





لِلإِمَامِ الْجُدِّدِ، حُجَّةِ الإِسْلَامِ وَالْمُسُلِمِينَ وَيُزْالِدِّيْنِ أَيْدِحُنَامِد مُحَكَّدِ بْنِ مُحَكَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَزَالِيّ الشَّكَافِعِيّ وَضَوَاللَّهُ عَنْهُ ( ١٥٠ - ٥٠ - ٥ ) - ( ١٠٥ - ١١١١ م )

🌸 رُبعُ العَادَاتِ/القِسْمُ الثَّاني

> تشرّفَتْ بَحْدمته والعناية به تحقيقاً وضبطاً ونوثيقاً ومراجعة اللّجنة العِلميت بَمركز دار المنحث ج للدّراسات عن العلميّ



كالإنان

الإصدارالقَالِث ـ الطبَعَة الأولى 188٣هـ ـ ٢٠٢١م جَمَيْع الدُعُقوة مَحَيْفٌ وُظَة للذَّاشِر

# كَالْلِيْنَ الْمُنْ لِلْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

المملكة العربية السعودية \_ جدة

حي الكندرة \_ شارع الملك فهد \_ جانب البنك الفرنسي هاتف رئيسي 6326666 12 00966

المكتبة 6322471 \_ فاكس 6320392 ص. ب 22943 \_ جدة 21416

www.alminhaj.com E-mail: info@alminhaj.com



Alminhaj.com



الرقم المعياري الدولي

ISBN: 978 - 9953 - 541 - 50 - 1













# كناب دابل صحبه والأخوة والمعاشرة مع أصنا ف النحلق بسئم الله الرحمين الرحمين المحين المعاشرة مع أصنا ف النحمين المعاشرة مع أصنا ف النحمين المعاشرة المعاشرة مع أصنا ف النحمين المعاشرة ا

الحمدُ للهِ الذي غمرَ صفوة عبادِهِ بلطائفِ التخصيصِ طَوْلاً وامتناناً ، وألَّفَ بينَ قلوبِهِمْ فأصبحوا بنعمتِهِ إخواناً ، ونزعَ الغِلَّ مِنْ صدورِهِمْ فظلُّوا في الدنيا أصدقاءَ وأخداناً ، وفي الآخرةِ رفقاءَ وخلَّاناً ، والصلاةُ على محمدِ المصطفىٰ ، وعلىٰ آلِهِ وأصحابِهِ الذينَ اتبعوهُ واقتدَوا بهِ قولاً وفعلاً وعدلاً وإحساناً .

#### أما بعيك :

فإنَّ التحابَّ في اللهِ تعالى ، والأخوَّة في دينِهِ . . مِنْ أفضلِ القرباتِ ، وألطفِ ما يُستفادُ مِنَ الطاعاتِ في مجاري العاداتِ ، ولها شروطٌ بها يلتحقُ المتصاحبونَ بالمتحابِّينَ في اللهِ تعالى ، وفيها حقوقٌ بمراعاتِها تصفو الأخوَّةُ عن شوائبِ الكدوراتِ ونزغاتِ الشيطانِ ، فبالقيامِ بحقوقِها يُتقرَّبُ إلى اللهِ تعالىٰ زُلفیٰ ، وبالمحافظةِ عليها تُنالُ الدرجاتُ العُلیٰ ، ونحنُ نبیِّنُ مقاصدَ هاذا الكتابِ في ثلاثةِ أبوابِ :

البابُ الأوَّلُ: في فضيلةِ الأُلفةِ والأخوَّةِ في اللهِ تعالىٰ ، وشروطِها ، ودرجاتِها ، وفوائدِها .

البابُ الثاني: في حقوقِ الصحبةِ ، وآدابِها ولوازمِها .



## البتابُ الأوّلُ في فضيلةُ الألفت والأخوّة ومشروطها و درجاتها وقوائدها فضللهٔ الألفت والأخوّة

اعلم: أنَّ الأِلفة ثمرةُ حسْنِ الخلقِ ، والتفرُّق ثمرةُ سوءِ الخلقِ ، فحسْنُ الخلقِ يوجبُ التحابُ والتآلف والتوافق ، وسوءُ الخلقِ يثمرُ التباغض والتحاسدَ والتدابرَ ، ومهما كانَ المثمَرُ محموداً . . كانتِ الثمرةُ محمودةً ، وحسْنُ الخلقِ لا تخفىٰ في الدينِ فضيلتُهُ ، وهوَ الذي مدحَ اللهُ سبحانَهُ بهِ نبيَّه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذْ قالَ : ﴿ وَإِنَّكَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ : ﴿ وَإِنَّكَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْعَلَى خُلُقُ عَظِيهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَ

وقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «أكثرُ ما يُدخلُ الناسَ الجنَّةَ تقوى اللهِ وحسْنُ الخلق » (١).

وقالَ أسامةُ بنُ شريكِ : قلنا : يا رسولَ اللهِ ؛ ما خيرُ ما أُعطيَ الإنسانُ ؟ فقالَ : « خلقٌ حسنٌ » (٣) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « بعثتُ لأتمِّمَ مكارمَ الأخلاقِ » ( \* ) .

<sup>(</sup>١) سورة القلم : (٤).

<sup>(</sup>٢) هو جزء من حديث رواه الترمذي ( ٢٠٠٤ ) ، والحاكم في « المستدرك » ( ٣٢٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه ( ٣٤٣٦ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في « المسند » ( ٣٨١/٢ ) ، والبخاري في « الأدب المفرد » ( ٣٧٣ ) ، والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ١٩١/١٠ ) واللفظ له .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « أَثقلُ ما يُوضعُ في الميزانِ خلقٌ حسنٌ » (۱).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « ما حسَّنَ اللهُ خَلْقَ امْرئُ وخُلُقَهُ القَطعمَهُ النَّارُ» (٢).

وقالَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ : « يا أبا هريرةَ ؛ عليكَ بحسن الخلق » ، قالَ أبو هريرةَ رضي الله عنه : وما حسن الخلق يا رسولَ الله ؟ قالَ : « تصلُ مَنْ قطعَكَ ، وتعفو عمَّنْ ظلمَكَ ، وتعطي مَنْ حرمَكَ » (٣).

ولا يخفي أنَّ ثمرةَ الخلُّق الحسن الأُّلفةُ وانقطاعُ الوَحشةِ ، ومهما طابَ المثمَرُ . . طابتِ الثمرةُ ، كيف وقدْ وردَ في الثناءِ على نفس الأِّلفةِ \_ سيما إذا كانتِ الرابطةُ هي التقوىٰ والدينَ وحبَّ اللهِ تعالىٰ \_ مِنَ الآياتِ والأخبار والآثار ما فيهِ كفايةٌ ومقنعٌ ؟!

قالَ اللهُ سبحانَهُ مظهراً عظيمَ منَّتِهِ على الخلْق بنعمةِ الأُّلفةِ: ﴿ لَوَ أَنْفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ﴾ (١).

وقالَ تعالىٰ : ﴿ فَأَصْبَحْتُمُ بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَنَا ﴾ (٥) أَيْ : بالأَلْفَةِ (١) .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داوود ( ٤٧٩٩ ) ، والترمذي ( ٢٠٠٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٦٧٧٦ ) ، وابن عدي في « الكامل » ( ٨٢/٣ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٧٦٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في « الشعب » ( ٧٧٢٥ ) ، وللحديث روايات متعددة عن غير أبي هريرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران : (١٠٣). (٤) سورة الأنفال : ( ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « تفسير الطبري » (٣/٤/٣ ) .

ثُمَّ ذُمَّ التفرقةَ وزجرَ عنها ، فقالَ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبِّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ . . . ﴾ إلى قولِهِ : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَهُتَدُونَ ﴾ (١) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إنَّ أقرَبَكُمْ منِّي مجلساً أحاسنُكُمْ أخلاقاً ، الموطَّؤونَ أكنافاً ، الَّذين يألفونَ ويُؤلفونَ » (٢) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « المؤمنُ إلفٌ مألوفٌ ، ولا خيرَ فيمَنْ لا يألَفُ ولا يُؤلَفُ » (٣).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الثناءِ على الأخوَّةِ في الدين: « مَنْ أرادَ اللَّهُ بهِ خيراً . . رزقَهُ خليلاً صالحاً ، إنْ نسيَ . . ذكَّرَهُ ، وإنْ ذكرَ . . أعانَهُ » ( ؛ ) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مثلُ الأخوينِ إذا التقيا مثلُ اليدينِ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : (١٠٣ ) ، والآية بتمامها : ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَقَرَّفُواْ وَلَذَكُرُواْ يَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِيغْمَتِهِ، إِخْوَانَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُمُ مِنْهَا كَنَاكِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَدِهِ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في « مكارم الأخلاق » (٦) ، وهو بنحوه عند ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( ١٤٦ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٣٠٠/٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في «المسند» (٢/٠٠٠)، والطبراني في «الكبير» (١٣١/٦)، والحاكم في « المستدرك » ( ٢٣/١ ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في «القوت» (٢١٤/٢)، وقد ورد هنذا في الوزير الناصح الصادق لولى الأمر؛ فقد روى أبو داوود ( ٢٩٣٢ ) ، والنسائي ( ١٥٩/٧ ) : « من ولي منكم أمراً ، فأراد الله به خيراً . . جعل له وزيراً صالحاً ، إن نسى . . ذكَّرَه ، وإن ذكر . . أعانه » ، وروى السلمي في « آداب الصحبة » ( ٢٨ ) مرفوعاً : « من سعادة المرء أن يكون إخوانه صالحين » .

تغسلُ إحداهُما الأخرى ، وما التقى مؤمنانِ قطُّ إلَّا أفادَ اللهُ أحدَهُما مِنْ صاحبهِ خيراً » (1) .

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ في الترغيبِ في الأَخوَّةِ في اللهِ : « مَنْ آخيٰ أَخاً في اللهِ . . رفعَهُ اللهُ درجةً في الجنَّةِ لا ينالُها بشيءٍ مِنْ عمله » (٢) .

وقالَ أبو إدريسَ الخولانيُّ لمعاذِ: إنِّي أُحبُّكَ في اللهِ ، فقالَ لهُ: أبشرْ ثمَّ أبشرْ ؛ فإنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: « يُنصبُ لطائفةٍ مِنَ النَّاسِ كراسيُّ حولَ العرشِ يومَ القيامةِ ، وجوهُهُمْ كالقمرِ ليلةَ البدرِ ، يفزعُ النَّاسُ وهمْ لا يفزعونَ ، ويخافُ النَّاسُ وهمْ لا يفزعونَ ، ويخافُ النَّاسُ وهمْ لا يفزعونَ ، ويخافُ النَّاسُ وهمْ لا ينخافونَ ، وهُمْ أولياءُ اللهِ الَّذينَ لا خوفُ عليهِمْ ولا هُمْ يحزنونَ » ، فقيلَ : « هُمُ المتحابُونَ في اللهِ ؟ فقالَ : « هُمُ المتحابُونَ في اللهِ تعالىٰ » (٣) .

<sup>(</sup>۱) كذا في « القوت » ( 118/7 ) ، وقد رواه السلمي في « آداب الصحبة » ( 174 ) ، وابن شاهين في « الترغيب في فضائل الأعمال » ( 277 ) ، والديلمي في « مسند الفردوس » ( 1817 ) ، ورواه الحربي في « الحربيات » عن سلمان رضي الله عنه موقوفاً ، وحكى سنده الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 178/7 ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في «القوت» (٢١٤/٢)، وقد رواه ابن أبي الدنيا في «الإخوان» (٢٦) بلفظ: «ما أحدث رجل أخاً في الله عز وجل إلا بنى الله له بيتاً في الجنة»، وعند أبي نعيم في «الحلية» ( $\sqrt{0}$ ) عن محمد بن سوقة: (ما استفاد رجل أخاً في الله إلا رفعه الله بذلك درجة).

 <sup>(</sup>٣) كذا في « القوت » ( ٢١٧/٢ ) ، وسياق المصنف عنده ، ولقاء أبي إدريس مع معاذ
 رضى الله عنه رواه مالك في « الموطأ » ( ٩٥٣/٢ ) ، وأحمد في « المسند » ( ٢٢٩/٥ ) →

ورواهُ أبو هريرةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ وقالَ فيهِ : « إنَّ حولَ العرش منابرَ مِنْ نور ، عليها قومٌ لباسُهُمْ نورٌ ، ووجوهُهُمْ نورٌ ، ليسوا بأنبياءَ ولا شهداءَ ، يغبطُهُمُ النبيُّونَ والشهداءُ » ، فقالوا : يا رسولَ اللهِ ؛ حلِّهمْ لنا (١) ، فقالَ : « هُمُ المتحابُّونَ في اللهِ ، والمتجالسونَ في اللهِ ، والمتزاورونَ في اللهِ » (٢).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « ما تحابَّ اثنانِ في اللهِ إلَّا كانَ أحبُّهُما إلى اللهِ أشدَّهُما حبّاً لصاحبهِ » (٣).

ويقالُ : إنَّ الأخوين في اللهِ إذا كانَ أحدُهُما أعلى مقاماً مِنَ الآخر . . رُفِعَ الآخرُ معَهُ إلى مقامِهِ ، وإنَّهُ يُلحَقُ بهِ كما تُلحَقُ الذريَّةُ بِالْأَبُويِنِ وَالْأَهُلُ بِعِضُهُمْ بِبِعِضٍ ؛ لأَنَّ الْأَخَوَّةَ إِذَا اكتُسبَتْ في اللهِ تعالىٰ . . لمْ تكنْ دونَ أَخوَّةِ الولادةِ ، قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ أَلَحْقَنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلْتَكُهُم مِّن عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ﴾ ( ' ' .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ: حقَّتْ

<sup>♦</sup> ولفظ المرفوع عندهما: « وجبت محبتي . . . » وسيأتي ، وعند أحمد في « المسند » ( ٣٤٣/٥ ) قريب مما نقله المصنف عن صاحب « القوت » وللكن عن أبي مالك الأشعري رضى الله تعالىٰ عنه .

<sup>(</sup>١) أي : اذكر لنا حليتهم ؛ أي : وصفهم .

<sup>(</sup>٢) كذا في « القوت » ( ٢١٧/٢ ) ، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه ، ورواه النسائي في « السنن الكبرئ » ( ١١١٧٢ ) بنحوه ، وهو من حديث أبي مالك الأشعري المشار إليه في التعليق السابق.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٥٤٤ ) ، وابن حبان في « صحيحه » ( ٥٦٦ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الطور: (٢١).

محبَّتي للَّذينَ يتزاورونَ مِنْ أجلي ، وحقَّتْ محبَّتي للَّذينَ يتحابُّونَ مِنْ أجلِي ، وحقَّتْ محبَّتي مِنْ أجلِي ، وحقَّتْ محبَّتي للذينَ يتباذلونَ مِنْ أجلي ، وحقَّتْ محبَّتي للذينَ يتناصرونَ مِنْ أجلي » (١٠) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ يومَ القيامةِ : أينَ المتحابُّونَ بجلالي ؟ اليومَ أظلُّهُمْ في ظلِّي يومَ لا ظلَّ إلَّا ظلِّي » (٢).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: «سبعةٌ يظلُّهُمُ اللهُ في ظلِّهِ يومَ لا ظلَّ إلا ظلَّهُ: إمامٌ عادلٌ، وشابُّ نشأ في عبادةِ اللهِ، ورجلٌ قلبُهُ معلَّقٌ بالمسجدِ؛ إذا خرجَ منهُ حتَّىٰ يعودَ إليهِ، ورجلانِ تحابًا في اللهِ؛ المسجدِ ؛ إذا خرجَ منهُ حتَّىٰ يعودَ إليهِ، ورجلانِ تحابًا في اللهِ؛ اجتمعا على ذلكَ وتفرَّقا عليهِ، ورجلٌ ذكرَ الله خالياً ففاضَتْ عيناهُ، ورجلٌ دعَتْهُ امرأةٌ ذاتُ حسبِ وجمالٍ فقالَ: إنِّي أخافُ الله تعالى، ورجلٌ تصدَّق بصدقةٍ فأخفاها حتَّىٰ لا تعلمَ شمالُهُ ما تنفقُ يمينُهُ » (٣).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « ما زارَ رجلٌ رجلاً في اللهِ شوقاً إليهِ ، ورغبةً في لقائهِ . . إلَّا ناداهُ ملكٌ مِنْ خلفِهِ : طبتَ وطابَتْ لكَ الحنَّةُ » ( ؛ ) .

<sup>(1)</sup> رواه ابن المبارك في « الزهد » ( V17 ) ، وأحمد في « المسند » ( V17 ) .

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم ( ۲۵۶۲ ).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٦٦٠ ) ، ومسلم ( ١٠٣١ ) ، وقوله : (حسب وجمال ) هي عند الترمذي ( ٢٣٩١ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه بلفظه ابنُ المبارك في « الزهد » ( ٧٠٩ ) عن سعد الطائي ، ورواه مرفوعاً عبد الرزاق في « المصنف » ( ٢٠٣٢٧ ) ، والبزار كما في « مختصر زوائده » ( ١٨١٣ ) ، وأبو يعلىٰ في « مسنده » ( ٤١٤٠ ) دون قوله : ( شوقاً إليه ورغبة في لقائه ) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إنَّ رجلاً زارَ أَخا لهُ في اللهِ ، فأرصدَ الله له ملكاً ، فقالَ : أينَ تريد ؟ قالَ : أريد أنْ أزورَ أخى فلاناً ، فقالَ : لحاجة لكَ عندَهُ ؟ قالَ : لا ، قالَ : لقرابة بينكَ وبينَهُ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فبنعمةِ لهُ عندَكَ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فبمَهُ ؟ قَالَ : أُحبُّهُ في اللهِ ، قالَ : فإنَّ اللهَ تعالى أرسلني إليكَ يخبرُكَ بأنَّهُ يحبُّكَ بحبِّكَ إِيَّاهُ ، وقد أوجبَ لكَ الجنَّةَ » (١) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « أُوثقُ عُرى الإيمانِ الحبُّ في اللهِ والبغضُ في اللهِ » (٢).

فبهلذا يجبُ أنْ يكونَ للرجلِ أعداءٌ يبغضُهُمْ في اللهِ ، كما يكونُ لهُ أصدقاءُ وإخوانٌ يحبُّهُمْ في اللهِ .

ويُروىٰ أنَّ الله تعالىٰ أوحىٰ إلىٰ نبيّ مِنَ الأنبياءِ : ﴿ أُمَّا زَهْدُكَ فِي الدنيا . . فقد تعجلتَ الراحةَ ، وأمَّا انقطاعُكَ إليَّ . . فقدْ تعززتَ بي ، وللكنْ : هلْ عاديتَ فيَّ عدوّاً ، أوْ هلْ واليتَ فيَّ وليّاً ) (٣٠٠.

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « اللَّهمَّ ؛ لا تجعلْ لفاجر عليَّ منَّةً ، فترزقَهُ منِّي محبَّةً » ( أ ) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ٢٥٦٧ ) ، ونحوه عند أحمد في « المسند » ( ٢٩٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطيالسي في « مسنده » ( ٧٤٧ ) ، وأحمد في « مسنده » ( ٢٨٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ١٦٦ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » . ( 414/1.)

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن مردويه في « التفسير » من رواية كثير بن عطية عن رجل لم يسمَّ ، ورواه الديلمي في « مسند الفردوس » [ ٢٠١١ ] من حديث معاذ ، ٢

ويُروىٰ أَنَّ اللهَ تعالىٰ أوحىٰ إلىٰ عيسىٰ عليهِ السلامُ: (لوْ أَنَّكَ عبدتَني بعبادةِ أهلِ السماواتِ والأرضِ ، وحبُّ في اللهِ ليسَ وبغضٌ في اللهِ ليسَ . ما أغنىٰ عنكَ ذلكَ شيئاً ) (١).

وقالَ عيسىٰ عليهِ السلامُ: تحبَّبوا إلى اللهِ ببغْضِ أهلِ المعاصي ، وتقرَّبوا إلى اللهِ بسخطِهِمْ ، قالوا: وتقرَّبوا إلى اللهِ بالتباعدِ منهُمْ ، والتمسوا رضا اللهِ بسخطِهِمْ ، قالوا: يا روحَ اللهِ ؛ فمَنْ نجالسُ ؟ قالَ: جالسوا مَنْ تذكِّرُكُمْ باللهِ رؤيتُهُ ، ومَنْ يزغِّبُكُمْ في الآخرةِ عملُهُ (٢).

ورُوِيَ في الأخبارِ السالفةِ أنَّ اللهَ تعالىٰ أوحىٰ إلىٰ موسىٰ عليهِ السلامُ: (يا بنَ عمرانَ ؛ كُنْ يقظاناً ، وارتدْ لنفسِكَ إخواناً ، وكلُّ خدْنٍ وصاحبِ لا يُؤازرُكَ علىٰ مسرَّتي فهوَ لكَ عدوٌٌ ) (٣).

وأوحى الله تعالى إلى داوود عليه السلام فقال : يا داوود ؛ ما لي أراك منتبذاً وحيداً ؟ قال : إلهي ؛ قليتُ الخلْق مِنْ أجلِك ، فقال : يا داوود ؛ كنْ يقظاناً ، وارتد لنفسِك أخداناً ، فكلُّ خدْنٍ لا يوافقُك على مسرّتي . . فلا تصحبه ؛ فإنّه لك عدقٌ يقسِّي قلبَكَ ويباعدُكَ منّي (1) .

 <sup>◄</sup> وأبو موسى المديني في كتاب « تضييع العمر والأيام » من طريق أهل البيت مرسلاً ،
 وأسانيده ضعيفة ) . « إتحاف » ( ١٤٨/٦ ) .

<sup>(</sup>١) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٤٤٥/٤٧ ) عن مالك بن دينار عنه عليه السلام .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٣٥٥ ) عن مالك بن مغول بلاغاً عنه عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في «الزهد» (٤٣٧)، والقشيري في «الرسالة» (ص ٤٩٠) عن محمد بن النضر الحارثي عنه عليه السلام بنحوه .

<sup>(</sup>٤) كذا في « القوت » (٢١٤/٢).

وفي أخبار داوودَ عليهِ السلامُ أنَّهُ قالَ : يا ربِّ ؛ كيفَ لي أنْ يحبَّني الناسُ كلُّهُمْ ، وأسلمُ فيما بيني وبينك ؟ قالَ : خالق الناسَ بأخلاقِهم ، وأحسن فيما بيني وبينك (١١).

وفي بعضِها : خالقُ أهلَ الدنيا بأخلاقِ الدنيا ، وخالقُ أهلَ الآخرةِ بأخلاق الآخرةِ (١٠).

وقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « إنَّ أحبَّكُمْ إلى اللهِ الَّذينَ يألفونَ ويُؤلفونَ ، وإنَّ أَبْغضَكُمْ إلى اللهِ المشَّاؤونَ بالنَّميمةِ المفرّقونَ بينَ الإخوانِ » (٣).

وقالَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ: « إنَّ للهِ ملكاً نصفُهُ مِنَ النار ، ونصفُهُ مِنَ الثلج ، يقولُ : اللَّهمَّ ؛ كما ألَّفْتَ بينَ الثلج والنارِ كذلكَ أَلِّفْ بينَ قلوب عبادِكَ الصَّالحينَ » (1).

وقالَ أيضاً عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « ما أحدثَ عبدٌ أخاً في اللهِ إلَّا أحدثَ اللهُ له درجةً في الجنَّةِ » ( \* ) .

<sup>(</sup>١) كذا في « القوت » ( ٢١٤/٢ ) ، ورواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( ٤٣ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب (٢١٤/٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٧٦٩٣ ) ، والخطيب في « تاريخ بغداد » ( ١ / ٣٩٩ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو الشيخ في « العظمة » ( ٣٣٣ ) مرفوعاً من حديث معاذ بن جبل والعرباض بن سارية رضى الله عنهما ، و( ٤٨٥ ، ٤٨٦ ) عن خالد بن معدان وزياد بن أبي حبيب ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٢١٤/٥ ) عن ابن معدان وأشار إلى روايته عن العرباض رضى الله عنه ، ورواه الديلمي مرفوعاً في « مسند الفردوس » كما حكى سنده الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( ١٧٨/٦ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي الدنيا في « الإخوان » ( ٢٦ ) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « المتحابُّونَ في اللهِ على عمودٍ مِنْ ياقوتةٍ حمراءَ في رأسِ العمودِ سبعونَ ألفَ غرفةٍ ، يشرفونَ على أهلِ الجنَّةِ يضيءُ حسننهُمْ لأهلِ الجنَّةِ كما تضيءُ الشَّمسُ لأهلِ الدُّنيا ، فيقولُ أهلُ الجنَّةِ : انطلِقوا بنا ننظر إلى المتحابِّينَ في اللهِ ، فيضيءُ حسننهُمْ لأهلِ الجنَّةِ كما تضيءُ الشَّمسُ ، عليهِمْ ثيابُ سندسِ خضرٌ ، مكتوبٌ على جباهِهِمُ : المتُحابُّونَ في اللهِ » (١).

#### الآثارُ :

قالَ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ: عليكُمْ بالإخوانِ ؛ فإنَّهُمْ عُدَّةٌ في الدنيا والآخرةِ ، ألا تسمعُ إلى قولِ أهلِ النارِ: ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَفِعِينَ ۞ وَلَا صَدِيقٍ جَمِيمٍ ﴾ ؟! (٢).

وقالَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما: (واللهِ ؛ لوْ صمتُ النهارَ لا أفطرُهُ ، وقمتُ الليلَ لا أنامُهُ ، وأنفقتُ مالي عِلْقاً عِلْقاً في سبيلِ اللهِ ، أموتُ يومَ أموتُ وليسَ في قلبي حبُّ لأهلِ طاعةِ اللهِ ، وبغضٌ لأهل معصيةِ اللهِ . . ما نفعني ذلكَ شيئاً ) (٣) .

وقالَ ابنُ السمَّاكِ عندَ موتِهِ: (اللهمَّ ؛ إنَّكَ تعلمُ أنِّي إذا

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٣٥٢٣٦ ) ، وأبو بكر الشافعي في « الغيلانيات »

<sup>(</sup> ١٠٩٦ ) ، وهو عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص ١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء : ( ١٠٠ \_ ١٠١ ) .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ٢١٨/٢ ) بنحوه ، والعِلْق : النفيس من كل شيء .

كنتُ أعصيكَ . . كنتُ أحبُّ مَنْ يطيعُكَ ، فاجعلْ ذلكَ قربةً لي إليكَ ) (١).

وقالَ الحسنُ على ضدِّهِ : ( يا بنَ آدمَ ؛ لا يغرنَّكَ قولُ مَنْ يقولُ : « المرءُ مَعَ مَنْ أحبَّ » ؛ فإنَّكَ لنْ تلحقَ الأبرارَ إلا بأعمالِهمْ ؛ فإنَّ اليهودَ والنَّصاري يحبُّونَ أنبياءَهُمْ وليسوا معَهُمْ ) (٢).

وهانده إشارةٌ إلى أنَّ مجرَّدَ ذلكَ مِنْ غيرِ موافقةٍ في بعضِ الأعمالِ أَوْ كَلِّها . . لا ينفعُ (٣) .

وقالَ الفضيلُ في بعضِ كلامِهِ : ﴿ هَاهُ ؛ تريدُ أَنْ تسكنَ الفردوسَ ، وتجاورَ الرحمانَ في دارهِ معَ النبيِّينَ والصِّديقينَ والشهداءِ والصالحينَ ؟ بأيّ عملِ عملتَهُ ؟! بأيّ شهوةٍ تركتَها ؟! بأيّ غيظٍ كظمتَهُ ؟! بأيِّ رحم قاطع وصلتَها ؟! بأيِّ زلَّةٍ لأخيكَ غفرتَها ؟! بأيِّ

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( ٣٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) ذكر الحافظ السخاوي في « المقاصد الحسنة » ( ص ٣٧٩ ) أنه رواه العسكرى من جهة داوود بن المحبر .

<sup>(</sup>٣) والموافقة في بعضها يكون بأصل الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فقد يكون العبد صادقاً في حبه مقصراً في حقه كما يقول أبو عثمان الحيري ، وانظر كلام الحافظ البيهقي في « الشعب » ( ٤٩٥ \_ ٤٩٨ ) ، وقد حكى الحديث الذي رواه البخاري ( ٦٧٨٠ ) : أن رجلاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله ، وكان يلقب حماراً ، وكان يُضحك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب ، فأتي به يوماً ، فأمر بجلده ، فقال رجل من القوم : اللهم ؟ العنه ، ما أكثر ما يؤتى به !! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تلعنوه ؛ فوالله ما علمتُ إلا أنه يحب الله ورسوله ».

قريبِ باعدتَهُ في اللهِ ؟! بأيِّ بعيدٍ قاربتَهُ في اللهِ ؟!) (١٠).

ويُروىٰ أنَّ اللهَ تعالىٰ أوحىٰ إلىٰ موسىٰ عليهِ السلامُ: هلْ عملتَ لي عملاً قطُّ ؟ فقالَ : إلاهي ؛ إنِّي صلَّيتُ لكَ ، وصمتُ ، وتصدَّقْتُ وزكَّيتُ ، فقالَ : إنَّ الصلاةَ لكَ برهانٌ ، والصومَ جُنَّةٌ ، والصدقة ظلُّ ، والذكرَ نورٌ ، فأيَّ عملٍ عملتَ لي ؟ قالَ موسىٰ عليهِ السلامُ : إللهي ؛ دلَّني علىٰ عملٍ هوَ لكَ ، قالَ : يا موسىٰ ؛ هلْ واليتَ لي وليّا قطُّ ، وهلْ عاديتَ فيَّ عدواً قطُّ ؟ فعلمَ موسىٰ عليهِ السلامُ أنَّ وليّاً قطُّ ، وهلْ عاديتَ في عدواً قطُّ ؟ فعلمَ موسىٰ عليهِ السلامُ أنَّ أفضلَ الأعمالِ الحبُّ في اللهِ والبغضُ في اللهِ (١) .

وقالَ ابنُ مسعودِ رضيَ اللهُ عنهُ: (لوْ أَنَّ رجلاً قامَ بينَ الركنِ والمقامِ يعبدُ اللهُ سبعينَ سنةً . . لبعثَهُ اللهُ يومَ القيامةِ معَ مَن يحبُّ ) (٣) .

وقالَ الحسنُ رضيَ اللهُ عنهُ : ( مصارمةُ الفاسق قربانٌ إلى اللهِ ) (١٠) .

وقالَ رجلٌ لمحمدِ بنِ واسعِ : إنِّي لأحبُّكَ في اللهِ ، فقالَ : أحبَّكَ الذي أحببَتني لهُ ، ثمَّ حوَّلَ وجهه وقالَ : اللَّهُمَّ ؛ إنِّي أعوذُ بكَ أنْ أُحبَّ فيكَ وأنتَ لي مبغضٌ (٥٠).

<sup>(</sup>١) وهاذا الخبر هو مجموع خبرين رواهما أبو نعيم في « الحلية » ( ٨٥/٨ ، ٩٠ ) .

<sup>(</sup>٢) روى الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ١٦٦ ) ، وأبو نعيم في « الحلية »

<sup>(</sup> ۲۱۷/۱۰ ) بنحوه ، وفي ( ب ) : ( والزكاة نور ) ، وفي ( ه ) : ( والذكر أنس ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الدارمي في « سننه » ( ٣١٨ ، ٣١٩ ) بنحوه عن علي وسلمان رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو إسماعيل الهروي في « ذم الكلام وأهله » ( ٦٩٣ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن المبارك في « الزهد » (٥٦ ) من زيادات نعيم بن حماد ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٣٤٨/٢ ) .

ودخلَ رجلٌ على داوودَ الطائيِّ ، فقالَ لهُ : ما حاجتُكَ ؟ فقالَ : زيارتُكَ ، فقالَ : أمَّا أنتَ . . فقدْ عملتَ خيراً حينَ زرتَ ، وللكن انظرْ ماذا ينزلُ بي إذا قيلَ لي : مَنْ أنتَ فتزارَ ؟ أمِنَ الزهَّادِ أنتَ ؟ لا واللهِ ، أَمِنَ العبَّادِ أَنتَ ؟ لا واللهِ ، أمِنَ الصالحينَ أنتَ ؟ لا واللهِ ، ثمَّ أقبلَ يوبّخُ نفسَهُ ويقولُ : كنتُ في الشبيبةِ فاسقاً ، فلمَّا شِخْتُ . . صرْتُ مرائياً ، والله ؛ لَلْمُرائي شرٌّ مِنَ الفاسقِ .

وقالَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ: ﴿ إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ وَدَّا مِنْ أَخِيهِ . . فليتمسَّكْ بهِ ، فقلَّما يصيبُ ذلكَ ) (١٠٠٠ .

وقالَ مجاهدٌ : ( المتحابُّون في اللهِ تعالىٰ إذا التقوا فكَشرَ بعضُهُمْ إلىٰ بعض . . تتحاتُّ عنهُمُ الخطايا كما يتحاتُّ ورقُ الشجر في الشتاء إذا يبسَ ) (٢).

وقالَ الفضيلُ: ( نظرُ الرجلِ إلى وجهِ أخيهِ على المودَّةِ والرحمةِ عبادةٌ ) (٣).

(٣) قوت القلوب ( ٢١٧/٢ ) .

<sup>(</sup>١) قوت القلوب (٢١٤/٢).

<sup>(</sup>٢) كذا في « القوت » ( ٢١٧/٢ ) ، وكشر : ضحك ، وقد روى الطبراني في « الكبير » ( ٢٥٦/٦ ) مرفوعاً : «إن المسلم إذا لقى أخاه المسلم ، فأخذ بيده . . تحاتَّت عنهما ذنوبهما كما تتحات الورق من الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف . . . » الحديث .

### بيان معنى الأخوّة في الله، وتمييزها عن الأخوّة في الدّنيا

اعلم: أنَّ الحبَّ في اللهِ والبغضَ في اللهِ غامضٌ ، وينكشفُ الغطاءُ عنهُ بما نذكرُهُ ، وهوَ أنَّ الصحبة تنقسمُ إلى ما يقعُ بالاتفاقِ ؛ كالصحبةِ بسببِ الجوارِ ، أوْ بسببِ الاجتماعِ في المكتبِ ، أوْ في المدرسةِ ، أوْ في السوقِ ، أوْ على بابِ السلطانِ ، أوْ في الأسفارِ ، وإلى ما ينشأُ اختياراً ويُقصدُ ، وهوَ الذي نريدُ بيانَهُ ؛ إذِ الأخوَّةُ في الدينِ واقعةٌ في هاذا القسمِ لا محالةَ ، إذْ لا ثوابَ إلا على الأفعالِ الاختياريةِ ، ولا ترغيبَ إلا فيها ، والصحبةُ عبارةٌ عنِ المجالسةِ والمخالطةِ والمجاورةِ ، وهاذهِ الأمورُ لا يقصدُ الإنسانُ بها غيرَهُ إلا إذا أحبَّهُ ؛ فإنَّ غيرَ المحبوبِ يُجتنبُ ويُباعدُ ، ولا تُقصدُ مخالطتُهُ .

والذي يُحبُّ فإمَّا أَنْ يُحبَّ لذاتِهِ لا ليُتوصَّلَ بهِ إلى محبوبِ ومقصودٍ وراءَهُ ، وإمَّا أَنْ يُحبَّ للتوصُّلِ بهِ إلى مقصودٍ ، وذلكَ المقصودُ إمَّا أَنْ يكونَ مقصوراً على الدنيا وحظوظِها ، وإمَّا أَنْ يكونَ متعلقاً باللهِ تعالىٰ ، فهاذهِ أربعةُ متعلقاً باللهِ تعالىٰ ، فهاذهِ أربعةُ أقسام .

#### أمَّا القسمُ الأوَّلُ : وهوَ حبُّكَ الإِنسانَ لذاتِهِ :

فذَلْكَ ممكنٌ ، وهوَ أَنْ يكونَ هوَ في ذَاتِهِ محبوباً عندَكَ ، على معنى أَنَّكَ تلتذُّ برؤيتِهِ ومعرفتِهِ ومشاهدةِ أخلاقِهِ ؛ لاستحسانِكَ لهُ ، فعنى أَنَّكَ تلتذُّ برؤيتِهِ ومعرفتِهِ ومشاهدةِ أخلاقِهِ ، وكلُّ لذيذٍ محبوبٌ ، فإنَّ كلَّ جميلٍ لذيذُ في حقِّ مَنْ أَدركَ جمالَهُ ، وكلُّ لذيذٍ محبوبٌ ،

واللذَّةُ تتبعُ الاستحسانَ ، والاستحسانُ يتبعُ المناسبةَ والملاءمةَ والموافقةُ بينَ الطباع .

ثمّ ذلك المستحسنُ إمّا أنْ يكونَ هو الصورة الظاهرة ؛ أعني : حسنَ الخِلْقة ، وإمّا أنْ يكونَ هو الصورة الباطنة ؛ أعني : كمالَ العقلِ وحسنَ الأخلاقِ ، ويتبعُ حسنَ الأخلاقِ حسنُ الأَفعالِ لا محالة ، وحسنَ الأخلاقِ ، ويتبعُ حسنَ الأخلاقِ مستحسنٌ عندَ الطبع ويتبعُ كمالَ العقلِ غزارةُ العلم ، وكلُّ ذلكَ مستحسنٌ عندَ الطبع السليم والعقلِ المستقيم ، وكلُّ مستحسنٍ مستلذُّ بهِ ومحبوبٌ ، بلْ في ائتلافِ القلوبِ أمرٌ أغمضُ مِنْ هاذا ؛ فإنَّهُ قدْ تستحكمُ المودَّةُ بينَ شخصينِ مِنْ غيرِ مَلاحةٍ في صورة ، ولا حسنِ في خَلْقٍ وخُلُقٍ ، وللكنْ لمناسبةِ باطنةٍ توجبُ الإُلفةَ والموافقة ؛ فإنَّ شبهَ الشيء منجذبٌ إليهِ بالطبع ، والأشباهُ الباطنةُ خفيَّةٌ ، ولها أسبابٌ دقيقةٌ ليسَ في قوَّةِ البشرِ الاطلاعُ عليها .

وعنْ ذلكَ عبَّرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حيثُ قالَ: « الأرواحُ جنودٌ مجنَّدةٌ ، فما تعارفَ منها . . ائتلفَ ، وما تناكرَ منها . . الأرواحُ جنودٌ مجنَّدةٌ ، فما تعارفَ منها . . ائتلفَ ، وما تناكرَ منها . اختلفَ » (۱) ، فالتناكرُ نتيجةُ التباينِ ، والائتلافُ نتيجةُ التناسبِ الذي عبَّرَ عنهُ بالتعارفِ .

وفي بعضِ الألفاظِ: « الأرواحُ جنودٌ مجنَّدةٌ تلتقي ، فتَشامُّ في الهواءِ » (٢).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ٢٦٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٥٢١٦ ) ، وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » →

وقدْ كنَّىٰ بعضُ العلماءِ عنْ هلذا بأنْ قالَ : (إِنَّ اللهَ تعالىٰ خلقَ الأُرواحَ ، ففلقَ بعضَها فلْقاً ، وأطافَها حولَ العرشِ ، فأيُّ روحينِ مِنْ فلقتين تعارفا هناكَ فالتقيا . . تواصلا في الدنيا ) (١١) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « إنَّ أرواحَ المؤمنينَ ليلتقيانِ علىٰ مسيرةِ يومِ وما رأى أحدُهُما صاحبَهُ قطُّ » (١).

ورُوِيَ أَنَّ امرأةً بمكةً كانَتْ تُضحكُ النساءَ ، وكانَتْ بالمدينةِ الْحرىٰ ، فنزلَتِ المكيَّةُ على المدنيَّةِ ، فدخلَتْ علىٰ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها ، فأضحكَتْها ، فقالَتْ : أينَ نزلتِ ، فذكرَتْ لها صاحبتَها ، فقالَتْ : صدقَ اللهُ ورسولُهُ ، سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ فقالَتْ : صدقَ اللهُ ورسولُهُ ، سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ فَقالَتْ : « الأرواحُ جنودٌ مجنَّدةٌ . . . » الحديثَ (٣) .

<sup>﴿ (</sup>١٩٦٨/٤) ، قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » (١٨٢/٦) بعد أن نقل تخريج هاذا الحديث عن الحافظ العراقي : ( ورأيت بالهامش نقلاً من خط الحافظ ابن حجر ما نصه : حديث علي اختلفوا في رفعه ووقفه ، وقد روي من حديث ابن مسعود ) ، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه البيهقي في « الشعب » ( ٨٦٢٠ ) قال : ( الأرواح جنود مجندة ، تلاقئ فتشام محندة ، تلاقئ فتشام كما تشام الخيل ، فما تعارف . . . ) الخبر .

<sup>(</sup>١) قوت القلوب (٢/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في « المسند » ( ٢٢٠/٢ ) ، والبخاري في « الأدب المفرد » ( ٢٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في « الشعب » ( ٨٦٢١) ، وفي هذا المعنى ما روى أبو نعيم في « الحلية » ( ٨٤/٢) أنه لما اجتمع أويس بهرم بن حيان العبدي ولم يكن لقيه قبل . . خاطبه أويس باسمه ، فتعجب لذلك هرم وقال : يرحمك الله !! من أين عرفت اسمي واسم أبي ؟ فوالله ما رأيتك قط ولا رأيتني ، قال : عرفت روحي روحك حيث كلمت نفسي ؛ لأن الأرواح لها أنفس كأنفس الأجساد ، وإن المؤمنين يتعارفون بروح الله عز وجل ، وإن نأت بهم الدار وتفرقت بهم المنازل .

والحقُّ في هلذا: أنَّ المشاهدةَ والتجربةَ تشهدُ للائتلافِ عندَ التناسبِ ، والتناسبُ في الطباع والأخلاقِ باطناً وظاهراً أمرٌ مفهومٌ .

وأمَّا الأسبابُ التي أوجبَتْ تلكَ المناسبة . . فليسَ في قوَّةِ البشر الاطلاعُ عليها ، وغايةُ هذيانِ المنجِّم أنْ يقولَ : إذا كانَ طالعُهُ على تسديسِ طالع غيرِهِ أَوْ تثليثِهِ (١) . . فهنذا نظرُ الموافقةِ والمودَّةِ ؟ فتقتضى التناسبَ والتوادُّ ، وإذا كانَ على مقابلتِهِ أَوْ تربيعِهِ . . اقتضى التباغضَ والعداوةَ !! وهاذا لوْ صدقَ بكونِهِ كذَّالكَ في مجاري سنَّةِ اللهِ في خلقِ السماواتِ والأرضِ . . لكانَ الإشكالُ فيهِ أكثرَ مِنَ الإشكالِ في أصلِ التناسبِ ؛ فلا معنى للخوضِ فيما لا يُكشفُ سرُّهُ للبشر ، فما أوتينا مِنَ العلم إلا قليلاً .

ويكفينا في التصديق بذٰلكَ التجربةُ والمشاهدةُ ؛ فقدْ وردَ الخبرُ بهِ ، قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لوْ أنَّ مؤمناً دخلَ إلى مجلس فيهِ مئةُ منافقِ ومؤمنٌ واحدٌ . . لجاءَ حتَّىٰ يجلسَ إليهِ ، ولوْ أنَّ منافقاً دخلَ إلىٰ مجلس فيه مئةُ مؤمن ومنافقٌ واحدٌ . . لجاءَ حتَّىٰ يجلسَ إليهِ » (٢) ، وهذا يدلُّ على أنَّ شبهَ الشيءِ منجذبٌ إليهِ بالطبع وإنْ كانَ هوَ لا يشعرُ بهِ .

<sup>(</sup>١) طالع اليوم هو البرج الذي فيه الشمس ، وطالع الساعة هو برجها الذي هو مختص بها. « إتحاف » (١٨٣/٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو الشيخ في « الأمثال » ( ١٠٨ ) مرفوعاً ، وأوقفه البيهقي في « الشعب » ( ٨٦٢٠ ) على عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ، وقد ذكر قريباً ، وأوله : ( الأرواح جنود مجندة . . . ) الحديث .

وكانَ مالكُ بنُ دينارِ يقولُ: ( لا يتفقُ اثنانِ في عشرةِ إلا وفي أحدِهِما وصفٌ مِنَ الآخرِ ، وإنَّ أشكالَ الناسِ كأجناسِ الطيرِ ، ولا يتفقُ نوعانِ مِنَ الطيرِ في الطيرانِ إلا وبينَهُما مناسبةٌ ) ، قالَ : فرأىٰ يوماً غراباً معَ حمامةٍ ، فعجبَ مِنْ ذلكَ ، فقالَ : اتفقا وليسا مِنْ شكلِ واحدٍ !! ثمَّ طارا ، فإذا هما أعرجانِ ، فقالَ : مِنْ ها هنا اتفقا (1).

ولذلكَ قالَ بعضُ الحكماءِ: كلُّ إنسانِ يأنسُ إلى شكلِهِ ، كما أنَّ كلَّ طيرِ يطيرُ معَ جنسِهِ ، وإذا اصطحبَ اثنانِ برهةً مِنْ زمانِ ولم يتشاكلا في الحالِ . . فلا بدَّ أنْ يفترقا (٢) ، وهاذا معنى خفيٌّ تفطَّنَ يتشاكلا في الحالِ . . فلا بدَّ أنْ يفترقا (٢) ، وهاذا معنى خفيٌّ تفطَّنَ أَنْ ينتشاكلا في الحالِ . . فلا بدَّ أنْ يفترقا (٢) . وهاذا معنى خفيٌّ تفطَّنَ أنْ ينتشاكلا في الحالِ . . فلا بدَّ أنْ يفترقا (٢) . وهاذا معنى خفيٌّ تفطَّنَ أنْ ينتشاكلا في المعراءُ حتَّىٰ قالَ قائلُهُمْ (٣) :

وَقَائِلٍ كَيْفَ تَفَارَقْتُما فَقُلْتُ قَوْلاً فِيهِ إِنْصَافُ لَمْ يَكُ مِنْ شَكْلِي فَفَارَقْتُهُ وَالنَّاسُ أَشْكَالٌ وأُلَّافُ

<sup>(</sup>۱) قوت القلوب ( ٢٣٥/٢ ) ، أما الغراب . . فإنه يمشي مشية الأعرج ، وأما الحمامة . . فكان أصابها العرج حقيقة ، فقوله : (هما أعرجان) على التغليب ، أو كان العرج فيهما حقيقة . « إتحاف » ( ١٨٤/٦ ) ، وقال الحافظ الزبيدي أيضاً : ( وهذه الحكاية اشتهر بين الخواص نسبتها للمصنف ، وأنه هو الذي كان يقول بالمناسبة ، وهو الذي رأى غراباً وبلبلاً يمشيان متفقين في صحن المسجد الأقصى ، فلما رأوا ذلك . . أنكروا على المصنف ، فتعجب من ذلك حتى كاد أن يقول بعدم التناسب ، فبينما كذلك إذ أخذ بحجر فرماهما به ، فطارا ، فإذا البلبل أعرج ، فقال : من ها هنا اتفقا ) . « إتحاف »

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب (٢/٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) البيتان لمحمد بن حازم الباهلي في « ديوانه » ( ص ٧٥ ) .

فقدْ ظهرَ مِنْ هاذا أنَّ الإنسانَ قدْ يُحبُّ لذاتِهِ ، لا لفائدةِ تُنالُ منهُ في حالٍ أوْ مآلٍ ، بلْ لمجرَّدِ المجانسةِ والمناسبةِ في الطباع الباطنةِ والأخلاق الخفيَّةِ .

ويدخلُ في هنذا القسم الحبُّ للجمالِ إذا لمْ يكن المقصودُ قضاءَ الشهوةِ ؟ فإنَّ الصورةَ الجميلةَ مستلذَّةٌ في عينِها وإنْ قُدِّرَ فقدُ أصل الشهوةِ ، حتَّىٰ يُستلذَّ النظرُ إلى الفواكِهِ ، والأنوارِ والأزهارِ ، والتفاح المشرب بالحمرة ، وإلى الماء الجاري والخضرة . . مِنْ غير غرض سوي عينها.

وهاذا الحبُّ لا يدخلُ فيهِ الحبُّ للهِ ، بلْ هوَ حبُّ بالطبع وشهوةِ النفس ، ويُتصوَّرُ ذلكَ ممَّنْ لا يُؤمنُ باللهِ ، إلا أنَّهُ إذا اتصلَ بهِ غرضٌ مذمومٌ . . صارَ مذموماً ؛ كحب الصورةِ الجميلةِ لقضاءِ الشهوةِ حيثُ لا يحلُّ قضاؤُها ، وإنْ لمْ يتصلْ بهِ غرضٌ مذمومٌ . . فهوَ مباحٌ لا يُوصفُ بحمدٍ ولا بذم ؛ إذِ الحبُّ إمَّا محمودٌ ، وإمَّا مذمومٌ ، وإمَّا مباحٌ لا يُحمدُ ولا يُذمُّ .

القسمُ الثاني : أَنْ يحبَّهُ لينالَ مِنْ ذاتِهِ غيرَ ذاتِهِ :

فيكونَ وسيلةً إلى محبوب غيرهِ ، والوسيلةُ إلى المحبوب محبوبٌ ، وما يُحبُّ لغيرهِ كانَ ذلكَ الغيرُ هوَ المحبوبَ بالحقيقةِ ، وللكنَّ الطريقَ إلى المحبوب محبوبٌ ، ولذلكَ أحبَّ الناسُ الذهبَ والفضةَ ولا غرضَ فيهما ؛ إذْ لا يُطعمانِ ولا يُشربانِ ، ولـٰكنَّهما وسيلةٌ إلى المحبوباتِ، فمِنَ الناسِ مَنْ يُحبُّ كما يُحبُّ الذهبُ والفضةُ مِنْ حيثُ إنَّهُ وسيلةٌ إلى المقصودِ ؛ إذْ يتوصَّلُ بهِ إلىٰ نيلِ جاهٍ أوْ مالٍ أوْ علم ؛ كما يحبُّ الرجلُ سلطاناً لانتفاعِهِ بمالِهِ أوْ جاهِهِ ، ويحبُّ خواصَّهُ لتحسينِهِمْ حالَهُ عندَهُ ، وتمهيدِهِمْ أمرَهُ في قلبِهِ ، فالمتوسَّلُ اليهِ إنْ كانَ مقصورَ الفائدةِ على الدنيا . . لمْ يكنْ حبُّهُ مِنْ جملةِ الحبّ في اللهِ .

وإنْ لمْ يكنْ مقصورَ الفائدةِ على الدنيا ، وللكنَّهُ ليسَ يقصدُ بهِ إلا الدنيا ؛ كحبِّ التلميذِ لأستاذِهِ ، فهوَ أيضاً خارجٌ عنِ الحبِّ للهِ ؛ فإذا كانَ فإنَّهُ إنَّما يُحبُّهُ ليحصِّلَ منهُ العلمَ لنفسِهِ ، فمحبوبُهُ العلمُ ، فإذا كانَ لا يقصدُ العلمَ للتقرُّبِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ ، بلْ لينالَ بهِ الجاهَ والمالَ والقبولَ عندَ الخلقِ . . فمحبوبُهُ الجاهُ والقبولُ ، والعلمُ وسيلةٌ إليهِ ، والأستاذُ وسيلةٌ إلى العلمِ ، فليسَ في شيءٍ مِنْ ذلكَ حبُّ للهِ ؛ إذْ يُتصوَّرُ كلُّ ذلكَ ممَّنْ لا يؤمنُ باللهِ تعالىٰ أصلاً .

ثمَّ ينقسمُ هاذا أيضاً إلى مذمومٍ ومباحٍ ، فإنْ كانَ يقصدُ بهِ التوصُّلَ إلى مقاصدَ مذمومةٍ ؛ مِنْ قهرِ الأقرانِ ، وحيازةِ أموالِ اليتاميٰ ، وظلمِ الرعيَّةِ بولايةِ القضاءِ أوْ غيرِهِ . . كانَ الحبُّ مذموماً ، وإنْ كانَ يقصدُ بهِ التوصُّلَ إلىٰ مباحٍ . . فهوَ مباحٌ ، وإنَّما تكتسبُ الوسيلةُ الحكمَ والصفةَ مِنَ المقصدِ المتوسَّلِ إليهِ ؛ فإنَّها تابعةٌ لهُ ، غيرُ قائمةٍ بنفسِها .

القسمُ الثالثُ : أَنْ يحبَّهُ لا لذاتِهِ ، بلْ لغيرهِ ، وذلكَ الغيرُ ليسَ راجعاً إلى حظوظِهِ في الدنيا ، بلْ يرجعُ إلىٰ حظوظِهِ في الآخرةِ :

فهاذا أيضاً ظاهرٌ لا غموض فيهِ ، وذلك كمَنْ يحبُّ أستاذَهُ وشيخَهُ لأنَّهُ يتوسَّلُ بهِ إلى تحصيلِ العلم وتحسينِ العملِ ، ومقصودُهُ مِنَ العلم والعملِ الفوزُ في الآخرةِ ، فهلذا مِنْ جملةِ المحبِّينَ في اللهِ .

وكذالكَ مَنْ يحبُّ تلميذَهُ لأنَّهُ يتلقَّفُ منهُ العلمَ ، وينالُ بواسطتِهِ رتبةَ التعليم ، ويرقىٰ بهِ إلىٰ درجةِ التعظيم في ملكوتِ السماءِ ؛ إذْ قالَ عيسىٰ عليهِ السلامُ: ( مَنْ علمَ وعملَ وعلَّمَ . . فذلكَ يُدعىٰ عظيماً في ملكوتِ السماءِ ) (١١)، ولا يتمُّ التعليمُ إلا بمتعلِّم، فهوَ إِذاً آلةٌ في تحصيلِ هلذا الكمالِ ، فإنْ أُحبَّهُ لأنَّهُ آلةٌ لهُ ؛ إذْ جعلَ صدرَهُ مزرعةً لحرثِهِ الذي هوَ سببُ ترقِّيهِ إلى رتبةِ العظمةِ في ملكوتِ السماءِ . . فهوَ محبٌّ في اللهِ .

بل الذي يتصدَّق بأموالِهِ للهِ ، ويجمعُ الضيفانَ ، ويهيِّئُ لهممُ الأطعمةَ اللذيذةَ الغريبةَ تقرُّباً إلى اللهِ ، فأحبَّ طبَّاخاً لحسن صنعتِهِ في الطبيخ . . فهوَ في جملةِ المحبِّينَ في اللهِ عزَّ وجلَّ ، وكذا لوْ أحبَّ مَنْ يتولَّىٰ لهُ إيصالَ الصدقةِ إلى المستحقِّينَ . . فقدْ أحبَّهُ في اللهِ .

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٩٣/٦ ) ، وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » (1PV , T171).

بِلْ نزيدُ على هذا ونقولُ : إذا أحبُّ مَنْ يخدمُهُ بنفسِهِ في غسل ثيابِهِ ، وكنْسِ بيتِهِ ، وطبخ طعامِهِ ، ويفرِّغُهُ بذالكَ للعلم والعمل ، ومقصودُهُ من استخدامِهِ في هلذهِ الأعمالِ الفراغُ للعبادةِ . . فهوَ محبُّ في اللهِ .

بِلْ نزيدُ عليهِ ونقولُ : إذا أحبَّ مَنْ ينفقُ عليهِ مالَهُ ، ويواسيهِ بكسوتِهِ وطعامِهِ ومسكنِهِ ، وجميع أغراضِهِ التي يقصدُها في دنياهُ ، ومقصودُهُ مِنْ جملةِ ذلكَ الفراغُ للعلم والعملِ المقرِّبِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ . . فهوَ محبُّ في اللهِ ، فقدْ كانَ جماعةٌ مِنَ السلفِ تكفَّلَ بكفايتِهِمْ جماعةٌ مِن أولي الثروةِ ، وكانَ المواسِي والمواسَىٰ جميعاً أُ مِنَ المتحابِّينَ في اللهِ .

بلْ نزيدُ على ذلكَ ونقولُ : مَنْ نكح امرأة صالحة ليتحصَّن بها عنْ وساوس الشيطانِ ، ويصونَ بها دينَهُ ، أوْ ليُولدَ لهُ منها ولدٌ صالحٌ يدعو لهُ ، وأحبَّ زوجتَهُ لأنَّها آلتُهُ في هاذهِ المقاصدِ الدينيةِ . . فهوَ محبُّ في اللهِ تعالىٰ ، ولذَّالكَ وردَ في الأخبار وفورُ الأجر والثوابِ على الإنفاقِ على العيالِ ، حتَّى اللقمةِ يضعُها الرجلُ في في امرأتِهِ .

بِلْ نَقُولُ: كُلُّ مَنِ استُهتِرَ بَحْبِ اللهِ وَحْبِ رَضَائِهِ (١) ، وَحَبِّ لقائِهِ في الدارِ الآخرةِ ، فإذا أحبَّ غيرَهُ كانَ محبًّا في اللهِ ؛ لأنَّهُ

<sup>(</sup>١) استُهتر: أُولع بحبه سبحانه.

لا يُتصوَّرُ أَنْ يحبَّ شيئاً إلا لمناسبتِهِ لما هوَ محبوبٌ عندَهُ ، وهوَ رضا اللهِ عزَّ وجلَّ .

بِلْ أَزِيدُ على هاذا وأقولُ: إذا اجتمعَ في قلبِهِ محبَّتانِ ؟ محبَّةُ اللهِ ومحبَّةُ الدنيا ، واجتمعَ في شخص واحدٍ المعنيانِ جميعاً ، حتَّىٰ صلحَ لأَنْ يتوسَّلَ بِهِ إلى اللهِ وإلى الدنيا ، فإذا أحبَّهُ لصلاحِهِ للأمرين . . فهوَ مِنَ المحبِّينَ في اللهِ ؛ كمَنْ يحبُّ أستاذَهُ الذي يعلِّمُهُ الدينَ ويكفيهِ مهمَّاتِ الدنيا بالمواساةِ بالمالِ ، فأحبَّهُ مِنْ حيثُ إنَّ في طبعِهِ طلبَ الراحةِ في الدنيا والسعادةِ في الآخرةِ ، فهوَ وسيلةٌ إليهما . . فهوَ محبٌّ في اللهِ .

وليسَ مِنْ شرطِ حبّ اللهِ ألا يحبَّ في العاجل حظّاً ألبتةَ ؛ إذِ الدعاءُ الذي أمرَ بهِ الأنبياءُ صلواتُ اللهِ عليهمْ وسلامُهُ فيهِ جمعٌ بينَ الدنيا والآخرةِ ، ومِنْ ذٰلكَ قولُهُمْ : « ربَّنا آتنا في الدنيا حسنةً ، وفي الآخرةِ حسنةً » (١).

وقالَ عيسى عليهِ السلامُ في دعائهِ : ( اللَّهُمَّ ؛ لا تُشمِتْ بي عدوّي ، ولا تسُؤْ بِي صديقي ، ولا تجعلْ مصيبتي في ديني ، ولا تجعل الدنيا أكبرَ همِّي )(١)، فدفعُ شماتةِ الأعداءِ مِنْ حظوظِ الدنيا ، ولمْ يقلْ : ( ولا تجعل الدنيا أصلاً مِنْ همِّي ) ، بلْ قالَ : ( لا تجعلُها أكبرَ همِّي).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۲٦٨٨ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٢٦٧٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١٩٨٣٦ ) ، وأحمد في « الزهد » ( ٤٩٢ ) .

وقال نبيُّنا صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في دعائِهِ: « اللَّهُمَّ ؛ إنِّي أسألُكَ رحمةً أنالُ بها شرفَ كرامتِكَ في الدُّنيا والآخرةِ » (١).

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « اللَّهُمَّ ؛ عافني مِنْ بلاءِ الدُّنيا وعذاب الآخرةِ » (٢).

وعلى الجملة : فإذا لمْ يكنْ حبُّ السعادة في الآخرة مناقضاً لحبِّ الله تعالى . . فحبُّ السلامة والصحَّة والكفاية والكرامة في الدنيا كيفَ يكونُ مناقضاً لحبِّ الله ؟

والدنيا والآخرةُ عبارةٌ عنْ حالتينِ ، إحداهُما أقربُ مِنَ الأخرى ، فكيفَ يُتصوَّرُ أَنْ يحبَّ الإنسانُ حظوظَ نفسِهِ غداً ولا يحبَّها اليومَ ؟! فكيفَ يُتصوَّرُ أَنْ يحبُّ الإنسانُ حظوظَ نفسِهِ غداً ولا يحبُّها اليومَ ؟! وإنَّما يحبُّها غداً ؛ لأنَّ الغدَ سيصيرُ حالاً راهنةً ، فالحالةُ الراهنةُ لا بدَّ أَنْ تكونَ مطلوبةً أيضاً ، إلا أنَّ الحظوظَ العاجلةَ منقسمةٌ إلى ما يضادُّ خظوظَ الآخرةِ ويمنعُ منها ؛ وهي التي احترزَ عنها الأنبياءُ والأولياءُ ، وأمروا بالاحترازِ عنها ، وإلى ما لا يضادُّ ؛ وهي التي لم يمتنعوا منها ؛ كالنكاح الصحيح ، وأكلِ الحلالِ وغيرِ ذلكَ .

<sup>(</sup>١) هو جزء من حديث طويل رواه الترمذي ( ٣٤١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» ( ٢٦/٢) ولفظه: «وأعوذ بك من جهد بلاء الدنيا ومن عذاب الآخرة»، ونحوه عند أحمد في «المسند» ( ١٨١/٤) ولفظه: «اللهم ؛ أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة»، قال الحافظ الزبيدي: (ومما يشهد لهذا المقام أيضاً ما رواه مسلم [ ٢٧٢٠] من حديث أبي هريرة رفعه: «اللهم؛ أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشى، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي»). «إتحاف» ( ١٨٧/٢).

ربع العادات كيو جوي جوي كتاب آداب الصحبة كي المحبة كي ال

فما يضادُّ حظوظَ الآخرةِ فحقُّ العاقل أنْ يكرهَهُ ولا يحبَّهُ ؛ أعني : أَنْ يكرههُ بعقلِهِ لا بطبعِهِ ، كما يكرهُ التناولَ مِنْ طعام لذيذٍ لملكِ مِنَ الملوكِ يعلمُ أنَّهُ لوْ أقدمَ عليهِ . . لقُطعَتْ يدُهُ أَوْ حُزَّتْ رقبتُهُ ، لا بمعنىٰ أنَّ الطعامَ اللذيذَ يصيرُ بحيثُ لا يشتهيهِ بطبعِهِ ولا يستلذُّهُ ﴿ لوْ أَكلَهُ ؛ فإنَّ ذٰلكَ محالٌ ، وللكنْ على معنى أنَّهُ يزجرُهُ عقلُهُ عن الإقدام عليهِ ، وتحصلُ فيهِ كراهةٌ للضرر المتعلِّقِ بهِ .

والمقصودُ مِنْ هلذا: أنَّهُ لؤ أحبَّ أستاذَهُ لأنَّهُ يواسيهِ ويعلِّمُهُ ، أَوْ تلميذَهُ لأنَّهُ يتعلَّمُ منهُ ويخدمُهُ ، وأحدُهُما حظٌّ عاجلٌ والآخرُ آجلٌ . . لكانَ في زمرةِ المتحابِّينَ في اللهِ ، وللكنْ بشرطٍ واحدٍ ؛ وهوَ أَنْ يكونَ بحيثُ لوْ منعَهُ العلمَ مثلاً ، أوْ تعذَّرَ عليهِ تحصيلُهُ . . لنقصَ حبُّهُ بسببِهِ ، فالقدْرُ الذي ينقصُ بسببِ فقدِهِ هوَ للهِ تعالى ، ولهُ على ذُلكَ القدْر ثوابُ الحبِّ في اللهِ .

وليسَ بمستنكر أنْ يشتدَّ حبُّكَ لإنسانِ لجملةِ أغراض ترتبطُ لكَ بهِ ، فإنِ امتنعَ بعضُها . . نقص حبُّكَ ، وإنْ زادَ . . زادَ الحبُّ ، فليسَ حبُّكَ للذهب كحبِّكَ للفضَّةِ إذا تساوى مقدارُهُما ؛ لأنَّ الذهبَ يوصلُ إلى أغراضِ هيَ أكثرُ ممَّا توصِلُ إليهِ الفضَّةُ ، فإذاً يزيدُ الحبُّ بزيادةِ الغرضِ ، ولا يستحيلُ اجتماعُ الأغراضِ الدنيويَّةِ والأخرويَّةِ ، فهوَ داخلٌ في جملةِ الحبِّ للهِ .

وحدُّهُ: هوَ أنَّ كلَّ حبِّ لولا الإيمانُ باللهِ واليوم الآخرِ . . لمْ يُتصوَّرْ وجودُهُ . . فهوَ حبُّ في اللهِ ، وكذَّلكَ كلُّ زيادةٍ في الحبِّ لولا الإيمانُ باللهِ لمْ تكنْ تلكَ الزيادةُ . . فتلكَ الزيادةُ مِنَ الحبِّ في اللهِ ، فذلكَ وإنْ دقَّ فهوَ عزيزٌ .

قالَ الجريريُّ : (تعاملَ الناسُ في القرنِ الأوَّلِ بالدينِ حتَّىٰ رقَّ الدينُ ، وتعاملوا في القرنِ الثاني بالوفاءِ حتَّىٰ ذهبَ الوفاءُ ، وفي الثالثِ بالمروءةِ حتَّىٰ ذهبَ الرهبةُ والرغبةُ ) (١٠ .

القسمُ الرابعُ: أَنْ يحبَّ للهِ وفي اللهِ ، لا لينالَ منهُ علماً أَوْ عملاً ، أَوْ يتوسَّلَ بِهِ إلى أمر وراءَ ذاتِهِ :

وهاذا أعلى الدرجاتِ ، وهوَ أدقُها وأغمضُها ، وهاذا القسم أيضاً ممكنٌ ؛ فإنَّ مِنْ آثارِ غلبةِ الحبِّ أَنْ يتعدَّىٰ مِنَ المحبوبِ إلىٰ كلِّ مَنْ يتعلَّىٰ مِنَ المحبوبِ إلىٰ كلِّ مَنْ يتعلَّىٰ بالمحبوبِ ويناسبُهُ ، ولوْ منْ بُعْدِ ، فمَنْ أحبَّ إنساناً حبّاً شديداً . . أحبَّ مُحبَّ ذلك الإنسانِ ، وأحبَّ محبوبَهُ ، وأحبَّ مَنْ يتسارعُ إلىٰ رضا يخدمُهُ ، وأحبَّ مَنْ يتسارعُ إلىٰ رضا محبوبِهِ ، حتَّىٰ قالَ بقيَّةُ بنُ الوليدِ : ( إنَّ المؤمنَ إذا أحبَّ المؤمنَ . . أحبَّ كلبَهُ ) (١) ، وهو كما قالَ ، ويشهدُ لهُ التجربةُ في أحوالِ أحبَّ كلبَهُ ) (١) ، وهو كما قالَ ، ويشهدُ لهُ التجربةُ في أحوالِ

أحبُّ كلبٍ مِنْ كلاباتِ الناسْ إليَّ نَبْحاً كلبُ أمِّ العبَّاسْ

<sup>(</sup>۱) رواه السلمي في «آداب الصحبة» ( ۸۱) ، والقشيري في « الرسالة » (  $\infty$   $\infty$  ) من طريقه ، وعندهما زيادة : (  $\infty$  ذهبت المروءة ، ثم تعامل القرن الرابع بالحياء حتى ذهب الحياء ، ثم صار الناس يتعاملون بالرغبة والرهبة ) ، والقرن : أهل الزمان الواحد . (٢) أي : أحب كل شيء يتعلق به حتىٰ كلبه . « إتحاف » (  $\infty$   $\infty$  ) . وفي هنذا المعنىٰ أدم الم

العشَّاق ، ويدلُّ عليهِ أشعارُ الشعراءِ ، ولذلكَ يحفظُ ثوبَ المحبوب وتحفتَهُ ؟ تذكرةً مِنْ جهتِهِ ، ويحبُّ منزلَهُ ومحلتَهُ وجيرانَهُ ، حتَّى قالَ مجنونُ بني عامر (١): [ من الوافر ]

أُقَبِّلُ ذا الْجِدارَ وَذَا الْجِدارا أَمُرُّ عَلَى الدِّيارِ دِيارِ لَيْلَىٰ وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيارا وَما حُبُّ الدِّيار شَغَفْنَ قَلْبِي

فإذاً ؟ المشاهدةُ والتجربةُ تدلُّ على أنَّ الحبَّ يتعدَّىٰ مِنْ ذاتِ المحبوب إلى ما يحيطُ بهِ ويتعلَّقُ بأسبابِهِ ، ويناسبُهُ ولوْ مِنْ بُعْدٍ ، وللكنَّ ذلكَ مِنْ خاصِّيةِ فرْطِ المحبَّةِ ، فأصلُ المحبَّةِ لا يكفى فيهِ .

ويكونُ اتساعُ الحبِّ في تعدِّيهِ مِنَ المحبوبِ إلى ما يكتنفُهُ ويحيطُ بهِ ويتعلَّقُ بأسبابِهِ بحسب إفراطِ المحبَّةِ وقوَّتِها ، وكذلكَ حبُّ اللهِ سبحانَهُ وتعالىٰ إذا قَويَ وغلبَ على القلب . . استولىٰ عليهِ حتَّى انتهى إلى حدِّ الاستهتار ، فيتعدَّىٰ إلىٰ كلِّ موجودٍ سواهُ ؛ فإنَّ كلَّ موجودٍ سواهُ أثرٌ مِنْ آثار قدرتِهِ ، ومَنْ أحبَّ إنساناً . . أحبَّ صنعتَهُ وخطَّهُ وجميعَ أفعالِهِ ، ولذَّلكَ كانَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا حُمِلَ إليهِ باكورةٌ منَ الفواكِهِ (١). مسح بها عينيهِ وأكرمَها وقالَ : « إِنَّهُ قريبُ العهدِ بربّنا » (٣).

<sup>(</sup>۱) دیوانه ( ص ۱۷۰ ) .

<sup>(</sup>٢) أي : أول الثمر .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في « الصغير » ( ١١/٢ ) : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أُتي بالباكورة من الثمرة . . قبَّلها ، أو جعلها بين عينيه ، ثم أعطاها أصغر من يحضره من >

وحبُّ اللهِ تعالىٰ تارة يكونُ لصدْقِ الرجاءِ في مواعيدِهِ ، وما يُتوقَّعُ في الآخرةِ مِنْ نعيمِه ، وتارة لما سلفَ مِنْ أياديهِ وصنوفِ نعمتِهِ ، وتارة لذاتِهِ لا لأمرِ آخرَ ، وهوَ أدقُّ ضروبِ المحبَّةِ وأعلاها ، وسيأتي تحقيقُها في كتابِ المحبَّةِ مِنْ ربعِ المنجياتِ إنْ شاءَ اللهُ تعالىٰ ، وكيفما اتفق حبُّ اللهِ ؛ فإذا قويَ . . تعدَّىٰ إلىٰ كلِّ متعلّقِ بهِ ضربا مِنَ التعلُّقِ ، حتَّىٰ يتعدَّىٰ إلىٰ ما هوَ في نفسِهِ مؤلمٌ مكروهٌ ، ولكىٰ فرطُ الحبِ يضعفُ الإحساسَ بالألمِ ، والفرحُ بفعلِ المحبوبِ وقصدِهِ إيَّاهُ بالإيلامِ يغمرُ إدراكَ الألمِ ، وذلكَ كالفرحِ بضربةِ مِنَ المحبوبِ أو قرصةِ فيها نوعُ معاتبةٍ ؛ فإنَّ قوَّةَ المحبَّةِ تثيرُ فرحاً يغمرُ إدراكَ الألمِ فيهِ ، وقدِ انتهَتْ محبَّةُ اللهِ تعالىٰ بقومٍ إلىٰ أنْ قالوا : لا نفرِقُ بينَ البلاءِ والنعمةِ (١) ؛ فإنَّ الكلَّ مِنَ اللهِ ، ولا نفرحُ إلا بما فيهِ رضاهُ ، حتَّىٰ قالَ بعضُهُمْ : ( لا أريدُ أَنْ أنالَ مغفرةَ اللهِ بمعصيةِ اللهِ ) ، وقالَ شمنونٌ (١) :

وَلَيْسَ لِي فِي سِواكَ حَظٌّ فَكَيْفَما شِئْتَ فَٱخْتَبِرْنِي

<sup>◄</sup> الولدان) ، ورواه مرسلاً عن ابن شهاب أبو داوود في « المراسيل » ( ٤٧٠ ، ٤٧١ ) وفيه : « اللهم ؛ كما بلغتنا أولها فبلغنا آخرها » ، وبنحوه كذلك عند البيهقي في « الدعوات الكبير » ( ٤١٥ ) ، وإكرامه لها بهذا الفعل ، وبإعطائها لمن لم يصب ذنباً ، ولم ترد لفظة : ( وأكرمها ) عندهم ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « قريب العهد بربنا » ورد بنحوه عند مسلم ( ٨٩٨ ) قاله صلى الله عليه وسلم في حق باكورة المطر ، إذ كان يحسر عن ثوبه ليصيبه المطر ويقول : « لأنه حديث عهد بربه » .

<sup>(</sup>١) كما بينه المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الشكر.

<sup>(</sup>٢) عقلاء المجانين ( ص ٣٣٩ ) ، والرسالة القشيرية ( ص ٨٨ ) .

وسيأتي تحقيقُ ذلكَ في كتابِ المحبَّةِ .

والمقصودُ : أنَّ حبَّ اللهِ تعالى إذا قَويَ . . أثمرَ حبَّ كلِّ منْ يقومُ بحقِّ عبادةِ اللهِ في علم أوْ عمل ، وأثمرَ حبَّ كلِّ مَنْ فيهِ صفةٌ مرضيَّةٌ عندَ اللهِ مِنْ خُلُقِ حسنِ ، أَوْ تأدَّبَ بأدبِ الشرع ، وما مِنْ مؤمنِ محبِّ للآخرةِ ومحبّ للهِ إلا إذا أُخبرَ عنْ حالِ رجلينِ ؛ أحدُهُما : عالمٌ عابدٌ ، والآخرُ : جاهلٌ فاسقٌ . . إلا وجدَ في نفسِهِ ميلاً إلى العالم العابدِ ، ثمَّ يضعفُ ذلكَ الميلُ ويقوى بحسب ضعْفِ إيمانِهِ وقوَّتِهِ ، وبحسب ضعفِ حبِّهِ للهِ وقوَّتِهِ ، وهذا الميلُ حاصلٌ وإنْ كانا غائبين عنه ، بحيثُ يعلم أنَّهُ لا يصيبُهُ منهما خيرٌ ولا شرٌّ في الدنيا ولا في الآخرةِ ، فذٰلكَ الميلُ هوَ حبُّ في اللهِ وللهِ مِنْ غير حظٍّ ، فإنَّهُ إنَّما يحبُّهُ لأنَّ اللهَ يحبُّهُ ، ولأنَّهُ مرضيٌّ عندَ اللهِ تعالىٰ ، ولأنَّهُ يحبُّ اللهَ تعالى ، ولأنَّهُ مشغولٌ بعبادةِ اللهِ تعالى ، إلا أنَّهُ إذا ضعفَ . . لمْ يظهرْ أَثرُهُ ، فلا يظهرُ لهُ ثوابٌ ولا أجرٌ ، فإذا قَويَ . . حملَ على الموالاةِ والنصرةِ ، والذبّ بالنفس والمالِ واللسانِ ، وتتفاوتُ الناسُ فيهِ بحسَبِ تفاوتِهِمْ في حبِّ اللهِ تعالىٰ .

ولوْ كانَ الحبُّ مقصوراً على حظِّ يُنالُ مِنَ المحبوبِ في الحالِ أو المآلِ . . لما تُصوِّرَ حبُّ الموتى منَ العلماءِ والعبَّادِ ، ومِنَ الصحابةِ والتابعينَ ، بلْ مِنَ الأنبياءِ المنقرضينَ صلواتُ اللهِ عليهِمْ وسلامُهُ ، وحبُّ جميعِهِمْ مكنونٌ في قلبِ كلِّ مسلم متديِّنِ ، ويتبينُ ذلكَ بغضبِهِ عندَ طعْنِ أعدائِهِمْ في واحدٍ منهُمْ ، وبفرحِهِ عند الثناءِ عليهمْ بغضبِهِ عندَ طعْنِ أعدائِهِمْ في واحدٍ منهُمْ ، وبفرحِهِ عند الثناءِ عليهمْ

وذكرِ محاسِنِهمْ ، وكلُّ ذلكَ حبُّ للهِ ؛ لأنَّهُمْ خواصُّ عبادِ اللهِ ، ومَنْ أحبَّ ملكاً أوْ شخصاً جميلاً . . أحبَّ خواصَّهُ وخدمَهُ ، وأحبَّ مَنْ أحبَّهُ .

إلا أنَّهُ يُمتحنُ الحبُّ بالمقابلةِ بِحظوظِ النفسِ ('')، وقدْ يغلبُ بحيثُ لا يبقى للنفسِ حظُّ إلا فيما هوَ حظُّ المحبوبِ، وعنهُ عبَّرَ قولُ مَنْ قالَ (''):

أُرِيدُ وصالَهُ وَيُرِيدُ هَجْرِي فَأَتْرُكُ مَا أُرِيدُ لِمَا يُرِيدُ

وقولُ مَنْ قالَ (٣):

..... وَما لِجُرْحِ إِذا أَرْضاكُمُ أَلَمُ

وقدْ يكونُ الحبُّ بحيثُ يُتركُ بهِ بعضُ الحظوظِ دونَ بعضٍ ، كمَنْ تسمحُ نفسُهُ بأنْ يشاطرَ محبوبَهُ في نصْفِ مالِهِ أَوْ في ثلثِهِ أَوْ في عشْرِهِ ؛ فمقاديرُ الأموالِ موازينُ المحبَّةِ ؛ إذْ لا تعرفُ درجةُ المحبوبِ إلا بمحبوبِ يُتركُ في مقابلتِهِ ، فمَنِ استغرقَ الحبُّ جميعَ المحبوبِ إلا بمحبوبِ يُتركُ في مقابلتِهِ ، فمَنِ استغرقَ الحبُّ جميعَ قلبِهِ . . لمْ يبقَ لهُ محبوبٌ سواهُ ، فلا يمسكُ لنفسِهِ شيئاً ؛ مثلُ أبي بكرِ الصدِّيقِ رضيَ اللهُ عنهُ ، فإنَّهُ لمْ يتركُ لنفسِهِ أهلاً ولا مالاً ؛

<sup>(</sup>١) والعبارة في (أ): (إلا أنه يمتحن القلب بالمقابلة لحظوظ النفس).

<sup>(</sup>٢) البيت لابن المنجم الواعظ ، انظر « فوات الوفيات » ( ٣٠١/٢ ) ، و« الوافي بالوفيات » ( ٢٦٨/١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) عجز بيت للمتنبي في « ديوانه بشرح العكبري » ( 70.7 ) وتمامه : 10.5 وتمامه ألم أن كانَ سرَّكُمُ ما قالَ حاسِدُنا فما لجرح إذا أرضاكمُ أَلمُ

فسلَّمَ ابنتَهُ التي هي قرَّةُ عينِهِ ، وبذلَ جميعَ مالِهِ (١).

قالَ ابنُ عمرَ: بينَما النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جالسٌ وعندَهُ أبو بكر الصديقُ ، وعليهِ عباءةٌ قدْ خلَّلَها على صدرهِ بخلالٍ . . إذْ نزلَ جبريلُ عليهِ السلامُ ، فأقرأَهُ مِنَ اللهِ السلامَ ، وقالَ لهُ : يا رسولَ اللهِ ؟ ما لى أرى أبا بكر عليهِ عباءةٌ قدْ خلَّلَها على صدرهِ بخلالِ ؟ فقالَ : « أَنفَقَ مالَهُ عليَّ قبلَ الفتح » ، قالَ : فأقرئهُ مِنَ اللهِ السلامَ ، وقُلْ لهُ : يقولُ لكَ ربُّكَ : أراضِ أنتَ عنِّي في فقركَ هاذا أمْ ساخطٌ ؟ قالَ : فالتفتَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى أبي بكر وقالَ : « يا أبا بكر ؟ هَـٰذَا جَبِرِيلُ يَقْرَئُكَ السَّلامَ منَ اللهِ تعالىٰ ويقولُ : أراض أنتَ عنِّي في فقركَ هـٰـذا أمْ سـاخطٌ ؟ » قالَ : فبكـٰى أبو بكر رضـَى اللهُ عـنهُ وقالَ : أعلىٰ ربِّي أسخط ، أنا عنْ ربِّي راضٍ ، أنا عنْ ربِّي راضٍ (٢).

فحصلَ مِنْ هنذا أنَّ كلَّ مَنْ أحبَّ عالماً أوْ عابداً ، أوْ أحبَّ شخصاً راغباً في علْم أوْ في عبادةٍ أوْ في خيرِ . . فإنَّما أحبَّهُ في اللهِ وللهِ ، ولهُ فيهِ مِنَ الأجرِ والثوابِ بقدْرِ قوَّةِ حبِّهِ .

فهاذا شرحُ الحبِّ في اللهِ ودرجاتِهِ ، وبهاذا يتضحُ البغضُ في اللهِ ، ولاكنْ نزيدُهُ بياناً أيضاً .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داوود ( ۱٦٧٨ ) ، والترمذي ( ٣٦٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الثعلبي في «تفسيره» ( ٢٣٦/٩ ) ، وأبو نعيم في «الحلية» ( ١٠٥/٧ ) ، وابن حزم في « المحليٰ » ( ١٣٩/٩ ) ، والخطيب في « تاريخ بغداد » ( ١٠٥/٢ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٧١/٣٠ ) .

## ببان البغض في الله

اعلمْ: أنَّ كلَّ مَنْ يحبُّ في اللهِ لا بدَّ أنْ يبغضَ في اللهِ ؛ فإنْ عصاهُ . . فإذا أحببتَ إنساناً لأنَّهُ مُطيعٌ للهِ ، ومحبوبٌ عندَ اللهِ ؛ فإنْ عصاهُ . . فلا بدَّ أنْ تبغضَهُ ؛ لأنَّهُ عاصِ للهِ ، وممقوتٌ عندَ اللهِ ، ومَنْ أحبَّ بسببٍ . . فبالضرورة يبغضُ لضدِّهِ ، وهاذانِ متلازمانِ ، لا ينفصلُ أحدُهُما عنِ الآخرِ ، وهوَ مطردٌ في الحبِ والبغضِ في العاداتِ ، ولاكنْ كلُّ واحدٍ مِنَ الحبِ والبغضِ داءٌ دفينٌ في القلبِ ، وإنّما يترشّحُ عندَ الغلبةِ ، ويترشّحُ بظهورِ أفعالِ المحبِّينَ والمبغضينَ في يترشّحُ عندَ الغلبةِ ، ويترشّحُ بظهورِ أفعالِ المحبِّينَ والمبغضينَ في يترشّحُ عندَ الغلبةِ ، ويترشّحُ بظهورِ أفعالِ المحبِّينَ والمبغضينَ في المقاربةِ والمباعدةِ ، وفي المخالفةِ والموافقةِ ، فإذا ظهرَ في الفعلِ . . . فهلْ عاديتَ فيّ وليّاً ، وهلْ عاديتَ فيّ عدواً » كما نقلناهُ .

وهاذا واضحٌ في حقِّ مَنْ لمْ يُظهرْ لكَ إلا طاعتَهُ ؛ إذْ تقدرُ على أنْ تحبَّهُ ، أوْ لمْ يُظهرْ لكَ إلا فسقَهُ وفجورَهُ وأخلاقَهُ السيئةَ ، فتقدرُ على أنْ تبغضَهُ ، وإنَّما المشكلُ إذا اختلطتِ الطاعاتُ بالمعاصي ، فإنَّكَ تقولُ : كيفَ أجمعُ بينَ البغضِ والمحبَّة وهما متناقضانِ ؟ وكذلكَ تتناقضُ ثمرتُهُما مِنَ الموافقةِ والمخالفةِ ، والموالاةِ والمعاداةِ ؟

فأقولُ: ذلكَ غيرُ متناقضِ في حقِّ اللهِ تعالىٰ ؛ كما لا يتناقضُ في الحظوظِ البشريَّةِ ؛ فإنَّهُ مهما اجتمعَ في شخصِ واحدِ خصالٌ يُحَبُّ بعضُها ويُكرهُ بعضُها . . فإنَّكَ تحبُّهُ مِنْ وجهٍ وتبغضُهُ مِنْ وجهٍ ،

ربع العادات كحور محص محمد كتاب آداب الصحبة كم

فَمَنْ لَهُ زُوجةٌ حسناء فاجرةٌ ، أوْ ولدٌ ذكيٌّ خدومٌ وللكنَّهُ فاستُّ . . فإنَّهُ يحبُّهُما مِنْ وجهِ ويبغضُهُما مِنْ وجهِ ، ويكونُ معَهُما على حالةٍ بينَ حالتين ، إذْ لوْ فُرضَ لهُ ثلاثةُ أولادٍ : أحدُهُمْ ذكيٌّ بارٌّ ، والآخرُ بليدٌ عاقٌ ، والآخرُ بليدٌ بارُّ أوْ ذكيٌّ عاقٌ . . فإنَّهُ يصادفُ نفسَهُ معَهُمْ على ثلاثةِ أحوالِ متفاوتةٍ بحسب تفاوتِ خصالِهمْ ؛ فكذالكَ ينبغى أَنْ تكونَ حالُكَ بالإضافةِ إلى مَنْ غلبَ عليهِ الفجورُ ، ومَنْ غلبَتْ عليهِ الطاعةُ ، ومَن اجتمعَ فيهِ كلاهُما . . متفاوتةً على ثلاثِ مراتبَ ، وذلكَ بأنْ تعطى كلَّ صفةٍ حظُّها مِنَ البغض والحبِّ ، والإعراض والإقبالِ ، والصحبةِ والقطيعةِ ، وسائر الأفعالِ الصادرةِ منهُمْ .

فإنْ قلتَ : فكلُّ مسلم فإسلامُهُ طاعةٌ منهُ ، فكيفَ أبغضُهُ معَ الإسلام ؟

فأقولُ: تحبُّهُ لإسلامِهِ ، وتبغضُهُ لمعصيتِهِ ، وتكونُ معَهُ على حالةٍ لوْ قستَها بحالِ كافر أوْ فاجر . . أدركتَ تفرقةً بينَهُما ، وتلكَ التفرقةُ حبُّ للإسلام وقضاءٌ لحقِّهِ .

وقدْرُ الجنايةِ على حقّ اللهِ تعالى والطاعةِ لهُ . . كالجنايةِ على حقِّكَ والطاعةِ لكَ ، فمَنْ وافقكَ على غرض وخالفَكَ في آخرَ . . فكُنْ معَهُ على حالةٍ متوسطةٍ بينَ الانقباض والاسترسالِ ، وبينَ الإقبالِ والإعراضِ ، وبينَ التودُّدِ إليهِ والتوحُّشِ مِنهُ ، فلا تبالغُ في إكرامِهِ مبالغتَكَ في إكرام مَنْ يوافقُكَ علىٰ جميع أغراضِكَ ، ولا تبالغُ في إهانتِهِ مبالغتَكَ في إهانةِ مَنْ خالفَكَ في جميع أغراضِكَ ، ثمَّ ذُلكَ التوسُّطُ تارةً يكونُ ميلُهُ إلى طرفِ الإهانةِ عندَ غلبةِ الجنايةِ ، وتارةً إلى طرفِ المجاملةِ والإكرام عندَ غلبةِ الموافقةِ .

فهاكذا ينبغي أنْ يكونَ فيمَنْ يطيعُ اللهَ تعالىٰ ويعصيهِ ، ويتعرَّضُ لرضاهُ مرَّةً ولسخطِهِ أخرى .

فإنْ قلتَ : فبماذا يمكنُ إظهارُ البغض ؟

فأقولُ : أمَّا في القولِ . . فبكفِّ اللسانِ عنْ مكالمتِهِ ومحادثتِهِ مرَّةً ، وبالاستخفافِ والتغليظِ في القولِ أخرىٰ ، وأمَّا في الفعل . . فبقطع السعي في إعانتِهِ مرَّةً ، وبالسعي في إساءتِهِ وإفسادِ مآربِهِ أخرى ، وبعضُ هذذا أشدُّ مِنْ بعضِ ، وهوَ بحسَبِ درجاتِ الفسقِ والمعصية الصادرة منه .

أمَّا ما يجري مَجرى الهفوةِ التي يعلمُ أنَّهُ متندِّمٌ عليها ، ولا يصرُّ عليها . . فالأولى فيهِ الستْرُ والإغماضُ .

وأمَّا ما أصرَّ عليهِ مِنْ صغيرةٍ أوْ كبيرةٍ ؟ فإنْ كانَ ممَّنْ تأكَّدَتْ بينَكَ وبينَهُ مودَّةٌ وصحبةٌ وأخوَّةٌ . . فلهُ حكمٌ آخرُ ، وسيأتى ، وفيه خلافٌ بينَ العلماءِ .

وأمَّا إذا لمْ تتأكَّدْ أَخوَّةٌ وصحبةٌ . . فلا بدَّ مِنْ إظهار أثر البغض ؛ إمَّا في الإعراض والتباعدِ عنهُ ، وقلَّةِ الالتفاتِ إليهِ ، وإمَّا في الاستخفافِ وتغليظِ القولِ عليهِ ، وهاذا أشدُّ مِنَ الإعراض ، وهوَ بحسبِ غلظِ المعصيةِ وخفَّتها .

وكذالكَ في الفعل أيضاً رتبتانِ:

إحداهما : قطعُ المعونةِ والرفْقِ والنصرةِ عنهُ ، وهوَ أقلُّ الدرجاتِ . والأخرى: السعى في إفسادِ أغراضِهِ عليهِ ؛ كفعل الأعداءِ المبغضينَ ، وهاذا لا بدُّ منهُ ، والكنْ فيما يفسدُ عليهِ طريقَ المعصيةِ ،

وذلك فيما يؤثّر فيه.

أمًّا ما لا يؤثِّرُ فيهِ . . فلا ، ومثالُهُ : رجلٌ عصى الله بشرْبِ الخمر ، وقدْ خطبَ امرأةً لوْ تيسَّرَ لهُ نكاحُها . . لكانَ مغبوطاً فيها بالمال والجمالِ والجاهِ ، إلا أنَّ ذلكَ لا يؤتِّرُ في منعِهِ مِنْ شرب الخمر ، ولا في بعثِ وتحريضِ عليهِ ، فإذا قدرتَ على إعانتِهِ ليتمَّ لهُ غرضُهُ ومقصودُهُ ، وقدرتَ على تشويشِهِ ليفوتَهُ غرضُهُ . . فليسَ لكَ السعيُ في تشويشهِ ، أمَّا الإعانةُ فلو تركتَها إظهاراً للغضب عليهِ في فسقِهِ . . فلا بأسَ ، وليسَ يجبُ تركُها ؛ إذْ ربَّما يكونُ لكَ نيَّةٌ في أنْ تتلطُّفَ بإعانتِهِ وإظهار الشفقةِ عليهِ ليعتقدَ مودَّتَكَ ويقبلَ نصحَكَ ، فهاذًا حسر ج

وإنْ لمْ تنتظرْ ذٰلكَ منهُ وللكنْ رأيتَ أنْ تعينَهُ على غرضِهِ قضاءً لحقِّ إسلامِهِ . . فذلكَ ليسَ بممنوع ، بلْ هوَ الأحسنُ إنْ كانَتْ معصيتُهُ بالجنايةِ على حقِّكَ أَوْ حتِّ مَنْ يتعلَّقُ بكَ ، وفيهِ نزلَ قولُهُ تعالى : ﴿ وَلَا يَأْتِلِ أُولُواْ الْفَضْلِ مِنكُوْ وَالسَّعَةِ . . . ﴾ إلى قولِهِ تعالى : ﴿ أَلَا يَحْبُونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُوْ ﴾ (١) إذْ تكلَّمَ مِسْطَحُ بنُ أَثاثَةَ في واقعةِ الإفكِ ، فحلف أبو بكر رضيَ اللهُ عنهُ أَنْ يقطعَ عنهُ رفقَهُ ، وقدْ كانَ يواسيهِ بالمالِ ، فنزلَتِ الآيةُ ، معَ عظم معصيةِ مسطح (١).

وأيَّةُ معصيةٍ تزيدُ على التعرُّضِ لحرمِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وإطالةِ اللسانِ في مثلِ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها ؟! إلا أنَّ الصدِّيقَ رضيَ اللهُ عنه كانَ كالمجنيِّ عليهِ في نفسِهِ بتلكَ الواقعةِ ، والعفوُ عمَّنْ ظلمَ والإحسانُ إلى مَنْ أساءَ مِنْ أخلاقِ الصدِّيقينَ ، وإنَّما يحسنُ الإحسانُ إلى مَنْ ظلمَكَ .

فأمَّا مَنْ ظلمَ غيرَكَ ، وعصى الله به . . فلا يحسنُ الإحسانُ إليه ؟ لأنَّ في الإحسانِ إلى الظالمِ إساءةً إلى المظلومِ ، وحقُّ المظلومِ أولى بالمراعاةِ ، وتقويةُ قلبِهِ بالإعراضِ عنِ الظالمِ أحبُّ إلى اللهِ مِنْ تقويةِ قلبِ الظالم .

فأمَّا إذا كنتَ أنتَ المظلومَ . . فالأحسنُ في حقِّكَ العفوُ والصفحُ . وطرقُ السلفِ الصالحِ رضيَ اللهُ عنهُم قدِ اختلَفتْ في إظهارِ البغْضِ اللهِ معَ أهلِ المعاصي ، وكلُّهُمُ اتفقوا على إظهارِ البغْضِ

<sup>(</sup>١) سورة النور: (٢٢)، والآية بتمامها: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ اَلْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَكِينَ وَالْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُونًا أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمُ وَاللَّهُ عَفُولٌ زَحِيمُ ﴾.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۲۲۲۱ ) ، ومسلم ( ۲۷۷۰ ) .

للظلمةِ والمبتدعةِ ، وكلّ مَنْ عصى الله بمعصيةٍ متعدِّيةٍ منه إلى غيرهِ .

فأمًّا مَنْ عصى الله في نفسِهِ . . فمنهُمْ مَنْ نظرَ بعين الرحمةِ إلى العصاةِ كلِّهِمْ ، ومنهُمْ مَنْ شدَّدَ الإنكارَ واختارَ المهاجرةَ .

فقدْ كانَ أحمدُ ابنُ حنبل رحمَهُ اللهُ يهجرُ الأكابرَ في أدنى كلمةٍ ، حتَّىٰ هجرَ يحيى بنَ معينِ في قولِهِ : ( إني لا أسألُ أحداً شيئاً ، ولوْ حملَ السلطانُ إلىَّ شيئاً . . لأخذتُهُ ) (١) .

وهجرَ الحارثَ المحاسبيَّ في تصنيفِهِ في الردِّ على المعتزلةِ ، وقالَ : ( إِنَّكَ لا بدَّ توردُ أَوَّلاً شبهتَهُمْ ، وتحملُ الناسَ على التفكُّر فيهًا ، ثمَّ تردُّ عليهمْ ) (٢) .

وهجرَ أبا ثورِ في تأويلِهِ قولَهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « إنَّ اللهَ خلقَ آدمَ على صورتِهِ » (٣).

وهلذا أمرٌ يختلفُ باختلافِ النيَّةِ ، وتختلفُ النيَّةُ باختلافِ الحالِ ، فإنْ كانَ الغالبُ على القلب النظرَ إلى اضطرار الخلق وعجزهِمْ ، وأنَّهُمْ مسخَّرونَ لما قُدِّروا لهُ . . أورثَ هلذا تساهلاً في

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٨٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ١٦٨/١ ) ، وانظر « الإتحاف » ( ٤٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) هجر أحمد لأبي ثور لذلك حكاه أبو طالب في « القوت » ( ١٦٨/١ ) مع ذكر القولين السابقين كذَّلك ، والحديث المرفوع رواه البخاري ( ٦٢٢٧ ) ، ومسلم ( ٢٦١٢ ) .

المعاداةِ والبغْض ، ولهُ وجهُ ، وللكنْ قدْ تلتبسُ بهِ المداهنةُ (١) ، فأكثرُ البواعثِ على الإغضاءِ عن المعاصى المداهنةُ ومراعاةُ القلوب، والخوفُ مِنْ وحشتِها ونفارها ، وقدْ يلبِّسُ الشيطانُ ذٰلكَ على الغبيّ الأحمق ، بأنَّهُ ينظرُ بعين الرحمةِ .

ومحكُّ ذلك : أنْ ينظرَ إليهِ بعينِ الرحمةِ إنْ جنى على خاصِّ حقِّهِ ، ويقولُ : إنَّهُ قد سُخِّرَ لهُ ، والقدرُ لا ينفعُ منهُ الحذرُ ، وكيفَ لا يفعلُهُ وقدْ كُتِبَ عليهِ ؟! فمثلُ هاذا قدْ تصحُّ لهُ نيَّةٌ في الإغماض عن الجنايةِ على حقّ اللهِ تعالى .

فإنْ كانَ يغتاظُ عندَ الجنايةِ على حقِّهِ ، ويترحَّمُ عندَ الجنايةِ على حقّ اللهِ تعالىٰ . . فهاذا مداهنٌ مغرورٌ بمكيدةٍ مِنْ مكايدِ الشيطانِ ، فليُتنتَّهُ لهُ.

فإنْ قلتَ : فأقلُّ الدرجاتِ في إظهار البغضِ الهجرُ والإعراضُ ، وقطعُ الرفق والإعانةِ ، فهلْ يجبُ ذلكَ حتَّىٰ يعصى العبدُ بتركِهِ ؟

فأقولُ : لا يدخلُ ذلكَ في ظاهرِ العلم تحتَ التكليفِ والإيجابِ ، فإنَّا نعلمُ أنَّ الذينَ شربوا الخمرَ وتعاطَوا الفواحشَ في زمانِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والصحابةِ . . ما كانوا يهجرونَ بالكلِّيَّةِ ، بلْ كانوا منقسمينَ فيهمْ إلى مَنْ يغلظُ القولَ فيهِ ويظهرُ البغضَ لهُ ، وإلى

<sup>(</sup>١) وهي هنا : ترك دفع منكر هو قادر عليه لقلَّة مبالاة بالدين ، أو حفظاً لجانب مرتكبه .

<sup>«</sup> إتحاف » ( ١٩٤/٦ ) .

ربع العادات كرو حووج وجه كتاب آداب الصحبة كم

منْ يعرضُ عنهُ ولا يتعرَّضُ لهُ ، وإلى مَنْ ينظرُ إليهِ بعينِ الرحمةِ ولا يؤثرُ المقاطعةَ والتباعدَ .

\*\*\*

فهاذهِ دقائقُ دينيَّةُ تختلفُ فيها طرقُ السالكينَ لطريقِ الآخرةِ ، ويكونُ عملُ كلِّ واحدٍ على ما يقتضيهِ حاللهُ ووقتُهُ ، ومقتضى الأحوالِ في هاذهِ الأمورِ إمَّا مكروهةٌ أوْ مندوبةٌ ، فتكونُ في رتبةِ الفضائلِ ، ولا تنتهي إلى التحريمِ والإيجابِ ؛ فإنَّ الداخلَ تحتَ التكليفِ أصلُ المعرفةِ للهِ تعالىٰ وأصلُ الحبِّ ، وذلكَ قدْ لا يتعدَّىٰ مِنَ المحبوبِ إلى غيرِهِ ، وإنَّما المتعدِّي إفراطُ الحبِ واستيلاؤُهُ ، وذلكَ لا يدخلُ في الفتوىٰ وتحتَ ظاهرِ التكليفِ في حقِّ عوامِّ الخلقِ أصلاً .

ربع العادات

فإنْ قلتَ : إظهارُ البغضِ والعداوةِ بالفعلِ إنْ لمْ يكنْ واجباً . . فلا شكَّ أنَّهُ مندوبٌ إليهِ ، والعصاةُ والفسَّاقُ على مراتبَ مختلفةِ ، فكيفَ ينالُ الفضلَ عندَ معاملتِهِمْ ؟ وهلْ يسلكُ بجميعِهِمْ مسلكاً واحداً أمْ لا ؟ فاعلمْ : أنَّ المخالفَ لأمر اللهِ سبحانَهُ لا يخلو : إمَّا أنْ يكونَ

مخالفاً في عقدِهِ ، أوْ في عملِهِ ، والمخالفُ في العقدِ : إمَّا مبتدعٌ ، أوْ كافرٌ ، والمبتدعُ : إمَّا داعٍ إلى بدعتِهِ ، أوْ ساكتٌ ، والساكتُ : إما بعجزهِ ، أوْ باختياره .

فأقسامُ الفسادِ في الاعتقادِ ثلاثةٌ:

الأوَّلُ : الكفرُ :

والكافرُ إِنْ كانَ محارباً . . فهوَ يستحقُّ القتلَ والإرقاقَ ، وليسَ بعدَ هاذين إهانةٌ .

وأمَّا النفرِّعِيُّ: فإنَّهُ لا يجوزُ إيناؤُهُ إلا بالإعراضِ عنهُ والتحقيرِ لهُ ؛ بالاضطرارِ إلى أضيقِ الطرقِ (١) ، وتركِ المفاتحةِ

<sup>(</sup>۱) إن كان ماشياً في طريق فيه زحمة بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه نحو جدار ؛ فإن إيذاءهم بلا سبب لا يجوز ، وإنما المراد : ولا تتركوا لهم صدر الطريق إكراماً لهم ، وفيه تنبيه على ضيق مسلك الكفر ، وأنه يلجئ إلى النار ، وهلذه سنة قد أميت من زمان ، فمن أحياها . . فله الأجر . « إتحاف » ( ١٩٥/٦ ) .

ربع العادات كيمون جوهم المحمد كتاب آداب الصحبة كمم المحمد المحمد

بالسلام (١) ، فإذا قالَ : ( السلامُ عليكَ ) . . قلتَ : ( وعليكَ ) ، والأولى الكفُّ عن مخالطتِهِ ومعاملتِهِ ومواكلتِهِ ، فأمَّا الانبساطُ معَهُ والاسترسالُ إليهِ كما يسترسلُ إلى الأصدقاءِ . . فهوَ مكروهٌ كراهةً شديدةً يكادُ ينتهي ما يقوى منهُ إلى حدِّ التحريم ، قالَ اللهُ تعالى : ﴿ لَا تَجِدُ فَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَـآذً ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْ كَانُواْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ . . . ﴾ الآية (٢) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « المسلمُ والمشركُ لا تتراءَىٰ ناراهُما » (۳).

وقــالَ عــزَّ وجـــلَّ : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أُولِيَاءً . . . ﴾ الآية ( ' ' ) .

الثاني: المبتدعُ الذي يدعو إلى بدعتِهِ:

فإنْ كانتِ البدعةُ بحيثُ يكفرُ بها . . فأمرُهُ أشدُّ مِنَ الذميّ ؛ لأنَّهُ لا يقرُّ بجزيةٍ ولا يسامحُ بعقْدِ ذمَّةٍ .

<sup>(</sup>١) وكذالك ما يقوم مقام السلام من التحايا ؛ كأن يقول : صبَّحك الله بالخير ، أو أسعد الله صباحك ، أو مثل ذلك مما جرت به العادات الآن . « إتحاف » ( ١٩٥/٦ ) .

<sup>(</sup>Y) me (ة المجادلة: ( YY ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داوود ( ٢٦٤٥ ) ، والترمذي ( ١٦٠٤ ) مرفوعاً من حديث جرير بن عبد الله رضى الله عنهما ، والنسائي ( ٣٦/٨ ) وهو عنده مرسل من حديث قيس بن أبي حازم ، ومطلع الحديث عندهم: « أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين » .

<sup>(</sup>٤) سورة الممتحنة : (١).

ربع العادات

وإنْ كانتْ ممّا لا يكفرُ بها . . فأمرُهُ بينَهُ وبينَ اللهِ أخفُ مِنْ أمرِ الكافرِ لا محالةً ، وللكنَّ الأمرَ في الإنكارِ عليهِ أشدُّ منهُ على الكافرِ ؛ لأنَّ شرَّ الكافرِ غيرُ متعدِّ ؛ فإنَّ المسلمينَ اعتقدوا كفرَهُ ، فلا يلتفتونَ إلىٰ قولِهِ ؛ إذْ لا يدَّعي لنفسِهِ الإسلامَ واعتقادَ الحقِّ ، فلا يلتفتونَ إلىٰ قولِهِ ؛ إذْ لا يدَّعي لنفسِهِ الإسلامَ واعتقادَ الحقِّ ، أمَّا المبتدعُ الذي يدعو إلى البدعةِ ، ويزعمُ أنَّ ما يدعو إليهِ حقٌ . . فهوَ سببٌ لغوايةِ الخلقِ ، فشرُّهُ متعدِّ ، فالاستحبابُ في إظهارِ بغضِهِ ومعاداتِهِ ، والانقطاعِ عنهُ وتحقيرِهِ ، والتشنيعِ عليهِ ببدعتِهِ ، وتنفيرِ ومعاداتِهِ ، والانقطاعِ عنهُ وتحقيرِهِ ، والتشنيعِ عليهِ ببدعتِهِ ، وتنفيرِ الناس عنهُ . . أشدُّ .

وإنْ سلَّمَ في خلوةٍ . . فلا بأسَ بردِّ جوابِهِ .

وإنْ علمَ أنَّ الإعراضَ عنهُ والسكوتَ عنْ جوابِهِ يقبِّحُ في نفسِهِ بدعتَهُ ويؤثِّرُ في زجرِهِ . . فتركُ الجوابِ أولى ؛ لأنَّ جواب السلامِ وإنْ كانَ واجباً فيسقطُ بأدنى غرضٍ فيهِ مصلحةٌ ، حتَّىٰ يسقطُ بكونِ الإنسانِ في الحمَّامِ ، أوْ في قضاءِ حاجتِهِ ، وغرضُ الزجرِ أهمُّ مِنْ هلذهِ الأغراضِ .

وإنْ كانَ في ملاً . . فتركُ الجوابِ أولى ؛ تنفيراً للناسِ عنهُ ، وتقبيحاً لبدعتِهِ في أعينِهِمْ .

وكذلك الأولى كفُّ الإحسانِ والإعانةِ عنه ، لا سيما فيما يظهرُ للخنْقِ ، قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « مَنِ انتهرَ صاحبَ بدْعَةِ . . ملاً اللهُ قلبَهُ أمْناً وإيماناً ، ومَنْ أهانَ صاحبَ بدعةٍ . . أمَّنَهُ اللهُ يومَ الفزعِ الأكبرِ ، ومَنْ ألانَ لهُ وأكرمَهُ أوْ لقيَهُ ببشرٍ . . فقدِ استخفَّ الفزعِ الأكبرِ ، ومَنْ ألانَ لهُ وأكرمَهُ أوْ لقيَهُ ببشرٍ . . فقدِ استخفّ

ربع العادات حص حصم مع كتاب آداب الصحبة محمد

بِمَا أَنْزِلَ اللهُ عَلَىٰ مَحَمَدِ » صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ (١١).

الثالثُ : المبتدعُ العاميُّ الذي لا يقدرُ على الدعوةِ ، ولا يُخافُ الاقتداء به:

فأمرُهُ أهونُ ، والأولى ألا يُفاتحَ بالتغليظِ والإهانةِ ، بلْ يُتلطَّفُ بهِ في النصح ؛ فإنَّ قلوبَ العوامّ سريعةُ التقلُّبِ فإِنْ لمْ ينفع النصحُ ، وكانَ في الإعراض عنهُ تقبيحٌ لبدعتِهِ في عينِهِ . . تأكَّدَ الاستحبابُ في الإعراض ، وإنْ عُلمَ أنَّ ذلكَ لا يؤتِّرُ فيهِ ؛ لجمودِ طبعِهِ ، ورسوخ عقدِهِ في قلبِهِ . . فالإعراضُ أولىٰ ؟ لأنَّ البدعةَ إذا لمْ يُبالغْ في تقبيحِها . . شاعَتْ بينَ الخلق وعمَّ فسادُها .

وأمَّا العاصى بفعلِهِ وعملِهِ لا باعتقادِهِ : فلا يخلو : إمَّا أنْ يكونَ بحيثُ يتأذَّىٰ بهِ غيرُهُ ؛ كالظلم ، والغصْبِ ، وشهادةِ الزورِ ، والغيبةِ ، والتضريبِ بينَ الناسِ ، والمشي بالنميمةِ ، وأمثالِها ممَّا لا يقتصرُ عليهِ ويؤذي غيرَهُ ، وذٰلكَ ينقسمُ إلى ما يدعو غيرَهُ إلى الفسادِ ؛ كصاحبِ الماخور (٢) الذي يجمعُ بينَ الرجالِ والنساءِ ، ويهيِّئُ أسبابَ الشرب والفسادِ لأهل الفسادِ ، أوْ لا يدعو غيرَهُ إلى فعلِهِ ؛ كالذي يشربُ

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١٩٩/٨ ) ، والهروي في « ذم الكلام » ( ٩٤٩ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) الماخور: لفظة فارسية ، وهو حان الخمر وبيت الدعارة ، أو هو مجلس الفسق

أَوْ يزنى ، وهلذا الذي لا يدعو غيرَهُ إمَّا أَنْ يكونَ عصيانُهُ بكبيرةٍ أَوْ بصغيرةٍ ، وكلُّ واحدٍ فإمَّا أنْ يكونَ مصرًّا عليهِ أوْ غيرَ مصرّ .

فهالذهِ التقسيماتُ يتحصَّلُ منها ثلاثةُ أقسام ، ولكلِّ قسم منها رتبةٌ ، وبعضُها أشدُّ مِنْ بعضٍ ، فلا نسلكُ بالكلِّ مسلكاً واحداً .

القسمُ الأوَّلُ \_ وهو أشدُّها \_ : ما يتضرَّرُ بهِ الناسُ ؛ كالظلم والغصب وشهادة الزور والغيبة والنميمة :

فهاؤلاءِ الأولى الإعراضُ عنهُمْ ، وتركُ مخالطتِهمْ ، والانقباضُ عنْ معاملتِهمْ ؛ لأنَّ المعصيةَ شديدةٌ فيما يرجعُ إلى إيذاءِ الخلْق ، ثمَّ هاؤلاءِ ينقسمونَ إلى مَنْ يظلمُ في الدماءِ ، وإلى مَنْ يظلمُ في الأموالِ ، وإلى مَنْ يظلمُ في الأعراض ، وبعضُها أشدُّ مِنْ بعض ، فالاستحبابُ في إهانتِهِمْ والإعراضِ عنهُمْ مؤكَّدٌ جداً ، ومهما كانَ يُتوقَّعُ مِنَ الإهانةِ زجرٌ لهُمْ أَوْ لغيرِهِمْ . . كانَ الأمرُ فيهِ آكدَ وأشدَّ .

الثاني: صاحبُ الماخورِ الذي يهيِّئُ أسبابَ الفسادِ ، ويسهِّلُ طرقَهُ على الخلقِ:

فهاذا لا يؤذي الخلْقَ في دنياهُمْ ، وللكنْ يجتاحُ بفعلِهِ دينَهُمْ ، وإنْ كَانَ عَلَىٰ وَفْقِ رَضَاهُمْ . . فَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْأُوَّلِ وَلَـٰكَنَّهُ أَخْفُ مَنْهُ ؛ فإنَّ المعصيةَ بينَ العبدِ وبينَ اللهِ تعالى إلى العفوِ أقربُ ، للكنَّهُ مِنْ حيثُ إِنَّهُ متعدِّ على الجملةِ إلى غيرهِ فهوَ شديدٌ ، وهاذا أيضاً يقتضي الإهانةَ والإعراضَ والمقاطعة ، وترك جوابِ السلام إذا ظنَّ أنَّ فيهِ نوعاً مِنَ الزجر لهُ أَوْ لغيرهِ .

الثالثُ : الذي يفسقُ في نفسِهِ بشرْبِ حمرِ ، أَوْ تَرْكِ واجبٍ ، أَوْ مقارفةِ محظور يخصُّهُ:

فالأمرُ فيهِ أخفُّ ، وللكنَّهُ في وقتِ مباشرتِهِ إنْ صُودفَ . . يجبُ منعُهُ بما يمتنعُ بهِ منهُ ، ولوْ بالضرب والاستخفافِ ، فإنَّ النهي عن المنكر واجبٌ ، وإذا فرغَ منهُ ، وعلمَ أنَّ ذلكَ مِنْ عادتِهِ ، وهوَ مصرٌّ ا عليهِ ؟ فإنْ تحقَّقَ أنَّ نصحَهُ يمنعُهُ مِنَ العَوْدِ إليهِ . . وجبَ النصحُ ، وإنْ لمْ يتحقَّقْ ولكنَّهُ كانَ يرجوهُ . . فالأفضلُ النصحُ والزجرُ بالتلطُّفِ ، أَوْ بِالتَعْلَيْظِ إِنْ كَانَ هُوَ الْأَنْفَعَ .

فأمَّا الإعراضُ عنْ جوابِ سلامِهِ ، والكفُّ عنْ مخالطتِهِ حيثُ يعلمُ أنَّهُ يصرُّ وأنَّ النصحَ ليسَ ينفعُهُ . . فهاذا فيهِ نظرٌ ، وسيرُ العلماءِ فيه مختلفةً .

والصحيحُ: أنَّ ذلكَ يختلفُ باختلافِ نيَّةِ الرجل، فعندَ هلذا يُقالُ: الأعمالُ بالنيَّاتِ ؛ إذْ في الرِّفْقِ والنظر بعينِ الرحمةِ إلى الخلقِ نوعٌ مِنَ التواضع ، وفي العنْفِ والإعراضِ نوعٌ مِنَ الزجرِ ، والمستفتَىٰ فيهِ القلبُ ، فما يراهُ أميلَ إلى هواهُ ومقتضى طبعِهِ . . فالأولى ضدُّهُ ؟ إِذْ قَدْ يَكُونُ استخفافُهُ وعنفُهُ عنْ كبر وعجْبِ ، والتذاذِ بإظهار العلوّ والإدلالِ بالصلاحِ ، وقدْ يكونُ رفقُهُ عنْ مداهنةِ واستمالةِ قلبِ للوصولِ بهِ إلىٰ غرضِ ، أَوْ لخوفِ مِنْ تأثيرِ وحشةٍ ونفرةٍ في جاهٍ أَوْ مالٍ ، بظنِّ قريبِ أَوْ بعيدٍ ، وكلُّ ذلكَ تردُّدٌ علىٰ إشاراتِ الشيطانِ ، وبعيدٌ عنْ أعمالِ أهل الآخرةِ .

فكلُّ راغبٍ في أعمالِ الدينِ مجتهدٌ معَ نفسِهِ في التفتيشِ عنْ هلنهِ الدقائقِ ، ومراقبةِ هلنهِ الأحوالِ ، والقلبُ هوَ المفتي فيهِ ، وقدْ يصيبُ الحقَّ في اجتهادِهِ وقدْ يُخطئُ ، وقدْ يقدمُ على اتباعِ هواهُ وهوَ عالمٌ بهِ ، وقدْ يقدمُ وهوَ بحكمِ الغرورِ ظانٌّ أنَّهُ عاملٌ للهِ ، وسالكُ طريقَ الآخرةِ ، وسيأتي بيانُ هلنه الدقائقِ في كتابِ الغرورِ مِنْ ربعِ طريقَ الآخرةِ ، وسيأتي بيانُ هلنه الدقائقِ في كتابِ الغرورِ مِنْ ربعِ

ويدلُّ على تخفيفِ الأمرِ في الفسقِ القاصرِ الذي هوَ بينَ العبدِ وبينَ اللهِ تعالى ما رُوِيَ أَنَّ شاربَ خمرٍ ضُربَ مرَّاتٍ بينَ يدي رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهوَ يعودُ ، فقالَ واحدٌ مِن الصحابةِ : لعنهُ اللهُ ، ما أكثرَ ما يشربُ !! فقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لا تكنْ عوناً للشيطانِ على أخيكَ » (١) أوْ لفظاً هاذا معناهُ ، وكانَ هاذا إشارة إلى أنَّ الرفْقَ أولى مِن العنْفِ والتغليظِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٦٧٨١ ) ولفظه : « لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم » .

### ببإن الصفات لمن وطه فبمن تخت رصحبته

اعلمْ: أنَّهُ لا يصلحُ للصحبةِ كلُّ إنسانٍ ، قالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « المرءُ على دينِ خليلهِ ، فلينظرْ أحدُكُمْ مَنْ يخالِلُ » (١) ، فلا بدَّ أنْ يتميَّزَ بخصالِ وصفاتٍ يُرغبُ بسببِها في صحبتِهِ ، وتُشترطُ تلكَ الخصالُ بحسبِ الفوائدِ المطلوبةِ مِنَ الصحبةِ ؛ إذْ معنى الشرطِ : ما لا بدَّ منهُ للوصولِ إلى المقصودِ ، فبالإضافةِ إلى المقصودِ تظهرُ الشروطُ .

ويُطلبُ مِنَ الصحبةِ فوائدُ دينيَّةٌ ودنيويَّةٌ :

أمَّا الدنيويةُ: فكالانتفاعِ بالمالِ أوِ الجاهِ ، أوْ مجرَّدِ الاستئناسِ بالمشاهدةِ والمجاورةِ ، وليسَ ذلكَ مِنْ غرضِنا .

وأمّا الدينيّة : فيجتمعُ فيها أيضاً أغراضٌ مختلفةٌ ؛ إذْ منها الاستفادةُ مِنَ العلمِ والعملِ ، ومنها الاستفادةُ مِنَ الجاهِ تحصُّناً بهِ عنْ إيذاءِ مَنْ يشوشُ العلبَ ويصدُّ عنِ العبادةِ ، ومنها استفادةُ المالِ للاكتفاءِ بهِ عنْ تضييعِ الأوقاتِ في طلبِ القوتِ ، ومنها الاستعانةُ في المهمَّاتِ ليكونَ عدَّةً في المصائبِ وقوَّةً في الأحوالِ ، ومنها التبرُّكُ بمجرَّدِ الدعاءِ ، ومنها انتظارُ الشفاعةِ في الآخرةِ ؛ فقدْ قالَ بعضُ السلفِ :

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود ( ٤٨٣٣ ) ، والترمذي ( ٢٢٧٨ ) .

( استكثروا مِنَ الإِخوانِ ؛ فإنَّ لكلِّ مؤمنٍ شفاعةً ، فلعلَّكَ تدخلُ في شفاعةٍ أخيكَ ) (١) .

ورُوِيَ في غريبِ التفسيرِ في قولِهِ تعالىٰ: ﴿ وَيَسَتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ ﴾ (٢) قالَ: يشقِّعُهُمْ في إخوانِهِمْ، فيدخلُهُمُ الجنَّةَ معَهُمْ (٣).

ويُقالُ: إذا غُفِرَ للعبدِ . . شُفِّعَ في إخوانِهِ (١٠) ، ولذلكَ حثَّ جماعةً مِنَ السلفِ على الصحبةِ والأُلفةِ والمخالطةِ ، وكرهوا العزلةَ والانفرادَ .

فهاذهِ فوائدُ ، تستدعي كلُّ فائدةٍ شروطاً لا تحصلُ إلا بها ، ولا يخفى تفصيلُها .

أمًّا على الجملةِ:

فينبغي أَنْ يكونَ فيمَنْ تُؤثرُ صحبتُهُ خمسُ خصالٍ: أَنْ يكونَ عاقلاً ، حسنَ الخلُقِ ، غيرَ فاسقٍ ، ولا مبتدعٍ ، ولا حريصٍ على الدنيا: أمَّا العقلُ: فهوَ رأسُ المالِ ، وهوَ الأصلُ ، فلا خيرَ في صحبةِ

<sup>(</sup>۱) كذا في « قوت القلوب » ( 718/7 ) ، ورواه ابن النجار في « تاريخه » مرفوعاً من حديث أنس رضي الله عنه كما في « فيض القدير » ( 0.00/1 ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الشورئ : ( ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ٨٤ ) عن الضحاك رحمه الله ، وروى الطبري في « تفسيره » ( ٣٧/٢٥/١٣ ) عن إبراهيم النخعي في تفسير هاذه الآية : ( يَشْفَعُونَ في إخوانهم ، ﴿ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ ﴾ ، قال : يشفعون في إخوان إخوانهم ) .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب (٢١٤/٢).

الأحمق ، فإلى الوحشةِ والقطيعةِ ترجعُ عاقبتُها وإنْ طالَتْ ، قالَ عليٌّ رضي الله عنه (١١): [ من الهزج]

فَلا تَصْحَبْ أَخا الْجَهْل وإيَّــاكُ وَإِيَّــاهُ حَـلِــماً حِـيـنَ آخاهُ فَكَمْ مِنْ جاهِل أَرْدَىٰ يُسقاسُ الْسمَـرْءُ بِالْسمَـرْءِ إذا ما هُوَ ماشاهُ مَــقايــيـسُ وَأَشْـباهُ وَلِـلشَّـيْءِ مِـنَ السَّـيْءِ وَلِلْقَلْبِ عَلَى الْقَلْبِ وَلِيلٌ حِينَ يَلْقاهُ

كيفَ والأحمقُ قدْ يضرُّكَ وهوَ يريدُ نفعَكَ وإعانتَكَ مِنْ حيثُ لا يدرى ، ولذلك قالَ الشاعرُ (٢): [ من الكامل]

إِنِّي لآمَنُ مِنْ عَدُوِّ عاقِلِ وَأَخافُ خِلّاً يَعْتَرِيهِ جُنُونُ فَالْعَقْلُ فَنٌّ وَاحِدٌ وَطَرِيقَهُ أَدْرِي فَأَرْصُدُ وَالجُنُونُ فُنُونُ ولذَّلكَ قيلَ : ( مقاطعةُ الأحمق قربانٌ إلى اللهِ ) .

وقالَ الثوريُّ : ( النظرُ إلى وجهِ الأحمق خطيئةٌ مكتوبةٌ ) (٣).

ونعني بالعاقلِ : الذي يفهمُ الأمورَ على ما هي عليهِ ؛ إمَّا بنفسِهِ ، وإمَّا إذا فُهِّمَ وعُلِّمَ .

<sup>(</sup>١) الأبيات مما يُنسب لسيدنا على رضى الله عنه في « ديوانه » الموسوم بـ « أنوار العقول لوصى الرسول » ( ص ٢٦٣ ) ، وكذا تنسب لأبي العتاهية في « ديوانه » ( ٦٦٥ ، ٦٦٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) فاكهة الخافاء (ص ٤٤١).
 (۳) قوت القلوب (۲/۲۳٤).

وأمّا حُسْنُ الحلُقِ: فلا بدَّ منهُ ؛ إذْ ربَّ عاقلٍ يدركُ الأشياءَ على ما هي عليهِ وللكنْ إذا غلبَهُ غضبٌ أوْ شهوةٌ ، أوْ بحلٌ أوْ جبنٌ . . أطاعَ هواهُ ، وخالف ما هو المعلومُ عندَهُ ؛ لعجزِهِ عنْ قهرِ صفاتِهِ ، وتقويم أخلاقِهِ ، فلا خيرَ في صحبتِهِ .

\* \* \*

وأمّا الفاسقُ المصرُّ على الفسقِ : فلا فائدةَ في صحبتِهِ ؛ لأنَّ مَنْ يخافُ الله لا يُومنُ عائلتُهُ ، يخافُ الله لا يصرُّ على كبيرةِ ، ومَنْ لا يخافُ الله لا تُؤمنُ غائلتُهُ ، ولا يُوثقُ بصداقتِهِ ، بلْ يتغيَّرُ بتغيُّرِ الأغراضِ ، وقدْ قالَ تعالىٰ : ﴿ وَلَا يُوثِقُ بصداقتِهِ ، بلْ يتغيَّرُ بتغيُّرِ الأغراضِ ، وقدْ قالَ تعالىٰ : ﴿ فَلَا تُطِعْ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَهُ وَ عَن ذِكْرِنَا وَأَنَّبَعَ هَوَلهُ ﴾ (١) ، وقالَ تعالىٰ : ﴿ فَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَولهُ ﴾ (١) ، وقالَ تعالىٰ : ﴿ فَأَعْرِضَ فَي مَن تَولَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُنْيَا ﴾ (٢) ، وقالَ : ﴿ وَالتَبِعْ سَبِيلَ مَن ثَرَلُ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُنْيَا ﴾ (٣) وقالَ : ﴿ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَن ثَرَلُ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُودِهِ مِفهومِ ذلكَ زجرٌ عنِ الفاسقِ .

وأمَّا المبتدعُ: ففي صحبتِهِ خطرُ سرايةِ البدعةِ ، وتعدِّي شؤمِها إليهِ ، فالمبتدعُ مستحقُّ للهجرِ والمقاطعةِ ، فكيفَ تُؤثَرُ صحبتُهُ ؟! وقدْ قالَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ في الحثِّ على طلبِ التديُّنِ

<sup>(</sup>١) سورة الكهف : ( ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة طاه : (١٦).

<sup>(</sup>٣) سورة النجم : ( ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة لقمان : (١٥).

في الصديقِ فيما رواهُ سعيدُ بنُ المسيَّبِ ، قالَ : (عليكَ بإخوانِ الصدقِ . . تعشْ في أكنافِهمْ ، فإنَّهُمْ زينةٌ في الرخاءِ ، وعدَّةٌ في البلاءِ ، وضعْ أمرَ أخيكَ على أحسنِهِ حتَّىٰ يجيئَكَ ما يغلبُكَ منهُ ، واعتزلْ عدوَّكَ ، واحذرْ صديقَكَ إلا الأمينَ منَ القوم ، ولا أمينَ إلا مَنْ خشيَ اللهَ ، ولا تصحب الفاجرَ فتتعلُّمَ مِنْ فجورهِ ، ولا تطلعْهُ علىٰ سرِّكَ ، واستشرْ في أمرِكَ الذين يخشونَ اللهَ تعالىٰ ) (١).

وأمَّا حسنُ الخلُق . . فقدْ جمعَهُ علقمةُ العُطارديُّ في وصيَّتِهِ لابنِهِ لمَّا حضرَتْهُ الوفاةُ ، قالَ : ( يا بنيَّ ؛ إنْ عرضَتْ لكَ إلى صحبةِ الرجال حاجةٌ . . فاصحبْ مَنْ إذا خدمتَهُ . . صانَكَ ، وإنْ صحبتَهُ . . زانَكَ ، وإنْ قعدَتْ بكَ مؤنةٌ . . مانَكَ ، اصحبْ مَنْ إذا مددَتْ يدَكَ بخير . . مدَّها ، وإنْ رأىٰ منكَ حسنةً . . عدَّها ، وإن رأىٰ سيئةً . . سدَّها ، اصحبْ مَنْ إذا سألتَهُ . . أعطاكَ ، وإنْ سكتَّ . . ابتداكَ ، وإنْ نزلَتْ بِكَ نازِلةٌ . . واساكَ ، اصحبْ مَنْ إذا قلتَ . . صدَّقَ قولَكَ ، وإنْ حاولتما أمراً . . أمَّرَكَ ، وإنْ تنازعتُما . . آثرَكَ ) (٢٠ .

فَكَأَنَّهُ جَمِعَ بهالْمًا جميعَ حقوقِ الصحبةِ ، وشرطَ أَنْ يكونَ قائماً بجميعِها ، قالَ ابنُ أكثمَ : قالَ المأمونُ : فأينَ هـٰذا ؟! فقيلَ لهُ : أتدري

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢١٥/٢ ) ضمن وصية له ، وقد رواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص ۸۹ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه صاحب « القوت » ( ٢١٦/٢ ) عن يحيى بن أكثم ، روى ذلك الخبر عن علقمة العطاردي للمأمون ، والسياق عنده .

وَمَنْ يَضُرُّ نَفْسَهُ لِيَنْفَعَكْ

[ من الرجز ]

لِمَ أُوصاهُ بِذَٰلِكَ ؟ قالَ : لا ، قالَ : لأنَّهُ أَرادَ ألا يصحبَ أحداً .

وقالَ بعضُ الأدباءِ: ( لا تصحب مِنَ الناس إلا مَنْ يكتمُ سرَّكَ ، ويسترُ عيبَكَ ، ويكونُ معكَ في النوائب ، ويؤثرُكَ بالرغائب ، وينشرُ حسنَكَ ، ويطوي سيِّئَكَ ، فإنْ لمْ تجدْهُ . . فلا تصحبْ إلا نفسَكَ ) (١).

وقالَ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ (٢):

إِنَّ أَخاكَ الْحَقَّ مَنْ كانَ مَعَكْ

شَتَّتَ شَمْلَ نَفْسِهِ لِيَجْمَعَكُ وَمَنْ إِذَا رَيْبُ زَمَانٍ صَدَعَكُ

وقالَ بعضُ العلماءِ: ( لا تصحب إلا أحدَ رجلين : رجلٌ تتعلَّمُ منهُ شيئاً مِنْ أمر دينِكَ فينفعُكَ ، ورجلٌ تعلِّمُهُ شيئاً منْ أمر دينِهِ فيقبلُ منكَ ، والثالثُ فاهربْ منهُ ) (٣).

وقالَ بعضُهُمْ: ( الناسُ أربعةٌ : فواحدٌ حلْقٌ كلُّهُ فلا يُشبعُ منهُ ، وآخرُ مرُّ كلَّهُ فلا يُؤكلُ منهُ ، وآخرُ فيهِ حموضةٌ فخذْ مِنْ هاذا قبلَ أَنْ يَأْخِذَ مِنْكَ ، وآخرُ فيهِ ملوحةٌ فخذْ منهُ وقتَ الحاجةِ فقطْ ) (١٠).

<sup>(</sup>١) قوت القلوب (٢٢٦/٢).

<sup>(</sup>٢) والذي في « القوت » ( ٢٢٠/٢ ) : ( وروينا عن الحسن بن على عليهما السلام في وصف الأخ كلاماً رجزاً جامعاً مختصراً ) وذكرهما ، والبيتان مما نسب للمأمون ، وانظر « عيون الأخبار » (٤/٣) ، و« الجليس الصالح الكافي » (٢٥٨/١) .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ٢٢٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب ( ٢٣٧/٢ ) .

وقالَ جعفرٌ الصادقُ رضيَ الله عنه : لا تصحبْ خمسةً : الكذابُ ؟ فإنَّكَ منهُ على غرر ، وهوَ مثلُ السراب ، يقرّبُ منكَ البعيدَ ، ويبعِّدُ منكَ القريبَ ، والأحمقُ ؛ فإنَّكَ لستَ منهُ على شيءٍ ، يريدُ أنْ ينفعَكَ فيضرَّكَ ، والبخيلُ ؛ فإنَّهُ يقطعُ بكَ أحوجَ ما تكونُ إليهِ ، والجبانُ ؛ فإنَّهُ يسلمُكَ ويفرُّ عندَ الشدَّةِ ، والفاسقُ ؛ فإنَّهُ يبيعُكَ بأكلةٍ أوْ أقلَّ منها ، فقيلَ : وما أقلُّ منها ؟ قالَ : الطمعُ فيها ثمَّ لا ينالُها (١١) .

وقالَ الجنيدُ : ( لأَنْ يصحبَني فاستٌ حسَنُ الخلقِ أحبُّ إليَّ مِنْ أَنْ يصحبَني قارئٌ سيِّئُ الخلُق ) (٢).

وقالَ ابنُ أبي الحَواري : قالَ لي أستاذي أبو سليمانَ : ( يا أحمدُ ؟ لا تصحبْ إلا أحدَ رجلينِ : رجلاً ترتفقُ بهِ في أمر دنياكَ ، أوْ رجلاً تزيدُ معَهُ وتنتفعُ بهِ في أمرِ آخرتِكَ ، والاشتغالُ بغير هاذين حمقٌ كبيرٌ ) (٣) .

وقالَ سهلُ بنُ عبدِ اللهِ : ( اجتنبْ صحبةَ ثلاثةٍ مِنْ أصنافِ الناس : الجبابرةِ الغافلينَ ، والقرَّاءِ المداهنينَ ، والمتصوّفةِ الجاهلينَ ) (١٠).

واعلم : أنَّ هاذهِ الكلماتِ أكثرُها غيرُ محيطٍ بجميع أغراضٍ

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٣٧/٢ ) ، والقول لأبي جعفر محمد بن علي يخاطب ابنه جعفر بن محمد رضى الله عنهم ، ونحوه رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١٨٣/٣ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٤٠٩/٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) حكاه الحافظ الزبيدي عن صاحب « القوت » . « إتحاف » (٢٠٢/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب (٢٢٦/٢).

<sup>(</sup>٤) رواه الأزدي في « طبقات الصوفية » ( ص ١٠٢ ) عن يحيي بن معاذ .

الصحبة ، والمحيطُ ما ذكرناهُ مِنْ ملاحظةِ المقاصدِ ، ومراعاةِ الشروطِ بالإضافةِ إليها ، فليسَ ما يُشترطُ للصحبةِ في مقاصدِ الدنيا مشروطاً في الصحبةِ في الآخرةِ والأخوَّةِ ؛ كما قالَهُ بشرُ بنُ الحارثِ : ( الإخوةُ ثلاثةٌ : أخٌ لآخرتِكَ ، وأخٌ لدنياكَ ، وأخٌ لتأنسَ بهِ ) (١١) ، وقلَّما تجتمعُ هنذهِ المقاصدُ في واحدٍ ، بلْ تتفرَّقُ على جمع ، فتتفرَّقُ الشروطُ فيهم لا محالةً .

وقدْ قالَ المأمونُ : ( الإخوانُ ثلاثةٌ : أحدُهُمْ مثلُهُ مثلُ الغذاءِ لا يُستَغنىٰ عنهُ ، والآخرُ مثلُهُ مثلُ الدواءِ يُحتاجُ إليهِ في وقتِ دونَ وقتٍ ، والثالثُ مثلُهُ مثلُ الداءِ لا يُحتاجُ إليهِ قطٌّ ، ولاكنَّ العبدَ قدْ أُ يُبتلىٰ بهِ ، وهوَ الذي لا أنسَ فيهِ ولا نفعَ ) (٢ ٪ .

وقدْ قيلَ : ( مثلُ جملةِ الناس مثلُ الشجرِ والنباتِ ، فمنها ما لهُ ظلُّ وليسَ لهُ ثمرٌ ، وهوَ مثلُ الذي يُنتفَعُ بهِ في الدنيا دونَ الآخرةِ ، فإنَّ نفعَ الدنيا كالظلِّ السريع الزوالِ ، ومنها ما لهُ ثمرٌ وليسَ لهُ ظلٌّ ، وهوَ مثلُ الذي يصلحُ للآخرةِ دون الدنيا ، ومنها ما لهُ ثمرٌ وظلُّ جميعاً ، ومنها ما ليسَ لهُ واحدٌ منهما ؛ كأمّ غَيْلانَ ، تمزّقُ الثيابَ ولا طعمَ فيها ولا شرابَ ، ومثلُهُ مِنَ الحيواناتِ الفأرةُ والعقربُ ؛ كما قالَ تعالىٰ : ﴿ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقْرَبُ مِن نَفَعِهُ عَلَيْ شَلَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَيِشَ ٱلْعَشِيرُ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٢٦/٢ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٢٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج : ( ١٣ ) ، وانظر « قوت القلوب » ( ٢٢٧/٢ ) ، وشجرة أم غيلان :  $\rightarrow$   $\frac{1}{3}$ 

وقالَ الشاعرُ (١):

[ من البسيط ]

النَّاسُ شَتَّىٰ إِذَا مَا أَنْتَ ذُقْتَهُمُ لَا يَسْتَوُونَ كَمَا لَا يَسْتَوِي الشَّجَرُ هَا لَا يَسْتَوِي الشَّجَرُ وَلَا تُمَرُّ

فإذاً ؛ مَنْ لمْ يجدْ رفيقاً يؤاخيهِ ويستفيدُ بهِ أحدَ هاذهِ المقاصدِ . . فالوحدةُ أولى بهِ ، قالَ أبو ذرِّ رضيَ اللهُ عنهُ : ( الوحدةُ خيرٌ مِنَ الجليسِ السوءِ ، والجليسُ الصالحُ خيرٌ مِنَ الوحدةِ ) ويُروى مرفوعاً (٢) .

وأمَّا الديانةُ وعدمُ الفسقِ: فقدْ قالَ اللهُ تعالىٰ: ﴿ وَالنَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ﴾ (٣) ، ولأنَّ مشاهدةَ الفسقِ والفسَّاقِ تهوِّنُ أمرَ المعصيةِ على القلبِ ، وتبطلُ نفرةَ القلبِ عنها ، وقالَ سعيدُ بنُ المسيَّبِ : ( لا تنظروا إلى الظلمةِ فتحبطَ أعمالُكُمُ الصالحةُ ) (١) .

بلْ هاؤلاءِ لا سلامةً في مخالطتِهِمْ ، وإنَّما السلامةُ في الانقطاع

 <sup>←</sup> شجرة الغضا ، وهو شوك البرية ، وسميت به لما تزعم العرب أنها مأوى شياطين الجن ،
 كذا أفاده الحافظ الزبيدي ، وحكى في « تاج العروس » أن لها ثمراً أحلى من العسل ،
 ونقل عن شيخه ردَّ سبب التسمية وقول من قال : ( أم غِيلان ) على أنها جمع غول .

<sup>(</sup>١) البيتان للمؤمِّل بن أميل . انظر « لباب الآداب » ( ٧٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي عاصم في « الزهد » ( ٦٥ ) ، ورواه مرفوعاً الحاكم في « المستدرك » (78 - 70) من حديثه .

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان : (١٥).

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب (٢/٢٣٥).

عنهُمْ ، قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَهِلُونَ قَالُولْ سَلَمَا ﴾ (١) أَيْ : سلامة ، والألف بدلٌ مِن الهاءِ ، ومعناه : إنَّا سَلِمْنا مِنْ إثمِكُمْ ، وأنتُمْ سلمتُمْ مِنْ شرّنا (٢).

وأمَّا الحريص على الدنيا: فصحبتُهُ سمٌّ قاتلٌ ؛ لأنَّ الطباعَ مجبولةٌ على التشبُّهِ والاقتداءِ ، بل الطبعُ يسرقُ مِنَ الطبع مِنْ حيثُ لا يدري صاحبُهُ ، فمجالسةُ الحريص على الدنيا تحرّكُ الحرْصَ ، ومجالسةُ الزاهدِ تزهِّدُ في الدنيا ، فلذالكَ تُكرهُ صحبةُ طلَّابِ الدنيا ، وتُستحبُّ صحبة الراغبينَ في الآخرةِ .

قالَ عليٌ رضى اللهُ عنهُ: (أحيوا الطاعاتِ بمجالسةِ مَنْ يُستحيا منهُ) (٣).

وقالَ أحمدُ ابنُ حنبلِ رحمهُ الله : ( ما أوقعَني في بليَّةِ إلا صحبةُ مَـُ: لا أحتشمُهُ) (٤).

وقالَ لقمانُ : ( يا بنيَّ ؛ جالسِ العلماءَ ، وزاحمْهُمْ بركبتيكَ ؛ فإنَّ

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان: ( ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢/ ٢٣٥ ) ، ومثال الإبدال قول مكرز بن حصن :

تبدَّل حصن بأزواجه عساراً وعَبْقرة عبقرا

أراد : عبقرة ، فأبدل من الهاء ألفاً ، وفي الآية لازدواج الكلم ومراعاة الفاصلة .

<sup>(</sup>٣) حكاه السلمي في « آداب الصحبة » ( ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه السلمي في « آداب الصحبة » ( ٣٤ ) .

القلوبَ لتحيا بالحكمةِ كما تحيا الأرضُ الميتةُ بوابلِ القطرِ)(١). فهاذا ما أَردْنا أَنْ نذكرَهُ مِنْ معاني الأخوَّةِ وشروطِها وفوائدِها ، فلنشرع الآنَ في ذكرِ حقوقِها ولوازمِها ، وطريقِ القيام بها .

<sup>(</sup>١) رواه مالك في « الموطأ » ( ١٠٠٢/٢ ) بلاغاً ، وعند البيهقي في « المدخل إلى السنن الكبرئ » ( ٤٤٥ ) عن عبيد الله بن عمر رضى الله عنهما .

# البَابُ الثَّاني في حقوق الأخوّة وتصحب

اعلم: أنَّ عقدَ الأُخوَّةِ رابطةٌ بينَ الشخصينِ كعقدِ النكاحِ بينَ الزوجينِ ، وكما يقتضي النكاحُ حقوقاً يجبُ الوفاءُ بها قياماً بحقِّ النكاحِ كما سبقَ ذكرُهُ في كتابِ آدابِ النكاحِ . . فكذا عقدُ الأخوَّةِ ، فلأخيكَ عليكَ حقُّ في المالِ ، وفي النفسِ ، وفي اللسانِ ، وفي فلأخيكَ عليكَ حقُّ في المالِ ، وفي النفسِ ، وبالتخفيفِ وتركِ القلبِ : بالعفوِ وبالدعاءِ ، وبالإخلاصِ والوفاءِ ، وبالتخفيفِ وتركِ التكليفِ ، وذلكَ يجمعُهُ ثمانيةُ حقوقِ :

# الحقّ الأول إفي لمال

قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « مثلُ الأخوينِ مثلُ اليدينِ تغسلُ إحداهُما الأُخرىٰ » (١) ، وإنَّما شبَّهَهُما باليدينِ لا باليدِ والرِّجْلِ لأَنَّهُما يتعاونانِ على غرضٍ واحدٍ ، فكذا الأخوانِ إنَّما تتمُّ أخوَّتُهُما إذا توافقا في مقصدٍ واحدٍ ، فهما مِنْ وجهٍ كالشخصِ الواحدِ ، وهذا يقتضي المساهمة في السرَّاءِ والضرَّاءِ ، والمشاركة في المآلِ والحالِ ، وارتفاعَ الاختصاصِ والاستئثارِ .

<sup>(</sup>۱) قوت القلوب (  $\Upsilon$ ۱۱٪) ، وقد رواه السلمي في «آداب الصحبة» (  $\Upsilon$ ۱٪) ، وابن شاهين في « الترغيب والترهيب » (  $\Upsilon$ ۳٪) ، والديلمي في « مسند الفردوس » (  $\Upsilon$ 1٪) ، ورواه الحربي في « الحربيات » عن سلمان رضي الله عنه موقوفاً ، وحكى سنده الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » (  $\Upsilon$ 1٪) .

#### ربع العادات ح و ووجه وجه كتاب آداب الصحبة كه

#### والمواساةُ بالمالِ معَ الأخوَّةِ علىٰ ثلاثِ مراتب :

أدناها : أَنْ تنزلَهُ منزلة عبدِكَ أو خادمِكَ ، فتقومَ بحاجتهِ مِنْ فضلةِ مالكَ ، فإذا سنحَتْ لهُ حاجةٌ ، وكانَتْ عندكَ فضلةٌ على حاجتِكَ . . أعطيتَهُ ابتداءً ، ولمْ تحوجْهُ إلى السؤالِ ، فإنْ أحوجتَهُ إلى السؤالِ . . فهوَ غايةُ التقصير في حقّ الأخوَّةِ .

الثانيةُ : أَنْ تنزلَهُ منزلةَ نفسِكَ ، وترضى بمشاركتِهِ إِيَّاكَ في مالِكَ ، ونزولِهِ منزلتَكَ ، حتَّىٰ تسمحَ بمشاطرتِهِ المالَ .

قالَ الحسنُ : (كانَ أحدُهُمْ يشقُّ إزارَهُ بينَهُ وبينَ أخيهِ باثنين ) (١).

الثالثة \_ وهي العليا \_ : أَنْ تؤثرَهُ على نفسِكَ ، وتقدِّمَ حاجتَهُ على حاجتِكَ ، وهانه ورتبةُ الصدِّيقينَ ، ومنتهىٰ درجاتِ المتحابِّينَ ، ومِنْ تمام هلذهِ الرتبةِ الإيثارُ بالنفس أيضاً ؛ كما رُويَ أنَّهُ سُعِيَ بجماعةٍ مِنَ الصوفيَّةِ إلى بعض الخلفاءِ ، فأمرَ بضرب رقابِهمْ ، وفيهمْ أبو الحسين النوريُّ ، فبادرَ إلى السيَّافِ ليكونَ هوَ أوَّلَ مقتولِ ، فقيلَ لهُ في ذلكَ : فقالَ : أحببتُ أَنْ أوثرَ إخواني بالحياةِ في هاذهِ اللحظةِ ، فكانَ ذلكَ سببَ نجاةِ جميعِهمْ ، في حكايةٍ طويلةٍ (١).

فإنْ لمْ تصادفْ نفسَكَ في رتبةٍ مِنْ هلذهِ الرتب معَ أخيكِ . .

<sup>(</sup>۱) حكى الحافظ الزبيدي نقله عن صاحب « القوت » . « إتحاف » ( ٢٠٤/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) رواها أبو نعيم في « الحلية » ( ٢٠٠/١٠ ) ، والقشيري في « الرسالة » ( ص ٤١٩ ) .

فاعلمْ أنَّ عقدَ الأخوَّةِ لمْ ينعقدْ بعدُ في الباطنِ ، وإنَّما الجاري بينكُما مخالطةٌ رسميَّةٌ ، لا وقعَ لها في العقلِ والدينِ ، فقدْ قالَ ميمونُ بنُ مهرانَ : ( مَنْ رضيَ مِن الإخوانِ بترُكِ الأفضالِ . . فليؤاخِ أهلَ القبور ) (١٠) .

وأمَّا الدرجةُ الدنيا . . فليسَتْ أيضاً مرضيةً عندَ ذوي الدينِ ، رُوِيَ أَنَّ عتبةَ الغلامَ جاءَ إلى منزلِ رجلٍ كانَ قدْ آخاهُ ، فقالَ : أحتاجُ مِنْ مالِكَ إلىٰ أربعةِ آلافٍ ، فقالَ : خُذ ألفينِ ، فأعرضَ عنهُ وقالَ : آثرتَ الدنيا على اللهِ ، أما استحييتَ أنْ تدَّعيَ الأخوَّةَ في اللهِ وتقولَ هاذا ؟! (٢) .

ومنْ كانَ في الدرجةِ الدنيا مِنَ الأخوَّةِ ينبغي ألا تعاملَهُ في الدنيا ، قالَ أبو حازم: (إذا كانَ لكَ أَخُ في اللهِ تعالىٰ . . فلا تعاملُهُ في أمورِ دنياكَ ) (٣) ، وإنَّما أرادَ بهِ مَنْ كانَ في هاذهِ الرتبةِ .

وأمَّا الرتبةُ العليا . . فهي التي وصفَ اللهُ تعالى المؤمنينَ بها في قولِهِ : ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَكُمْ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ (\*) أيْ : كانوا خلطاءَ في الأموالِ ، لا يميزُ بعضُهُمْ رحلَهُ عنْ بعضِ (\*) .

<sup>(1)</sup> كذا في « القوت » ( 777/7 ) ، ورواه بنحوه ابن عساكر في « 777/7 ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٢٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) نقله الحافظ الزبيدي عن صاحب « القوت » . « إتحاف » ( ٢٥٠/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الشورئ : ( ٣٨ ) :

<sup>(</sup>٥) قوت القلوب (٢٢٢/٢).

وكانَ فيهِمْ مَنْ لا يصحبُ مَنْ قالَ : نعلي ؛ لأنَّهُ أضافَهُ إلى نفسِهِ (١١). وجاءَ فتحٌ الموصليُّ إلى منزلِ أخ لهُ وكانَ غائباً ، فأمرَ جاريتَهُ فأخرجَتْ صندوقَهُ ، ففتحَهُ وأخرجَ حاجتَهُ ، فأخبرَتِ الجاريةُ مولاها ، فقالَ : إِنْ صدقتِ . . فأنتِ حرَّةٌ لوجهِ اللهِ ؟ سروراً بما فعلَ (١٠) .

وجاءَ رجلٌ إلى أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ وقالَ : إنِّي أريدُ أنْ أَوَاحْيَكَ فِي اللهِ ، فقالَ : أتدري ما حقُّ الإِخاءِ ؟ قالَ : عرَّفْني ، قالَ : ألَّا تكونَ أحقَّ بديناركَ ودرهمِكَ منِّي ، قالَ : لمْ أبلغْ هلذهِ المنزلةَ بعدُ ، قالَ : فاذهبْ عنِّي (٣) .

وقالَ عليُّ بنُ الحسين رضي الله عنهُما لرجل : هلْ يدخلُ أحدُكُمْ يدَهُ في كمّ أخيهِ أوْ كيسِهِ فيأخذُ منهُ ما يريدُ بغير إذنٍ ؟ قالَ : لا ، قالَ : فلستُم بإخوانٍ (١٠) .

ودخلَ قومٌ على الحسن رضيَ اللهُ عنهُ ، فقالوا : يا أبا سعيدٍ ؟ أصلِّيتَ ؟ قالَ : نعمْ ، قالوا : فإنَّ أهلَ السوقِ لمْ يصلُّوا بعدُ ، قالَ : ومنْ يأخذُ دينَهُ مِنْ أهل السوقِ ؟! بلغَني أنَّ أحدَهُمْ يمنعُ أخاهُ الدرهمَ !! قالَهُ كالمتعجّب منهُ (٥).

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٢٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٢٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب (٢٢٣/٢).

<sup>(</sup>٤) كذا في « القوت » ( ٢٢٣/٢ ) ، والخبر رواه ابن أبي الدنيا في « الإخوان » ( ١٥٩ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ١٨٧/٣ ) عن أبي جعفر محمد بن على الباقر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>a) رواه أحمد في « الزهد » ( ١٦٦٨ ).

وجاءَ رجلٌ إلى إبراهيمَ بنِ أدهمَ رحمهُ اللهُ وهوَ يريدُ بيتَ المقدسِ ، فقالَ لهُ : إنِّي أريدُ أنْ أرافقَكَ ، فقالَ لهُ إبراهيمُ : على أنْ أكونَ أملكَ لشيئِكَ منكَ ، قالَ : لا ، قالَ : أعجبَنى صدقُكَ (١) .

وكانَ إبراهيمُ بنُ أدهمَ رحمهُ اللهُ إذا رافقَهُ رجلٌ لمْ يخالفْهُ ، وكانَ لا يصحبُ إلا مَنْ يوافقُهُ ، وصحبَهُ رجلٌ شرّاكُ (٢) ، فأهدى رجلٌ إلى الراهيمَ في بعضِ المنازلِ قصعةً مِنْ ثريدٍ ، ففتحَ جِرابَ رفيقِهِ وأخذَ حزمةً مِنْ شُرُكٍ ، وجعلَها في القصعةِ ، وردَّها إلى صاحبِ الهديَّةِ ، فلمَّا جاءَ رفيقُهُ قالَ : أينَ الشُّرُكُ ؟ قالَ : ذلكَ الثريدُ الذي أكلتَهُ أيشٍ كانَ ؟ قالَ : كنتَ تعطيهِ شراكينِ أوْ ثلاثةً ، قالَ : اسمحْ . . يسمحْ لكَ (٢) .

وأعطىٰ مرَّةً حماراً كانَ لرفيقِهِ بغيرِ إذنِهِ رجلاً رآهُ راجلاً ، فلمَّا جاءَ رفيقُهُ . . سكتَ ولمْ يكرهْ ذلكَ (١٠) .

قالَ ابنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما: أُهديَ لرجلٍ مِنْ أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رأسُ شاةٍ ، فقالَ: أخي فلانُ أحوجُ منِّي إليهِ ، فبعثَ فذلكَ الإنسانُ إلىٰ آخرَ ، فلمْ يَزلْ يبعثُ بهِ واحدٌ إلىٰ آخرَ حتَّىٰ رجعَ إلى الأوَّلِ بعدَ أَنْ تداولَهُ سبعةُ (\*).

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٢٨/٨ ) ، وفي رواية عنده زيادة : ( فنعم الصاحب، أنت ) .

<sup>(</sup>٢) شرَّاك : وهو الذي يعمل الشَّرَك للنعال . « إتحاف » (٢٠٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ٢٢٣/٢ ) .

<sup>(3)</sup> كذا في « القوت » ( 2777 ) ، وبنحوه رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 2777 ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « الإتحاف » ( ٣٩٨/١ ) .

ورُوىَ أَنَّ مسروقاً ادَّانَ ديناً ثقيلاً ، وكانَ على أخيهِ خيثمةَ دينٌ ، قالَ : فذهبَ مسروقٌ فقضي دينَ خيثمةَ وهوَ لا يعلمُ ، وذهبَ خيثمةُ فقضى دينَ مسروقِ وهوَ لا يعلمُ (١).

ولمَّا آخي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينَ عبدِ الرحمان بن عوفٍ وسعدِ بن الربيع . . آثرهُ سعدٌ بالمالِ والنفس ، فقالَ : باركَ اللهُ لكَ فيهما ، فآثرَهُ عبدُ الرحمان بما آثرَهُ بهِ ، وكأنَّهُ قبلَهُ ثمَّ آثرَهُ بهِ ، وذلكَ مساواةٌ ، والبدايةُ إيثارٌ ، والإيثارُ أفضلُ مِنَ المساواةِ (٢).

وقالَ أبو سليمانَ الدارانيُّ : ( لوْ أنَّ الدنيا كلُّها لي ، فجعلتُها في فم أخ مِنْ إخواني . . لاستقللْتُها لهُ ) (٣) .

وقالَ أيضاً : ( إنِّي لألقمُ اللقمةَ أخاً مِنْ إخواني ، فأجدُ طعمَها في حلقى ) (١) .

ولمَّا كانَ الإنفاقُ على الإخوانِ أفضلَ مِنَ الصدقاتِ على الفقراءِ . . قالَ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ: (لعشرونَ درهماً أعطيها أخى في اللهِ . . أحبُّ إليَّ مِنْ أَنْ أَتصدَّقَ بمئةِ درهم على المساكينِ) (٥٠).

وقالَ أيضاً: ( لأنْ أصنعَ صاعاً مِنْ طعام وأجمعَ عليهِ إخواني

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢١٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في « القوت » ( ٢٢٤/٢ ) ، وقصة إيثار سعد لعبد الرحمان رضي الله عنهما عند البخاري ( ٣٧٨٠ ) .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب (٢٢٤/٢).

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب (٢٢٤/٢).

<sup>(</sup>٥) قوت القلوب (٢٢٤/٢).

في اللهِ . . أحبُّ إليَّ مِنْ أَنْ أعتقَ رقبةً ) (١) .

واقتداءُ الكلِّ في الإيثارِ برسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم؛ فإنَّهُ دخلَ غيضةً معَ بعضِ أصحابِهِ ، فاجتنى منها سواكينِ ؛ أحدُهُما معوجُّ ، والآخرُ مستقيمٌ ، فدفعَ المستقيمَ إلى صاحبِهِ ، فقالَ لهُ : يا رسولَ اللهِ ؛ كنتَ واللهِ أحتَّ بالمستقيمِ منِّي ، فقالَ : « ما منْ صاحبِ يصحبُ صاحباً ولوْ ساعةً مِنَ النهارِ إلا سُئِلَ عنْ صحبتِهِ : هلْ أقامَ فيها حتَّ اللهِ أمْ أضاعَهُ ؟ » (٢) .

وخرجَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلىٰ بئر يغتسلُ عندَها ، فأمسكَ حذيفةُ بنُ اليمانِ الثوبَ وقامَ يسترُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حتَّى اغتسلَ ، ثمَّ جلسَ حذيفةُ ليغتسلَ ، فتناولَ رسولُ اللهِ وسلَّمَ اللهُ عليهِ وسلَّمَ الثوبَ ، وقامَ يسترُ حذيفةَ عنِ الناسِ ، فأبى حذيفةُ وقالَ : بأبي أنتَ وأمِّي يا رسولَ اللهِ ؛ لا تفعلْ ، فأبى رسولُ اللهِ عليهِ وسلَّمَ إلا أنْ يسترَهُ بالثوبِ حتَّى اغتسلَ (٣).

فأشارَ بهانذا إلى أنَّ الإيثارَ هوَ القيامُ بحقِّ اللهِ عزَّ وجلَّ في الصحبةِ . وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « ما اصطحبَ اثنانِ قطُّ إلا كانَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٥٦٦ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في «القوت» ( ٢٣٧/٢) ، وقد رواه بنحوه الطبري في «تفسيره» ( ١١٢/٥/٤) ، وابن حبان في «المجروحين» ( ١١٢/٥/٤) ، والنهرواني في «الجليس الصالح» ( ٣٩٥/١) .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ الزبيدي : ( أخرجه ابن أبي عاصم في « الوحدان » ) . « إتحاف » (7.4/7) .

ربع العادات حوجوج عد كتاب آداب الصحبة عد

أحبُّهُما إلى اللهِ تعالى أرفقَهُما بصاحبهِ » (١٠٠٠).

ورُويَ أَنَّ مالكَ بنَ دينار ومحمدَ بنَ واسع دخلا منزلَ الحسنِ وكانَ غائباً ، فأخرجَ محمدُ بنُ واسع سلّةً فيها طعامٌ مِنْ تحتِ سرير الحسنِ ، فجعلَ يأكلُ ، فقالَ لهُ مَالكٌ : كفَّ يذكَ حتَّىٰ يجيءَ صاحبُ البيتِ ، فلمْ يلتفتْ محمدٌ إلى قولِهِ ، وأقبلَ على الأكل ، وكانَ أبسطَ منهُ وأحسنَ خلقاً ، فدخلَ الحسنُ ، فقالَ : يا مويلِكُ ؛ هاكذا كنَّا ، لا يحتشمُ بعضُنا عنْ بعضٍ حتَّىٰ ظهرتَ أنتَ وأصحابُكَ (٢).

وأشارَ بهاذا إلى أنَّ الانبساطَ في بيوتِ الإخوانِ مِنَ الصفاءِ في الأَخوَّةِ ، كيفَ وقدْ قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ أَوْ صَدِيقِكُمْ ﴾ ، وقالَ : ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ ﴾ (٣) إذْ كانَ الأخُ يدفعُ مفتاحَ بيتِهِ إلى أخيهِ ، ويفوّضُ التصرُّفَ كما يريدُ ، وكانَ يتحرَّجُ عن الأكل بحكم التقوى ، حتَّى أنزلَ اللهُ هاذهِ الآية ، وأذنَ لهُمْ في الانبساطِ في طعام الإخوانِ والأصدقاءِ (١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٥٤٤ ) ، وابن حبان في « صحيحه » ( ٥٦٦ ) ، وفيه هناك : (أشدهما حباً لصاحبه) ، واللفظ المثبت في «القوت» (٢١٧/٢).

<sup>(</sup>٢) كذا في « القوت » ( ٢٣٢/٢ ) ، ورواه ابن قدامة في « المتحابين » ( ١١١ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة النور: ( ٦١ ) .

<sup>(</sup>٤) ثم قال عز وجل : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا ﴾ بحضرة الإخوان ﴿ أَوّ أَشِّنَاتًا ﴾ [النور: ٦١] حال تفرقهم ، فسوَّىٰ بين غيبتهم ومشهدهم ؛ لتسوية إخوانهم بينهم وبين أملاكهم ، واستواء قلوبهم مع ألسنتهم في البذل والمحبة لتناول المبذول ، وهاذا تحقيق . « إتحاف » ( ٢٠٨/٦ ) .

## الحقّ النَّاني ؛ في الإعانة لبّفس في قضاء المحاجات والقيام بها قبل سبّوال ، وتقديمها على المحاجات المحاصّة

وهانده أيضاً لها درجاتٌ كما للمواساة بالمالِ ، فأدناها القيامُ بالحاجة عندَ السؤالِ والقدرةِ ، وللكنْ معَ البشاشةِ والاستبشارِ ، وإظهارِ الفرح وقبولِ المنَّةِ .

قَالَ بِعضُهُمْ: (إذا استقضيتَ أَخَاكَ حَاجَةً فَلَمْ يَقْضِهَا . . فَذَكِّرُهُ ثَانِيةً ؛ فَلَعْلَةُ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَسِيَ ، فإنْ لَمْ يَقْضِها . . فَكَبِّرْ عَلَيهِ ، واقرأ هَانَيةً ؛ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَبَعَثُهُمُ اللّهُ ﴾ (١٠) .

وقضى ابنُ شُبْرُمَةَ حاجةً لبعضِ إخوانِهِ كبيرةً ، فجاءَهُ بهديَّةِ ، فقالَ : ما هلذا ؟! قالَ : لما أسديتَهُ إليَّ ، فقالَ : خذْ مالَكَ عافاكَ اللهُ ، إذا سألتَ أخاكَ حاجةً ، فلمْ يجهدْ نفسَهُ في قضائِها . . فتوضَّأُ للصلاةِ وكبِّرْ عليهِ أربعَ تكبيراتٍ ، وعدُّهُ في الموتى (٢) .

وقالَ جعفرُ بنُ محمدٍ: (إنِّي لأتسارعُ إلىٰ قضاءِ حوائجِ أعدائي مخافةَ أنْ أردَّهُمْ فيستغنوا عنِّي) (٣)، هاذا في الأعداءِ، فكيفَ في الأصدقاءِ ؟!

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : ( ٣٦ ) ، وانظر « قوت القلوب » ( ٢٢٣/٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) كذا في «القوت» (۲/۲۲)، ورواه البيهقي في «الشعب» (۱۰٤۱۸)،
 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۰٦/۳٤).

<sup>(</sup>٣) رواه السلمي في « آداب الصحبة » ( ١٤٩ ) .

وكانَ في السلف مَنْ يتفقَّدُ عيالَ أخيهِ وأولادَهُ بعدَ موتِهِ أربعينَ سنةً يقومُ بحاجتِهِمْ (١) ، ويتردَّدُ كلَّ يوم إليهِمْ ، ويمونُهُمْ بمالِهِ ، فكانوا لا يفقدونَ مِنْ أبيهِمْ إلا عينَهُ ، بلْ كانوا يرونَ منهُ ما لمْ يرَوا مِنْ أبيهِمْ في حياتِهِ .

وكانَ الواحدُ منهُمْ يتردَّدُ إلى باب دار أخيهِ ويسألُ ويقولُ : هلْ لكُمْ زيتٌ ؟ هلْ لكُمْ ملحٌ ؟ هلْ لكُمْ حاجةٌ ؟ وكانَ يقومُ بها مِنْ حيثُ لا يعرفُهُ أخوهُ ، وبهاذا تظهرُ الشفقةُ والأخوَّةُ (٢).

فإذا لمْ تثمر الشفقةُ حتَّىٰ يشفقَ على أخيهِ كما يشفقُ على نفسِهِ . . فلا خيرَ فيها ، قالَ ميمونُ بنُ مهرانَ : ( مَنْ لمْ تنتفعْ بصداقتِهِ . . لمْ تضرَّكَ عداوتُهُ).

وقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « ألا وإنَّ للهِ أوانيَ في أرضِهِ ، وهيَ القلوبُ ، فأحبُّ القلوبِ إلى اللهِ تعالىٰ أصفاها وأصلبُها وأرقُّها » (٣) ،

<sup>(</sup>١) روى ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( ٣١٠ ) عن الحسن قال : ( إن كان الرجل ليخلف أخاه في أهله بعد موته أربعين سنة ) .

<sup>(</sup>۲) روى ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٤٣٢/٤٨ ) عن الفضيل وقد سأله رجل عن المؤاخاة : ( إن كان الرجل ليحفظ ولد أخيه من بعد موته يتعاهدهم أربعين خمسين سنة عمره كله ، يأتي أهله فيقوم على بابه فيقول : هل لكم من حاجة ؟ تريدون شيئاً ؟ عندكم دقيق ؟ عندكم سويق ؟ عندكم زيت ؟ عندكم حطب ؟ عندكم كذا ؟ حتى يسألهم عن الكسوة ، فيقولون : نعم ، فيقول : أروني ، فإن كان عندهم ، وإلا . . اشترى لهم الخادم بخمس مئة درهم).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٩٧/٦ ) من حديث أبي أمامة مرفوعاً ، ونحوه من حديث أبي عنبسة الخولاني رواه الطبراني في « مسند الشاميين » ( ٨٤٠ ) بنحوه ، واللفظ ٤

أصفاها مِنَ الذنوبِ ، وأصلبُها في الدينِ ، وأرقُّها على الإخوانِ .

وبالجملة : فينبغي أنْ تكونَ حاجةُ أخيكَ مثلَ حاجتِكَ ، أوْ أهمّ مِنْ حاجتِكَ ، وأنْ تكونَ متفقّداً لأوقاتِ الحاجةِ ، غيرَ غافلِ عنْ أحوالِهِ ؛ كما لا تغفُلُ عنْ أحوالِ نفسِكَ ، وتغنيَهُ عنِ السؤالِ وإظهارِ الحاجةِ إلى الاستعانةِ ، بلْ تقومُ بحاجتِهِ كأنَّكَ لا تدري أنَّكَ قمتَ بها ، ولا ترى لنفسِكَ حقّاً بسببِ قيامِكَ بها ، بل تتقلَّدُ منَّةً بقبولِهِ سعيَكَ في حقّهِ وقيامَكَ بأمرهِ .

ولا ينبغي أنْ تقتصرَ على قضاءِ الحاجةِ ، بلْ تجتهدُ في البدايةِ بالإكرام في الزيادةِ ، والإيثارِ والتقديم على الأقاربِ والولدِ .

كَانَ الحسنُ يقولُ : ( إخوانُنا أحبُّ إلينا مِنْ أَهلِنا وأولادِنا ؛ لأنَّ أَهلَنا يذكِّرونَنا الدنيا وإخوانَنا يذكِّروننا الآخرةَ ) (١).

وقالَ الحسنُ : ( مَنْ شَيَّعَ أَخَاهُ في اللهِ . . بعثَ اللهُ ملائكةً مِنْ تحتِ عرشِهِ يومَ القيامةِ يشيِّعونَهُ إلى الجنَّةِ ) (٢) .

 <sup>◄</sup> هنا عند صاحب « القوت » ( ١١٧/١ ) عن علي رضي الله عنه ، وسيأتي للمصنف في
 وصف القلب .

<sup>(</sup>۱) قوت القلوب ( ۲۱۹/۲ ) عن الحسن وأبي قلابة ، وفيه ( ۲۲۰/۲ ) قال : ( وكان عبد الله بن الحسن البصري يصرف إخوان الحسن إذا جاؤوا لطول لبثهم عنده ولشدة شغله بهم ، فيقول لهم : لا تملُّوا الشيخ ، فكان الحسن إذا علم ذلك . . يقول : دعهم يا لكع ؛ فإنهم أحب إلي منكم ، هاؤلاء يحبوني لله عز وجل ، وأنتم تريدوني للدنيا ) . (۲) كذا في « القوت » (۲۱۹/۲ ) ، ورواه عبد الله بن وهب في « جامعه » (۱۲۸) .

وفي الأثر: ( ما زارَ رجلٌ أخاً في اللهِ شوقاً إلى لقائِهِ إلا ناداهُ ملكٌ مِنْ خلفِهِ . . طبتَ وطابتْ لكَ الجنَّةُ ) (١) .

وقالَ عطاءً : ( تفقَّدوا إخوانكُمْ بعدَ ثلاثٍ ، فإنْ كانوا مرضى . . فعودُوهُمْ ، أَوْ مشاغيلَ . . فأعينوهُمْ ، أَوْ كانوا نسوا . . فذكِّرُوهُمْ ) (٢).

ورُويَ أَنَّ ابنَ عمرَ رضي اللهُ عنهُما كانَ يلتفتُ يميناً وشمالاً بينَ يدي رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فسألَهُ عنْ ذلكَ ، فقالَ : أحببتُ رجلاً ، فأنا أطلبُهُ ولا أراهُ ، فقالَ : « إذا أحببتَ أحداً . . فسلْهُ عنِ اسمِهِ واسم أبيهِ ، وعنْ منزلِهِ ، فإنْ كانَ مريضاً . . عدْتَهُ ، وإنْ كانَ مشغولاً . . أعنتَهُ » ، وفي روايةٍ : « وعنِ اسم جدِّهِ وعشيرتِهِ » (٣) .

وقالَ الشعبيُّ في الرجل يجالسُ الرجلَ ، فيقولُ : أعرفُ وجهَهُ ولا أعرفُ اسمَهُ: تلكَ معرفةُ النَّوكَيٰ (١٠).

وقيلَ لابنِ عباس : مَنْ أحبُّ الناس إليكَ ؟ قالَ : جليسي (\* ).

<sup>(</sup>١) رواه بلفظه ابن المبارك في « الزهد » ( ٧٠٩ ) عن سعد الطائي ، ورواه مرفوعاً عبد الرزاق في « المصنف » ( ٢٠٣٢٧ ) ، والبزار كما في « مختصر زوائده » ( ١٨١٣ ) ، وأبو يعلىٰ في « مسنده » ( ٤١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١٩٨/٥ ).

<sup>(</sup>٣) كذا في « القوت » ( ٢ / ٢١٩ ) ، وقد رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٧٧٢ ) ، والسلمي في « آداب الصحبة » ( ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٧٧٣ ) ، والنَّوكي : الحمقيٰ .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ١١٤٥ ) بلفظ : ( أكرم الناس عليَّ جليسي ) .

وقالَ : ( ما اختلفَ رجلٌ إلى مجلسي ثلاثاً مِنْ غيرِ حاجةٍ لهُ إليَّ فعلمتُ ما مكافأتُهُ مِنَ الدنيا ) (١٠) .

وقال سعيدُ بنُ العاصِ : ( لجليسي عليَّ ثلاثُ : إذا دنا . . رحبتُ بهِ ، وإذا حدَّثَ . . أقبلتُ عليهِ ، وإذا جلسَ . . أوسعتُ لهُ ) (٢) .

وقد قالَ تعالى : ﴿ رُحَمَآ يَنْكُثُرُ ﴾ (٣) إشارةً إلى الشفقةِ والإكرامِ ، ومِنْ تمامِ الشفقةِ ألا ينفردَ بطعامٍ لذيذٍ أوْ بحضورٍ في مسرَّةٍ دونَهُ ، بلْ يتنغَّصُ لفراقِهِ ، ويستوحشُ بانفرادِهِ عنْ أخيهِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢١٩/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) كذا في « القوت » ( ۲۱۹/۲ ) ، ورواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۲۱/۲۱ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح : ( ٢٩ ) .

## الحقّ النّ الن على النسان بالسّكون مرّةً وبالنّطن أخرى

أمَّا السكوتُ: فهوَ أَنْ يسكتَ عَنْ ذكرِ عيوبِهِ في حضرتِهِ وغيبتِهِ ، بلْ يتجاهلُ عنهُ ، ويسكتُ عنِ الردِّ عليهِ فيما يتكلَّمُ بهِ: فلا يماريهِ ولا يناقشُهُ ، وأَنْ يسكتَ عنِ التجسُّسِ والسؤالِ عنْ أحوالِهِ ، وإذا رآهُ في طريقٍ أوْ في حاجةٍ (١) ولمْ يفاتحُهُ بذكرِ غرضِهِ ومصدرِهِ وموردِهِ . . فلا يسألُهُ عنهُ ، فربَّما يثقلُ عليهِ ذكرُهُ ، أوْ يحتاجُ إلىٰ أَنْ يكذبَ فيهِ .

وأنْ يسكتَ عنْ أسرارِهِ التي بثَّها إليهِ ، فلا يبثُها إلى غيرِهِ ألبتةَ ، ولا إلى أخصِّ أصدقائِهِ ، ولا يكشفُ شيئاً منها ولوْ بعدَ القطيعةِ والوحشةِ ؛ فإنَّ ذلكَ مِنْ لؤم الطبع وخبثِ الباطنِ .

وأنْ يسكتَ عنِ القدحِ في أحبابِهِ وأهلِهِ وولدِهِ .

وأَنْ يسكتَ عنْ حكايةِ قدْحِ غيرِهِ فيهِ ، فإنَّ الذي سبَّكَ مَنْ بلَّهُ عليهِ بلَّغُكَ ، قال أنسُّ رضيَ اللهُ عنهُ : (كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يواجهُ أحداً بشيءٍ يكرههُ ) (٢) ، والتأذِّي يحصلُ أَوَّلاً مِنَ المبلِّغ ، ثمَّ مِنَ القائلِ .

نعم ؛ لا ينبغي أنْ يخفيَ ما يسمعُ مِن الثناءِ عليهِ ؛ فإنَّ السرورَ

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( أو في جماعة ) ، وهو مناسب للسياق كذَّلك .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوود ( ٤١٨٢ ) ، والترمذي في « الشمائل » ( ٣٤٦ ) .

بهِ أَوَّلاً يحصلُ مِنَ المبلِّغِ للمدْحِ ، ثمَّ مِنَ القائلِ ، وإخفاءُ ذلكَ مِنَ الحسدِ .

وبالجملة : فليسكتْ عنْ كلِّ كلام يكرهُهُ جملة وتفصيلاً ، إلا إذا وجبَ عليهِ النطقُ في أمرِ بمعروفٍ ، أوْ نهي عنْ منكر ، ولمْ يجدْ رخصة في السكوتِ . . فإذْ ذاكَ لا يبالي بكراهته ؛ فإنَّ ذلكَ إحسانُ إليهِ في التحقيقِ ، وإنْ كانَ يظنُّ أنَّها إساءةٌ في الظاهر (١) .

أمَّا ذكرُ مساوئِهِ وعيوبِهِ ومساوئ أهلِهِ . . فهوَ مِنَ الغيبةِ ، وذلكَ حرامٌ في حقِّ كلِّ مسلم ، ويزجرُكَ عنهُ أمرانِ :

أحدُهما: أنْ تطالعَ أحوالَ نفسِكَ ، فإنْ وجدتَ فيها شيئاً واحداً مذموماً.. فهوِّنْ علىٰ نفسِكَ ما تراهُ مِنْ أخيكَ ، وقدِّرْ أنَّهُ عاجزٌ عنْ قهرِ نفسِهِ في تلكَ الخصلةِ الواحدةِ كما أنَّكَ عاجزٌ عمَّا أنتَ مبتلىً بهِ ، ولا تستثقلْهُ بخصلةٍ واحدةٍ مذمومةٍ ، فأيُّ الرجالِ المهذَّبُ ؟!

وكلُّ ما لا تصادفُهُ مِنْ نفسِكَ في حقِّ اللهِ تعالىٰ . . فلا تنتظرْهُ مِنْ أَخيكَ في حقِّ اللهِ عليكَ . أخيكَ في حقِّ نفسِكَ ، فليسَ حقُّكَ عليهِ بأكثرَ مِنْ حقِّ اللهِ عليكَ .

والأمرُ الثاني: أنْ تعلمَ أنَّكَ لوْ طلبتَ منزهاً عنْ كلِّ عيبِ . . اعتزلتَ عنِ الخلقِ كافَّةً ، ولمْ تجدْ مَنْ تصاحبُهُ أصلاً ، فما مِنْ أحدٍ مِنَ الناسِ إلا ولهُ محاسنُ ومساوئُ ، فإذا غلبَتِ المحاسنُ أحدٍ مِنَ الناسِ إلا ولهُ محاسنُ ومساوئُ ، فإذا غلبَتِ المحاسنُ

<sup>(</sup>١) ومنهم من قال : يكتبه في لوح ، فيعرض عليه ، لعله يعتبر فيرتدع عنه ، فهاذا هو أولى الأشياء ، وأبعد من غرور المواجهة . « إتحاف » ( ٢١١/٦ ) .

ربع العادات كحو حووي مح كتاب آداب الصوحبة كم

المساوئ . . فهوَ الغايةُ والمنتهى ، والمؤمنُ الكريمُ أبداً يُحضرُ في نفسِهِ محاسنَ أخيهِ ؛ لينبعثَ مِنْ قلبهِ التوقيرُ والودُّ والاحترامُ ، وأمَّا المنافقُ اللئيمُ . . فإنَّهُ أبداً يلاحظُ المساوعَ والعيوبَ .

قالَ ابنُ المباركِ : ( المؤمنُ يطلبُ المعاذيرَ ، والمنافقُ يطلبُ العثرات ) (١) .

وقالَ الفضيلُ : ( الفتوَّةُ الصفحُ عنْ زلَّاتِ الإخوانِ ) (٢).

ولذلكَ قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « استعيذوا باللهِ مِنْ جار السوءِ ؟ الذي إِنْ رأىٰ خيراً . . سترَهُ ، وإنْ رأىٰ شراً . . أظهرَهُ » (٣) .

وما مِنْ شخصِ إلا ويمكنُ تحسينُ حالِهِ بخصالِ فيهِ ، ويمكنُ تقبيحُهُ أيضاً ، رويَ أنَّ رجلاً أثنىٰ علىٰ رجلِ عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فلما كانَ مِنَ الغدِ . . ذمَّهُ ، فقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « أنتَ بالأمس تثنى عليهِ واليومَ تذمُّهُ ؟! » فقالَ : واللهِ ؛ لقدْ صدقتُ عليهِ بالأمس وما كذبتُ عليهِ اليومَ ، إنَّهُ أرضاني بالأمس ؛ فقلتُ أحسنَ ما علمتُ فيهِ ، وأغضبَني اليومَ ؛ فقلتُ أقبحَ ما علمتُ فيهِ ،

<sup>(</sup>۱) حكاه الحافظ الزبيدي عن صاحب « القوت » . « إتحاف » ( ۲۱۲/۲ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه القشيري في «الرسالة» (ص ٣٩٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» . ( ٤٣ . / ٤٨ )

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في « التاريخ الكبير » ( ٢٧٨/٦ ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً ، وقد تقدم بعضه في حديث الفواقر الثلاث ، وروى النسائي ( ٢٧٤/٨ ) عن أبي هريرة مرفوعاً : « تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام ، فإن جار البادية يتحول عنك » .

فقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « إنَّ مِنَ البيانِ لسحراً » (١) ، وكأنَّهُ كرهَ ذْلُكَ ، فشبَّهَهُ بالسحر .

ولذُلكَ قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ في خبرِ آخرَ : « البَذاءُ والبيانُ اً شعبتانِ مِنَ النفاقِ » (٢).

وفي حديثِ آخرَ : « إنَّ اللهَ يكرهُ لكُمُ البيانَ كلَّ البيانِ » (٣) .

ولذلكَ قالَ الشافعيُّ رضى اللهُ عنهُ: (ما أحدٌ مِنَ المسلمينَ يطيعُ الله فلا يعصيهِ ، ولا أحدٌ يعصى الله ولا يطيعُه ، فمَنْ كانَتْ طاعتُهُ أغلبَ مِنْ معاصيهِ . . فهوَ عدْلٌ ) (١٠) ، وإذا جُعِلَ مثلُ هلذا عدلاً في حقّ اللهِ تعالىٰ . . فبأنْ تراهُ عدلاً في حقّ نفسِكَ ومقتضىٰ أخوَّتِكَ أُولَيْ .

وكما يجبُ عليكَ السكوتُ بلسانِكَ عنْ مساويِّهِ . . يجبُ عليكَ السكوتُ بقلبِكَ : وذلكَ بترْكِ إساءةِ الظنِّ ، فسوءُ الظنِّ غيبةٌ بالقلبِ ،

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٧٦٦٧ ) ، والحاكم في « المستدرك » ( ٦١٣/٣ ) والرجلان هما الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ( ٢٠٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في « الكبير » ( ١٦٦/٨ ) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه ، وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن السني في كتاب « رياضة المتعلمين » من حديث أبي أمامة بسند ضعيف). « إتحاف » (٢١٣/٦).

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب في « الكفاية » ( ص ٧٥ \_ ٧٦ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۱۹۷/٦٤ ) بنحوه .

وهوَ منهيٌّ عنهُ أيضاً ، وحدُّهُ : ألا تحملَ فعلَهُ على وجهِ فاسدِ ما أمكنَ أَنْ تحملَهُ على وجهِ حسنِ ، فأمَّا ما انكشفَ بيقينِ ومشاهدةٍ . . فلا يمكنُكَ ألا تعلمَهُ ، وعليكَ أنْ تحملَ ما تشاهدُ على سهو ونسيانٍ إنْ أمكنَ .

وهاذا الظنُّ ينقسمُ إلى ما يسمَّى تفرُّساً ، وهوَ الذي يستندُ إلى علامةٍ ، فإنَّ ذٰلكَ يحرِّكُ الظنَّ تحريكاً ضرورياً لا يُقدرُ على دفعِهِ ، وإلى ما منشؤُهُ سوءُ اعتقادِكَ فيهِ ، حتَّى يصدرَ منهُ فعلٌ لهُ وجهانِ ، فيحملُكَ سوءُ الاعتقادِ على أنْ تنزلَهُ على الوجهِ الأردأ مِنْ غير علامةٍ تخصُّهُ بها ، وذلكَ جنايةٌ عليهِ بالباطن ، وذلكَ جار في حقَّ كلّ مؤمن (١١) ؛ إذْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حرَّمَ مِنَ المؤمن دمَهُ ومالَهُ وعرضَهُ ، وأنْ يُظنَّ بهِ ظنُّ السَّوْءِ » (٢).

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « إِيَّاكُمْ والظنَّ ؛ فإنَّ الظنَّ أكذبُ الحديث » (۳) .

وسوءُ الظنِّ يدعو إلى التجسُّس والتحسُّس ، وقدْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لا تحسَّسوا ، ولا تجسَّسوا ، ولا تقاطَعوا ، ولا تدابَروا ، وكونوا \_ عِبادَ اللهِ \_ إخواناً »(١٠) ، والتجسُّسُ في تطلّع الأخبارِ ،

<sup>(</sup>١) في هامش ( ب ) : نسخة : ( حرام ) بدل ( جار ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في « الكبير » ( ٣١/١١) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٦٢٨٠ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ١٤٤٤ ، ٢٠٦٤ ) ، ومسلم ( ٢٥٦٣ ) .

<sup>(</sup>٤) هو تتمة الحديث المتقدم قبله.

والتحسُّسُ بالمراقبةِ بالعينِ (١)، فسترُ العيوبِ والتجاهلُ والتغافلُ عنها شيمةُ أهل الدين .

ويكفيكَ تنبيهاً على كمالِ الرتبةِ في سترِ القبيحِ وإظهارِ الجميلِ أَنَّ اللهَ تعالىٰ وُصِفَ بهِ في الدعاءِ ، فقيلَ : (يا مَنْ أظهرَ الجميلَ وسترَ القبيحَ ) (٢) ، والمرضيُّ عندَ اللهِ مَنْ تخلَّقَ بأخلاقِهِ ؛ فإنَّهُ ستَّارُ العبيدِ ، فكيفَ لا تتجاوزُ أنتَ العيوبِ وغفَّارُ الذنوبِ ، ومتجاوزٌ عنِ العبيدِ ، فكيفَ لا تتجاوزُ أنتَ عمَّنْ هوَ مثلُكَ أَوْ فوقكَ ، وما هوَ بكلِّ حالٍ عبدَكَ ولا مخلوقكَ ؟!

وقد قالَ عيسىٰ عليهِ السلامُ للحواريينَ : كيفَ تصنعونَ إذا رأيتُمْ أخاكُمْ نائماً وقدْ كشفَتِ الريحُ ثوبَهُ عنهُ ؟ قالوا : نسترُهُ ونغطّيهِ ، أخاكُمْ نائماً وقدْ كشفونَ عورتَهُ ، قالوا : سبحانَ اللهِ !! مَنْ يفعلُ هذا ؟! فقالَ : بلْ تكشفونَ عورتَهُ ، قالوا : سبحانَ اللهِ !! مَنْ يفعلُ هذا ؟! فقالَ : أحدُكُمْ يسمعُ بالكلمةِ في أخيهِ فيزيدُ عليها ويشيعُها بأعظمَ منها (٣)

واعلم : أنَّهُ لا يتمُّ إيمانُ المرءِ ما لمْ يحبَّ لأخيهِ ما يحبُّ لنفسِهِ ،

<sup>(</sup>۱) وأصله: طلب الشيء بحاسته ؛ كاستراق السمع وإبصار الشيء بخفية ، وقيل: الأول: التفحص عن عورات الناس وبواطن أمورهم بنفسه أو بغيره ، والثاني: أن يتولاه بنفسه ، وقيل: الأول يخصُّ الشر، والثاني أعم. « إتحاف » ( ٢١٤/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في « المستدرك » ( ١ / ٥٤٤) وتمامه: (يا من أظهر الجميل ، وستر القبيح ، يا من لا يؤاخذ على الجريرة ، ولا يهتك الستر ، يا عظيم العفو ، يا حسن التجاوز ، يا واسع المغفرة ، يا باسط اليدين بالرحمة ، يا صاحب كل نجوى ، ويا منتهى كل شكوى ، يا كريم الصفح ، يا عظيم المنّ ، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها ، يا ربنا ، ويا مولانا ، ويا غاية رغبتنا ؛ أسألك يا ألله ألا تشوي خلقي بالنار ) .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ٢٢٢/٢ ) .

وأقلُّ درجاتِ الأخوَّةِ أنْ يعاملَ أخاهُ بما يحبُّ أنْ يعاملَهُ بهِ ، ولا شكَّ في أنَّهُ ينتظرُ منهُ سترَ العورةِ ، والسكوتَ عنِ المساوئ والعيوبِ ، ولوْ ظهرَ لهُ منهُ نقيضُ ما ينتظرُهُ . . اشتدَّ عليهِ غيظُهُ وغضبُهُ ، فما أبعدَهُ عن الإنصافِ إذا كانَ ينتظرُ منهُ ما لا يضمرُهُ لهُ ، ولا يعزمُ ا عليهِ لأجلِهِ ، وويلٌ لهُ في نصّ كتاب اللهِ تعالىٰ حيثُ قالَ : ﴿ وَيَلُّ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿ الَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو قَزَفُوهُمْ يُخْيِرُونَ ﴾ (١) ، فكلُّ مَنْ يلتمسُ مِنَ الإِنصافِ أكثرَ ممَّا تسمحُ بهِ نفسُهُ . . فهوَ داخلٌ تحتَ مقتضى هلذهِ الآيةِ .

ومنشأً التقصيرِ في سترِ العورةِ أو السعي في كشفِها: الداءُ الدفينُ في الباطن ، وهوَ الحقدُ والحسدُ ؛ فإنَّ الحقودَ الحسودَ يمتلعُ باطنُهُ بالخبْثِ ، وللكنَّهُ يحبشهُ في باطنِهِ ، ويخفيهِ ولا يبديهِ مهما لم يجدْ لهُ مجالاً ، فإذا وجدَ فرصةً . . انحلَّتِ الرابطةُ ، وارتفعَ الحياءُ ، وترشُّحَ الباطنُ بخبثِهِ الدفين .

ومهما انطوى الباطنُ على حقدٍ وحسدٍ . . فالانقطاعُ أولى ، قالَ بعضُ الحكماءِ : ( ظاهرُ العتابِ خيرٌ مِنْ مكنونِ الحقدِ ، ولا يزيدُ لطفُ الحقودِ إلا وحشةً منه ) (٢) ، ومنْ في قلبِهِ سخيمةٌ على مسلم . . فإيمانُهُ ضعيفٌ وأمرُهُ مخطرٌ ، وقلبُهُ خبيثٌ لا يصلحُ للقاءِ اللهِ .

<sup>(</sup>١) سورة المطففين: (١ - ٣).

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٢٢/٢ ) .

ومِنْ ذلك : أَنْ يسكت عنْ إفشاءِ سرِّهِ الذي استودعَهُ إِيَّاهُ : ولهُ أَنْ ينكرَهُ وإنْ كانَ كاذباً ، فليسَ الصدقُ واجباً في كلِّ مقامٍ ؛ فإنَّهُ كما يجوزُ للرجلِ أَنْ يخفيَ عيوبَ نفسِهِ وأسرارَهُ وإنِ احتاجَ إلى الكذبِ . . فلهُ أَنْ يفعلَ ذلك في حقِّ أخيهِ ؛ فإنَّ أخاهُ نازلٌ منزلتَهُ ، وهما كشخص واحدٍ لا يختلفانِ إلا بالبدنِ .

هانده حقيقة الأخوَّةِ.

ولذلك لا يكونُ بالعملِ بينَ يديهِ مرائياً وخارجاً عنْ أعمالِ السرِّ إلى أعمالِ العلانيةِ ، فإنَّ معرفةَ أخيهِ بعملِهِ كمعرفتِهِ بنفسِهِ مِنْ غيرِ فرقٍ ، وقدْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ سترَ عورةَ أخيهِ . . سترَهُ اللهُ تعالىٰ في الدنيا والآخرةِ » (١) .

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٢٢/٢ ) ، والسخيمة : الحقد والضغينة والموجدة في النفس .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه ( ٢٥٤٦ ) وفيه : (يوم القيامة ) بدل (في الدنيا والآخرة ) ، ﴾ ﴿

وفي خبر آخرَ : « فكأنَّما أحيا موءودةً مِنْ قبرها » (١).

وقالَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ: « إذا حدَّثَ الرجلُ بحديثِ ثمَّ التفت . . فهوَ أمانةٌ » (٢) .

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « المجالسُ بالأمانةِ إلا ثلاثةَ مجالسَ ، مجلسٌ يُسفكُ فيهِ دمٌ حرامٌ ، ومجلسٌ يُستحلُّ فيهِ فرجٌ حرامٌ ، ومجلسٌ يُستحلُّ فيهِ مالٌ مِنْ غير حلِّهِ » <sup>(٣)</sup>.

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « إنَّما يتجالسُ المتجالسانِ بالأمانةِ ، ولا يحلُّ لأحدِهِما أنْ يفشى على صاحبِهِ ما يكرهُ » ( أ ) .

قيلَ لبعض الأدباء: كيفَ حفظُكَ للسرّ ؟ قالَ: أنا قبرُهُ ( " ) . وقدْ قيلَ : ( صدورُ الأحرار قبورُ الأسرار ) (١٠ .

<sup>←</sup> وعند البخاري ( ٢٤٤٢ ) ، ومسلم ( ٢٥٨٠ ) : « ومن ستر مسلماً . . ستره الله يوم القيامة ».

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود ( ٤٨٩١ ) ، والنسائي في « الكبريٰ » ( ٧٢٤١ ) وزيادة : ( من قبرها )

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داوود ( ٤٨٦٨ ) ، والترمذي ( ١٩٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داوود ( ٤٨٦٩ ) ، فمن قال : أريد قتل فلان ، أو الزنا بفلانة ، أو مال فلان ظلماً . . لا يجوز للمستمعين حفظ سرّه ، بل عليهم إفشاؤه دفعاً للمفسدة . « إتحاف »  $.(\Upsilon)V/7)$ 

<sup>(</sup>٤) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٦٩١ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ١٠٦٧٧ ) عن أبي بكر بن حزم مرسلاً .

<sup>(</sup>٥) قوت القلوب ( ٢٢٤/٢ ) ، ونحوه في « عيون الأخبار » ( ٣٩/١ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٣٧٧/٩ ) عن ذي النون المصرى .

[ من الطويل ]

[ من الطويل ]

وقيلَ : إِنَّ قلبَ الأحمق في فيهِ ، ولسانَ العاقل في قلبِهِ ؛ أيْ : لا يستطيعُ الأحمقُ إخفاءَ ما في نفسِهِ ، فيبديهِ مِنْ حيثُ لا يدري ، فمِنْ هاذا يجبُ مقاطعةُ الحمقى ، والتوقِّي عنْ صحبتِهِمْ ، بلْ عَنْ 🤻 مشاهدتِهمْ .

وقدْ قيلَ لآخرَ: كيفَ تحفظُ السرَّ ؟ قالَ: أجحدُ المُخبرَ ، وأحلفُ للمستخبر (١).

وقالَ آخرُ : أسترُهُ وأسترُ أنِّي أسترُهُ .

وعبَّرَ عنهُ ابنُ المعتزّ بقولِهِ (٢):

وَمُسْتَوْدِعِي سِرًا تَبَوَّأْتَ كَتْمَهُ فَأَوْدَعْتَهُ صَدْري فَصارَ لَهُ قَبْرَا

وقالَ آخرُ وأرادَ الزيادةَ عليهِ (٣):

لأَنِّي أَرَى المَقْبُورَ يَنْتَظِرُ النَّشْرا بِما كَانَ مِنْهُ لَمْ أُحِطْ سَاعَةً خُبْرا عَنِ السِّرِّ وَالأَحْشَاءِ لَمْ تَعْلَم السِّرَّا

وَمَا السِّرُّ فِي صَدْرِي كَثَاو بِقَبْرِهِ ولَكِنَّنِي أَنْساهُ حَتَّىٰ كَأَنَّنِي وَلَوْ جَازَ كَتْمُ السِّرِّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار ( ٤٠/١ ) ، قوت القلوب ( ٢٢٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه له صاحب «القوت» ( ٢٢٤/٢) قال: (ومن أحسن ما سمعت في حفظ السر ما حدثني بعض أشياخنا عن إخوان له دخلوا على عبد الله بن المعتز، فاستنشدوه شيئاً من شعره في حفظ السر ، فأنشدهم على البديهة ) ، والبيت ليس في « ديوانه » .

<sup>(</sup>٣) الأبيات لمحمد بن داوود الأصبهاني كما في « القوت » ( ٢٢٤/٢ ) ، وانظر « لباب الآداب » لابن منقذ (ص ٢٤١).

ربع العادات محمد على على المحبة على المحبة ا

وأفشى بعضُهُمْ سرّاً لهُ إلى أخيهِ ، ثمَّ قالَ لهُ: حفظتَ ؟ فقالَ : بل نسيتُ (١).

وكانَ أبو سعيدِ الثوريُّ يقولُ: (إذا أردتَ أنْ تؤاخى رجلاً . . فأغضبْهُ ، ثمَّ دُسَّ عليهِ مَنْ يسألُهُ عنكَ وعنْ أسراركَ ؛ فإنْ قالَ خيراً وكتمَ سرَّكَ . . فاصحبْهُ ) (٢) .

وقيلَ لأبي يزيد : مَنْ تصحبُ مِنَ الناس ؟ قالَ : مَنْ يعلمُ منكَ ما يعلمُ اللهُ ، ثمَّ يسترُ عليكَ كما يسترُ اللهُ (٣).

وقالَ ذو النونِ : ( لا خيرَ في صحبةِ مَنْ لا يحبُّ أنْ يراكَ إلا معصوماً ) (1) .

ومَنْ أَفْشِي السرَّ عندَ الغضب . . فهوَ اللئيمُ ؛ لأنَّ إخفاءَهُ عندَ الرضا تقتضيهِ الطباعُ السليمةُ كلُّها ، وقدْ قالَ بعضُ الحكماءِ : ( لا تصحبْ مَنْ يتغيَّرُ عليكَ عندَ أربع : عندَ غضبهِ ورضاهُ ، وعندَ طمعِهِ وهواه ) ( ) ، بلْ ينبغي أنْ يكونَ صدْقُ الأخوَّةِ ثابتاً على اختلافِ هنذهِ الأحوالِ ، ولذلك قيلَ (1): [ من الكامل ]

وَتَرَى الْكَرِيمَ إِذا تَصَرَّمَ وَصْلُهُ يُخْفِي الْقَبِيحَ وَيُظْهِرُ الإِحْسانا

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٢٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في « القوت » ( ٢٢٥/٢ ) ، وقد رواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص ٩١ ) من قول لقمان لابنه.

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ٢٢٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) قوت القلوب ( ٢٢٦/٢ ) . (٤) قوت القلوب (٢٢٥/٢).

<sup>(</sup>٦) قوت القلوب ( ٢١٥/٢ ) حيث قال قبلهما : ( أنشدنا بعض العلماء الحكماء ) .

وَتَرَى اللَّئِيمَ إِذَا تَقَضَّىٰ وَصْلُهُ يُخْفِي الْجَمِيلَ وَيُظْهِرُ الْبُهْتَانَا

وقالَ العباسُ لابنِهِ عبدِ اللهِ : إنِّي أرى هاذا الرجلَ \_ يعني عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ \_ يقدِّمُكَ على الأشياخِ ، فاحفظْ عنِي خمساً : لا تفشينَّ لهُ سرّاً ، ولا تغتابنَّ عندَهُ أحداً ، ولا تجرينَّ عليهِ كذباً ، ولا تعصينَّ لهُ أمراً ، ولا يطلعنَّ منكَ على خيانةٍ ، فقالَ الشعبيُّ : كلُّ كلمةٍ مِنْ هاذهِ الخمس خيرٌ مِنْ ألفٍ (١).

ومِنْ ذلك : السكوتُ عنِ المماراةِ والمدافعةِ في كلِّ ما يتكلَّمُ بهِ أخوك : قالَ ابنُ عباسٍ : ( لا تمارِ سفيهاً فيؤذيَك ، ولا حليماً فيقليَكَ ) (٢).

وقدْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « مَنْ تركَ المراءَ وهوَ مبطلٌ . . بُنِيَ لهُ بيتٌ بُنِيَ لهُ بيتٌ لهُ بيتٌ في ربضِ الجنَّةِ ، ومَنْ تركَهُ وهوَ محقٌ . . بُنِيَ لهُ بيتٌ في أعلى الجنةِ » (٣) ، هلذا معَ أنَّ تركَهُ مبطلاً واجبٌ ، وقدْ جعلَ ثوابَ النفلِ أعظمَ ؛ لأنَّ السكوتَ عنِ الحقِّ أشدُّ على النفسِ مِنَ السكوتِ على الباطلِ ، وإنَّما الأجرُ على قدْرِ النصبِ .

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الكبير» (٢٦٥/١٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣١٨/١)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣١٨/١)، ولم يذكرا الأخيرتين، وهو عند صاحب «القوت» (٢٢٤/٢) من روايتين أدخل إحداهما في الأخرى.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوود في « الزهد » ( ٣٤٨ ) ضمن وصية له .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ١٩٩٣ ) ، وابن ماجه ( ٥١ ) .

ربع العادات <del>كرة روح عنه عنه ك</del>كتاب آداب الصحبة <del>كه والمعاربة كهابة كالمعاربة كالمعار</del>

وأشدُّ الأسباب لإثارة نار الحقدِ بينَ الإخوانِ المماراةُ والمناقشةُ ؛ فإنَّها عينُ التدابرِ والتقاطع ، فإنَّ التقاطعَ يقعُ أوَّلاً بالآراءِ ، ثمَّ بالأقوالِ ، ثمَّ بالأبدانِ ، وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لا تدابروا ، ولا تباغضوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تقاطعوا ، وكونوا \_ عبادَ اللهِ \_ إخواناً ، المسلمُ أخو المسلم ، لا يظلمُهُ ولا يحرمُهُ ولا يخذلُهُ ، بحسب المرء مِنَ الشرِّ أَنْ يحقرَ أَخاهُ المسلمَ » (١).

وأشدُّ الاحتقار المماراةُ ؛ فإنَّ منْ ردَّ على غيرهِ كلامَهُ . . فقدْ نسبَهُ إلى الجهلِ والحمقِ ، أوْ إلى الغفلةِ والسهوِ عنْ فهم الشيءِ على ما هوَ عليهِ ، وكلُّ ذلكَ استحقارٌ ، وإيغارٌ للصدر وإيحاشٌ .

وفي حديثِ أبي أمامةَ الباهليّ قالَ : خرجَ علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ونحنُ نتمارىٰ ، فغضبَ وقالَ : « ذَرُوا المراءَ لقلَّةِ خيرهِ ، وذَرُوا المراءَ فإنَّ نفعَهُ قليلٌ ، وإنَّهُ يهيِّجُ العداوةَ بينَ الإخوانِ ١ (٢)

وقالَ بعضُ السلفِ: ( مَنْ لاحي الإخوانَ وماراهُمْ . . قلَّتْ مروءَتُهُ ، وذهبَتْ كرامتُهُ ) (٣) .

وقالَ عبدُ اللهِ بنُ الحسنِ : ( إِيَّاكَ ومماراةَ الرجالِ ؛ فإنَّكَ لنْ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٥٦٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو إسماعيل الهروي في « ذم الكلام وأهله » ( ٥٧ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٣٦٧/٣٣ ) ضمن خبر طويل ، وصدره عند الطبراني في « الكبير » ( ١٥٢/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ٢٢٢/٢ ) ، وقد روى البيهقي في « الشعب » ( ٨٠٨١ ) : « ومن لاحي الرجال . . سقطت مروءته ، وذهبت كرامته » .

تعدِمَ مكرَ حليم ، أوْ مفاجأةَ لئيم ) (١).

وقالَ بعضُ السلفِ: ( أعجزُ الناسِ مَنْ قصَّرَ في طلبِ الإخوانِ ، وأعجزُ منهُ مَنْ ضيَّعَ مَنْ ظفرَ بهِ منهمْ ) (٢).

وكثرةُ المماراةِ توجبُ التضييعَ والقطيعةَ ، وتورثُ العداوةَ ، وقدْ قالَ الحسنُ : ( لا تشتر عداوةَ رجل بمودَّةِ أَلْفِ رجل ) (٣) .

\* \* \*

وعلى الجملة : فلا باعثَ على المماراة إلا إظهارُ التمييزِ بمزيدِ العقلِ والفضلِ ، واحتقارُ المردودِ عليهِ بإظهارِ جهلِهِ ، وهاذا يشتملُ على التكبُّرِ والاحتقارِ ، والإيذاءِ والشتْمِ بالحمْقِ والجهلِ ، ولا معنى للمعاداة إلا هاذا ، فكيفَ تضامُّهُ الأخوَّةُ والمصافاةُ ؟!

وقدْ روى ابنُ عباسِ رضيَ اللهُ عنهُما عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَنَّهُ قالَ: «لا تمارِ أخاكَ ، ولا تمازحُهُ ، ولا تعدْهُ موعداً فتخلفَهُ » (١٠).

وقدْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إِنَّكُمْ لا تسعونَ الناسَ بأموالِكُمْ ،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص ۹۸ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۳۸۸/۲۷ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص ١٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في « القوت » ( 7777 ) ، ورواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( 98 ) عن إسماعيل بن مسلم .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ( ١٩٩٥ ).

وللكنْ ليسعْهُمْ منكُمْ بسطُ وجهِ وحسْنُ خلق » (١).

والمماراة مضادة لحسن الخلق.

وقدِ انتهى السلفُ في الحذر عن المماراةِ والحضّ على المساعدةِ إلى حدِّ لمْ يروا السؤالَ أصلاً ، وقالوا : إذا قلتَ لأخيكَ : قُمْ ، فقالَ : إلى أينَ ؟ . . فلا تصحبْهُ (٢) .

بلْ قالوا : ينبغى أنْ يقومَ ولا يسألَ .

وقالَ أبو سليمانَ الدارانيُّ : كانَ لي أخُّ بالعراقِ ، فكنتُ أجيئُهُ في النوائبِ ، فأقولُ : أعطني مِنْ مالكَ شيئاً ، فكانَ يلقى إلى كيسَهُ ، فآخذُ منهُ ما أريدُ ، فجئتُهُ ذاتَ يوم ، فقلتُ : أحتاجُ إلى شيءٍ ، فقالَ : كُمْ تُريدُ ؟ فخرجَتْ حلاوةُ إخائِهِ مِنْ قلبي (٣).

وقالَ آخرُ : إذا طلبتَ مِنْ أخيكَ مالاً ، فقالَ : ماذا تصنعُ بهِ ؟ . . فقد ترك حقّ الإخاء (1).

واعلم : أنَّ قُوامَ الأخوَّةِ بالموافقةِ في الكلام والفعلِ وبالشفقةِ ، قالَ أبو عثمانَ الحيريُّ : ( موافقةُ الإخوانِ خيرٌ مِنَ الشفقةِ عليهمْ ) ( ° ) ، وهو كما قال .

<sup>(</sup>١) رواه إسحاق بن راهويه في « مسنده » ( ٥٣٦ ) ، والطبراني في « مكارم الأخلاق »

<sup>(</sup> ۱۸ ) ، والحاكم في « المستدرك » ( ۱۲٤/۱ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ۲٥/١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٢٢/٢ ) . (٣) قوت القلوب ( ٢٢٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب ( ٢٢٢/٢ ) . (٥) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٢٤٤/١٠ ) .

## الحقى الرابع : على لتسب ان بانطق

فإنَّ الأَحوَّة كما تقتضي السكوت عَنِ المكارهِ فتقتضي أيضاً النطقَ بالمحابِ ، بلْ هوَ أخصُّ بالأَحوَّةِ ؛ لأنَّ مَنْ قنعَ بالسكوتِ . . صحبَ أهلَ القبورِ ، وإنَّما تُرادُ الإِخوانُ ليُستفادَ منهُمْ ، لا ليُتخلَّصَ عنْ أذاهُمْ ، والسكوتُ معناهُ كفُّ الأذى .

فعليهِ أَنْ يتودَّدَ إليهِ بلسانِهِ ، ويتفقدَهُ في أحوالِهِ التي يحبُّ أَنْ يُتفقّدَ فيها ؛ كالسؤالِ عَنْ عارضٍ إِنْ عرضَ ، وإظهارِ شغْلِ القلبِ بسببِهِ ، واستبطاءِ العافيةِ عنهُ ، وكذا جملةُ أحوالِهِ التي يكرهُها ينبغي أَنْ يظهرَ بلسانِهِ وأفعالِهِ كراهتَها ، وجملةُ أحوالِهِ التي يُسرُّ بها ينبغي أَنْ يظهرَ بلسانِهِ مشاركتَهُ لهُ في السرورِ بها ، فمعنى الأخوَّةِ المساهمةُ في السرَّاءِ والضرَّاءِ .

وقدْ قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: «إذا أحبَّ أحدُكُمْ أخاهُ.. فليخبرْهُ » (1) ، وإنَّما أمرَ بالإخبارِ لأنَّ ذلكَ يوجبُ زيادةَ حبِّ ، فإنْ عرفَ أنَّكُ تحبُّهُ.. أحبَّكَ بالطبع لا محالةَ ، فإذا عرفتَ أنَّهُ أيضاً يحبُّكَ .. زادَ حبُّكَ لا محالةَ ، فلا يزالُ الحبُّ يتزايدُ مِنَ الجانبينِ ويتضاعفُ .

والتحابُّ بينَ المؤمنينَ مطلوبٌ في الشرعِ ، ومحبوبٌ في الدينِ ،

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود ( ١٦٤٥ ) ، والترمذي ( ٢٣٩٢ ) .

ولذُلكَ علَّمَ فيهِ الطريقَ فقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «تهادَوا تحاثُوا » (١).

ومنْ ذَٰلكَ : أنْ تدعوَهُ بأحبّ أسمائِهِ إليهِ في غيبتِهِ وحضورهِ : ﴿ قَالَ عَمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عِنهُ : ( ثلاثٌ يصفينَ لكَ وُدَّ أَخِيكَ : أَنْ تَسلِّمَ عليهِ إذا لقيتَهُ أُوَّلاً ، وتوسعَ لهُ في المجلسِ ، وتدعوَهُ بأحبِّ أسمائِهِ إليهِ ) (۲) .

ومِنْ ذَلكَ : أَنْ تثنى عليهِ بما تعرفُ مِنْ محاسن أحوالِهِ عندَ مَنْ يؤثرُ هوَ الثناءَ عندَهُ : فإنَّ ذلكَ مِنْ أعظم الأسباب في جلْب المحبَّةِ ، وكذلك الثناءُ على أولادهِ وأهلِهِ ، وصنعتِهِ وفعلِهِ ، حتَّى علىٰ عقلِهِ وخلقِهِ وهيئتِهِ ، وخطِّهِ وشِعْرِهِ وتصنيفِهِ ، وجميع ما يفرحُ بهِ ، وذٰلكَ مِنْ غير كذبِ وإفراطٍ ، وللكنْ تحسينُ ما يقبلُ التحسينَ لا بدَّ منهُ .

وآكدُ مِنْ ذَلكَ : أَنْ تَبلغَهُ ثَناءَ مَنْ أَثنى عليهِ معَ إظهارِ الفرح بهِ ، فإنَّ إخفاءَ ذلكَ محضُ الحسدِ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٥٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( ٣١٦ ) ، والسلمي في « آداب الصحبة »

<sup>(</sup>٤٢) ، وقد رواه الحاكم في « المستدرك » (٤٢٩/٣) مرفوعاً من حديث عثمان بن طلحة رضى الله عنه .

ومِنْ ذَلكَ : أَنْ تَشكرَهُ على صنيعِهِ في حقِّكَ ، بلْ على نيَّتِهِ وإنْ لمْ يتمَّ ذَلكَ : قَالَ عليُّ رضيَ اللهُ عنهُ : ( مَنْ لمْ يحمدْ أَخاهُ على حسنِ النيَّةِ . . لمْ يحمدْهُ على حسنِ الصنيعةِ ) (١١) .

وأعظمُ مِنْ ذٰلكَ تأثيراً في جلبِ المحبَّةِ: الذَّبُ عنهُ في غيبتِهِ مهما قُصِدَ بسوءٍ أَوْ تُعرِضَ لعرضِهِ بكلامٍ صريحٍ أَوْ تعريضٍ: فحقُّ الأخوَّةِ التشميرُ في الحمايةِ والنصرةِ ، وتبكيتُ المتعنِّتِ ، وتغليظُ القولِ عليهِ ، فالسكوتُ عنْ ذٰلكَ موغرٌ للصدرِ ، ومنفِّرٌ للقلبِ ، وتقصيرٌ في حقّ الأخوَّةِ .

وإنّما شبّه رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلّم الأخوينِ باليدينِ تغسلُ إحداهُما الأخرى . . لينصرَ أحدُهُما الآخرَ وينوبَ عنهُ ، فقدْ قالَ صلّى اللهُ عليهِ وسلّم : « المسلمُ أخو المسلم ، لا يظلمهُ ولا يخذلُهُ ولا يُسلِمُهُ » (٢) ، وهاذا من الإسلام والخذلانِ ؛ فإنّ إهمالَهُ ليُمزَقَ عرضُهُ كإهمالِهِ ليُمزَقَ لحمُهُ ، وأخسسْ بأخ يراكَ والكلابُ تفترسُكَ وتمزّقُ لحمَكَ وهوَ ساكتٌ لا تحركُهُ الشفقةُ والحميّةُ للدفعِ عنكَ ، وتمزيقُ الأعراضِ أشدُّ على النفوسِ مِنْ والحميّةُ للدفعِ عنكَ ، وتمزيقُ الأعراضِ أشدُّ على النفوسِ مِنْ تمزيقِ اللحومِ ، ولذلكَ شبّههُ اللهُ تعالى بأكلِ لحمِ الميتةِ فقالَ : تمزيقِ اللحومِ ، ولذلكَ شبّههُ اللهُ تعالى بأكلِ لحمِ الميتةِ فقالَ : ﴿ أَيُحِبُ أَحَدُكُمُ أَن يَأْكُلَ لَحَمَ أَخِيهِ مَيْتَا ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج » ( ٩١) عن عبيد الله بن محمد التيمي قال : كان يقال . . . وذكره .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ( ٢٥٦٤ ) . (٣) سورة الحجرات : ( ١٢ ) .

ربع العادات محمد محمد كتاب آداب الصحبة محمد

والمَلَكُ الذي يمثِّلُ في المنام ما تطالعُهُ الروحُ مِنَ اللوح المحفوظِ بالأمثلةِ المحسوسةِ يمثِّلُ الغيبةَ بأكل لحم الميتةِ ، حتَّىٰ إنَّ مَنْ رأىٰ أنَّهُ يأكلُ لحمَ ميتةٍ . . فإنَّهُ يغتابُ الناسَ ؟ لأنَّ ذلكَ المَلَكَ في تمثيلهِ يراعي المشاركة والمناسبة بينَ الشيءِ وبينَ مثالِهِ في المعنى الذي يجري مِنَ المثالِ مَجرى الروح ، لا في ظاهرِ الصورِ .

فإذاً ؟ حمايةُ الأخوَّةِ بدفع ذمِّ الأَعداءِ وتعنُّتِ المتعنِّتينَ واجبٌ في عقدِ الأَخوَّةِ ، فقدْ قالَ مجاهدٌ : ( لا تذكرْ أَخاكَ في غيبتِهِ إلا كما تحبُّ أَنْ يذكرَكَ في غيبتِكَ ) (١).

فإذاً ؛ لك فيهِ معيارانِ :

أحدُهما : أَنْ تقدِّرَ أَنَّ الذي قيلَ فيهِ لوْ قيلَ فيكَ وكانَ أخوكَ حاضراً . . ما الذي كنتَ تحبُّ أنْ يقولَهُ أخوكَ فيكَ ؟ فينبغي أنْ تعاملَ المتعرّضَ لعرضِهِ بهِ .

والثاني : أَنْ تقدِّرَ أَنَّهُ حاضرٌ مِنْ وراءِ جدار يتسمَّعُ قولَكَ ، ويظنُّ أنَّكَ لا تعرفُ حضورَهُ ، فما كانَ يتحرَّكُ في قلبِكَ مِنَ النصرةِ لهُ بمسمَع منهُ ومرأىً . . فينبغي أنْ يكونَ في مغيبِهِ كذلكَ ، فقدْ قالَ بعضُهُمْ : ( مَا ذُكرَ أَخٌ لي بغيبِ إلا تصوَّرتُهُ جالساً ، فقلتُ فيهِ ما يحبُّ أنْ يسمعَهُ لوْ حضرَ ) (٢).

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢١٧/٢ ) من وصية ابن عباس رضي الله عنهما لمجاهد .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب (٢١٧/٢).

وقالَ آخرُ: (ما ذُكرَ أَخٌ لي إلا تصوَّرْتُ نفسي في صورتِهِ، فقلتُ في مثلَ ما أحبُّ أنْ يُقالَ فيَّ ) (١١).

وهاذا مِنْ صدقِ الإسلامِ ، وهو ألا يرى لأخيهِ إلا ما يراهُ لنفسِهِ .

وقدْ نظرَ أبو الدرداءِ إلى ثورينِ يحرثانِ في فدَّانٍ (٢) ، فوقفَ أحدُهُما يحكُّ جسمَهُ ، فوقفَ الآخرُ ، فبكى أبو الدرداءِ وقالَ : هلكذا الأخوانِ في اللهِ يعملانِ للهِ ، فإذا وقفَ أحدُهُما . . وافقَهُ الآخرُ (٣) .

وبالموافقة يتمُّ الإخلاصُ ، ومَنْ لمْ يكنْ مخلصاً في إخائِهِ . . فهوَ منافقٌ ، والإخلاصُ استواءُ الغيبِ والشهادة ، واللسانِ والقلبِ ، والسرِّ والعلانية ، والجماعة والخلوة ، والاختلافُ والتفاوتُ في شيءٍ مِنْ ذلكَ مماذقةٌ في المودَّة (١) ، وهو دَخَلٌ في الدينِ ، ووليجةٌ في طريق المؤمنينَ (٥) .

ومَنْ لا يقدرُ مِنْ نفسِهِ على هذا . . فالانقطاعُ والعزلةُ أولى بهِ مِنَ المؤاخاةِ والمصاحبةِ ؛ فإنَّ حقَّ الصحبةِ ثقيلٌ ، لا يطيقُهُ إلا محقِّقٌ ، فلا جرمَ أجرُهُ جزيلٌ لا ينالُهُ إلا موفَّقٌ ، ولذلكَ قالَ عليهِ الصلاةُ

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢١٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الفدَّان : آلة الثورين للحرث ، وقد تقدم استعمال هـٰـذه اللفظة .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ٢٢٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) يقال : فلان يمذق في الود ؛ إذا لم يخلصه ، فالمماذقة ضد المخالصة .

<sup>(</sup>٥) السياق عند صاحب « القوت » ( ٢١٨/٢ ) .

ربع العادات حصوص عصوص كتاب آداب الصحبة كم

والسلامُ: « أبا هر ؟ أحسنْ مجاورةَ مَنْ جاورَكَ . . تكنْ مسلماً ، وأحسنْ مصاحبةَ مَنْ صاحبَكَ . . تكنْ مؤمناً » (١) .

فانظرْ كيفَ جعلَ الإيمانَ جزاءَ الصحبةِ ، والإسلامَ جزاءَ الجوار ، والفرقُ بينَ فضْلَ الإيمانِ وفضل الإسلام على حدِّ الفرقِ بينَ المشقَّةِ في القيام بحقِّ الجوار والقيام بحقِّ الصحبة ؛ فإنَّ الصحبة تقتضي حقوقاً كثيرةً في أحوالٍ متقاربةٍ مترادفةٍ ، بلْ على الدوام ، والجوارُ لا يقتضي إلا حقوقاً قريبةً في أوقاتٍ متباعدةٍ لا تدومُ .

ومِنْ ذلك : التعليمُ والنصيحةُ : فليسَ حاجةُ أخيكَ إلى العلم بأقلَّ مِنْ حاجتِهِ إلى المالِ ، فإنْ كنتَ غنياً بالعلم . . فعليكَ مواساتُهُ مِنْ فَضَلِكَ ، وإرشَادُهُ إلى كلِّ ما ينفعُهُ في الدين والدنيا ، فإنْ علَّمْتَهُ وأرشدتَهُ ، فلمْ يعملْ بمقتضى العلم . . فعليكَ نصحُهُ ، وذلكَ بأنْ تذكرَ آفاتِ ذٰلكَ الفعل ، وفوائدَ تركِهِ ، وتخوَّفَهُ بما يكرهُهُ في الدنيا والآخرةِ لينزجرَ عنهُ ، وتنبهَهُ على عيوبِهِ ، وتقبِّحَ القبيحَ في عينِهِ ، وتحسِّنَ الحسنَ .

وللكنْ ينبغي أنْ يكونَ ذٰلكَ في سرّ لا يطلعُ عليهِ أحدٌ ، فما كانَ على الملأ . . فهوَ توبيخُ وفضيحةٌ ، وما كانَ في السرّ . . فهوَ شفقةٌ

<sup>(</sup>١) رواه القضاعي في « مسند الشهاب » ( ٦٤٢ ) ، والديلمي في « مسند الفردوس » ( ١٧٧٥ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ المصنف ، وروى ابن ماجه ( ٢١٧٤ ) القطعة الأولىٰ منه ، وهو عند الترمذي ( ٢٣٠٥ ) بلفظ : ( مؤمناً ) بدل ( مسلماً ) .

ونصيحةٌ ؛ إذْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « المؤمنُ مرآةُ المؤمن » 🗥 أيْ : يرى منهُ ما لا يرى مِنْ نفسِهِ ، فيستفيدُ المرءُ بأخيهِ معرفةَ عيوب نفسِهِ ، ولو انفرد . . لمْ يستفد ؟ كما يستفيدُ بالمرآةِ الوقوف على 🥒 عيوب صورتِهِ الظاهرةِ .

وقالَ الشافعيُّ رضيَ اللهُ عنهُ : ( مَنْ وعظَ أخاهُ سرّاً . . فقدْ نصحَهُ وزانَهُ ، ومَنْ وعظَهُ علانيةً . . فقدْ فضحَهُ وشانَهُ ) (١٠) .

وقيلَ لمِسْعَر: تحبُّ مَنْ يخبرُكَ بعيوبِكَ ؟ فقالَ : إنْ نصحَني فيما بيني وبينَهُ . . فنعمْ ، وإنْ قرَّعَني بينَ الملأ . . فلا (٣) .

وقدْ صدقَ ؟ فإنَّ النصحَ على الملأ فضيحةٌ ، والله تعالى يعاتب ا المؤمنَ يومَ القيامةِ تحتَ كنفِهِ وفي ظلّ سترهِ ، فيوقفُهُ علىٰ ذنوبِهِ

وقدْ يدفعُ كتابَ عملِهِ مختوماً إلى الملائكةِ الذينَ يحفونَ بهِ إلى الجنَّةِ ، فإذا قاربوا بابَ الجنَّةِ . . أعطَوهُ الكتابَ مختوماً ليقرأهُ ، وأمَّا أهلُ المقْتِ . . فينادونَ على رؤوس الأشهادِ ، وتُستنطقُ جوراحُهُمْ بفضائِحِهِمْ ، فيزدادونَ بذلكَ خزْياً وافتضاحاً ، نعوذُ باللهِ مِنَ الخزي يومَ العرْضِ الأكبر .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود ( ٤٩١٨ ) بلفظه ، ونحوه عند الترمذي ( ١٩٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١٤٠/٩ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٢٨١/٧ ) ، وابن الطيوري في « الطيوريات » ( ٣٤٦ ) .

<sup>(</sup>٤) السياق عند صاحب « القوت » ( ٢٢١/٢ ) ، والخبر سيأتي .

فالفرقُ بينَ التوبيخ والنصيحةِ بالإسرار والإعلانِ ؛ كما أنَّ الفرقَ بينَ المداراةِ والمداهنةِ بالغرض الباعثِ على الإغضاءِ ، فإنْ أغضيتَ لسلامة دينِكَ ، ولما ترى فيهِ مِنْ إصلاح أخيكَ بالإغضاءِ . . فأنتَ مدارِ ، وإنْ أغضيتَ لحظِّ نفسِكَ ، واجتلابِ شهواتِكَ ، وسلامةِ جاهِكَ . . فأنتَ مداهنٌ .

وقالَ ذو النونِ : ( لا تصحب مع الله إلا بالموافقةِ ، ولا مع الخلق إلا بالمناصحةِ ، ولا معَ النفسِ إلا بالمخالفةِ ، ولا معَ الشيطانِ إلا بالعداوةِ ) 🗥 .

فإنْ قلتَ : إذا كانَ في النصح ذكرُ العيوبِ ، وفيهِ إيحاشٌ للقلبِ ، فكيفَ يكونُ ذلكَ مِنْ حقّ الأخوَّةِ ؟

فاعلمْ: أنَّ الإيحاشَ إنَّما يحصلُ مِنْ ذكر عيبِ يعلمُهُ أخوكَ مِنْ نفسِهِ ، فأمَّا تنبيهُهُ على ما لا يعلمُهُ . . فهوَ عينُ الشفقةِ ، وهوَ استمالةٌ للقلوب ؟ أعنى : قلوبَ العقلاءِ ، وأمَّا الحمقى . . فلا يُلتفتُ إليهِمْ ؛ فإنَّ مَنْ ينبهُكَ على فعلِ مذموم تعاطيتَهُ ، أوْ صفةٍ مذمومةٍ اتصفتَ بها ؛ لتزكِّيَ نفسَكَ عنها . . كانَ كمَنْ ينبهُكَ على حيَّةٍ أَوْ عقرب تحتَ ذيلِكَ وقدْ همَّتْ بإهلاكِكَ ، فإنْ كنتَ تكرهُ ذلكَ . . فما أشدَّ حمقَكَ !!

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية ( ص ٤٨٩ ) .

والصفاتُ الذميمةُ عقاربُ وحيَّاتٌ ، وهي في الآخرةِ مهلكاتٌ ، فإنَّها تلدغُ القلوبَ والأرواحَ ، وألمُها شديدٌ ، بلْ أشدُّ ممَّا يلدغُ الظواهرَ والأجسادَ ، وهي مخلوقةٌ مِنْ نارِ اللهِ الموقدةِ ، التي تطلعُ على الأفئدةِ .

ولذلك كانَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ يستهدي ذلكَ مِنْ إخوانِهِ ويقولُ: (رحمَ اللهُ امرأَ أهدى إلى أخيهِ عيوبَهُ ) (١).

ولذلكَ قالَ عمرُ لسلمانَ وقدْ قدمَ عليهِ: ما الذي بلغَكَ منِّي ممَّا تكرهُ ، فاستعفى ، فألحَّ عليهِ ، فقالَ : بلغَني أنَّ لكَ حلَّتينِ ؛ تلبسُ إحداهُما بالنهارِ ، والأخرى بالليلِ ، وبلغَني أنَّكَ جمعتَ بينَ إدامينِ على مائدةٍ واحدةٍ ، فقالَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ : أمَّا هلذانِ . . فقدْ كُفيتَهُما ، فهلْ بلغَكَ غيرُهُما ؟ فقالَ : لا (٢) .

وكتبَ حذيفةُ المرعشيُّ إلىٰ يوسفَ بنِ أسباطِ : ( بلغَني أنَّكَ بعتَ دينَكَ بحبَّتينِ ، وقفتَ على صاحبِ لبنِ ، فقلتَ : بكمْ هاذا ؟ فقالَ : بسدسٍ ، فقلتَ : لا ، بثُمُنِ ، فقالَ : هوَ لكَ ، وكانَ يعرفُكَ ، فقالَ : هوَ لكَ ، وكانَ يعرفُكَ ، اكشفْ عنْ رأسِكَ قناعَ الغافلينَ ، وانتبهْ عنْ رقدةِ الموتى ، واعلمْ أنَّ منْ قرأَ القرآنَ فلمْ يستغنِ ، وآثرَ الدنيا . . لمْ يأمنْ أنْ يكونَ بآياتِ اللهِ مِنَ المستهزئينَ ) (٣) .

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٢١/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في « الشعب » ( ١٠١٧٠ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الآجري في « أخلاق حملة القرآن » ( ٣٢ ) .

وقدْ وصفَ اللهُ تعالى الكاذبينَ ببغضِهِمْ للناصحينَ إذْ قالَ : ﴿ وَلَكِكِن لَّا تُحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾ (١).

وهلذا في عيبِ هوَ غافلٌ عنهُ ، فأمَّا ما علمتَ أنَّهُ يعلمُهُ مِنْ نفسِهِ ، وإنَّما هوَ مقهورٌ عليهِ مِنْ طبعِهِ . . فلا ينبغى أَنْ يُكشفَ فيهِ سترُهُ إِنْ كَانَ يَخْفِيهِ ، وإنْ كَانَ يَظْهَرُهُ . . فلا بدَّ مِنَ التَلطُّفِ في النصح ؛ بالتعريضِ مرَّةً ، وبالتصريح أخرىٰ ، إلىٰ حدٍّ لا يؤدِّي إلى الإيحاش.

فإنْ علمتَ أنَّ النصحَ غيرُ مؤثِّر فيهِ ، وأنَّهُ مضطرٌّ مِنْ طبعِهِ إلى الإصرار عليهِ . . فالسكوتُ عنهُ أولى ، وهذا كلَّهُ فيما يتعلَّقُ بمصالح أخيكَ في دينِهِ أوْ دنياهُ .

فأمًّا ما يتعلَّقُ بتقصيرهِ في حقِّكَ . . فالواجبُ فيهِ الاحتمالُ ، والعفو والصفح ، والتعامي عنه ، فالتعرُّضُ لذلكَ ليسَ مِنَ النصح في شيءٍ ، نعمْ ، إنْ كانَ بحيثُ يؤدِّي استمرازُهُ عليهِ إلى القطيعةِ . . فالعتابُ في السرّ خيرٌ مِنَ القطيعةِ ، والتعريضُ بهِ خيرٌ مِنَ التصريح ، والكتابةُ خيرٌ مِنَ المشافهةِ ، والاحتمالُ خيرٌ مِنَ الكلِّ ؛ إذْ ينبغي أَنْ يكونَ قصدُكَ مِنْ أَخيكَ إصلاحَ نفسِكَ بمراعاتِكَ إِيَّاهُ ، وقيامِكَ بحقِّهِ ، واحتمالِكَ تقصيرَهُ ، لا الاستعانةَ بهِ والاسترفاقَ منهُ .

-c, -c6 ( 1 · 0 > 0>

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: (٧٩).

قالَ أبو بكرِ الكَتَّانيُّ : (صحبَني رجلٌ وكانَ على قلبي ثقيلاً ، فوهبتُهُ يوماً شيئاً على أنْ يزولَ ما في قلبي ، فلمْ يزلْ ، فأخذتُ بيدِهِ يوماً إلى البيتِ ، وقلتُ لهُ : ضعْ رجلَكَ على خدِّي ، فأبى ، فقلتُ : لا بدَّ ، ففعلَ ، فزالَ ذلكَ مِنْ قلبي ) (١) .

وقالَ أبو عليّ الرباطيُّ: صحبتُ عبدَ اللهِ الرازيَّ، وكانَ يدخلُ البادية ، فقالَ : على أنْ تكونَ أنتَ الأميرَ أوْ أنا ؟ فقلتُ : بلْ أنتَ ، فقالَ : وعليكَ الطاعةُ ؟ فقلتُ : نعمْ ، فأخذَ مخلاةً ، ووضعَ فيها الزادَ ، وحملَها على ظهرهِ ، فإذا قلتُ لهُ : أعطني . . قالَ : ألستَ قلتَ : أنتَ الأميرُ ؟ فعليكَ الطاعةُ ، فأخذَنا المطرُ ليلةً ، فوقفَ على قلتَ : أنتَ الأميرُ ؟ فعليكَ الطاعةُ ، فأخذَنا المطرُ ليلةً ، فوقفَ على أوراسي إلى الصباحِ وعليهِ كساءً وأنا جالسٌ يمنعُ عنيّ المطرَ ، فكنتُ أقولُ معَ نفسي : ليتني متُ ولمْ أقلْ : أنتَ الأميرُ (١) .

<sup>(1)</sup> رواه القشيري في «رسالته» ( ص ٤٨٨ ) وفيه : ( فقلت : لا بد ، ففعل ، واعتقدت ألا يرفع رجله من خدي حتى يرفع الله من قلبي ما كنت أجده ، فلما زال عن قلبي ما كنت أجده . قلت له : ارفع رجلك الآن ) ، وإنما أهدى له أولاً عملاً بخبر : «تهادوا تحابوا » فلما لم يرفع الثقل عنه . . عمد إلى اتهام نفسه ، والتسبب في إزالة ما انطوى له في باطنه . انظر « عوارف المعارف » ( 777/7 ) ، و« الإتحاف » ( 777/7 ) .

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية (ص ٤٨١).

## الحقّ الخامس: العفوعن لرّ لّاست الهفوات

وهفوةُ الصديقِ لا تخلُو : إمَّا أنْ تكونَ في دينِهِ بارتكابِ معصيةٍ ، أَوْ في حقِّكَ بتقصيرِ في الأخوَّةِ .

أمَّا ما يكونُ في الدينِ مِنِ ارتكابِ معصيةٍ والإصرارِ عليها: فعليكَ التلطُّفُ في نصحِهِ بما يقيمُ أودَهُ ، ويجمعُ شملَهُ ، ويعيدُ إلى الصلاحِ والورعِ حالَهُ ، فإنْ لمْ تقدرْ ، وبقيَ مصراً . . فقدِ اختلفَتْ طرقُ الصحابةِ والتابعينَ في إدامةِ حقّ مودَّتِهِ أوْ مقاطعتِهِ .

فذهبَ أبو ذرِّ رضيَ اللهُ عنهُ إلى الانقطاعِ ، وقالَ : ( إذا انقلبَ أخوكَ عمَّا كانَ عليهِ . . فأبغضْهُ مِنْ حيثُ أحببتَهُ ) (١) ، ورأى ذلكَ مِنْ مقتضى الحبِّ في اللهِ والبغض في اللهِ .

وأمَّا أبو الدرداءِ رضي اللهُ عنهُ وجماعةٌ مِنَ الصحابةِ . . فذهبوا إلى خلافِهِ ، فقالَ أبو الدرداءِ : (إذا تغيَّرَ أخوكَ وحالَ عمَّا كانَ عليهِ . . فلا تدعْهُ لأجلِ ذلكَ ، فإنَّ أخاكَ يعوجُّ مرَّةً ويستقيمُ أخرى ) (٢) .

وقالَ إبراهيمُ النخعيُّ : ( لا تقطعْ أخاكَ ، ولا تهجرْهُ عندَ الذنبِ بذنبِهِ ، فإنَّهُ يرتكبُهُ اليومَ ويتركُهُ غداً ) (٣) .

. V 5

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢١٨/٢ ) والسياق عنده .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب (٢١٨/٢).

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب (٢١٨/٢).

وقالَ أيضاً: ( لا تحدِّثوا الناسَ بزلَّةِ العالِمِ ؛ فإنَّ العالمَ يزلُّ الزلَّةَ ثمَّ يتركُها ) (١).

وفي الخبرِ: «اتقوا زلَّةَ العالِمِ ولا تقطعوهُ وانتظروا فنتتَهُ »(٢).

وفي حديثِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ وقدْ سألَ عنْ أخِ كانَ آخاهُ ، فخرجَ إلى الشامِ ، فسألَ عنهُ بعضَ مَنْ قدمَ عليهِ فقالَ : ما فعلَ أخي ؟ فقالَ : ذلكَ أخو الشيطانِ ، قالَ : مَهْ ، قالَ : إنّه قارفَ الكبائرَ حتَّىٰ وقعَ في الخمرِ ، قالَ : إذا أردتَ الخروجَ . . فآذيّي ، فكتبَ عندَ خروجِهِ إليهِ : بسمِ اللهِ الرحمانِ الرحيمِ : ﴿ حمّ ﴿ مَ اللهِ الرَّكِتَلِ مِنَ اللهِ الْوَيْرِ الدَّيْ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ . . . ﴾ مِنَ اللهِ الكتابُ تحتَ ذلكَ وعذلَهُ ، فلمّا قرأ الكتابَ . . بكى ، وقالَ : صدقَ اللهُ ونصحَ لي عمرُ ، فتابَ ورجعَ (١٠) .

وحُكِيَ أَنَّ أَخُوينِ ابتُلِيَ أَحَدُهُما بِهُوى ، فأظهرَ عليهِ أَخَاهُ وقالَ :

<sup>(</sup>١) قوت القلوب (٢١٨/٢).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عدي في «الكامل» (٦٠/٦)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٢) رواه ابن عدي عمرو بن عوف مرفوعاً .

<sup>(</sup>٣) سورة غافر : ( ١ ـ ٣ ) .

<sup>(3)</sup> كذا في « القوت » ( 714/7 ) ، ورواه أبو نعيم في « الحلية » ( 97/8 ) بنحوه ، وزاد من قول عمر رضي الله عنه بعد أن بلغته أوبته : ( هلكذا فاصنعوا ، إذا رأيتم أخاً لكم زل زلة . . فسددوه ووفقوه ، وادعوا الله أن يتوب عليه ، ولا تكونوا أعواناً للشيطان عليه ) .

إنِّي قدِ اعتللتُ (١)، فإنْ شئتَ ألا تعقدَ على محبَّتي للهِ . . فافعلْ ، فقالَ : ما كنتُ لأحُلَّ عقْدَ أخوَّتِكَ لأجل خطيئتِكَ أبداً ، ثمَّ عقدَ أخوهُ بينَهُ وبينَ اللهِ ألا يأكلَ ولا يشربَ حتَّىٰ يُعافى اللهُ أخاهُ مِنْ هواهُ ، فطوىٰ أربعينَ يوماً في كلِّها يسألُهُ عنْ هواهُ ، فكانَ يقولُ : القلبُ مقيمٌ على حالِهِ ، وما زالَ هوَ ينحَلُ مِنَ الغمّ والجوع ، حتَّىٰ زالَ الهوىٰ عنْ قلبِ أخيهِ بعدَ الأربعينَ ، فأخبرَهُ بذلكَ ، فأكلَ وشربَ بعدَ أَنْ كَادَ يتلفُ هزالاً وضرّاً (١).

وكذلك حُكِيَ عن أخوين مِنَ السلفِ انقلبَ أحدُهُما عن الاستقامةِ ، فقيلَ لأخيهِ : ألا تقطعُهُ وتهجرُهُ ؟ فقالَ : أحوجُ ما كانَ إِليَّ في هلذا الوقتِ لمَّا وقعَ في عثرتِهِ أَنْ آخُذَ بيدِهِ ، وأتلطَّفَ لهُ في المعاتبة ، وأدعو له بالعَوْدِ إلى ما كانَ عليهِ (٣) .

ورُويَ في الإسرائيلياتِ: أنَّ أخوينِ عابدينِ كانا في جبلِ نزلَ أحدُهُما يشتري مِنَ المصرِ لحماً بدرهم ، فرأى بغيّاً عند اللحّام ، فرمقَها وعشقَها ، واجتذبَها إلى خلوةٍ وواقعَها ، ثمَّ أقامَ عندَها ثلاثاً ، واستحيا أنْ يرجعَ إلى أخيهِ ؛ حياءً مِنْ جنايتِهِ ، قالَ : فافتقدَهُ أخوهُ واهتمَّ بشأنِهِ ، فنزلَ إلى المدينةِ ، فلمْ يزلْ يسألُ عنهُ حتَّىٰ دُلَّ عليهِ ، فدخلَ عليهِ وهوَ جالسٌ معَها ، فاعتنقَهُ وجعلَ يقبِّلُهُ ويلتزمُهُ ،

<sup>(</sup>١) أي : أصابتني علة العشق . « إتحاف » ( ٢٢٨/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٢٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ٢٢٣/٢ ) .

وأنكرَ الآخرُ أنَّهُ يعرفُهُ لفرْطِ استحيائِهِ منهُ ، فقالَ : قمْ يا أخي ؟ فقدْ علمتُ شأنَكَ وقصَّتَكَ ، وما كنتَ قطُّ أحبَّ إليَّ ولا أعزَّ عليَّ مِنْ ساعتِكَ هاذهِ ، فلمَّا رأىٰ أنَّ ذلكَ لمْ يسقطْهُ مِنْ عينِهِ . . قامَ فانصرفَ معَهُ (١) .

فهنذهِ طريقةُ قومٍ ، وهيَ ألطفُ وأفقهُ مِنْ طريقةِ أبي ذرِّ رضيَ اللهُ عنهُ ، وطريقتُهُ أخشُنُ وأسلمُ (٢).

**₩ ₩ ₩** 

فإنْ قلتَ : ولِمَ قلتَ : ( هانه ألطفُ وأفقهُ ) ومقارفُ هانه المعصيةِ لا تجوزُ مؤاخاتُهُ ابتداءً ، فتجبُ مقاطعتُهُ انتهاءً ؛ لأنَّ الحكمَ إذا ثبتَ بعلَّةٍ . . فالقياسُ أنْ يزولَ بزوالِها ، وعلَّةُ عقْدِ الأَخوَّةِ التعاونُ في الدين ، ولا يستمرُّ ذلكَ معَ مقارفةِ المعصيةِ ؟

فأقولُ: أمَّا كونُهُا ألطفَ.. فلما فيها مِنَ الرفقِ والاستمالةِ والتعطُّفِ المفضي إلى الرجوعِ والتوبةِ ؛ لاستمرارِ الحياءِ عندَ دوامِ الصحبةِ ، ومهما قوطعَ وانقطعَ طمعُهُ عن الصحبةِ . . أصرَّ واستمرَّ .

وأمَّا كونُها أفقهَ . . فمِنْ حيثُ إنَّ الأخوَّةَ عقدٌ ينزَّلُ منزلةَ القرابةِ ، فإذا انعقدَتْ . . تأكَّدَ الحقُّ ، ووجبَ الوفاءُ بموجَبِ العقدِ ، ومِنَ الوفاءِ بهِ ألا يُهملَ أيامَ حاجتِهِ وفقرِهِ ، وفقرُ الدينِ أشدُّ مِنْ فقْرِ

<sup>(</sup>١) قوت القلوب (٢٢٤/٢).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (أحسن وأسلم).

المالِ ، وقدْ أصابَتْهُ جائحةٌ ، وألمَّتْ بهِ آفةٌ افتقرَ بسببها في دينِهِ ، فينبغى أنْ يُراقبَ ويُراعى ولا يُهملَ ، بل لا يزالُ يُتلطَّفُ بهِ ليُعانَ على الخلاص مِنْ تلكَ الوقعةِ التي ألمَّتْ بهِ ، فالأَخوَّةُ عُدَّةُ للنائباتِ وحوادثِ الزمانِ ، وهلذا مِنْ أَشدِّ النوائبِ .

والفاجرُ إذا صحبَ تقيّاً وهوَ ينظرُ إلى خوفِهِ ومداومتِهِ (١).. فسيرجعُ على قرْبِ ، ويستحيي مِنَ الإصرار ، بل الكسلانُ يصحبُ الحريصَ في العملِ فيحرصُ حياءً منهُ .

قالَ جعفرُ بنُ سليمانَ : ( مهما فترتُ في العمل . . نظرتُ إلى محمدِ بنِ واسع وإقبالِهِ على الطاعةِ ؛ فيرجعُ إليَّ نشاطي في العبادةِ ، وفارقَني الكسلُ ، وعملتُ عليهِ أسبوعاً ) (٢).

وهلذا التحقيقُ ، وهوَ أنَّ الصداقةَ لُّحمةٌ كلُّحمةِ النسب ، والقريبُ لا يجوزُ أَنْ يُهجرَ بالمعصيةِ ، ولذلكَ قالَ اللهُ تعالىٰ لنبيّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في عشيرتِهِ : ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّ ۚ مِّمَّا نَعْمَلُونَ ﴾ (٣) ولمْ يقلْ : إنِّي بريءٌ مِنكُمْ ؛ مراعاةً لحقِّ القرابةِ ولَّحمةِ النسبِ ( أ ) .

<sup>(</sup>١) أي : ينظر إلى دوام خوف هلذا التقى من الله عز وجل .

<sup>(</sup>٢) روى الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ٣٦ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٣٤٧/٢ ) عن جعفر بن سليمان قال : ( كنت إذا وجدت من قلبي قسوة . . نظرت إلى

وجه محمد بن واسع نظرة ، وكنت إذا رأيت وجه محمد بن واسع . . حسبت أن وجهه وجه ثكليل).

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء: ( ٢١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب ( ٢١٨/٢ ) ، واللُّحمة : القرابة أو الاختلاط .

وإلىٰ هاذا أشارَ أبو الدرداءِ لمَّا قيلَ لهُ: ألا تبغضُ أخاكَ وقدْ فعلَ كذا ؟ فقالَ: إنَّما أبغضُ عملَهُ ، وإلا . . فهوَ أخى (١) .

وأخوَّةُ الدينِ آكدُ مِنْ أخوَّةِ القرابةِ ، ولذَّلكَ قيلَ لحكيمِ (١٠): أيُّما أحبُّ أخي إذا كانَ أحبُّ أخي إذا كانَ صديقاً.

وكانَ الحسنُ يقولُ : (كمْ مِنْ أخ لمْ تلدْهُ أُمُّكَ) (٣) .

ولذلكَ قيلَ: القرابةُ تحتاجُ إلى مودَّةِ ، والمودَّةُ لا تحتاجُ إلىٰ قرابةِ (١٠).

وقالَ جعفرٌ الصادقُ رضيَ اللهُ عنهُ: ( مودَّةُ يومٍ صلةٌ ، ومودَّةُ شهرٍ قرابةٌ ، ومودَّةُ شهرٍ قرابةٌ ، ومودَّةُ سنةٍ رحمٌ ماسَّةٌ ، مَنْ قطعَها . . قطعَهُ اللهُ ) ( ° ° ) .

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ۲۰۲۱۷ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ۲۲۰/۱ ) ولفظه عندهما : أن أبا الدرداء مرَّ علىٰ رجل قد أصاب ذنباً ، فكانوا يسبونه ، فقال : أرأيتم لو وجدتموه في قليب . . ألم تكونوا مستخرجيه ؟ قالوا : بلىٰ ، قال : فلا تسبوا أخاكم ، واحمدوا الله الذي عافاكم ، قالوا : أفلا تبغضه ؟ قال : إنما أبغض عمله ، فإذا تركه . . فهو أخي . والخبر عند صاحب « القوت » ( ۲۱۸/۲ ) متوازع بين روايتين كذلك .

<sup>(</sup>٢) أي : حكيم بن مرَّة ، وهو كلاب ، أحد أجداد المصطفىٰ صلى الله عليه وسلم ، صرح بنسبة القول له أبو طالب في « القوت » ( ٢١٨/٢ ) ، وقول الماوردي في « أدب الدنيا والدين » ( ص ٢٤٥ ) : ( وقد قيل لبعض قريش : أيما . . . ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا في « الإخوان » ( ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب (٢١٨/٢).

<sup>(</sup>٥) أورده السلمي في « آداب الصحبة » ( ١٦٩ ) .

فإذاً ؟ الوفاءُ بعقْدِ الأخوَّةِ إذا سبقَ انعقادُها واجبٌ ، وهلذا جوابُنا عن ابتداءِ المؤاخاةِ معَ الفاسق ؛ فإنَّهُ لمْ يتقدَّمْ لهُ حقٌّ ، فإذا تقدَّمَتْ لهُ قرابةٌ . . فلا جرمَ لا ينبغي أنْ يقاطعَ ، بلْ يجاملُ ، والدليلُ على ذُلكَ : أنَّ تركَ المؤاخاةِ والصحبةِ ابتداءً ليسَ بمذموم ولا مكروهِ ، بلْ قالَ قائلونَ : الانفرادُ أولى ، فأمَّا قطعُ الأخوَّةِ عنْ دوامِها . . فمنهيٌّ عنهُ ، ومذمومٌ في نفسِهِ ، ونسبتُهُ إلى تركِها ابتداءً كنسبةِ الطلاقِ إلى تركِ النكاح ، فالطلاقُ أبغضُ إلى اللهِ تعالىٰ مِنْ تركِ النكاح ، قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «شرارُ عبادِ اللهِ تعالى المشَّاؤونَ بالنميمةِ ، المفرّقونَ بينَ الأحبَّةِ » (١١) .

وقالَ بعضُ السلفِ في زلاتِ الإخوانِ : ( ودَّ الشيطانُ أنْ يلقىَ على أخيكُمْ مثلَ هلذا ؟ حتَّىٰ تهجروهُ وتقطعوهُ ، فماذا اتقيتُمْ منْ محبَّةِ عدوِّكُمْ ؟!)(٢).

وهلذا لأنَّ التفرُّقَ بينَ الأحبابِ مِنْ محابِّ الشيطانِ ، كما أنَّ مقارفةَ العصيانِ مِنْ محابّهِ ، فإذا حصَّلَ الشيطانُ أحدَ غرضيهِ . . فلا ينبغى أنْ يُضافَ إليهِ الآخرُ ، وإلىٰ هلذا أشارَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الذي شتمَ الرجلَ الذي أتى فاحشةً إذ قالَ :

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في « المسند » ( ٢٢٧/٤ ) عن عبد الرحمان بن غنم بلاغاً ، ولفظه : « خيار عباد الله الذين إذا رُؤوا . . ذكر الله ، وشرار عباد الله المشَّاؤون بالنميمة ، المفرقون بين الأحبة . . . » الحديث .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب (٢١٨/٢).

« مَهْ \_ وزبرَهُ \_ لا تكونوا عوناً للشيطانِ على أخيكُمْ » (١).

فبهاذا كلِّهِ يتبيَّنُ الفرقُ بينَ الدوامِ والابتداءِ ؛ لأنَّ مخالطةَ الفسَّاقِ محذورةٌ ، ومفارقةَ الأحبابِ والإخوانِ أيضاً محذورةٌ ، وليسَ مَنْ سلِمَ عنْ معارضةِ غيرِهِ كالذي لمْ يسلمْ ، وفي الابتداءِ قدْ سلِمَ ، فرأينا أنَّ المهاجرةَ والتباعدَ هوَ الأولىٰ ، وفي الدوامِ تعارضا ، فكانَ الوفاءُ بحقِّ الأخوَّةِ أولىٰ ، هاذا كلُّهُ في زلَّتِهِ في دينِهِ .

أمّّا زلَّتُهُ في حقِّهِ بما يوجبُ إيحاشَهُ: فلا خلافَ في أنَّ الأولى العفوُ والاحتمالُ ، بلْ كلُّ ما يحتملُ تنزيلُهُ على وجهِ حسنٍ ، ويُتصوَّرُ تمهيدُ عذر فيهِ ، قريبِ أوْ بعيدٍ . . فهوَ واجبٌ بحقِّ الأخوَّةِ ، فقدْ قيلَ : ينبغي أنْ تستنبطَ لزلَّةِ أخيكَ سبعينَ عذراً ، فإنْ لمْ يقبلُهُ قلبُكَ . . فردَّ اللومَ على نفسِكَ ، فتقولُ لقلبِكَ : ما أقساكَ !! يعتذرُ إليكَ أخوكَ سبعينَ عذراً فلا تقبلُهُ ؟! فأنتَ المعيبُ لا أخوكَ (١) ، فإنْ ظهرَ بحيثُ لمْ يقبلِ التحسينَ . . فينبغي ألا تغضبَ إنْ قدرتَ ، ولاكنْ ذلكَ لا يمكنُ ، وقدْ قالَ الشافعيُّ رحمَهُ اللهُ : ( مَنِ استُغضبَ فلمْ يغضبُ . . فهوَ شيطانٌ ) (٣) ، فلا تكنْ فهوَ حمارٌ ، ومَنِ استُرضيَ فلمْ يرضَ . . فهوَ شيطانٌ ) (٣) ، فلا تكنْ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٦٧٨١ ) ولفظه : « لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم » .

<sup>(</sup>٢) وقد روى السلمي في « آداب الصحبة » (١٤) عن حمدون القصار قال : (إذا زل أخ من إخوانكم . . فاعلموا أن المعيب أخ من إخوانكم . . فاعلموا أن المعيب أنفسكم ؛ حيث ظهر لمسلم سبعون عذراً فلم تقبله ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١٤٣/٩ ) .

حماراً ولا شيطاناً ، واسترض قلبَكَ بنفسِكَ نيابةً عنْ أخيكَ ، واحترزْ أَنْ تكونَ شيطاناً إِنْ لَمْ تقبلْ.

وقالَ الأحنفُ : ( حقُّ الصديق أنْ تحتملَ منهُ ثلاثاً : ظلمُ الغضب ، وظلمُ الدالَّةِ ، وظلمُ الهفوةِ ) (١).

وقالَ آخرُ: ( ما شتمتُ أحداً قطُّ ؛ لأنَّهُ إنْ شتمَنى كريمٌ . . فأنا أحقُّ مَنْ غفرَها لهُ ، أوْ لئيمٌ . . فلا أجعلُ عرضي لهُ غرضاً ) (٢) ، ثمَّ ا تمثَّلَ وقالَ (٣): [ من الطويل ]

وَأُعْرِضُ عَنْ شَتْم اللَّئِيم تَكَوُّما وَأَغْفِرُ عَوْراءَ الْكَرِيمِ ادِّحَارَهُ وقد قيل (٥): [ من مجزوء الكامل ]

وَدَع اللَّذِي فِيهِ الْكَدَرْ خُذْ مِنْ خلِيلِكَ ما صَفا فَالْعُمْرُ أَقْصَرُ مِنْ مُعا تَبَةِ الْخَلِيلِ عَلَى الْغِيَرْ

ومهما اعتذرَ أخوك كاذباً كانَ أوْ صادقاً . . فاقبلْ عذرَهُ ، قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « مَن اعتذرَ إليهِ أخوهُ فلمْ يقبلْ . . فعليهِ مثلُ إثْم صاحبِ المكس » (1).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٣٤٢/٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( ١١٧ ) مع التمثُّل الآتي .

<sup>(</sup> $\mathbf{r}$ ) البيت لحاتم الطائى فى « ديوانه » (  $\mathbf{r}$  ) .

<sup>(</sup>٤) العوراء: الكلمة القبيحة.

<sup>(</sup>٥) البيت لديك الجن في « ديوانه » ( ص ٢٥٧ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه ( ٣٧١٨ ) عن جُودان مرفوعاً ، وهو مختلف في صحبته ، وقد رواه له ◄

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « المؤمنُ سريعُ الغضبِ ، سريعُ الرضا » (١) ، فلمْ يصفْهُ بأنَّهُ لا يغضبُ .

وكذلك قالَ الله تعالى: ﴿ وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ ﴾ (١) ولم يقل : ( والفاقدينَ الغيظ ) ، وهذا لأنَّ العادةَ لا تنتهي إلى أنْ يُجرحَ الإنسانُ فلا يتألَّمَ ، بلْ تنتهي إلى أنْ يصبرَ عليهِ ويحتملَ ، وكما أنَّ التألُّمَ بالجرحِ مُقْتَضى طبع البدنِ . . فالتألُّمُ بأسبابِ الغضبِ طبعٌ للقلبِ لا يمكنُ قلعُهُ ، ولكنْ يمكنُ ضبطُهُ وكظمُهُ ، والعملُ بخلافِ مقتضاهُ ، يمكنُ قلعهُ ، ولكنْ يمكنُ ضبطُهُ وكظمُهُ ، والعملُ بخلافِ مقتضاهُ فإنَّهُ يقتضي التشقِّي والانتقامَ والمكافأة ، وتركُ العملِ بمقتضاهُ ممكنٌ ، وقدْ قالَ الشاعرُ (٣) :

(١) إِ وَلَسْتَ بِمُسْتَبْقِ أَخَا لا تَلُمُّهُ عَلَىٰ شَعَثِ أَيُّ الرِّجالِ الْمُهَذَّبُ

كذُلك البغويُّ في « معجم الصحابة » ( 7/1 ، 0 ) ، والطبراني في « الكبير » ( ٢٧٥/٢ ) ، ورواه في « الأوسط » ( ٨٦٣٩ ) عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً ، وصاحب المكس : هو ما يأخذه أعوان السلطان ظلماً عند البيع والشراء ، وفي معنى الحديث أن من صفات الله تعالى قبول الاعتذار والعفو عن الزلات ، فمن أبي واستكبر عن ذلك . . فقد عرض نفسه لغضب الله ومقته . انظر « الإتحاف » ( ٢٣٢/٦ ) .

17 200 00 00 00 00 00 00

<sup>(</sup>۱) نسب الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( ٢٣٢/٦ ) لفظه لصاحب « القوت » وزاد : ( فهالذه بهالذه ) ، وقد روى نحوه الترمذي ( ٢١٩١ ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً ، وفيه : « ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى . . . » إلى أن قال صلى الله عليه وسلم : « ومنهم سريع الغضب سريع الفيء ، فتلك بتلك » .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : ( ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) البيت للنابغة الذبياني في « ديوانه » ( ص ٧٤ ) .

<sup>(</sup>٤) لا تلمه: لا تصلحه ، على شعث: تفرق وفساد حال ، ثم الاستفهام للاستبعاد والاستقلال ، وبيان عزَّته .

قالَ أبو سليمانَ الدارانيُّ لأحمدَ بن أبي الحَواري: إذا واحيتَ أَخاً في هلذا الزمان . . فلا تعاتبه على ما تكرهه ، فإنَّكَ لا تأمنُ أَنْ ترىٰ في جوابِهِ ما هوَ شرٌّ مِنَ الأوَّلِ ، قالَ : فجربتُهُ ، فوجدتُهُ كذلك (١).

وقالَ بعضُهُمْ: ( الصبرُ على مضضِ الأخ حيرٌ مِنْ معاتبتِهِ ، والمعاتبةُ خيرٌ مِنَ القطيعةِ ، والقطيعةُ خيرٌ منَ الوقيعةِ ) (٢٠).

وينبغى ألا يبالغَ في البغض عندَ الوقيعةِ ، قالَ تعالىٰ : ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجَعَلَ بَيْنَكُم وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ﴾ (٣).

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « أحببْ حبيبَكَ هوناً ما ؛ عسى أنْ يكونَ بغيضَكَ يوماً ما ، وأبغضْ بغيضَكَ هوناً ما ؛ عسىٰ أنْ يكونَ حسبك يوماً ما »(١).

وقالَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ: ( لا يكنْ حبُّكَ كلفاً ، ولا بغضُكَ

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٣٦/٢ ) .

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ( معاتبة الأخ خير من فقده ، ومن لك بأخيك كلُّه ؟! ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الممتحنة : (٧).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ( ١٩٩٧ ) حيث قال : ( عن أبي هريرة أُراهُ رفعه ) ، قال الحافظ العراقي : ( رواه الترمذي وقال : « غريب » ، قلت : رجاله رجال مسلم ، لاكن الراوي تردد في رفعه) ، وأوقفه البخاري في « الأدب المفرد » ( ١٣٢١ ) من كلام على رضى الله عنه .

تلفاً ) (١) ، وهوَ أَنْ تحبُّ تلفَ صاحبِكَ معَ هلاكِهِ (٢).

※ ※ ※

<sup>(1)</sup> رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ١٣٢٢ ) وتمامه: فقلت \_ أي: أسلم راوي الحديث \_: كيف ذاك ؟ قال: إذا أحببت . . كلفت كلف الصبي ، وإذا أبغضت . . أحببت لصاحبك التلف ، وأورده في « القوت » ( ٢١٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : ( هلاكك ) ، والمثبت من نسخة الحافظ الزبيدي ، ولعله الصواب ، والله أعلم .

# الحق لسّاوس الدّعاء للأخ في حيانه وبعب دممانه ككر فاسجته فينفسه ولأهله وكلمنعلق مه

فتدعو له كما تدعو لنفسِكَ ، ولا تفرَّقْ بينَ نفسِكَ وبينَهُ ، فإنَّ دعاءَكَ لهُ دعاءٌ لنفسِكَ على التحقيقِ ، فقدْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « إذا دعا الرجلُ لأخيهِ في ظهر الغيبِ . . قالَ الملكُ : ولكَ بمثل ذلكَ » (١) ، وفي لفظ آخرَ : « يقولُ اللهُ تعالىٰ : بكَ أبدأً » (٢) .

وفي الحديثِ : « يُستجابُ للرجل في أخيهِ ما لا يُستجابُ لهُ في نَقْسِهِ » (٣) ، وفي الحديثِ : « دعوةُ الرجلِ لأخيهِ بظهرِ الغيبِ لا دُ دُ (٤) دُدُ » .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ٢٧٣٢ ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً بنحوه .

<sup>(</sup>٢) كذا في « القوت » ( ٢٢٨/٢ ) ، قال الحافظ العراقي : ( لم أجد هلذا اللفظ ) . « إتحاف » ( ٢٣٤/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في «القوت» ( ٢٢٨/٢ ) ، وروى أحمد في «المسند» ( ٤٥٢/٦ ) عن أم الدرداء رضى الله عنها مرفوعاً: « يستجاب للمرء بظهر الغيب لأخيه ، فما دعا لأخيه بدعوة إلا قال الملك: ولك بمثل » وقد تقدم نحوه ، وروى أبو داوود ( ١٥٣٥ ) ، والترمذي ( ١٩٨٠ ) مرفوعاً : «إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب

<sup>(</sup>٤) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٧٨٦ ) ، وهو عند مسلم ( ٢٧٣٣ ) بلفظ : « دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة . . . » الحديث حديث أم الدرداء ، وقد تقدم بعضه .

وكانَ أبو الدرداءِ يقولُ: (إنِّي لأدعو لسبعينَ مِن إخواني في سجودي، أسميهِمْ بأسمائِهِمْ) (١٠).

وكانَ محمدُ بنُ يوسفَ الأصبهانيُّ يقولُ: ( وأينَ مثلُ الأخِ الصالحِ ؟! أهلُكَ يقتسمونَ ميراثَكَ ويتنعَّمونَ بما خلَّفتَ ، وهوَ منفردٌ بحزنِكَ ، مهتمٌّ بما قَدِمتَ وما صرتَ إليهِ ، يدعو لكَ في ظلمةِ الليلِ وأنتَ تحتَ أطباقِ الثرىٰ ) (٢٠).

وكأنَّ الأخَ الصالحَ يقتدي بالملائكةِ ؛ إذْ جاءَ في الخبرِ : « إذا ماتَ العبدُ . . قالَ الناسُ : ما خلَّفَ ؟ وقالتِ الملائكةُ : ما قدَّمَ ؟ » (٣) يفرحونَ لهُ بما قدَّمَ ، ويسألونَ عنهُ ، ويشفقونَ عليهِ .

ويُقالُ: ( مَنْ بلغَهُ موتُ أَخيهِ ، فترحَّمَ عليهِ واستغفرَ لهُ . . كُتبَ لهُ كأنَّهُ شهدَ جنازتَهُ وصلَّىٰ عليهِ ) ( ' ' ) .

ورُوِيَ عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَنَّهُ قالَ : « مثلُ الميِّتِ في قبرِهِ مثلُ الغريقِ يتعلَّقُ بكلِّ شيءٍ ، ينتظرُ دعوةً مِنْ ولدٍ أوْ والدٍ ، أوْ أخِ أوْ قريبٍ ، وإنَّهُ ليدخلُ علىٰ قبورِ الأمواتِ مِنْ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۸۱۸٦ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق »( ۱۸۸/٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في « القوت » ( ٢٢٨/٢ ) والسياق عنده ، وفيه : ( بحسرتك ) بدل ( بحزنك ) ، وروىٰ بعضه أبو نعيم في « الحلية » ( ٢٣١/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٣٥٨٥١ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٩٩٩٢ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب ( ٢٢٨/٢ ) .

دعاءِ الأحياءِ مِنَ الأنوار مثلُ الجبالِ » (١).

وقالَ بعضُ السلف : ( الدعاءُ للأمواتِ بمنزلةِ الهدايا للأحياءِ ، فيدخلُ الملكُ على الميِّتِ ومعَهُ طبقٌ مِنْ نورٍ ، عليهِ منديلٌ مِنْ نورٍ ، فيقولُ : هاذه هديَّةٌ لكَ مِنْ عندِ أخيكَ فلانٍ ، مِنْ عندِ قريبكَ فلانِ ، قالَ : فيفرحُ بذلكَ كما يفرحُ الحيُّ بالهديَّةِ ) (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في « الشعب » ( ٨٨٥٥ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً وأوله: « ما الميت في القبر إلا كالغريق المتغوّث ، ينتظر دعوة . . . » الحديث .

<sup>(</sup>٢) تقدم نحو هذذا ، وأنها رؤيا رآها بشار بن غالب في حق رابعة رحمهما الله تعالى ، وقد روي نحوه مرفوعاً ، رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٦٥٠٠ ) .

### الحقى السابع ، الوف ا، والاحتساص

ومعنى الوفاء : الثباتُ على الحبِّ وإدامتُهُ إلى الموتِ معَهُ ، وبعدَ الموتِ معَ أولادِهِ وأصدقائِهِ ، فإنَّ الحبُّ إنَّما يرادُ للآخرةِ ، فإنِ انقطعَ قبلَ الموتِ . . حبطَ العملُ ، وضاعَ السعيُ ، ولذلكَ قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ في السبعةِ الذينَ يظلُّهُمُ اللهُ في ظلِّهِ : « ورجلانِ تحابًا في اللهِ اجتمعا علىٰ ذلكَ ، وتفرَّقا عليهِ » (١) .

وقالَ بعضُهُمْ: (قليلُ الوفاءِ بعدَ الوفاةِ خيرٌ منْ كثيرِهِ في حالِ الحياةِ) (٢).

ولذلكَ رُوِيَ أَنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أكرمَ عجوزاً دخلَتْ عليهِ ، فقيلَ لهُ في ذلكَ ، فقالَ : « إنَّها كانَتْ تأتينا أيامَ خديجةَ ، وإنَّ كرمَ العهدِ مِنَ الدين » (٣) .

فمِنَ الوفاءِ للأخِ : مراعاةُ جميعِ أصدقائِهِ وأقاربِهِ والمتعلقينَ بهِ ، ومراعاتُهُمْ أوقعُ في قلبِ الصديقِ مِنْ مراعاةِ الأخِ نفسِهِ ، فإنَّ فرحَهُ بتفقُّدِ مَنْ يتعلَّقُ بهِ أكثرُ ؛ إذْ لا يدلُّ علىٰ قوَّةِ الشفقةِ والحبِ إلا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ١٤٢٣ ) ، ومسلم ( ١٠٣١ ) ، وفي ( ه ) : ( يظلهم الله تعالىٰ تحت عرشه : « أخوين تحابًا في الله اجتمعا . . . » ) .

<sup>(</sup>٢) رواه السلمي في « آداب الصحبة » ( ١٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم في « المستدرك » (١٥/١ ) .

تعديهما مِنَ المحبوبِ إلى كلِّ مَنْ يتعلُّقُ بهِ ، حتَّى الكلبِ الذي على بابِ دارِهِ ينبغي أنْ يتميَّزَ في القلبِ عنْ سائر الكلابِ (١).

ومهما انقطعَ الوفاءُ بدوام المحبَّةِ . . شمتَ بهِ الشيطانُ ؛ فإنَّهُ لا يحسدُ متعاونينِ على برّ كما يحسدُ متواخيين في اللهِ ومتحابَّين فيهِ ، فإنَّهُ يجهدُ نفسَهُ لإفسادِ ما بينَهُما ، قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُّ إِنَّ ٱلشَّيَطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ﴾ (٢) ، وقالَ مخبراً عنْ يوسفَ عليهِ السلامُ: ﴿ مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَلِ ﴾ (٣).

ويُقالُ : ( مَا تُواخِي اثنانِ فِي اللهِ فَتَفَرَّقَ بِينَهُمَا إِلاَ بِذَنْبِ يُرتَكِّبُهُ أحدُهُما) (١٠).

وكانَ بشرٌ يقولُ : ( إذا قصَّرَ العبدُ في طاعةِ اللهِ . . سلبَهُ اللهُ منْ يۇنسە ) (ە). يۇنسە )

وذُلكَ لأنَّ الإِخوانَ مسلاةٌ للهموم ، وعونٌ على الدينِ ، ولذُّلكَ قالَ ابنُ المباركِ : ( ألذَّ الأشياءِ مجالسةُ الإخوانِ ، والانقلابُ إلى كفايةٍ ) (٦) .

<sup>(</sup>١) هاذا هو الغاية القصوى في حسن العهد ، وقس على ذلك جيرانه وأهل حارته ، بل أهل قريته . « إتحاف » ( ٢٣٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: ( ٥٣ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ﷺ: ( ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب (٢١٥/٢) ، والسياق عنده .

<sup>(</sup>٥) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ٤٣٨/١٤ ) من قوله في حق أخته مضغة لما ماتت وقد كانت أنسته .

<sup>(</sup>٦) قوت القلوب ( ٢١٩/٢ ) عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى .

والمودَّةُ الدائمةُ هي التي تكونُ في اللهِ ، وما يكونُ لغرضٍ . . يزولُ بزوالِ ذَلكَ الغرضِ .

ومِنْ ثمراتِ المودَّةِ في اللهِ سبحانَهُ ألا تكونَ معَ حسدٍ في دينٍ ولا دنيا ، وكيفَ يحسدُهُ وكلُّ ما هوَ لأخيهِ فإليهِ ترجعُ فائدتُهُ ؟! وبهِ وصفَ اللهُ تعالى المحبِّينَ في اللهِ فقالَ تعالىٰ : ﴿ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُولُ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ (١) ووجودُ الحاجةِ : هوَ الحسدُ (١).

\* \* \*

ومِنَ الوفاءِ: ألا يتغيَّرَ حالُهُ في التواضعِ معَ أَحيهِ وإنِ ارتفعَ أَ شَأْنُهُ ، واتسعَتْ ولايتُهُ ، وعظمَ جاههُ ، فالترفُّعُ على الإخوانِ بما أَ يتجدَّدُ مِنَ الأحوالِ لؤمٌ ، ومنْ ذلكَ قولُ الشاعرِ (٣): [من البسيط] إِنَّ الْكِرامَ إِذا ما أَسْهَلُوا ذَكَرُوا مَنْ كَانَ يَأْلَفُهُمْ فِي الْمَنْزِلِ الْخَشِنِ

وأوصى بعضُ السلفِ ابنَهُ فقالَ : (يا بنيَّ ؛ لا تصحبْ مِنَ الناسِ اللهِ مَنْ إنِ افتقرتَ إليهِ . . قَرُبَ منكَ ، وإنِ استغنيتَ . . لمْ يطمعْ فيكَ ، وإنْ علَتْ مرتبتُهُ . . لمْ يرتفعْ عليكَ ) (1) .

<sup>(</sup>١) سورة الحشر : ( ٩ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في «تفسيره» ( 37/18/18) ، وكان صلى الله عليه وسلم قد قسم أموال بني النضير بين المهاجرين الأولين دون الأنصار ، فلم يحسدوهم على ما آتاهم الله ورسوله من الفيء .

<sup>(</sup>٣) البيت لدعبل الخزاعي في « ديوانه » ( ص ٤٦٢ ) .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب (٢٢٨/٢).

وقالَ بعضُ الحكماءِ: ( إذا وَلِيَ أخوكَ ولايةً ، فثبتَ على نصفِ مودَّتِهِ لكَ . . فهوَ كثيرٌ ) (١) .

وحكى الربيعُ أنَّ الشافعيَّ رضيَ الله عنه آخي رجلاً ببغداد ، ثمَّ إِنَّ أَخَاهُ وَلِيَ السِّيبَيْنِ (٢) ، فتغيَّرَ لهُ عمًّا كَانَ عليهِ ، فكتبَ إليهِ الشافعيُّ رضيَ اللهُ عنهُ هاذهِ الأبياتَ (٣): [ من الكامل]

إِذْهَبْ فَوُدُّكَ مِنْ فُؤَادِي طالِقٌ أَبَداً وَلَيْسَ طَلاقَ ذاتِ الْبَيْن فَإِنِ ارْعَوَيْتَ فَإِنَّهَا تَطْلِيقَةٌ وَيَدُومُ وُدُّكَ لِي عَلَىٰ ثِنْتَيْن فَتَكُونُ تَطْلِيقَين في حَيْضَينِ لَمْ تُغْن عَنْكَ ولايَةُ السِّيبَيْن

وَإِنِ امْتَنَعْتَ شَفَعْتُها بِمِثالِها فَإِذَا الثَّلاثُ أَتَتْكَ مِنِّي بَتَّةً

واعلمْ: أنَّهُ ليسَ مِنَ الوفاءِ موافقةُ الأخ فيما يخالفُ الحقَّ في أمر يتعلَّقُ بالدين ، بلْ مِنَ الوفاءِ لهُ المخالفةُ : وقدْ كانَ الشافعيُّ رضيَ الله عنهُ آخي محمدَ ابنَ عبدِ الحكم ، وكانَ يقربُهُ ويقبلُ عليهِ ، ويقولُ : ما يقيمُني بمصرَ غيرُهُ ، فاعتلَّ محمدٌ ، فعادَهُ الشافعيُّ ـ رضي الله عنه وقال (١): [ من مجزوء الكامل ]

فَمَرِضْتُ مِنْ حَذَري عَلَيْهِ مَرِضَ الْحَبِيبُ فَعُدْتُهُ

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٢٧/٢ ) ، والسياق عنده .

<sup>(</sup>۲) السِّيبان : كورة من سواد الكوفة . انظر « معجم البلدان » ( ۲۹۳/۳ ) .

<sup>(</sup>٣) ديوان الإمام الشافعي ( ص ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) ديوان الإمام الشافعي ( ص ١٥١ ) .

وَأَتَى الْحَبِيبُ يَعُودُنِي فَبَرِثْتُ مِنْ نَظَرِي إِلَيْهِ ، وَظَنَّ الناسُ لصدْقِ مودَّتِهِما أَنَّهُ يفوضُ أمرَ حلقتِهِ بعدَ وفاتِهِ إليهِ ، فقيلَ للشافعيِّ في علَّتِهِ التي ماتَ فيها رضيَ الله عنه : إلى مَنْ نجلسُ بعدَكَ يا أبا عبدِ اللهِ ؟ فاستشرفَ لهُ محمدُ ابنُ عبدِ الحكمِ وهوَ عندَ رأسِهِ ليومئَ إليهِ ، فقالَ الشافعيُّ : سبحانَ اللهِ !! أَيُشَكُّ في هنذا !! أبو يعقوبَ البويطيُّ ، فانكسرَ لها محمدٌ ، ومالَ أصحابُهُ إلى البويطيِّ معَ أنَّ محمداً كانَ قدْ حملَ عنهُ مذهبَهُ كلَّهُ ، للكنْ كانَ البويطيُّ أفضلَ وأقربَ إلى الزهدِ والورعِ ، فنصحَ الشافعيُّ للهِ تعالىٰ وللمسلمينَ ، وتركَ المداهنةَ ، ولمْ يؤثرْ رضا الخلقِ علىٰ رضا اللهِ تعالىٰ أَلَيْ اللهِ تعالىٰ والمسلمينَ ، وتركَ المداهنة ، ولمْ يؤثرْ رضا الخلقِ علىٰ رضا اللهِ تعالىٰ أَلَيْ تعالىٰ أَلَيْهِ اللهِ تعالىٰ أَلَيْهِ المداهنةَ ، ولمْ يؤثرْ رضا الخلقِ علىٰ رضا اللهِ تعالىٰ أَلَيْهِ اللهِ تعالىٰ أَلْهُ المداهنةَ ، ولمْ يؤثرْ رضا الخلقِ علىٰ رضا اللهِ تعالىٰ أَلَيْهُ تعالىٰ أَلَيْهُ تعالىٰ أَلَيْهُ تعالىٰ أَلَيْهُ تعالىٰ أَلَيْهِ تعالىٰ أَلْهُ المداهنة ، ولمْ يؤثرُ رضا الخلقِ علىٰ رضا اللهِ تعالىٰ أَلَيْهُ تعالىٰ أَلَيْهِ تعالىٰ أَلَيْهِ اللهِ تعالىٰ أَلَيْهِ تعالىٰ أَلَيْهِ تعالىٰ أَلَيْهُ تعالىٰ أَلَهُ اللهُ المداهنة ، ولمْ يؤثرُ رضا الخلقِ علىٰ رضا اللهِ تعالىٰ أَلَهُ تعالىٰ المداهنة ، ولمْ يؤثرُ رضا الخلقِ علىٰ رضا اللهِ تعالىٰ المنافعيُ اللهٰ المنافعيْ المنافعيْ المنافعيْ المنافعيْ المنافعيْ المنافعيْ المنافعيْ المنافِ المنافِقِ المنافِ

فلمَّا توفِّيَ . . انقلبَ محمدُ ابنُ عبد الحكم عنْ مذهبِهِ ، ورجعَ الله مذهبِ أبيهِ ، ودرسَ كتبَ مالكِ ، وهوَ مِنْ كبارِ أصحابِ مالكِ رضيَ الله عنهُ (٢) ، وآثرَ البويطيُّ الزهدَ والخمولَ ، ولمْ يعجبْهُ الجمعُ والجلوسُ في الحلقةِ ، واشتغلَ بالعبادةِ (٣) ، وصنَّفَ كتابَ « الأمِّ » الذي يُنسبُ الآنَ إلى الربيع بنِ سليمانَ ويُعرفُ بهِ ، وإنَّما صنَّفَهُ الذي يُنسبُ الآنَ إلى الربيع بنِ سليمانَ ويُعرفُ بهِ ، وإنَّما صنَّفَهُ

<sup>(</sup>۱) كذا في « القوت » ( 777/7 ) والسياق عنده ، ونحوه رواه البيهقي في « مناقب الشافعي » ( 777/7 ) دون ذكر قول الشافعي رحمه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٢) أي : والده عبد الله بن عبد الحكم ، وانتقاله إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله حكاه البيهقي في « مناقب الشافعي » ( ٣٤١/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) حتى روى البيهقي في « مناقب الشافعي » ( ٣٣٩/٢ ) عن الربيع أنه قال : ( ما رأيت البويطي بعدما فطنت له إلا رأيت شفته تتحرك إما بذكر وإما بقراءة قرآن ) .

البويطيُّ ، وللكن لمْ يذكرْ نفسَهُ فيهِ ، ولمْ ينسبْهُ إلى نفسِهِ ، فزادَ الربيعُ فيهِ وتصرَّفَ وأظهرَهُ (١).

والمقصودُ: أنَّ الوفاءَ بالمحبَّةِ مِنْ تمامِها (٢٠).

قالَ الأحنفُ: ( الإخاءُ جوهرةٌ رقيقةٌ ، إنْ لمْ تحرسها . . كانَتْ معرَّضةً للآفاتِ ، فاحرسها بالكظْم حتَّىٰ تعتذرَ إلىٰ مَنْ ظلمَكَ ، وبالرضاحتَّىٰ لا تستكثر مِنْ نفسِكَ الفضلَ ، ولا مِنْ أخيكَ التقصيرَ ) (٣).

ومِنْ آثارِ الصدقِ والإخلاصِ وتمام الوفاءِ : أَنْ تكونَ شديدَ الجزع مِنَ المفارقةِ ، نَفُورَ الطبع عنْ أسبابِها ، كما قيلَ ( ' ' ) : [من الطويل] وَجَدْتُ مُصِيباتِ الزَّمانِ جَمِيعَهَا سِوَىٰ فُرْقَةِ الأحبابِ هَيِّنَةَ الْخَطْبِ

وأنشدَ ابنُ عيينةَ هاذا البيتَ وقالَ : ( لقدْ عهدتُ أقواماً فارقتُهُمْ منذُ ثلاثينَ سنةً ، ما يخيَّلُ إليَّ أنَّ حسرتَهُمْ ذهبَتْ مِنْ قلبي ) ( " ) .

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٢٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أي : من تمام المحبة الوفاء بها ، كذا في جميع النسخ ، وفي نسخة الحافظ الزبيدي :

<sup>(</sup> والمقصود : أن الوفاء بالمحبة من تمامها النصح لله ) . « إتحاف » ( ٣٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في « القوت » ( ٢١٦/٢ ) ، ورواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٣٤٢/٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) البيت لقيس بن ذريح في « ديوانه » ( ص ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٥) قوت القلوب (٢٢٣/٢).

ومِنَ الوفاءِ: ألا يسمعَ بلاغاتِ الناس على صديقِهِ ، لا سيما مَنْ يظهرُ أَوَّلاً أنَّهُ محبُّ لصديقِهِ كي لا يُتَّهَمَ ، ثمَّ يُلقي الكلامَ عرضاً ، وينقلُ عن الصديقِ ما يوغرُ القلبَ ، فذلكَ مِنْ دقائقِ الحيل في التضريب ، ومَنْ لمْ يحترزْ منهُ . . لمْ تدمْ مودَّتُهُ أصلاً .

قال رجلٌ لحكيم: قدْ جئتُ خاطباً لمودَّتِكَ ، قالَ : إنْ جعلتَ مهرَها ثلاثاً . . فعلتُ ، قالَ : وما هيَ ؟ قالَ : لا تسمعْ عليَّ بلاغةً ، ولا تخالفْني في أمر ، ولا توطِئْني عُِشُوةً 🗥.

ومِنَ الوفاءِ: ألا يصادقَ عدوَّ صديقِهِ ، قالَ الشافعيُّ رحمهُ اللهُ: إِ ﴿ إِذَا أَطَاعَ صِدِيقُكَ عِدَوَّكَ . . فقدِ اشتركا في عداوتِكَ ) .

<sup>(</sup>١) يقال : أوطأني فلان عشوة ؟ أي : حملني على أمر غير رشيد ، والخبر في « القوت » ( ٢٢٩/٢ ) ، وفيه الثالثة : ( ولا تعطين فيَّ رشوة ) ، ثم زاد : ( قد فعلت ، قال : قد آخيتك).

# الحقّ الثّامن ؛ التحفيف وترك التّكلّف والتّكليف

وذلك بألا يكلّف أخاةً ما يشقُ عليهِ ، بلْ يرقِحُ سرَّةُ مِنْ مهمَّاتِهِ وحاجاتِهِ ، ويرفِّهُهُ عنْ أنْ يحمِّلَهُ شيئاً مِنْ أعبائِهِ ، ولا يستمدُّ منهُ مِنْ جاهِ ومالٍ ، ولا يكلِّفُهُ التواضعَ لهُ ، والتفقُّدَ لأحوالِهِ ، والقيامَ بحقوقِهِ ، بلْ لا يقصدُ بصحبتِهِ إلا الله سبحانَه ؛ تبرُّكاً بدعائِهِ ، واستئناساً بلقائِهِ ، واستعانةً بهِ على دينِهِ ، وتقرُّباً إلى اللهِ تعالى بالقيام بحقوقِهِ وبحمْلِ مؤنتِهِ .

قالَ بعضُهُمْ: ( مَنِ اقتضىٰ مِنْ إخوانِهِ ما لا يقتضونَهُ منهُ . . فقدْ ظلمَهُمْ ، ومَنِ اقتضىٰ منهُمْ مثلَ ما يقتضونَهُ . . فقدْ أتعبَهُمْ ، ومَنْ للم يقتض . . فهوَ المتفضِّلُ عليهِمْ ) (١٠) .

وقالَ بعضُ الحكماءِ: ( مَنْ جعلَ نفسَهُ عندَ الإخوانِ فوقَ قدْرِهِ . . أثمَ وأثموا ، ومَنْ جعلَ نفسَهُ في قدْرِهِ . . تعبَ وأتعبَهُمْ ، ومَنْ جعلَها دونَ قدْرهِ . . تعبَ وأتعبَهُمْ ، ومَنْ جعلَها دونَ قدْرهِ . . سلمَ وسلموا ) (٢) .

\* \* \*

وتمامُ التخفيفِ: بطيِّ بساطِ التكلُّفِ، حتَّىٰ لا يستحيَ منهُ فيما لا يستحي مِنْ نفسِهِ، وقالَ الجنيدُ: (ما تواخي اثنانِ

<sup>(</sup>١) قوت القلوب (٢١٧/٢).

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب (٢١٧/٢).

في اللهِ ، فاستوحشَ أحدُهُما مِنْ صاحبِهِ أو احتشمَ . . إلا لعلَّةٍ في أحدِهما)(١).

وقالَ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ : ( شرُّ الأصدقاءِ مَنْ تكلُّف لكَ ، ومَنْ أحوجَكَ إلى مداراةٍ ، وألجأكَ إلى اعتذار ) (٢).

وقالَ الفضيلُ : ( إنَّما تقاطعَ الناسُ بالتكلُّفِ ، يزورُ أحدُهُمْ أخاهُ ، فيتكلَّفُ لهُ ، فيقطعُهُ ذٰلكَ عنهُ ) (٣) .

وقالتْ عائشةُ رضيَ اللهُ عنها : ( المؤمنُ أخو المؤمن ، لا يغتنمُهُ ، ولا يحتشمُهُ)<sup>(٤)</sup>.

وقالَ الجنيدُ: ( صحبتُ أربعَ طبقاتٍ مِنْ هلذهِ الطائفةِ ، كلُّ طبقةٍ ثلاثونَ رجلاً : حارثاً المحاسبيَّ وطبقتَهُ ، وحسناً المسوحيَّ وطبقتَهُ ، وسريًّا السقطيُّ وطبقتَهُ ، وابنَ الكُرينيّ وطبقتَهُ ، فما تواخي اثنانِ في اللهِ واحتشمَ أحدُهُما مِنْ صاحبِهِ أو استوحشَ . . إلا لعلَّة في أحدِهِما ) (٥٠) .

وقيلَ لبعضِهِمْ : مَنْ نصحبُ ؟ قالَ : مَنْ يرفعُ عنكَ ثقلَ التكلُّفِ ، وتسقطُ بينَكَ وبينَهُ مؤنةُ التحفُّظِ (1).

<sup>(</sup>١) قوت القلوب (٢١٧/٢).

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٢٤/٢ ) ، وهما عنده قولان ، جمع المصنف هنا بينهما .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ٢٢٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب ( ٢٢٥/٢ ) ، والجملة الأولى رويت في المرفوع .

<sup>(</sup>٥) تقدم بعضه قريباً عن صاحب « القوت » .

<sup>(</sup>٦) رواه البيهقي في « الشعب » ( ٩٠٤٩ ) عن أبي بكر الزقاق .

ربع العادات عمر معمد معمر كتاب آداب الصحبة عمر من العادات

وكانَ جعفرُ بنُ محمدِ الصادقُ رضى اللهُ عنهُما يقولُ: ( أَثقلُ إخواني عليَّ مَنْ يتكلُّفُ لي وأتحفَّظُ منه ، وأخفَّهُمْ على قلبي مَن أكونُ معَهُ كما أكونُ وحدى ) (١١).

وقالَ بعضُ الصوفيَّةِ : ( لا تعاشرُ مِنَ الناس إلا منْ لا تزيدُ عندَهُ ببرّ ولا تنقصُ بإثم ، يكونُ ذلكَ لكَ وعليكَ وأنتَ عندَهُ سواءً ) (٢) ، وإنَّما قالَ هـٰذا لأنَّ بهِ يتخلُّصُ عن التكلُّفِ والتحفُّظِ ، وإلا . . فالطبعُ يحملُهُ علىٰ أَنْ يتحفَّظَ منهُ إذا علمَ أَنَّ ذٰلكَ ينقصُهُ عندَهُ.

وقالَ بعضُهُمْ : (كنْ معَ أبناءِ الدنيا بالأدب ، ومعَ أبناءِ الآخرةِ بالعلم ، ومعَ العارفينَ كيفَ شئتَ ) .

وقالَ آخرُ : ( لا تصحبْ إلا مَنْ يتوبُ عنكَ إذا أذنبتَ ، ويعتذرُ إليكَ إذا أسأتَ ، ويحملُ عنكَ مؤنةَ نفسِكَ ، ويكفيكَ مؤنةَ نفسِهِ ) (٣).

وقائلُ هلذا قدْ ضيَّقَ طريقَ الأخوَّةِ على الناس ، وليسَ الأمرُ كذلك ، بلْ ينبغي أنْ يؤاخي كلَّ متديِّنِ عاقلِ ، ويعزمَ علىٰ أنْ يقومَ بهلذهِ الشروطِ ، ولا يكلفَها أخاهُ ؛ حتَّى تكثرَ إخوانُهُ ، إذْ بهِ يكونُ مؤاخياً في الله ، وإلا . . كانت مؤاخاتُهُ لحظوظِ نفسِهِ فقط .

ولذُلكَ قالَ رجلٌ للجنيدِ: قدْ عزَّ الإخوانُ في هاذا الزمانِ ، أينَ

<sup>(</sup>١) قوت القلوب (٢٢٥/٢).

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب (٢٠٥/٢).

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب (٢٢٥/٢).

أَخُ في اللهِ ؟! فأعرضَ الجنيدُ حتَّىٰ أعادَهُ ثلاثاً ، فلمَّا أكثرَ . . قالَ لهُ : إِنْ أَردتَ أَخاً يكفيكَ مؤنتَكَ ، ويتحمَّلُ أذاكَ . . فهاذا لعمري قليلٌ ، وإنْ أردتَ أَخاً في اللهِ تحملُ أنتَ مؤنتَهُ ، وتصبرُ علىٰ أذاهُ . . فعندي جماعةٌ أعرفُهُمْ لكَ ، فسكتَ الرجلُ (١) .

واعلم: أنّ الناسَ ثلاثة : رجلٌ تنتفعُ بصحبتِهِ ، ورجلٌ تقدرُ على أنْ تنفعَهُ ولا تتضرَّرُ بهِ وللكنْ لا تنتفعُ بهِ ، ورجلٌ لا تقدرُ أيضاً على أنْ تنفعَهُ ولا تتضرَّرُ بهِ ، وهوَ الأحمقُ أوِ السيِّعُ الخلقِ ، فهاذا الثالثُ ينبغي أنْ يُجتنب ، فأمّا الثاني . . فلا يُجتنب ؛ لأنّك تنتفعُ في الآخرةِ بشفاعتِهِ وبدعائِهِ ، وبثوابِكَ على القيامِ بهِ ، وقدْ أوحى اللهُ تعالىٰ إلىٰ موسىٰ عليهِ السلامُ : إنْ أطعتَني . . فما أكثرَ إخوانكَ ؛ أيْ :

وقدْ قالَ بعضُهُمْ: (صحبتُ الناسَ خمسينَ سنةً ، فما وقعَ بيني وبينَهُمْ خلافٌ ؛ لأنِّي كنتُ معَهُمْ على نفسي ) (٣) ، ومَنْ كانتُ هاذهِ شيمتَهُ . . كثرَ إخوانُهُ .

إنْ واسيتَهُمْ واحتملتَ منهُمْ ولمْ تحسدْهُمْ (٢).

ومِنَ التخفيفِ وترْكِ التكلُّفِ: ألا يعترضَ عليهِ في نوافلِ

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٢٥/٢ ) ، وقال : ( فهذا \_ لعمري \_ يكون محباً لنفسه إذا اقتضىٰ هلذا من أخيه ، لا محباً لأخ في الله تعالىٰ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب (٢١٥/٢).

<sup>(</sup>٣) أورده القشيري في « الرسالة » ( ص ٩٣ ) ، وهو لأبي سعيد الخرَّاز .

العباداتِ: كانَ طائفةٌ مِنَ الصوفيةِ يصطحبونَ على شرطِ المساواةِ بينَ أربعةِ معانِ : إِنْ أَكلَ أحدُهُمُ النهارَ كلَّهُ . . لمْ يقلْ لهُ صاحبُهُ : صُمْ ، وإنْ صامَ الدهرَ كلَّهُ . . لمْ يقلْ لهُ : أفطرْ ، وإنْ نامَ الليلَ كلَّهُ . . لمْ يقلْ لهُ : قُمْ ، ولمَنْ صلَّى الليلَ كلُّهُ . . لمْ يقلْ لهُ : نمْ ، وتستوي حالاتُهُ عندَهُ بلا مزيدٍ ولا نقصانِ ؛ لأنَّ ذالكَ إنْ تفاوتَ عندَهُ . . حرَّكَ الطبعَ إلى الرياءِ والتحقَّظِ لا محالةَ (١) ، وقدْ قيلَ : ( مَنْ سقطَتْ كلفتُهُ . . دامَتْ ألفتُهُ ، ومَنْ خفَّتْ مؤنتُهُ . . دامَتْ مودَّتُهُ ) (٢) .

وقالَ بعضُ الصحابةِ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ تعالَىٰ لعنَ المتكلِّفينَ ﴾ .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « أنا والأتقياءُ مِنْ أمَّتي برآءُ مِنَ التكلُّفِ » <sup>(٣)</sup> .

وقالَ بعضُهُمْ : ( إذا عملَ الرجلُ في بيتِ أخيهِ أربعَ خصالٍ . فقدْ تمَّ أنسُهُ بهِ : إذا أكلَ عندَهُ ، ودخلَ الخلاءَ ، وصلَّىٰ ونامَ ) ، فذُكرَ ذُلكَ لبعضِ المشايخ (١٠) ، فقالَ : بقيتْ خامسةٌ ؛ وهيَ أنْ يحضرَ معَ

<sup>(</sup>١) السياق هنا عند صاحب « القوت » ( ٢٢٥/٢ \_ ٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٢٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في « القوت » ( ٢٢٩/٢ ) ، ورواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( ٢٢٨ ) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ( ٢٧٨/٣٥ ) بلفظ: «إني بريء من التكلف وصالحو أمتى » ، وعند البخاري ( ٧٢٩٣ ) موقوفاً على سيدنا عمر رضى الله عنه : (نهبنا عن التكلف).

<sup>(</sup>٤) وهو من بعض مشايخ أبى طالب المكى كما حكى هذذا الخبر في « القوت » ( ٢٣٠/٢ ) وسياقه عنده ، وقد وقع هـٰذا الخبر في نسخة الحافظ العراقي مرفوعاً وهو ليس كذلك ، أشار لهذا الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( ٢٤٢/٦ ) .

الأهل في بيتِ أخيهِ ويجامعَها ؛ لأنَّ البيتَ إنَّما يتخذُ للاستخفاءِ في هـنـذه الأمور الخمس ، وإلا . . فالمساجدُ أروحُ لقلوب المتعبدينَ ، فإذا فعلَ هاذهِ الخمسَ . . فقدْ تمَّ الإخاءُ ، وارتفعَتِ الحشمةُ ، وتأكَّدَ الانساط .

وقولُ العرب في تسليمِهمْ يشيرُ إلىٰ ذلكَ (١)، إذْ يقولُ أحدُهُمْ لصاحبه : مرحباً وأهلاً وسهلاً ؛ أيْ : لكَ عندَنا مرحبٌ وهوَ السعةُ في القلب والمكانِ ، ولكَ عندنا أهلُ تأنسُ بهمْ بلا وحشةٍ لكَ منًّا ، ولكَ عندنا سهولةٌ في ذلكَ كلِّهِ ؟ أيْ : لا يشتدُّ علينا شيءٌ ممّا تريدُ .

ولا يتمُّ التخفيفُ وتركُ التكلُّفِ إلا بأنْ يرى نفسَهُ دونَ إخوانِهِ ، ويحسنَ الظنَّ بهمْ ويُسيئَه بنفسِهِ ، فإذا رآهُمْ خيراً مِنْ نفسِهِ . . فعندَ ذٰلكَ يكونُ هوَ خيراً منهُمْ (٢).

قالَ أبو معاوية الأسودُ: إخواني كلُّهُمْ خيرٌ منِّي ، قيلَ: وكيفَ ذُلكَ ؟ قالَ : كلُّهُمْ يرى لى الفضلَ عليهِ ، ومَنْ فضَّلَني على نفسِهِ . . فهوَ خيرٌ منِّي (٣).

<sup>(</sup>١) وكذلك تشير إليه عبارة صاحب « القوت » (٢٣٠/٢).

<sup>(</sup>٢) ومن هنا قولهم: سيد القوم خادمهم ، فلا تتم السيادة إلا باطِّراح النفس وترك الترفع على الإخوان . « إتحاف » ( ٢٤٣/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في «الحلية» ( ٢٧٢/٨ ) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» .(1/1)

وقد قالَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ : « المرء على دين خليلهِ ، والا خيرَ في صحبةِ مَنْ لا يرى لكَ مثلَ ما ترى لهُ »(١).

فهنذهِ أقلُّ الدرجاتِ وهيَ النظرُ بعينِ المساواةِ والكمالِ في رؤيةِ الفضل للأخ ، ولذلك قالَ سفيانُ : ( إذا قيلَ لكَ : يا شرَّ الناس ، فغضبتَ . . فأنتَ شرُّ الناس ) (١) ؟ أيْ : ينبغي أنْ تكونَ معتقداً ذلكَ في نفسِكَ أبداً ، وسيأتي وجهُ ذلكَ في كتابِ الكبرِ والعجْبِ .

وقد قيل في معنى التواضع ورؤية الفضل للإخوانِ أساتٌ (٣): [ من المتقارب]

تَذَلَّلْ لِمَنْ إِنْ تَذَلَّلْتَ لَهُ يَرَىٰ ذاكَ لِلْفَضْل لا لِلْبَلَهُ عَلَى الأصدِقاءِ يرَى الفَضْلَ لَهُ وَجانِبْ صَداقَةَ مَنْ لا يَزَالْ وقالَ آخرُ (؛): [ من الخفيف]

كَمْ صَدِيقِ عَرَفْتُهُ بِصَدِيقِ صارَ أَحْظَىٰ مِنَ الصَّدِيقِ العَتِيق وَرَفِيقِ رَأَيْتُهُ فِي طَريقِ صارَ عِنْدِي هُوَ الصَّدِيقُ الْحَقِيقِي

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في « الكامل » ( ٢٤٧/٣ ) ، والقضاعي في « مسند الشهاب »

<sup>(</sup> ٩٠٧ ) ، وتقدم تخريج الجملة الأولىٰ منه ، وروىٰ نحو الجملة الثانية منفردة أبو نعيم في « الحلية » ( ٢٥/١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) نسبه الحافظ الزبيدي لصاحب « القوت » . « إتحاف » ( ٢٤٣/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) البيتان لجحظة البرمكي في « ديوانه » ( ص ١٤١ ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في « القوت » ( ٢٢٠/٢ ) لبعض الأدباء ، وانظر « الصداقة والصديق »

<sup>(</sup> ص ٣٤٩ ) .

ومهما رأى الفضل لنفسِهِ . . فقدِ احتقرَ أَخاهُ ، وهنذا في عمومِ المسلمينَ مذمومٌ ، قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « بحسْبِ امرئ مِنَ الشَّرُ أَنْ يحقرَ أَخاهُ المسلمَ » (١) .

ومِنْ تتمَّةِ الانبساطِ وتركِ التكلُّفِ: أَنْ يشاورَ إخوانَهُ في كلِّ ما يقصدُهُ ، ويقبلَ إشارتَهُمْ ، فقدْ قالَ تعالىٰ : ﴿ وَشَاوِزُهُمُ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ (٢).

ولا ينبغي أنْ يخفيَ عنهُمْ شيئاً مِنْ أسرارِهِ ؛ كما رُويَ عنْ يعقوبَ ابنِ أخي معروفِ قالَ : جاء أسودُ بنُ سالم إلىٰ عمِّي معروفِ ، وكانَ مؤاخياً لهُ ، فقالَ : إنَّ بشرَ بنَ الحارثِ يحبُّ مؤاخاتكَ ، وهوَ يستحي أنْ يشافهَكَ بذلكَ ، وقدْ أرسلَني إليكَ يسألُكَ أنْ تعقدَ لهُ فيما بينكَ وبينَهُ أخوَّةً يحتسبُها ويعتدُّ بها ، إلا أنّهُ يشترطُ فيها شروطاً : لا يحبُّ أنْ يشتهرَ بذلكَ ، ولا يكونُ بينكَ وبينَهُ مزاورةٌ ولا ملاقاةٌ ، فإنَّهُ يكرهُ كثرةَ الالتقاءِ ، فقالَ معروفٌ : أمَّا أنا فإذا أحببتُ أحداً . . لمْ أحبَّ مفارقتَهُ ليلاً ولا نهاراً ، ولزرتُهُ في كلِّ وقتٍ ، ولآثرتُهُ على نفسي مفارقتَهُ ليلاً ولا نهاراً ، ولزرتُهُ في كلِّ وقتٍ ، ولآثرتُهُ على نفسي في كلِّ حالٍ ، ثمَّ ذكرَ مِنْ فضلِ الأخوَّةِ والحبِّ في اللهِ أحاديثَ كثيرةً ، ثمَّ قالَ فيها : وقدْ آخيٰ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ علياً رضيَ اللهُ عنهُ (٣) ، فشاركَهُ في العلمِ ، وقاسمَهُ في البُدْنِ ، وأنكحَهُ رضيَ اللهُ عنهُ (٣) ، فشاركَهُ في العلمِ ، وقاسمَهُ في البُدْنِ ، وأنكحَهُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٥٦٤).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : ( ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في « الكبير » ( ١٢٧/٨ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » →

أفضلَ بناتِهِ وأحبَّهُنَّ إليهِ ، وخصَّه بذلكَ لمؤاخاتِهِ ، وأنا أشهدُكَ أنِّي قَدْ عَقَدْتُ لَهُ أَحْوَّةً بِينِي وبِينَهُ ، وعقدتُ إِخاءهُ فِي اللهِ لرسالتِكَ ولمسألتِهِ على ألا يزورَني إنْ كرهَ ذلكَ ، وللكنِّي أزورُهُ متى أحببتُ ، وآمرُهُ أَنْ يلقاني في مواضعَ نلتقي فيها ، وآمرُهُ ألا يخفيَ عليَّ شيئاً مِنْ شأنِهِ ، وأنْ يطلعَني على جميع أحوالِهِ ، فأخبرَ ابنُ سالم بشراً بذلك ، فرضيَ وسرَّ بهِ (١).

فهاذا جامعُ حقوق الصحبةِ ، وقدْ أجملناهُ مرَّةً ، وفصلناهُ أخرىٰ ، ولا يتمُّ ذلكَ إلا بأنْ تكونَ على نفسِكَ للإخوانِ ، ولا تكونَ لنفسِكَ عليهِمْ ، وأَنْ تنزلَ نفسَكَ منزلةَ الخادم لهُمْ ، فتقيدَ بحقوقِهِمْ جميعَ جوارجكَ .

أمَّا البصرُ: فبأنْ تنظرَ إليهمْ نظرَ مودَّةِ يعرفونَها منكَ ، وتنظرَ إلى محاسنِهِمْ ، وتتعامى عنْ عيوبِهمْ ، ولا تصرفَ بصرَكَ عنهُمْ في وقتِ إقبالِهِمْ عليكَ وكلامِهمْ معَكَ .

رُويَ أَنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يُعطى كلَّ مَنْ جلسَ إليهِ نصيبَهُ مِنْ وجههِ ، وما استصغاهُ أحدُ إلا ظنَّ أنَّهُ أكرمُ الناس عليهِ ، حتَّىٰ كانَ مجلسُهُ وسمعُهُ وحديثُهُ ولطيفُ مسألتِهِ وتوجهُهُ للجالس إليهِ ، وكانَ

<sup>♦ (</sup>١١٩/١٠)، وقال صاحب «القوت» (٢٣٦/٢): (وهنذا من أعلىٰ فضائله؛ لأن علمه من علمه ، وحاله من وصفه ) .

<sup>(</sup>١) الخبر بتمامه في « قوت القلوب » ( ٢٣٦/٢ ) .

مجلسه مجلس حياء وتواضع وأمانة (١١)، وكانَ عليهِ الصلاة والسلام أكثرَ الناس تبسُّماً وضحكاً في وجوهِ أصحابِهِ ، وتعجباً ممَّا يحدثونَهُ بهِ ، وكانَ ضحكُ أصحابِهِ عندَهُ التبشُّمَ ؛ اقتداءً منهُمْ بفعلِهِ ، وتوقيراً له عليهِ الصلاةُ والسلامُ (``).

وأمَّا السمعُ: فبأنْ تسمعَ كلامَهُمْ متلذذاً بسماعِهِ ، ومصدِّقاً بهِ ، ومظهراً للاستبشار بهِ ، ولا تقطعَ حديثَهُمْ عليهمْ بمرادَّةِ ولا منازعةٍ ومداخلة واعتراض ، فإنْ أرهقَكَ عارضٌ . . اعتذرتَ إليهم ، وتحرسَ سمعَكَ عنْ سماع ما يكرهونَ .

وأمَّا اللسانُ : فقدْ ذكرنا حقوقَهُ ، فإنَّ القولَ فيه يطولُ ، ومنْ ذلكَ ألا يرفعَ صوتَهُ عليهمْ ولا يخاطبَهُمْ إلَّا بما يفقهونَ .

وأمَّا اليدانِ : فألا يقبضَهُما عنْ معونتِهمْ في كلّ ما يُتعاطى باليد .

#### وأمَّا الرجلانِ : فأنْ يمشيَ بهِما وراءَهُم مشيَ الأتباع لا مشيَ

<sup>(</sup>١) ففي الحديث الذي رواه الترمذي في « الشمائل » ( ٣٣٦ ) في وصف مجلسه عليه الصلاة والسلام: ( يعطى كل جلسائه بنصيبه ، لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه ، من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها ، أو بميسور من القول . . . ، مجلسه مجلس حلم وحياء ، وأمانة وصبر . . . ) الحديث .

<sup>(</sup>٢) روى الترمذي في « الشمائل » ( ٣٥١ ) في وصفه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه : ( يضحك مما يضحكون منه ، ويتعجب مما يتعجبون منه ) ، وعنده ( ٢٢٥ ) : ( جلُّ ضحكه التبسم)، وكذا ( ٢٢٧): ( ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله صلى الله عليه وسلم).

المتبوعينَ ، ولا يتقدَّمَهُمْ إلا بقدْر ما يقدِّمونَهُ ، ولا يقرُبَ منهُمْ إلا بقدْر ما يقرّبونَهُ ، ويقومَ لهُمْ إذا أقبلوا ، ولا يقعدَ إلا بقعودِهِمْ ، ويقعدَ متواضعاً حيثُ يُقعَدُ.

ومهما تمَّ الاتحادُ . . خفَّ حملُهُ مِنْ هاذهِ الحقوقِ ؛ مثلُ القيام والاعتذار والثناءِ ، فإنَّها مِنْ حقوقِ الصحبةِ ، وفي ضمنِها نوعٌ مِنَ الأجنبيةِ والتكلُّف ، فإذا تمَّ الاتحادُ . . انطوىٰ بساطَ التكلُّف بالكليَّةِ ، فلا يسلكُ بهِ إلا مسلَكَ نفسِهِ ؛ لأنَّ هاذهِ الآدابَ الظاهرةَ عنوانُ آداب الباطن وصفاء القلب ، ومهما صفَتِ القلوبُ . . استُعنى عنْ تكلُّفِ إظهار ما فيها ، ومَنْ كانَ نظرُهُ إلى صحبةِ الخلْق . . فتارةً يعوجُّ وتارةً يستقيمُ ، ومَنْ كانَ نظرُهُ إِلَى الخالق . . لزمَ الاستقامةَ ظاهراً وباطناً ، [ وزيَّنَ باطنَهُ بالحبِّ للهِ ولخلقِهِ ، وزيَّنَ ظاهرَهُ بالعبادةِ للهِ والخدمةِ لعبادِهِ ؛ فإنَّها أعلى أنواع الخدمةِ للهِ ، إذْ لا وصولَ إليها إلا بحسن الخُلُقِ ، ويدركُ العبدُ بحسْنِ خلقِهِ درجةَ القائم الصائم وزيادةً (١٠).

<sup>(</sup>١) وتقدم حديث : « إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائم » .

# خاتمةً لهٰذالباب ندكرفيها جلةُ من ۤ دالِهعيشة والمجالسة مع أصناف كخلق ملفظت من كلام بعض المحكماء

إِنْ أَردَتَ حَسْنَ المعيشةِ . . فالْقَ صديقَكَ وعدوَّكَ بوجهِ الرضا ، مِنْ غيرِ ذَلَةٍ لهُمْ ولا هيبةٍ منهُمْ ، وتوقَّرْ مِنْ غيرِ كبْرٍ ، وتواضعْ في غيرِ مذلَّةٍ ، وكنْ في جميعِ أمورِكَ في أوسطِها ، فكلا طرفي قصدِ الأمور ذميمٌ .

ولا تنظر في عِطفيكَ ، ولا تكثرِ الالتفاتَ ، ولا تقفْ على الجماعاتِ ، وإذا جلستَ . . فلا تستوفزُ (١) ، وتحفَّظْ مِنْ تشبيكِ أصابعِكَ ، والعبثِ بلحيتِكَ وخاتمِكَ ، وتخليلِ أسنانِكَ (٢) ، وإدخالِ إصبعِكَ في أنفِكَ (٣) ، وكثرةِ بصاقِكَ وتنخُّمِكَ ، وطردِ الذبابِ مِنْ وجهِكَ ، وكثرةِ التمطِّي والتثاؤبِ في وجوهِ الناسِ ، وفي الصلاةِ وغيرها .

وليكنْ مجلسُكَ هادياً (١) ، وحديثُكَ منظوماً ومرتَّباً ، وأَصْغ إلى

<sup>(</sup>١) الاستيفاز: جلوس منتصب على هيئة من يريد القيام.

<sup>(</sup>٢) وسبقت قصة ابن المبارك ، وفيها : ( وهل يستاك الرجل بين يدى صديقه ؟! ) .

 <sup>(</sup>٣) أو أذنك ، فكل ذلك فيه تقذير ، إلا إن احتيج إليه . . فمرة واحدة . « إتحاف »
 (٢٤٦/٦) .

<sup>(</sup>٤) يهتدي به الناس إلى الخير ، ووصف المجلس بالهادي على سبيل المبالغة ، أو المراد بالهادي هنا اللين . « إتحاف » ( 7777 ) ، وهي كذلك ( هادياً ) في « روضة العقلاء » ( 9777 ) .

ربع العادات محمد عدد کتاب آداب الصحبة که و محمد کتاب آداب الصحبة که و محمد کتاب آداب الصحبة که و محمد کتاب

الكلام الحسن ممَّنْ حدَّثَكَ بغير إظهار تعجُّب مفرطٍ ، ولا تسألْهُ إعادتَهُ ، واسكتْ عن المضاحكِ والحكاياتِ ، ولا تحدِّثْ عن إعجابِكَ بولدِكَ ولا جاريتِكَ ، ولا شِعركَ ولا تصنيفِكَ وسائرِ ما يخصُّكَ .

ولا تتصنَّعْ تصنُّعَ المرأةِ في التزيُّن ، ولا تتبذَّلْ تبذُّلَ العبدِ ، وتوقَّ كثرةَ الكحْل والإسرافَ في الدهنِ ، ولا تلحَّ في الحاجاتِ ، ولا تشجِّعْ أحداً على الظلم .

ولا تُعلمْ أهلَكَ وولدَكَ فضلاً عنْ غيرهِمْ مقدارَ مالِكَ ؛ فإنَّهُمْ إنْ رأوهُ قليلاً . . هنتَ عليهمْ ، وإنْ كانَ كثيراً . . لمْ تبلغْ قطَّ رضاهُمْ ، وأخفْهُمْ في غير عنْفِ ، ولِنْ لهُمْ مِنْ غير ضعفٍ ، ولا تهازلْ أمتَكَ ولا عبدَكَ فيسقطَ وقارُكَ .

وإذا خاصمتَ . . فتوقَّرْ وتحفَّظْ مِنْ جهلِكَ ، وتجنَّبْ عجلتَكَ ، وتفكُّرْ في حجَّتِكَ ، ولا تكثر الإشارةَ بيديكَ ، ولا تكثر الالتفاتَ إلى مَنْ وراءَكَ ، ولا تجثُ على ركبتيكَ ، وإذا هدأً غضبُكَ . . فتكلُّمْ .

وإنْ قرَّبَكَ سلطانٌ . . فكنْ منهُ على مثل حدِّ السنانِ ، وإنِ استرسلَ إليكَ . . فلا تأمن انقلابَهُ عليكَ ، وارفقْ بهِ رفقَكَ بالصبيّ ، وكلِّمهُ بِما يشتهيهِ ما لمْ يكنْ معصيةً ، ولا يحملنَّكَ لطفُهُ بكَ أَنْ تدخلَ بينَهُ وبينَ أهلِهِ وولدِهِ وحشمِهِ وإنْ كنتَ لذالكَ مستحقاً عندَهُ ، فإنَّ سقطةَ الداخل بينَ المَلِكِ وأهلِهِ سقطةٌ لا تنعشُ (١) ، وزلَّةٌ لا تُقالُ .

<sup>(</sup>١) أي : لا تقام ، يقال : انتعش العاثر ؛ إذا نهض من عثرته .

وإيَّاكَ وصديقَ العافيةِ ؛ فإنَّهُ أعدى الأعداءِ ، ولا تجعلْ مالَكَ أكرمَ مِنْ عرضِكَ .

وإذا دخلتَ مجلساً . . فالأدبُ فيهِ البدايةُ بالتسليم ، وتركُ التخطِّي لمَنْ سبقَ ، والجلوسُ حيثُ اتسعَ ، وحيثُ يكونُ أقربَ إلى التواضع ، وأنْ تحييَ بالسلام مَنْ قربَ منكَ عندَ الجلوس .

ولا تجلس على الطريق ، فإنْ جلست . . فأدبُهُ غضُّ البصر ، ونصرةُ المظلوم ، وإغاثةُ الملهوفِ ، وعونُ الضعيفِ ، وإرشادُ الضالِّ ، وردُّ السلام ، وإعطاءُ السائلِ ، والأمرُ بالمعروفِ ، والنهيُ عنِ المنكرِ ، والارتيادُ لموضع البصاقِ ، ولا تبصقْ في جهةِ القبلةِ ، ولا عنْ والارتيادُ ، ولاكنْ عنْ يساركَ ، وتحتَ قدمِكَ اليسريٰ .

ولا تجالسِ الملوكَ ، فإنْ فعلتَ . . فأدبُهُ تركُ الغيبةِ ، ومجانبةُ الكذبِ ، وصيانةُ السرِ ، وقلَّةُ الحوائجِ ، وتهذيبُ الألفاظِ ، والإعرابُ في الخطابِ ، والمذاكرةُ بأخلاقِ الملوكِ ، وقلَّةُ المداعبةِ ، وكثرةُ الحذرِ منهُمْ وإنْ ظهرَتْ لكَ المودَّةُ ، وألا تتجشَّأ بحضرتِهِمْ ، ولا تتخلَّلَ بعدَ الأكلِ عندَهُ ، وعلى الملكِ أنْ يحتملَ كلَّ شيءٍ إلا إفشاءَ السرِ ، والقدْحَ في الملْكِ ، والتعرُّضَ للحُرَم .

ولا تجالسِ العامَّةَ ، فإنْ فعلتَ . . فأدبُهُ تركُ الخوضِ في حديثِهِمْ ، وقلَّةُ الإصغاءِ إلى أراجيفِهِمْ (١) ، والتغافلُ عمَّا يجري

<sup>(</sup>١) وهي الأقوال السيئة والأخبار الكاذبة ، وقد أرجف القوم الشيء وبه ؛ إذا أكثروا من تلك الأقوال والأخبار حتى يضطر الناس بها . « إتحاف » ( ٢٤٨/٦ ) .

في سوءِ ألفاظِهمْ ، وقلَّةُ اللقاءِ لهُمْ معَ الحاجةِ إليهمْ .

وإيَّاكَ أَنْ تمازحَ لبيباً أَوْ غيرَ لبيب ؛ فإنَّ اللبيبَ يحقدُ عليكَ ، والسفية يجترئ عليكَ ؛ لأنَّ المزاحَ يخرقُ الهيبة ، ويسقطُ ماءَ الوجهِ ، ويعقبُ الحقدَ ، ويذهبُ بحلاوةِ الؤدِّ ، ويشينُ فقهَ الفقيهِ ، ويجرّئُ ا السفية ، ويسقطُ المنزلةَ عندَ الحكيم ، ويمقتُهُ المتقونَ ، وهوَ يميتُ القلبَ ، ويباعدُ عن الربّ تعالىٰ ، ويكسبُ الغفلةَ ، ويورثُ الذلَّةَ ، وبهِ تظلمُ السرائرُ وتموتُ الخواطرُ ، وبهِ تكثرُ العيوبُ وتبينُ الذنوبُ .

وقدْ قيلَ : لا يكونُ المزاحُ إلا مِنْ سخْفِ أَوْ بطر ، ومَنْ بليَ في مجلسِ بمزاح أوْ لغطٍ . . فليذكرِ الله عزَّ وجلَّ عندَ قيامِهِ ، قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وَسلَّمَ : « مَنْ جلسَ في مجلسِ ، فكثرَ فيهِ لغطُّهُ ، فقالَ قبلَ أَنْ يقومَ مِنْ مجلِسِهِ ذلكَ : سبحانَكَ اللَّهُمَّ وبحمدِكَ ، أشهدُ أَنْ لا إللهَ إلَّا أَنتَ ، أستغفرُكَ وأتوبُ إليكَ . . إلا غُفِرَ لهُ ما كانَ فى مجلسِهِ ذلكَ » (١).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٣٤٣٣ ) .

# البّابُ الشَّالثُ في حقّ لمسلم وارْحم وأنجوار والمِلْك وكبِفيّهْ المعاشرة مع من يدلي بهذه الأسباب

اعلمْ: أَنَّ الإنسانَ إما أَنْ يكونَ وحدهُ ، أَوْ معَ غيرِهِ ، وإذا تعذَّرَ عيشُ الإنسانِ إلا بمخالطةِ منْ هوَ مِنْ جنسِهِ . . لمْ يكنْ لهُ بدُّ مِنْ تعلَّمِ آدابِ المخالطةِ ، وكلُّ مخالطٍ ففي مخالطتِهِ أدبٌ ، والأدبُ علىٰ قدْرِ رابطتِهِ التي بها وقعَتِ المخالطةُ .

والرابطةُ: إمَّا القرابةُ وهيَ أخصُّها ، أوْ أخوَّةُ الإسلامِ وهيَ أعمُّها ، وإمَّا الصداقةُ وإمَّا الحداقةُ المختبِ أوِ الدرْسِ ، وإمَّا الصداقةُ أو الأخوَّةُ .

ولكلِّ واحدٍ مِنْ هاذهِ الروابطِ درجاتٌ ، فالقرابةُ لها حقٌ ، ولاكنْ حقُ الوالدينِ آكدُ . حقُ الرحمِ المحرمِ آكدُ ، وللمحرمِ حقٌ ، ولاكنْ حقُ الوالدينِ آكدُ .

وكذلك حقُّ الجارِ وللكنْ يختلفُ بحسَبِ قربِهِ مِنَ الدارِ وبعدهِ ، ويظهرُ التفاوتُ عندَ النسبةِ ، حتى إنَّ البلديَّ في بلادِ الغربةِ يجري مَجرى القريبِ في الوطنِ ؛ لاختصاصِهِ بحقِّ الجوارِ في البلدِ .

وكذلكَ حقُّ المسلمِ يتأكَّدُ بتأكَّدِ المعرفةِ ، وللمعارفِ درجاتُ ، فليسَ حقُّ الذي عُرِفَ بالسماعِ ، بلْ آكدُ منهُ ، والمعرفةُ بعدَ وقوعِها تتأكَّدُ بالاختلاطِ .

ربع العادات كو دوي المعربية كتاب آداب الصحبة كم والمعربة

وكذلك الصحبةُ تتفاوتُ درجاتُها ، فحقُّ الصحبةِ في الدرس والمكتب آكدُ مِنْ حقّ صحبةِ السفر .

وكذلكَ الصداقةُ تتفاوتُ ، فإنَّها إذا قويَتْ . . صارَتْ أَخوَّةً ، فإنِ ازدادَتْ . . صارَتْ محبَّةً ، فإنِ ازدادَتْ . . صارَتْ خلَّةً ، والخليلُ أقربُ مِنَ الحبيب، والمحبَّةُ ما تتمكَّنُ مِنْ حبَّةِ القلْب، والخلَّةُ ما تتخلُّلُ سرَّ القلبِ ، فكلُّ خليلِ حبيبٌ ، وليسَ كلُّ حبيبٍ خليلاً .

وتفاوتُ درجاتِ الصداقةِ لا يخفى بحكْم المشاهدةِ والتجربةِ ، فأمَّا كونُ الخلَّةِ فوقَ الأخوَّةِ . . فمعناهُ : أنَّ لفظَ الخلَّةِ عبارةٌ عنْ حالةٍ هي أتمُّ مِنَ الأَخوَّةِ ، وتعرفُهُ مِنْ قولهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لوْ كنتُ متخذاً خليلاً . . لاتخذتُ أبا بكر خليلاً ، وللكنَّ صاحبَكُمْ خليلُ اللهِ » (١) ؛ إذِ الخليلُ هوَ الذي يتخلَّلُ الحبُّ جميعَ أجزاءِ قلبِهِ ظاهراً وباطناً ويستوعبه ، ولم يكنْ يستوعبُ قلبُهُ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ سوى حبِّ اللهِ تعالى ، وقدْ منعتْهُ الخلَّةُ عن الاشتراكِ فيهِ (٢) ، معَ أنَّهُ اتخذَ عليّاً رضى الله عنه أخاً ، فقالَ : « عليٌّ منِّي بمنزلةِ هارونَ مِنْ موسى إلا النبوَّةَ » (٣) ، فعدلَ بعليّ رضيَ اللهُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٦٦)، ومسلم (٢٣٨٢، ٢٣٨٢)، قال الحافظ الزبيدي:

<sup>(</sup> الحديث متواتر ، وقد رواه زهاء خمسة عشر من الصحابة ) . « الإتحاف » ( ٢٥٠/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) أي : لما اتخذه خليلاً . . لم يصلح أن يشترك في خلة الخالق خلة الخلق ، ثم قال : « وللكن أخوة الإسلام » ، فأوقفه مع الأخوة ؛ لأن فيها مشاركة في الحال . « إتحاف » . ( 701/7 )

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٣٧٠٦ ) ، ومسلم ( ٢٤٠٤ ) بلفظ : « أنت منى بمنزلة هارون من  $ightarrow rac{1}{2}$ 

عنهُ عن النبوَّةِ كما عدلَ بأبي بكر عن الخلَّةِ ، فشاركَ أبو بكر عليًّا رضى الله عنهما في الأخوَّةِ وزادَ عليهِ بمقاربةِ الخلَّةِ وأهليتِهِ لها لوْ كانَ للشركةِ في الخلَّةِ مجالٌ ، فإنَّهُ نبَّهَ عليهِ بقولِهِ عليهِ الصلاةُ اً والسلامُ: « لاتخذتُ أبا بكر خليلاً » .

وكانَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حبيبَ اللهِ وخليلَهُ ، فقدْ رُويَ أنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صعدَ المنبرَ يوماً مستبشراً فرحاً ، فقالَ : « إنَّ اللهَ قدِ اتخذَنى خليلاً كما اتخذَ إبراهيمَ خليلاً ، فأنا حبيبُ اللهِ ، وأنا خليلُ اللهِ تعالىٰ » (١).

فإذاً ؛ ليسَ قبلَ المعرفةِ رابطةٌ ، ولا بعدَ الخلَّةِ درجةٌ ، وما سواهُما مِنَ الدرجاتِ بينَهُما ، وقدْ ذكرنا حقَّ الصحبةِ والأخوَّةِ ، ويدخلُ فيهما ما وراءَهُما مِنَ المحبَّةِ والخلَّةِ ، وإنَّما تتفاوتُ الرتبُ في تلكَ الحقوقِ كما سبقَ بحسب تفاوتِ المحبَّةِ والأخوَّةِ ، حتى ينتهيَ أقصاها إلى أنْ يوجبَ الإيثارَ بالنفس والمالِ ؛ كما آثرَ أبو بكر رضى اللهُ عنهُ نبيَّنا صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ (١)، وكما آثرَهُ أبو طلحةَ

<sup>◄</sup> موسىٰ إلا أنه لا نبى بعدي » ، وعند أحمد في « المسند » (١٧٠/١) : « أوما ترضىٰ أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة ؟ ».

<sup>(</sup>١) كذا في «القوت» ( ٢٣١/٢ ) ، وقد رواه مسلم ( ٥٣٢ ) دون زيادة : ( فأنا حبيب الله ، وأنا خليل الله ) ، وقوله : (حبيب الله ) رواه الترمذي ( ٣٦١٦ ) ولفظه ضمن حديث: « وأنا حبيب الله ولا فخر » ، والجملة الثانية ثابتة بالحديث المتقدم .

<sup>(</sup>٢) كما روى اللالكائي في « اعتقاد أهل السنة » ( ٢٤٢٧ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٣٣/١ ) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ( ٤٧٦/٢ ) .

فنحنُ الآنَ نريدُ أَنْ نذكرَ حقَّ أَخوَّةِ الإسلامِ ، وحقَّ الرحمِ ، وحقَّ الوالدينِ ، وحقَّ الجوارِ ، وحقَّ المِلْكِ ؛ أعني : ملكَ اليمينِ ؛ فإنَّ مِلْكَ النكاح قدْ ذكرنا حقوقَهُ في كتابِ آدابِ النكاح .

(۱) كما روى البخاري ( ۳۸۱۱ ) ، ومسلم ( ۱۸۱۱ ) .

## حقوف لمسلم

هي أنْ يسلِّمَ عليهِ إذا لقيه ، ويجيبَه إذا دعاه ، ويشمِّته إذا عطس ، ويعودَه إذا مرض ، ويشهد جنازته إذا مات ، ويبرَّ قسمه إذا أقسمَ عليهِ ، وينصحَ له إذا استنصحه ، ويحفظه بظهر الغيبِ إذا غابَ عنه ، ويحبَّ له ما يحبُّ لنفسِهِ ، ويكرَه له ما يكرَه لنفسِهِ ، وردَ جميع ذلك في أخبار وآثار (١).

وقدْ روى أنسُّ رضيَ اللهُ عنهُ ، عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ قالَ : « أربعٌ مِنْ حقِّ المسلمينَ عليكَ : أنْ تعينَ محسنَهُمْ ، وأنْ تستغفرَ لمذنبِهِمْ ، وأنْ تدعوَ لمدبرِهِمْ ، وأنْ تحبَّ تائبَهُمْ » (٢).

وقالَ ابنُ عباسِ رضي اللهُ عنهُما في معنى قولِهِ تعالى :

<sup>(</sup>۱) منها: ما رواه البخاري ( ۱۲٤٠) ، ومسلم ( ۲۱۲۲) واللفظ له: «حق المسلم على المسلم ستٌّ »قيل: ما هن يا رسول الله ؟ قال: «إذا لقيته .. فسلّم عليه ، وإذا دعاك .. فأجبه ، وإذا استنصحك .. فانصح له ، وإذا عطس فحمد الله .. فسَمِته ، وإذا مرض .. فعده ، وإذا مات .. فاتبعه » ، والتسميت والتشميت بمعنى ، ومنها: ما رواه أحمد في «المسند » ( ۸۸/۱) من حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً: «للمسلم على المسلم من المعروف ست : يسلم عليه إذا لقيه ، ويشمته إذا عطس ، ويعوده إذا مرض ، ويجيبه إذا دعاه ، ويشهده إذا توفي ، ويحب له ما يحب لنفسه ، وينصح له بالغيب » ، ومنها : ما رواه البخاري ( ۱۲۳۹ ) ، ومسلم ( ۲۰۲۲ ) وفيه : ( وإبرار القسم أو المقسم ، ونصرة المظلوم ) ، وقد جمع أصول هاذه الأخبار أبو طالب المكي في « القوت » ( ۱۲۱۲) . (۲) قال صاحب « القوت » ( ۱٤١/۲ ) : ( روينا عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبان بن عياش ، عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . ) وذكره ، وقد رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( ۱٤٩٩ ) من حديث أنس رضي الله عنه .

﴿ رُحَمَاتُهُ بَيْنَهُمْ ﴾ (1) قالَ: (يدعو صالحُهُمْ لطالحِهمْ ، وطالحُهُمْ لصالحِهِمْ ، إذا نظرَ الطالحُ إلى الصالح مِنْ أُمَّةِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . . قالَ : اللهمَّ ؛ باركْ لهُ فيما قسمتَ لهُ مِنَ الخير ، وثبتْهُ عليهِ ، وانفعْنا بهِ ، وإذا نظرَ الصالحُ إلى الطالح . . قالَ : اللهمَّ ؛ اهدِهِ وتت عليه ، واغفرْ لهُ ) (٢٠ .

ومنها : أَنْ يحبُّ للمؤمنينَ ما يحبُّ لنفسِهِ ، ويكرَهَ لهُمْ ما يكرَهُ لنفسِهِ: قالَ النعمانُ بنُ بشير: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : « مثلُ المؤمنينَ في توادِّهِمْ وتراحُمِهِمْ كمثلِ الجسدِ ، إذا اشتكى عضوٌ منهُ . . تداعى سائرُهُ بالحمى والسهر " (") .

وروىٰ أبو موسىٰ عنهُ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ قالَ : « المؤمنُ للمؤمن كالبنيانِ يشدُّ بعضُهُ بعضاً » (١٠).

ومنها : ألا يؤذي أحداً مِنَ المسلمينَ بفعل ولا قولٍ : قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « المسلمُ مَنْ سلمَ المسلمونَ مِنْ لسانِهِ ويدِهِ » ( • ).

<sup>(</sup>١) سورة الفتح : ( ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب (١٤١/٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٦٠١١ ) ، ومسلم ( ٢٥٨٦ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٤٨١ ) ، ومسلم ( ٢٥٨٥ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ١٠ ) ، ومسلم ( ٤١ ) ، وإنما ذكر اللسان واليد وخصَّهما لأن أكثر وأغلب الأذي بهما .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في حديثٍ طويلِ يأمرُ فيهِ بالفضائلِ : « فإنْ لمْ تقدرْ . . فدع الناسَ مِنَ الشرِّ ؛ فإنَّها صدقةٌ تصدَّقُ بها على نفسِكَ » (١).

وقالَ أيضاً عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « أفضلُ المسلمينَ مَنْ سلمَ المسلمونَ منْ لسانِهِ ويدِهِ » (٢).

وقالَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ: « أتدرونَ مَن المسلم ؟ » فقالوا: الله أ ورسولَهُ أعلمُ ، قالَ : « المسلمُ مَنْ سلمَ المسلمونَ مِنْ لسانهِ ويدِهِ » ، قالوا : فمَن المؤمنُ ؟ قالَ : « مَنْ أمنَهُ المؤمنونَ على أنفسِهِمْ وأموالِهِمْ » ، قالوا : فمَنِ المهاجرُ ؟ قالَ : « مَنْ هجرَ السوءَ واجتنبَهُ » (٣) .

وقالَ رجلٌ : يا رسولَ الله ؛ ما الإسلامُ ؟ قالَ : « أَنْ يسلمَ قَلَبُكَ للهِ ، ويسلمَ المسلمونَ منْ لسانِكَ، ويدِكَ » ( ع ) .

وقالَ مجاهدٌ : ( يُسلَّطُ على أهل النارِ الجربُ ، فيحتكُّونَ حتَّىٰ يبدوَ عظمُ أحدِهِمْ مِنْ جلدِهِ ، فيُنادَىٰ : يا فلانُ ؛ هلْ يؤذيكَ هلذا ؟ فيقولُ: نعم ، فيُقالُ: هاذا بما كنتَ تؤذي المؤمنينَ ) ( ث ) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٢٥١٨ ) ، ومسلم ( ٨٤ ) ، قاله صلى الله عليه وسلم لأبى ذرّ رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١١) ، ومسلم (٤٢) وقد سئل صلى الله عليه وسلم: (أي المسلمين أفضل ؟ . . . ) فذكره .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في « المسند » (٤/٤) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي الدنيا في « صفة النار » ( ١٢٤ ) ، والخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٣٩٤ ) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « لقدْ رأيتُ رجلاً يتقلَّبُ في الجنَّةِ في شجرةٍ قطعَها عنْ ظهْر الطريق كانَتْ تؤذي الناسَ » (١).

وقالَ أبو برزةَ رضيَ اللهُ عنهُ : يا رسولَ اللهِ ؛ علِّمْني شيئاً أنتفعُ بهِ ، قالَ : « اعزلِ الأذى عنْ طريق المسلمينَ » (٢) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « مَنْ زحزحَ عنْ طريقِ المسلمينَ شيئاً يؤذيهمْ . . كتبَ اللهُ لهُ بهِ حسنةً ، ومَنْ كتبَ اللهُ لهُ حسنةً . . أوجبَ لهُ بها الجنَّةَ » (٣).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لا يحلُّ لمسلم أنْ يشيرَ إلى أخيهِ بنظرةٍ تؤذيهِ » (١٠).

وقالَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ : « لا يحلُّ لمسلمِ أنْ يروِّعَ مسلماً »

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ١٢٩/١٩١٤ ) .

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم ( ۲٦١٨ ).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في « المسند » (٦/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٦٨٩ ) عن حمزة بن عبدة مرسلاً ، وزاد الحافظ العراقي : ( وفي « البر والصلة » له من زيادات الحسين المروزي : حمزة بن عبد الله بن أبي سمى ، وهو الصواب ) . « إتحاف » ( ٢٥٥/٦ ) ، وقال الحافظ المناوي في « فيض القدير » ( ٥٠٤/٥ ) : ( عن حمزة بن عبيد مرسلاً ، هو ابن عبد الله بن عمر ، قال الذهبي: ثقة إمام).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داوود ( ٥٠٠٤ ) عن عبد الرحمان بن أبي ليلي قال : حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فنام رجل منهم ، فانطلق بعضهم إلى حبْل معه \_ وعند أحمد في « المسند » ( ٣٦٢/٥ ) : إلى نبل معه ـ فأخذه ، ففزع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً » .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «إنَّ اللهَ يكرَهُ أذى المؤمنِ » (١). وقالَ الربيعُ بنُ خثيمٍ: (الناسُ رجلانِ: مؤمنٌ فلا تؤذِهِ، وجاهلٌ فلا تجاهلُهُ) (١).

**\*\* \*\* \*\*** 

ومنها: أنْ يتواضعَ لكلِّ مسلم ، ولا يتكبَّرَ عليهِ: فإنَّ اللهَ لا يحبُّ كلَّ مختالٍ فخورٍ ، وقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « إنَّ اللهَ تعالىٰ أوحىٰ إليَّ : أنْ تواضعوا ؛ حتَّىٰ لا يفخرَ أحدٌ علىٰ أحدٍ » (٣).

ثم إَنْ تَفَاخِرَ عَلَيهِ غَيرُهُ . فليحتملْ ، فاللهُ تَعَالَىٰ قَالَ لَنبيّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ : ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمُرَ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ : ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمُرَ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ اللهُ عَليهِ وسلَّمَ : ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمُرَ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ اللهُ عَليهِ وسلَّمَ : ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمُرَ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ اللهُ عَليهِ وسلَّمَ : ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَاللهُ تَعَالَىٰ اللهُ عَليهِ وسلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلِيهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وعنِ ابنِ أبي أوفى: (كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يتواضعُ لكلِّ مسلمٍ ، ولا يأنفُ ولا يستكبرُ أنْ يمشيَ معَ الأرملةِ والمسكينِ فيقضيَ حاجتَهُ ) (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٦٩٢ ) عن عكرمة بن خالد مرسلاً ، وذكره الترمذي ( ٢٨٢٥ ) تعليقاً .

<sup>(</sup>٢) رواه السلمي في « آداب الصحبة » ( ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ٢٨٦٥ ) ضمن خطبة له صلى الله عليه وسلم ، ورواه مفرداً أبو داوود

<sup>(</sup> ٤٨٩٥ ) ، وابن ماجه ( ٤١٧٩ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف : ( ١٩٩ ) .

<sup>(</sup>۵) رواه النسائي ( ۱۰۸/۳ ) .

ومنها : ألا يسمع بلاغاتِ، الناس بعضِهِمْ على بعضِ ، ولا يبلِّغَ بعضَهُمْ ما يسمعُ منْ بعضِ : قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لا يدخلُ الجنَّةَ قتَّاتٌ » (١).

وقالَ الخليلُ بنُ أحمدَ : ( مَنْ نمَّ إليكَ . . نمَّ عليكَ ، ومَنْ أخبرَكَ بخبر غيرك . . أخبرَ غيرَكَ بخبركَ ) (١٠٠٠ .

ومنها : ألا يزيد في الهجرة لمَنْ يعرفُهُ علىٰ ثلاثةِ أيام مهما غضبَ عليهِ: قالَ أبو أيوبَ الأنصاريُّ: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لا يحلُّ لمسلم أنْ يهجرَ أخاهُ فوقَ ثلاثٍ ، يلتقيانِ فيعرضُ هلذا ويعرضُ هلذا ، وخيرُهُما الذي يبدأُ بالسلام » (٣).

وقدْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « مَنْ أَقَالَ مسلماً عثرتَهُ . . أَقَالَهُ اللهُ يومَ القيامةِ » ( أ ) .

قالَ عكرمةُ : ( قالَ اللهُ تعالى ليوسفَ بن يعقوبَ : بعفوكَ عنْ إخوتِكَ . . رفعتُ ذكرَكَ في الذاكرينَ ) (١٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٢٠٥٦ ) ، ومسلم ( ١٠٥ ) ، والقتَّات : النمَّام .

<sup>(</sup>٢) رواه السلمي في « آداب الصحبة » ( ١٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٦٠٧٧ ) ، ومسلم ( ٢٥٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داوود ( ٣٤٦٠ ) ، وابن ماجه ( ٢١٩٩ ) ، ولفظه عند أبي نعيم في « الحلية » . ( ٣٤٥/٦٦ )

<sup>(</sup>٥) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٣٣٧/٣ ) .

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ( مَا انْتَقْمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لنفسِهِ قطُّ إلا أَنْ تُنتَهَكَ حرمةُ اللهِ ، فينتقمَ للهِ ) (١١).

وقالَ ابنُ عباس رضيَ اللهُ عنهُما : ( ما عفا رجلٌ عنْ مظلمةٍ إلا زادَهُ اللهُ بها عزّاً) (٢).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «ما نقصَ مالٌ مِنْ صدقةٍ ، وما زادَ اللهُ رجلاً بعفوِ إلا عزّاً ، وما منْ أحدٍ تواضعَ للهِ إلا رفعَهُ اللهُ » (٣).

ومنها : أَنْ يحسنَ إلى كلِّ مَنْ قدرَ عليهِ منهُمْ ما استطاعَ : لا يميزُ بينَ الأهل وغير الأهل ، رُوِيَ عنْ عليّ بنِ الحسينِ ، عنْ أبيهِ ، عنْ جدِّهِ رضيَ اللهُ عنهُم قالَ : قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « اصنع المعروف إلى أهلِهِ وإلى غيرِ أهلِهِ ، فإنْ أصبتَ أهلَهُ . . فهوَ أهله ، وإنْ لمْ تصبْ أهله . . فأنتَ أهْلُهُ » ( \* ' . .

وعنهُ بإسنادِهِ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « رأسُ

.(1.4/4)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٣٥٦٠) ، ومسلم ( ٢٣٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٤٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ٢٥٨٨ ) ولفظه عنده : ( ما نقصت صدقة من مال . . . ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو بكر الشافعي في « الغيلانيات » ( ٧٨ ) ، والجصاص في « أحكام القرآن » ( ٢٦٧/٣ ) ، والسلمي في « آداب الصحبة » ( ١٣٨ ) ، وهو عند الدارقطني في « العلل »

العقلِ بعدَ الدينِ التودُّدُ إلى الناسِ واصطناعُ المعروفِ إلى كلِّ بَرِّ وفاجر » (١<sup>)</sup> .

وقالَ أبو هريرةَ : ( كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يأخذُ أحدٌ بيدِهِ فينزعُ يدَهُ حتَّىٰ يكونَ الرجلُ هوَ الذي يرسلُهُ ، ولمْ تكنْ تُرىٰ ركبتُهُ خارجةً عنْ ركبةِ جليسِهِ ، ولمْ يكنْ أحدٌ يكلمُهُ إلا أقبلَ عليهِ بوجههِ ، ثمْ لمْ يصرفْهُ عنهُ حتَّىٰ يفرغَ مِنْ كلامِهِ ) (٢٠ .

ومنها : ألا يدخلَ على أحدٍ منهُمْ إلا بإذنِهِ : بلْ يستأذنُ ثلاثاً ، فإنْ لمْ يُؤذنْ لهُ . . انصرفَ ، قالَ أبو هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ : قالَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ: « الاستئذانُ ثلاثٌ ، فالأولى يستنصتونَ ، والثانية : يستصلحون ، والثالثة : يأذنونَ أَوْ يردُّونَ » (٣٠٠.

ومنها: أنْ يخالقَ الجميعَ بخلقِ حسن ، ويعاملُهُمْ بحسب طريقتِهِ : فإنَّهُ إنْ أرادَ لقاءَ الجاهلِ بالعلم ، والأميّ بالفقهِ ، والعييّ بالبيان . . آذي وتأذّي .

<sup>(</sup>١) رواه السلمي في « آداب الصحبة » ( ١٣٩ ) بتمامه ، وروى الطبراني في « الأوسط » ( ٦٠٧٦ ) الجملة الأولى منه .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٨٦٨٣ ) ، ونحوه عند الترمذي ( ٢٤٩٠ ) ، وابن ماجه

<sup>(</sup>٣) رواه السلمي في « آداب الصحبة » ( ١٦٢ ) ، ويستصلحون : أي : المكان للجلوس ، أو يصلحون عليهم ثيابهم ونحو ذلك ، وعند البخاري ( ٦٢٤٥ ) ، ومسلم ( ٢١٥٣ ) واللفظ له : « الاستئذان ثلاث ، فإن أذن لك ، وإلا . . فارجع » .

ومنها: أَنْ يوقِّرَ المشايخَ ويرحمَ الصبيانَ: قالَ جابرٌ رضيَ اللهُ عنهُ: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « ليسَ منَّا مَنْ لمْ يوقِّرْ كبيرَنا ، ولمْ يرحمْ صغيرَنا » (١).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « مِنْ إجلالِ اللهِ إكرامُ ذي الشيبةِ المسلم » (١٠).

ومِنْ تمامِ توقيرِ المشايخِ: ألا يتكلمَ بينَ أيديهِمْ إلا بالإذنِ ، قالَ جابرٌ: قدمَ وفدُ جهينةَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقامَ غلامٌ ليتكلمَ ، فقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «مَهُ ، فأينَ الكه عليهِ وسلَّمَ: «مَهُ ، فأينَ الكبيرُ ؟ » (٣) .

وفي الخبرِ: « ما وقَّرَ شَابُّ شيخاً إلا قيَّضَ اللهُ لهُ في سنِّهِ مَنْ يوقِّرُهُ » (١٠) ، وهاذهِ بشارةٌ بدوامِ الحياةِ ، فليُتنبَّهُ لها ، فلا يُوفَّقُ لتوقيرِ الشيوخ إلا مَنْ قضى اللهُ لهُ بطولِ العمرِ .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « لا تقومُ الساعةُ حتى يكونَ الولدُ غيظاً ، والمطرُ قيظاً ، وتفيضُ الكامُ غيضاً ،

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «الأوسط» (٥٩٢٣)، ورواه البخاري في «الأدب المفرد»

<sup>(</sup> ٣٥٤ ) ، وأبو داوود ( ٤٩٤٣ ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوود ( ٤٨٤٣ ) وتمامه : « وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه ، وإكرام ذي السلطان المقسط » .

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في « الشعب » ( ١٠٤٨٦ ) ، وفي ( ب ، ه ، ط ، ي ) : ( الكُبْر ) بدل ( الكبير ) وهي رواية .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ( ٢٠٢٢ ) ولفظه : « ما أكرم شاب . . . » الحديث .

ويجترئ الصغير على الكبيرِ ، واللئيم على الكريم » (١).

والتلطُّفُ بالصبيانِ مِنْ عادةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ (١) ، كانَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقدمُ منَ السفر ، فيتلقاهُ الصبيانُ ، فيقفُ عليهم ، ثمَّ يأمرُ بهم فيُرفعونَ إليهِ ، فيرفعُ منهُمْ بينَ يديهِ وخلفَهُ ، ويأمرُ أصحابَهُ أنْ يحملوا بعضَهُمْ ، فربَّما تفاخرَ الصبيانُ بعدَ ذلكَ ، فيقولُ بعضُهُمْ لبعض : حملَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينَ يديهِ ، وحملَكَ أنتَ وراءَهُ ، ويقولُ بعضُهُمْ : أمرَ أصحابَهُ أنْ يحملوكَ وراءَهُمْ (٣).

وكانَ يُؤتى بالصبيّ الصغيرِ ليدعوَ لهُ بالبركةِ وليسمِّيَهُ ، فيأخذُهُ فيضعُهُ في حجرهِ (١٠) ، فربما بالَ الصبيُّ عليهِ ، فيصيحُ بهِ بعضُ مَنْ يراهُ ، فيقولُ : « لا تُزْرموا الصبيَّ بولَهُ » ، فيدعُهُ حتَّىٰ يقضيَ بُولَهُ ، ثُمَّ يَفْرُغُ مِنْ دَعَائِهِ لَهُ وتسميتِهِ ، ويبلغُ سرورَ أَهْلِهِ فَيْهِ ، وأَلا

€60, €60 < \0\ >0> 0>

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٦٤٢٣ ) ، والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ٩٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان أفكه الناس مع صبى .

<sup>(</sup>٣) روى البخاري ( ٣٠٨٢ ) ، ومسلم ( ٢٤٢٧ ) عن ابن أبي مليكة قال : قال ابن الزبير لابن جعفر رضى الله عنهم: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس ؟ قال : نعم ، فحملنا وتركك ، وروى مسلم ( ٢٤٢٨ ) عن عبد الله بن جعفر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر . . تُلُقِّي بصبيان أهل بيته ، قال : وإنه قدم من سفر ، فسُبق بي إليه ، فحملني بين يديه ، ثم جيء بأحد ابني فاطمة ، فأردفه خلفه ، فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة .

<sup>(</sup>٤) فقد روى البخاري ( ٥٤٦٨ ) ، ومسلم ( ٢١٤٧ ) واللفظ له : ( كان يؤتى بالصبيان ، فيبرّك عليهم ويحنِّكهم).

يروا أنَّهُ تأذَّىٰ ببولِهِ ، فإذا انصرفوا . . غسلَ ثوبَهُ بعدَهُ (١١) .

\*\*\*

ومنها: أَنْ يكونَ معَ كَافَةِ الْحَلْقِ مستبشراً طلْقَ الوجهِ رفيقاً: قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « أتدرونَ على منْ حُرمَتِ النارُ؟ » قالوا: اللهُ ورسولُهُ أعلمُ ، قالَ: « على الليِّنِ الهيِّنِ السهلِ القريبِ » (٢).

وقالَ أبو هريرةَ: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « إنَّ اللهَ يحبُّ السهلَ الطلْقَ » (٣).

وقالَ بَعضُهُمْ : يا رسولَ اللهِ ؛ دلَّني علىٰ عملِ يدخلُني الجنَّةَ ،

(۱) روى الطبراني في «الأوسط» ( ۲۱۹۳ ) عن أم سلمة رضي الله عنها: أن الحسن أو الحسين بال على بطن النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا ليأخذوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تُزْرِموا ابني ولا تستعجلوه» فتركه حتى قضى بوله، فدعا بماء فصبه عليه، وروى البخاري ( ٦٣٥٠ )، ومسلم ( ٢٨٦ ) عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم، فأتي بصبي، فبال على ثوبه، فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله)، وروى أحمد بن منيع في «مسنده» كما في «البدر المنير» ( ١/٩٥٩ - ٥٤٠ ) عن حسين بن علي وسلم مستلقياً على ظهره يلاعب صبياً على صدره.. إذ بال، فقامت لتأخذه وتضربه، قال: «دعيه، ائتوني بكوز من ماء» فنضح الماء على البول حتى تفايض الماء على البول... الحديث، ووقع في (أ، ج) هنا: (ولا يروا) بدل (وألا يروا)، وفي (د): (وألا يري والديه أنه ...).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في « المسند » ( ٢١٥/١ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ٣٥٢/٢٠ ) ، وهو عند الترمذي ( ٢٤٨٨ ) من غير كلمة ( اللين ) .

<sup>(</sup>٣) رواه القضاعي في « مسند الشهاب » ( ١٠٨٣ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٧٦٩٨ ) .

فقالَ : « إِنَّ مِنْ موجباتِ المغفرةِ بذلَ السلام ، وحسنَ الكلام » (١).

وقالَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما : ( البرُّ شيءٌ هيِّنٌ ؛ وجهٌ طليقٌ وكلامٌ ليّنٌ ) (٢).

وقالَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ: « اتقوا النارَ ولوْ بشقِّ تمرةٍ ، فإنْ لمْ تجدوا . . فبكلمةٍ طيِّبةٍ » (٣) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إنَّ في الجنَّةِ لغرفاً يُري ظهورُها مِنْ بطونِها ، وبطونُها منْ ظهورها » ، فقالَ أعرابيُّ : لمَنْ هيَ يا رسولَ الله ؟ قالَ : « لِمَنْ أطابَ الكلامَ ، وأطعمَ الطعامَ ، وصلَّىٰ بالليل والناسُ نيامٌ » (١).

وقالَ معاذُ بنُ جبلِ : قالَ لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « أوصيكَ بتقوى اللهِ ، وصدقِ الحديثِ ، ووفاءِ بالعهدِ ، وأداءِ الأمانةِ ، وتركِ الخيانةِ ، وحفظِ الجارِ ، ورحمةِ اليتيم ، ولينِ الكلام ، وبذلِ السلام ، وخفضِ الجناح » ( ° ) .

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في « الكبير » ( ١٨٠/٢٢ ) ، والقضاعي في « مسند الشهاب » .(118.)

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( ١٠٩ ) ، والبيهقي في « الشعب » .(yy,y)

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ١٤١٣ ) ، ومسلم ( ١٠١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ( ١٩٨٤ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١ / ٢٤٠ ) ، والبيهقي في « الزهد الكبير » ( ٩٥٦ ) ، والخطيب في « تاريخ بغداد » ( ٤٣٤/٨ ) .

وقالَ أنسٌ رضيَ اللهُ عنهُ عرضَتْ لنبيّ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ امرأةٌ وقالَتْ : لي معكَ حاجةٌ ، وكان معهُ ناسٌ مِنْ أصحابِهِ ، فقالَ : « اجلسي في أيّ نواحي السككِ شئتِ . . أجلِسْ إليكِ » ، ففعلَتْ ، فجلسَ إليها حتَّىٰ قضَتْ حاجتَها (١).

وقالَ وهب بنُ منبه : إنَّ رجلاً مِنْ بني إسرائيلَ صامَ سبعينَ سنةً ، يفطرُ في كلِّ سبعةِ أيام ، فسألَ الله تعالىٰ أنْ يريَهُ كيفَ يغوي الشيطانُ الناسَ ، فلمَّا طالَ عليهِ ذلكَ ولمْ يُجَبْ . . قالَ : لو اطلعتُ علىٰ خطيئتي وذنبي بيني وبينَ ربِّي . . لكانَ خيراً لي مِنْ هاذا الأمر الذي طلبتُهُ ، فأرسلَ اللهُ إليهِ ملكاً فقالَ لهُ : إنَّ اللهَ أرسلَني إليكَ وهوَ يقولُ لكَ : إِنَّ كلامَكَ هاذا الذي تكلَّمْتَ بهِ أحبُّ إليَّ ممَّا إَوُّ مضىٰ مِنْ عبادتِكَ ، وقدْ فتحَ اللهُ بصرَكَ فانظرْ ، فنظرَ ، فإذا جنودُ إبليسَ قدْ أحاطَتْ بالأرضِ ، وإذا ليسَ أحدٌ مِنَ الناس إلا والشياطينُ حولَهُ كالذباب، فقالَ: أيْ ربِّ ؛ مَنْ ينجو مِنْ هلذا ؟ فقالَ: الوادعُ الليّنُ (٢).

ومنها: ألا يعدَ مسلماً بوعدٍ إلا ويفي بهِ: قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « العِدَةُ عطيَّةٌ » (٣).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ٢٣٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٣٢/٤ ) ، وفيها وفي ( ق ) : ( الورع ) بدل ( الوادع ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ١٧٧٣ ) عن قباث بن أشيم رضى الله عنه ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٢٥٩/٨ ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، ورواه عبد الرزاق ←

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « العِدَةُ دينٌ » (١١) .

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: «ثلاثٌ في المنافق: إذا حدثَ . . كذب ، وإذا وعد . . أخلف ، وإذا اؤتمن . . خان » (٢).

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « ثلاثٌ مَنْ كنَّ فيهِ . . فهوَ منافقٌ وإنْ صامَ وصلّى . . . » وذكرَ ذلكَ (٣) .

ومنها: أنْ ينصفَ الناسَ مِنْ نفسِهِ ، ولا يأتى إليهمْ إلا بما يحبُّ أَنْ يُؤتِيٰ إليهِ : قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لا يستكملُ العبدُ الإيمانَ حتَّىٰ يكونَ فيهِ ثلاثُ خصالِ : الإنفاقُ مِنَ الإقتار ، والإنصافُ منْ نفسِهِ ، وبذلُ السلام » ( ، ) .

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « منْ سرَّهُ أنْ يُزحزحَ عن النار ويدخلَ الجنَّةَ . . فلتأتِهِ منيَّتُهُ وهوَ يشهدُ أَنْ لا إللهَ إلا اللهُ ، وأنَّ محمداً

رضى الله عنهما .

<sup>♦</sup> في «المصنف» (٢٠٠٢٦)، وأبو داوود في «المراسيل» (٥١٨) عن الحسن إلى المراسيل ال مرسلاً .

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «الأوسط» (٣٥٣٨)، و«الصغير» (١٤٩/١) عن على وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>۲) رواه البخارى ( ۳۳ ) ، ومسلم ( ۵۹ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ٥٩ ) بهاذا اللفظ ، وأصله في « الصحيحين » كما تقدم .

<sup>(</sup>٤) رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٣٦٠)، وأبو نعيم في «الحلية» ( ١٤١/١ ) ، وأوقفه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١٩٤٣٩ ) علىٰ راويه عمار بن ياسر

رسولُ اللهِ ، وليأتِ إلى الناس ما يحبُّ أنْ يُؤتى إليهِ » (١).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « يا أبا الدرداءِ ؛ أحسنْ مجاورةَ مَنْ جاورَكَ . . تكنْ مؤمناً ، وأحبَّ للناسِ ما تحبُّ لنفسِكَ . . تكنْ مسلماً » (۲).

وقالَ الحسنُ : ( أوحى اللهُ تعالى إلى آدمَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بأربع خصالٍ ، وقالَ : فيهنَّ جماعُ الأمر لكَ ولولدِكَ : واحدةٌ لي ، وواحدةٌ لك ، وواحدةٌ بيني وبينَك ، وواحدةٌ بينك وبينَ الخلق ؛ فأما التي لي . . فتعبدُني ولا تشركُ بي شيئاً ، وأمَّا التي لكَ . . فعملُكَ أجزيكَ بهِ أفقرَ ما تكونُ إليهِ ، وأمَّا التي بيني وبينكَ . . فعليكَ الدعاءُ وعليَّ الإجابةُ ، وأمَّا التي بينَكَ وبينَ الناس . . فتصحبُهُمْ بالذي أً تحبُّ أنْ يصحبوكَ بهِ ) (٣).

وسألَ موسىٰ عليهِ السلامُ ربَّهُ تعالىٰ فقالَ : أيْ ربِّ ؛ أيُّ عبادِكَ أعدلُ ؟ قالَ : مَنْ أنصفَ مِنْ نفسِهِ ( ٰ ٰ ٰ ُ .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ١٨٤٤ ) ، والطبراني في « الأوسط » ( ٤٧٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٢٥٢ ) ، وسبق أنه قاله صلى الله عليه وسلم لأبى هريرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو يعلى في «مسنده» ( ٢٧٥٧ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ١٧٣/٦ ) من طريق الحسن عن أنس مرفوعاً .

<sup>(</sup>٤) رواه هناد في « الزهد » ( ٤٨٩ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١٣٩/٦١ ) عن أبي عمرو الشيباني بلاغاً .

ومنها: أن يزيد في توقير مَنْ تدلُّ هيئتُهُ وثيابُهُ على علق منزلتِهِ: فينزلُ الناسَ منازلَهُمْ ، رُويَ أنَّ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها كانَتْ في سفر ، فنزلَتْ منزلاً ، فوضعَتْ طعامَها ، فجاءَ سائلٌ ، فقالَتْ عائشةُ رضيَ اللهُ عنها: ناولوا هلذا المسكينَ قرصاً ، ثمَّ مرَّ رجلٌ على دابَّةٍ ، فقالَتْ : ادعوهُ إلى الطعام ، فقيلَ لها : تعطينَ السائلَ وتدعينَ هاذا الغنيَّ ؟! فقالَتْ : إنَّ الله تعالى قدْ أنزلَ الناسَ منازلَ ، لا بدَّ لنا أنْ ننزلَهُمْ تلكَ المنازلَ ، هلذا المسكينُ يرضى بقرصِ ، وقبيحٌ بنا أنْ نعطيَ هاذا الغنيَّ على هاذهِ الهيئةِ قرصاً (١).

ورُويَ أَنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ دخلَ بعضَ بيوتِهِ ، فدخلَ عليهِ أصحابُهُ حتَّىٰ غصَّ المجلسُ وامتلاًّ ، فجاءَ جريرُ بنُ عبدِ اللهِ البجليُّ ، فلمْ يجدْ مكاناً ، فقعدَ على الباب ، فلفَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رداءَهُ ، فألقاه إليهِ وقالَ له : « اجلسْ على هنذا » ، فأخذَهُ جريرٌ ووضعَهُ على وجهِهِ ، وجعلَ يقبِّلُهُ ويبكى ، ثمَّ لفَّهُ ورمى بهِ إلى النبيِّ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ وقالَ : ما كنتُ لأجلسَ على ثوبِكَ ، أكرمَكَ اللهُ كما أكرمتَني ، فنظرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يميناً وشمالاً ثمَّ قال : « إذا أتاكُمْ كريمُ قوم . . فأكرموهُ » (٢ ) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود ( ٤٨٤٢ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٣٧٩/٤ ) بنحوه ، وفيه قولها رضى الله عنها: ( وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ) . (٢) رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( ٧١ ) ، والطبراني في « الأوسط » ( ٥٢٥٧ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٢٠٦/٦ ) ، قال الحافظ المناوي في « فيض القدير » ( ٢٤١/١ ) : ( ليس المراد بكريم القوم عالمهم أو صالحهم كما وهم البعض ، ٤

وكذالكَ كلُّ مَنْ لهُ عليهِ حقٌّ قديمٌ فليكرمه ، رُويَ أنَّ ظئرَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ التي أرضعَتْهُ جاءَتْ إليهِ ، فبسطَ لها رداءَهُ ، ثمَّ قالَ لها: « مرحباً بأمِّي » ، ثمَّ أجلسَها على الرداءِ ، ثمَّ قالَ لها: « اشفعى . . تشفُّعِي ، وسَلِي . . تعطّي » ، فقالَتْ : قَومي ، فقالَ : « أُمَّا حقِّي وحقُّ بني هاشم . . فهوَ لكِ » ، فقامَ الناسُ مِنْ كلِّ ناحيةٍ وقالوا : وحقَّنا يا رسولَ اللهِ .

ثمَّ وصلَها بعدُ ، وأخدمَها ، ووهبَ لها سُهْمانَهُ بخيبرَ ، فبيعَ ذلكَ مِنْ عثمانَ بنِ عفانَ رضيَ اللهُ عنهُ بمئةِ ألفِ درهم (١٠).

﴿ أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ لَم ينسبه في الحديث إلى علم ولا إلى دين ومن هذا السياق انكشف أن استثناء الكافر والفاسق كما وقع لبعضهم منشؤه الغفلة عما تقرَّر من أن الإكرام منوط بخوف محذور ديني أو دنيوي أو لحوق ضرر للفاعل أو للمفعول معه ، فمتى خيف شيء من ذلك . . شرع إكرامه ، بل قد يجب ، فمن قدم عليه بعض الولاة الظلمة الفسقة ، فأقصى مجلسه ، وعامله معاملة الرعية . . فقد عرَّض نفسه وماله للبلاء ، فإن أوذي ولم يصبر . . فقد خسر الدنيا والآخرة ) .

(١) روىٰ أبو داوود ( ١٤٤٥ ) عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحماً بالجعرانة ، قال أبو الطفيل : وأنا يومئذ غلام أحمل عظم جزور ، إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فبسط لها رداءه ، فجلست عليه ، فقلت : من هي ؟ قالوا : أمه التي أرضعته . وروى ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( ٢١٤ ) عن عبد الرحمان بن أبي الحسين : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتت خالته من الرضاعة \_ يعني : سلميٰ بنت أبي ذؤيب \_ فنزع رداءه عن ظهره ، فبسطه لها وقال : « مرحباً بأمي » . وروى ابن سعد في « الطبقات » ( ٩٣/١ ) عن عمر بن سعد قال : جاءت ظئر النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فبسط لها رداءه ، وأدخل يده في ثيابها ووضعها على صدرها ، وقضى حاجتها ، قال : فجاءت إلىٰ أبى بكر ، فبسط لها رداءه وقال لها : دعيني أضع يدي خارجاً من الثياب ، قال : ← ربع العادات حد مدي كتاب آداب الصحبة عدي العادات الصحبة المعربة العادات الصحبة المعربة المعربة

ولربَّما أتاهُ مَنْ يأتيهِ وهو علىٰ وسادةٍ جالسٌ ، فلا يكونُ فيها سعةٌ يجلسُ معَهُ ، فينتزعُها ويضعُها تحتَ الذي يجلسُ إليهِ ، فإنْ أبي . . عزمَ عليهِ حتى يفعلَ (١).

ومنها: أنْ يصلحَ ذاتَ البينِ بينَ المسلمينَ مهما وجدَ إليهِ سبيلاً : قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « ألا أخبرُكُمْ بأفضلَ مِنْ درجةِ الصلاةِ والصيام والصدقةِ ؟ » قالوا : بلى ، قالَ : « إصلاحُ ذاتِ البين ، وفسادُ ذاتِ البينِ هي الحالقةُ » (٢).

﴿ فَفَعَلَ وَقَضَىٰ لَهَا حَاجِتُهَا ، ثُم جَاءَتَ إِلَىٰ عَمْرٍ ، فَفَعَلَ مِثْلُ ذُلْكُ . ثُم حكى ابن سعد منَّهُ صلى الله عليه وسلم علىٰ عشيرة حليمة رضي الله عنها ، وقوله عليه الصلاة والسلام لهم : « أما ما لي ولبني عبد المطلب . . فهو لكم ، وأسأل لكم الناس ، فإذا صليت بالناس الظهر . . فقولوا : نستشفع برسول الله إلى المسلمين ، وبالمسلمين إلى رسول الله ، فإنى سأقول لكم : ما كان لى . . . » الحديث ، وهو عند النسائي كذلك ( ٣٦٢/٦ ) ، وأصله في « الصحيحين » . ووقع في ( ب ، ق ) : ( ووهب لها أحدَ سهمانه بحنين).

(١) روى الحاكم في « المستدرك » ( ٥٩٩/٣ ) عن أنس رضى الله عنه قال : دخل سلمان الفارسي على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو متكئ على وسادة ، فألقاها له ، فقال سلمان : صدق الله ورسوله ـ ثم قال ـ : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على وسادة ، فألقاها إلى ثم قال : « يا سلمان ؛ ما من مسلم يدخل على ـ أخيه ، فيلقى له وسادة إكراماً له إلا غفر الله له » .

(٢) رواه مالك في « الموطأ » ( ٢ / ٩٠٤ ) ، وأبو داوود ( ٤٩١٩ ) ، والترمذي ( ٢٥٠٩ ) ، والحالقة: الخصلة التي شأنها أن تحلق ؟ أي : تهلك وتستأصل الدين كما يستأصل المزينون الشعر ، أو المراد : المزيلة لمن وقع فيها . « إتحاف » ( ٢٦٧/٦ ) . وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «أفضلُ الصدقةِ إصلاحُ ذاتِ البينِ » (١).

وعنْ أنس قالَ : بينَما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جالسٌ إذْ ضحكَ حتَّىٰ بدَتْ ثناياهُ ، فقالَ عمرُ رضى اللهُ عنهُ : يا رسولَ اللهِ ؟ بأبي أنتَ وأمِّي ، ما الذي أضحكَكَ ؟ قالَ : « رجلانِ مِنْ أمَّتي جَثيا بينَ يدي ربّ العزَّةِ ، فقالَ أحدُهُما : يا ربّ ؛ خذْ لي مظلمتي مِنْ هاندا ، فقالَ اللهُ تعالى : ردَّ على أخيكَ مظلمتَهُ ، فقالَ : يا ربِّ ؛ لمْ يبقَ لي مِنْ حسناتي شيءٌ ، فقالَ اللهُ تعالىٰ للطالب : كيفَ تصنعُ بأخيك ، ولمْ يبقَ لهُ مِنْ حسناتِهِ شيءٌ ؟ فقالَ : يا ربّ ؛ فليحملْ عنِّي مِنْ أوزاري » ، ثمَّ فاضَتْ عينُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، بالبكاءِ ، فقالَ : « إِنَّ ذٰلكَ ليومٌ عظيمٌ ، يومٌ يحتاجُ الناسُ فيهِ إلى أَنْ يُحملَ عنهُمْ مِنْ أوزارهِمْ » ، قالَ : « فيقولُ اللهُ تعالىٰ للمتظلِّم : ارفعْ بصرَكَ فانظرْ في الجنانِ ، فقالَ : يا ربّ ؛ أرى مدائنَ مِنْ فضةٍ وقصوراً مِنْ ذهبِ مكللةً باللؤلؤِ ، لأيّ نبيّ هلذا ، أوْ لأيّ صدِّيقِ أَوْ لأَيِّ شهيدٍ هنذا ؟ قالَ اللهُ تعالى : هنذا لمَنْ أعطى الثمنَ ، قالَ : يا ربّ ؛ ومَنْ يملكُ ذلك ، قالَ : أنتَ تملكُهُ ، قالَ : بماذا يَا ربّ ؟ قَالَ : بعفوكَ عنْ أَخيكَ ، قَالَ : يا ربّ ؛ قدْ عفوتُ عنهُ ، قَالَ اللهُ عزَّ وجلَّ : خذْ بيدِ أخيكَ فأدخلْهُ الجنَّةَ » ، ثمَّ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ

<sup>(</sup>۱) رواه عبد بن حميد في « مسنده » ( ٣٣٥ ) ، والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ١٢٨٠ ) .

وسلَّمَ : « اتقوا الله وأصلحوا ذاتَ بينِكُمْ ، فإنَّ الله تعالى يصلح بينَ المؤمنينَ يومَ القيامةِ » (١).

وقدْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « ليسَ بكذَّابِ مَنْ أصلحَ بينَ اثنين فقالَ خيراً » (٢).

وهاذا يدلُّ على وجوبِ الإصلاح بينَ الناس ؛ لأنَّ تركَ الكذب واجبٌ ، ولا يسقطُ الواجبُ إلا بواجبِ آكدَ منهُ ، قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « كلُّ الكذبِ مكتوبٌ إلا أنْ يكذبَ الرجلُ في الحرْبِ ، فإنَّ الحربَ خَدعةٌ ، أوْ يكذبَ بينَ اثنينِ فيصلحَ بينَهُما ، أوْ يكذبَ لامرأته ليرضيكها » (٣).

ومنها: أَنْ يسترَ عوراتِ المسلمينَ كلِّهِمْ: قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ سترَ على مسلم . . سترَهُ اللهُ تعالىٰ في الدنيا والآخرةِ » (أن .

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « لا يسترُ عبدٌ عبداً إلا سترَهُ اللهُ يومَ القيامةِ » (ه).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن » ( ١١٨ ) ، والحاكم في « المستدرك » . (077/8)

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٢٦٩٢ ) ، ومسلم ( ٢٦٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » ( ١٨٧ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٤٤٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ٢٦٩٩ ) ، وعند البخاري ( ٢٤٤٢ ) : « ومن ستر مسلماً . . ستره الله يوم القيامة ».

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ( ۲٥٩٠ ) .

وقالَ أبو سعيدِ الخدريُّ : قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لا يرى امرؤٌ مِنْ أخيهِ عورةً فيسترُها عليهِ إلا دخلَ الجنَّةَ » (١).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لماعزٍ لما أخبرَهُ : « لوْ سترتَهُ بثوبِكَ . . اللهُ عليهِ وسلَّمَ لماعزٍ لما أخبرَهُ : « لوْ سترتَهُ بثوبِكَ . . اللهُ عليهُ اللهُ » (٢٠) .

فإذاً ؛ على المسلمِ أَنْ يسترَ عورةَ نفسِهِ ، فحقُ إسلامِهِ واجبٌ عليهِ كحقّ إسلامِ واجبٌ عليهِ كحقّ إسلامِ غيرِهِ ، قالَ أبو بكر رضيَ اللهُ عنهُ : ( لوْ أخذتُ شارباً . . لأحببتُ أَنْ يسترَهُ اللهُ ، ولوْ أخذتُ سارقاً . . لأحببتُ أَنْ يسترَهُ اللهُ ) (٣) .

ورُوِيَ أَنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ كانَ يعسُّ بالمدينةِ ذاتَ ليلةٍ ، فرأىٰ رجلاً وامرأةً على فاحشةٍ ، فلمَّا أصبحَ . . قالَ للناسِ : أرأيتُمْ لوْ أَنَّ إماماً رأىٰ رجلاً وامرأةً على فاحشةٍ ، فأقامَ عليهِما الحدَّ . . ما كنتُمْ فاعلينَ ؟ قالوا : إنَّما أنتَ إمامٌ ، فقالَ عليُّ رضيَ اللهُ عنهُ : ليسَ ذلكَ لكَ ، إذاً يقامُ عليكَ الحدُّ ؛ إنَّ اللهَ لمْ يأمنْ على هنذا الأمرِ أقلَّ مِنْ أربعةِ شهداءَ ، ثمَّ تركَهُمْ ما شاءَ اللهُ أَنْ يتركَهُمْ ، ثمَّ سألَهُمْ ، فقالَ القومُ مثلَ مقالتِهِمُ الأولى ، فقالَ عليُّ رضيَ اللهُ عنهُ مثلَ مقالتِهِ ( ، ) .

<sup>(</sup>۱) رواه عبد بن حميد في « مسنده » ( ۸۸۵ ) ، والطبراني في « الأوسط » ( ۱۵۰۳ ) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ، ورواه في « الكبير » ( 10.11 ) من حديث عقبة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوود ( ٤٣٧٧ ) ، والنسائي في « السنن الكبرى » ( ٧٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٢٨٦٦٤ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٤٢٤ ) .

وهلذا يشيرُ إلى أنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ كانَ متردِّداً في أنَّ الواليَ هلْ لهُ أنْ يقضيَ بعلمِهِ في حدودِ اللهِ تعالىٰ ، فلذلكَ راجعَهُمْ في معرضِ الفتوىٰ ، لا في معرضِ الإخبارِ ، خيفةً مِنْ ألا يكونَ لهُ ذلكَ ، فيكونَ قاذفاً بإخبارِهِ ، ومالَ رأيُ عليِّ كرَّمَ اللهُ وجهَهُ إلىٰ أنَّهُ ليسَ لهُ ذلكَ .

وهنذا مِنْ أعظمِ الأدلَّةِ على طلبِ الشرعِ لسترِ الفواحشِ ، فإنَّ أفحشَها الزنا ، وقدْ نيطَ بأربعةٍ مِنَ العدولِ يشاهدونَ ذلكَ منهُ في ذلكَ منها كالمرْوَدِ في المُحْمُلَةِ ، وهنذا قطُّ لا يتفقُ ، وإنْ علمَهُ القاضى تحقيقاً . . لمْ يكنْ لهُ أنْ يكشفَ عنهُ .

فانظرْ إلى الحكمةِ في حسْمِ بابِ الفاحشةِ بإيجابِ الرجمِ الذي هوَ أعظمُ العقوباتِ ، ثمَّ انظرْ إلى كثيفِ سترِ اللهِ كيفَ أسبلَهُ على العصاةِ مِنْ خلقِهِ بتضييقِ الطريقِ في كشفِهِ .

فنرجو ألا نُحرمَ هاذا الكرمَ يومَ تُبلى السرائرُ ، ففي الحديثِ : « إِنَّ اللهُ تعالىٰ إذا سترَ علىٰ عبدِ عورتَهُ في الدنيا . . فهوَ أكرمُ مِنْ أَنْ يكشفَها يكشفَها في الآخرةِ ، وإنْ كشفَها في الدنيا . . فهوَ أكرمُ مِنْ أَنْ يكشفَها مرةً أخرىٰ » (١) .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٢٦٢٦) ، وابن ماجه ( ٢٦٠٤) عن عليّ رضي الله عنه مرفوعاً ، ولفظه : « من أصاب حدّاً فعُجِّل في عقوبته في الدنيا . . فالله أعدل من أن يثنِّي على عبده العقوبة في الآخرة ، ومن أصاب حداً فستره الله عليه وعفا عنه . . فالله أكرم من أن يعود إلىٰ شيء قد عفا عنه » ، وعند مسلم ( ٢٥٩٠) مرفوعاً : « لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة » .

وعنْ عبدِ الرحمانِ بنِ عوفِ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: حرستُ معَ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ ليلةً في المدينةِ ، فبينَما نحنُ نمشي . . إذْ ظهرَ لنا سراجٌ ، فانطلقنا نؤمُّهُ ، فلمَّا دنونا منهُ . . إذا بابٌ مغلقٌ على قومٍ لهمْ أصواتُ ولغطٌ ، فأخذَ عمرُ بيدي ، وقالَ لي : أتدري بيتَ مَنْ هاذا ؟ قلتُ : لا ، قالَ : هاذا بيتُ ربيعةَ بنِ أميَّةَ بنِ خلفٍ ، وهمُ الآنَ شَرْبُ (۱) ، فما ترى ؟ قلتُ : أرى أنَّا قدْ أتينا ما نهانا اللهُ عنهُ ، قالَ اللهُ تعالى : ﴿ وَلَا جَسَسُوا ﴾ (١) ، فرجعَ عمرُ وتركَهُمْ (١) .

وَهَا لَا يَدَلُّ عَلَىٰ وَجُوبِ السَّرِ وَتَرَكِ التَّبُّعِ ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمعاويةَ : « إِنَّكَ إِنِ اتبعتَ عوراتِ الناسِ . . أفسدتَهُمْ عليهِ وسلَّمَ لمعاويةَ : « إِنَّكَ إِنِ اتبعتَ عوراتِ الناسِ . . أفسدتَهُمْ أَوْ كَدَ تَفْسَدُهُمْ » (1) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «يا معشرَ مَنْ آمنَ بلسانِهِ ولمْ يدخلِ الإيمانُ في قلبِهِ ؛ لا تغتابوا المسلمينَ ولا تتَبعُوا عوراتِهِمْ ؛ فإنَّهُ مَنْ يتَبعُ عورةَ أخيهِ المسلمِ . . يتَبعِ اللهُ عورتَهُ ، ومَنْ يتَبعِ اللهُ عورتَهُ . . يفضحُهُ ولوْ كانَ في جوفِ بيتِهِ » (٥) .

<sup>(</sup>١) أي : يشربون الخمر .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات: (١٢).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١٨٩٤٣ ) ، والحاكم في « المستدرك » ( ٣٧٧/٤ ) ، والبيهقى في « السنن الكبرئ » ( ٣٣٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داوود ( ٤٨٨٨ ) وبعده : فقال أبو الدرداء : كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالى بها .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داوود ( ٤٨٨٠ ) .

وقالَ أبو بكر الصدِّيقُ رضى اللهُ عنهُ: ( لوْ رأيتُ أحداً على حدٍّ مِنْ حدودِ اللهِ تعالىٰ . . ما أخذتُهُ ، ولا دعوتُ لهُ أحداً حتَّىٰ يكونَ معيَ غيري ) (١).

وقالَ بعضُهُمْ: كنتُ قاعداً معَ عبدِ اللهِ بن مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ ؟ إِذْ جاءَهُ رجلٌ بآخرَ ، فقالَ : هاذا نشوانُ ، فقالَ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ : استنكهوهُ ، فاستنكهوهُ فإذا هوَ نشوانُ ، فحبسَهُ حتَّىٰ ذهبَ سكرُهُ ، ثمَّ دعا بسوطٍ ، فكسرَ ثمرَهُ ، ثمَّ قالَ للجلَّادِ : اجلدْ وارفعْ يدَكَ ، وأعطِ كلَّ عضو حقَّهُ ، فجلدَهُ وعليهِ قَباءٌ أَوْ قُرْطُقٌ ، فلمَّا فرغَ . . قالَ للذي جاء بهِ : ما أنتَ منهُ ؟ قالَ : عمُّهُ ، قالَ عبدُ اللهِ : ما أدبْتَ فأحسنتَ الأدبَ ، ولا سترتَ الخَرْبَةَ ، إنَّهُ ينبغى للإمام إذا انتهى إليهِ حدٌّ أنْ يقيمَهُ ، وإنَّ الله عفوُّ يحبُّ العفو ، ثمَّ قرأ : ﴿ وَلَيَعْفُواْ وَلْيَصِّفَحُواْ . . . ﴾ الآية (٢) ، ثمَّ قالَ : إنِّي لأذكُرُ أوَّلَ رجل قطعَهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، أُتِيَ بسارقِ فقطعَهُ ، فكأنَّما أُسِفَّ وجهُهُ ، فقالوا : يا رسولَ اللهِ ؛ كأنَّكَ كرهتَ قطعَهُ ، قالَ : « وما يمنعُني ، لا تكونوا عوناً للشياطين على أخيكُمْ » ، فقالُوا : ألا عفوتَ عنهُ ؟! فقالَ : « إنَّهُ ينبغى للسلطانِ إذا انتهىٰ إليهِ حدُّ أنْ يقيمَهُ ، إنَّ اللهَ عفوٌّ يحبُّ العفوَ ، وقرأَ : ﴿ وَلِيَعَفُواْ وَلْيَصُفَحُوَّا ۚ أَلَا تَحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ

<sup>(</sup>١) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٤٣١ ) ، والبيهقي في « السنن الكبرى »

<sup>. (188/1.)</sup> 

<sup>(</sup>٢) سورة النور: ( ٢٢ ) .

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ » (١) ، وفي روايةٍ : ( فكأنَّما سُفِيَ في وجهِ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رمادٌ لشدَّةِ تغيُّرهِ ) (٢).

ورُويَ أَنَّ عمرَ رضى اللهُ عنهُ كانَ يعسُّ بالمدينةِ مِنَ الليل، فسمعَ صوتَ رجلِ في بيتٍ يتغنَّىٰ ، فتسوَّرَ عليهِ ، فوجدَ عندَهُ امرأةً وعندَهُ خمرٌ ، فقالَ : يا عدوَّ اللهِ ؛ أظننْتَ أنَّ اللهَ يسترُكَ وأنتَ على معصيتِهِ ؟! فقالَ : وأنتَ يا أميرَ المؤمنينَ ؛ فلا تعجلْ ، فإنْ كنتُ قدْ عصيتُ الله واحدة . . فقد عصيتَ الله في ثلاثٍ ، قالَ الله تعالى : ﴿ وَلَا نَجَسَسُواْ ﴾ (٣) وقدْ تجسسْتَ ، وقالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ وَلِيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا ﴾ ( ' ' ) وقدْ تسوَّرْتَ عليَّ ، وقدْ قالَ اللهُ تعالى : ﴿ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ . . . ﴾ الآية (١٠) ، وقد دخلتَ بيتي بغيرِ إذنٍ ولا سلام !! فقالَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ : هلْ عندَكَ مِنْ خير إنْ عفوتُ عنكَ ؟ قالَ : نعمْ واللهِ يا أميرَ المؤمنينَ ؛ لئنْ عفوتَ

<sup>(</sup>١) سورة النور: ( ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الخبر بتمامه رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١٣٥١٩ ) ، والخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٤٤٤ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ١٠٩/٩ ) ، والحديث المرفوع فيه رواه أحمد في «المسند» ( ٤١٩/١ ، ٤٣٨ ) ، والحاكم في «المستدرك» ( ٣٨٢/٤ ) ، والقرطق: ثوب كالقَباء، وأصله لفظة فارسية (كُرْتِه) معناها: السربال والقميص، والخَربة : العورة ، والذلة والهوان والفضيحة ، أو الفساد في الدين ، وأُسِفَّ وسُفِيَ : هو من الإسفاف ، والمراد منه التغيُّر والتقبُّض .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات : ( ١٢ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ( ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة النور: ( ٢٧ ) .

عيِّي . . لا أعودُ لمثلِها أبداً ، فعفا عنهُ وخرجَ وتركَهُ (١) .

وقالَ رجلٌ لعبدِ اللهِ بن عمرَ : يا أبا عبدِ الرحمانِ ؛ كيفَ سمعتَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ في النجويٰ يومَ القيامةِ ؟ قالَ : سمعتُهُ يقولُ: « إِنَّ اللهَ تعالى ليُدنى منهُ المؤمنَ ، فيضعُ عليهِ كنفَهُ ويسترُهُ مِنَ الناس ، فيقولُ : أتعرفُ ذنبَ كذا ؟ أتعرفُ ذنبَ كذا ؟ فيقولُ: نعمْ يا ربّ ؛ حتَّىٰ إذا قرَّرَهُ بذنوبِهِ ، ورأىٰ في نفسِهِ أنَّهُ قدْ هلك . . قالَ له : يا عبدي ؟ إنِّي لم أسترها عليك في الدنيا إلا وأنا أريدُ أَنْ أَغْفَرَها لِكَ اليومَ ، فيُعطَىٰ كتابَ حسناتِهِ ، وأمَّا الكافرونَ والمنافقونَ . . فيقولُ الأشهادُ : ﴿ هَـٰٓ وَٰٓلَآ ۚ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمَّ أَلَا لَعَنَهُ اُللَّهِ عَلَى الظَّلالِمِينَ ﴾ » (٢).

وقد قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « كلُّ أمَّتي معافيَ إلا المجاهرينَ ، وإنَّ مِنَ المجاهرةِ أنْ يعملَ الرجلُ السوءَ سرّاً ثمَّ يخبرَ بهِ » (٣).

وقالَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ : « مَن استمعَ خبرَ قوم وهم له ا كارهونَ . . صُبَّ في أذنيهِ الآنُكُ يومَ القيامةِ » (1) .

<sup>(</sup>١) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٤٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة هود ﷺ : ( ١٨ ) ، والحديث رواه البخاري ( ٢٤٤١ ) ، ومسلم ( ٢٧٦٨ ) ، والأشهاد: هم الحفظة من الملائكة الذين شهدوا ما فعلوا .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٦٠٦٩ ) ، ومسلم ( ٢٩٩٠ ) .

 <sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٧٠٤٢) ، والآنك : الرصاص المذاب ، أو خالصه ، وحدَّه بعضهم → ﴿

ومنها: أَنْ يتقيَ مواضعَ التهمِ: صيانةً لقلوبِ الناسِ عنْ سوءِ الظنِّ ، ولألسنتِهِمْ عنِ الغيبةِ ، فإنَّهُمْ إذا عصوا الله بذكرِهِ ، وكانَ هوَ السببَ فيهِ . . كانَ شريكاً ، قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ وَلَا شَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ (١) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «كيفَ ترونَ مَنْ يسبُّ أبويهِ ؟ » فقالوا: وهلْ مِنْ أحدٍ يسبُّ أبويهِ ؟ فقالَ: «نعمْ ، يسبُّ أبوي غيرِهِ فيسبُّونَ أبويهِ » (٢٠).

وقدْ روىٰ أنسُ بنُ مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كلَّمَ إحدىٰ نسائِهِ ، فمرَّ بهِ رجلٌ ، فدعاهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وقالَ : «يا فلانُ ؛ هاذهِ زوجتي صفيَّةُ » ، فقالَ : يا رسولَ اللهِ ، مَنْ كنتُ أظنُّ فيهِ . . فإنِّي لمْ أكنْ أظنُّ فيكَ !! فقالَ : «إنَّ الشيطانَ يجري مِنِ ابنِ آدمَ مَجرى الدمِ » ، وزادَ في روايةٍ «إنِّي خشيتُ أنْ يقذفَ في قلوبِكُما شيئاً » وكانا رجلينِ ، فقالَ : «علىٰ رسلِكُما ، إنَّها صفيةُ . . . » الحديث ، رجلينِ ، فقالَ : «علىٰ رسلِكُما ، إنَّها صفيةُ . . . » الحديث ،

 <sup>◄</sup> بالقصدير ، وهاذا فيمن يستمع بمفسدة ؛ كنميمة ، أما مستمع حديث قوم بقصد منعهم من الفساد أو ليتحرَّز من شرِّهم . . فلا يدخل تحته ، بل قد يندب ، بل يجب ، بحسب المواطن ، وللوسائل حكم المقاصد . « إتحاف » (٢٧٢/٦) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : (١٠٨ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٥٩٧٣ ) ، ومسلم ( ٩٠ ) ولفظه عندهما : « من الكبائر شتم الرجل والديه » ، قالوا : يا رسول الله ، وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال : « نعم ، يسبُّ أبا الرجل ، فيسبُّ أبّاه ، ويسبُّ أمَّهُ ، فيسبُّ أمَّه » .

وكانَتْ قدْ زارتْهُ في العشر الأواخر مِنْ رمضانَ (١).

وقالَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ: ( مَنْ أقامَ نفسَهُ مقامَ التهم . . فلا يلومَنَّ مَنْ أساءَ بهِ الظنَّ ) (٢) .

ومرَّ برجل يكلِّمُ امرأةً على ظهر الطريق ، فعلاهُ بالدِّرةِ ، فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إنَّها امرأتي !! فقالَ : فهلا حيثُ لا يراك الناسُ (٣) .

ومنها: أنْ يشفعَ لكلّ مَنْ لهُ حاجةٌ مِنَ المسلمينَ إلىٰ مَنْ لهُ عندَهُ منزلةٌ ، ويسعىٰ في قضاءِ حاجتِهِ بما يقدرُ عليهِ : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إنِّي أُوتي وأُسألُ ، وتُطلبُ إليَّ الحاجةُ وأنتمْ عندي ، فاشفعوا . . تُؤجروا ، ويقضي الله على يدي نبيِّهِ ما أحتَ » (٤).

وقالَ معاويةُ: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « اشفعوا إليَّ . . تُوجرُوا ، وإنِّي أريدُ الأمرَ فأؤخِّرُهُ كيْ تشفعوا إليَّ فتُؤجروا» (ه).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « مَا مِنْ صدقةٍ أفضلَ مِنْ صدقةٍ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٢٠٣٥ ، ٣٢٨١ ) ، ومسلم ( ٢١٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٤٧٧ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٤٧٩ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ١٤٣٢ ) ، ومسلم ( ٢٥٨٥ ) .

<sup>(</sup>۵) رواه أبو داوود ( ۱۳۲ ۵ ) ، والنسائي ( ۷۸/۵ ) .

اللسانِ » ، قيلَ : وكيفَ ذلك ؟ قالَ : « الشفاعةُ يُحقَنُ بها الدمُ ، وتُجَرُّ بها المنفعةُ إلىٰ آخرَ (١) ، ويُدفَعُ بها المكروهُ عنْ آخرَ » (٢).

وروى عكرمةُ عنِ ابنِ عباسِ رضيَ اللهُ عنهُما: أنَّ زوجَ بريرةَ كَانَ عبداً يُقالُ لهُ: مغيثٌ ، كأنِّي أنظرُ إليهِ خلفَها وهوَ يبكى ودموعُهُ تسيلُ على لحيتِهِ ، فقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ للعباس : « ألا تعجبُ مِنْ شدَّةِ حبِّ مغيثِ لبريرةَ ، وشدَّةِ بغضِ بريرةَ مغيثاً ؟! » ، فقالَ لها النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لَوْ راجعتِيهِ ؛ فإنَّهُ أبو ولدِكِ » ، قالَتْ : يا رسولَ اللهِ ، أتأمرني فأفعلَ ؟ فقالَ : « لا ، إنَّما أنا شافعٌ » (٣) .

ومنها: أنْ يبدأ كلَّ مسلم بالسلام قبلَ الكلام ، ويصافحَهُ عندَ السلام: قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « مَنْ بدأَ بالكلامِ قبلَ السلامِ . . فلا تجبه حتَّىٰ يبدأ بالسلام »(1).

وقالَ بعضُهُمْ : دخلتُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولمْ أُسلِّمْ ولمْ أَستأذنْ ، فقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « ارجعْ فقلِ : السلامُ عليكُمْ ، أدخلُ ؟ » (°).

<sup>(</sup>١) في ( ج ) : ( وتجري ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٦٦٩ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ٧/ ٢٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٥٢٨٣ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٤٣٠ ) ، وابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٢١٤ ) .

 <sup>(</sup>٥) رواه أبو داوود ( ١٧٦٥ ) ، والترمذي ( ٢٧١٠ ) ، وصاحب القصة هو كَلَدَةُ بن حنبل >

وروى جابرٌ رضى الله عنه قال : قالَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ : « إذا دخلتُمْ بيوتَكُمْ . . فسلِّموا على أهلِها ؛ فإنَّ الشيطانَ إذا سلَّمَ أحدُكُمْ . . لمْ يدخلْ بيتَهُ » (١) .

وقالَ أنسٌ رضيَ اللهُ عنهُ : « خدمتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثمانيَ حجج ، فقالَ لي : « يا أنسُ ؛ أسبغ الوضوءَ . . يُزَدْ في عمرِكَ ، وسلِّمْ على مَنْ لقيتَهُ مِنْ أُمَّتى . . تكثرْ حسناتُكَ ، وإذا دخلتَ منزلَكَ . . فسلِّمْ على أهل بيتِكَ . . يكثرْ خيرُ بيتِكَ » (١) .

وقالَ اللهُ تعالى : ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةِ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ (٣).

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « والذي نفسي بيدِهِ ؛ لا تدخلونَ الجنَّةَ حتَّىٰ تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتَّىٰ تحابُّوا ، أفلا أدلَّكُمْ على عمل إذا عملتموهُ . . تحاببُتُمْ ؟ » قالوا : بلى يا رسولَ اللهِ ، قالَ : « أفشوا السلامَ بينَكُمْ »(1).

<sup>﴿</sup> رضى الله عنه ، وفي غير ( ب ) : ( وادخل ) بدل ( أدخلُ ) ، والمثبت هو الصواب كما في « الإتحاف » ( ٢٧٤/٦ ) ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٨٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» ( ٨٤٤ ) ، والطبراني في « الأوسط » ( ٥٤٤٩ ) ، وعند الترمذي ( ٢٦٩٨ ) مرفوعاً : « يا بنيَّ ؛ إذا دخلت على أهلك . . فسلِّم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك » .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: ( ٨٦ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٥٤)، قال الإمام النووي: (هاكذا هو في جميع الأصول والروايات ◄

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « إذا سلَّمَ المسلمُ على المسلم فردًّ عليهِ . . صلَّتْ عليهِ الملائكةُ سبعينَ مرَّةً » (١٠٠٠)

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إنَّ الملائكةَ تعجبُ مِنَ المسلم  $^{(7)}$  يمرُّ على المسلم فلا يسلِّمُ عليهِ  $^{(7)}$ .

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « يسلِّمُ الراكبُ على الماشي ، وإذا سلَّمَ مِنَ القوم واحدٌ . . أجزأ عنهُمْ » (٣) .

وقالَ قتادةً : ( كانَتْ تحيَّةُ مَنْ كانَ قبلَكُمُ السجودَ ، فأعطى اللهُ عزَّ وجلَّ هَلْذِهِ الأُمَّةَ السلامَ ، وهي تحيَّةُ أهل الجنَّةِ ) ( أ أ .

وكانَ أبو مسلم الخولانيُّ يمرُّ على قوم فلا يسلِّمُ عليهِمْ ، ويقولُ : ما يمنعُني إلا أنِّي أخشى ألا يردُّوا فتلعنَهُمُ الملائكةُ (٥).

· بحذف النون من آخره ، وهي لغة معروفة صحيحة ) ، وفي ( أ ) : ( تؤمنون ) ، وهي عند أحمد في « المسند » ( ٣٩١/٢ ) .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ العراقي : ( ذكره صاحب « الفردوس » من حديث أبي هريرة ، ولم يسنده ولده ) . « إتحاف » ( ٦/ ٢٧٥ ) ، وهو قطعة من الوصية المشهورة ، وتقدم ذكرها .

<sup>(</sup>٢) هو قطعة من الوصية المتقدم ذكرها كذالك .

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في « الموطأ » (٢/٩٥٩ ) ، وعبد الرزاق في « المصنف » (١٩٤٤٣ ) عن زيد بن أسلم مرسلاً ، وعند البخاري ( ٦٢٣٢ ) ، ومسلم ( ٢١٦٠ ) مرفوعاً بلفظ : « يسلم الراكب على الماشي . . . » وسيأتي ، وعند أبي داوود ( ٥٢١٠ ) مرفوعاً : « يجزئ عن الجماعة إذا مرُّوا أن يُسلِّم أحدهم ، ويجزئ عن الجلوس أن يردَّ أحدهم » .

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في « تفسيره » ( ۸٧/١٣/٨ ) .

<sup>(</sup>٥) ولقد كان الفخر ابن عساكر لا يمر على مدرسة الحنابلة ، فقيل له ، فقال : أحشى أن يقعوا فيَّ ، فأكون سبباً لمقتهم ، يشير إلى ما كان بينهم وبين الأشاعرة من المخاصمات . « إتحاف » (٢٧٦/٦).

ربع المادات كيم محمد كتاب آداب الصحبة كم من المادات

والمصافحةُ أيضاً سنَّةٌ معَ السلام ، وجاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ : السلامُ عليكُمْ ، فقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «عشرُ حسناتِ » ، فجاء آخرُ فقالَ: السلامُ عليكُمْ ورحمةُ اللهِ ، فقالَ : « عشرونَ » ، فجاء آخرُ فقالَ : السلامُ عليكمْ ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ ، فقالَ : « ثلاثونَ » (١٠).

وكانَ أنسُ رضى اللهُ عنهُ يمرُّ على الصبيانِ فيسلِّمُ عليهمْ ، وروى عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ فعلَ ذلكَ (٢).

وروىٰ عبدُ الحميدِ بنُ بهرامَ أنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مرَّ في المسجدِ يوماً وعصبةٌ منَ النساءِ قعودٌ ، فأومأُ بيدِهِ بالتسليم ، وأشارَ عبدُ الحميدِ بيدِهِ للحكايةِ (٣).

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « لا تبدؤوا اليهودَ والنصارى بالسلام ، وإذا لقيتُمْ أحدَهُمْ في الطريقِ . . فاضطرُّوهُ إلى أضيقِهِ » ( أ ) .

وعنْ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « لا تصافحوا أهلَ الذَّهَّةِ ، ولا تبدؤوهُمْ بالسلام ،

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان في «صحيحه» ( ٤٩٣ ) بلفظ المصنف ، ونحوه عند أبي داوود ( ٥١٩٥ ) ، والترمذي ( ٢٦٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٦٢٤٧ ) ، ومسلم ( ٢١٦٨ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ٢٦٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢١٦٧) ، بحيث لا يقع في وهدة ، ولا يصدمه نحو جدار ، فإن كان الطريق واسعاً . . فلا تضيّق عليهم ؛ لأنه إيذاء بلا سبب ، وقد نهينا عن إيذائهم . « إتحاف » ( ٢٧٧/٦ ) ، وانظر « فيض القدير » ( ٣٨٦/٦ ) .

وإذا لقيتموهم في الطريق . . فاضطرُّوهُمْ إلى أضيقِهِ » (١) .

قالَتْ عائشةُ رضي اللهُ عنها: إنَّ رهطاً مِنَ اليهودِ دخلوا على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالوا : السامُ عليكَ ، فقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « وعليكُمْ » ، قالَتْ عائشةُ رضيَ اللهُ عنها: فقلتُ : بلْ عليكمُ السامُ واللعنةُ ، فقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « يا عائشةُ ؛ إنَّ اللهَ يحبُّ الرفقَ في كلّ شيءٍ » ، قالَتْ عائشةُ : ألمْ تسمعْ ما قالوا ؟! فقالَ : « فقدْ قلتُ : عليكُمْ » (٢٠) .

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « يسلِّمُ الراكبُ على الماشي ، والماشي على القاعدِ ، والقليلُ على الكثير ، والصغيرُ على الكبير » (٣) .

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « لا تشبَّهوا باليهودِ والنصارىٰ ؛ فإنَّ تسليمَ اليهودِ الإشارةُ بالأصابع ، وتسليمَ النصارى الإشارةُ بالأكفِّ » ، قالَ أبو عيسى : إسنادُهُ ضعيفٌ (1).

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « إذا انتهى أحدُكمْ إلى مجلس . . فليسلِّمْ ، فإنْ بدا لهُ أَنْ يجلسَ . . فليجلسْ ، ثمَّ إذا قامَ . . فليسلِّمْ ، فليست الأولى بأحقَّ مِنَ الآخرةِ » (° .

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ١٣٦/١٠ ) ضمن خبر طويل .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٢٠٢٤ ) ، ومسلم ( ٢١٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٦٢٣٢ ) ، ومسلم ( ٢١٦٠ ) ، دون ذكر سلام الصغير على الكبير ، وهي عند البخاري ( ٦٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ( ٢٦٩٥ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داوود ( ٥٢٠٨ ) ، والترمذي ( ٢٧٠٦ ) .

وقالَ أنس : قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إذا التقى المؤمنانِ فتصافحا . . قسمَتْ بينَهُما سبعونَ مغفرةً ؛ تسعةٌ وستونَ لأحسنِهما بشراً » (١).

وقالَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : « إذا التقى المسلمانِ ، فسلَّمَ كلُّ واحدٍ منهما على صاحبِهِ وتصافحا . . نزلَتْ بينَهُما مئةُ رحمةٍ ؟ للبادئ تسعونَ ، وللمصافح عشر (۲).

وقالَ الحسنُ : ( المصافحةُ تزيدُ في الوُدِّ ) (٣٠ .

وقالَ أبو هريرةَ رضى اللهُ عنهُ: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ 

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: «قبلةُ المسلم أخاهُ المصافحةُ » (°).

ولا بأسَ بقبلةِ يدِ المعظُّم في الدينِ ؛ تبرُّكاً بهِ وتوقيراً لهُ .

<sup>(</sup>١) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٨٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( ٦٥ ) ، والخرائطي في « مكارم الأخلاق »

<sup>(</sup> ٨٤٩ ) ، وفي النسخ : ( عشرة ) بدل ( عشر ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا في « الإخوان » ( ١٢٠ ) ، والخرائطي في « مكارم الأخلاق » . ( AO. )

<sup>(</sup>٤) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٨٥١ ) ، وهو عند الترمذي ( ٢٧٣١ ) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٨٥٢ ) .

رُوِيَ عَنْ ابن عَمرَ رضيَ اللهُ عَنهُما قالَ : (قَبَّلْنا يدَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ) (١).

وعنْ كعبِ بنِ مالكِ قالَ : (لمَّا نزلَتْ توبتي . . أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقبَّلْتُ يدَهُ ) (٢) .

ورُوِيَ أَنَّ أَعرابياً قالَ: يا رسولَ اللهِ ؛ ائذنْ لي فأقبِّلَ رأسَكَ ويدَكَ ، قالَ: فأذنَ لهُ ، ففعلَ (٣).

ولقيَ أبو عبيدةَ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُما ، فصافحَهُ وقبَّلَ يدَهُ ، وتنحَّيا يبكيان (١٠) .

وعنِ البراءِ بنِ عازبٍ أنَّهُ سلَّمَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهوَ يتوضّأ ، فلمْ يردَّ عليهِ حتَّىٰ فرغَ مِنْ وضوئِهِ ، فردَّ عليهِ ، ومدَّ يدَهُ إليهِ فصافحَهُ ، فقالَ : يا رسولَ اللهِ ؛ ما كنتُ أرىٰ هاذا إلا مِنْ أخلاقِ الأعاجمِ ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إنَّ المسلمينِ إذا التقيا فتصافحا . . تحاتَتْ ذنوبُهُما » (\*) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود ( ٢٦٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو بكر ابن المقرئ في « الرخصة في تقبيل اليد » (١).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو بكر ابن المقرئ في « الرخصة في تقبيل اليد » ( ٥ ) ، وفيه : ( ورجلك )بدل ( ويدك ) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي الدنيا في « الإخوان » ( ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» ( ٨٥٧) ، وعند أبي داوود ( ٥٢١٢) ، والترمذي ( ٢٧٢٧) ، وابن ماجه ( ٣٧٠٣) مرفوعاً : « ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الإ غفر لهما قبل أن يتفرَّقا » .

وعن النبيّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ قالَ : « إذا مرَّ الرجلُ بالقوم فسلَّمَ عليهِمْ ، فردوا عليهِ . . كانَ لهُ عليهمْ فضلُ درجةٍ ؛ لأنَّهُ ذكَّرَهُمُ السلام ، وإنْ لمْ يردوا عليهِ . . ردَّ عليهِ ملاٌّ خيرٌ منهُمْ وأطيبُ » ، أَوْ قَالَ :  $% = (1)^{(1)}$  ،

والانحناءُ عندَ السلام منهيٌّ عنهُ ، قالَ أنسٌ رضيَ اللهُ عنهُ : قلنا : يا رسولَ اللهِ ؛ أينحني بعضُنا لبعضِ ؟ قالَ : « لا » ، قالَ : فيقبِّلُ بعضُنا بعضاً ؟ قالَ : « لَا » ، قالَ : فيصافحُ بعضُنا بعضاً ؟ قالَ : «نعمٌ » <sup>۲۱)</sup>.

والالتزامُ والتقبيلُ قدْ وردَ بهِ الخبرُ عندَ القدوم مِنَ السفر (٣)، وقالَ أبو ذرِّ رضيَ اللهُ عنهُ : ( ما لقيتُهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلا صافحَني ، وطلبَني يوماً فلمْ أكنْ في البيتِ ، فلمَّا أُخبرتُ . . جئتُ وهو على سريرٍ ، فالتزمّني ، فكانّتُ أجودَ وأجودَ ) ( أ ) .

والأخذُ بالركابِ في توقيرِ العلماءِ وردَ بهِ الأثرُ ، فعلَ ابنُ عباس

<sup>(</sup>١) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٨٥٩ ) ، ورواه البيهقي في « الشعب »

<sup>(</sup> ٨٤٠٣ ، ٨٤٠٨ ) موقوفاً علىٰ عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ومرفوعاً .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ( ٢٧٢٨ ) ، وابن ماجه ( ٣٧٠٢ ) .

<sup>(</sup>٣) وهو ما رواه الترمذي ( ٢٧٣٢ ) عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ، فأتاه ، فقرع الباب ، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عُرياناً يجرُّ ثوبه ، والله ما رأيته عرياناً قبله ولا بعده ، فاعتنقه وقبَّلُه ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داوود ( ٢١٤٥ ) .

ذلكَ بركابِ زيدِ بنِ ثابتٍ (١) ، وأخذَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ بغَرْزِ زيدٍ حتىٰ رفعَهُ ، وقالَ : ( هلكذا فافعلوا بزيدِ وأصحاب زيدِ ) (٢) .

والقيامُ مكروهٌ على سبيلِ الإعظامِ ، لا على سبيلِ الإكرامِ ، قالَ أنسٌ : ( ما كانَ شخصٌ أحبَّ إلينا مِنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وكانوا إذا رأوهُ . . لمْ يقوموا ؟ لما يعلمونَ مِنْ كراهيتِهِ لذَٰلكَ ) (٣) .

ورُوِيَ أَنَّهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ قالَ مرَّةً: « إذا رأيتموني . . فلا تقوموا كما تصنعُ الأعاجمُ » (١٠) .

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « مَنْ سرَّهُ أَنْ يمثلَ لهُ الرجالُ قياماً . . فليتبوَّأُ مقعدَهُ مِنَ النار » ( ° ) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « لا يقيمُ الرجلُ الرجلَ مِنْ مجلسِهِ ثُمَّ يجلسُ فيهِ ، وللكنْ توسَّعوا وتفسَّحوا » (١) ، وكانوا يحترزونَ عنْ ذلكَ لهاذا النهي .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إذا أَخذَ القومُ مجالسَهُمْ ؛ فإنْ دعا

<sup>(</sup>١) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ٨٣٢ ) ، وأصله عند الطبراني في « الكبير » ( ١٠٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٢٦١٥٤ ) ، وزيد هنا : هو ابن صُوحان ، تابعي كبير اختلف في صحبته . والغرز : ركاب الإبل .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ٢٧٥٤ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داوود ( ٥٢٣٠ ) ، وابن ماجه ( ٣٨٣٦ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داوود ( ٥٢٢٩ ) ، والترمذي ( ٢٧٥٥ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ٦٢٦٩ ، ٦٢٧٠ ) ، ومسلم ( ٢١٧٧ ) .

رجلٌ أخاه فأوسعَ له . . فليأتِهِ ، فإنَّما هي كرامةٌ أكرمَهُ بها أخوهُ ، فإنْ لمْ يوسعْ لهُ . . فلينظرْ إلىٰ أوسع مكانٍ يجدُهُ فليجلسْ فيهِ » (`` .

ورُويَ أَنَّهُ سلَّمَ رجلٌ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهوَ يبولُ ، فلمْ يجبُّهُ (٢) ؛ فيُكرهُ السلامُ على مَنْ يقضي حاجتَهُ .

ويُكرهُ أَنْ يقولَ ابتداءً : عليكَ السلامُ ؛ فإنَّهُ قالَهُ رجلٌ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إنَّ عليكَ السلامُ تحيَّةُ الموتى » قالها ثلاثاً ، ثمَّ قالَ : « إذا لقيَ أحدُكُمْ أخاهُ . . فليقل : السلامُ عليكُمْ ورحمةُ اللهِ » (٣) .

ويُستحبُّ للداخل إذا سلَّمَ ولمْ يجدْ مجلساً ألا ينصرف ، بلْ يقعدُ وراءَ الصفِّ ، كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جالساً في المسجدِ ، إذْ أقبلَ ثلاثةُ نفر ، فأقبلَ اثنانِ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فأمَّا أحدُهُما . . فوجدَ فُرجةً فجلسَ فيها ، وأمَّا الثاني . . فجلسَ خلفَهُمْ ، وأمَّا الآخرُ . . فأدبرَ ذاهباً ، فلمَّا فرغَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . . قالَ : « ألا أخبرُكُمْ عن النفر الثلاثةِ ؟ أمَّا أحدُهُمْ . . فأوَىٰ إلى اللهِ ؛ فآواهُ اللهُ ، وأمَّا الثاني . . فاستحيا ؛ فاستحيا الله منه ، وأمَّا الثالثُ . . فأعرضَ ؛ فأعرضَ الله عنه » (١٠) .

<sup>(</sup>١) رواه البغوى في « معجم الصحابة » ( ٣/ ٢٩٤ ) من حديث شيبة بن عثمان ، ورواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ١٣١/٢ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ( ٣٧٠ ) ، ونحوه عند البخاري ( ٣٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داوود ( ٥٢٠٩ ) ، والترمذي ( ٢٧٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٦٦ ) ، ومسلم ( ٢١٧٦ ) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « ما مِنْ مسلمينِ يلتقيانِ فيتصافحانِ إلا غُفِرَ لهما قبلَ أنْ يفترقا » (١٠).

وسلَّمَتْ أَمُّ هَانَى عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وَسلَّمَ ، فقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « مَنْ هانَهِ ؟ » فقيلَ لهُ : أُمُّ هانَى ، فقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « مرحباً بأمّ هانئ » (٢) .

\*\* \*\*

ومنها: أنْ يصونَ عرْضَ أخيهِ المسلمِ ونفسَهُ ومالَهُ عنْ ظلمِ غيرِهِ مهما قدرَ ، ويردَّ عنهُ ويناضلَ دونَهُ وينصرَهُ ؛ فإنَّ ذلكَ يجبُ عليهِ بمقتضىٰ أخوَّةِ الإسلامِ: روىٰ أبو الدرداءِ أنَّ رجلاً نالَ مِنْ رجلِ عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فردَّ عنهُ رجلٌ ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فردَّ عن عرْضِ أخيهِ . . كانَ لهُ حجاباً مِنَ النار » (٣) .

وعنْ أنسِ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ :

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود ( ٢١٢٥ ) ، والترمذي ( ٢٧٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٣٥٧ ) ، ومسلم ( ٣٣٦ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٨٨٥ ) ، ولفظ المرفوع عند الترمذي ( ١٩٣١ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في « المسند » ( ٦/ ٤٤٩) ، والخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٨٨٦ ) والفظ له .

« مَنْ ذُكِرَ عندَهُ أخوهُ المسلمُ وهوَ يستطيعُ نصرَهُ فلمْ ينصرْهُ . . أَدركَهُ اللهُ عزَّ وجلَّ بها في الدنيا والآخرةِ ، ومَنْ ذُكِرَ عندَهُ أخوهُ المسلمُ فنصرَهُ . . نصرَهُ اللهُ تعالى بها في الدنيا والآخرة » (١) .

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « مَنْ حمى عرضَ أخيهِ المسلم في الدنيا . . بعثَ اللهُ تعالى لهُ ملكاً يحميهِ يومَ القيامةِ مِنَ النارِ » (٢) .

وقالَ جابرٌ وأبو طلحة : سمعنا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : « ما منِ امرئ ينصرُ مسلماً في موضع يُنتهكُ فيهِ مِنْ عرضِهِ ، وتُستحلُّ حرمتُهُ إلا نصرَهُ الله في موطن يحبُّ فيهِ نصرَهُ ، وما مِن امرئ خذلَ مسلماً في موطنِ يُنتهكُ فيهِ مِنْ حرمتِهِ إلا خذلَهُ اللهُ في موضع يحبُّ فيهِ نصرتَهُ » (٣).

ومنها: تشميتُ العاطس: قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ في العاطس يقولُ : الحمدُ للهِ على كلّ حالٍ ، ويقولُ الذي يشمِّتُهُ : يرحمُكُمُ اللهُ ، ويردُّ عليهِ العاطسُ فيقولُ : يهديكُمُ اللهُ ويصلحُ بالكُمْ ﴿ اللَّهُ ويصلحُ بالكُمْ ﴿ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ٢٤٣ ) ، والخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٨٨٨ ) ، والمصنف هنا جمع بين الروايتين .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ٢٤٢ ) ، وهو عند أبي داوود ( ٤٨٨٣ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داوود ( ٤٨٨٤ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٦٢٢٤ ) ، وأبو داوود ( ٥٠٣٣ ) واللفظ له ، والترمذي ( ٢٧٤١ ) ، وابن ماجه ( ٣٧١٥).

وعن ابن مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يعلِّمُنا ، يقولُ : « إذا عطَسَ أحدُكُمْ . . فليقل : الحمدُ للهِ ربّ العالمينَ ، فإذا قالَ ذلك . . فليقلْ مَنْ عندَهُ : يرحمُكَ اللهُ ، فإذا قالوا ذلك . . فليقل : يغفِرُ اللهُ لي ولكُمْ » (١) .

وشمَّتَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عاطساً ولمْ يشمِّتْ آخرَ ، فسألَهُ عنْ ذلكَ ، فقالَ : « إنَّهُ حمدَ اللَّهَ وأنتَ سكتَّ » (٢٠) .

وقالَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ: « يُشمَّتُ المسلم إذا عطسَ ثلاثاً ، فإنْ زاد . . فهوَ زُكامٌ » (٣) .

ورُوىَ أنَّهُ شمَّت عاطساً ثلاثاً ، فعطسَ أخرىٰ ، فقالَ : « إنَّكَ مزكومٌ » (٤).

وقالَ أبو هريرة : (كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا عطسَ . . غضَّ صوتَهُ ، واستتر بثوبهِ أوْ يلهِ ) ، ورُويَ : ( وخمَّرَ وجهَهُ ) (٥).

وقالَ أبو موسى الأشعريُّ : كانَ اليهودُ يتعاطسونَ عندَ رسولِ اللهِ

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في « السنن الكبرئ » ( ٩٩٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٦٢٢١ ، ٦٢٢٥ ) ، ومسلم ( ٢٩٩١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن السنى في « عمل اليوم والليلة » ( ٢٥٠ ) ، وأبو داوود ( ٥٠٣٤ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ۲۹۹۳ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داوود ( ٥٠٢٩ ) ، والترمذي ( ٢٧٤٥ ) ، وتخمير الوجه رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲۹۰/۲ ) .

ربع العادات كيمونيون والمحربة كتاب آداب الصحبة كموريون والمحربة كالمحربة كالمحربة كالمحربة كالمحربة كالمحربة كالمحربة كالمحربة المحربة كالمحربة كال

صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رجاءَ أَنْ يقولَ : يرحمُكُمُ اللهُ ، فكانَ يقولُ : « يهديكُمُ اللهُ » (١).

وروىٰ عبدُ اللهِ بنُ عامر بن ربيعةَ عنْ أبيهِ : أنَّ رجلاً عطسَ خلفَ النبيّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الصلاةِ ، فقالَ : الحمدُ للهِ حمداً كثيراً طيِّباً مباركاً فيهِ ، كما يرضاهُ ربُّنا وبعدَ ما يرضى ، والحمدُ للهِ علىٰ كلّ حالٍ ، فلمَّا سلَّمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . . قالَ : « مَنْ صاحبُ الكلماتِ ؟ » فقالَ : أنا يا رسولَ اللهِ ، ما أردتُ بهنَّ إلا خيراً ، فقالَ : « لقدْ رأيتُ اثني عشرَ ملكاً كلُّهُمْ يبتدرُونَها أيُّهُمْ یکتئها » <sup>(۲)</sup>.

وقالَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ عُطسَ عندَهُ فسبقَ إلى الحمدِ . . لمْ يشتكِ خاصرتَهُ » (٣) .

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « العطاسُ مِنَ اللهِ ، والتثاؤبُ مِنَ الشيطانِ ، فإذا تثاءبَ أحدُكُم . . فليضع يدَهُ على فيهِ ، فإذا قالَ : آهْ آهْ . . فإنَّ الشيطانَ يضحكُ مِنْ جوفِهِ » (٤٠٠ .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داوود ( ۵۰۳۸ ) ، والترمذي ( ۲۷۳۹ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوود ( ٧٧٤ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٧١٣٧ ) ولفظه : « من بادر العاطس بالحمد . . عوفي من وجع الخاصرة ، ولم يشتك ضرسه أبداً » .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ( ٢٧٤٦ ) بلفظ المصنف هنا ، وأصله عند البخاري ( ٣٢٨٩ ) ، ومسلم

<sup>(</sup> ٢٩٩٤ ) ، وقوله : ( آه آه ) هو حكاية صوت التثاؤب ، وعند أبي داوود ( ٥٠٢٨ ) :

<sup>«</sup> ولا يقل : هاه هاه ؛ فإنما ذاكم الشيطان يضحك منه » .

وقالَ إبراهيمُ النخعيُّ : ( إذا عطسَ في قضاءِ الحاجةِ . . فلا بأسَ بأنْ يذكرَ اللهَ ) (١٠) .

وقالَ الحسنُ : ( يحمدُ اللهَ في نفسِهِ ) (٢٠).

وقالَ كعبٌ: قالَ موسى عليهِ السلامُ: يا ربِّ ؛ أقريبٌ أنتَ فأناجيَكَ ، أمْ بعيدٌ فأناديَكَ ؟ فقالَ : أنا جليسُ مَنْ ذكرَني ، فقالَ : فإنّا نكونُ على حالٍ نجلُّكَ أنْ نذكرَكَ عليها ؛ كالجنابةِ والغائطِ ، فقالَ : اذكرْني على كلِّ حالٍ (٣) .

\*\*\*

ومنها: أنَّهُ إذا بُلِيَ بذي شرِّ . . فينبغي أنْ يجاملَهُ ويتقيَهُ : قالَ بعضُهُمْ : ( خالصِ ( ' ' ) المؤمنَ مخالصةً ، وخالقِ الفاجرَ مخالقةً ، فإنَّ الفاجرَ يرضى بالخلقِ الحسنِ في الظاهرِ ) ( ° ) .

وقالَ أبو الدرداءِ: ( إنَّا لنكشُرُ (١) في وجوهِ أقوام وإنَّ قلوبَنا

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ١٢٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ١٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ١٢٣١ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق »( ١١٥/٦١ ) .

<sup>(</sup>٤) أي : عاشره بإخلاص وحسن نية .

<sup>(</sup>٥) قاله صعصعة بن صوحان لابن أخيه زيد كما في « القوت » ( 718/7 ) حيث قال له : ( أنا كنت أحب إلى أبيك منك ، وأنت أحب إلي من ابني ، خصلتان أوصيك بهما ، فاحفظهما : خالص المؤمن مخالصة ، وخالق الفاجر مخالقة ؛ فإن الفاجر يرضى منك بالخلق الحسن ، وإنه لحق عليك أن تخالص المؤمن ) ، والمجاملة : إظهار الخلق الجميل .

<sup>(</sup>٦) أي: نَبشُّ.

ربع العادات كرو حوى مهم كتاب آداب الصحبة كمربع

لتلعنُهُمْ ) (١) ، وهاذا معنى المداراةِ ، وهي ملاطفةٌ معَ مَنْ يخافُ شود.

وقالَ اللَّهُ تعالىٰ : ﴿ ٱدْفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّـيِّئَةَ ﴾ (٢) .

قالَ ابنُ عباسِ في معنى قولِهِ: ﴿ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْخَسَنَةِ ٱلسَّيِّعَةَ ﴾ (٣) أي: الفحش والأذى بالسلام والمداراة (١٠).

ورُويَ في معنىٰ قولِهِ تعالىٰ : ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ ﴾ (٥) قالَ : بالرغبةِ والرهبةِ ، والحياءِ والمداراةِ (١) .

وقالَتْ عائشةُ رضي اللهُ عنها: استأذنَ رجلٌ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ : « ائذنوا لهُ ، فبئسَ رجلُ العشيرةِ هوَ » ، فلمَّا دخلَ . . ألانَ لهُ القولَ حتَّىٰ ظننتُ أنَّ لهُ عندَهُ منزلةً ، فلمَّا خرجَ . . قلتُ لهُ : لمَّا دخلَ . . قلتَ الذي قلتَ ، ثمَّ ألنتَ لهُ القولَ !! فقالَ : « يا عائشةُ ؛ إنَّ شرَّ النَّاس منزلةً عندَ اللهِ يومَ القيامةِ منْ تركهُ النَّاسُ اتِّقاءَ فحشِهِ » (٧).

<sup>(</sup>١) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ١٩١ ) ، وهو من معلقات البخارى ( كتاب الأدب ، باب المداراة مع الناس ) .

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون: (٩٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد: ( ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب (٢١٥/٢).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : ( ٢٥١ ) .

<sup>(</sup>٦) قوت القلوب (٢١٥/٢).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ( ٦٠٣٢ ) ، ومسلم ( ٢٥٩١ ) واللفظ له .

وفي الخبرِ: «ما وقئ بهِ المرءُ عرضَهُ.. فهوَ لهُ صدقةٌ » (۱). وفي الأثرِ: (خالطوا الناسَ بأعمالِهِمْ ، وزايلوهُمْ بالقلوبِ) (۲). وقالَ محمدُ بنُ الحنفيةِ رضيَ اللهُ عنهُ: (ليسَ بحكيمٍ مَنْ لمْ يعاشِرْ بالمعروفِ مَنْ لا يجدُ مِنْ معاشرتِهِ بدّاً ، حتَّىٰ يجعلَ اللهُ لهُ منهُ فرجاً ) (۳).

\*\*\*

ومنها: أنْ يجتنبَ مخالطةَ الأغنياءِ ، ويختلطَ بالمساكينِ ، ويحسنَ إلى الأيتامِ : كانَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : « اللهمَّ ؛ أحيني مسكيناً ، وأمتني مسكيناً ، واحشرْني في زمرةِ المساكينِ » (1).

وقالَ كعبُ الأحبارِ: كانَ سليمانُ عليهِ السلامُ في ملكِهِ إذا دخلَ المسجدَ فرأى مسكيناً . . جلسَ إليهِ ، وقالَ : مسكينٌ جالسَ مسكيناً .

وقيلَ : ( ما كانَ منْ كلمةٍ تُقالُ لعيسىٰ عليهِ السلامُ أحبَّ إليهِ مِنْ أَنْ يُقالَ لهُ : يا مسكينُ ) ( ° ) .

<sup>(</sup>۱) رواه الدارقطني في «سننه» ( ۲۸/۳ ) ، والحاكم في « المستدرك » ( ۲/۰۰ ) من حديث جابر رضى الله عنه مرفوعاً .

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٢٠١٥٢ ) من قول عمر رضي الله عنه بنحوه ، ولفظه في « القوت » ( ٢١٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٨٨٩ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ( ٢٣٥٢ ) ، وابن ماجه ( ٤١٢٦ ) ، والمسكنة هنا : الإخبات والخمول لا القلة .

<sup>(</sup>٥) قوت القلوب (٢٦٣/٢).

وبع العادات <u>و جعمونه مي كتاب آداب الصحبة كتاب الم</u>

وقالَ كعبُ الأحبار : ( ما في القرآنِ مِنْ ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ . . فهوَ في التوراةِ : يا أيُّها المساكينُ ) (١١) .

وقالَ عبادةُ بنُ الصامتِ : ( إنَّ للنار سبعةَ أبوابِ ؛ ثلاثةٌ للأغنياءِ ، وثلاثةٌ للنساء ، وواحدٌ للفقراء والمساكين ) .

وقالَ الفضيلُ : ( بلغَنى أنَّ نبيّاً مِنَ الأنبياءِ قالَ : يا ربّ ؟ كيفَ لي أَنْ أعلمَ رضاكَ عنِّي ؟ فقالَ : انظرْ كيفَ رضا المساكين عنكَ ) (٢) .

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « إِيَّاكُمْ ومجالسةَ الموتىٰ » ، قيلَ : ومن الموتى يا رسولَ الله ؟ قالَ : « الأغنياءُ » (٣) .

وقالَ موسى عليهِ السلامُ: إلهي ؛ أينَ أبغيكَ ؟ قالَ: عندَ المنكسرةِ قلوبُهُمْ (١).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لا تَغبطَنَّ فاجراً بنعمةٍ ؛ فإنَّكَ لا

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٣٦١٧٢ ) ، والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » (ص ٤٢٢) عن خيثمة بن عبد الرحمان رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) روى أحمد في « الزهد » ( ٢٩١ ) عن وهب خبراً من الإسرائيليات وفيه : ( إن أرادوا رضاي . . فليرضوا المساكين ؛ فإنهم إن أرضوهم . . رضيت ، وإذا أسخطوهم . . سخطت).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ١٧٨٠ ) ولفظه : عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا أردت اللحوق بي . . فليكفك من الدنيا كزاد الراكب ، وإياكِ ومجالسة الأغنياء ، ولا تستخلقي ثوباً حتى ترقعيه » .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٣٦٤/٢ ) .

تدري إلى ما يصيرُ بعدَ الموتِ ، فإنَّ مِنْ ورائِهِ طالباً حثيثاً » (١).

وأمَّا اليتيمُ . . فقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ ضمَّ يتيماً مِنْ أبوينِ مسلمينِ حتَّىٰ يستغني . . فقدْ وجبَتْ لهُ الجنَّةُ ألبتَّهَ » (٢).

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « أنا وكافلُ اليتيم في الجنَّةِ كهاتينِ » وهوَ يشيرُ بإصبعيهِ (٣).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ وضعَ يدَهُ على رأس يتيم ترحُّماً . . كَانَتْ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةِ تَمَّ عَلَيْهَا يَذُهُ حَسَنَةٌ » (1) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « خيرُ بيتٍ مِنَ المسلمينَ بيتٌ فيهِ يتيمٌ يُحسَنُ إليهِ ، وشرُّ بيتٍ مِنَ المسلمينَ بيتٌ فيهِ يتيمٌ يُساءُ

## ومنها: النصيحةُ لكلِّ مسلم ، والجهدُ في إدخالِ السرورِ على

(١) رواه البخاري في « التاريخ الكبير » ( ٢١٢/٢ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٢٢٢٢ ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً ، وأوقفه عليه ابن المبارك في « الزهد » ( ٦٢٣ ) .

- (٢) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٦٥٦ ) ، وأحمد في « المسند » ( ٣٤٤/٤ ) .
  - (٣) رواه البخاري ( ٥٣٠٤ ) ، ومسلم ( ٢٩٨٣ ) .
- (٤) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٢٥٢ ) عن ثابت بن العجلان بلاغاً عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ المصنف، وله ( ٦٥٥)، ولأحمد في «المسند» ( ٢٥٠/٥)، والطبراني في « الكبير » ( ٢٠٢/٨ ) من حديث أبي أمامة مرفوعاً : « من مسح رأس يتيم لا يمسحه إلا لله . . كان له بكل شعرة مرَّت عليها يده حسنات . . . » الحديث .
  - (٥) رواه ابن ماجه ( ٣٦٧٩ ) ، وهو عند البخاري في « الأدب المفرد » ( ١٣٧ ) .

قلبهِ: قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « المؤمنُ يحبُّ للمؤمن ما يحبُّ لنفسهِ » (١).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لا يؤمنُ أحدُكُمْ حتَّىٰ يحبَّ لأخيهِ ما يحبُّ لنفسِهِ » (٢).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « إنَّ أحدَكُمْ مرآةُ أخيهِ ، فإذا رأىٰ بهِ شيئاً . . فليمطْهُ عنهُ » (٣) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَن قضى حاجةً لأخيهِ . . فكأنَّما خدمَ اللهَ عمرَهُ » (٤).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ أقرَّ عينَ مؤمن . . أقرَّ اللهُ عينَهُ يومَ القيامةِ » (٥).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ مشى في حاجةِ أخيهِ ساعةً مِنْ ليل أوْ نهار ، قضاها أوْ لمْ يقضِها . . كانَ خيراً لهُ مِن اعْتِكافِ شهرین » <sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>١) قال العراقي : لم أره بهذا اللفظ ، قلت : هو معنى الحديث الآتي . « الإتحاف » (7/197)

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۳) ، ومسلم (٤٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ١٩٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في « التاريخ الكبير » ( ٣٥٢/٧ ) ، والطبراني في « مسند الشاميين »

<sup>(</sup> ٢٠٦٨ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٢٥٥/١٠ ) من حديث أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٦٨٥ ) مرسلاً .

<sup>(</sup>٦) رواه الحاكم في « المستدرك » (1/2) .

وقالَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ: « مَنْ فرَّجَ عنْ مغموم ، أوْ أعانَ مظلوماً . . غفرَ اللهُ لهُ ثلاثاً وسبعينَ مغفرةً » (١١).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « انصر أخاك ظالماً أوْ مظلوماً » ، فقيلَ : كيفَ ينصرُهُ ظالماً ؟ قالَ : « يمنعُهُ مِنَ الظلم » (٢) .

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « إنَّ مِنْ أحبِّ الأعمالِ إلى اللهِ إدخالَ السرورِ على قلبِ المؤمن ، أوْ أن تفرِّجَ عنهُ غمّاً ، أوْ تقضيَ عنهُ ديناً ، أوْ تطعمَهُ مِنْ جوع » (٣).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ حمىٰ مؤمناً مِنْ منافقِ يعنتُهُ . . بعثَ اللهُ إليهِ ملكاً يحمي لحمَهُ يومَ القيامةِ مِنْ نارِ جهنَّمَ » (1).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « خصلتانِ ليسَ فوقَهُما شيءٌ مِنَ الشُّرِّ : الشِّركُ باللهِ ، والضرُّ لعبادِ اللهِ ، وخصلتانِ ليسَ فوقَهُما شيءٌ مِنَ البرّ : الإيمانُ باللهِ ، والنَّفعُ لعبادِ اللهِ » (°).

<sup>(</sup>١) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٩٠ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٤٩/٣ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١٣٨/١٩ ) بألفاظ مقاربة .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٢٤٤٤ ) ، ومسلم ( ٢٥٨٤ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٦٨٤ ) عن أبي شريك مرسلاً ، وروى الطبراني في « الكبير » ( ٧١/١١ ) من حديث ابن عباس مرفوعاً : « إن أحب الأعمال إلى الله بعد الفرائض إدخال السرور على المسلم».

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داوود ( ٤٨٨٣ ) .

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ العراقي : ( ذكره صاحب « الفردوس » ( ٢٩٨٨ ) من حديث على ، ولم يسنده ولده في « مسنده » ) . « إتحاف » ( ٢٩٣/٦ ) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « مَنْ لمْ يهتمَّ للمسلمينَ . . فليسَ منهُمْ » (۱).

وقالَ معروفٌ الكرخيُّ : ( مَنْ قالَ كلَّ يوم : اللهمَّ ؛ ارحمْ أمَّةَ محمدٍ . . كتبَهُ اللَّهُ مِنَ الأبدالِ ، وفي روايةٍ أخرى : اللهمَّ ؛ أصلحْ أمَّةَ محمدٍ ، اللهمَّ ؛ ارحمْ أمَّةَ محمدٍ ، اللهمَّ ؛ فرِّجْ عنْ أمَّةِ محمدٍ ، كلُّ يوم ثلاثَ مرَّاتٍ . . كتبَهُ اللهُ مِنَ الأبدالِ ) (٢٠ .

وبكىٰ عليُّ بنُ الفضيل يوماً ، فقيلَ لهُ : ما يبكيكَ ؟ فقالَ : أبكي علىٰ مَنْ ظلمَني إذا وقفَ غداً بينَ يدي اللهِ تعالىٰ وسئلَ عنْ ظلمِهِ ولمْ تكنْ لهُ حجَّةٌ (٣).

ومنها: أنْ يعودَ مرضاهم : والمعرفةُ والإسلامُ كافيانِ في إثباتِ هـُـذا الحقِّ ونيل فضلِهِ .

وأدبُ العائدِ : خفَّةُ الجلسةِ ، وقلَّةُ السؤالِ ، وإظهارُ الرقَّةِ ، والدعاءُ بالعافيةِ ، وغضُّ البصرِ عنْ عوراتِ الموضع ، وعندَ الاستئذانِ لا يقابلُ البابَ ، ويدقُّ برفقِ ، ولا يقولُ : ( أنا ) إذا قيلَ لهُ : ( مَنْ ؟ ) ،

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٧٤٦٩ ) ، والحاكم في « المستدرك » ( ٣١٧/٤ ) ، والبيهقى في « الشعب » ( ١٠٠٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٣٦٦/٨ ) بنحوه ، وفيه : ( عشر مرات ) .

<sup>(</sup>٣) أورده إبراهيم البيهقي في « المحاسن والمساوئ » ( ص ٥٠٠ ) .

ولا يقولُ : ( يا غلامُ ) ، ولكنْ يحمدُ ويسبِّحُ (١٠).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «تمامُ عيادةِ المريضِ أَنْ يضعَ أَحدُكُمْ يدَهُ على جبهتِهِ أَوْ على يدِهِ ويسألَهُ: كيفَ هوَ ؟ وتمامُ تحيَّاتِكُمُ المصافحةُ » (٢).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « مَنْ عادَ مريضاً . . قعدَ في مخارفِ الجنَّةِ ، حتَّى إذا قامَ . . وُكِّلَ بهِ سبعونَ ألفَ ملكِ يصلُّونَ عليهِ حتَّى الليلِ » (٣) .

وقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « إذا عادَ الرجلُ المريضَ . . خاضَ في الرحمةِ ، فإذا قعدَ عندَهُ . . قرَّتْ فيهِ » ( أ ) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « إذا عادَ المسلمُ أَخاهُ أَوْ زارَهُ . . قالَ اللهُ تعالىٰ : طبتَ وطابَ ممشاكَ ، وتبوَّأْتَ منزلاً في الجنَّةِ » (٥٠) .

<sup>(</sup>١) وإن قال : فلان بن فلان . . لا بأس بذلك ؛ لأن المقصود الإعلام ، وهو يحصل بذكر الاسم أكثر من التسبيح ، وإن جمع بينهما . . فحسن . « إتحاف » ( ٢٩٤/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ( ٢٧٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داوود ( ٣٠٩٨) ، والترمذي ( ٩٦٩) ، وابن ماجه ( ١٤٤٢) بألفاظ مقاربة ، وعند مسلم ( ٢٥٦٨) مرفوعاً : « من عاد مريضاً . . لم يزل في خُرفة الجنة حتى يرجع » ، ومخارف : جمع مخرف ، موضع الاختراف ، وخرف الثمار واخترفها : قطعها وجناها ، والمراد بمخارف الجنة : مجاني ثمارها . « إتحاف » ( ٢٩٤/٢) .

<sup>(</sup>٤) رواه مالك في «الموطأ» ( ٩٤٦/٢) بلاغاً ، ووصله من طرق ابن عبد البر في « التمهيد » ( ٢٧٣/٢٤) ، ورواه كذلك بنحوه أحمد في «المسند» ( ٤٦٠/٣) ، والبخاري في «الأدب المفرد» ( ٥٢٢) ) بألفاظ مقاربة .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي ( ٢٠٠٨ ) ، وابن ماجه ( ١٤٤٣ ) .

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « إذا مرضَ العبدُ . . بعثَ اللهُ تباركَ وتعالىٰ إليهِ ملكين ، فقالَ : انظرا ماذا يقولُ لعوَّادِهِ ، فإنْ هوَ إذا جاؤوهُ حمدَ الله وأثنى عليهِ . . رفعا ذلك إلى اللهِ وهو أعلمُ ، فيقولُ : لعبدي على إنْ توفَّيْتُهُ أَنْ أدخلَهُ الجنَّةَ ، وإنْ أنا شفيتُهُ أنْ أبدلَ لهُ لحماً خيراً مِنْ لحمهِ ، ودماً خيراً مِنْ دمِهِ ، وأنْ أكفِّرَ عنهُ سيّئاتِهِ » (١) .

وقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ يردِ اللهُ بهِ خيراً . . يُصَبُ منهُ » (۲).

وقالَ عثمانُ رضي اللهُ عنهُ : مرضتُ ، فعادَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَ : « بسم اللهِ الرحمانِ الرحيم ، أعيذُكَ باللهِ الأحدِ الصمدِ ، الَّذي لمْ يلدْ ولمْ يولدْ ، ولمْ يكنْ لهُ كفواً أحدٌ ، مِنْ شرّ ما تجدُ » ، قالَها مراراً (\*) .

ودخلَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على عليّ بنِ أبي طالبِ رضيَ اللهُ عنهُ وهوَ مريضٌ ، فقالَ لهُ : « قبل : اللَّهُمَّ ؛ إنِّي أسألُكَ تعجيلَ

<sup>(</sup>١) رواه مالك في « الموطأ » ( ٢ / ٩٤٠) عن عطاء بن يسار مرسلاً ، وأسنده موصولاً ابن عبد البر في « التمهيد » ( ٤٧/٥ ) ، ورواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » ( ٧٨ ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٥٦٤٥ ) ، وقال الحافظ ابن حجر : ( ونسبه أبو الفضل بن عمار الشهيد إلى تخريج مسلم وأعله ، وليس هو في النسخ الموجودة الآن ) . « إتحاف » (7/7)

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » ( ١٩٤ ) ، والطبراني في « الدعاء » ( ١١٢١ ) ، وابن السنى في « عمل اليوم والليلة » ( ٥٥٣ ) .

عافيتِكَ ، أَوْ صبراً على بليَّتِكَ ، أَوْ خروجاً مِنَ الدُّنيا إلى رحمتِكَ ؛ فإنَّكَ ستُعطى إحداهُنَّ » (١) .

ويُستحبُّ للعليلِ أيضاً أنْ يقولَ : (أعوذُ بعزَّةِ اللهِ وقدرتِهِ مِنْ شرِّ ما أُجدُ وأحاذِرُ) (٢٠).

وقالَ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ: (إذا شكا أحدُكُمْ بطنَهُ.. فليسألِ امرأتَهُ شيئاً مِنْ صَداقِها، فيشتريَ بهِ عسلاً، فيشربَهُ بماءِ السماءِ، فيجتمعَ لهُ الهنيءُ والمريءُ والشفاءُ والمباركُ) (٣).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «يا أبا هريرةَ ؛ ألا أخبرُكَ بأمرِ هوَ حَقُّ ، مَنْ تكلَّمَ بهِ في أوَّلِ مضجعِهِ مِنْ مرضهِ . . نجَّاهُ اللهُ مِنَ النَّارِ ؟ » قلتُ : بلى يا رسولَ اللهِ ؛ قالَ : «يقولُ : لا إللهَ إلَّا اللهُ ، يحيي ويميتُ ، وهوَ حيُّ لا يموتُ ، سبحانَ اللهِ ربِّ العبادِ والبلادِ ، والحمدُ للهِ حمداً كثيراً طيِّباً مباركاً فيهِ على كلِّ حالٍ ، اللهُ أكبرُ والحمدُ للهِ حمداً كثيراً طيِّباً مباركاً فيهِ على كلِّ حالٍ ، اللهُ أكبرُ

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » ( ٣٠ ) ، ولم يصرح أنه دخل على على رضى الله عنه ، ولكن صرَّح به القضاعي في « مسند الشهاب » ( ١٤٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) لما روئ مالك في «الموطأ» ( ٩٤٢/٢ ) عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه وجع كاد يهلكه ، فقال له صلى الله عليه وسلم : «امسحه بيمينك سبع مرات وقل : أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد »، وعند مسلم ( ٢٠٠٢ ) زيادة : «وأحاذر ».

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٢٤١٥٥ ) ، والإشارة فيه إلى قوله تعالى في صداق المرأة : ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُو عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا ﴾ [النساء : ٤] ، وقوله تعالى في العسل : ﴿ يَعَرُبُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفُ أَلْوَنَهُ. فِيهِ شِفَآةٌ لِلنَّاسِ ﴾ [النحل : ٦٩] ، وقوله تعالىٰ في المطر : ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ مُبْرَكًا ﴾ [قَ : ٩] .

كبيراً ، كبرياء ربِّنا وجلاله وقدرتُه بكلّ مكانٍ ، اللهمّ ؛ إنْ أنتَ أمرضتَني لتقبضَ روحي في مرضي هنذا . . فاجعلْ رُوحي في أرواح مَنْ سبقَتْ لهُ منكَ الحسني ، وباعدْني مِنَ النَّار كما باعدتَ أولياءَكَ الَّذينَ سبقَتْ لهُمْ منكَ الحسني »(١).

ورُويَ أنَّهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ قالَ : « عيادةُ المريض فُواقَ ناقةِ » (۲).

وقالَ طاووسٌ : ( أفضلُ العيادةِ أخفُّها ) (٣) .

وقالَ ابنُ عباس رضيَ اللهُ عنهُما : (عيادةُ المريض مرَّةُ سُنةٌ ، فما ازددت . . فنافلةٌ ) (١) .

وقالَ بعضُهُمْ : (عيادةُ المريض بعدَ ثلاثِ ) (٥٠) .

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « أَغِبُّوا في العيادةِ ، وأرْبِعُوا فيها »

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » (١٥٦ ) ، وابن عدي في « الكامل » . ( AO/O )

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبى الدنيا في « المرض والكفارات » ( ١٧٦ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٨٧٨٦ ) ، والفواق : الوقت ما بين الحلبتين ، إذ تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدرَّ ، وقيل : ما بين قبض اليد عند الحلب وفتحها ، فيكون مجازاً دالاً على التخفيف .

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٦٧٦٨ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبى الدنيا في « المرض والكفارات » ( ٨١ ) ، والطبراني في « الكبير » . ( YOA/11)

<sup>(</sup>٥) رواه هناد في « الزهد » ( ٣٧٩ ) ، وابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » ( ٢٤٢ ) كلاهما عن النعمان بن أبي عياش الزرقي من قوله .

<sup>(</sup>٦) رواه ابن أبى الدنيا في « المرض والكفارات » ( ٢١٢ ) ، والبيهقي في « الشعب » →

ومنها: أَنْ يَشَيِّعَ جَنَائَزَهُمْ: قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ شَيَّعَ جَنازةً . . فلهُ شَيَّعَ جَنازةً . . فلهُ قيراطُ مِنَ الأَجرِ ، فإنْ وقف حتَّى تُدفنَ . . فلهُ قيراطانِ » (١) .

وفي الخبر: « القيراطُ مثلُ أحدٍ » (٢).

ولمَّا روى أبو هريرةَ هاذا الحديثَ وسمعَهُ ابنُ عمرَ . . قالَ : (لقدْ فَرَّطْنا في قراريطَ كثيرةِ ) (٢٠) .

والقصدُ مِنَ التشييعِ: قضاءُ حقِّ المسلمينَ والاعتبارُ ، وكانَ مكحولٌ الدمشقيُ إذا رأى جَنازةً . . قالَ : ( اغدوا ؛ فإنَّا رائحونَ ، موعظةٌ بليغةٌ ، وغفلةٌ سريعةٌ ، يذهبُ الأوَّلُ والآخرُ لا عقلَ لهُ ) ( ن ) .

 <sup>◄ (</sup> ٨٧٨٢ ) من حديث جابر مرفوعاً ، وزاد : « إلا أن يكون مغلوباً فلا يعاد » ، وأغبُّوا : زوروه يوماً ودعوه يوماً ، وأربعوا : زوروه يوماً ، ودعوه يومين ، وعودوه في الرابع .
 انظر « فيض القدير » ( ٢٠/٢ ) .

رواه البخاري ( ٤٧ ، ١٣٢٥ ) ، ومسلم ( ٩٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) هو قطعة من الحديث السابق ، وأيضاً عند مسلم (٩٤٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ١٣٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) حكاه عنه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في « العاقبة في ذكر الموت » ( ص ١٥٣ ) ، وقد رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٦٦٦١ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٣٨٣/١ ) عن أبي هريرة رضى الله عنه .

وخرجَ مالكُ بنُ دينارِ خلفَ جِنازةِ أُخيهِ وهوَ يبكي ويقولُ: ( واللهِ ؟ لا تقرُّ عيني حتَّى أعلمَ إلامَ صرتَ ، ولا واللهِ لا أعلمهُ ما دمتُ حيّاً ) (١٠).

وقالَ الأعمشُ: (كنَّا نشهدُ الجنائزَ ، فلا ندري مَنْ نعزِّي لحزنِ القوم كلِّهِمْ ) (٢٠) .

ونظرَ إبراهيمُ الزيَّاتُ إلىٰ أناسِ يترحَّمونَ على ميِّتِ فقالَ : ( لوْ ترحمونَ أنفسَكُمْ . . لكانَ أولى ؛ إنَّهُ نجا مِنْ أهوالِ ثلاثةٍ : وجهَ ملكِ الموتِ قدْ رأىٰ ، ومرارةَ الموتِ قدْ ذاقَ ، وخوفَ الخاتمةِ قدْ أمنَ ) (٣) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « يتبعُ الميِّتَ ثلاثةٌ ، فيرجعُ اثنانِ ويبقى واحدٌ ، يتبعُهُ أهلُهُ ومالُهُ ، ويبقى عملُهُ » فيرجعُ أهلُهُ ومالُهُ ، ويبقى عملُهُ » (١٠).

\$\$\$ \$\$\$ \$\$

ومنها: أَنْ يزورَ قبورَهُمْ : والمقصودُ الدعاءُ والاعتبارُ وترقيقُ القلب .

قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «ما رأيتُ منظراً إلَّا والقبرُ أفظعُ منهُ » (٥).

€60 €60 €67 Y . M > 00 000

<sup>(</sup>١) رواه ابن عساكر في « تعزية المسلم » ( ٢٨ ) ، واسم أخيه المتوفى : ملحان .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٣٦٨٤٠ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٥٠/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في « العاقبة في ذكر الموت » ( ص ١١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٢٥١٤ ) ، ومسلم ( ٢٩٦٠ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي ( ٢٣٠٨ ) ، وابن ماجه ( ٤٢٦٧ ) .

وقالَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ : خرجْنا معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فأتى المقابرَ ، فجلسَ إلىٰ قبر ، وكنتُ أدنى القوم منهُ ، فبكىٰ وبكينا ، فقالَ : « ما يبكيكُمْ ؟ » قلنا : بكينا لبكائِكَ ، قالَ : « هلذا قبرُ امنةَ بنتِ وهب ، استأذنتُ ربِّي في زيارَتِها فأذنَ لي ، واستأذنتُهُ في أَنْ أَستغفرَ لها . . فأبي عليَّ ، فأدْركني ما يدركُ الولدَ مِنَ الرقَّةِ » (١) .

وكانَ عثمانُ رضيَ اللهُ عنهُ إذا وقفَ على قبر . . بكى حتَّى تُبلَّ لحيتُهُ ، ويقولُ : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : « إنَّ القبرَ أُوَّلُ منازل الآخرةِ ، فإنْ نجا منهُ صاحبُهُ . . فما بعدَهُ أيسرُ ، وإنْ لمْ ينجُ منهُ . . فما بعدَهُ أَشدُّ " (٢) .

وقالَ مجاهدٌ : ( أُوَّلُ ما يكلِّمُ ابنَ آدمَ حفرتُهُ ، فتقولُ : أنا بيتُ الدودِ ، وبيتُ الوحدةِ ، وبيتُ الغربةِ ، وبيتُ الظلمةِ ، فهاذا ما أعددتُ لك ، فما أعددت لي ؟!) (٣).

وقالَ أبو ذرِّ: ( ألا أخبرُكُمْ بيوم فقري ؟ يومَ أُوضعُ في قبري ) (١) .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في « المسند » ( ٣٥٥/٥ ) بنحو لفظ المصنف من حديث بريدة رضي الله عنه ، وهو مختصراً عند مسلم ( ٩٧٦ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ( ٢٣٠٨ ) ، وابن ماجه ( ٤٢٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٤٩٦/٤٢ ) عن على رضى الله عنه من طريق مجاهد ، وقد رواه الترمذي ( ٢٤٦٠ ) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً بنحوه .

<sup>(</sup>٤) حكاه الحافظ الإشبيلي في « العاقبة في ذكر الموت » (ص ١٩٠ ) .

وكانَ أبو الدرداءِ يقعدُ إلى القبور ، فقيلَ لهُ في ذلكَ ، فقالَ : ( أجلسُ إلىٰ قوم يذكِّرُونَني معادي ، وإنْ قمتُ عنهُمْ . . لمْ يغتابوني ) . وقالَ حاتمٌ الأصمُّ : ( مَنْ مرَّ بالمقابر فلمْ يتفكُّرْ لنفسِهِ ، ولمْ يَدْعُ لهمْ . . فقدْ خانَ نفسَهُ وخانَهُمْ ) (١) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « ما مِنْ ليلةٍ إلَّا وينادي منادٍ : يا أهلَ القبورِ ؛ مَنْ تغبطونَ ؟ فيقولونَ : نغبطُ أهلَ المساجدِ ؛ لأنَّهُمْ يصومونَ ولا نصومُ ، ويصلُّونَ ولا نصلِّي ، ويذكرونَ اللهَ ولا نذكرُهُ » <sup>(٢)</sup>.

وقالَ سفيانُ الثوريُّ : ( مَنْ أكثرَ ذكرَ القبر . . وجدَهُ روضةً مِنْ رياضِ الجنَّةِ ، ومَنْ غَفَلَ عَنْ ذكرهِ . . وجدَهُ حفرةً مِنْ حفر النارِ ) (٣)

وكانَ الربيعُ بنُ خُثيم قدْ حفرَ في دارِهِ قبراً ، فكانَ إذا وجدَ في قلبِهِ قساوةً . . دخلَ فيهِ فاضطجعَ فيهِ ، ومكثَ ساعةً ، ثمَّ يقولُ : ﴿ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ۞ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ﴾ (١) ، ثمَّ يقولُ: يا ربيعُ ؛ قدْ رجعْتَ ، فاعملِ الآنَ قبلَ ألا ترجعَ (٥٠).

وقالَ ميمونُ بنُ مهرانَ : خرجتُ معَ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ إلى

<sup>(</sup>١) حكاه الحافظ الإشبيلي في « العاقبة في ذكر الموت » ( ص ١٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف » ( ٣٠١/٦ ) ، والإشارة فيه إلى انقطاع العمل للمؤمنين ، والتحسر على فواته لغيرهم ، وهذا ثابت المعنى .

<sup>(</sup>٣) حكاه الحافظ الإشبيلي في « العاقبة في ذكر الموت » ( ص ١٩٥ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون : ( ٩٩ \_ ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه البلاذري في « أنساب الأشراف » ( ٣١١/١١ ).

المقبرةِ فلمَّا نظرَ إلى القبور . . بكي ، وقالَ : يا ميمونُ ؛ هاذهِ قبورُ آبائي بني أميَّةَ ؛ كأنَّهُمْ لمْ يشاركوا أهلَ الدنيا في لذَّاتِهمْ ، أما تراهُمْ صرعى قدْ خلَتْ بهمُ المَثُلاتُ ، وأصابَ الهوامُّ مِنْ أبدانِهمْ ؟ ثمَّ كَلُّ اللَّهِ اللَّهِ ؛ ما أعلمُ أحداً أنعمَ ممَّنْ صارَ إلى هاذهِ القبور وقدْ أمنَ عذابَ اللهِ (١).

وآدابُ المعزِّي: خفض الجناح، وإظهارُ الحزْنِ، وقلَّةُ الحديثِ، وترك التبسُّم (٢).

وآدابُ تشييع الجنازةِ : لزومُ الخشوع ، وتركُ الحديثِ ، وملاحظةُ الميتِ ، والتفكُّرُ في الموتِ ، والاستعدادُ لهُ ، وأنْ يمشى أمامَ الجنازةِ إ بقربِها ، والإسراعُ بالجنازةِ سنةٌ .

فهاذهِ جملُ آدابِ تنبِّهُ على آدابِ المعاشرةِ معَ عموم الخلقِ .

والجملةُ الجامعةُ في ذلك : ألا تستصغرَ منهُمْ أحداً ، حيّاً كانَ أَوْ ميتاً فتهلكَ ؛ لأنَّكَ لا تدري لعلَّهُ خيرٌ منكَ ، فإنَّهُ وإنْ كانَ فاسقاً فلعلُّهُ يُختمُ لكَ بمثلِ حالِهِ ويُختمُ لهُ بالصلاح!!

ولا تنظرُ إليهِمْ بعينِ التعظيم لهمْ في حالِ دنياهُمْ ، فإنَّ الدنيا صغيرةٌ عندَ الله ، صغيرٌ ما فيها ، ومهما عَظُمَ أهلُ الدنيا في نفسِكَ . . فقدْ عظَّمْتَ الدنيا ، فتسقطُ مِنْ عينِ اللهِ عزَّ وجلَّ .

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٢٦٩/٥ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » . ( ۲۳۲/٤0 )

<sup>(</sup>٢) ولا بأس بالجلوس لها ثلاثة أيام من غير ارتكاب محظور . « إتحاف » ( ٣٠٢/٦ ) .

ولا تبذلْ لهُمْ دينَكَ لتنالَ مِنْ دنياهُمْ فتصغرَ في أعينِهمْ ، ثمَّ تُحرمَ دنياهُمْ ، فإنْ لمْ تُحرمْ . . كنتَ قدِ استبدلْتَ الذي هوَ أدنى بالذي هو خيرٌ .

ولا تعادِهِمْ بحيثُ تظهرُ العداوة ، فيطولَ الأمرُ عليكَ في المعاداةِ ، ويذهبَ دينُكَ ودنياك فيهمْ ، ويذهبَ دينُهُمْ فيكَ ، إلا إذا رأيتَ منكراً في الدين ، فتعادي أفعالَهُمُ القبيحة ، وتنظرُ إليهمْ بعين الرحمةِ لهُمْ ؛ لتعرُّضِهمْ لمقتِ اللهِ وعقوبتِهِ بعصيانِهمْ ، فحسبُهُمْ جهنَّمُ يصلونَها ، فما لكَ تحقدُ عليهمْ ؟!

ولا تسكنْ إليهمْ في مودتِهمْ لكَ ، وثنائِهمْ عليكَ في وجهكَ ، وحسنِ بشرِهِمْ لكَ ؛ فإنَّكَ إِنْ طلبتَ حقيقةَ ذلكَ . . لمْ تجدْ في المئة إلا واحداً ، وربَّما لا تجدُهُ .

ولا تشْكُ إليهمْ أحوالَكَ فيكلَكَ اللهُ إليهمْ ، ولا تطمعْ أنْ يكونوا لكَ في الغيب والسرّ كما في العلانيةِ ، فذلكَ طمعٌ كاذبٌ ، وأنَّىٰ تظفرُ به ؟!

ولا تطمعْ فيما في أيديهمْ فتستعجلَ الذلُّ ولا تنالَ الغرضَ ، ولا تعلُ عليهمْ تكبُّراً لاستغنائِكَ عنهُمْ ؛ فإنَّ الله تعالىٰ يلجئُكَ إليهمْ عقوبةً على التكبُّر بإظهارِ الاستغناءِ .

وإذا سألتَ أحداً منهُمْ حاجةً فقضاها . . فهوَ أخُّ مستفادٌ ، وإنْ لمْ يقض . . فلا تعاتبه ، فيصير عدوّاً تطول عليك مقاساتُه . ولا تشتغلْ بوعظِ مَنْ لا ترى فيهِ مخايلَ القبولِ ، فلا يسمعُ منكَ ويعاديكَ ، وليكنْ وعظُكَ عرْضاً وإرسالاً مِنْ غيرِ تنصيصٍ على الشخص .

ومهما رأيت منهُمْ كرامةً وخيراً . . فاشكرِ الله الذي سخَّرَهُمْ لك ، واستعذْ باللهِ أَنْ يكلَكَ إليهِمْ ، وإذا بلغكَ منهُمْ غيبةٌ ، أوْ رأيتَ منهُمْ شِرّاً ، أوْ أصابَكَ منهُمْ ما يسوءُكَ . . فكِلْ أمرَهُمْ إلى اللهِ ، واستعذْ باللهِ مِنْ شرِّهِمْ ، ولا تشغَلْ نفسَكَ بالمكافأةِ فيزيدَ الضررُ ، ويضيعَ باللهِ مِنْ شرِّهِمْ ، ولا تقلْ لهُمْ : (لمْ تعرفوا موضعي ) ، واعتقدْ أنَّكَ لوِ العمرُ بشغلِهِ ، ولا تقلْ لهُمْ : (لمْ تعرفوا موضعي ) ، واعتقدْ أنَّكَ لوِ استحققْتَ ذلكَ . . لجعلَ اللهُ لكَ موضعاً في قلوبِهِمْ ، فاللهُ المحبِّبُ المتحققُتُ ذلك . . لجعلَ اللهُ لكَ موضعاً في قلوبِهِمْ ، فاللهُ المحبِّبُ والمبغِّضُ إلى القلوب .

وكُنْ فيهِمْ سميعاً لحقِّهِمْ ، أصمَّ عنْ باطِلِهِمْ ، نطوقاً بحقِّهِمْ ، صَموتاً عنْ باطلِهمْ .

واحذرْ صحبة أكثرِ الناسِ ، فإنّهُمْ لا يقيلونَ عثرةً ، ولا يغفرونَ زلّةً ، ولا يسترونَ عورةً ، ويحاسبونَ على النقيرِ والقطميرِ ، ويحسدونَ على القليلِ والكثيرِ ، ينتصفونَ ولا ينصفونَ ، ويؤاخذونَ على الخطأ والنسيانِ ولا يعفونَ ، يغرونَ الإخوانَ بالإخوانِ بالنميمةِ والبهتانِ ، فصحبةُ أكثرِهِمْ خسرانٌ ، وقطيعتُهُمْ رجحانٌ ، إنْ رضوا . . فظاهرُهُمُ الملَقُ ، وإنْ سخطوا . . فباطنهمُ الحَنقُ ، لا يؤمنونَ في حنقِهِمْ ، الملَقُ ، وإنْ سخطوا . . فباطنهمُ الحَنقُ ، لا يؤمنونَ في حنقِهِمْ ، ولا يرجونَ في ملقِهِمْ ، ظاهرُهُمْ ثيابٌ ، وباطنهم ذئابٌ ، يقطعونَ بالظنونِ ، ويتنامزونَ وراءَكَ بالعيونِ ، ويتربّصونَ بصديقِهِمْ مِنَ الحسدِ بالظنونِ ، ويتغامزونَ وراءَكَ بالعيونِ ، ويتربّصونَ بصديقِهِمْ مِنَ الحسدِ

ولا تعوّلْ على مودَّةِ مَنْ لمْ تخبرُهُ حقَّ الخبرةِ ؛ بأنْ تصحبَهُ مدَّةً في دار أوْ موضع واحدٍ ، فتجرّبَهُ في عزلِهِ وولايتِهِ ، وغناهُ وفقرهِ ، أَوْ تسافرَ معَهُ ، أَوْ تعاملَهُ في الدينار والدرهم ، أوْ تقعَ في شدَّةٍ فتحتاجَ إليهِ ، فإنْ رضيتَهُ في هاذهِ الأحوالِ . . فاتخذْهُ أباً لكَ إنْ كانَ كبيراً ، أو ابناً لكَ إِنْ كَانَ صغيراً ، أَوْ أَخاً إِنْ كَانَ مِثلَكَ .

فهاندهِ جملةُ آدابِ المعاشرةِ معَ أصنافِ الخلقِ .

<sup>(</sup>١) المنون هنا: الدهر.

<sup>(</sup>٢) في نسخة على هامش (ب): (ليجهّلوك) بدل (ليجبهوك)، وجبهَهُ: لقيه بالمكروه .

## حقوق الجوار

اعلمْ: أنَّ الجوارَ يقتضي حقًّا وراءَ ما تقتضيهِ أَخوَّةُ الإسلام، فيستحقُّ الجارُ المسلمُ ما يستحقُّهُ كلُّ مسلم وزيادةً ؛ إذْ قالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « الجيرانُ ثلاثةٌ : جارٌ لهُ حقٌّ واحدٌ ، وجارَّ لهُ حَقَّانِ ، وجارٌ لهُ ثلاثةُ حقوقِ ؛ فالجارُ الَّذِي لهُ ثلاثةُ حقوقِ : الجارُ المسلمُ ذو الرَّحِم ، فلهُ حقُّ الجوارِ وحقُّ الإسلام وحقُّ الرَّحم ، وأمَّا الذي لهُ حقَّان . . فالجارُ المسلمُ ، لهُ حقُّ الجوارِ وحقُّ الإسلام ، وأمَّا الذي لهُ حقُّ واحدٌ . . فالجارُ المشركُ » (١) ، فانظرْ كيفَ أثبتَ إ للمشرك حقًّا بمجرَّدِ الجوارِ .

وقدْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « أحسنْ مجاورةَ مَنْ جاورَكَ . . تكنْ مسلماً »<sup>(۲)</sup>.

وقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « ما زالَ جبريلُ يوصيني بالجار حتَّىٰ ظننتُ أنَّهُ سيورَّثُهُ » (٣).

<sup>(</sup>١) رواه هناد في « الزهد » ( ١٠٣٦ ) ، وابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( ٣٤١ ) ، والخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٢٤٧ ) ، وابن عدي في « الكامل » ( ١٧١/٥ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٢٠٧/٥ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٩١١٣ ) ، وسيأتي للحديث بقية .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ( ٢٣٠٥ ) ، وابن ماجه ( ٤٢١٧ ) ، والقضاعي في « مسند الشهاب »

<sup>(</sup> ٦٤٢ ) ، والديلمي في « مسند الفردوس » ( ١٧٧٥ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٦٠١٤ ) ، ومسلم ( ٢٦٢٥ ) ، ومعنىٰ ( سيورثه ) : كاد يجعل له حقاً في المال ؟ تنبيهاً على إنزاله منزلة من يرث من البر والصلة .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ كانَ يؤمنُ باللهِ واليوم الآخرِ . . فليكرمْ جارَهُ »(١).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لا يؤمنُ عبدٌ حتَّىٰ يأمنَ جارُهُ بوائقَهُ » (٢).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « أَوَّلُ خصمين يومَ القيامةِ جارانِ » (٣). وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « إذا أنتَ رميتَ كلبَ جاركَ . . فقدْ آذىتَهُ » (١).

ويُروىٰ أنَّ رجلاً جاءَ إلى ابن مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ فقالَ لهُ : إنَّ إ لي جاراً يؤذيني ويشتمُني ويضيِّقُ عليَّ ، فقالَ لهُ : اذهبْ ؛ فإنْ هوَ عصى الله فيك . . فأطِع الله فيه (٥٠ .

وقيلَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إنَّ فلانةَ تصومُ النهارَ وتقومُ الليلَ وتؤذي جيرانَها ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « هيَ في النَّار » (٦) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۲۰۱۹ ) ، ومسلم ( ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٦٠١٦ ) ، ونحوه عند مسلم ( ٤٦ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في « المسند » ( ١٥١/٤ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ٣٠٣/١٧ ) من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ العراقي : (لم أجد له أصلاً).

<sup>(</sup>٥) وفي هـٰذا المعنىٰ قالة عمر الفاروق رضي الله عنه التي رواها ابن حبان في « روضة العقلاء» ( ص ٨٩ ): ( ما كافأت من يعصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه ) .

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد في « المسند » ( ٢ / ٤٤٠) ، والبخاري في « الأدب المفرد » ( ١١٩ ) .

وجاء رجلٌ إلى النبيّ عليهِ الصلاةُ والسلامُ يشكو جارَهُ ، فقالَ لهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «اصبِرْ»، ثمَّ قالَ لهُ في الثالثةِ أو الرابعةِ: «اطرحْ متاعَكَ في الطَّريقِ»، قالَ: فجعلَ الناسُ يمرُّونَ بهِ فيقولونَ: ما لكَ ؟ فيُقالُ: آذاهُ جارُهُ ، قالَ: فجعلوا يقولونَ: لعنهُ اللهُ ، فجاءَهُ جارُهُ فقالَ لهُ: رُدَّ متاعَكَ ، فواللهِ ؛ لا أعودُ (١٠).

وروى الزهريُّ أنَّ رجلاً أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يناديَ على بابِ يشكو جارَهُ ، فأمرَهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يناديَ على بابِ المسجدِ : « ألا إنَّ أربعينَ داراً جارً » ( ) ، قالَ الزهريُّ : ( أربعونَ هلكذا ، وأربعونَ هلكذا ) ، وأومأً هلكذا ، وأربعونَ هلكذا ) ، وأومأً إلى أربع جهاتٍ .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « اليُمْنُ والشؤمُ في المرأةِ والمسكنِ والفرسِ ، فيُمْنُ المرأةِ خفَّةُ مهرِها ، ويسرُ نكاحِها ، وحسنُ خُلُقِها ، وشؤمُها غلاءُ مهرِها ، وعسرُ نكاحِها ، وسوءُ خُلُقِها ، ويُمْنُ المسكنِ سَعتُهُ وحسنُ جوارِ أهلِهِ ، وشؤمُهُ ضيقُهُ وسوءُ جوارِ أهلِهِ ، ويُمْنُ الفرس ذلَّهُ وحسنُ خُلقِهِ ، وشؤمُهُ صعوبتُهُ وسوءُ خُلُقِهِ » (\*).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود ( ٥١٥٣ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داوود في « المراسيل » ( ٣٤٢ ) عن الزهري ، وعنده تمام قول الزهري ، ووصله من طريقه الطبراني في « الكبير » ( ٧٣/١٩ ) .

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ العراقي: (رواه مسلم [ ٢٢٢٥] من حديث ابن عمر: « الشؤم في الدار والمرأة والفرس » ، وفي رواية له [ ١١٧/٢٢٢٥]: « إن يكن من الشؤم شيء حقاً » ، وله من حديث سهل بن سعد [ ١١٩/٢٢٢٥]: « إن كان . . ففي الفرس والمرأة والمسكن » ، ◄

ربع العادات حصور موجود كاب آداب الصحبة محمد العادات الصحبة المحمد المحمد

واعلم : أنَّهُ ليسَ حقُّ الجوار كفَّ الأذى فقطْ ، بل احتمالُ الأذى ، فإنَّ الجارَ أيضاً قدْ كفَّ أذاهُ ، فليسَ في ذلكَ قضاء حقّ .

ولا يكفي أيضاً احتمالُ الأذى ، بلْ لا بدَّ مِنَ الرفق ، وإسداءِ الخير والمعروفِ ؛ إذْ يُقالُ : إنَّ الجارَ الفقيرَ يتعلَّقُ بجارِهِ الغنيِّ يومَ القيامةِ ويقولُ : يا ربِّ ؛ سلْ هاذا : لِمَ منعَني معروفَهُ وسدَّ بابَهُ دوني ؟ (١١).

وبلغَ ابنَ المقفَّع أنَّ جاراً لهُ يبيعُ دارَهُ في دينِ ركبَهُ ، وكانَ ابنُ المقفّع يجلسُ في ظلِّ دارِهِ ، فقالَ : ما قمتُ إذاً بحرمةِ ظلِّ دارِهِ إِنْ باعَها مُعدِماً ، فدفعَ إليهِ ثمنَ الدار ، وقالَ : لا تبعُها (٢) .

وشكا بعضُهُمْ كثرةَ الفأر في دارهِ ، فقيلَ لهُ : لوِ اقتنيتَ هرًّا ،

<sup>◄</sup> وللترمذي [ ٢٨٢٤ ] من حديث حكيم بن معاوية : « لا شؤم ، وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس » ، ورواه ابن ماجه [ ١٩٩٣ ] فسماه عمر بن معاوية \_ هو مخْمَر بن معاوية عم حكيم \_ وللطبراني \_ في « الكبير » [ ١٥٣/٢٤ ] \_ من حديث أسماء بنت عميس قالت : يا رسول الله ؛ ما سوء الدار ؟ قال : « ضيق ساحتها ، وخبث جيرانها » ، قيل : فما سوء الدابة ؟ قال : « منعها ظهرها ، وسوء خلقها » ، قيل : فما سوء المرأة ؟ قال : « عقم رحمها ، وسوء خلقها » ، وكلاهما ضعيف ، ورويناه في « كتاب الخيل » للدمياطي من حديث سالم بن عبد الله مرسلاً : « إذا كان الفرس ضروباً . . فهو شؤم ، وإذا كانت المرأة قد عرفت زوجاً قبل زوجها فحنَّت إلى الزوج الأول . . فهي مشؤومة ، وإذا كانت الدار بعيدة من المسجد لا يسمع فيها الأذان والإقامة . . فهي مشؤومة » ، وإسناده ضعيف ) . « إتحاف » ( ٣٠٦/٦ ) ، وجعلت السيدة عائشة الشؤم هنا حكاية حال أهل الجاهلية ، ويحمل كذلك على عدم الموافقة كما أفاده الحافظ الزبيدي وغيره.

<sup>(</sup>۱) روى البخاري في « الأدب المفرد » ( ص ١١٢ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : « ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع » .

<sup>(</sup>٢) أورده ابن قتيبة في « عيون الأخبار » ( ٣٣٩/١ ) .

فقالَ : أخشى أنْ يسمعَ الفأرُ صوتَ الهرِّ فيهربَ إلى دورِ الجيرانِ ، فأكونَ قدْ أحببتُ لهُمْ ما لا أحبُّ لنفسي .

وجملة حقّ الجارِ: أنْ يبدأَهُ بالسلامِ ، ولا يطيلَ معهُ الكلامَ ، ولا يكثرَ عنْ حالِهِ السؤالَ ، ويعودَهُ في المرضِ ، ويعزّينهُ في المصيبةِ ، ويقومَ معَهُ في العزاءِ ، ويهنِّمّهُ في الفرحِ ، ويظهرَ الشركةَ في السرورِ معَهُ ، ويصفحَ عنْ زلاتِهِ ، ولا يتطلّعَ مِنَ السطحِ إلىٰ عوراتِهِ ، ولا يضايقَهُ في وضعِ الجذعِ علىٰ جدارِهِ ، ولا في مصبِّ الماءِ في ميزابِهِ ، ولا في مطرحِ الترابِ في فِنائِهِ ، ولا يضيقَ طريقَهُ إلى الدارِ ، ولا يتبعَهُ النظرَ فيما يحملُهُ إلىٰ دارِهِ ، ويسترَ ما ينكشفُ لهُ مِنْ عوراتِهِ ، ويتعيّنُ أن يعينَهُ إذا نابتُهُ نائبةٌ (١١) ، ولا يغفلَ عنْ ملاحظةِ دارهِ عندَ غيبتِهِ ، ولا يتسمَّعَ عليهِ كلامَهُ (١١) ، ويغضَّ بصرَهُ عنْ حرمتِهِ ، ولا يديمَ النظرَ إلىٰ خادمتِهِ ، ويتلطَّفَ بولدِهِ في كلمتِهِ ، ويرشدَهُ إلىٰ ما يجهلُهُ مِنْ أمرِ دينِهِ ودنياهُ ، هاذا إلىٰ جملةِ الحقوقِ التي ذكرناها لعامَّةِ المسلمينَ .

وقدْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «أتدرونَ ما حقُّ الجارِ؟ إنِ استعانَ بكَ . . أعنتَهُ ، وإنِ استقرضَكَ . . أعنتَهُ ، وإنِ استقرضَكَ . . أقرضْتَهُ ، وإنِ افتقرَ . . عدتَ عليهِ ، وإنْ مرضَ . . عدتَهُ ، وإنْ ماتَ . .

<sup>(</sup>١) في (أ): ( وينعش من صرعته ).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( ولا يستمع عليه كلاماً ) .

ربع العادات حو حووم وي كتاب آداب الصعوبة على المعادية الم

تبعتَ جَنازتَهُ ، وإنْ أصابَهُ خيرٌ . . هنأتَهُ ، وإنْ أصابَتْهُ مصيبَةٌ . . عزَّيتَهُ ، ولا تستطلُ عليهِ بالبناءِ فتحجبَ عنهُ الريحَ إلا بإذنِهِ ، ولا تؤذِهِ ، وإذا اشتريتَ فاكهةً . . فأهدِ لهُ ، فإنْ لمْ تفعلْ . . فأدخلْها سرًّا ، ولا يخرج بها ولدُكَ ليغيظَ بها ولدَهُ ، ولا تؤذِهِ بقُتار قدْركَ ، إلا أنْ تغرفَ لهُ منها ، ثمَّ قالَ : أتدرونَ ما حقُّ الجار ؟ والذي نفسي بيدِهِ ؟ لا يبلغُ حقَّ الجار إلا مَنْ رحمَهُ اللهُ ». هلكذا رواهُ عمرُو بنُ شعيبٍ عنْ أبيهِ ، عنْ جدِّهِ ، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ

قالَ مجاهدٌ : كنتُ عندَ عبدِ اللهِ بن عمرو وغلامٌ لهُ يسلخُ شاةً ، فقالَ : يا غلامُ ؛ إذا سلختَ . . فابداً بجارنا اليهوديّ ، حتَّىٰ قالَ ذلكَ مراراً ، فقالَ لهُ: كمْ تقولُ هاذا !! فقالَ : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لمْ يزلْ يوصينا بالجار حتَّىٰ خشينا أنَّهُ سيورَّثُهُ (٢).

وقالَ هشامٌ : ( كانَ الحسنُ لا يرى بأساً أنْ تطعمَ الجارَ اليهوديَّ والنصرانيَّ مِنْ أضحيتِكَ ) (٣).

وقالَ أبو ذرِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ : أوصاني خليلي صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ

<sup>(</sup>١) رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» ( ٢٤٧ ) ، وابن عدي في « الكامل »

<sup>(</sup> ١٧١/٥ ) ، قال الحافظ في « فتح الباري » ( ١٧١/٥ ) بعد ذكر من خرَّجه : ( وأسانيدهم واهية ، للكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلاً ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ١٢٨ ) بلفظ المصنف هنا ، وكذا بنحوه أبو داوود ( ۱۹۲۳ ) ، والترمذي ( ۱۹۶۳ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٢٢٢ ) .

وقالَ : « إذا طبختَ قدْراً . . فأكثرْ ماءَها ، ثمَّ انظرْ بعضَ أهلِ بيتٍ مِنْ جيرانِكَ فاغرفْ لهُمْ منها »(١).

وقالَتْ عائشةُ رضيَ اللهُ عنها: قلتُ : يا رسولَ اللهِ ؟ إنَّ لي جارين ، أحدُهُما مقبلٌ ببابهِ ، والآخرُ ناءِ ببابهِ عنِّي ، وربَّما كانَ الذي عندي لا يسعُهُما ، فأيُّهُما أعظمُ حقّاً ؟ فقالَ : « المقبلُ عليكِ ببابهِ » (۲) .

ورأى الصدِّيقُ رضيَ اللهُ عنهُ ولدَهُ عبدَ الرحمان وهوَ يماظُّ جاراً لهُ ، فقالَ : ( لا تماظِّ جارَكَ ؛ فإنَّ هلذا يبقى والناسُ يذهبونَ ) (٣).

وقالَ الحسنُ بنُ عيسى النيسابوريُّ: سألتُ عبدَ اللهِ بنَ المباركِ ، فقلتُ : الرجلُ المجاورُ يأتيني فيشكو غلامي أنَّهُ أتى إليهِ أمراً ، والغلامُ ينكرُ ، فأكرَهُ أَنْ أضربَهُ ولعلَّهُ بريءٌ ، وأكرَهُ أَنْ أدعَهُ فيجدَ عليَّ جاري ، فكيفَ أصنعُ ؟ قالَ : إنَّ غلامَكَ لعلَّهُ أنْ يحدثَ حدثاً يستوجبُ فيهِ الأدبَ ، فاحفظْهُ عليهِ ، فإذا شكاهُ جارُكَ . . فأدِّبْهُ على ذلكَ الحدثِ ، فتكونَ قدْ أرضيتَ جارَكَ وأدبتَهُ على ذلكَ الحدث (١).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ٢٦٢٥ ).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٢٢٥٩ ) ، والذي رواه المروزي في « البر والصلة » ( ٢٤٣ ) أقرب للفظ المصنف.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٦٩٩ ) ، والمماطَّة : المخاصمة والمشاقَّة وشدة المنازعة.

<sup>(</sup>٤) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٢٤٣ ) .

وهانذا تلطُّفٌ في الجمع بينَ الحقَّينِ .

وقالَتْ عائشةُ رضي اللهُ عنها : ( خلالُ المكارم عشرٌ ، تكونُ في الرجل ولا تكونُ في أبيهِ ، وتكونُ في العبدِ ولا تكونُ في سيِّدِهِ ، يقسمُها اللهُ تعالىٰ لمَنْ أحبَّ: صدقُ الحديثِ ، وصدقُ الناس ، وإعطاءُ السائلِ ، والمكافأةُ بالصنائع ، وصلةُ الرحم ، وحفظُ الأمانةِ ، والتذمُّ مُ للجارِ ، والتذمُّ مُ للصاحبِ ، وقِرى الضيفِ ، ورأسُهُنَّ الحياءُ)(١).

وقالَ أبو هريرةَ رضى اللهُ عنهُ: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « يا نساءَ المسلماتِ ؛ لا تحقرَنْ جارةٌ لجارتِها ولوْ فِرْسِنَ

وقالَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ : « إنَّ مِنْ سعادةِ المرءِ المسلم المسكنَ الواسع ، والجارَ الصالح ، والمركبَ الهنيءَ » (٣) .

وقالَ عبدُ اللهِ : قالَ رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ؛ كيفَ لي أَنْ أعلمَ إذا أحسنتُ أوْ أسأتُ ؟ قالَ : « إذا سمعتَ جيرانَكَ يقولونَ : قدْ أحسنتَ . . فقدْ أحسنتَ ، وإذا سمعتَهُمْ يقولونَ : قدْ أسأتَ . . فقدْ أسأتَ » (١٤) .

<sup>(</sup>١) رواه هناد في « الزهد » ( ١٠٤٦ ) ، والخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٢٤٩ ) ، والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ٣١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٢٥٦٦ ) ، ومسلم ( ١٠٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه عبد بن حميد في « مسنده » ( ٣٨٥ ) ، والبخاري في « الأدب المفرد » ( ١١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه ( ٤٢٢٣ ) ، وعبد الله هو ابن مسعود رضى الله عنه .

وقالَ جابرٌ رضيَ اللهُ عنهُ: قالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « مَنْ كانَ لهُ جارٌ في حائطٍ أوْ شريكٌ . . فلا يبعْهُ حتَّىٰ يعرضَهُ عليهِ » (١١) .

وقالَ أبو هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ: (قضىٰ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ الجارَينِ عَنْ جذوعَهُ في حائطِ جارِهِ ، شاءَ أمْ أبيٰ ) (٢).

وقالَ ابنُ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « لا يمنعنَّ أحدُكُمْ جارَهُ أنْ يضعَ خشبَهُ في حائطِهِ » (٣)، وكانَ أبو هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ: (ما لي أراكُمْ عنها معرضينَ ؟ واللهِ ؛ لأرمينَها بينَ أكتافِكُمْ ) (١)، وقد ذهبَ بعضُ العلماءِ إلىٰ وجوبِ ذلكَ .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « مَنْ أرادَ اللهُ بهِ خيراً . . عسلَهُ » ، قيلَ : وما عسلَهُ ؟ قالَ : « يحبِّبُهُ إلىٰ جيرانِهِ » ( • ) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٢٥٨ ) ، وعند ابن ماجه ( ٢٤٩٢ ) مرفوعاً : « من كانت له نخل أو أرض . . فلا يبيعها حتىٰ يعرضها علىٰ شريكه » .

<sup>(</sup>۲) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ۲۰۹ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٢٦١ ) ، وهو عند البخاري ( ٢٤٦٣ ) ، ومسلم ( ١٦٠٩ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره » .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٢٤٦٣ ) وهي تمام الحديث المشار إليه قبل عنده ، وهي عند الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٢٦٢ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٢٦٣ ) .

## حقوق الأفارب والرحم

قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «يقولُ اللهُ تعالىٰ: أنا الرحمانُ ، وهاذهِ الرحمُ ، شققْتُ لها اسماً من اسمي ، فمَنْ وصلَها . . وصلْتُهُ ، ومنْ قطعَها بتتُّهُ » (١) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « مَنْ سرَّهُ أَنْ يُنسأَ لهُ في أثرِهِ ، ويُوسَّعَ عليهِ في رزقِهِ . . فليصلْ رحمَهُ » ، وفي روايةٍ أخرىٰ: « مَنْ سرَّهُ أَنْ يُمدَّ لهُ في عمرِهِ ، ويُوسَّعَ لهُ في رزقِهِ . . فليتقِ اللهَ وليصلْ رحمَهُ » (٢) .

وقيلَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: أيُّ الناسِ أفضلُ ؟ فقالَ: « أتقاهُمْ للهِ وأوصلُهُمْ للرحمِ ، وآمَرُهُمْ بالمعروفِ ، وأنهاهُمْ عنِ المنكرِ » (٣).

وقالَ أبو ذرِّ رضيَ اللهُ عنهُ: (أوصاني خليلي صلَّى اللهُ عليهِ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ٥٩٨٩ )، ومسلم ( ٢٥٥٥ ) بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها ، وهو عند أبي داوود ( ١٦٩٤ ) ، والترمذي ( ١٩٠٧ ) بلفظ المصنف من حديث عبد الرحمان بن عوف رضى الله عنه .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۲۰۲۷ ) ، ومسلم ( ۲۰۵۷ ) من حديث أنس رضي الله عنه ، وزيادة : ( فليتق الله ) عند أحمد في « المسند » ( ۱٤٣/۱ ) من حديث علي كرم الله وجهه .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في « المسند » ( ٤٣٢/٦ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ٢٥٧/٢٤ ) من حديث درة بنت أبي لهب رضي الله عنها .

وسلَّمَ بصلةِ الرحم وإنْ أدبرَتْ ، وأمرَني أنْ أقولَ الحقَّ وإنْ كانَ مرّاً) (١).

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « إنَّ الرحمَ معلَّقةٌ بالعرش ، وليسَ الواصلُ المكافئ ، وللكن الواصلُ الذي إذا انقطعَتْ رحمُهُ . . وصلَها » (۲).

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « إنَّ أعجلَ الطاعةِ ثواباً صلةُ الرحم ، حتَّىٰ إِنَّ أَهلَ البيتِ ليكونونَ فُجَّاراً ، فتنمو أموالُهُمْ ويكثرُ عددُهُمْ إذا وصلوا أرحامَهُمْ (").

وقالَ زيدُ بنُ أسلمَ : لمَّا خرجَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلىٰ مكَّةَ . . عرضَ لهُ رجلٌ ، فقالَ : إنْ كنتَ تريدُ النساءَ البيضَ والنوقَ الأُّدْمَ . . فعليكَ ببني مدلِج ، فقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إِنَّ اللَّهَ قَدْ منعَ منِّي بني مدلج بصلتِهِمُ الرحمَ » (١٠).

وقالَتْ أسماء بنتُ أبي بكر الصديقِ رضيَ الله عنهُما: قدمَتْ عليَّ أُمِّي ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ؛ إنَّ أمي قدمَتْ عليَّ وهي مشركةٌ ،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في « المسند » ( ١٥٩/٥ ) ، وابن حبان في « صحيحه » ( ٤٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في « المسند » ( ١٦٣/٢ ) ، وهو عند البخاري ( ٥٩٩١ ) دون الجملة الأولي منه .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان في « صحيحه » ( ٤٤٠ ) ، والطبراني في « الأوسط » ( ١٠٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٢٧٦ ) ، وزاد : « وطعنهم في ألباب الإبل » ، قال القاسم بن سلام في « غريب الحديث » ( ٣٠/٣ ) : ( وبعضهم يرويه : « في لبَّات الإبل » ) ثم نعته بالمحفوظ .

ربع العادات محمد محمد كتاب آداب الصحبة محمد

أَفأصلُها ؟ قالَ : «نعمْ » ، وفي روايةٍ : أَفأعطيها ؟ قالَ : «نعمْ ، صليها » (١).

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « الصدقةُ على المساكين صدقةٌ ، وعلىٰ ذي الرحم ثنتانِ » <sup>(۲)</sup>.

ولمَّا أرادَ أبو طلحةَ أنْ يتصدَّقَ بحائطٍ لهُ كانَ يعجبُهُ ؛ عملاً بقولِهِ تعالىٰ : ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونَ ﴾ (٣) . . قالَ : يا رسولَ اللهِ ؟ هوَ في سبيل اللهِ والفقراءِ والمساكينِ ، فقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « وجبَ أجرُكَ ، فاقسمْهُ في أقاربِكَ » (1).

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « أفضلُ الصدقةِ على ذي الرحم الكاشح » (°) ، وهو في معنى قولِهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « أفضلُ الفضائل أنْ تصلَ مَنْ قطَعَكَ ، وتعطيَ مَنْ حرمَكَ ، وتصفحَ عمَّنْ ظلمَكَ » (٦).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٣١٨٣) ، ومسلم ( ١٠٠٣ ) ، والرواية الثانية عند البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ١٩١/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ( ٦٥٨ ) ، والنسائي ( ٩٢/٥ ) ، وابن ماجه ( ١٨٤٤ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : ( ٩٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ١٤٦١ ) ، وهو بلفظه عند الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٢٨٥ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في «المسند» ( ١٦٦/٥) ، والطبراني في «الكبير» ( ١٣٨/٤) ، والكاشح: هو الذي يضمر العداوة ويطوى عليها كشحه ، والكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد في « المسند » ( ٤٣٨/٣ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ١٨٨/٢٠ ) ، والخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٢٩٥ ) .

ورُوِيَ أَنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ كتبَ إلىٰ عمَّالِهِ: ( مُرُوا الأقاربَ أَنْ يتزاوروا ولا يتجاوروا ) (١) وإنَّما قالَ ذلكَ لأَنَّ التجاورَ يورثُ التزاحمَ على الحقوقِ ، وربَّما يورثُ الوحشةَ وقطيعةَ الرحم.

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) أورده ابن قتيبة في «عيون الأخبار» ( ٨٨/٣) ، كتب بذلك إلى أبي موسى الله عنه .

### حقوق الوالدين والولد

لا يخفىٰ أَنَّهُ إِذَا تَأَكَّدَ حَقُّ القرابةِ والرحمِ فأخصُّ الأرحامِ وأمسُّها الولادةُ ، فيتضاعفُ تأكُّدُ الحقِّ فيها ، وقدْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لنْ يجزيَ ولدٌ والدَهُ حتَّىٰ يجدَهُ مملوكاً فيشتريَهُ فيعتقَهُ » (١).

وقدْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « برُّ الوالدينِ أفضلُ مِنَ الصلاةِ والصدقةِ والصوم والحجّ والعمرةِ والجهادِ في سبيلِ اللهِ » (٢).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « مَنْ أصبحَ مُرضياً لأبويهِ . . أصبحَ لهُ بابانِ مفتوحانِ إلى الجنَّةِ ، ومَنْ أمسىٰ . . فمثلُ ذلكَ ، وإنْ كانَ واحداً . . فواحداً . . فواحداً ، ومَنْ أصبحَ مسخطاً لأبويهِ . . أصبحَ لهُ بابانِ مفتوحانِ إلى النارِ ، ومَنْ أمسىٰ . . مثلُ ذلكَ ، وإنْ كانَ واحداً . . فواحدٌ ، وإنْ ظَلَما » (") .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إنَّ الجنَّةَ يُوجدُ ريحُها مِنْ مسيرةِ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٥١٠).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( ٢ / ٣١٤) : (قال العراقي : لم أجده هاكذا ، وروئ أبو يعلى \_ في « مسنده » [ ٢٧٦٠] \_ والطبراني في « الصغير » [ ٨٠/١] و« الأوسط » [ ٢٩٣٦] من حديث أنس : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه ، قال : « هل بقي من والديك أحد ؟ » قال : أمي ، قال : « قابل الله في برها ، فإذا فعلت ذلك . . فأنت حاج ومعتمر ومجاهد » وإسناده حسن ) .

<sup>(</sup>٣) رواه هناد في « الزهد » ( ٩٩٣ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٧٥٣٨ ) ، ونحوه عند البخاري في « الأدب المفرد » ( ٧ ) .

خمسِ مئةِ عامٍ ، ولا يجدُ ريحَها عاقٌ ولا قاطعُ رحمٍ » (١١) .

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « بِرَّ أُمَّكَ وأباكَ ، وأختكَ وأخاكَ ، ثمَّ أُدناكَ فأدناكَ » (٢) .

ويُروىٰ أَنَّ اللهَ تعالىٰ قالَ لموسىٰ عليهِ السلامُ: يا موسىٰ ؛ إنَّهُ مَنْ برَّ والديهِ وعقَّ والديهِ . . كتبتُهُ عاقاً .

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « أكبرُ الكبائرِ الإشراكُ باللهِ وعقوقُ الوالدين » (٣).

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « لا يدخلُ الجنَّةَ مدمنُ خمرٍ ، ولا عاقُّ لوالديهِ ، ولا منَّانٌ » (١٠) .

وقيلَ : لمَّا دخلَ يعقوبُ على يوسفَ عليهما السلامُ . . لمْ يقمْ لهُ ، فأوحى اللهُ تعالى إليهِ : أتتعاظمُ أنْ تقومَ لأبيكَ ؟! وعزَّتي وجلالي ؟ لا أخرجْتُ مِنْ صلبِكَ نبيّاً .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « ما علىٰ أحدٍ إذا أرادَ أنْ يتصدَّقَ

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في « الصغير » ( ١٤٥/١ ) من حديث أبي هريرة ، وليس فيه ذكر القاطع ، وهي في « الأوسط » ( ٥٦٦٠ ) من حديث جابر ، إلا أنه قال : « ألف عام » .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي ( ٦١/٥ ) ضمن حديث ، وهو عند أحمد في « المسند » ( ٢٢٦/٢ ) مفرداً من حديث أبى رمثة رضي الله عنه ، وفي ( أ ) بزيادة ( برَّ ) أوَّلَه ، وليست في الحديث .

<sup>(</sup>٣) هذذا الحديث والذي يليه زيادة من (أ)، والحديث رواه البخاري ( ٦٩١٩)،ومسلم ( ٨٧).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٢٣٥٦ ) .

بصدقةٍ أنْ يجعلَها لوالديهِ إذا كانا مسلمين ، فيكونَ لوالديهِ أجرُها ويكونَ لهُ مثلُ أجورِهِما مِنْ غيرِ أنْ ينقصَ مِنْ أجورِهِما شيءٌ » (١٠.

وقالَ مالكُ بنُ ربيعةَ : بينما نحنُ عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجِلٌ مِنْ بني سَلِمةَ ، فقالَ : يا رسولَ اللهِ ؛ هلْ بقى عليَّ منْ برّ أبويَّ شيءٌ أبرُّهُما بهِ بعدَ وفاتِهما ؟ قالَ : « نعم ، الصلاةُ عليهما ، والاستغفارُ لهما ، وإنفاذُ عهدِهِما ، وإكرامُ صديقِهما ، وصلةُ الرحم التي لا تُوصلُ إلا بهما »(٢).

وقالَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ : « إنَّ مِنْ أبرّ البرّ أنْ يصلَ الرجلُ أهلَ وُدِّ أبيهِ بعدَ أَنْ يولِّيَ الأَبُ » (٣) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « برُّ الوالدةِ على الوالدِ ضعفانِ » ( أ ) . وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « دعوةُ الوالدةِ أسرعُ إجابةً » ، قيلَ : يا رسولَ الله ؛ ولِمَ ذاك ؟ قال : « هي أرحمُ مِنَ الأبِ ، ودعوةُ الرحِم

لا تسقطُ » ( • ) .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۳۰۷/۵۳ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوود ( ٥١٤٢ ) ، وابن ماجه ( ٣٦٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ٢٥٥٢ ) ، وابن حبان في « صحيحه » ( ٤٣١ ) دون قوله أخيراً : ( الأب ) .

<sup>(</sup>٤) الذي رواه البخاري ( ٥٩٧١ ) ، ومسلم ( ٢٥٤٨ ) مرفوعاً عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ؛ من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : « أمُّك » ، قال : ثم مَنْ ؟ قال : « ثم أمُّك » ، قال : ثم مَنْ ؟ قال : « ثم أُمُّك » ، قال : ثم مَنْ ؟ قالَ : « ثُمَّ أَبُوكَ » .

<sup>(</sup>٥) قال الدافظ العراقي : ( لم أقف له على أصل ) . « إتحاف » ( ٣١٦/٦ ) .

وسألَهُ رجلٌ فقالَ : يا رسولَ اللهِ ؛ مَنْ أبرُّ ؟ فقالَ : « بِرَّ والديكَ » ، فقالَ : ليسَ لي والدانِ ، فقالَ : « برَّ ولدَكَ ، كما أنَّ لوالديكَ عليكَ حقًّ » (١٠) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « رحمَ اللهُ والداَّ أعانَ ولدَهُ على برّهِ » (٢) أيْ : لمْ يحملْهُ على العقوقِ بسوءِ عملِهِ .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «ساووا بينَ أولادِكُمْ في العطيَّةِ » (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي الدنيا في « العيال » ( ۱۵۱) من حديث عمران بن عبد الله الخزاعي مرسلاً وليس فيه : « كما أن لوالديك . . . » ، وقال الحافظ العراقي : ( رواه النوقاتي في كتاب « معاشرة الأهلين » من حديث عثمان بن عفان دون قوله : « فكما أن لوالديك . . . » ، وهذه القطعة رواها الطبراني من حديث ابن عمر ، قال الدارقطني في « العلل » [ 11/11 ] : إن الأصح وقفه على ابن عمر ) . « إتحاف » ( 11/11 ) ، وعند مسلم ( 11/11 ) في رواية من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : « وإن لولدك عليك حقاً » ، قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم » ( 11/11 ) : ( فيه أن على الأب تأديب ولده وتعليمه ما يحتاج إليه من وظائف الدين ، وهاذا التعليم واجب على الأب وسائر الأولياء قبل بلوغ الصبي والصبية ، نص عليه الشافعي وأصحابه ، قال السافعي وأصحابه : وعلى الأمهات أيضاً هاذا التعليم إذا لم يكن أب ؛ لأنه من باب التربية ، ولهن مدخل في ذلك ، وأجرة هاذا التعليم من مال الصبي ، فإن لم يكن له مال . . فعلى من تلزمه نفقته ؛ لأنه مما يحتاج إليه ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٢٥٩٢٤ ) ، وهناد في « الزهد » ( ٩٩٥ ) عن الشعبي مرسلاً ، ووصله من حديثه السلميُّ في « آداب الصحبة » ( ١٣٧ ) من طريق آل البيت عن علي كرم الله وجهه .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الكبير» ( ٣٥٤/١١)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» ( ٢٥٨٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً، وروى البخاري ( ٢٥٨٧) مرفوعاً: «اعدلوا بين أولادكم».

وقدْ قيلَ : ( ولدُكَ ريحانتُكَ سبعاً ، وخادمُكَ سبعاً ، ثمَّ هوَ عدوُّكَ أَوْ شريكُكَ ) (١).

وقالَ أنسٌ رضيَ اللهُ عنهُ: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « الغلامُ يُعقُّ عنهُ يومَ السابع ويُسمَّىٰ ويُماطُ عنهُ الأذىٰ ، فإذا بلغَ ستَّ سنينَ . . أُدِّبَ ، فإذا بلغَ تسعَ سنينَ . . عُزلَ فراشُهُ ، فإذا بلغَ ثلاثَ عشرةَ سنةً . . ضُربَ على الصلاةِ ، فإذا بلغَ ستَّ عشرةَ سنةً . . زوَّجَهُ أبوهُ ، ثمَّ أَخذَ بيدِهِ وقالَ : قدْ أدبْتُكَ وعلَّمْتُكَ وأنكحتُكَ ، أُعوذُ باللهِ مِنْ فتنتِكَ في الدنيا وعذابِكَ في الآخرةِ » (٢).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مِنْ حقِّ الولدِ على الوالدِ أنْ يحسنَ أدبَهُ ، ويحسنَ اسمَهُ » (٣) .

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « كلُّ غلام رهينٌ \_ أوْ رهينةٌ \_ بعقيقتِهِ ، تُذبحُ عنهُ يومَ السابع ، ويُحلقُ رأسُهُ » (1).

<sup>(</sup>١) أورده ابن قتيبة في « عيون الأخبار » ( ٩٤/٣ ) ، ومعنىٰ ( ريحانتك سبعاً ) : هو بمنزلة الريحان تشمه وتحبه سبع سنين ؛ كما روى الترمذي (١٩١٠) عن خولة بنت حكيم رضى الله عنها : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو محتضن أحد ابني ابنته وهو يقول : « إنكم لتبخِّلون وتجبّنون وتجهّلون ، وإنكم لمن ريحان الله » .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ في كتاب « الضحايا والعقيقة » ، إلا أنه قال : « وأدبوه لسبع وزوجوه لسبع عشرة » ، ولم يذكر الصوم ، وفي إسناده من لم يسم ) . « إتحاف » ( ٣١٧/٦ ) ، وجمل الحديث متوازعة في كتب السنة .

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في « الشعب » ( ١٩٢١ ، ٨٣٠٠ ) من حديث ابن عباس وعائشة رضى الله عنهم.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داوود ( ٢٨٣٧ ) ، والترمذي ( ١٥٢٢ ) ، والنسائي ( ١٦٦/٧ ) ، وابن ماجه . (4170)

وقالَ قتادةً : ( إذا ذُبِحَتِ العقيقةُ . . أُخذَتْ صوفةٌ منها فاستُقبلَتْ بها أوداجُها ، ثمَّ تُوضعُ على يافوخ الصبيّ حتَّىٰ يسيلَ منهُ مثلُ الخيطِ ، ثمَّ يُغسلُ رأسهُ ويُحلقُ بعدَهُ ) (١).

وجاءَ رجلٌ إلى عبدِ اللهِ بن المباركِ ، فشكا إليهِ بعضَ ولدِهِ ، فقالَ : هلْ دعوتَ عليهِ ؟ قالَ : نعمْ ، قالَ : أنتَ أفسدتَهُ .

ويُستحبُّ الرفْقُ بالولدِ ، رأى الأقرعُ بنُ حابس النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهوَ يقبِّلُ ولدَهُ الحسنَ ، فقالَ : إنَّ لي عشرةً مِنَ الولدِ ما قَبَّلْتُ واحداً منهُمْ ، فقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « إِنَّ مَنْ لا يرحمُ . . لا يُرحمُ »(٢).

وقالَتْ عائشةُ رضيَ اللهُ عنها: قالَ لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يوماً : « اغسلى وجهَ أسامةَ » ، فجعلتُ أغسلُهُ وأنا أتقيهِ ، فضربَ يدي ، ثمَّ أَخذَهُ فغسلَ وجهَهُ ، ثمَّ قبَّلَهُ ، ثمَّ قالَ : « قدْ أحسنَ بنا إذْ لمْ يكنْ جاريةً »(٣).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود ( ٢٨٣٧ ) تتمة الحديث السابق ، وقتادة أحد رواته ، والتدمية مكروهة عند الجمهور ، ورأوا مكانها التضمخ بالخَلوق والزعفران ، وممن ذهب إليها من الشافعية الإمام الماوردي ، وكلام المصنف يشير إلى هنذا أيضاً . انظر « طرح التثريب » .(717\_710/0)

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٩٩٧ ) ، ومسلم ( ٢٣١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه ( ١٩٧٦ ) ولفظه عنها رضى الله عنها : عثر أسامة بعتبة الباب فشُجَّ في وجهه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أميطي عنه الأذي » ، فتقذَّرته ، فجعل يمصُّ عنه الدم ويمجُّه عن وجهه ، ثم قال : « لو كان أسامة جارية . . لحليته وكسوته حتى أنفِّقه » ، ورواه ابن راهويه في « مسنده » ( ١٧٧٥ ) بنحو لفظ المصنف ، ـ

وتعثَّرَ الحسنُ والنبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على منبرهِ ، فنزلَ ، فحملَهُ ، وقرأَ قولَهُ تعالىٰ : ﴿ إِنَّمَا آَمُوالُكُمْ وَأَوْلَاكُمْ فِتَنَةٌ ﴾ (١) .

وقالَ عبدُ اللهِ بنُ شدَّادٍ: بينَما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يصلِّي بالناس . . إذْ جاءهُ الحسنُ ، فركبَ عنقَهُ وهوَ ساجدٌ ، فأطالَ السجودَ بالناس حتَّىٰ ظنُّوا أنَّهُ قدْ حدثَ أمرٌ !! فلمَّا قضى صلاتَهُ . . قالوا: قدْ أطلتَ السجودَ يا رسولَ اللهِ حتَّىٰ ظننَّا أنَّهُ قدْ حدثَ أمرٌ!! فقالَ : « إِنَّ ابني قدِ ارتحلَني ، فكرهتُ أَنْ أعجلَهُ حتَّىٰ يقضى حاحَتَهُ » (٢).

#### وفي ذالك فوائدُ:

إحداها: القربُ منَ اللهِ تعالى ، فإنَّ العبدَ أقربُ ما يكونُ منَ اللهِ تعالى إذا كانَ ساجداً.

<sup>﴿</sup> وفيه : أصاب وجه أسامة شيء فدمي ، فغسلت وجهه ، فمسحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقميصه وقال : « أحسن الله بنا إذ لم يكن جارية » ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى وجه أسامة بعد موت أبيه . . بكي . وفي ( ب ) : ( وأنا آنفُهُ ) ، وفي هامشها : ( نسخة : أتعيَّبُهُ ) .

<sup>(</sup>١) سورة التغابن : ( ١٥ ) ، والحديث رواه أبو داوود ( ١١٠٩ ) ، والترمذي ( ٣٧٧٤ ) ، والنسائي ( ١٠٨/٣ ) ، وابن ماجه ( ٣٦٠٠ ) ، من حديث بريدة ، ولفظه : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأقبل الحسن والحسين رضى الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان ، فنزل ، فأخذهما ، فصعد بهما المنبر ثم قال : « صدق الله ﴿ إِنَّمَا َ أَمْوَالُكُمْ وَأُولَاكُمْ فِتَنَةٌ ﴾ ، رأيت هاذين فلم أصبر » ، ثم أخذ في الخطبة .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي ( ٢ / ٢٢٩ ) عن عبد الله بن شداد عن أبيه ، شك بين الحسن والحسين رضى الله عنهما .

وفيه : الرفقُ بالولدِ ، والبرُّ ، وتعليمٌ لأمتِهِ .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « ريحُ الولدِ مِنْ ريح الجنَّةِ » (١).

وقالَ يزيدُ بنُ معاويةَ : أرسلَ أبي إلى الأحنفِ بن قيس ، فلمَّا صارَ إليهِ . . قالَ لهُ : يا أبا بحر ؛ ما تقولُ في الولدِ ؟ قالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ ثمارُ قلوبِنا ، وعمادُ ظهورنا ، ونحنُ لهُمْ أرضٌ ذليلةٌ ، وسماءٌ ظليلةٌ ، وبهمْ نصولُ على كلّ جليلةٍ ، فإنْ طلبوا . . فأعطِهِمْ ، وإنْ غضبوا . . فأرضِهمْ يمنحوكَ وُدَّهُمْ ، ويحبُّوكَ جهدَهُمْ ، ولا تكنْ عليهمْ ثقلاً ثقيلاً فيملُّوا حياتَكَ ، ويحبُّوا وفاتَكَ ، ويكرهوا قربَكَ ، فقالَ لهُ معاويةُ : للهِ أنتَ يا أحنفُ !! لقدْ دخلتَ عليَّ وأنا مملوءٌ غضباً وغيظاً على يزيد ، فلمَّا خرجَ الأحنفُ مِنْ عندِهِ . . رضي عَنْ يزيدَ ، وبعثَ إليهِ بمئتي ألفِ درهم ، ومئتي ثوبٍ ، فأرسلَ يزيدُ إلى الأحنفِ بمئةِ ألفِ درهم ، ومئةِ ثوبٍ ، فقاسمَهُ إيَّاها على الشطر (۲).

فهاذهِ هي الأخبارُ الدالَّةُ على تأكُّدِ حقّ الوالدين ، وكيفيةُ القيام بحقِّهما تُعرفُ ممَّا ذكرناهُ في حقّ الأخوَّةِ ؛ فإنَّ هلذهِ الرابطةَ آكدُ مِنَ الأَخوَّةِ ، بلْ يزيدُ ها هنا أمرانِ :

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «الصغير» (٢١/٢)، و«الأوسط» (٥٨٥٦) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في « العيال » ( ١٥٢ ) ، ونحوه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » (ص ١٩١).

أحدُهما: أنَّ أكثرَ العلماءِ على أنَّ طاعةَ الأبوين واجبةٌ في الشبهاتِ وإنْ لمْ تجبْ في الحرام المحض ، حتَّى إذا كانا يتنغصانِ بانفرادِكَ عنهُما بالطعام . . فعليكَ أنْ تأكلَ معَهُما ؛ لأنَّ تركَ الشبهةِ ورعٌ ، ورضا الوالدينِ حتمٌ .

وكذلكَ ليسَ لكَ أنْ تسافرَ في مباح أوْ نافلةٍ إلا بإذنِهِما ، والمبادرةُ إلى الحجّ الذي هوَ فرضُ الإسلام نفلٌ ؛ لأنَّهُ على التأخير ، والخروجُ لطلبِ العلم نفلٌ إلا إذا كنتَ تطلبُ علمَ الفرْضِ مِنَ الصلاةِ والصوم ولمْ يكنْ في بلدِكَ مَنْ يعلِّمُكَ ، وذلكَ كمَنْ يُسْلِمُ ابتداءً في بلدٍ ليسَ فيها مَنْ يعلِّمُهُ شرْعَ الإسلام ، فعليهِ الهجرةُ ، ولا يتقيَّدُ بحقِّ الوالدين .

قالَ أبو سعيدٍ الخدريُّ : هاجرَ رجلٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِنَ اليمن وأرادَ الجهادَ ، فقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « هلْ باليمن أبواكَ ؟ » قالَ : نعمْ ، قالَ : « هلْ أَذِنا لكَ ؟ » فقالَ : لا ، فقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « فارجعْ إلى أبويكَ فاستأذنْهُما ، فإنْ فعلا . . فجاهد ، وإلا . . فبِرَّهُما ما استطعتَ ؛ فإنَّ ذٰلكَ خيرُ ما تلقى الله به بعدَ التوحيدِ » (١).

وجاءَ آخرُ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يستشيرُهُ في الغزوِ ،

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود ( ٢٥٣٠ ) إلى قوله : « وإلا . . فبرَّهُما » ، وعند البخاري ( ٣٠٠٤ ) ، ومسلم ( ٢٥٤٩ ) من حديث عبد الله بن عمرو قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد ، فقال : « أحيُّ والداك ؟ » قال : نعم ، قال : « ففيهما فجاهد » .

فقالَ : « ألكَ والدُّهُ ؟ » قالَ : نعمْ ، قالَ : « فالزمْها ؛ فإنَّ الجنَّةَ تحتَ رجليها » (١٠) .

وجاءَ آخرُ وطلبَ البيعةَ على الهجرةِ ، وقالَ : ما جئتُكَ حتَّىٰ أبكيتُ والديَّ ، فقالَ : « ارجعْ إليهِما فأضحكْهُما كما أَبْكيتَهُما » (٢٠) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «حقُّ كبيرِ الإخوةِ على صغيرِهِمْ كحقّ الوالدِ على ولدِهِ » (٣).

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « إذا استصعبَتْ على أحدِكُمْ دابَّتُهُ ، أَوْ ساءَ خلقُ زوجتِهِ أَوْ أحدٌ مِنْ أهلِ بيتِهِ . . فليؤذِّنْ في أذنِهِ » (١٠) .

<sup>(</sup>١) رواه النسائي ( ١١/٦ ) ، وابن ماجه ( ٢٧٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوود ( ٢٥٢٨ ) ، والنسائي ( ١٤٣/٧ ) ، وابن ماجه ( ٢٧٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داوود في « المراسيل » ( ٤٨٣ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٧٥٥٣ ) من حديث سعيد بن العاص مرسلاً ، ورواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( ١٥٨/١ ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في « مسند الفردوس » من حديث الحسين بن علي بن أبي طالب بسند ضعيف نحوه ) . « إتحاف » ( ٣٢٢/٦ ) .

## حقوق الملوكئ

اعلم: أنَّ ملكَ النكاحِ قدْ سبقَ ذكرُ حقوقِهِ في آدابِ النكاحِ . فأمَّا ملكُ اليمينِ . . فهوَ أيضاً يقتضي حقوقاً في المعاشرةِ لا بدَّ مِنْ مراعاتِها .

فقدْ كَانَ مِنْ آخرِ مَا أُوصِىٰ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْ وَاكُونَ ، وَلا تَكَلِّفُوهُمْ مِنَ العملِ مَا لا يطيقونَ ، فما واكسوهُمْ مِنَ العملِ مَا لا يطيقونَ ، فما أحببتُمْ . . فأمسكوا ، وما كرهتُمْ . . فبيعُوا ، ولا تعذّبوا خلقَ اللهِ ، أحببتُمْ . . فأمسكوا ، وما كرهتُمْ ، ولوْ شاءَ . . لملّكَمُهُمْ إيّاكُمْ » (١) . فإنّ الله سبحانَهُ ملّكَمُمْ إيّاهُمْ ، ولوْ شاءَ . . لملّكَمُهُمْ إيّاكُمْ » (١) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « للمملوكِ طعامُهُ وكسوتُهُ بالمعروفِ ، ولا يكلَّفُ مِنَ العمل ما لا يطيقُ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ العراقي: (هو مفرق في عدة أحاديث ، فروى أبو داوود [٥١٥٦] من حديث علي: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلاة الصلاة القوا الله فيما ملكت أيمانكم»، وفي «الصحيحين» من حديث أنس: كان آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت: «الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم»، ولهما على الله عليه وسلم حين حضره الموت: «الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم»، ولهما البخاري [٣٠]، ومسلم [١٦٦١] - من حديث أبي ذر: «أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تأكلون، فإن كلفتموهم .. فأعينوهم» لفظ رواية لمسلم، وفي رواية أبي داوود [١٦٦١]: «من لاءمكم من مملوكيكم .. فأطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، ومن لم يلائمكم منهم .. فبيعوه، ولا تعذبوا خلق الله تعالىٰ»، وإسناده صحيح). «إتحاف» (٣٢٣/٦).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ( ١٦٦٢ ) .

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « لا يدخلُ الجنَّةَ خِبُّ ، ولا متكبِّرٌ ، ولا خائنٌ ، ولا سيِّئُ المَلَكَةِ »(١).

وقالَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ : جاءَ رجلٌ إلىٰ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ : يا رسولَ اللهِ ؛ كمْ نعفو عن الخادم ؟ فصمتَ عنهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثمَّ قالَ : « اعفُ عنهُ في كلِّ يوم سبعينَ مرَّةً » (٢).

وكانَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ يذهبُ إلى العوالي كلَّ يوم سبتٍ ، فإذا وجدَ عبداً في عملِ لا يطيقُهُ . . وضعَ عنهُ منهُ (٣) .

ويُروىٰ عنْ أبي هريرةَ أنَّهُ رأىٰ رجلاً علىٰ دابَّتِهِ وغلامُهُ يسعىٰ خلفَهُ ، فقالَ لهُ : يا عبدَ اللهِ ؛ احملْهُ ، فإنَّما هوَ أخوكَ ، روحُهُ مثلُ روحِكَ ، فحملَهُ ، ثمَّ قالَ : ( لا يزالُ العبدُ يزدادُ مِنَ اللهِ بُعداً ما مُشِيَ خلفَهُ ) (١).

وقالَتْ جاريةٌ لأبي الدرداءِ : إنِّي سمَّمْتُكَ منذُ سنةٍ ، وما عملَ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في « المسند » ( ٤/١ ) ، واقتصر الترمذي ( ١٩٤٦ ) ، وابن ماجه ( ٣٦٩١ ) على ( سيع الملكة ) ، وقوله : ( سيع الملكة ) أي : يسيءُ السيرة مع من

يملكه ، والخِبُّ بالكسر : الخدَّاع ، وليس لفظ ( متكبر ) عندهم .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داوود ( ۱۹۲۵ ) ، والترمذي ( ۱۹۶۹ ) .

<sup>(</sup>٣) هو عند مالك في « الموطأ » ( ٩٨٠/٢ ) بلاغاً ، والعوالي : موضع بقرب المدينة ، به نخيل وزراعة ، كأنه جمع عالية ، ومعنى ( عنه منه ) : خففه عليه بأن يعينه بنفسه في عمله . « إتحاف » ( ٣٢٤/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٢٢١/١ ) من كلام أبي الدرداء رضي الله عنه .

فيكَ شيئاً ؟! فقالَ : ( لِمَ فعلتِ ذلكَ ؟ ) فقالتْ : أردتُ الراحةَ منكَ ، فقالَ : ( اذهبي فأنت حرَّةٌ لوجهِ اللهِ ) .

وقالَ الزهريُّ : ( متى قلتُ للمملوكِ : أخرزاكَ اللهُ . . فهوَ حيًّ ) (١).

وقيلَ للأحنفِ بنِ قيسِ : ممَّنْ تعلَّمْتَ الحلمَ ؟ قالَ : مِنْ قيسِ بنِ عاصم ، قيلَ : فما بلغَ منْ حلمِهِ ؟ قالَ : بينما هوَ جالسٌ في دارهِ . . إِذْ أَتتْهُ خادمةٌ لهُ بسَفُّودٍ عليهِ شواءً ، فسقطَ السَّفُّودُ مِنْ يدِها على ابن له ، فعقرَهُ فماتَ ، فدهشَتِ الجاريةُ ، فقالَ : ليسَ يسكنُ روعَ هلذهِ الجاريةِ إلا العتقُ ، فقالَ لها : أنتِ حرَّةٌ لا بأسَ

وكانَ عونُ بنُ عبدِ اللهِ إذا عصاهُ غلامُهُ . . قالَ : ما أشبهَكَ بمولاك ، مولاك يعصي مولاة ، وأنتَ تعصي مولاك .

وأغضبَهُ يوماً ، فقالَ : إنَّما تريدُ أنْ أضربَكَ ، اذهبْ فأنتَ

وكانَ عندَ ميمونِ بن مهرانَ ضيفٌ ، فاستعجلَ على جاريتِهِ

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١٧٩٦١ ) عن الشعبي رحمه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٢) أورده القشيري في « رسالته » ( ص ٤١١ ) ، والسَّفُّود : الحديد الذي يُشويٰ عليه اللحم .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص ١٣٩ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » .(1 V/0.)

بالعَشاءِ ، فجاءَتْ مسرعة ومعها قصعة مملوءة ، فعثرَتْ فأراقتُها علىٰ رأسِ سيِّدِها ميمونِ ، فقالَ : يا جارية ؛ أحرقتِني ، قالتْ : يا معلِّمَ الخيرِ ، ومؤدِّبَ الناسِ ؛ ارجعْ إلىٰ ما قالَ اللهُ تعالىٰ ، قالَ : وما قالَ اللهُ تعالىٰ ؟ قالَتْ : ﴿ وَٱلْكَنْظِمِينَ ٱلْغَيْظَ ﴾ ، قالَ : قدْ كظمتُ عيظي ، قالتْ : ﴿ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ﴾ ، قالَ : قدْ عفوتُ عنكِ ، قالَتْ : ﴿ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ﴾ ، قالَ : قدْ عفوتُ عنكِ ، قالَتْ : زدْ ؛ فإنَّ الله تعالىٰ يقولُ : ﴿ وَٱللّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (١) ، قالَ : أنْ حرَةٌ لوجهِ اللهِ (١) .

وقالَ ابنُ المنكدرِ: إنَّ رجلاً مِنْ أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ضربَ عبداً لهُ ، فجعلَ العبدُ يقولُ: أسألُكَ باللهِ ، فلمْ يعفِهِ ، فسمعَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صياحَ العبدِ ، فانطلقَ إليهِ ، فلمَّا رأىٰ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمسكَ يدَهُ ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « سألَكَ بوجهِ اللهِ فلمْ تعفِهِ ، فلمَّا رأيتني أمسكتَ يدكَ ؟! قالَ : فإنَّهُ حرُّ لوجهِ اللهِ فلمْ تعفِهِ ، فلمَّا رأيتني أمسكتَ يدكَ ؟! قالَ : فإنَّهُ حرُّ لوجهِ اللهِ يا رسولَ اللهِ ، فقالَ : « لوْ لمْ تفعلْ . . لسفعَتْ وجهَكَ النارُ » (\*\*) .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ( ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) روئ نحوه البيهقي في « الشعب » ( ٧٩٦٤) عن علي بن الحسين رضي الله عنهما . (٣) عزاه الحافظ العراقي لابن المبارك في « الزهد » عن محمد بن المنكدر مرسلاً ، ورواه مسلم ( ١٦٥٩ ) مرفوعاً عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يضرب غلامه ، فجعل يقول : أعوذ برسول الله ، فتركه ، فقال رسول الله عليه ، قال : فأعتقه . رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والله ، لله أقدر عليك منك عليه » ، قال : فأعتقه . وسيأتي قريباً .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « العبدُ إذا نصحَ لسيِّدهِ وأحسنَ عبادةَ اللهِ . . فلهُ أجرُهُ مرَّتين » (١) .

ولمَّا أُعتقَ أبو رافع . . بكي وقالَ : (كانَ لي أجرانِ ، فذهبَ أحدُهُما) (٢).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « عُرضَ عليَّ أوَّلُ ثلاثةٍ يدخلونَ الجنَّةَ ، وأوَّلُ ثلاثةٍ يدخلونَ النارَ ؛ فأمَّا أوَّلُ ثلاثةٍ يدخلونَ الجنَّةَ : فالشهيدُ ، وعبدٌ مملوكٌ أحسنَ عبادةَ ربِّهِ ونصحَ لسيِّدِهِ ، وعفيفٌ متعفِّفٌ ذو عيالِ ، وأوَّلُ ثلاثةٍ يدخلونَ النارَ : أميرٌ مسلَّطٌ ، وذو ثروةٍ لا يُعطِي حقَّ اللهِ ، وفقيرٌ فخورٌ » (٣).

وعنْ أبي مسعودِ الأنصاريّ قالَ : بينا أنا أضربُ غلاماً لي . . إذْ سمعتُ صوتاً مِنْ خلفي : « اعلمْ أبا مسعودٍ مرتين ، فالتفتُّ ، فإذا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فألقيتُ السوطَ مِنْ يدي ، فقالَ : « والله ؟ لله أقدر عليك منك على هنذا » (١٠).

وقالَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ: « إذا ابتاعَ أحدُكُم الخادمَ . .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٢٥٤٦ ) ، ومسلم ( ١٦٦٤ ) .

<sup>(</sup>Y) حكاه عنه النووى في «تهذيب الأسماء واللغات » ( ٤٨٩/٢ ) ، وكان أعتقه صلى الله عليه وسلم يومَ بشَّرَهُ بإسلام العباس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ١٦٤٢ ) ولم يذكر الثلاثة الأخيرة ، وبتمامه ابن حبان في « صحيحه » ( 5707)

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ١٦٥٩ ) ، وقد تقدم قريباً تعليقاً .

فليكنْ أوَّلُ شيءٍ يطعمُهُ الحلوَ ؛ فإنَّهُ أطيبُ لنفسِهِ » رواهُ معاذٌ (١).

وقالَ أبو هريرةَ: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « إذا أتىٰ أحدَكُمْ خادمُهُ بطعامِهِ . . فليجلسْهُ ، وليأكلْ معهُ ، فإنْ لمْ يفعلْ . . فليناولْهُ » .

وفي رواية : « إذا كفى أحدَكُمْ مملوكُهُ صنعةَ طعامِهِ ، فكفاهُ حرَّهُ ومؤنتَهُ ، وقرَّبَهُ إليهِ . . فليجلسُهُ ، وليأكلْ معَهُ ، فإنْ لم يفعلْ . . فليناوِلْهُ ، أوْ ليأخذْ أكلةً فليروِّغْها \_ وأشارَ بيدِهِ \_ وليضعْها في يدِهِ وليقلْ : كُلْ هاذهِ » (٢) .

ودخلَ على سلمانَ رجلٌ وهوَ يعجنُ ، فقالَ : يا أبا عبدِ اللهِ (٣) ؟ ما هذا ؟ قالَ : بعثنا الخادمَ في شغلٍ ، فكرهْنا أنْ نجمعَ عليهِ عملين (١٠) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ كانَتْ عندَهُ جاريةٌ ، فعالَها

<sup>(</sup>١) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٥١٢ ) .

<sup>(</sup>۲) الحديث بلفظ المصنف وروايتيه رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٥١٣ ،

٥١٤ )، وهو بنحوه عند البخاري ( ٢٥٥٧ )، ومسلم ( ١٦٦٣ )، ومعنى ( فليروغها ) : يغمسها بالإدام ونحو ذلك .

<sup>(</sup>٣) هي كنية سيدنا سلمان رضي الله تعالىٰ عنه . « الإصابة » ( ٢٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٣٦٥ ) ، وأبو نعيم في « الحلية »

<sup>. (</sup> ۲ . . / 1 )

وأحسنَ إليها ، ثمَّ أعتقَها وتزوَّجَها . . فذلكَ لهُ أجرانِ » (١) .

وقدْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « كلُّكُمْ راع وكلُّكُمْ مسؤولٌ عنْ رعيَّتِهِ » (۲).

فجملةُ حقّ المملوكِ: أنْ يشركَهُ في طعمتِهِ وكسوتِهِ ، ولا يكلِّفَهُ فوقَ طاقتِهِ ، ولا ينظرَ إليهِ بعينِ الكبرِ والازدراءِ .

وأنْ يعفوَ عنْ زلَّتِهِ ، ويتفكَّرَ عندَ غضبهِ عليهِ بهفوتِهِ أوْ بجنايتِهِ في معاصيهِ ، وجنايتِهِ على حقِّ اللهِ تعالىٰ ، وتقصيرهِ في طاعتِهِ ، معَ أنَّ قدرةَ اللهِ عليهِ فوقَ قدرتِهِ .

وروىٰ فضالةُ بنُ عبيدٍ : أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : « ثلاثةٌ لا يُسألُ عنهُمْ :

رجلٌ فارقَ الجماعةَ ، أوْ عصى إمامَهُ ، فماتَ عاصياً ، فلا يُسألُ عنهُ ٣).

وامرأةٌ غابَ عنها زوجُها وقدْ كفاها مؤنةَ الدنيا ، فتبرَّجَتْ بعدَهُ ، فلا نُسألُ عنها ».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٩٧ ، ٢٥٤٤ ) ، ومسلم ( ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ۸۹۳ ) ، ومسلم ( ۱۸۲۹ ) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة الحافظ الزبيدي ( ٣٢٧/٦ ) : ( ورجل عصلي إمامه ومات عاصياً ، فلا يسأل عنهما).

و « ثلاثةٌ لا يُسألُ عنهُمْ: رجلٌ ينازعُ الله سبحانَهُ رداءَهُ ، ورداؤُهُ الكبرياءُ وإزارُهُ العزُّ ، ورجلٌ في شكِّ منَ اللهِ ، والقَنوطُ مِنْ رحمةِ اللهِ » (١) .

تم كناب داب بضحنه والأخوة والمعاشرة مع أصناف النحلق وهو الكناب المحامس من ربع العادات من كنب إحيب رعلوم الذين والحديثة رب العالمين ، حماً وائماً كثيرًا طيب مباركا فيه وصلى الله على سيدا محمد المربي لعربي لمصطفى خبرة الله من خلق وعلى آله وصحب وسنم تسليمًا كثيرًا يناوه كناب والسياح المعالمة

<sup>(</sup>۱) رواهما الطبراني في « الكبير » ( 7.7/10 ، 7.7 ) ، وابن حبان في « صحيحه » ( 8.00 ) ، وفيهما : « وعصى إمامه فمات عاصياً ، فلا يسأل عنه ، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات . . . » وانظر « الإتحاف » ( 7.7/7 \_ 7.7 ) .





# كنَّاب آواب لعبزلة بِسُنْ إِللهِ أَلْرَّمْنِ أَلْرِّحِكُمِ

الحمدُ للهِ الذي أعظمَ النعمةَ على خيرةِ خلقِهِ وصَفوتِهِ ، بأنْ صرفَ هممَهُمْ إلى مؤانستِهِ ، وأجزلَ حظَّهُمْ مِنَ التلذُّذِ بمشاهدةِ آلائِهِ وعظمتِهِ ، وروَّحَ أسرارَهُمْ بمناجاتِهِ وملاطفتِهِ ، وحقَّرَ في قلوبِهِمُ النظرَ إلى متاعِ الدنيا وزهرتِها حتَّى اغتبطَ بعزلتِهِ كلُّ مَنْ طُويتِ الحُجُبُ عنْ مجاري فكرتِهِ ، فاستأنسَ بمطالعةِ سُبُحاتِ وجهِهِ تعالى في خلوتِهِ (١) ، واستوحشَ بذلكَ عنِ الأُنسِ بالإنسِ وإنْ كانَ مِنْ أخص خاصَّتِهِ .

والصَّلاةُ على سيدِنا محمدٍ سيِّدِ أنبيائِهِ وخيرتِهِ ، وعلىٰ آلِهِ وصحابتِهِ سادةِ الخلق وأئمَّتِهِ (٢).

### أما بعرك :

فإنَّ للناسِ اختلافاً كثيراً في العزلةِ والمخالطةِ وتفضيلِ إحداهما على الأخرى ، معَ أنَّ كلَّ واحدةٍ منهما لا تنفكُ عنْ غوائلَ تنفرُ عنها ، وفوائدَ تدعو إليها .

وميلُ أكثرِ العبَّادِ والزهَّادِ إلى اختيارِ العزلةِ وتفضيلِها على

<sup>(</sup>١) سبحات : بضمتين ؛ أي : نوره وبهاؤه وجلاله وعظمته .

<sup>(</sup>٢) في (أ): (الحق) بدل (الخلق).

المخالطة ، وما ذكرناه في كتابِ الصحبة مِنْ فضيلة المخالطة والمؤاخاة والمؤالفة يكاد يناقض ما مال إليه الأكثرون مِنِ اختيارِ الاستيحاش والخلوة ، فكشف الغطاء عن الحقّ في ذلك مهمٌ ، ويحصل ذلك برسم بابين :

البابُ الأوَّلُ: في نقل المذاهبِ والحجج فيها.

البابُ الثاني: في كشفِ الغطاءِ عنِ الحقِّ بحصْرِ الفوائدِ والغوائلِ.

## البتابُ الأوَّلُ في نقل لمذاهب والأفاويل وذكر حجب ج الفريقين في ذُ لكئ

أمَّا المذاهبُ: فقدِ اختلفَ الناسُ فيها ، وظهرَ هلذا الاختلافُ بينَ التابعينَ:

فذهبَ إلى اختيارِ العزلةِ وتفضيلِها على المخالطةِ: سفيانُ الثوريُّ ، وإبراهيمُ بنُ أدهمَ ، وداوودُ الطائيُّ ، وفضيلُ بنُ عياضٍ ، وسليمانُ الخوَّاصُ ، ويوسفُ بنُ أسباطٍ ، وحذيفةُ المرعشيُّ ، ويشرُّ الحافي .

وقالَ أكثرُ التابعينَ باستحبابِ المخالطةِ ، واستكثارِ المعارفِ والإخوانِ ؛ للتألُّفِ والتحبُّبِ إلى المؤمنينَ ، والاستعانةِ بِهِمْ في الدينِ ؛ تعاوناً على البرِّ والتقوىٰ ، ومالَ إلىٰ هاذا : سعيدُ بنُ المسيَّبِ ، والشعبيُّ ، وابنُ أبي ليلىٰ ، وهشامُ بنُ عروةَ ، وابنُ شُبْرمةَ ، وشريحٌ ، وشريكُ بنُ عبدِ اللهِ ، وابنُ عيينةَ ، وابنُ المباركِ ، والشافعيُّ ، وأحمدُ ابنُ حنبلِ ، وجماعةٌ (١١) .

<sup>(</sup>۱) قوت القلوب ( ۲۱٤/۲ ) ، وهنا سرد الشارح الحافظ الزبيدي أقوالاً في تفضيل العزلة أو الخلطة على أختها ، ثم قال : ( وقال الكرماني في « شرح البخاري » : المختار في عصرنا تفضيل الاعتزال ؛ لندور خلو المحافل من المعاصي ، وقال البدر العيني : أنا موافق له فيما قال ، فإن الاختلاط مع الناس في هنذا الزمان لا يجلب إلا الشرور ، وقال أبو البقاء الأحمدي : وأنا أقول بأفضلية العزلة لبعدها عن الرياء في العمل ، وخلو ←

والمأثورُ عن العلماءِ مِنَ الكلماتِ ينقسمُ إلى كلماتٍ مطلقةٍ تدلُّ على الميل إلى أحدِ الرأيين ، وإلى كلماتٍ مقرونةٍ بما يشيرُ إلى علَّةِ الميل ، فلننقل الآنَ مطلقاتِ تلكَ الكلماتِ ؛ لنتبيَّنَ المذاهبَ فيها ، وما هوَ مقرونٌ بذكر العلَّةِ نوردُها عندَ التعرُّضِ للغوائلِ والفوائدِ ، فنقول :

قَدْ رُويَ عَنْ عَمرَ رضيَ اللهُ عَنهُ أَنَّهُ قَالَ : ( خذوا بحظِّكُمْ مِنَ العزلةِ ) (١).

وقالَ ابنُ سيرينَ : ( العزلةُ عبادةٌ ) (٢) .

وقالَ الفضيلُ: ( كفي باللهِ مُحبّاً ، وبالقرآنِ مؤنِساً ، وبالموتِ واعظاً ، اتخذِ الله صاحباً ، ودع الناسَ جانباً ) (٣) .

وقالَ أبو الربيع الزاهدُ لداوودَ الطائيّ : عظْني ، قالَ : صُمْ عنِ الدنيا ، واجعلْ فطرَكَ الآخرةَ ، وفرَّ مِنَ الناس فراركَ مِنَ الأسدِ (١٠).

وقالَ الحسنُ رضى اللهُ عنهُ : ( كلماتُ أحفظُهُنَّ مِنَ التوراةِ : قنعَ

<sup>﴿</sup> الخاطر وشهود سر الوحدانية في الأزل ، قلت : وأنا موافق لما قالوا من تفضيل العزلة ؛ لفساد الزمان والإخوان ، والله المستعان ) . « إتحاف » ( ٣٣١/٦ ) .

<sup>(</sup>١) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١١ ) من زيادات نعيم بن حماد ، وابن حبان في « روضة العقلاء » (ص ٨١).

<sup>(</sup>٢) رواه الخطابي في « العزلة » ( ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الخطابي في « العزلة » ( ٣٣ ) بتمامه ، والقطعة الأخيرة ( اتخذ الله صاحباً . . . ) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٣٧٣/٧ ) عن إبراهيم بن أدهم أنه كان يرتجزه إذا عمل .

<sup>(</sup>٤) رواه الخطابي في « العزلة » ( ٣٤ ) ، والقشيري في « الرسالة » ( ص ٦٠ ) .

ابنُ آدمَ فاستغنى ، اعتزلَ الناسَ فسَلِمَ ، تركَ الشهواتِ فصارَ حرّاً ، تركَ الحسدَ فظهرَتْ مروءتُهُ ، صبرَ قليلاً فتمتَّعَ طويلاً ) ! . . .

وقالَ وهيبُ بنُ الوردِ : ( بلغَنا أنَّ الحكمةَ عشرةُ أجزاءِ ؛ تسعةُ منها في الصمتِ ، والعاشرُ في عزلةِ الناس) (٢).

وقالَ يوسفُ بنُ مسلم لعليّ بنِ بكَّارِ: ما أصبرَكَ على الوحدةِ \_ وقدْ كانَ لزمَ البيتَ \_ فقالَ : كنتُ وأنا شابُّ أصبرُ على أشدَّ مِنْ هاندا ، كنتُ أجالسُ الناسَ ولا أكلِّمُهُمْ (<sup>٣)</sup> .

وقالَ سفيانُ الثوريُّ : ( هـٰذا وقتُ السكوتِ ، وملازمةِ البيوتِ ) ( أ ) .

وقالَ بعضُهُمْ : كنتُ في سفينةٍ ومعنا شابُّ من العلويَّةِ (٥) ، فمكثَ معنا سبعاً لا نسمعُ له كلاماً ، فقلنا له : يا هاذا ؛ قد جمعَنا الله وإيَّاكَ منذُ سبع ولا نراكَ تخالطُنا ولا تكلِّمُنا ؟! فأنشأَ يقولُ (١٠): [من الوافر] قَلِيلُ الْهَمّ لا وَلَدٌ يَمُوتُ وَلا أَمْرٌ يُحاذِرُهُ يَفُوتُ

<sup>(</sup>١) رواه الخطابي في « العزلة » ( ٣٧ ) ، فهي خمس كلمات ، ولكل منها شاهد في المرفوع من الأخبار . « إتحاف » ( ٣٣٢/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الخطابي في « العزلة » ( ٣٨ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ١٤٢/٨ ) ، ورواه مرفوعاً ابن عدى في « الكامل » ( ٤٤٢/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الخطابي في « العزلة » ( ٣٩ ) .

<sup>(</sup>٤) ذكره الخطابي في « العزلة » (٤٠ ) عقب الخبر الآتي .

<sup>(</sup>٥) أي : من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه . « إتحاف » ( ٣٣٢/٦ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه الخطابي في « العزلة » (٤٠) عن محمد بن يوسف النحوي ، عن بعض أشياخه ، وانظر « شرح نهج البلاغة » ( ٤٠/١٠ ـ ٤١ ) .

قَضَىٰ وَطَرَ الصِّبا وَأَفادَ عِلْماً فَعَايَتُهُ التَّفَرُدُ وَالسُّكُوتُ وَالسُّكُوتُ وَالسُّكُوتُ وَقَالَ إبراهيمُ النخعيُّ لرجلٍ: (تفقَّهُ ثمَّ اعتزلْ)، وكذا قالَ الربيعُ بنُ خُثيم (١).

وقيل : كانَ مالكُ بنُ أنس يشهدُ الجنائز ، ويعودُ المرضى ، ويعطي الإخوانَ حقوقَهُمْ ، فتركَ ذلكَ واحداً واحداً حتَّى تركَها كلَّها ، وكانَ يقولُ : ( لا يتهيَّأُ للمرءِ أنْ يخبرَ بكلِّ عذر لهُ ) (٢).

وقيلَ لعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ : لوْ تفرغتَ لنا ، فقالَ : ذهبَ الفراغُ ، فلا فراغَ إلا عندَ اللهِ تعالىٰ (٣) .

وقالَ الفضيلُ : ( إِنِّي لأجدُ للرجلِ عندي يداً إذا لقيَني ألا يسلِّمَ عليَّ ، وإذا مرضتُ ألا يعودَني ) .

وقالَ أبو سليمانَ الدارانيُّ: بينَما الربيعُ بنُ خُثيمِ جالسٌ علىٰ بابِ دارهِ . . إذْ جاءَهُ حجرٌ فصكَّ جبهتَهُ ، فشجَّهُ ، فجعلَ يمسحُ الدمَ ويقولُ : لقدْ وُعظتَ يا ربيعُ ، فقامَ ودخلَ دارَهُ ، فما جلسَ بعدَ ذلكَ علىٰ باب دارهِ حتَّىٰ أُخرجَتْ جنازتُهُ (١٠) .

وكانَ سعدُ بنُ أبي وقاصٍ وسعيدُ بنُ زيدٍ لزما بيوتَهُما بالعقيقِ ،

<sup>(</sup>١) رواه الخطابي في « العزلة » ( ٤٢ ) عنهما بسندين متفرقين .

<sup>(</sup>٢) رواه الخطابي في « العزلة » ( ٥٠ ) ، واستمر على العزلة نحو اثنتي عشرة سنة ، وأقام عليه أهل عصره النكير ، وكثر فيه الكلام . « إتحاف » ( ٣٣٣/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في « طبقاته » ( ٣٨٥/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) أورده ابن الجوزي في « صفة الصفوة » ( ٣٣/٣ ) .

فلمْ يكونا يأتيانِ المدينةَ لجمعةٍ ولا غيرها ، حتَّى ماتا بالعقيقِ (١٠٠٠)

وقالَ يوسفُ بنُ أسباطٍ : سمعتُ سفيانَ الثوريَّ يقولُ : ( واللهِ الذي لا إلله إلا هوَ ؛ لقدْ حلَّتِ العزلةُ ) (٢).

وقالَ بشرُ بنُ عبدِ اللهِ : ( أقِلَّ مِنْ معرفةِ الناس ؛ فإنَّكَ لا تدري ما يكونُ يومَ القيامةِ ، فإنْ تكنْ فضيحةٌ . . كانَ مَنْ يعرفُكَ قليلاً) (٣).

ودخلَ بعضُ الأمراءِ على حاتم الأصم ، فقالَ له : ألكَ حاجةٌ ؟ فقالَ : نعمْ ، قالَ : ما هيَ ؟ قالَ : أَلَّا تراني ولا أراكَ .

وقالَ رجلٌ لسهل : أريدُ أنْ أصحبَكَ ، فقالَ : إذا ماتَ أحدُنا ؛ فمَنْ يصحبُهُ الآخرُ . . فليصحبْهُ الآنَ (١٠) .

وقيلَ للفضيل : إنَّ علياً ابنَكَ يقولُ : لوددتُ أنِّي في مكانٍ أرى

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في « العزلة والانفراد » ( ٥٨ ) ، وأصله عند مالك في « الموطأ » . ( ۲۳۲/۱)

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٣٨٨/٦ ) ، ونقل اليافعي في « الإرشاد والتطريز »

<sup>(</sup> ص ١٣٣ ) عن بعض العارفين : ( إن كانت حلَّت في زمانه . . فقد وجبت في زماننا ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبى الدنيا في « العزلة والانفراد » ( ١٠٢ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٢٤١/٦ ) عن بشر بن منصور السّليمي .

<sup>(</sup>٤) في (أ): (فمن يصحبه . . فليصحبه الآن) ، وفي (ب): (فمن يصحبه إلى الآخرة . . فليصحبه الآن ) ، والخبر رواه القشيري في « الرسالة » ( ص ٤٨٧ ) ، ولفظه : إذا مات أحدنا . . فمن يصحبه الباقي ؟ قال : الله ، فقال له : فليصحبه الآن . قال الحافظ الزبيدي: (وفيه صحة إطلاق الصحبة على الله، ويؤيده خبر: «اللهم؛ أنت الصاحب في السفر »). « إتحاف » ( ٣٣٤/٦).

الناسَ ولا يروني ، فبكى الفضيلُ وقالَ : يا ويحَ عليّ !! أفلا أتمُّها فقالَ : لا أراهُمْ ولا يروني ؟! (١).

وقالَ الفضيلُ أيضاً : ( مِنْ سخافةِ عقْلِ الرجلِ كثرةُ معارفِهِ ) (٢٠ . وقالَ ابنُ عباس رضيَ الله عنهُما : ( أفضلُ المجالس مجلسٌ في قعْر بيتِكَ ، لا ترى ولا تُرى ) (٣) .

فهاذهِ أقاويلُ المائلينَ إلى العزلةِ .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ الزبيدى: ( أخرجه صاحب « الحلية » ، أشار بذلك إلى أن المقام الثاني أفضل وأعلى درجة ؟ إذ رؤيته للناس شغل كبير عن الله تعالى ) . « إتحاف » . ( ٣٣٤/٦)

<sup>(</sup>٢) روىٰ نحوه ابن أبي الدنيا في « العزلة والانفراد » ( ١٣٨ ) موقوفاً علىٰ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) نسبه الحافظ الزبيدي لصاحب « الحلية » . « إتحاف » ( ٣٣٤/٦ ) .

## ذكر حجيع المائلين إلى المخالطة ، ووجه ضعفها

احتجَّ هلؤلاءِ بقولهِ تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاَخْتَلَفُواْ . . . ﴾ الآية (١٠) ، وبقولهِ تعالىٰ: ﴿ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ﴾ (١٠) ، فامتنَّ على الناس بالسبب المؤلِّفِ .

وهاذا ضعيفٌ ؛ لأنَّ المرادَ بهِ تفرُّقُ الآراءِ واختلافُ المذاهبِ في معاني كتابِ اللهِ وأصولِ الشريعةِ ، والمرادُ بالألفةِ : نزعُ الغوائلِ مِنَ الصدورِ ، وهي الأسبابُ المثيرةُ للفتنِ المحرِّكةُ للخصوماتِ ، والعزلةُ لا تنافى ذلكَ .

واحتجُّوا بقولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « المؤمنُ إَلَفٌ مألوفٌ ، ولا خيرَ فيمَنْ لا يألفُ ولا يُؤلفُ » (٣) .

وهنذا أيضاً ضعيفٌ ؛ لأنَّهُ إشارةٌ إلى مذمَّةِ سوءِ الخُلُقِ الذي الذي انْ تمتنعُ بسببِهِ المؤالفةُ ، ولا يدخلُ تحتَهُ الحسنُ الخلقِ ، الذي إنْ خالطَ . . أَلِفَ وأُلِفَ ، ولاكنَّهُ تركَ المخالطةَ اشتغالاً بنفسِهِ ، وطلباً للسلامةِ مِنْ غيرهِ .

واحتجُّوا بقولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « مَنْ فارقَ الجماعةَ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ( ١٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : ( ١٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في « المسند » ( ٢٠٠/٢ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ١٣١/٦ ) ، والحاكم في « المستدرك » ( ٢٣/١ ) .

شبراً . . خلعَ ربقةَ الإسلام منْ عنقِهِ » (١) .

وقال: « منْ فارقَ الجماعةَ فماتَ . . فميتتُهُ جاهليَّةٌ » (١) ، وبقولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « مَنْ شقَّ عصا المسلمينَ والمسلمونُ في إسلام دامج . . فقدْ خلعَ ربقةَ الإسلام منْ عنقِهِ » (٣) .

وهاندا ضعيفٌ ؛ لأنَّ المرادَ بهِ الجماعةُ التي اتفقتْ آراؤُهُمْ علىٰ إمامٍ بعقدِ البيعةِ ، فالخروجُ عليهِمْ بغيٌ ، وذلكَ مخالفةٌ بالرأي وخروجٌ عليهِمْ ، وذلكَ محظورٌ ؛ لاضطرارِ الخلقِ إلىٰ إمام مطاعٍ يجمعُ رأيهُمْ ، ولا يكونُ ذلكَ إلا بالبيعةِ مِنَ الأكثرِ ، فالمخالفةُ فيها تشويشٌ مثيرٌ للفتنةِ ، فليسَ في هاذا تعرُّضٌ للعزلةِ .

واحتجوا بنهيهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عَنِ الهجرِ فوقَ ثلاثٍ ؛ إذْ قالَ : « مَنْ هجرَ أخاهُ فوقَ ثلاثٍ فماتَ . . دخلَ النارَ » ( ، ) ، وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « لا يحلُّ لمسلمِ أنْ يهجرَ أخاهُ فوقَ ثلاثٍ ، والسابقُ يدخلُ الجنَّةَ » ( ) ، وقالَ : « مَنْ هجرَ أخاهُ سنةً . . فهوَ كسافكِ دمِهِ » ( ) ، قالوا : والعزلةُ هجرُهُ بالكلِّيَّةِ .

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ١٥٧/٨ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق في « مصنفه » ( ۲۰۷۰۷ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في « الكبير » ( ٢٥/١١ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داوود ( ٤٩١٤ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( 7.70 ) ، ومسلم ( 7000 ) دون زيادة الجملة الأخيرة ، وعند الطبراني في « الأوسط » ( 7000 ) : « والذي يبدأ بالسلام يسبق إلى الجنة » .

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داوود ( ٤٩١٥ ) ، وفيه : ( كسفك دمه ) بدل ( كسافك دمه ) .

وهلذا ضعيفٌ ؛ لأنَّ المرادَ بهِ الغضبُ على الناس ، واللجاجُ فيهِ بقطع الكلام والسلام والمخالطةِ المعتادةِ ، فلا يدخلُ فيهِ تركُ المخالطةِ أصلاً مِنْ غيرِ غضبٍ ، معَ أنَّ الهجر فوقَ ثلاثٍ جائزٌ في موضعين :

أحدُهُما : أنْ يرى فيهِ استصلاحاً للمهجورِ في الزيادةِ .

والثانى : أنْ يرى لنفسِهِ سلامةً فيهِ .

والنهئ وإنْ كانَ عاماً فهوَ محمولٌ على ما وراءَ الموضعين المخصوصين ؛ بدليل ما رُويَ عنْ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها : أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ هجرَهَا ذا الحجةِ والمحرَّمَ وبعضَ صفر (١١).

وروىٰ عمرُ أنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ اعتزلَ نساءَهُ وآليٰ منهُنَّ شهراً ، وصعدَ إلى غرفة له ، وهي خزانتُه ، فلبثَ تسعاً وعشرينَ يوماً ، فلمَّا نزلَ . . قيلَ لهُ : إنَّكَ كنتَ فيها تسعاً وعشرينَ ؟ فقالَ : « الشهرُ قدْ يكونُ تسعةً وعشرينَ » (٢).

<sup>(</sup>١) وإنما الهجْرُ وقع في حق أم المؤمنين زينب ؛ إذ طلب منها صلى الله عليه وسلم أن تعطى صفية بعيراً مكان بعيرها الذي كان قد اعتلُّ ، فقالت : أنا أعطى تلك اليهودية ، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فهجرها ، وعائشة رضي الله عنها هي راوية الحديث ، فالضمير في قولها: ( فهجرها ) عائد على زينب لا عليها ، والحديث رواه أبو داوود . ( { { } } 7 • Y )

<sup>(</sup>٢) الحديث ضمن خبر طويل رواه ابن عباس عن عمر رضى الله عنهم كما في «البخاري» ( ٢٤٦٨ ) ، و« مسلم » ( ١٤٧٩ ) ، ورواه البخاري ( ١٩١٠ ) ، ومسلم ( ١٠٨٥ ) عن أم سلمة بنحو لفظ المصنف واختصاره .

وروتْ عائشةُ رضيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: « لا يحلُّ لمسلم أنْ يهجر أخاهُ فوقَ ثلاثةِ أيامٍ ، إلا أنْ يكونَ ممَّنْ لا تُؤمنُ بوائقُهُ » (1) ، فهاذا صريحٌ في التخصيصِ ، وعلىٰ هاذا ينزَّلُ قولُ الحسنِ رضيَ اللهُ عنهُ حيثُ قالَ: (هجرانُ الأحمقِ قربةُ إلى اللهِ ) (٢) ؛ فإنَّ ذلكَ يدومُ إلى الموتِ ، إذِ الحماقةُ لا يُنتظرُ علاجُها .

وذُكِرَ عندَ محمدِ بنِ عمرَ الواقديِّ رجلٌ هجرَ رجلاً حتَّىٰ ماتَ ، فقالَ : (هذا شيءٌ قدْ تقدَّمَ فيهِ قومٌ : سعدُ بنُ أبي وقَّاصِ كانَ مهاجراً لعمَّارِ بنِ ياسرِ حتَّىٰ ماتا ، وعثمانُ بنُ عفَّانَ كانَ مهاجراً لعبدِ الرحمانِ بنِ عوفٍ ، وعائشةُ كانَتْ مهاجرةً لحفصةَ ، وكانَ فطاووسٌ مهاجراً لوهْبِ بنِ منبِّهِ حتَّىٰ ماتَ ) (٣) ، وكلُّ ذلكَ يحملُ علىٰ رؤيتِهمْ سلامتَهُمْ في المهاجرةِ .

<sup>(1)</sup> رواه ابن عدي في «الكامل» ( ١٤٦/٦) ، والخطابي في «العزلة» ( ٤٧) ثم قال : ( ومحمد بن الحجاج المصفر وإن لم يكن بالقوي عند أهل الحديث . . فإن دلائل الكتاب والسنة والقياس متضافرة على جواز هجران من لا تؤمن بوائقه والتباعد عنه ، بل هو الواجب على كل أحد من الناس ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الخطابي في « العزلة » ( ٤٨ ) ، وكذا جعله الديلمي في « مسند الفردوس » ( ٧٠٠٤ ) من حديث الحسن بن على رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) رواه الخطابي في « العزلة » ( ٤٩ ) ، وزاد أمثلة الحافظ المناوي في « فيض القدير » ( ٣/ ٢٣٤ ) حيث قال : ( والحسن وابن سيرين ، وهجر ابن المسيب أباه وكان زياتاً فلم يكلمه إلى أن مات ، وكان الثوري يتعلم من ابن أبي ليلى ثم هجره ، فمات ابن أبي ليلى فلم يشهد جنازته ، وهجر أحمد ابن حنبل عمه وأولاده لقبولهم جائزة السلطان ) ، وروى مالك في « الموطأ » ( ٣٤/٢ ) عن عطاء بن يسار : ( أن معاوية بن أبي سفيان باع ع

واحتجوا بما رُويَ أنَّ رجلاً أتى الجبلَ ليتعبَّدَ فيهِ ، فجيءَ بهِ إلىٰ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ : « لا تفعلْ أنتَ ولا أحدُ مِنكُمْ ، لَصبرُ أحدِكُمْ في بعضِ مواطنِ الإسلام خيرٌ لهُ مِنْ عبادةِ أُحدِكُمْ وحدَهُ أربعينَ عاماً »(١).

والظاهرُ: أنَّ هاذا إنَّما كانَ لما فيهِ مِنْ تركِ الجهادِ معَ شدَّةِ وجوبِهِ في ابتداءِ الإسلام ؛ بدليلِ ما رُوِيَ عنْ أبي هريرةَ رضى اللهُ عنهُ أنَّهُ قالَ : غزونا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فمرزنا بشعب فيهِ عيينةٌ طيِّبةُ الماءِ ، فقالَ واحدٌ مِنَ القوم : لو اعتزلتُ الناسَ في هلذا الشعب ، ولنْ أفعلَ ذلكَ حتَّى أذكرَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لا تفعلْ ؛ فإنَّ مقامَ أحدِكُمْ في سبيل اللهِ خيرٌ مِنْ صلاتِهِ في أهلِهِ ستينَ عاماً ، ألا تحبُّونَ أنْ يغفرَ اللَّهُ لَكُمْ وتدخلوا الجنَّةَ ، اغزوا في سبيل اللهِ ؛ فإنَّهُ مَنْ قاتلَ في سبيل اللهِ فُواقَ ناقةٍ . . أدخَلَهُ اللهُ الجنَّةَ » (٢) .

<sup>﴿</sup> سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها ، فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل ، فقال له معاوية : ما أرى بمثل هذا بأساً ، فقال أبو الدرداء : من يعذرني من معاوية ؟! أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه !! لا أساكنك بأرض أنت بها . . . ) الخبرَ ، وفي ذيل خبر الخطابي المزبور قال : ( وإنما كان هجران طاووس وهباً لأن وهباً مال في آخر أمره إلى رأى القدرية وأظهره للناس، فعاتبه طاووس علىٰ ذلك ، فلما لم ينته عنه . . نابذه وهجره ) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود الطيالسي في « مسنده » ( ١٢٠٩ ) ، وأبو نعيم في « معرفة الصحابة »

<sup>(</sup> ٢٢٦٠/٤ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٩٢٧٥ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ( ١٦٥٠ ) ، وفيه : ( سبعين ) بدل ( ستين ) .

واحتجوا بما روى معاذُ بنُ جبل أنَّهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ قالَ : « إنَّ الشيطانَ ذئبُ الإنسانِ كذئبِ الغنم ، يأخذُ القاصيةَ والناحيةَ والشاردةَ ، إِيَّاكُمْ والشعابَ ، وعليكُمْ بالعامَّةِ والجماعةِ والمساجدِ » (١).

وهاندا إنَّما أرادَ بهِ مَنِ اعتزلَ قبلَ تمام العلم ، وسيأتي بيانُ ذلكَ ، وأنَّ ذٰلكَ منهيٌّ عنهُ إلا لضرورةٍ .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في « المسند » ( ٢٣٢/٥ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ١٦٤/٢٠ ) .

## ذكر حجب المائلين إلى تفضي ل لعزله

احتجوا بقولِهِ تعالىٰ حكايةً عنْ إبراهيمَ عليهِ السلامُ: ﴿ وَأَعَتَرِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ . . . ﴾ الآية (١) ، ثمَّ قالَ تعالىٰ : ﴿ فَلَمّا اعْتَرَلَهُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًا جَعَلْنَا نَبِيّا ﴾ (١) وَمَا يَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًا جَعَلْنَا نَبِيّا ﴾ (١) إشارة إلىٰ أنَّ ذلك ببركةِ العزلةِ .

وهاذا ضعيفٌ ؛ لأنَّ مخالطة الكفارِ لا فائدة فيها إلا دعوتُهُمْ الله الدينِ ، وعندَ اليأسِ مِنْ إجابتِهِمْ فلا وجهَ إلا هجرتُهُمْ ، وإنَّما الكلامُ في مخالطةِ المسلمينَ وما فيها مِنَ البركةِ ؛ لما رُوِيَ أَنَّهُ قيلَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : الوضوءُ مِنْ جَرِّ مخمَّرٍ أحبُّ إليكَ أَوْ مِنْ هاذهِ المطاهرِ التي يتطهَّرُ منها الناسُ ؟ فقالَ : « بلْ مِنْ هاذهِ المطاهر ؛ التماساً لبركةِ أيدي المسلمينَ » (٣).

ورُويَ أَنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا طافَ بالبيتِ . . عدلَ إلى

<sup>(</sup>١) سورة مريم : ( ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة مريم : ( ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٧٩٨ ) ، وابن عدي في « الكامل » ( ٣٧٤/٢ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٢٠٣/٨ ) ، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، ولفظه : « بل من هاذه المطاهر ، إن دين الله الحنيفية السمحة » ، قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إلى المطاهر ، فيؤتى بالماء ، فيشربه يرجو بركة أيدي المسلمين ، ورواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٣٣٨ ) عن محمد بن واسع مرسلاً ، والجرُّ : جمع جرَّة ، الإناء المعهود المصنوع من الخزف .

زمزمَ ليشربَ منها ؛ فإذا التمرُ المنقعُ في حياض الأدم وقدْ مغتَّهُ الناسُ بأيديهم وهم يتناولونَ منهُ ويشربونَ (١١) ، فاستسقى منهُ وقالَ : « اسقونى » ، فقالَ العباسُ : إنَّ هاذا النبيذَ شرابٌ قدْ مُغِثَ وخِيضَ فقالَ : « اسقوني مِنْ هاذا الذي يشربُ منهُ الناسُ ، ألتمسُ بركةَ أيدي المسلمينَ » ، فشربَ منهُ (٢).

فإذاً ؛ كيفَ يُستدلُّ باعتزالِ الكفارِ والأصنام على اعتزالِ المسلمينَ معَ كثرةِ البركةِ فيهِمْ ؟!

واحتجوا أيضاً بقولِ موسى عليهِ السلامُ: ﴿ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِي ُ فَأُعَيَزِلُونِ ﴾ (٣) ، فإنَّهُ فزعَ إلى العزلةِ عندَ اليأسِ منهُمْ .

وقالَ تعالىٰ في أصحاب الكهفِ : ﴿ وَإِذِ آعَتَزَأْتُمُوهُمْ وَمَا يَعَبُدُونِ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوَاْ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُر لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ ﴾ (1) أمرَهُم بالعزلةِ .

وقدِ اعتزلَ نبيُّنا صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قريشاً لمَّا آذوهُ وجفوهُ ، ودخلَ الشِّعْبَ (٥)، وأمرَ أصحابَهُ باعتزالِهِمْ والهجرةِ إلى أرضِ

<sup>(</sup>١) مغثه الناس: مرسوه ودلكوه.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في « المسند » ( ١ / ٣٢٠) ، والأزرقي في « أخبار مكة » ( ٢ / ٢ ٥ \_ ٥٣ ) بنحوه ، وأصله عند البخاري ( ١٦٣٦ ) ، ولفظ المصنف في « القوت » ( ٢٣٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الدخان: (٢١).

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف: (١٦).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن سعد في « طبقاته » ( ١٧٧/١ ) موصولاً ومرسلاً ، وعنده أن المشركين هم من حصروا بني هاشم في شِعْب أبي طالب ، ورواه البيهقي في « الدلائل » ( ٣١١/٢ ) 🗻

الحبشةِ (١) ، ثمَّ تلاحقوا بهِ في المدينة بعدَ أنْ أعلى الله كلمتَه .

وهاذا أيضاً اعتزالٌ عن الكفَّار عندَ اليأس منهُمْ ؛ فإنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لمْ يعتزلِ المسلمينَ ولا منْ توقَّعَ إسلامَهُ مِنَ الكفَّار ، وأهلُ الكهْفِ ما اعتزلَ بعضُهُمْ بعضاً وهمْ مؤمنونَ ، وإنَّما اعتزلوا الكفَّارَ ، وإنَّما النظرُ في العزلةِ مِنَ المؤمنينَ .

واحتجُّوا بقولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لعبدِ اللهِ بنِ عامرِ الجهنيّ لمَّا قالَ : يا رسولَ الله ؛ ما النجاة ؟ قالَ : « ليسعْكَ بيتُكَ ، وأمسكْ عليكَ لسانكَ ، وابْكِ على خطيئتِكَ » (٢).

ورُويَ أَنَّهُ قيلَ لهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أيُّ الناس أفضلُ ؟ قالَ : « مؤمنٌ مجاهدٌ بنفسِهِ ومالِهِ في سبيل اللهِ تعالىٰ » ، قيلَ : ثمَّ مَنْ ؟ قالَ : « رجلٌ معتزلٌ في شعبٍ مِنَ الشعابِ يعبدُ ربَّهُ ويدعُ الناسَ مِنْ شرّهِ » <sup>(۳)</sup> .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « إنَّ اللهَ يحبُّ العبدَ التقيَّ الغنيَّ الخفيَّ » (٤).

<sup>◄</sup> من طريق موسى بن عقبة الواقدى صاحب « المغازى » وفيه اختيار أبى طالب الدخول ، وأنه هو من أمر به .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود ( ٣٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ( ٢٤٠٦ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٢٧٨٦ ) ، ومسلم ( ١٨٨٨ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ٢٩٦٥ ) ، ويؤكد استدلالهم أنه من رواية صحابي معتزل هو سعد بن 🗻 ﻟ

وفي الاحتجاج بهذه الأحاديث نظرٌ: فأمَّا قولُهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لعبدِ اللهِ بنِ عامرٍ.. فلا يمكنُ تنزيلُهُ إلا على ما عرفَهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بنورِ النبوّةِ مِنْ حالِهِ ، وأنَّ لزومَ البيتِ كانَ اليقَ بهِ وأسلمَ لهُ مِنَ المخالطةِ ؛ فإنَّهُ لمْ يأمرْ جميعَ الصحابةِ بذلكَ ، وربَّ شخصٍ تكونُ سلامتُهُ في العزلةِ لا في المخالطةِ ، كما قدْ تكونُ سلامتُهُ في العزلةِ لا في المخالطةِ ، كما قدْ تكونُ سلامتُهُ في العزلةِ إلى الجهادِ ، وذلكَ لا يدلُّ على أنَّ تركَ الجهادِ ، وذلكَ لا يدلُّ على أنّ تركَ الجهادِ أفضلُ .

وفي مخالطةِ الناسِ مجاهدةٌ ومقاساةٌ ، ولذلكَ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « المؤمنُ الذي يخالطُ الناسَ ويصبرُ على أذاهُمْ خيرٌ مِنَ الذي لا يخالطُ الناسَ ولا يصبرُ على أذاهمْ » (١).

وعلى هنذا ينزَّلُ قولُهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « رجلٌ معتزلٌ يعبدُ ربَّهُ ويدعُ الناسَ مِنْ شرِّهِ » ، فهنذا إشارةٌ إلى شرِّيرٍ بطبعِه يتأذَّى الناسُ بمخالطتِهِ .

وقولُهُ: « إِنَّ اللهَ يحبُّ التقيَّ الخفيَّ » إشارةٌ إلى إيثارِ الخمولِ ، وتوقِي الشهرةِ ، وذلكَ لا يتعلَّقُ بالعزلةِ ، فكمْ مِنْ راهبِ معتزلِ تعرفُهُ كاقَّةُ الناسِ ، وكمْ مِنْ مخالطٍ خاملِ لا ذكرَ لهُ ولا شهرةَ ، فهاذا تعرُّضٌ لأمرِ لا يتعلَّقُ بالعزلةِ .

 <sup>♦</sup> أبي وقاص رضي الله عنه ، قاله لابنه حين قال له : أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم ؟!

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٢٥٠٧ ) ، وابن ماجه ( ٤٠٣٢ ) واللفظ له .

واحتجُّوا بما رُوِيَ أَنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ لأصحابِهِ: « ألا أنبئُكُمْ بخيرِ الناسِ ؟ » قالوا: بلئ يا رسولَ اللهِ ، فأشارَ بيدِهِ نحوَ المغربِ وقالَ: « رجلٌ آخذٌ بِعنانِ فرسِهِ في سبيلِ اللهِ ، ينتظرُ أنْ يُغيرَ أو يغارَ عليهِ ، ألا أنبئُكُمْ بخيرِ الناسِ بعدَهُ ؟ » وأشارَ بيدِهِ نحوَ (الحجازِ وقالَ: « رجلٌ في غنمِهِ يقيمُ الصلاةَ ، ويؤتي الزكاةَ ، ويعلمُ حقَّ اللهِ في مالِهِ ، اعتزلَ شرورَ الناس » (١١).

فإذا ظهرَ أنَّ هلذهِ الأدلةَ لا شفاءَ فيها منَ الجانبينِ . . فلا بدَّ مِنْ كشفِ الغطاءِ بالتصريحِ بفوائدِ العزلةِ وغوائلِها ، ومقايسةِ بعضِها بالبعض ؛ ليتبيَّنَ الحقُّ فيها .

業 業 業

<sup>(</sup>۱) رواه مالك في « الموطأ » ( ٢/ ٤٤٥ ) بنحوه عن عطاء بن يسار مرسلاً ، ورواه ابن سعد في « طبقاته » ( ۲۹ / ۲۹۰ ) بلفظ المصنف ، والطبراني في « الكبير » ( ۲۹ / ۲۰۵ ) وفيه : وفيه : ( المشرق ) بدل ( المغرب ) ، وابن عبد البر في « التمهيد » ( ۲۷ / ۲۰۰ ) وفيه : ( الشام ) بدل ( المغرب ) .

## البَابُ الثَّانِي في نُوائدالعزلنَه وغوائلها وكشف الحقّ في فضلها

اعلمْ: أنَّ اختلافَ الناسِ في هنذا يضاهي اختلافَهُمْ في فضيلةِ النكاحِ والعزوبةِ ، وقدْ ذكرنا أنَّ ذلكَ يختلفُ باختلافِ الأحوالِ والأشخاصِ ، بحسَبِ ما فصَّلْناهُ مِنْ آفاتِ النكاحِ وفوائدِهِ ، فكذلكَ القولُ فيما نحنُ فيهِ .

فلنذكرْ أُوَّلاً فوائدَ العزلةِ ، وهي تنقسمُ إلى فوائدَ دينيَّةٍ ودنيويَّةٍ :

والدينيَّةُ: تنقسمُ إلى تمكُّنِ مِنْ تحصيلِ الطاعاتِ في الخلوةِ ؟ بالمواظبةِ على العبادةِ والفكرِ وتربيةِ العلمِ ، وإلى تخلُّصٍ مِنِ ارتكابِ المناهي التي يتعرَّض الإنسانُ لها بالمخالطةِ ؛ كالرياءِ والغيبةِ والسكوتِ عنِ الأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عنِ المنكرِ ، ومسارقةِ الطبعِ مِنَ الأخلاقِ الرديئةِ والأعمالِ الخبيثةِ مِنْ جلساءِ السوءِ .

وأمَّا الدنيويَّةُ: فتنقسمُ إلى تمكُّنٍ مِنَ التحصيلِ بالخلوةِ ؛ كتمكُّنِ المحترفِ في خلوتِهِ ، وإلى تخلصٍ مِنْ محذوراتٍ يتعرَّضُ لها بالمخالطةِ ؛ كالنظرِ إلى زهرةِ الدنيا وإقبالِ الخلْقِ عليها ، وطمعِهِ في الناسِ وطمعِ الناسِ فيهِ ، وانكشافِ ستْرِ مروءتِهِ بالمخالطةِ ، والتأذِّي

بسوءِ خلقِ الجليس في مِرائِهِ أَوْ سوءِ ظنِّهِ ، أَوْ نميمتِهِ أَوْ محاسدتِهِ ، أو التأذِّي بثقلِهِ وتشوُّهِ خلقتِهِ (١).

وإلى هاذا ترجعُ مجامعُ فوائدِ العزلةِ ، فلنحصرْها في ستِّ فوائدَ :

الفائدةُ الأولى : الفراغُ للعبادةِ والفكر ، والاستئناسُ بمناجاةِ اللهِ تعالىٰ عنْ مناجاةِ الخلْق ، والاشتغالُ باستكشافِ أسرار اللهِ تعالىٰ في أمر الدنيا والآخرة ، وملكوتِ السماوات والأرض:

فإنَّ ذٰلكَ يستدعي فراغاً ، ولا فراغَ معَ المخالطةِ ، فالعزلةُ وسيلةٌ إليهِ ، ولهاذا قالَ بعضُ الحكماءِ : ( لا يتمكَّنُ أحدٌ مِنَ الخلوةِ إلا بالتمسُّكِ بكتاب اللهِ تعالىٰ ، والمتمسِّكونَ بكتاب اللهِ تعالىٰ همُ الذين استراحوا مِنَ الدنيا بذكر اللهِ ، الذاكرونَ اللهَ باللهِ ، عاشوا بذكر اللهِ ، وماتوا بذكر اللهِ ، ولقوا اللهَ بذكر اللهِ ) ، ولا شكَّ في أنَّ هـٰؤلاءِ تمنعُهُمُ المخالطةُ عن الفكر والذكر ، فالعزلةُ أولىٰ بهمْ .

ولذالكَ كانَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في ابتداءِ أمرهِ يتبتَّلُ في جبل حِراءِ وينعزلُ إليهِ (٢) ، حتى قويَ فيهِ نورُ النبوَّةِ ، فكانَ الخلْقُ لا يحجبونَهُ عن اللهِ تعالىٰ ، فكانَ ببدنِهِ معَ الخلْق ، وبقلبهِ مقبلاً على اللهِ تعالىٰ ، حتَّىٰ كانَ الناسُ يظنُّونَ أنَّ أبا بكر رضيَ اللهُ عنهُ

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( وسوء خلقته ) ، وفي ( ه ) : ( وبسوء خلقه ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤) ، ومسلم (١٦٠).

خليلُهُ ، فأخبرَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ عنِ استغراقِ همِّهِ باللهِ فقالَ : « لوْ كنتُ متَّخذاً خليلاً . . لاتخذتُ أبا بكرٍ خليلاً ، وللكنْ صاحبُكُمْ خليل اللهِ » (١٠) .

ولنْ يتسعَ للجمعِ بينَ مخالطةِ الناسِ ظاهراً والإقبالِ على اللهِ سرّاً إلا قوَّةُ النبوَّةِ (٢) ، فلا ينبغي أنْ يغترَّ كلُّ ضعيفٍ بنفسِهِ فيطمعَ في ذلكَ .

ولا يبعدُ أَنْ تنتهيَ درجةُ بعضِ الأولياءِ إليهِ ، فقدْ نُقِلَ عنِ الجنيدِ أَنَّهُ قَالَ : ( أَنَا أَكلِّمُ اللهَ منذُ ثلاثينَ سنةً والناسُ يظنُّونَ أَنِي الجنيدِ أَنَّهُ قَالَ : ( أَنَا أَكلِّمُ اللهَ منذُ ثلاثينَ سنةً والناسُ يظنُّونَ أَنِي أَكلِّمُهُمْ ) ( " ) ، وهاذا إنَّما يتيسَّرُ للمستغرقِ بحبِ اللهِ استغراقاً لا يبقى لغيرِهِ فيهِ متَسعٌ ، وذلكَ غيرُ منكرٍ ، ففي المستهترينَ بحبِ اللهِ الخلقِ مَنْ يخالطُ الناسَ ببدنِهِ وهوَ لا يدري ما يقولُ ولا ما يقالُ لهُ لفرطِ عشقِهِ لمحبوبِهِ ، بلِ الذي دهاهُ ملمَّةُ تشوِّشُ عليهِ أمراً مِنْ لهُ لفرطِ عشقِهِ لمحبوبِهِ ، بلِ الذي دهاهُ ملمَّةُ تشوِّشُ عليهِ أمراً مِنْ أمورِ دنياهُ قدْ يستغرقُهُ الهمُّ بحيثُ يخالطُ الناسَ ولا يحسُّ بهِمْ ولا يسمعُ أصواتَهُمْ لشدَّةِ استغراقِهِ ، وأمرُ الآخرةِ أعظمُ عندَ العقلاءِ ، يسمعُ أصواتَهُمْ لشدَّةِ استغراقِهِ ، وأمرُ الآخرةِ أعظمُ عندَ العقلاءِ ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٤٦٦) ، ومسلم ( ٦/٢٣٨٣ ) ، قال الحافظ الزبيدي : ( الحديث متواتر ، وقد رواه زهاء خمسة عشر من الصحابة ) . « الإتحاف » ( ٢٥٠/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) إذ لها وجه إلى الخلق من حيث تبليغ الأحكام إلى الأنام ، ووجه إلى الحق من حيث المثول بين يديه ، والاستئناس بالقرب ، فالوجه الأول هو وجه النبوة ، والثاني هو وجه الولاية ، وهي سر النبوة وخلاصها ، فقول من قال : الولاية أفضل من النبوة ؛ إنما يعني بها ولاية النبوة ، وقد جمع له صلى الله عليه وسلم بين الوجهين في آن واحد . « إتحاف » ( ٣٤٢/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) التعرُّف لمذهب التصوف ( ص ١٤٤ ) .

فلا يستحيلُ ذلكَ فيهِ ، وللكنَّ الأولىٰ بالأكثرينَ الاستعانةُ بالعزلةِ ، ولذالكَ قيلَ لبعض الحكماء : ما الذي أرادوا بالخلوة واختيار العزلة ؟ فقالَ : ليستدعوا بذلك دوامَ الفكرةِ ، وتثبتَ العلومُ في قلوبِهِمْ ؟ ليحيَوا حياةً طيِّبةً ، ويذوقوا حلاوة المعرفة (١١).

وقيلَ لبعض الرهبانِ : ما أصبرَكَ على الوحدةِ !! فقالَ : ما أنا وحدي ، أنا جليسُ اللهِ عزَّ وجلَّ ، إذا شئتُ أنْ يناجيني . . قرأتُ كتابَهُ ، وإذا شئتُ أنْ أناجيَهُ . . صلَّيْتُ .

وقيلَ لبعضِ الحكماءِ: إلى أيّ شيءٍ أفضى بهمُ الزهدُ والخلوةُ ؟ فقالَ: إلى الأنس باللهِ (٢).

وقالَ سفيانُ بنُ عيينةَ : لقيتُ إبراهيمَ بنَ أدهمَ رحمهُ اللهُ في بلادِ الشام ، فقلتُ لهُ : يا إبراهيمُ ؛ تركتَ خراسانَ ؟ فقالَ : ما تهنأتُ بالعيشِ إلا ها هنا ، أفرُّ بديني مِنْ شاهقِ إلىٰ شاهقِ ، فمَنْ يراني يقولُ: موسوسٌ أوْ حمَّالٌ أوْ ملَّاحُ (٣).

وقيلَ لغزوانَ الرقاشيّ : هبنكَ لا تضحكُ ، فما يمنعُكَ مِنْ

<sup>(</sup>١) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ٤٣ ) ، وفي غير ( ب ، ه ) : ( المغفرة ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١٣٦/١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ٥٣ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٣٦٩/٧ ) ، والسائل عندهما هو شقيق بن إبراهيم ، لا سفيان ، والموسوس \_ على صيغة اسم الفاعل ــ : مَنْ تعتريه الوساوس ، وهو يحدِّث نفسه بها ، قال تعالىٰ : ﴿ وَنَقَالُهُ مَا تُوسَوسُ بِهِ، نَفْسُهُ ﴾ [ قَ : ١٦ ] .

مجالسةِ إخوانِكَ ؟ قالَ : إنِّي أصيبُ راحةَ قلبي في مجالسةِ مَنْ عندَهُ حاجتي (١١) .

وقيلَ للحسنِ: يا أبا سعيدٍ ؛ ها هنا رجلٌ لمْ نرهُ قطُّ جالساً إلا وحدَهُ خلفَ ساريةٍ !! فقالَ الحسنُ : إذا رأيتموهُ . . فأخبروني بهِ ، فنظروا إليهِ ذاتَ يومٍ ، فقالوَا للحسنِ : هاذا الرجلُ الذي أخبرناكَ بهِ ، وأشاروا إليهِ ، فمضى إليهِ الحسنُ وقالَ لهُ : يا عبدَ اللهِ ؛ أراكَ قدْ حُبِّبَتْ إليكَ العزلةُ ، فما يمنعُكَ مِنْ مجالسةِ الناسِ ؟ فقالَ : أمرٌ شغلني عنِ الناسِ ، قالَ : فما يمنعُكَ أَنْ تأتيَ هاذا الرجلَ الذي يقالُ لهُ : الحسنُ فتجلسَ إليهِ ؟ فقالَ : أمرٌ شغلني عنِ الناسِ وعنِ يقالُ لهُ : الحسنُ فتجلسَ إليهِ ؟ فقالَ : أمرٌ شغلني عنِ الناسِ وعنِ الحسنِ ، فقالَ لهُ الحسنُ : وما ذاكَ الشغلُ رحمَكَ اللهُ ؟ قال : إنِي أصبحُ وأمسي بينَ نعمةٍ وذنبِ ، فرأيتُ أَنْ أشغلَ نفسي بشكرِ اللهِ تعالىٰ على النعمةِ ، والاستغفارِ مِنَ الذنبِ ، فقالَ لهُ الحسنُ : أنتَ تعالىٰ على النعمةِ ، والاستغفارِ مِنَ الذنبِ ، فقالَ لهُ الحسنُ : أنتَ عليهِ (٢) .

وقيلَ : بينَما أويسٌ القرنيُّ جالسٌ . . إذْ أَتَاهُ هَرِمُ بنُ حيَّانَ ، فقالَ لهُ أُويسٌ : ما جاءَ بكَ ؟ قالَ : جئتُ لآنسَ بكَ ، فقالَ أويسٌ : ما كنتُ أرىٰ أنَّ أحداً يعرفُ ربَّهُ فيأنسَ بغيرهِ !! (٣) .

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في « العزلة والانفراد » ( ١٧٣) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبى الدنيا فى « العزلة والانفراد » ( ٧٠ ) ...

<sup>(</sup>٣) روى ابن أبي الدنيا في « العزلة والانفراد » ( ٢٠١ ) عن هرم عن أويس قال :

<sup>(</sup> الوحدة أحب إليَّ ) .

وقالَ الفضيلُ : ( إذا رأيتُ الليلَ مقبلاً . . فرحتُ بهِ وقلتُ : أخلو بربِّي ، وإذا رأيتُ الصبحَ أدركني . . استرجعتُ كراهيةَ لقاءِ الناس ، وأنْ يجيئَني مَنْ يشغلُني عنْ ربِّي ) (١١).

وقالَ عبدُ الواحدِ بنُ زيدٍ : طوبي لمَنْ عاشَ في الدنيا وعاشَ في الآخرةِ ، قيلَ لهُ : وكيفَ ذلكَ ؟! قالَ : يناجي الله في الدنيا ، ويجاوزُهُ في الآخرةِ .

وقالَ ذو النونِ المصريُّ : ( سرورُ المؤمن ولذَّتُهُ في الخلوةِ بمناجاةِ رته) <sup>(۲)</sup>.

وقالَ مالكُ بنُ دينارِ: ( مَنْ لمْ يأنسْ بمحادثةِ اللهِ عزَّ وجلَّ عنْ محادثةِ المخلوقينَ . . فقدْ قلَّ علمُهُ ، وعميَ قلبُهُ ، وضيَّعَ عمرَهُ) (٣).

وقالَ ابنُ المباركِ : (ما أحسنَ حالَ من انقطعَ إلى اللهِ تعالم !! ) (٤) .

ويُروىٰ عنْ بعضِ الصالحينَ أنَّهُ قالَ : بينَما أنا أسيرُ في بعض بلادِ الشام . . إذا أنا بعابدٍ خارج مِنْ بعضِ تلكَ الجبالِ ، فلمَّا نظرَ إليَّ . . تنحَّىٰ إلىٰ أصل شجرةٍ وتستَّرَ بها ، فقلتُ : سبحانَ اللهِ !! تبخلُ عليَّ

<sup>(</sup>١) روىٰ نحوه أبو نعيم في « الحلية » ( ٣٨٩/٦ ) عن سفيان الثوري .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في « العزلة والانفراد » ( ٤٢ ) عن عابد باليمن .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص ٨٥ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ٥٩٢ ) .

فإذاً ؛ في الخلوةِ أنسٌ بذكرِ اللهِ ، واستكثارٌ مِنْ معرفةِ اللهِ ، وفي مثل ذلكَ قيلَ (٢):

وَإِنِّي لأَسْتَغْشِي وَما بِيَ غَشْوَةٌ لَعَلَّ خَيالاً مِنْكِ يَلْقَى خَيالِيا وَإِنِّي لأَسْتَغْشِي وَما بِي غَشُوةٌ لَعَلَّنِي أُحَدِّثُ عَنْكِ النَّفْسَ بِالسِّرِ خالِيا وَأَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الْجُلُوسِ لَعَلَّنِي أُحَدِّثُ عَنْكِ النَّفْسَ بِالسِّرِ خالِيا

ولذلكَ قالَ بعضُ الحكماءِ : ( إنَّما يستوحشُ الإِنسانُ مِنْ نفسِهِ

11V 50 00 00 00 00 00 00 00

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٣٥٦/٩ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٢) البيتان لمجنون ليلئ في « ديوانه » ( ص ٢٩٤ ، ٢٩٦ ) ، ونسبا لقيس بن ذريح أيضاً . انظر « ديوانه » ( ص ١٦١ ) .

لخلوّ ذاتِهِ عن الفضيلةِ ، فيكثرُ حينئذٍ ملاقاةَ الناس ، ويطردُ الوحشةَ عنْ نفسِهِ بالكونِ معَهُمْ ، فإذا كانَتْ ذاتُهُ فاضلةً . . طلبَ الوحدة ؟ ليستعينَ بها على الفكرةِ ، ويستخرجَ العلمَ والحكمةَ ) (١٠٠٠.

وقدْ قيلَ : ( الاستئناسُ بالناس مِنْ علاماتِ الإفلاس ) (٢٠ . فإذاً ؛ هلذهِ فائدةٌ جزيلةٌ وللكنْ في حقِّ بعضِ الخواصِّ .

ومَنْ يتيسَّرُ لهُ بدوام الذكرِ الأنسُ باللهِ ، أَوْ بدوام الفِكرِ التحقُّقُ في معرفةِ اللهِ . . فالتجرُّدُ لهُ أفضلُ منْ كلّ ما يتعلَّقُ بالمخالطةِ ، فإنَّ غايةَ العباداتِ وثمرةَ المعاملاتِ أنْ يموتَ الإنسانُ محبّاً لله ، عارفاً بالله ، ولا محبَّةَ إلا بالأنسِ الحاصلِ بدوام الذكرِ ، ولا معرفةَ إلا بدوام الفِكرِ ، وفراغُ القلبِ شرطُ كلِّ واحدٍ منهما ، ولا فراغ معَ المخالطةِ .

الفائدةُ الثانيةُ: التخلُّصُ بالعزلةِ عن المعاصي التي يتعرَّضُ الإنسانُ لها غالباً بالمخالطةِ ، ويسلمُ منها في الخلوةِ :

وهي أربعةٌ : الغيبةُ ، والرياءُ ، والسكوتُ عن الأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ ، ومسارقةُ الطبع مِنَ الأخلاقِ الرديئةِ والأعمالِ الخبيثةِ التي يوجبُها الحرصُ على الدنيا .

<sup>(</sup>١) حكاه الخطابي في « العزلة » (ص ٢٣).

<sup>(</sup>Y) حكاه الخطابي في « العزلة » ( ص  $\Upsilon\Upsilon$  ) .

أمَّا الغيبةُ: فإذا عرفتَ في كتابِ آفاتِ اللسانِ مِنْ ربعِ المهلكاتِ وجوهها . عرفتَ أنَّ التحرُّزَ عنها مع المخالطةِ عظيمٌ ، لا ينجو منها إلا الصدِّيقونَ ، فإنَّ عادةَ الناسِ كافة التمضمضُ بأعراضِ الناسِ ، والتفكُّهُ بها ، والتنقُّلُ بحلاوتِها ، وهي طعمتُهُمْ ولذَّتُهُمْ ، وإليها يستروحونَ مِنْ وحشتِهِمْ في الخلوةِ ، فإنْ خالطتَهُمْ ووافقتَ . . أثمت وتعرضتَ لسخطِ اللهِ تعالىٰ ، وإنْ سكتَّ . . كنتَ شريكاً ، والمستمعُ أحدُ المغتابينَ ، وإنْ أنكرتَ . . أبغضوكَ ، وتركوا ذلكَ المغتابَ واغتابوكَ ، فازدادوا غيبةً إلىٰ غيبةٍ ، وربما زادُوا على الغيبةِ وانتهوا إلى الاستخفافِ والشتْم .

وأمّا الأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عنِ المنكرِ: فهوَ مِنْ أصولِ الدينِ ، وهوَ واجبٌ كما سيأتي بيانُهُ في آخرِ هاذا الربعِ ، ومَنْ خالطَ الناسَ . . فلا يخلو عنْ مشاهدةِ المنكراتِ ، فإنْ سكتَ . . عصى الله بهِ ، وإنْ أنكرَ . . تعرَّضَ لأنواعٍ مِنَ الضررِ ؛ إذْ ربَّما يجرُّهُ طلبُ الخلاصِ منهُ إلى معاصِ هيَ أكبرُ ممّا نهى عنهُ ابتداءً ، وفي العزلةِ خلاصٌ من هاذا ؛ فإنَّ الأمرَ في إهمالِهِ شديدٌ ، والقيامَ بهِ شاقٌ .

وقدْ قامَ أبو بكر رضيَ اللهُ عنهُ خطيباً وقالَ : ( أَيُّها الناسُ ؛ إِنَّكُمْ تَقرؤونَ هاذهِ الآيةَ : ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُمْ مَّن ضَلَّ إِذَا الْهُتَدَيْتُمْ ﴾ (١) ، وإنَّكُمْ تضعونَها في غيرِ موضعِها ، وإنِّي سمعتُ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ( ١٠٥ ) .

رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : « إذا رأى الناسُ المنكرَ فلمْ يغيِّروهُ . . أوشكَ أَنْ يعمَّهُمُ اللهُ بعقابِ » ) (١١) .

وقدْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إنَّ اللهَ ليسألُ العبدَ حتَّىٰ يقولُ : ما منعكَ إذ رأيتَ المنكرَ في الدنيا أنْ تنكرَهُ ؟ فإذا لقَّنَ اللهُ عبداً حجَّتَهُ . . قالَ : يا ربّ ؛ رجوتُكَ وخفتُ الناسَ » (٢) .

وهلذا إذا خافَ مِنْ ضرب أوْ أمر لا يطاقُ ، ومعرفةُ حدودِ ذلكَ مشكلٌ ، وفيهِ خطرٌ ، وفي العزلةِ خلاصٌ ، وفي الأمر بالمعروفِ والنهي عنِ المنكرِ إثارةٌ للخصوماتِ ، وتحريكٌ لغوائل الصدور ، كما [ من الطويل ]

وَكَمْ سُقْتُ فِي آثاركُمْ مِنْ نَصِيحَةٍ وَقَدْ يَسْتَفِيدُ الْبُغْضَةَ الْمُتَنَصِّحُ

ومَنْ جرَّبَ الأمرَ بالمعروفِ . . ندمَ عليهِ غالباً ؛ فإنَّهُ كجدار مائل يريدُ الإنسانُ أَنْ يقيمَهُ ، فيوشكُ أَنْ يسقطَ عليهِ ، فإذا سقطَ عليهِ . . يقولُ : يا ليتَني تركتُهُ مائلاً .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داوود ( ٤٣٣٨) ، والترمذي ( ٢١٦٨) ، والنسائي في « الكبرى » ( ۱۱۰۹۲ ) ، وابن ماجه ( ٤٠٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه ( ٤٠١٧ ) ، وفيه : ( وفَرقت من الناس ) ، وبلفظ المصنف رواه الخطابي في « العزلة » ( ٦٧ ) ، وقال عقبه : ( هلذا طريق في الرواية يرتضيه أهل النقل من أهل الحديث ، فعلى هذا لا يحرج المرء \_ إن شاء الله \_ إن ترك أن يتعرض لأهل المنكر إذا خاف عاديتهم ، ولم يأمن بوائقهم ، ما دام كارهاً لفعلهم بقلبه ، ومصارماً لهم بعزمه ونيته ) ، ثم ساق كلاماً في تفضيل العزلة من هـٰذا الباب فريداً .

<sup>(</sup>٣) أنشده الخطابي في « العزلة » ( ص ٣٨ ) ، والمبرد في « الكامل » ( ١٥٠٢/٣ ) عن الرياشي ، وهو في « ديوان عمارة بن عقيل » ( ص ٩٢ ) .

نعمْ ؛ لوْ وجدَ أعواناً أمسكوا الحائطَ حتَّىٰ يحكمَهُ بدعامةٍ . . استقامَ ، وأنتَ اليومَ لا تجدُ الأعوانَ ، فدعْهُمْ وانجُ بنفسِكَ .

**\*\* \*\* \*\*** 

وأمَّا الرياءُ: فهوَ الداءُ العضالُ ، الذي يعسرُ على الأبدالِ والأوتادِ الاحترازُ عنهُ ، وكلُّ مَنْ خالطَ الناسَ . . داراهُمْ ، ومَنْ داراهُمْ . . راءاهُمْ ، ومَنْ راءاهُمْ . . وقعَ فيما وقعوا فيهِ ، وهلكَ كما هلكوا .

وأقلُ ما يلزمُ فيهِ النفاقُ ، فإنَّكَ إنْ خالطتَ متعاديينِ ولمْ تلقَ كلَّ واحدٍ منهما بوجْهِ يوافقُهُ . . صرتَ بغيضاً إليهما جميعاً ، وإنْ جاملتَهُما . . كنتَ مِنْ شرارِ الناسِ (١) ؛ كما قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « تجدونَ مِنْ شِرارِ الناسِ ذا الوجهينِ ، الذي يأتي هلؤلاءِ بوجهِ وهلؤلاءِ بوجهِ » (١) .

وأقلَّ ما يجبُ في مخالطةِ الناسِ إظهارُ الشوقِ والمبالغةُ فيهِ ، ولا يخلو ذلكَ عنْ كذبِ ؛ إمَّا في الأصلِ ، وإمَّا في الزيادةِ ، فإظهارُ الشفقةِ بالسؤالِ عنِ الأحوالِ بقولِكَ : كيفَ أنتَ ؟ وكيفَ أهلُكَ ؟ وأنتَ في الباطنِ فارغُ القلبِ مِنْ همومِهِ . . نفاقٌ محضٌ ، قالَ ابنُ مسعودٍ : (إنَّ الرجلَ فيكُمْ ليخرجُ مِنْ بيتِهِ ، فيلقي الرجلُ لهُ إليهِ حاجةً ، فيقولُ : ذيتَ وذيتَ ، فيمدحُهُ ، فعسى ألا يحكيَ مِنْ حاجتِهِ بشيءٍ ، فيقولُ : ذيتَ وذيتَ ، فيمدحُهُ ، فعسى ألا يحكيَ مِنْ حاجتِهِ بشيءٍ ،

<sup>(</sup>١) واستثني من ذلك ما كان القصد فيه الإصلاح . « إتحاف » ( ٣٤٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٣٤٩٤ ) ، ومسلم ( ٢٥٢٦ ) .

فيرجعَ وقدْ أسخطَ اللهَ عليهِ ، ما معَهُ مِنْ دينِهِ شيءٌ ) (١).

قَالَ سريٌّ : (لوْ دخلَ عليَّ أَخٌ لي ، فسوَّيتُ لحيتي بيدي لدخولِهِ . . خشيتُ أَنْ أكتبَ في جريدةِ المنافقينَ ) .

وكانَ الفضيلُ جالساً وحدَهُ في المسجدِ الحرام ، فجاءَ إليهِ أُخُّ لهُ ، فقالَ لهُ : ما جاءَ بكَ ؟ قالَ : المؤانسةُ يا أبا عليّ ، فقالَ : هيَ \_ واللهِ \_ بالمواحشةِ أشبهُ ، هلْ تريدُ إلا أنْ تتزيَّنَ لي وأتزيَّنَ لكَ ، وتكذبَ لي وأكذبَ لكَ ؟! إمَّا أنْ تقومَ عنِّي ، وإمَّا أنْ أقومَ عنكَ (١٠).

وقالَ بعضُ العلماء : ( ما أحبَّ اللهُ عبداً إلا أحبَّ ألا يُشعرَ به ) <sup>(۳)</sup> .

ودخل طاووسٌ على الخليفةِ هشام ، فقالَ : كيفَ أنتَ يا هشامُ ؟ فغضبَ عليهِ وقالَ : لِمَ لمْ تخاطبني بأمير المؤمنينَ ؟ فقالَ : لأنَّ جميعَ المسلمينَ لمْ يتفقوا على خلافتِكَ ، فخشيتُ أَنْ أَكُونَ كَاذِياً.

فمَنْ أمكنَهُ أَنْ يحترزَ هاذا الاحترازَ . . فليخالطِ الناسَ ، وإلا . . فليرضَ بإثباتِ اسمِهِ في جريدةِ المنافقينَ ، فقدْ كانَ السلفُ يتلاقونَ ويحترزونَ في قولِهِمْ: كيفَ أصبحتَ ؟ وكيفَ أمسيتَ ؟ وكيفَ

<sup>(</sup>١) رواه الفريابي في « صفة المنافق » ( ٨٧ ) ، وذيت : من ألفاظ الكنايات ؟ مثل: كبت وكبت.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في « العزلة والانفراد » ( ٧٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ١٦٦ ) .

أنتَ ؟ وكيفَ حالُكَ ؟ وفي الجوابِ عنهُ ، وكانَ سؤالُهُمْ عنْ أحوالِ الدين لا عنْ أحوالِ الدنيا (١).

قالَ حاتمٌ الأصمُّ لحامدِ اللقَّافِ: كيفَ أنتَ في نفسِكَ ؟ قالَ : سالمٌ معافىً ، فكرهَ حاتمٌ جوابَهُ ، فقالَ : يا حامدُ ؛ السلامةُ مِنْ وراءِ الصراطِ ، والعافيةُ في الجنةِ !!

وكانَ إذا قيلَ لعيسىٰ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: كيفَ أصبحتَ ؟ . . قالَ : (أصبحتُ لا أملكُ نفعَ ما أرجو ، ولا أستطيعُ دفعَ ما أحاذرُ ، وأصبحتُ مرتهناً بعملي ، والخيرُ كلُّهُ بيدِ غيري ، فلا فقيرَ أفقرُ منِّى ) (٢) .

وكانَ الربيعُ بنُ خُثيمٍ إذا قيلَ لهُ: كيفَ أصبحتَ . . قالَ : ( أصبحنا ضعفاءَ مذنبينَ ، نستوفي أرزاقنا ، وننتظرُ آجالَنا ) (٣) .

وكانَ أبو الدرداءِ إذا قيلَ لهُ: كيفَ أصبحتَ ؟ . . قالَ : ( أصبحتُ بخيرٍ إنْ نجوتُ مِنَ النارِ ) .

وكانَ سفيانُ الثوريُّ إذا قيلَ لهُ: كيفَ أصبحتَ ؟ . . يقولُ : ( أصبحتُ أشكو ذا إلىٰ ذا ، وأذمُّ ذا إلىٰ ذا ، وأفرُّ مِنْ ذا إلىٰ ذا ) .

وقيلَ لأويسِ القرنيِّ: كيفَ أصبحتَ ؟ قالَ: (كيفَ يصبحُ رجلٌ

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ١٦٣/١ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٢٩٩٩٩ ، ٣٥٣٧٧ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١٥١ ) من زيادات نعيم بن حماد .

إذا أمسى لا يدري أنَّهُ يصبح ، وإذا أصبح لا يدري أنَّهُ يمسى ؟!).

وقيلَ لمالكِ بن دينار : كيفَ أصبحتَ ؟ فقالَ : ( أصبحتُ في عمرِ ينقصُ ، وذنوبٌ تزيدُ ) .

وقيلَ لبعض الحكماء : كيفَ أصبحتَ ؟ قالَ : (أصبحتُ لا أرضىٰ حياتي لمماتي ، ولا نفسي لربِّي ) .

وقيلَ لحكيم : كيفَ أصبحتَ ؟ قالَ : ( أصبحتُ آكلُ رزقَ ربِّي ، وأطيعُ عدوَّهُ إبليسَ).

وقيلَ لمحمدِ بنِ واسع : كيفَ أصبحتَ ؟ قالَ : ( ما ظنُّكَ برجل يرتحلُ كلَّ يوم إلى الآخرةِ مرحلةً ) (١).

وقيلَ لحامدِ اللفَّافِ : كيفَ أصبحتَ ؟ قالَ : أصبحتُ أشتهي عافيةَ يوم إلى الليلِ ، فقيلَ لهُ : ألستَ في عافيةِ كلَّ الأيام ؟ فقالَ : العافيةُ يومٌ لا أعصى الله تعالى فيهِ 🐪 .

وقيلَ لرجل وهوَ يجودُ بنفسِهِ: ما حالُكَ ؟ فقالَ : وما حالُ مَنْ يريدُ سفراً بعيداً بلا زادٍ ، ويدخلُ قبراً موحشاً بلا مؤنسٍ ، وينطلقُ إلى ملكِ عدْلِ بلا حجَّةٍ ؟!(").

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ٣٤٨/٢ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » . ( 179/07)

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في « الشعب » ( ٦٨٥٨ ) ، والقشيري في « الرسالة » ( ص ٦٩ ) عن حامد اللفاف ، عن شيخه حاتم الأصم .

<sup>(</sup>٣) أورده ابن قتيبة في « عيون الأخبار » ( ٣١٠/٢ ) عن بعض حكماء فارس .

وقيلَ لحسانَ بنِ أبي سنانِ : ما حالكَ ؟ قالَ : ما حالُ مَنْ يموتُ ثُمَّ يُبعثُ ثمَّ يُحاسبُ ؟! (١).

وقالَ ابنُ سيرينَ لرجلِ : كيفَ حالكَ ؟ فقالَ : وما حالُ مَنْ عليهِ خمسُ مئةِ درهم ديناً وهوَ معيلٌ ؟! فدخلَ ابنُ سيرينَ منزلَهُ ، فأخرجَ لهُ ألفَ درهم ، فدفعَها إليهِ وقالَ : خمسُ مئةٍ اقضِ بها دينكَ ، وخمسُ مئةٍ عُدْ بها على نفسِكَ وعيالِكَ ، ولمْ يكنْ عندَهُ غيرُها ، ثمَّ قالَ : والله ؟ لا أسألُ أحداً عنْ حالِهِ أبداً .

وإنَّما فعلَ ذلكَ لأنَّهُ خشيَ أنْ يكونَ سؤالُهُ عنْ غيرِ اهتمام بأمرِهِ ، فيكونَ مرائياً منافقاً ، فقد كانَ سؤالُهُمْ عنْ أمورِ الدينِ وأحوالِ القلبِ في معاملةِ اللهِ ، وإنْ سألوا عنْ أمورِ الدنيا . . فعنِ اهتمام ، وعزمِ على في القيام بما يظهرُ لهُمْ مِنَ الحاجةِ .

وقالَ بعضُهُمْ: (إنِّي لأعرفُ أقواماً كانوا لا يتلاقَونَ (١) ، ولؤ حكمَ أحدُهُمْ على صاحبِهِ بجميعِ ما يملكُهُ . . لمْ يمنعُهُ ، وأرى الآنَ أقواماً يتلاقَونَ ويتساءلونَ حتى عنِ الدجاجةِ في البيتِ ، ولوِ انبسطَ أحدُهُمْ لحبَّةٍ مِنْ مالِ صاحبِهِ . . لمنعَهُ ، فهلْ هلذا إلا مجرَّدُ الرياءِ والنفاق ؟!) .

وَآيةُ ذٰلكَ أَنَّكَ ترىٰ هاذا يقولُ: كيفَ أنتَ ؟ ويقولُ الآخرُ: كيفَ أنتَ ؟ فالسائلُ لا ينتظر الجوابَ ، والمسؤولُ يشتغلُ بالسؤالِ ولا

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في « الزهد الكبير » ( ٥٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( يتمالقون ) ، وكذا الآتية هي نسخة على هامشها .

يجيبُ ، وذلكَ لمعرفتِهمْ بأنَّ ذلكَ عنْ رياءٍ وتكلُّفٍ ، ولعلَّ القلوبَ لا تخلو عنْ ضغائنَ وأحقادِ والألسنةُ تنطلقُ بالسؤالِ .

قالَ الحسنُ : ( إنَّما كانوا يقولونَ : السلامُ عليكُمْ إذا سلمَتْ \_ والله \_ القلوبُ ، أمَّا الآنَ . . كيفَ أصبحْتَ عافاكَ اللهُ ؟ كيفَ أنتَ أصلحَكَ اللَّهُ ؟ فإنْ أخذنا بقولِهمْ . . كانَتْ بدعةً ، لا ولا كرامةَ ، فإنْ شاؤوا . . غضبوا علينا ، وإنْ شاؤوا . . لا ) (١٠ .

وإنَّما قالَ ذلكَ لأنَّ البدايةَ بقولِكَ: كيفَ أصبحتَ . . ىدعة (٢).

وقالَ رجلٌ لأبي بكر بن عيَّاش : كيفَ أصبحتَ ؟ فما أجابَهُ ، وقالَ : دَعُونا مِنْ هلذهِ البدعةِ ، وقالَ : إنَّما حدثَ هلذا في زمانِ الطاعونِ الذي كانَ يُدعى طاعونَ عَمْواسَ بالشام ؛ مِنَ الموتِ الذريع ، كانَ الرجلُ يلقاهُ أخوهُ غدوةً ، فيقولُ : كيفَ أصبحتَ مِنَ الطاعونِ ؟ ويلقاه عشيَّة ، فيقول : كيف أمسيت ؟ (٣).

والمقصودُ : أنَّ الالتقاءَ في غالبِ العاداتِ ليسَ يخلو عنْ أنواع مِنَ التصنُّع والرياءِ والنفاقِ ، وكلُّ ذلكَ مذمومٌ ، بعضُهُ محظورٌ ، وبعضُهُ

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ١٦٣/١ ) .

<sup>(</sup>٢) ففي الخبر: « من بدأكم بالكلام قبل السلام . . فلا تجيبوه » ، وقد تقدم . « إتحاف » . ( ٣٤٩/٦)

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ١٦٣/١ ) ، وطاعون عمواس : أول طاعون ظهر في الإسلام ، نسب إلىٰ بلد عمواس علىٰ ستة أميال من بيت المقدس ، وقيل : إنما سمى بذلك لكونه عمَّ وآسيٰ ، فهو اسم مركب عليه . انظر « الإتحاف » ( ٣٥٠/٦ ) .

مكروة ، وفي العزلةِ الخلاصُ مِنْ ذلكَ ؛ فإنَّ مَنْ لقى الخلقَ ولمْ يخالقْهُمْ بأخلاقِهمْ . . مقتوهُ واستثقلوهُ ، واغتابوهُ وتشمَّروا لإيذائِهِ ، فيذهب دينُهُمْ فيهِ ، ويذهب دينُهُ ودنياهُ في الانتقام منهمم .

وأمَّا مسارقةُ الطبع لما يشاهدُهُ مِنْ أخلاقِ الناسِ وأعمالِهِمْ : فهوَ داءٌ دفينٌ ، قلَّما يتنبَّهُ لهُ العقلاءُ فضلاً عن الغافلينَ ، فلا يجالسُ الإنسانُ فاسقاً مدَّةً معَ كونِهِ مُنْكراً عليهِ في باطنِهِ إلا ولوْ قاسَ نفسَهُ إلى ما قبلَ مجالستِهِ . . أدركَ فيها تفرقةً في النفرةِ عن الفسادِ واستثقالِهِ ؟ إذْ يصيرُ الفسادُ بكثرةِ المشاهدةِ هيِّناً على الطبع ، فيسقطُ وقعُهُ واستعظامُهُ لهُ ، وإنَّما الوازعُ عنه شدَّةُ وقْعِهِ في القلبِ ، فإذا صارَ مستصغراً بطولِ المشاهدةِ . . أَوْشَكَ أَنْ تنحلَّ القوَّةُ الوازعةُ ، ويذعنَ الطبعُ للميلِ إليهِ أوْ لما دونَهُ ، ومهما طالَتْ مشاهدتُهُ للكبائر مِنْ غيرهِ . . استحقرَ الصغائرَ مِنْ نفسِهِ ، ولذَّلكَ يزدري الناظرُ إلى الأغنياءِ نعمةَ اللهِ عليهِ ، فتؤتِّرُ مجالستُهُمْ في أنْ يستصغرَ ما عندَهُ ، وتؤثِّرُ مجالسةُ الفقراءِ في استعظام ما أتيحَ لهُ مِنَ النعم.

فكذلكَ النظرُ إلى المطيعينَ والعصاةِ هنذا تأثيرُهُ في الطبع ، فمَنْ يقصرُ نظرَهُ على ملاحظةِ أحوالِ الصحابةِ والتابعينَ في العبادةِ والتنزُّه عن الدنيا . . فلا يزالُ ينظرُ إلى نفسِهِ بعين الاستصغار ، وإلى عبادتِهِ بعينِ الاستحقارِ ، وما دامَ يرى نفسَهُ مقصِّراً . . فلا يخلو عنْ داعيةِ الاجتهادِ ؛ رغبةً في الاستكمالِ ، واستتماماً للاقتداءِ . ومَنْ نظرَ إلى الأحوالِ الغالبةِ على أهلِ الزمانِ ، وإعراضِهِمْ عنِ اللهِ تعالىٰ ، وإقبالِهِمْ على الدنيا ، واعتيادِهِمُ المعاصي . . استعظمَ أمرَ نفسِهِ بأدنى رغبةٍ في الخيرِ يصادفُها في قلبِهِ ، وذلكَ هوَ الهلاكُ .

ويكفي في تغييرِ الطبعِ مجرَّدُ سماعِ الخيرِ والشرِّ فضلاً عنْ مشاهدتِهِ ، وبهاذهِ الدقيقةِ يُعرفُ سرُّ قولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : «عندَ ذكرِ الصالحينَ تنزَّلُ الرحمةُ » (١) ، فإنَّما الرحمةُ دخولُ الجنَّةِ ولقاءُ اللهِ تعالىٰ ، وليسَ ينزلُ عندَ الذكرِ عينُ ذلكَ ولكنْ سببُهُ ؛ وهوَ انبعاثُ الرغبةِ مِنَ القلبِ ، وحركةُ الحرْصِ على الاقتداءِ بهِمْ ، والاستنكافُ مما هوَ ملابسُ لهُ مِنَ القصورِ والتقصيرِ ، ومبدأُ الرحمةِ فعلُ الخيرِ ، ومبدأُ الرغبةِ ذكرُ أحوالِ فعلُ الخيرِ ، ومبدأُ فعلِ الخيرِ الرغبةُ ، ومبدأُ الرغبةِ ذكرُ أحوالِ الصالحينَ ، فهاذا معنىٰ نزولِ الرحمةِ .

والمفهومُ مِنْ فحوى هاذا الكلامِ عند الفَطِنِ كالمفهومِ مِنْ نظمِهِ ، وهو أنَّ عندَ ذكرِ الفاسقينَ تنزلُ اللعنةُ ؛ لأنَّ كثرةَ ذكرِ هِمْ تهوِّنُ على الطبعِ أمرَ المعاصي ، واللعنةُ هي البعدُ ، ومبدأُ البعدِ مِنَ اللهِ هوَ المعاصي والإعراضُ عنِ اللهِ ؛ بالإقبالِ على الحظوظِ العاجلةِ والشهواتِ الحاضرةِ لا على الوجهِ المشروعِ ، ومبدأُ المعاصي سقوطُ ثقلِها وتفاحشِها عنِ القلبِ ، ومبدأُ سقوطِ الثقلِ وقوعُ الأنسِ بها بكثرةِ السماع .

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٢٨٥/٧ ) من كلام ابن عيينة دون رفع للنبي صلى الله عليه وسلم ، وانظر « مقدمة ابن الصلاح » ( ص ٤٢٨ ) ، و« الإتحاف » ( ٣٥١/٦ ).

وإذا كانَ هـٰذا حالَ ذكرِ الصالحينَ والفاسقينَ . . فما ظنُك بمشاهدتِهمْ ، بلْ قدْ صرَّحَ بهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حيثُ قالَ : « مثلُ الجليسِ السوءِ كمثلِ الكِيرِ ، إنْ لمْ يحرقْكَ بشررهِ . . علقَ بكَ مِنْ ريحِهِ » (١) ، فكما أنَّ الريحَ يعلقُ بالثوبِ ولا يشعرُ بهِ . . فكذٰلكَ يسهلُ الفسادُ على القلبِ وهوَ لا يشعرُ بهِ ، وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « مثلُ الجليسِ الصالحِ كمثلِ صاحبِ المسكِ ، إنْ لمْ يهبُ لكَ منهُ . . تجدْ ريحَهُ » (١) .

ولهنذا أقولُ: مَنْ عرفَ مِنْ عالمٍ زلَّةً . . حَرُمَ عليهِ حكايتُها ؟ لعلتين :

إحداهُما: أنَّها غيبةٌ.

والثانية \_ وهي أعظمُهُما \_ : أنَّ حكايتَها تهوِّنُ على المستمعينَ أمرَ تلكَ الزلَّةِ ، ويسقطُ مِنْ قلوبِهِمُ استعظامُهُمُ الإقدامَ عليها ، فيكونُ ذلكَ سبباً لتهوينِ تلكَ المعصيةِ ؛ فإنَّهُ مهما وقعَ فيها فاستنكرَ ذلكَ سبباً لتهوينِ تلكَ المعصيةِ ؛ فإنَّهُ مهما وقعَ فيها فاستنكرَ ذلكَ . . دفعَ الاستنكارَ وقالَ : كيفَ يُستبعدُ هاذا منَّا وكلُّنا مضطرونَ إلى مثلِهِ حتَّى العلماءُ والعبَّادُ ؟!

ولوِ اعتقدَ أَنَّ مثلَ ذَلكَ لا يقدِمُ عليهِ عالمٌ ، ولا يتعاطاهُ مرموقٌ معتبرٌ . . لشقَّ عليهِ الإقدامُ ، فكمْ مِنْ شخصِ يتكالبُ على الدنيا ،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۲۱۰۱ ) ، ومسلم ( ۲٦٢٨ ) ، ولفظ المصنف عند ابن حبان في « صحيحه » ( ۵۷۹ ) .

<sup>(</sup>٢) قطعة من الحديث المتقدم قبله .

ويحرصُ علىٰ جمعِها ، ويتهالَكُ علىٰ حبّ الرئاسةِ وتزيينِها ، ويهوّنُ على نفسِهِ قبحَها ويزعمُ أنَّ الصحابةَ رضي اللهُ عنهُمْ لمْ ينزّهوا أَنفسَهُمْ عنْ حبِّ الرئاسةِ ، وربَّما يستشهدُ عليهِ بقتالِ عليّ ومعاويةَ رضيَ اللَّهُ عنهُما ، ويخمِّنُ في نفسِهِ أنَّ ذٰلكَ لمْ يكنْ لطلبِ الحقِّ ، ﴿ بلْ لطلب الرئاسةِ . . فهاذا الاعتقادُ الخطأُ يهوّنُ عليهِ أمرَ الرئاسةِ ولوازمَها مِنَ المعاصى .

والطبعُ اللئيمُ يميلُ إلى اتباع الهفواتِ ، والإعراض عن الحسناتِ ، بلْ إلىٰ تقدير الهفوةِ فيما لا هفوةَ فيهِ بالتنزيل على مقتضى الشهوةِ ؟ ليتعلَّلَ بهِ ، وهوَ مِنْ دقائق مكايدِ الشيطانِ ، ولذلكَ وصفَ اللهُ المراغمينَ للشيطانِ فيها بقولِهِ: ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ (١).

وضربَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لذلكَ مثلاً وقالَ : « مثلُ الذي يجلسُ يستمعُ الحكمةَ ثمَّ لا يعملُ إلا بشرّ ما يسمعُ . . كمثل رجل أتى راعياً فقالَ له : يا راعي ؛ اجزرْ لي شاةً مِنْ غنمِكَ ، فقالَ : اذهب أتى راعياً فقالَ الله عنه المنافقة عنه المنافقة فخُذ خيرَ شاةٍ فيها ، فذهبَ فأخذَ بأذنِ كلبِ الغنم!! » (٢).

وكلُّ مَنْ ينقلُ هفواتِ الأئمةِ فهاذا مثالُهُ أيضاً .

وممَّا يدلُّ على سقوطِ وقع الشيءِ عن القلبِ بسببِ تكرُّرهِ ومشاهدتِهِ: أنَّ أكثرَ الناس إذا رأُوا مسلماً أفطرَ في نهار رمضان . .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: (١٨).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه ( ٤١٧٢ ) وفيه : ( أجزرني ) بدل ( اجزر لي ) .

ح ربع العادات

استبعدوه استبعاداً يكاد يفضي إلى اعتقادِهِمْ كفرَه ، وقد يشاهدون مَنْ يخرجُ صلواتٍ عنْ أوقاتِها فلا تنفرُ عنه طباعُهُمْ كنفرتِهِمْ عنْ تأخيرِ الصومِ ، معَ أنَّ صلاةً واحدةً يقتضي تركُها الكفرَ عند قومٍ ، وحزَّ الرقبةِ عند قومٍ ، وتركُ صومٍ رمضانَ كلِّهُ لا يقتضيهِ ، ولا سببَ لهُ إلا أنَّ الصلاة تتكرَّرُ ، والتساهلُ فيها ممّا يكثرُ ، فيسقطُ وقعُها بالمشاهدةِ عنِ القلبِ .

وكذلك لو لبس الفقية ثوباً مِنْ حريرٍ، أوْ خاتماً مِنْ ذهبٍ، أوْ شربَ مِنْ إناءِ فضةٍ . . استبعدَتْهُ النفوسُ ، واشتدَّ إنكارُها ، وقدْ يُشاهدُ في مجلسٍ طويلٍ لا يتكلَّمُ إلا بما هوَ اغتيابُ للناسِ ولا يُشاهدُ منهُ ذلكَ ، والغيبةُ أشدُّ مِنَ الزنا (١١) ، فكيفَ لا تكونُ أشدَّ مِنْ لبسِ الحريرِ ؟! وللكنَّ كثرةَ سماعِ الغيبةِ ومشاهدةَ المغتابينَ . . أسقطَ عن القلوب وقعَها ، وهوَّنَ على النفسِ أمرَها .

فتفطَّنْ لهالذهِ الدقائقِ ، وفرَّ مِنَ الناسِ فرارَكَ مِنَ الأسدِ ، فإنَّكَ لا تشاهدُ منهُمْ إلا ما يزيدُ في حرصِكَ على الدنيا ، وغفلتِكَ عنِ الآخرةِ ، ويهوِّنُ عليكَ المعصيةَ ، ويضعفُ رغبتَكَ في الطاعةِ .

فإِنْ وجدتَ جليساً تذكِّرُك باللهِ صورتُهُ وسيرتُهُ . . فالزمْهُ ولا

<sup>(</sup>۱) فقد روئ هناد في «الزهد» ( ۱۱۷۸ ) ، والطبراني في «الأوسط» ( ۲۵۸۲ ) ، والبيهقي في «الأوسط» ( ۲۵۸۲ ) ، والبيهقي في «الشعب» ( ۲۳۱۵ ، ۲۳۱۵ ) مرفوعاً : «إياكم والغيبة ، فإن الغيبة أشد من الزنا »، قالوا : يا رسول الله ؛ وكيف الغيبة أشد من الزنا ؟ قال : «إن الرجل قد يزني ثم يتوب ، فيتوب الله عليه ، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتىٰ يغفر له صاحبه »، وسيأتي للمصنف .

تفارقُهُ ، واغتنمْهُ ولا تستحقرْهُ ؛ فإنَّها غنيمةُ العاقل ، وضالَّةُ المؤمن ، وتحقُّقْ أنَّ الجليسَ الصالحَ خيرٌ مِنَ الوحدةِ ، وأنَّ الوحدةَ خيرٌ مِنَ الجليس السوءِ ، ومهما فهمتَ هاذهِ المعاني ، ولاحظتَ طبعَكَ ، والتفتُّ إلىٰ حالِ منْ أردتَ مخالطتَهُ . . لمْ يخفَ عليكَ أنَّ الأولى التباعُدُ عنهُ بالعزلةِ ، أو التقرُّبُ إليهِ بالخلطةِ .

وإيَّاكَ أَنْ تحكمَ مطلقاً على العزلةِ أو الخلطةِ بأنَّ إحداهما أولى ؟ إِذْ كُلُّ مَفْصًل فإطلاقُ القولِ فيهِ بلا أَوْ نعمْ خلْفٌ محضٌ ، ولا حقَّ ا في المفصَّل إلا التفصيلُ.

الفائدةُ الثالثةُ : الخلاصُ مِنَ الفتن والخصوماتِ ، وصيانةُ الدين والنفس عن الخوض فيها والتعرض لأخطارها:

وقلُّما تخلو البلادُ عنْ تعصباتٍ وفتن وخصوماتٍ ، فالمعتزلُ عنهُمْ في سلامةٍ منها ، قالَ عبدُ اللهِ بنُ عمرو بن العاص : لمَّا ذكرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الفتنَ ووصفَها وقالَ : « إذا رأيتَ الناسَ مَرجَتْ عهودُهُمْ ، وخفَّتْ أماناتُهُمْ ، وكانوا هاكذا » وشبَّكَ بينَ أصابعِهِ . . فقلتُ : فما تأمرني ؟ فقالَ : « الزمْ بيتَكَ ، واملكْ عليكَ لسانَكَ ، وخذْ ما تعرفُ ، ودعْ ما تنكرُ ، وعليكَ بأمر الخاصَّةِ ، ودعْ عنكَ أمرَ العامَّةِ » (١).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود ( ٤٣٤٣ ) ، والنسائي في « الكبريٰ » ( ٩٩٦٢ ) ، ومرجت : اضطربت وفسدت ، قال الخطابي في « العزلة » ( ص ١٥ ) عند شرحه لهاذا الخبر : ( أمر الخاصة : ج

وروىٰ أبو سعيدِ الخدريُّ أنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : « يوشكُ أَنْ يكونَ خيرُ مالِ المسلم غنماً يتبعُ بها شَعَفَ الجبالِ ومواقعَ القطرِ ، يفرُّ بدينِهِ مِنَ الفتنِ منْ شاهقِ إلىٰ شاهقِ » (١٠).

وروىٰ عبدُ اللهِ بنُ مسعودِ أنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : « سيأتي على الناس زمانٌ لا يسلمُ لذي دين دينه ، إلا مَنْ فرَّ بدينِهِ مِنْ قريةٍ إلىٰ قريةٍ ، ومِنْ شاهقِ إلىٰ شاهقِ ، ومِنْ حجرِ إلىٰ حجر ؛ كالثعلبِ الذي يروغ » ، قيلَ له : ومتى ذلك يا رسولَ الله ؟ قالَ : « إذا لم تُنل المعيشةُ إلا بمعاصي اللهِ تعالىٰ ، فإذا كانَ ذالكَ الزمانُ . . حلَّتِ العزوبة » ، قالوا : وكيف ذاك يا رسول الله وقد أمرتنا بالتزويج ؟ قال : « إذا كانَ ذلكَ الزمانُ . . كانَ هلاكُ الرجل على يدي أبويهِ ، فإنْ لمْ يكنْ لهُ أبوانِ . . فعلى يدِي زوجتِهِ وولدِهِ ، فإنْ لمْ يكنْ . . فعلى يدي قرابتِهِ » ، قالوا : وكيفَ ذلكَ يا رسولَ الله ؟ قالَ : « يعيِّرونَهُ بضيق اليدِ ، فيتكلّف ما لا يطيقُ ، حتّى يوردوهُ مواردَ الهلكةِ » (١٠).

وهلذا الحديثُ وإنْ كانَ في العزوبةِ فالعزلةُ مفهومةٌ منهُ ؟ إذْ لا

<sup>﴿</sup> هو كل ما يخصه ويعنيه ويخص كل إنسان في ذاته ؛ من إعالة أهله ، وسياسة ذويه ، والقيام لهم والسعي في مصالحهم ، ونهاه عن التعرض لأمر العامة ، والتعاطي لسياستهم ، والترؤس عليهم ، والتوسط في أمورهم ، فقال صلى الله عليه وسلم : « دع عنك أمر العامة ») ، وسياق المصنف هنا عنده .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ١٩ ).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في « الزهد الكبير » ( ٤٣٩ ) ، والديلمي في « مسند الفردوس » ( ٨٦٩٧ ) ، ولفظه هنا عند الخطابي في « العزلة » ( ٩ ) .

يستغنى المتأهِّلُ عن المعيشةِ والمخالطةِ ، ثمَّ لا ينالُ المعيشةَ إلا بمعصيةِ اللهِ تعالىٰ .

ولستُ أقولُ : هنذا أوانُ ذلكَ الزمانِ ، فلقدْ كانَ هنذا بأعصار قبلَ هـُـذا العصر ، ولأجلِهِ قالَ سفيانُ الثوريُّ : ( واللهِ ؛ لقدْ حلَّتِ العزلةُ ) (١).

وقالَ ابنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ: ذكرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الفتنةَ وأيامَ الهرْج ، قلتُ : وما الهرجُ ؟ قالَ : « حينَ لا يأمنُ الرجلُ جليسَهُ » ، قلتُ : فبمَ تأمرُني إنْ أدركتُ ذلكَ الزمانَ ؟ قالَ : « كَفَّ نَفْسَكَ وِيدَكَ وادخلْ دارَكَ » ، قالَ : قلتُ : يا رسولَ الله ؟ أرأيتَ إِنْ دخلَ عليَّ داري ؟ قالَ : « فادخلْ بيتَكَ » ، قلتُ : فإنْ دخلَ عليَّ بيتي ؟ قالَ : « فادخلْ مسجدَكَ واصنعْ هاكذا \_ وقبضَ على الكوع \_ وقلْ : ربيَّ اللهُ حتَّىٰ تموتَ » (١٠) .

وقالَ سعدٌ لمَّا دُعِيَ إلى الخروج أيامَ معاويةً . . قالَ : ( لا ، إلا أَنْ تعطوني سيفاً لهُ عينانِ بصيرتانِ ولسانٌ ينطقُ بالكافر فأقتلَهُ ، وبالمؤمنِ فأكفَّ عنهُ ) ، وقالَ : ( مثلُنا ومثلُكُمْ كمثل قوم كانوا على محجَّةٍ بيضاءَ ، فبينا همْ كذلكَ يسيرونَ . . إذْ هاجَتْ ريحٌ عجاجةٌ ، فضلُّوا الطريقَ والتبسَ عليهمْ ، فقالَ بعضُهُمْ : الطريقُ ذاتَ اليمين ، فأخذوا فيها ، فتاهوا وضلُّوا ، وقالَ بعضُهُمْ : ذاتَ الشمالِ ، فأخذوا

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٣٨٨/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوود ( ٤٢٥٨ ) مختصراً ، ورواه بتمامه الخطابي في « العزلة » ( ١١ ) .

فيها ، فتاهوا وضلُّوا ، وأناخَ آخرونَ ، وتوقَّفوا حتَّىٰ ذهبَتِ الريحُ ، وتبيَّنتِ الطريقُ ) ، فسعدٌ وجماعةٌ فارقوا الفتنَ ، ولمْ يخالطوا إلا بعدَ زوال الفتن (١).

وعن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما: أنَّهُ لمَّا بلغَهُ أنَّ الحسينَ رضي اللهُ عنهُ توجَّهَ إلى العراق . . تبعَهُ ، فلحقَهُ على مسيرةِ ثلاثةِ أيام ، فقالَ لهُ : أينَ تريدُ ؟ فقالَ : العراقَ ، فإذا معهُ طواميرُ وكتبٌ (١٠) ، فقالَ : هذه كتبه م وبيعتُهُم ، فقالَ : لا تنظر إلى كتبهم ولا تأتِهم ، فأبي ، فقالَ : إنِّي محُدِّثُكَ حديثاً ، إنَّ جبريلَ أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فخيَّرَهُ بينَ الدنيا والآخرةِ ، فاختارَ الآخرةَ على الدنيا ، وإنَّكَ بضعةٌ مِنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، واللهِ ؛ لا يليها إِذْ أَحَدٌ مَنكُمْ أَبِداً ، وما صرفَها عنكُمْ إلا للذي هوَ خيرٌ لكُمْ ، فأبي أنْ يرجع ، فاعتنقَهُ ابنُ عمرَ وبكي ، وقالَ : أستودعُكَ اللهَ مِنْ قتيل أو أسير (٣).

وكانَ في الصحابةِ عشرةُ آلافٍ ، فما خفَّ أيامَ الفتنةِ أكثرُ مِنْ أربعينَ رجلاً (١).

<sup>(</sup>١) رواه الخطابي في « العزلة » ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الطوامير: جمع طُومار، وهي الصحيفة، أو لفظة فارسية معناها: الكتاب الطويل أو الخطاب الطويل .

<sup>(</sup>٣) رواه الآجري في « الشريعة » ( ١٦٦٨ ) ، والخطابي في « العزلة » ( ٢٥ ) بلفظ

<sup>(</sup>٤) رواه الخطابي في « العزلة » ( ١٩ ) من قول ابن سيرين رحمه الله تعالىٰ .

🕰 كتاب آداب العزلة 📶 🚓

وجلسَ طاووسٌ في بيتِهِ ، فقيلَ لهُ في ذلكَ ، فقالَ : فسادُ الزمانِ ، وحيفُ الأئمةِ (١١) .

ولمَّا بنى عروةُ قصرَهُ بالعقيقِ ولزمَهُ . . قيلَ لهُ : لزمتَ القصرَ ولرَّمَ اللهُ عليهِ وسلَّمَ ؟! فقالَ : رأيتُ مسجدَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ؟! فقالَ : رأيتُ مساجدَكُمْ لاهيةً ، وأسواقَكُمْ لاغيةً ، والفاحشةَ في فجاجِكُمْ عاليةً ، وفيما هِناكَ عمَّا أنتُمْ فيهِ عافيةٌ (٢) .

فإذاً ؛ الحذرُ مِنَ الخصوماتِ ومثاراتِ الفتنِ إحدىٰ فوائدِ العزلةِ .

الفائدةُ الرابعةُ : الخلاصُ مِنْ شرِّ الناس :

فإنّهُمْ يؤذونكَ مرّةً بالغيبةِ ، ومرّةً بسوءِ الظنّ والتهمةِ ، ومرّةً بالاقتراحاتِ والأطماعِ الكاذبةِ التي يعسرُ الوفاءُ بها ، وتارةً بالنميمةِ أو الكذبِ ، فربّما يرونَ منكَ مِنَ الأعمالِ أو الأقوالِ ما لا تبلغُ عقولُهُمْ كنهَهُ ، فيتخذونَ ذلكَ ذخيرةً عندَهُمْ يدخرونَها لوقتٍ تظهرُ فيهِ فرصةٌ للشرِ ، فإذا اعتزلتَهُمُ . . استغنيتَ عنِ التحفُّظِ عنْ جميعِ فيهِ فرصةٌ للشرِ ، فإذا اعتزلتَهُمُ . . استغنيتَ عنِ التحفُّظِ عنْ جميعِ ذلكَ ، ولذلكَ قالَ بعضُ الحكماءِ لغيرِهِ : أعلِمكَ بيتينِ خيرٌ مِنْ عشرةِ آلافِ درهم ؟ فقالَ : ما هما ؟ قالَ (٣) :

<sup>(</sup>١) رواه الخطابي في « العزلة » ( ٢٦ ) .

<sup>(</sup>Y) رواه الخطابي في « العزلة » (YX) ، وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » (YX,Y) .

<sup>(</sup>٣) رواه الخطابي في « العزلة » ( ٦٥ ) ، وانظر « شرح نهج البلاغة » ( ١٠/ ٤٨ ) .

إِخْفِضِ ٱلصَّوْتَ إِنْ نَطَقْتَ بِلَيْلِ وَٱلْتَفِتْ بِٱلنَّهَارِ قَبْلَ ٱلْمَقَالِ لَيْسَ لِلْقَوْلِ رَجْعَةٌ حِينَ يَبْدُو بِقَبِيحٍ يَكُونُ أَوْ بِجَمَالِ

ولا شكَّ أنَّ مَن اختلطَ بالناس ، وشاركَهُمْ في أعمالِهِمْ . . لمْ ينفكُّ مِنْ حاسدٍ وعدوّ يسيءُ الظنَّ بهِ ، ويتوهَّمُ أنَّهُ يستعدُّ لمعاداتِهِ ، ولنصب المكيدةِ عليهِ ، ولتدسيسِ غائلةٍ وراءَهُ ، فالناسُ مهما اشتدَّ حرصهُمْ علىٰ أمر . . يحسبونَ كلَّ صيحةٍ عليهمْ ، هُمُ العدقُ فاحذرْهُمْ .

وقدِ اشتدَّ حرصُهُمْ على الدنيا ، فلا يظنُّونَ بغيرهِمْ إلا الحرصَ عليها ، قالَ المتنبّى (١): [ من الطويل ]

إِذا ساءَ فِعْلُ الْمَرْءِ ساءَتْ ظُنُونُهُ وَصَدَّقَ مَا يَعْتَادُهُ مِنْ تَوَهُّم فَأَصْبَحَ فِي لَيْلِ مِنَ الشَّكِّ مُظْلِم وعادَىٰ مُحِبِّيهِ بِقَوْلِ عِداتِهِ

وقدْ قيلَ : ( معاشرةُ الأشرار تورثُ سوءَ الظنّ بالأبرار ) (٢٠ .

وأنواعُ الشرّ الذي يلقاهُ الإنسانُ مِنْ معارفِهِ ومَنْ يختلطُ بهِ كثيرةٌ ، ولسنا نطوِّلُ بتفصيلِها ، ففيما ذكرناهُ إشارةٌ إلى مجامعِها ، وفي العزلةِ خلاصٌ عنْ جميعِها ، وإلى هلذا أشار أكثرُ مَن اختارَ العزلةَ ، فقالَ أبو الدرداءِ: ( اخْبُرْ تَقْلَهْ ) (٣).

<sup>(</sup>١) ديوانه بشرح العكبري ( ١٣٥/٤ ) ، وسياق المصنف عند الخطابي في « العزلة »

<sup>(</sup>Y) حكاه الخطابي في « العزلة » ( ص ٤٠ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١٨٥ ) ، ورواه الخطابي في « العزلة » ( ٨٦ ) عنه يرفعه ، ومعناه : من خَبَر الناس وعرفهم . . أبغضهم وتركهم ، والهاء في ( تقلُّه ) للسكت .

وقالَ الشاعرُ (١):

مَنْ حَمِدَ النَّاسَ وَلَمْ يَبْلُهُمْ ثُمَّ بَلاهُمْ ذَمَّ مَنْ يَحْمَدُ وَصارَ بِالْوَحْدَةِ مُسْتَأْنِساً يُوحِشُهُ الأَقْرَبُ وَالأَبْعَدُ

وقالَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ: ( في العزلةِ راحةٌ مِنَ الخليطِ السوءِ ) (٢).

وقيلَ لعبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ : ألا تأتي المدينة ؟ فقالَ : ما بقيَ فيها إلا حاسدُ نعمةٍ ، أوْ فَرِحٌ بنقمةٍ (٣).

وقال ابنُ السمَّاكِ: (كتبَ صاحبٌ لنا: أمَّا بعدُ: فإنَّ الناسَ كانوا دواءً يُتداوى بهِ ، فصاروا داءً لا دواءَ لهُ ، ففرَّ منهُمْ فرارَكَ مِنَ الأسدِ) ('').

وكانَ بعضُ الأعرابِ يلازمُ شجراً ويقولُ: هوَ نديمٌ فيهِ ثلاثُ خصالٍ: إنْ سمعَ منِّي . . لمْ ينمَّ عليَّ ، وإنْ تفلتُ في وجههِ . . احتملَ منِّي ، وإنْ عربدتُ عليهِ . . لمْ يغضبْ ، فسمعَ الرشيدُ ذلكَ فقالَ : زهّدني في الندماءِ (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر « الموشى » ( ص ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٣٥٦١٨ ) ، والخطابي في « العزلة » ( ١٣ ) ..

<sup>(</sup>٣) القول لعبد الله بن عروة بن الزبير ، رواه عنه الخطابي في « العزلة » ( ٢٩ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٢٩ /٧ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الخطابي في « العزلة » ( ٣٥ ) وتمامه : ( واتخذ الله تعالىٰ مؤنساً والسلام ) .

<sup>(</sup>٥) رواه الخطابي في « العزلة » ( ٤٤ ) .

وكانَ بعضُّهُمْ قد لزمَ الدفاترَ والمقابرَ ، فقيلَ لهُ في ذلكَ ، فقالَ : لمْ أَرَ أُسلمَ مِنْ وحدةٍ ، ولا أوعظَ مِنْ قبر ، ولا جليساً أمتعَ مِنْ

وقالَ الحسنُ رضى الله عنه : أردتُ الحجَّ ، فسمعَ ثابتٌ البنانيُّ ذُلكَ ، وكانَ أيضاً مِنْ أولياءِ اللهِ عزَّ وجلَّ ، فقالَ : بلغَني أنَّكَ تريدُ الحجَّ ، فأحببتُ أنْ نصطحبَ ، فقالَ لهُ الحسنُ : ويحَكَ ، دعْنا نتعاشرُ بستر اللهِ علينا ، إنِّي أخافُ أنْ نصطحبَ فيرى بعضُنا مِنْ بعض ما نتماقتُ عليهِ (٢).

وهانده إشارةٌ إلى فائدةٍ أخرى في العزلةِ ، وهيَ بقاء الستر على الدين والمروءة والأخلاق ، والفقر وسائر العوراتِ ، وقدْ مدحَ الله سبحانَهُ المتستِّرينَ فقالَ: ﴿ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ ﴾ (٣).

وقالَ الشاعرُ (١):

[ من الطويل ]

وَلَكِنَّ عاراً أَنْ يَزُولَ التَّجَمُّلُ وَلا عارَ إِنْ زالَتْ عَنِ الْحُرِّ نِعْمَةٌ

ولا يخلو الإنسانُ في دينِهِ ودنياهُ وأخلاقِهِ وأَفعالِهِ عنْ عوراتٍ ، الأُوليٰ لهُ في الدين والدنيا سترُها ، ولا تبقى السلامةُ معَ انكشافِها .

وقالَ أبو الدرداء : ( كانَ الناسُ ورقاً لا شوكَ فيهِ ، فالناسُ اليومَ

<sup>(</sup>١) حكاه الخطابي في « العزلة » ( ص ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ( ٢٧٣ ) .

<sup>(</sup>٤) البيت لعلى بن الجهم في « ديوانه » ( ص ١٧٣ ) .

شوكٌ لا ورقَ فيهِ ) (١١) ، وإذا كانَ هاذا حكْمَ زمانِهِ وهوَ في أواخر القرنِ الأوَّلِ . . فلا ينبغي أنْ يُشكَّ في أنَّ الأخيرَ شرٌّ .

وقالَ سفيانُ بنُ عيينةَ : قالَ لي سفيانُ الثوريُّ في اليقظةِ في حياتِهِ ، وفي المنام بعدَ وفاتِهِ : ( أقلِلْ مِن معرفةِ الناس ؛ فإنَّ التخلُّصَ منهُمْ شديدٌ ، ولا أحسبُ أنِّي رأيتُ ما أكرهُ إلا ممَّنْ عرفتُ ) (٢) .

وقالَ بعضُهُمْ: جئتُ إلى مالكِ بن دينار وهوَ قاعدٌ وحدَهُ ، وإذا كلبٌ قدْ وضعَ حنكَهُ على ركبتِهِ ، فذهبتُ أطردُهُ ، فقالَ : دعْهُ يا هنذا ؛ هنذا لا يضرُّ ولا يؤذي ، وهوَ خيرٌ مِنَ الجليسِ السوءِ (٣).

وقيلَ لبعضِهمْ : ما حملَكَ على أنْ تعتزلَ الناسَ ؟ قالَ : خشيتُ أنْ أسلبَ ديني ولا أشعرُ (١).

وقالَ أبو الدرداء : ( اتقوا الله واحذروا الناسَ ؛ فإنَّهُمْ ما ركبوا ظهرَ بعير إلا أدبروهُ ، ولا ظهرَ جوادٍ إلا عقروهُ ، ولا قلبَ مؤمنِ إلا خرَّىوهُ) (٥).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( ١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) قول الثوري في اليقظة رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٣٨٩/٦ ) عن خلف بن تميم ، وفي المنام ( ٣٨٣/٦ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٣٨٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١٦ ) من زوائد نعيم بن حماد ، والقول لشرحبيل بن

<sup>(</sup>٥) أدبروه: أحفوه أو نقبوه.

وقالَ بعضُهُمْ: ( أقللُ مِنَ المعارفِ ؛ فإنَّهُ أسلمُ لدينِكَ وقلبِكَ ، وأخفُّ لسقوطِ الحقوقِ عنكَ ) (١١ ؛ لأنَّهُ كلَّما كثرَتِ المعارفُ . . كثرَتِ الحقوقُ وعسرَ القيامُ بالجميع .

وقالَ بعضُهُمْ : ( أَنكرْ مَنْ تعرفُ ، ولا تتعرَّفْ إلىٰ مَنْ لا تعرفُ ) (٢ ) .

الفائدةُ الخامسةُ: أنْ ينقطعَ طمعُ الناسِ عنكَ ، وينقطعَ طمعُكَ عن الناس :

فَأُمَّا انَّقطاعُ طمعِ الناسِ . . ففيهِ كلُّ الجدوى ؛ فإنَّ رضا الناسِ غايةٌ لا تدركُ ، فاشتغالُ المرءِ بإصلاح نفسِهِ أولى .

ومِنْ أهونِ الحقوقِ وأيسرِها حضورُ الجنائزِ ، وعيادةُ المريضِ ، وحضورُ الولائم والإملاكاتِ ، وفيها تضييعُ الأوقاتِ ، والتعرُّضُ للآفاتِ .

ثمَّ قدْ تعوِّقُ عنْ بعضِها العوائقُ ، وتُستقبلُ فيها المعاذيرُ ، ولا يمكنُ إظهارُ كلِّ الأعذارِ ، فيقولونَ لهُ : قمتَ بحقِّ فلانِ وقصَّرْتَ في حقِّنا ، ويصيرُ ذلكَ سببَ عداوةٍ ، فقدْ قيلَ : مَنْ لمْ يعدْ مريضاً في وقتِ العيادةِ . . اشتهى موتَه خيفةً مِنْ تخجيلِهِ \_ إذا صحَّ \_ على تقصيرهِ .

ومَنْ عمَّمَ الناسَ كلَّهُمْ بالحرمانِ . . رضُوا عنهُ كلُّهُمْ ، ولوْ خصَّص َ . . استوحشوا ، وتعميمُهُمْ بجميع الحقوقِ لا يقدرُ عليهِ

<sup>(</sup>١) قوت القلوب (٢١٣/٢).

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب (٢١٤/٢).

المتجرِّدُ لهُ طولَ الليلِ والنهارِ ، فكيفَ مَنْ لهُ مهمٌّ يشغلُهُ في دين أوْ دنيا ؟!

قالَ عمرُو بنُ العاص : ( كثرةُ الأصدقاءِ كثرةُ الغرماءِ ) .

وقالَ ابنُ الروميّ (١):

[ من الوافر ]

عَدُوُّكَ مِنْ صَدِيقِكَ مُسْتَفادٌ فَلا تَسْتَكْثِرَنَّ مِنَ الصِّحاب يَكُونُ مِنَ الطَّعامِ أَو الشَّرابِ فَإِنَّ اللَّاءَ أَكْثَرُ ما تَراهُ

وقالَ الشافعيُّ رضيَ اللهُ عنهُ : ( أصلُ كلِّ عداوةِ اصطناعُ المعروفِ إلى اللئام) (٢).

وأمَّا انقطاعُ طمعِكَ عنهُمْ . . فهوَ أيضاً فائدةٌ جزيلةٌ ، فإنَّ مَنْ ﴿ نظرَ إلى زهرةِ الدنيا وزينتِها . . تحرَّكَ حرصُهُ ، وانبعثَ بقوَّةِ الحرص طمعُهُ ، ولا يرى إلا الخيبةَ في أكثر الأطماع ، فيتأذَّى بهِ ، ومهما اعتزلَ . . لم يشاهد ، وإذا لم يشاهد . . لم يشته ولم يطمع ، ولذلك قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعَنَا بِهِ ٓ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ ﴾ (٣) .

وقال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « انظروا إلىٰ مَنْ هوَ دونَكُمْ ، ولا تنظروا إلى مَنْ هوَ فوقَكُمْ ؛ فإنَّهُ أجدرُ ألا تزدروا نعمةَ اللهِ عليكُمْ » (١٠).

<sup>(</sup>١) ديوانه ( ١/٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الخطابي في « العزلة » ( ص ٩٤ ) بنحوه ، وبلفظه رواه أبو نعيم في « الحلية »

<sup>(</sup> ٣٩٠/٦ ) وللكن عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) سورة طله : (١٣١).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ٢٩٦٣ ) .

وقالَ عونُ بنُ عبدِ اللهِ: (كنتُ أجالسُ الأغنياءَ ، فلمْ أزلْ مغموماً ، كنتُ أرى ثوباً أحسنَ مِنْ ثوبي ، ودابَّةً أفرَهَ مِنْ دابَّتِي ، فجالستُ الفقراءَ فاسترحتُ ) (١) .

وحُكِي أَنَّ المزنيَّ رحمَهُ اللهُ خرجَ مِنْ بابِ جامعِ الفسطاطِ وقدْ أقبلَ ابنُ عبدِ الحكمِ في موكبِهِ ، فبهرَهُ ما رأى مِنْ حالِهِ وحسنِ هيئتِهِ ، فتلا قولَهُ تعالىٰ : ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ﴾ (٢) ، فتلا قولَهُ تعالىٰ : ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ﴾ (٢) ، ثمَّ قالَ : بلیٰ أصبرُ وأرضیٰ ، وكانَ فقيراً مقلاً (٣) .

فالذي هو في بيتِهِ لا يُبتلئ بمثلِ هاذهِ الفتنِ ؛ فإنَّ مَنْ شاهدَ زينةَ الدنيا . . فإمَّا أَنْ يقوىٰ دينُهُ ويقينُهُ فيصبرَ ، فيحتاجَ إلىٰ أَنْ يتجرَّعَ مرارةَ الصبرِ ، وهُو أمرُّ مِنَ الصَّبِرِ ، أَوْ تنبعثَ رغبتُهُ ، فيحتالَ في طلبِ الدنيا ، فيهلِكَ هلاكاً مؤبَّداً ، أمَّا في الدنيا . . فبالطمع الذي يخيبُ في أكثرِ الأوقاتِ ، فليسَ كلُّ مَنْ يطلبُ الدنيا تتيسَّرُ لهُ ، وأمَّا في الآخرةِ . . فبإيثارِهِ متاعَ الدنيا علىٰ ذكرِ اللهِ تعالىٰ والتقرُّب إليهِ .

ولذلكَ قالَ ابنُ الأعرابيِّ ( ُ ) : [من الطويل ] إذا كانَ بابُ الذُّلِّ مِنْ جانِبِ الْغِنَى سَمَوْتُ إِلَى الْعَلْيَاءِ مِنْ جَانِبِ الْفَقْر

<sup>(</sup>١) رواه الخطابي في « العزلة » ( ص ٣٥ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٢٤٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان : ( ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الخطابي في « العزلة » ( ص ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه له الخطابي في « العزلة » ( ص ٣٦ ) ، وانظر « شرح نهج البلاغة » ( ١٠ / ٥١ ) .

أَشَارَ إِلَىٰ أَنَّ الطمعَ يوجبُ في الحالِ ذلًّا .

\* \* \*

الفائدةُ السادسةُ : الخلاصُ مِنْ مشاهدةِ الثقلاءِ والحمقىٰ ومقاساةِ حمقِهمْ وأخلاقِهمْ :

فإنَّ رؤية الثقيل هي العمى الأصغرُ.

قيلَ للأعمش: ممَّ عمشتْ عيناكَ ؟ قالَ : مِنَ النظرِ إلى الثقلاءِ (1). ويُحكى أنَّهُ دخلَ عليهِ أبو حنيفة ، فقالَ لهُ : في الخبرِ أنَّ مَنْ سلبَ اللهُ كريمتيهِ . . عوَّضَهُ اللهُ عنهما ما هوَ خيرٌ منهما (1) ، فما الذي عوَّضكَ ؟ فقالَ في معرضِ المطايبةِ : عوَّضَني عنهما أنَّهُ كفاني رؤيةَ الثقلاءِ وأنتَ منهُمْ (1) .

وقالَ ابنُ سيرينَ : سمعتُ رجلاً يقولُ : ( نظرتُ إلى ثقيلِ مرَّةً فغشى عليَّ ) (١٠) .

وقالَ جالينوسُ: (لكلِّ شيءِ حمى ، وحمى الروحِ النظرُ إلى الثقلاءِ) (°).

<sup>(1)</sup> رواه الخطابي في « العزلة » ( ص ٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) فقد روى البخاري ( ٥٦٥٣ ) مرفوعاً : « إن الله قال : إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر . . عوضته منهما الجنة » ، يريد عينيه .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي في « الكامل » ( ٣٢٥/٦ ) ، وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ٢١٦٤ ) بنحوه ، وانظر « الإتحاف » ( ٣٦١/٦ )

<sup>(</sup>٤) رواه الخطابي في « العزلة » ( ص ٤٣ ) .

<sup>(</sup>٥) حكاه الخطابي في « العزلة » ( ص ٤٣ ) عن الأعمش عن جالينوس .

وقالَ الشافعيُّ رضيَ اللهُ عنهُ : ( ما جالستُ ثقيلاً إلا وجدتُ الجانبَ الذي يليهِ مِنْ بدني كأنَّهُ أثقلُ عليَّ مِنَ الجانبِ الآخر ) .

وها ذهِ الفوائدُ ما سوى الأوليينِ متعلقةٌ بالمقاصدِ الدنيويةِ الحاضرةِ ، وللكنّها أيضاً تتعلّقُ بالدينِ ، فإنّ الإنسانَ مهما تأذّى برؤيةِ ثقيلٍ . . لمْ يأمنْ أنْ يغتابَهُ ، ويستنكرَ ما هوَ صنْعُ اللهِ ، فإذا تأذّى مِنْ غيرِهِ بغيبةٍ أوْ سوءِ ظنّ أوْ محاسدةٍ أوْ نميمةٍ أوْ غيرِ ذلكَ . . لمْ يصبرْ عنْ مكافأتِهِ ، وكلُّ ذلكَ يجرّ إلى فسادِ الدينِ ، وفي العزلةِ سلامةٌ عنْ جميع ذلكَ ، فليفهمْ .

\* \* \*

### آفات العبذلة

اعلم : أنَّ مِنَ المقاصدِ الدينيةِ والدنيويةِ ما يُستفادُ مِن الاستعانةِ بالغير ، ولا يحصلُ ذلكَ إلا بالمخالطةِ ، فكلُّ ما يُستفادُ مِنَ المخالطةِ يفوتُ بالعزلةِ ، وفواتُهُ مِنْ آفاتِ العزلةِ .

فانظرْ إلى فوائدِ المخالطةِ ، والدواعي إليها ما هي ؟ وهي التعليمُ والتعلُّمُ ، والنفعُ والانتفاعُ ، والتأديبُ والتأدُّبُ ، والاستئناسُ والإيناسُ ، ونيلُ الثوابِ وإنالتُهُ في القيام بالحقوقِ ، واعتيادُ التواضع ، واستفادةُ التجاربِ مِنْ مشاهدةِ الأحوالِ والاعتبار بها .

> فلنفصِّلْ ذلك ؛ فإنَّها مِنْ فوائدِ المخالطةِ ، وهي سبعٌ : الفائدةُ الأولى : التعليمُ والتعلُّمُ :

وقد ذكرنا فضلَهُما في كتابِ العلم ، وهما أعظمُ العباداتِ في الدنيا ، ولا يتصوَّرُ ذلك إلا بالمخالطةِ ، إلا أنَّ العلومَ كثيرةٌ ، وعنْ بعضِها مندوحةٌ ، وبعضُها ضروريٌّ في الدنيا .

فالمحتاجُ إلى التعلُّم لما هوَ فرضٌ عليهِ عاص بالعزلةِ ، وإنْ تعلُّمَ الفرضَ وكانَ لا يتأتَّىٰ منهُ الخوضُ في العلوم ، ورأى الاشتغالَ بالعبادةِ . . فليعتزلُ .

وإنْ كانَ يقدرُ على التبرُّز في علوم الشرع والعقل . . فالعزلةُ في

حقِّهِ قبلَ التعلُّمِ غايةُ الخسرانِ ، ولهاذا قال النخعيُّ وغيرُهُ : ( تفقَّهُ ثمَّ اعتزلْ ) (١٠) .

ومنِ اعتزلَ قبلَ التعلَّمِ . . فهوَ في الأكثرِ مضيِّعُ أوقاتَهُ بنومٍ أوْ فكرٍ في هوسٍ ، وغايتُهُ أَنْ يستغرقَ الأوقاتَ بأورادٍ يستوعبُها ، ولا ينفكُ في أعمالِهِ بالبدنِ والقلبِ عنْ أنواعٍ مِنَ الغرورِ ، فيخيبُ سعيّهُ ، ويبطلُ عملُهُ بحيثُ لا يدري ، ولا ينفكُ في اعتقادِهِ في اللهِ وصفاتِهِ عنْ أوهام يتوهَّمُها ويأنسُ بها ، وعنْ خواطرَ فاسدةِ تعتريهِ فيها ، فيكونُ في أكثرِ أحوالِهِ ضُحْكةً للشيطانِ ، وهوَ يرئ نفسَهُ مِنَ العبّادِ !!

فالعلمُ هوَ أصلُ الدينِ ، فلا خيرَ في عزلةِ العوامِّ والجهَّالِ ؛ أعني : مَنْ لا يحسنُ العبادةَ في الخلوةِ ، ولا يعرفُ جميعَ ما يلزمُهُ فيها .

فمثالُ النفسِ مثالُ مريضٍ يفتقرُ إلى طبيبِ متلطِّفِ يعالجُهُ ، فالمريضُ الجاهلُ إذا خلا بنفسِهِ عنِ الطبيبِ قبلَ أنْ يتعلَّم الطبَّ . . تضاعفَ \_ لا محالةَ \_ مرضُهُ ، فلا تليقُ العزلةُ إلا بالعالم .

وأمَّا التعليمُ . . ففيهِ ثوابٌ عظيمٌ مهما صحَّتْ نيَّةُ المعلِّمِ والمتعلِّمِ ، ومهما كانَ القصدُ إقامةَ الجاهِ والاستكثارَ بالأصحابِ والأتباعِ . . فهوَ هلاكُ الدينِ ، وقدْ ذكرنا وجهَ ذلكَ في كتابِ العلم .

وحكْمُ العالم في هاذا الزمانِ ، أنْ يعتزلَ إنْ أرادَ سلامةَ دينهِ ؛ فإنَّهُ

<sup>(</sup>١) رواه الخطابي في « العزلة » ( ٤٢ ) .

لا يرى مستفيداً يطلبُ فائدةً لدينِهِ ، بلُ لا طالبَ إلا لكلام مزخرفِ يُستمالُ بهِ العوامُّ في معرضِ الوعظِ ، أو لجدالٍ معقَّدٍ يُتوصَّلُ بهِ إلى إفحامِ الأقرانِ ، ويُتقرَّبُ بهِ إلى السلطانِ ، ويُستعملُ في معرضِ المنافسةِ والمباهاةِ .

وأقربُ علمٍ مرغوبٍ فيهِ المذهبُ (١) ، ولا يطلبُ غالباً إلا للتوصُّلِ إلى التقدُّمِ على الأمثالِ ، وتولِّي الولاياتِ ، واجتلابِ الأموالِ ، فهاؤلاءِ كلُّهُمْ يقتضي الدينُ والحزمُ الاعتزالَ عنهُمْ .

فإنْ صُودفَ طالبٌ للهِ ، ومتقرِّبٌ بالعلمِ إلى اللهِ . . فأكبرُ الكبائرِ الاعتزالُ عنهُ ، وكتمانُ العلمِ منهُ ، وهلذا لا يُصادفُ في بلدةٍ كبيرةٍ أكثرُ مِنْ واحدٍ أو اثنينِ إنْ صُودفَ .

ولا ينبغي أنْ يغترَّ الإنسانُ بقولِ سفيانَ : (تعلَّمْنا العلمَ لغيرِ اللهِ ، فأبى العلمُ أنْ يكونَ إلا للهِ ) (١) ؛ فإنَّ الفقهاءَ يتعلَّمونَ لغيرِ اللهِ ثمَّ يرجعونَ إلى اللهِ ، وانظرْ إلىٰ أواخرِ أعمارِ الأكثرينَ منهُمْ واعتبرْهُمْ أنَّهُمْ ماتوا وهمْ هلكىٰ علىٰ طلبِ الدنيا ومتكالبونَ عليها ، أوْ راغبونَ عنها وزاهدونَ فيها ، وليسَ الخبرُ كالمعاينةِ .

واعلم: أنَّ العلمَ الذي أشارَ إليهِ سفيانُ هو علمُ الحديثِ وتفسيرُ القرآنِ ومعرفةُ سير الأنبياءِ والصحابةِ ، فإنَّ فيها التخويفَ والتحذيرَ ،

<sup>(</sup>١) أي : المسائل المتعلقة بمذهبه . « إتحاف » ( ٢٦٣/٦ ) ، ولا يبعد أن يراد به هنا الفقه خصوصاً ؛ إذ قد أشار المصنف أنه كتب « الإحياء » على رسمِهِ استمالةً للقلوب .

<sup>(</sup>٢) قد شرحها المصنف كذلك في « ميزان العمل » ( ص ٣٤٣ ) .

وهوَ سببٌ لإثارةِ الخوفِ مِنَ اللهِ ، فإنْ لمْ يؤثِّرْ في الحالِ . . أثَّرَ في المآلِ . . الشَّرَ في المآلِ .

فأمَّا الكلامُ والفقهُ المجرَّدُ الذي يتعلَّقُ بفتاوى المعاملاتِ وفصْلِ الخصوماتِ ؛ المذهبُ منهُ والخلافُ . . لا يردُّ الراغبَ فيهِ للدنيا إلى اللهِ تعالىٰ ، بلْ لا يزالُ متمادياً في حرصِهِ إلىٰ آخرِ عمرِهِ .

ولعل ما أودعناه هاذا الكتاب إنْ تعلّمه المتعلّم رغبة في الدنيا . . فيجوز أنْ يرخّص فيه ؛ إذْ يُرجى أنْ ينزجر به في آخرِ عمره ؛ فإنّه مشحونٌ بالتخويف بالله ، والترغيب في الآخرة ، والتحذير مِنَ الدنيا ، وذلك ممّا يُصادفُ في الأحاديثِ وتفسيرِ القرآنِ ، ولا يُصادفُ في كلام ، ولا خلافٍ ، ولا في مذهب ، فلا ينبغي أنْ يخادعَ الإنسانُ نفسَهُ ، فإنّ المقصّرَ العالم بتقصيرِه أسعدُ حالاً مِنَ الجاهلِ المغرورِ ، أو المتجاهل المغبونِ .

وكلُّ عالم اشتدَّ حرصه على التعليم يوشكُ أنْ يكونَ غرضه القبولَ والجاه ، وحظُّه تلذُّذَ النفسِ في الحالِ ؛ باستشعارِ الإدلالِ على الجهَّالِ والتكبُّرِ عليهم ، فآفةُ العلمِ الخيلاء كما قالَ صلَّى الله عليه وسلَّم (١١).

ولذلك حُكِيَ عنْ بشرٍ أنَّهُ دفنَ سبعةَ عشرَ قمطراً مِنْ كتبِ

<sup>(</sup>۱) المعروف \_ كما قال الحافظ العراقي \_ هو حديث : «آفة العلم النسيان وآفة الجمال الخيلاء»، وهو قطعة من حديث رواه البيهقي في «الشعب» ( 778)، وانظر «الإتحاف» ( 778).

الأحاديثِ التي سمعَها ، وكانَ لا يحدِّثُ ، ويقولُ : ( إنِّي أشتهي أنْ أحدِّثَ ، فلذلكَ لا أحدِّثُ ، ولو اشتهيتُ ألا أحدِّثَ . . لحدثْتُ ) (١١) .

ولذالكَ قالَ : ( « حدَّثَنا » بابٌ مِنْ أبواب الدنيا ، وإذا قالَ الرجلُ : « حدَّثَنا » . . فإنَّما يقولُ : أوسعوا لي ) (٢) .

وقالَتْ رابعةُ العدويَّةُ لسفيانَ الثوريِّ : نعمَ الرجلُ أنتَ لولا رغبتُكَ في الدنيا ، قالَ : وفي ماذا رغبتُ ؟ قالَتْ : في الحديثِ (٣).

ولذَّلكَ قالَ أبو سليمانَ الدارانيُّ : ( مَنْ تزوَّجَ ، أَوْ كتبَ الحديثَ ، أو اشتغلَ بالسفر . . فقد ركنَ إلى الدنيا ) (١٠) .

فهانه آفاتٌ قد نبهنا عليها في كتاب العلم ، والحزْمُ الاحترازُ بالعزلةِ ، وتركُ الاستكثار مِنَ الأصحاب ما أمكنَ ، بل الذي يطلبُ الدنيا بتدريسه وتعليمه . . فالصوابُ له له \_ إنْ كانَ عاقلاً \_ في مثل هنذا الزمانِ أنْ يتركَهُ ، فلقدْ صدقَ أبو سليمانَ الخطابيُّ حيثُ قالَ : ( دع الراغبينَ في صحبتِكَ والتعلُّم منكَ ، فليسَ لكَ منهُمْ مالٌ ولا جمالٌ ، إخوانُ العلانيةِ أعداءُ السرّ ، إذا لقوكَ . . تملّقوكَ ، وإذا

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ١٥٦/١ ) ، وبنحوه رواه عنه الخطيب في « شرف أصحاب الحديث » . ( ۲۳. )

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب (١٣٥/١).

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ٧/٢٥ ) .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب (١٣٥/١).

غَبْتَ عنهُمْ . . سلقوكَ ، مَنْ أَتاكَ منهُمْ . . كَانَ عليكَ رقيباً ، وإذا خرجَ . . كَانَ عليكَ خطيباً ، أهلُ نفاقٍ ونميمةٍ ، وغلِّ وخديعةٍ ، فلا تغترَّ باجتماعِهِمْ عليكَ ، فما غرضُهُمُ العلمَ ، بلِ الجاهُ والمالُ ، وأنْ يتخذوكَ سلَّماً إلى أوطارهِمْ وأغراضِهِمْ ، وحماراً في حاجاتِهِمْ .

إِنْ قَصَّرْتَ في غرضٍ مِنْ أغراضِهِمْ . . كانوا أَشدَّ أعدائِكَ ، ثمَّ يعدُّونَ تردُّدَهُمْ إليكَ دالَّةً عليكَ ، ويرونَهُ حقّاً واجباً لديكَ ، ويفرضونَ عليكَ أَنْ تبذلَ عرضَكَ وجاهَكَ ودينَكَ لهُمْ ، فتعادي عدوَّهُمْ ، وتنصرَ قريبَهُمْ وخادمَهُمْ ووليَّهُمْ ، وتنتهضَ لهُمْ سفيها وقدْ كنتَ فقيها ، وتكونَ لهُمْ تابعاً خسيساً بعدَ أَنْ كنتَ متبوعاً رئيساً ، ولذلكَ فقيها ، وتكونَ لهُمْ مروءةٌ تامَّةُ ) (١) .

فهاذا معنى كلامِهِ وإنْ خالفَ بعضَ ألفاظِهِ، وهوَ حقُّ وصدْقٌ، فإنَّكَ ترى المدرسينَ في رِقِّ دائمٍ، وتحتَ حقِّ لازمٍ، ومِنَّةٍ ثقيلةٍ ممَّنْ يتردَّدُ إليهِمْ، فكأنَّهُ يُهدي تحفة إليهِمْ، فيرى حقَّهُ واجباً عليهِمْ، وربَّما لا يختلفُ إليهِ ما لمْ يتكفَّلْ برزقِ لهُ على الإدرارِ، ثمَّ المدرِّسُ المسكينُ قدْ يعجزُ عنِ القيامِ بذلكَ مِنْ مالِهِ، فلا يزالُ يتردَّدُ إلى أبوابِ السلاطينِ، ويقاسي الذلَّ والشدائدَ مقاساةَ الذليلِ المهينِ، حتَّىٰ يُكتبَ لهُ على بعضِ وجوهِ السحتِ مالٌ حرامٌ، ثمَّ لا يزالُ العاملُ يسترقُّهُ ويستخدمه ، ويمتهنه ويستذلُّهُ إلىٰ أنْ يسلمَ إليهِ ما يقدرُهُ نعمة مستأنفة مِنْ عندِهِ عليهِ، ثمَّ يبقىٰ في مقاساةِ القسمةِ ما يقدرُهُ نعمة مستأنفة مِنْ عندِهِ عليهِ، ثمَّ يبقىٰ في مقاساةِ القسمةِ ما يقدرُهُ نعمة مستأنفة مِنْ عندِهِ عليهِ، ثمَّ يبقىٰ في مقاساةِ القسمةِ ما يقدرُهُ نعمة مستأنفة مِنْ عندِهِ عليهِ، ثمَّ يبقىٰ في مقاساةِ القسمةِ ما يقدرُهُ نعمة مستأنفة مِنْ عندِهِ عليهِ، ثمَّ يبقىٰ في مقاساةِ القسمةِ ما يقدرُهُ نعمة مستأنفة مِنْ عندِهِ عليهِ ، ثمَّ يبقىٰ في مقاساةِ القسمةِ ما يقدرُهُ نعمة مستأنفة مِنْ عندِهِ عليهِ ، ثمَّ يبقىٰ في مقاساةِ القسمةِ ما يقدرُهُ نعمة مستأنفة مِنْ عندِهِ عليهِ ، ثمَّ يبقىٰ في مقاساةِ القسمةِ ما يقدرُهُ نعمة مستأنفة مِنْ عندِهِ عليهِ ، ثمَّ يبقىٰ في مقاساةِ القسمةِ ما يقدرُهُ نعمة مستأنفة مِنْ عندِهِ عليهِ ، ثمَّ يبقىٰ في مقاساةِ القسمةِ القبرة عليهِ ، ثمَّ يبقىٰ في مقاساةِ القسمةِ القبرة عليهِ ، ثمَّ يبقىٰ في مقاساةِ القسمة عليه ، شمَّ المعرفي عليه عليه ، ثمَّ المعرفي عليه عليه المعرفي عليه المعرفي عليه المعرفي المعرفي المعرفي المعرفي عليه المعرفي عليه المعرفي المعرفي

<sup>(</sup>١) العزلة ( ص ٣٩ ) .

على أصحابه ؛ إنْ سوَّىٰ بينَهُمْ . . مقتَهُ المبرّزونَ ، ونسبوهُ إلى الحمق وقلَّةِ التمييز ، والقصور عنْ درْكِ مصارفاتِ الفضل ، والقيام في مقادير الحقوق بالعدلِ ، وإنْ فاوتَ بينَهُمْ . . سلقَهُ السفهاءُ بألسنةٍ حدادٍ ، وثاروا عليهِ ثورانَ الأساودِ والآسادِ (١)، فلا يزالُ في مقاساتِهمْ في الدنيا ، وفي مظالم ما يأخذُهُ ويفرِّقُهُ في العقبي .

والعجبُ أنَّهُ معَ هاذا البلاءِ كلِّهِ تمنِّيهِ نفسُهُ بالأباطيل ، وتدلِّيهِ بحبل الغرور ، وتقولُ لهُ : لا تفترْ عنْ صنيعِكَ ، فإنَّما أنتَ بما تفعلُهُ مريدٌ وجهَ اللهِ تعالىٰ ، ومذيعٌ شرْعَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وناشرٌ علمَ دين اللهِ ، وقائمٌ بكفايةِ طلابِ العلم مِنْ عبادِ اللهِ ، وأموالُ السلاطين لا مالكَ لها ، وهيَ مرصدةٌ للمصالح ، وأيُّ مصلحةٍ أكبرُ مِنْ تكثيرِ أَهلِ العلم ؟! فبِهِمْ يظهرُ الدينُ ويتقوَّىٰ أَهلُهُ ، ولوْ لمْ يكنْ ضُحْكةً للشيطانِ . . لعلمَ بأدنى تأمُّلِ أنَّ فسادَ الزمانِ لا سببَ لهُ إلا كثرةُ أمثالِ أولائكَ الفقهاءِ ، الذينَ يأكلونَ ما يجدونَ ، ولا يميِّزونَ بينَ الحلالِ والحرام ، فتلحظُهُمْ أعينُ الجهَّالِ ، ويستجرئونَ على المعاصي باستجرائِهِمْ ؛ اقتداءً بهِمْ ، واقتفاءً لآثارهِمْ ، ولذلكَ قيلَ : ما فسدَتِ الرعيَّةُ إلا بفسادِ الملوكِ ، وما فسدَتِ الملوكُ إلا بفسادِ العلماءِ ، فنعوذُ باللهِ مِنَ الغرور والعمى ؛ فإنَّهُ الداءُ الذي ليسَ لهُ دواءٌ .

<sup>(</sup>١) الأساود: جمع أسود ، الحية السوداء ، والآساد: جمع أسد .

# الفائدةُ الثانيةُ : النفعُ والانتفاعُ :

أمَّا الانتفاعُ بالناسِ: فبالكسبِ والمعاملةِ ، وذلكَ لا يتأتَّىٰ إلا بالمخالطةِ ، والمحتاجُ إليهِ مضطرٌ إلىٰ ترْكِ العزلةِ ، فيقعُ في جهادٍ مِنَ بالمخالطةِ إنْ طلبَ موافقةَ الشرع فيهِ كما ذكرناةً في كتابِ الكسبِ .

فإنْ كانَ معَهُ ما لوِ اكتفىٰ بهِ قانعاً لأقنعَهُ .. فالعزلةُ أفضلُ لهُ إذا انسدَّتْ طرقُ المكاسبِ في الأكثرِ إلا مِنَ المعاصي ، إلا أنْ يكونَ غرضُهُ الكسْبَ للصدقةِ ، فإذا اكتسبَ مِنْ وجهِهِ وتصدَّقَ . . فهوَ أفضلُ مِن العزلةِ ؛ للاشتغالِ بالنافلةِ ، وليسَ بأفضلَ مِنَ العزلةِ ؛ للاشتغالِ بالنافلةِ ، وليسَ بأفضلَ مِنَ العزلةِ ؛ للاشتغالِ بالتحقُّقِ في معرفةِ اللهِ تعالىٰ ومعرفةِ علومِ الشرع ، ولا مِنَ الإقبالِ بكنهِ الهمَّةِ على اللهِ تعالىٰ ، والتجرُّدِ بهِ لذكرِ اللهِ ؛ أعني : الإقبالِ بكنهِ الهمَّةِ على اللهِ تعالىٰ ، والتجرُّدِ بهِ لذكرِ اللهِ ؛ أعني : مَنْ حصلَ لهُ أنْسُ بمناجاةِ اللهِ عنْ كشفٍ وبصيرةٍ ، لا عنْ أوهامٍ وخيالاتِ فاسدةٍ .

وأمّا النفعُ: فهو أنْ ينفعَ الناسَ ؛ إمّا بمالِهِ أوْ ببدنِهِ ، فيقومَ بحاجاتِهِمْ على سبيلِ الحسبةِ ، ففي النهوضِ بقضاءِ حوائجِ المسلمينَ ثوابٌ ، وذلكَ لا يُنالُ إلا بالمخالطةِ ، ومَنْ قدرَ عليها معَ المسلمينَ ثوابٌ ، فذلكَ لا يُنالُ إلا بالمخالطةِ ، ومَنْ قدرَ عليها معَ القيامِ بحدودِ الشرعِ . . فهي أفضلُ لهُ مِنَ العزلةِ إنْ كانَ لا يشتغلُ في عزلتِهِ إلا بنوافلِ الصلواتِ والأعمالِ البدنيةِ ، وإنْ كانَ ممّنِ انفتحَ لهُ طريقُ العملِ بالقلبِ ؛ بدوامِ ذكرٍ أوْ فكرٍ . . فذلكَ لا يُعدلُ بهِ غيرُهُ ألبتةَ .

\*\*\*

الفائدةُ الثالثةُ : التأديبُ والتأدُّبُ :

ونعني بهِ (١): الارتياضَ بمقاساةِ الناسِ ، والمجاهدةَ في تحمُّلِ أَذَاهُمْ ؛ كسراً للنفسِ ، وقهراً للشهواتِ ، وهيَ مِنَ الفوائدِ التي تُستفادُ بالمخالطةِ ، وهيَ أفضلُ مِنَ العزلةِ في حقِّ مَنْ لمْ تتهذَّبْ أخلاقُهُ ، ولمْ تذعنْ لحدودِ الشرع شهواتُهُ .

ولهنذا انتدبَ خدَّامُ الصوفيَّةِ في الرباطاتِ ، فيخالطونَ الناسَ بخدمتِهِمْ ، وأهلَ السوقِ للسؤالِ منهُمْ ؛ كسراً لرعونةِ النفسِ ، واستمداداً مِنْ بركةِ دعاءِ الصوفيَّةِ المنصرفينَ بهممِهِمْ إلى اللهِ سبحانَهُ .

وكانَ هاذا هوَ المبدأَ في الأعصارِ الخاليةِ ، والآنَ قدْ خالطَتْهُ الأغراضُ الفاسدةُ ، ومالَ ذلكَ عنِ القانونِ كما مالَتْ سائرُ شعائرِ اللغراضُ الفاسدةُ ، ومالَ ذلكَ عنِ القانونِ كما مالَتْ سائرُ شعائرِ الدينِ ، فصارَ يُطلبُ مِنَ التواضعِ بالخدمةِ التكثيرُ بالاستتباعِ ، والتذرُّعُ إلىٰ جمعِ المالِ ، والاستظهارُ بكثرةِ الأتباعِ ، فإنْ كانَتِ النيَّةُ رياضةَ هاذا . . فالعزلةُ خيرُ منهُ ، ولو إلى القبرِ ، وإنْ كانَتِ النيَّةُ رياضةَ النفسِ . . فهيَ خيرٌ مِنَ العزلةِ في حقِّ المحتاجِ إلى الرياضةِ ، وذلكَ مما يُحتاجُ إليهِ في بدايةِ الإرادةِ ، فبعدَ حصولِ الارتياضِ ينبغي أنْ مما يُحتاجُ إليهِ في بدايةِ الإرادةِ ، فبعدَ حصولِ الارتياضِ ينبغي أنْ يفهمَ أنَّ الدابَّةَ لا يُطلبُ مِنْ رياضتِها عينُ رياضتِها ، بلِ المرادُ منها أنْ تتخذَ مركباً يُقطعُ بهِ المراحلُ ، ويُطوىٰ علىٰ ظهرهِ الطريقُ (٢) ،

<sup>(</sup>١) أي : بالتأدُّب ، وسيأتي الكلام على التأديب .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( يقطع بها المراحل ، ويطوئ على ظهرها الطريق ) .

والبَدَنُ مطيَّةٌ للقلب ، يركبُها ليسلكَ بها طريقَ الآخرةِ ، وفيها شهواتُ إِنْ لَمْ يَكُسُرُهَا . . جمحَتْ بهِ في الطريق ، فمَن اشتغلَ طولَ العمر بالرياضة . . كانَ كمَن اشتغلَ طولَ عمر الدابَّةِ برياضتِها ولم يركبها ، فلا يستفيدُ منها إلا الخلاصَ في الحالِ مِنْ عضِّها ورفْسِها ورَمْحِها ، وهي \_ لعمري \_ فائدةٌ مقصودةٌ ، وللكنْ مثلُها حاصلٌ من البهيمةِ الميتةِ ، والدابَّةُ تُرادُ لفائدةِ تحصلُ مِنْ حياتِها ، فكذلكَ الخلاصُ عنْ ألم الشهواتِ في الحالِ يحصلُ بالنوم والموتِ ، فلا ينبغي أنْ يقنعَ بها ؛ كالراهبِ الذي قيلَ لهُ: يا راهبُ ؛ فقالَ : ( ما أنا براهبِ ، إنَّما أنا كلبٌ عقورٌ ، حبستُ نفسي حتَّىٰ لا أعقرَ الناسَ ) ، وهاذا حسنٌ أَةُ بِالْإِضَافَةِ إِلَىٰ مَنْ يَعَقُّرُ النَّاسَ ، وَلَكُنْ لَا يَنْبَعْيَ أَنْ يَقْتَصَرَ عَلَيْهِ ، فإنَّ مَنْ قتلَ نفسَهُ أيضاً . . لمْ يعقر الناسَ ، بلْ ينبغي أنْ يتشوَّف إلى الغايةِ المقصودةِ بها ، ومنْ فهمَ ذلكَ واهتدىٰ إلى الطريق وقدرَ على السلوكِ . . استبان لهُ أنَّ العزلةَ أعونُ لهُ مِنَ المخالطةِ ، فالأفضلُ لمثل هلذا الشخصِ المخالطةُ أوَّلاً والعزلةُ آخراً.

وأمّا التأديث: فإنّما نعني بهِ أنْ يروِّضَ غيرَهُ ، وهوَ حالُ شيخِ الصوفيَّةِ معَهُمْ ، فإنّهُ لا يقدرُ على تهذيبِهِمْ إلا بمخالطتِهِمْ ، وحالُهُ حالُ المعلّمِ ، وحكمهُ حكمهُ ، ويتطرَّقُ إليهِ مِنْ دقائقِ الآفاتِ والرياءِ ما يتطرَّقُ إلى نشرِ العلمِ ، إلا أنّ مخايلَ طلبِ الدنيا مِنَ المريدينَ الطالبينَ للارتياضِ أبعدُ منها مِنْ طلبةِ العلمِ ، ولذلكَ يُرىٰ فيهِمْ قلةٌ ، وفي طلبةِ العلمِ كثرةٌ ، فينبغي أنْ يقيسَ ما تيسَّرَ لهُ مِنَ الخلوةِ قللةٌ ، وفي طلبةِ العلمِ كثرةٌ ، فينبغي أنْ يقيسَ ما تيسَّرَ لهُ مِنَ الخلوةِ

4.7

بما تيسَّرَ لهُ مِنَ المخالطةِ وتهذيبِ القوم ، وليقابلْ أحدَهُما بالآخر ، وليؤثر الأفضلَ ، وذلكَ يدركُ بدقيق الاجتهادِ ، ويختلفُ بالأحوالِ والأشخاصِ ، فلا يمكنُ الحكمُ عليهِ مطلقاً بنفي ولا إثباتٍ .

### الفائدةُ الرابعةُ : الاستئناسُ والإيناسُ :

وهوَ غرضٌ مَنْ يحضرُ الولائمَ والدعواتِ ، ومواضعَ المعاشرةِ والأنس ، وهنذا يرجعُ إلى حظِّ النفس في الحالِ ، وقدْ يكونُ ذلكَ على وجه حرام ؛ بمؤانسةِ مَنْ لا تجوزُ مؤانستُهُ ، أَوْ على وجهِ مباح ، وقدْ يُستحبُّ ذالكَ لأمر الدين ، وذالكَ فيمَنْ يستأنسُ بمشاهدةِ أحوالِهِ وأقوالِهِ في الدين ؛ كالأنس بالمشايخ الملازمينَ لسمْتِ التقوىٰ ، وقدْ يتعلَّقُ بحظِّ النفس ، ويُستحبُّ إذا كانَ الغرضُ منهُ ترويحَ القلب ؟ لتهييج دواعي النشاطِ في العبادةِ ، فإنَّ القلوبَ إذا أكرهَتْ . . عميَتْ ، ومهما كانَ في الوحدةِ وحشةٌ ، وفي المجالسةِ أنسٌ يروِّحُ القلبَ . . فهيَ أوليٰ ؛ إذِ الرفقُ في العبادةِ مِنْ حزْم العبادةِ .

ولذُلكَ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إِنَّ اللهَ لا يملُّ حتَّىٰ تملُّوا » (١) ، وهاذا أمرٌ لا يُستغنى عنه ؛ فإنَّ النفسَ لا تألفُ الحقَّ على الدوام ما لمْ تُروَّحْ ، وفي تكليفِها الملازمة تنفيرٌ ، ومَنْ يشادَّ هلذا الدينَ . . يغلبْهُ ؛ فإنَّ الدينَ متينٌ ، والإيغالُ فيهِ برفْق دأْبُ المستبصرينَ (٢) .

<sup>(</sup>١) هو شطر حديث رواه البخاري (٤٣ ، ٦٤٦٥ ) ، ومسلم (٧٨٢ ) .

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى ما رواه أحمد في « المسند » ( ١٩٨/٣ ) من حديث أنس رضى الله عنه .

ولذلكَ قالَ ابنُ عباسِ رضيَ اللهُ عنهُما : (لولا مخافةُ الوسواسِ . . لمُ أجالسِ الناسَ ) ، وقالُ مرَّةً : ( . . لدخلتُ بلاداً لا أنيسَ بها ، وهلْ يفسدُ الناسَ إلا الناسُ ) (١٠) .

فلا يستغني المعتزلُ إذاً عنْ رفيقٍ يستأنسُ بمشاهدتِهِ ومحادثتِهِ في اليومِ والليلةِ ساعةً ، فليجتهد في طلبِ مَنْ لا يفسدُ عليهِ في ساعتِهِ تلكَ سائرَ ساعاتِهِ ، فقدْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « المرءُ على دين خليلِهِ ، فلينظرْ أحدُكُمْ مَنْ يخاللُ » (٢).

وليحرِصْ أَنْ يكونَ حديثُهُ عندَ اللقاءِ في أمورِ الدينِ ، وحكايةِ أحوالِ القلبِ ، وشكواهُ وقصورِهِ عنِ الثباتِ على الحقِّ ، والاهتداءِ إلى الرشدِ ، ففي ذلكَ متنفَّسٌ ومتروَّحٌ للنفسِ ، وفيهِ مجالٌ رحْبٌ لكلِّ مشغولِ بإصلاحِ نفسِهِ ؛ فإنَّهُ لا تنقطعُ شكواهُ ولوْ عُمِّرَ أعماراً طويلةً ، والراضي عنْ نفسِهِ مغرورٌ قطعاً (٣).

فهاذا النوعُ مِنَ الاستئناسِ في بعضِ أوقاتِ النهارِ ربَّما يكونُ أفضلَ مِنَ العزلةِ في حقِّ بعضِ الأشخاصِ ، فليتفقد فيهِ أحوالَ العليسِ أوَّلاً ، ثمَّ ليجالسْ .

· V > 22 22 22 22 22 22 2

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( ١٢٦ ) ، وهو بلفظيه عند صاحب « القوت » ( ١٤٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوود ( ٤٨٣٣ ) ، والترمذي ( ٢٢٧٨ ) .

 <sup>(</sup>٣) ولا يذاكره في أمور الدنيا ، وأحوال فساد الخلق ، والشكوئ على الظالمين ، وما
 انتشر من فساد حال الرعية والعامة . « إتحاف » ( ٣٦٩/٦ ) .

### الفائدةُ الخامسةُ: في نيل الثوابِ وإنالتهِ:

أمَّا النيلُ: فبحضورِ الجنائزِ، وعيادةِ المرضى، وحضورِ العيدينِ، وأمَّا حضورُ الجمعةِ.. فلا بدَّ منهُ، وحضورُ الجماعةِ في سائرِ الصلواتِ أيضاً لا رخصةَ في تركِهِ إلا لخوفِ ضررِ ظاهرٍ يقاومُ ما يفوتُ مِنْ فضيلةِ الجماعةِ ويزيدُ عليهِ، وذلكَ لا يتفقُ إلا نادراً، وكذلكَ في حضورِ الإملاكاتِ والدعواتِ ثوابٌ مِنْ حيثُ إنَّهُ إدخالُ سرورِ علىٰ قلبِ مسلمٍ.

وأمّا إنالتُهُ: فهوَ أَنْ يفتحَ البابَ لتعودَهُ الناسُ ، أَوْ يعزُّوهُ في المصائبِ ، أَوْ يهنُّوهُ على النعم ، فإنّهُمْ ينالونَ بهِ ثواباً ، وكذلكَ إذا كان مِنَ العلماءِ وأذنَ لهُمْ في الزيارةِ . . نالوا ثوابَ الزيارةِ ، وكانَ هوَ بالتمكين سبباً فيهِ .

فينبغي أنْ يزنَ ثوابَ هاذهِ المخالطاتِ بآفاتِها التي ذكرناها ، وعندَ ذلكَ قدْ ترجعُ العزلةُ وقدْ ترجعُ المخالطةُ ، فقدْ حُكِيَ عنْ جماعةِ مِنَ السلفِ مثلِ مالكِ بنِ أنسٍ وغيرِهِ تركُ إجابةِ الدعواتِ وعيادةِ المرضى وحضورِ الجنائزِ ، بلْ كانوا أحلاسَ بيوتِهِمْ (١) ، لا يخرجونَ إلا للجمعةِ وزيارةِ القبورِ ، وبعضُهُمْ فارقَ الأمصارَ وانحازَ إلى قُلَلِ الجبالِ ؛ تفرُّغاً للعبادةِ وفراراً مِنَ الشواغل .

<sup>(</sup>۱) أحلاس: جمع حِلْس، وهو الحصير الذي يلي الأرض؛ أي: كانوا ملازمين بيوتهم، لا ينتقلون كما أن الأحلاس لا تنقل، وفي هلذا إشارة إلى كمال التواضع. ( إتحاف » ( ٣٦٩/٦ ) .

الفائدةُ السادسةُ مِنَ المخالطةِ : التواضعُ :

فإنّهُ مِنْ أفضلِ المقاماتِ ، ولا يُقدرُ عليهِ في الوحدة (۱) ، وقدْ يكونُ الكِبْرُ سبباً في اختيارِ العزلةِ ، فقدْ رُوِيَ في الإسرائيلياتِ : أنَّ حكيماً مِنَ الحكماءِ صنَّفَ ثلاثَ مئةٍ وستينَ مصحفاً في الحكمةِ ، حتَّىٰ ظنَّ أنَّهُ قدْ نالَ عندَ اللهِ منزلةً ، فأوحى الله تعالىٰ إلىٰ نبيّهِ : قلْ لفلانٍ : إنَّكَ قدْ ملأتَ الأرضَ نفاقاً ، وإنِي لا أقبلُ مِنْ نفاقِكَ شيئاً ، قالَ : فتخلَّىٰ وانفرد في سرْبِ تحتَ الأرضِ ، وقالَ : الآنَ قدْ بلغتُ رضا ربِّي ، فأوحى الله تعالىٰ إلىٰ نبيّه : قلْ لهُ : إنَّكَ لمْ تبلغْ رضايَ ، قالَ : فدخلَ الأسواقَ ، وخالطَ العامَّةُ وجالسَهُمْ ، وواكلَهُمْ رضايَ ، قالَ : فدخلَ الأسواقَ ، وخالطَ العامَّةُ وجالسَهُمْ ، وواكلَهُمْ وأكلَ الطعامَ بينَهُمْ ، ومشىٰ في الأسواقِ معَهُمْ ، فأوحى اللهُ تعالىٰ إلىٰ نبيّهِ : الآنَ قدْ بلغتَ رضايَ (۱) .

فكَمْ مِنْ معتزلٍ في بيتِهِ وباعثُهُ التكبُّرُ ، ومانعُهُ عنِ المحافلِ ألا يُوقَّرَ أَوْ لا يُقدَّمَ ، أَوْ يرى الترقُّعَ عنْ مخالطتِهِمْ أرفعَ لمحلِّهِ ، وأبقى لطراوة ذكرِهِ بينَ الناس .

وقدْ يعتزلُ خيفةً مِنْ أَنْ تظهرَ مقابحُهُ لَوْ خالطَ ، فلا يُعتقدُ فيهِ الزهدُ والاشتغالُ بالعبادةِ ، فيتخذُ مِن البيتِ ستراً على مقابحِهِ ؛ إبقاءً على اعتقادِ الناسِ في زهدِهِ وتعبُّدِهِ مِنْ غيرِ استغراقِ وقتٍ في الخلوةِ بذكرِ أَوْ فكرٍ .

20 < 11

<sup>(</sup>١) لأن التواضع تفاعل يقتضي الاثنينية . « إتحاف » ( ٣٧٠/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٣٣/٢ ) ، وتقدم مختصراً .

ربع العادات كيم موجه جهر كتاب آداب العزلة كي

وعلامةُ هلؤلاءِ: أنَّهُمْ يحبُّونَ أنْ يُزاروا ولا يحبُّونَ أنْ يزوروا ، ويفرحونَ بتقرُّب العوامّ والسلاطين إليهِمْ ، واجتماعِهِمْ على بابِهِمْ وطريقِهِمْ ، وتقبيلِهِمْ أيديَهُمْ على سبيل التبرُّكِ ، ولوْ كانَ الاشتغالُ بنفسِهِ هوَ الذي يبغِّضُ إليهِ المخالطةَ وزيارةَ الناس . . لبغضَ إليهِ زيارتَهُمْ لهُ ؛ كما حكيناهُ عنِ الفضيلِ حيثُ قالَ : ( وهلْ جئتَّني إلا لأتزيَّنَ لكَ وتتزيَّنَ لي ؟! ) (١١) ، وعنْ حاتم الأصمّ أنَّهُ قالَ للأمير الذي زارَهُ : ( حاجتي ألَّا أراك ولا تراني ) .

فَمَنْ ليسَ مشغولاً معَ نفسِهِ بذكر اللهِ . . فاعتزالُهُ عن الناس سببُهُ شدَّةُ اشتغالِهِ بالناس ؛ لأنَّ قلبَهُ متجرِّدٌ للالتفاتِ إلى نظرِهِمْ إليهِ بعينِ الوقار والاحترام.

# والعزلةُ لهاذا السبب جهلٌ مِنْ وجوهٍ :

أحدُها : أنَّ التواضعَ والمخالطةَ لا تنقُصُ مِنْ منصبِ مَنْ هوَ كبيرٌ بعلمِهِ أَوْ دينِهِ ؟ إِذْ كَانَ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ يحملُ التمرَ والملحَ في ثوبهِ ويدِهِ ويقولُ (٢): [ من الرجز ]

لا يَنْقُصُ الْكامِلَ مِنْ كَمالِهِ ما جَرَّ مِنْ نَفْع إِلَىٰ عِيالِهِ وكانَ أبو هريرةَ وحذيفةُ وأبيُّ وابنُ مسعودٍ رضى اللهُ عنهُمْ

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في « العزلة والانفراد » ( ٧٢ ) .

<sup>(</sup>٢) ديوان سيدنا على ( ص ٢١٢ ) ، وهو أيضاً لمحمد بن كناسة . انظر « الأغاني » . ( \$1/17)

يحملونَ حزمةَ الحطب وجِرابَ الدقيق على أكتافِهمْ (١).

وكانَ أبو هريرةَ رضى الله عنه يقولُ وهو والي المدينةِ والحطبُ على رأسِهِ: طرّقوا لأميركُمْ (٢).

وكانَ سيّدُ المرسلينَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يشتري الشيءَ فيحملُهُ إلى بيتِهِ بنفسِهِ ، فيقولُ لهُ صاحبُهُ : أعطني أحملْهُ ، فيقولَ : « صاحبُ الشيءِ أحقُّ بحملِهِ »(٣).

وكانَ الحسنُ بنُ عليّ رضيَ اللهُ عنهُما يمرُّ بالسُّؤَّالِ وبينَ أيديهِمْ كِسَرُّ ، فيقولونَ : هلمَّ إلى الغداءِ يا بنَ رسولِ اللهِ ؛ فكانَ ينزلُ ويجلسُ على الطريقِ ويأكلُ معَهُمْ ، ثمَّ يركبُ ويقولُ : إنَّ اللهَ لا إ يحتُ المستكبرينَ .

الوجهُ الثاني : أنَّ الذي شغلَ نفسَهُ بطلب رضا الناس عنهُ ، وتحسين اعتقادِهِمْ فيهِ . . مغرورٌ ؛ لأنَّهُ لؤ عرفَ اللهَ حقَّ المعرفةِ . . علمَ أَنَّ الخلقَ لا يغنونَ عنهُ مِنَ اللهِ شيئاً ، وأنَّ ضررَهُ ونفعَهُ بيدِ اللهِ ، فلا نافعَ ولا ضارَّ سواهُ ، وأنَّ مَنْ طلبَ رضا الناس ومحبَّتَهُمْ بسخطِ اللهِ . . سخطَ اللهُ عليهِ وأسخطَ عليهِ الناسَ (١) ،

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٣٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية (ص ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو يعلىٰ في « مسنده » ( ٦١٦٢ ) ، والطبراني في « الأوسط » ( ٦٥٩٠ ) ، ومن سأله الحمل عنه هو سيدنا أبو هريرة رضى الله عنه ، وكان قد اشتري صلى الله عليه وسلم سراويل له يلبسه .

<sup>(</sup>٤) وهو معنىٰ حديث رواه الترمذي ( ٢٤١٤ ) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : ﴿ ﴿ إِلَّهُ

بلْ رضا الناس غايةٌ لا تُدرك ، فرضا اللهِ أولى بالطلب ، ولذلك قالَ الشافعيُّ رضيَ اللهُ عنهُ ليونسَ بن عبدِ الأعلىٰ : واللهِ ؛ ما أقولُ لكَ إلا نصحاً ، إنَّهُ ليسَ إلى السلامةِ مِنَ الناس سبيلٌ ، فانظرْ ما ىصلحُكَ فافعلْهُ (١).

ولذلك قيل (٢):

[ من مخلع البسيط]

وَفَازَ بِاللَّذَّةِ الْجَسُورُ مَنْ راقَبَ النَّاسَ ماتَ غَـمّاً

ونظرَ سهلٌ إلى واحدٍ مِنْ أصحابِهِ فقالَ : اعملْ كذا وكذا \_ لشيءٍ أمرَهُ بهِ \_ فقالَ : يا أستاذُ ؛ لا أقدرُ عليهِ لأجل الناس ، فالتفتَ إلى أصحابِهِ وقالَ : ( لا ينالُ عبدٌ حقيقةً مِنْ هنذا الأمر حتَّىٰ يكونَ بأحدِ وصفين : عبدٌ تسقطُ الناسُ مِنْ عينِهِ ، فلا يرىٰ في الدنيا إلا خالقَهُ ، وأنَّ أحداً لا يقدرُ على أنْ يضرَّهُ ولا ينفعَهُ ، وعبدٌ سقطَتْ نفسهُ عنْ قلبِهِ ، فلا يبالي بأيّ حالٍ يرونَهُ ) (٣) .

وقالَ الشافعيُّ رحمهُ الله : ( ليسَ مِنْ أحدِ إلا ولهُ محبُّ ومبغضٌ ، فإذا كانَ هلكذا . . فكنْ معَ أهل طاعةِ اللهِ ) (١٠) .

<sup>◄ «</sup> من التمس رضا الله بسخط الناس . . كفاه الله مؤنة الناس ، ومن التمس رضا الناس بسخط الله . . وَكَلَّهُ اللَّهُ إِلَى الناس » .

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٣٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) البيت لسلم الخاسر في « ديوانه » (ص ١٠٤ ) ضمن « شعراء عباسيون » لغرونباوم .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ٢٣٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١١٧/٩ ) .

وقيلَ للحسن : يا أبا سعيدٍ ؛ إنَّ قوماً يحضرونَ مجلسَكَ ليسَ بغيتُهُمْ إلا تتبُّعَ سقطاتِ كلامِكَ ، وتعنُّتَكَ بالسؤالِ !! فتبسَّمَ وقالَ للقائل : هوِّنْ عليكَ ، فإنِّي حدثتُ نفسي بسكني الجنانِ ومجاورةِ الرحمان فطمعَتْ ، وما حدثتُ نفسي بالسلامةِ مِنَ الناس ؛ لأنِّي قدْ علمتُ أنَّ خالقَهُمْ ورازقَهمْ ومحييَهُمْ ومميتَهُمْ لمْ يسلمْ منهُمْ (١).

وقالَ موسى صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : يا ربِّ ؛ احبسْ عنِّي ألسنةَ الناس ، فقالَ : يا موسى ؛ هذا شيءٌ لم أصطفِهِ لنفسى ، فكيفَ أفعلُهُ بكَ ؟! <sup>(٢)</sup>.

وأوحى الله سبحانَهُ وتعالى إلى عُزير: إنْ لمْ تطبْ نفساً بأنْ أجعلَكَ عِلكاً في أفواهِ الماضغينَ . . لمْ أكتبْكَ عندي مِنَ المتواضعينَ (٣).

فإذاً ؛ مَنْ حبسَ نفسَهُ في البيتِ ليحسِّنَ اعتقاداتِ الناس وأقوالَهُمْ فيهِ . . فهوَ في عناءِ حاضر في الدنيا ، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون .

فإذاً ؛ لا تُستحبُّ العزلةُ إلا لمستغرقِ الأوقاتِ بربِّهِ ذكراً وفكراً ، وعبادةً وعلماً ؛ بحيثُ لوْ خالطَ الناسَ . . لضاعَتْ أوقاتُهُ ، وكثرَتْ آفاتُهُ ، وتشوَّشَتْ عليهِ عباداتُهُ .

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٣٤/٢ ) وتمامه : ( فكيف أحدث نفسي بالسلامة منهم ؟! ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٣٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب (٢٣٤/٢).

فهاذهِ غوائلُ خفيةٌ في اختيار العزلةِ ، ينبغي أنْ تُتقىٰ ؛ فإنَّها مهلكاتٌ في صور منجياتٍ .

# الفائدةُ السابعةُ : التجاربُ :

فإنَّها تُستفادُ مِنْ مخالطةِ الخلق ومجاري أحوالِهم ، والعقلُ الغريزيُّ ليسَ كافياً في تفهُّم مصالح الدينِ والدنيا ، وإنَّما تفيدُها التجربةُ والممارسةُ ، ولا خيرَ في عزلةِ مَنْ لمْ تحنِّكُهُ التجاربُ ، فالصبيُّ إذا اعتزلَ . . بقيَ غُمراً جاهلاً ، بلْ ينبغي أنْ يشتغلَ بالتعلُّم ليحصلَ لهُ في مدَّةِ التعلُّم ما يحتاجُ إليهِ مِنَ التجاربِ ، ويكفيهِ ذلك ، ويحصِّلُ بقيةَ التجارِبِ بسماع الأحوالِ ، فلا يحتاجُ إلى المخالطة.

ومِنْ أهم التجارب : أنْ يجرّب نفسَهُ وأخلاقَهُ وصفاتِ باطنِهِ ، وذلكَ لا يقدرُ عليهِ في الخلوةِ ؛ فإنَّ كلَّ مجرَّبِ في الخلاءِ يسيرٌ ، وكلَّ غضوب أوْ حقودٍ أوْ حسودٍ إذا خلا بنفسِهِ . . لمْ يترشَّحْ منهُ خبثُهُ ، وهاذهِ الصفاتُ مهلكاتُ في أنفسِها ، يجبُ إماطتُها وقهرُها ، ولا يكفي تسكينُها بالتباعدِ عمَّا يحرِّكُها .

فمثالُ القلب المشحونِ بهاذه الخبائثِ مثالُ دُمَّل ممتلئ بالصديدِ والمِدَّةِ (١)، وقدْ لا يحسُّ صاحبُهُ بألمِهِ ما لمْ يتحرَّكْ

<sup>(</sup>١) المِدَّة : ما يجتمع في الجرح من القيح .

أَوْ يمشُّهُ غيرُهُ ، فإنْ لمْ يكنْ لهُ يدُّ تمشُّهُ ، أوْ عينٌ تبصرُ صورتَهُ ، ولمْ يكنْ معَهُ مَنْ يحرِّكُهُ . . ربَّما ظنَّ بنفسِهِ السلامة ، ولمْ يشعرْ بالدُّمَّل في نفسِهِ ، واعتقدَ فقدَهُ ، وللكنْ لوْ حرَّكَهُ محرّكٌ ، أوْ أصابَهُ مِشرطُ حجَّام . . انفجرَ منهُ الصديدُ وفارَ فورانَ الشيءِ المجتقن إذا حُبِسَ عن الاسترسالِ ؛ فكذلكَ القلبُ المشحونُ بالبخل والحقدِ والغضبِ والحسدِ وسائرِ الأخلاقِ الذميمةِ إنَّما تتفجرُ منهُ خبائثُهُ إذا حُرّك .

وعنْ هلذا كانَ السالكونَ لطريق الآخرةِ ، الطالبونَ لتزكيةِ القلوب يجرّبونَ أنفسَهُمْ ، فمَنْ كانَ يستشعرُ في نفسِهِ كِبْراً . . سعى في إماطتِهِ حتى كانَ بعضُهُمْ يحملُ قِربةَ ماءٍ على ظهرهِ بينَ إِ الناس ، أَوْ حزمة حطب على رأسِهِ ويتردَّدُ في الأسواقِ ؛ ليجرّبَ بِهِ نَفْسَهُ ، فَإِنَّ غُوائلَ النفسِ ومكايدَ الشيطانِ خفيَّةٌ ، قلَّ منْ يتفطَّنُ لها .

ولذلكَ حُكِيَ عَنْ بعضِهمْ أَنَّهُ قالَ : أعدتُ صلاةً ثلاثينَ سنةً مَعَ أَنِّي كَنْتُ أُصلِّيها في الصفِّ الأوَّلِ ، وللكنْ تَخلَّفْتُ يوماً لعذْر ، فما وجدتُ موضعاً في الصفِّ الأوَّلِ ، فوقفتُ في الصفِّ الثاني ، فوجدتُ نفسى تستشعرُ خجلةً منْ نظرِ الناس إليَّ ، وقدْ سُبقتُ إلى الصفِّ الأوَّلِ ، فعلمتُ أنَّ جميعَ صلواتي كانَتْ مشوبةً بالرياءِ ، ممزوجةً بلذَّةِ نظرِ الناس إليَّ ورؤيتِهِمْ إيَّايَ في زمرةِ السابقينَ إلى الخير .

ربع العادات كي ووجه محمد كتاب آداب العزلة كم

فالمخالطةُ لها فائدةٌ ظاهرةٌ عظيمةٌ في استخراج الخبائثِ وإظهارِها ، ولذَّلكَ قيلَ : ( السفرُ يُسْفِرُ عن الأخلاقِ ) ؛ فإنَّهُ نوعٌ مِنَ المخالطةِ الدائمةِ .

وستأتي غوائلُ هلذهِ المعاني ودقائقُها في ربع المهلكاتِ ، فإنَّ بالجهل بها يحبطُ العملُ الكثيرُ ، وبالعلم بها يزكو العملُ القليلُ ، ولولا ذلك . . لما فضلَ العلمُ على العمل ؛ إذْ يستحيلُ أنْ يكونَ العلمُ بالصلاةِ ولا يُرادُ إلا للصلاةِ أفضلَ مِنَ الصلاةِ ؛ فإنَّا نعلمُ أنَّ ما يُرادُ لغيرهِ فذلكَ الغيرُ أشرفُ منهُ ، وقدْ قضى الشرعُ بتفضيل العالم على العابدِ ، حتَّىٰ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « فضْلُ العالم على العابدِ كفضلي على أدنى رجلِ مِنْ أصحابي » (١) ، فمعنى تفضيلِ العلم يرجعُ إلىٰ ثلاثةِ أوجهٍ :

أحدُها: ما ذكرناهُ.

والثاني : عمومُ نفعِهِ ؛ إذْ تتعدَّىٰ فائدتُهُ ، والعملُ لا يتعدَّىٰ .

والثالثُ : أَنْ يُرادَ بِهِ العلمُ باللهِ وصفاتِهِ وأفعالِهِ ، فذلكَ أفضلُ مِنْ كلّ عمل ، بلْ مقصودُ الأعمالِ صرْفُ القلوب عنْ الخلق إلى الخالقِ ؛ لتنبعثَ بعدَ الانصرافِ إليهِ لمعرفتِهِ ومحبَّتِهِ ، فالعملُ وعلمُ العمل مرادانِ لهاذا العلم.

وهنذا العلمُ غايةُ المريدينَ ، والعملُ كالشرطِ لهُ ، وإليهِ الإشارةُ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٢٦٨٥ ) .

بقولِهِ تعالىٰ: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامُرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرَفَعُهُ ﴾ (١) فالكلمُ الطيِّبُ: هوَ هاذا العلمُ ، والعملُ الصالحُ كالحمَّالِ الرافعِ لهُ إلىٰ مقصدِهِ ، فيكونُ المرفوعُ أفضلَ مِنَ الرافع .

وهاذا كلامٌ معترِضٌ لا يليقُ بهاذا الكلامِ ، فلنرجعْ إلى المقصودِ فنقولُ :

إذا عرفتَ فوائدَ العزلةِ وغوائلَها . . تحققتَ أنَّ الحكمَ عليها مطلقاً بالتفضيلِ نفياً وإثباتاً خطأٌ ، بلْ ينبغي أنْ يُنظرَ إلى الشخصِ وحالِهِ ، وإلى الخليطِ وحالِهِ ، وإلى الباعثِ على مخالطتِهِ وإلى الفائتِ بسببِ مخالطتِهِ مِنْ هاذهِ الفوائدِ المذكورةِ ، ويُقاسُ الفائتُ بالحاصلِ ، فعندَ مخالطتِهِ مِنْ الحقُ ، ويتضحُ الأفضلُ .

وكلامُ الشافعيِّ رضيَ اللهُ عنهُ هوَ فصْلُ الخطابِ ؛ إذْ قالَ : (يا يونسُ ؛ الانقباضُ عنِ الناسِ مكسبةٌ للعداوةِ ، والانبساطُ إليهِمْ مجلبةٌ لقرناءِ السوءِ ، فكنْ بينَ المنقبضِ والمنبسطِ ) (٢).

فلذلك يجبُ الاعتدالُ في المخالطةِ والعزلةِ ، ويختلفُ ذلكَ بالأحوالِ ، وبملاحظةِ الفوائدِ والآفاتِ يتبيَّنُ الأفضلُ ، هذا هوَ الحقُّ الصُّراحُ ، وكلُّ ما ذُكرَ سوى هذا فهوَ قاصرٌ ، وإنَّما هوَ إخبارُ كلِّ واحدٍ عنْ حالةٍ خاصَّةٍ هوَ فيها ، فلا يجوزُ أنْ يحكمَ بها على غيرِه المخالفِ لهُ في الحالِ .

<sup>(</sup>١) سورة فاطر : ( ١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١٢٢/٩ ) ، ويونس هو ابن عبد الأعلى الصدفي .

والفرقُ بينَ العالم والصوفيّ في ظاهرِ العلم يرجعُ إلى هاذا ؛ وهوَ أنَّ الصوفيَّ لا يتكلَّمُ إلا عنْ حالِهِ ، فلا جرمَ تختلفُ أجوبتُهُمْ في المسائل ، والعالمُ هوَ الذي يدركُ الحقُّ على ما هوَ عليهِ ، ولا ينظرُ إلىٰ حالِ نفسِهِ ، فيكشفُ الحقُّ فيهِ ، وذلكَ ممَّا لا يُختلفُ فيهِ ؛ فإنَّ الحقُّ واحدٌ أبداً ، والقاصرُ عن الحقِّ كثيرٌ لا ينحصرُ .

ولذلكَ سُئِلَ الصوفيَّةُ عن الفقر ، فما مِنْ واحدٍ إلا وأجابَ بجواب غير جواب الآخر ، وكلُّ ذلكَ حقٌّ بالإضافةِ إلىٰ حالِهِ ، وليسَ بحقُّ ا في نفسِهِ ؛ إذِ الحقُّ لا يكونُ إلا واحداً .

ولذلكَ قالَ أبو عبدِ اللهِ الجلاءُ وقدْ سُئِلَ عن الفقر فقالَ : ( اضربْ بِكُمَّيْكَ الدَّائطَ وقُلْ : ربِّيَ اللَّهُ ، فهوَ الفقرُ ) (١).

وقالَ الجنيدُ : ( الفقيرُ : هوَ الذي لا يسألُ أحداً ولا يعارضُ ، وإنْ غُورضَ . . سكتَ ) (٢) .

وقالَ سهلُ بنُ عبدِ اللهِ : ( الفقيرُ : الذي لا يسألُ ولا يدَّخرُ ) (٣) .

وقالَ آخرُ : ( هو ألا يكونَ لكَ ، فإذا كانَ لكَ . . فلا يكونُ لكَ ، ومِنْ حيثُ لمْ يكنْ لكَ . . لمْ يكنْ لكَ ) (١٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) أورده الطوسي في « اللمع » ( ص ٧٤ ) ، وهو إشارة إلى كمال التخلي عن الدنيا ، وصدق التوجه والالتجاء إلى الله تعالىٰ . « إتحاف » ( ٣٧٥/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) أورده الطوسي في « اللمع » (ص ٧٥).

<sup>(</sup>٣) أورده الطوسي في « اللمع » ( ص ٧٥ ) ، وفيه : ( لا يسأل ولا يرد ولا يحبس ) .

<sup>(</sup>٤) أورده الطوسي في « اللمع » ( ص ٧٥ ) ، وهو لابن الجلاء كذُّلك .

وقالَ إبراهيمُ الخوَّاصُ: (هو تركُ الشكوى، وإظهارُ أثرِ البلوي )(١).

والمقصودُ: أنَّهُ لوْ سُئِلَ منهُمْ مئةٌ . . لسُمِعَ منهُمْ مئةُ جوابِ مختلفةٌ ، قلّما يتفقُ منها اثنانِ ، وذلكَ كلّهُ حقٌ مِنْ وجهِ ؛ فإنّهُ خبرُ كلّ واحدٍ عنْ حالِهِ وما غلبَ على قلبِهِ ، ولذلكَ لا ترى اثنينِ منهُمْ يُثبِتُ أحدُهُما لصاحبِهِ قدماً في التصوفِ أوْ يثني عليهِ ، بلْ كلّ واحدٍ منهُمْ يدّعي أنَّهُ الواصلُ إلى الحقّ والواقفُ عليهِ ؛ لأنَّ أكثرَ تردُّدِهِمْ على مقتضى الأحوالِ التي تعرضُ لقلوبِهِمْ ، فلا يشتغلونَ إلا بأنفسِهِمْ ، ولا يلتفتونَ إلى غيرهِمْ .

ونورُ العلمِ إذا أشرقَ . . أحاطَ بالكلِّ ، وكشفَ الغطاءَ ، ورفعَ الاختلافَ .

ومثالُ نظرِ هاؤلاءِ ما رأيتَ مِنْ نَظرِ قومٍ في أدلَّةِ الزوالِ بالنظرِ في الطلِّ ، فقالَ بعضُهُمْ : هوَ في الصيفِ قدمانِ ، وحُكيَ عنْ آخرَ أنَّهُ نصفُ قدمٍ ، وآخرَ يردُّ عليهِ وأنَّهُ في الشتاءِ سبعةُ أقدامٍ ، وحُكِيَ عنْ آخرَ أنَّهُ خمسةُ أقدامٍ ، وآخرَ يردُّ عليهِ ، فهاذا يشبهُ أجوبةَ الصوفيةِ واختلافَهُمْ ؛ فإنَّ كلَّ واحدٍ مِنْ هاؤلاءِ أخبرَ عنِ الظلِّ الذي رآهُ ببلدِ نفسِهِ ، فصدقَ في قولِهِ ، وأخطأ في تخطئتِهِ الظلِّ الذي رآهُ ببلدِ نفسِهِ ، فصدقَ في قولِهِ ، وأخطأ في تخطئتِهِ صاحبَهُ ؛ إذْ ظنَّ أنَّ العالمَ كلَّهُ بلدُهُ ، أوْ هوَ مثلُ بلدِهِ ، كما أنَّ

<sup>(</sup>١) أورده الطوسي في « اللمع » ( ص ٧٥ ) .

الصوفيَّ لا يحكمُ على العالم إلا بما هوَ حالُ نفسِهِ .

والعالمُ بالزوالِ هوَ الذي يعرفُ علَّةَ طولِ الظلِّ وقِصَرهِ ، وعلَّةَ اختلافِهِ بالبلادِ ، فيخبرُ بأحكام مختلفةٍ في بلادٍ مختلفةٍ ، ويقولُ في بعضِها : لا يبقىٰ ظلُّ ، وفي بعضِها : يطولُ ، وفي بعضِها : يقصُرُ ، فهاذا ما أردنا أنْ نذكرَهُ مِنْ فضيلةِ العزلةِ والمخالطةِ .

فإنْ قلتَ : فمَنْ آثرَ العزلةَ ورآها أفضلَ لهُ وأسلمَ . . فما آدابُهُ في العزلة ؟

فنقولُ : إنَّما يطولُ النظرُ في آدابِ المخالطةِ ، وقدْ ذكرناها في كتاب آداب الصحبة.

وأمَّا آدابُ العزلةِ . . فلا تطولُ ، فينبغى للمعتزلِ أنْ ينويَ بعزلتِهِ كفَّ شرّ نفسِهِ عن الناس أوّلاً ، ثمَّ طلبَ السلامةِ مِنْ شرّ الأشرار ثانياً (١)، ثمَّ الخلاصَ مِنْ آفةِ القصورِ عنِ القيام بحقوقِ المسلمينَ ثالثاً ، ثمَّ التجرُّدَ بكنْهِ الهمَّةِ لعبادةِ اللهِ رابعاً . فهلذهِ آدابُ نيَّتِهِ .

ثمَّ ليكنْ في خلوتِهِ مواظباً على العلم والعملِ ، والذكرِ والفكْرِ ؟

<sup>(</sup>١) وإنما قال المصنف: ( من شر الأشرار ) ، ولم يقل: ( من شرهم ) إشارة إلى أنه ليس كل خليط شريراً ، فإذا لم يكن كذلك . . فلا يطلب السلامة منه ؛ لأنه لا شر عنده ، وهو احتراس حسن ، وإن كان يفهم من قولهم : ( من شرهم ) أي : من شر أشرارهم . « إتحاف » ( ٣٧٧/٦ ) .

ليجتني ثمرة العزلة ، وليمنع الناس عنْ أنْ يكثروا غشيانَهُ وزيارتَهُ ، فيتشوَّشَ وقتُهُ ، وليكفَّ عنِ السؤالِ عنْ أخبارِهِمْ ، وعنِ الإصغاءِ إلى أراجيفِ البلدِ ، وما الناسُ مشغولونَ بهِ ، فإنَّ كلَّ ذٰلكَ ينغرسُ في القلبِ حتَّىٰ ينبعثَ في أثناءِ الصلاة أو الفكرِ مِنْ حيثُ لا يحتسبُ ، فوقوعُ الأخبارِ في السمع كوقوعِ البذرِ في الأرضِ ، فلا بدَّ أنْ ينبتَ وتتفرَّعَ عروقُها وأغصائها ، ويتداعى بعضُها إلى بعضٍ ، وأحدُ مهمَّاتِ المعتزلِ قطعُ الوساوسِ الصارفةِ عنْ ذكرِ اللهِ ، والأخبارُ ينابيعُ الوساوس وأصولُها .

وليقنع باليسيرِ مِنَ المعيشةِ ، وإلا . . اضطرَّهُ التوسُّعُ إلى الناسِ ، ﴿ واحتاجَ إلى مخالطتِهِمْ .

وليكنْ صبوراً على ما يلقاه مِنْ أذى الجيرانِ ، وليسدَّ سمعَه عنِ الإصغاءِ إلى ما يُقالُ فيهِ منْ ثناءِ عليهِ بالعزلةِ ، أوْ قدْحٍ فيهِ بترْكِ النخِلطةِ ؛ فإنَّ كلَّ ذلكَ يؤثِّرُ في القلبِ ولوْ مدَّةً يسيرةً ، وحالَ اشتغالِ القلبِ بهِ لا بدَّ أنْ يكونَ واقفاً عنْ سيرِهِ في طريقِ الآخرةِ ؛ فإنَّ السيرَ إمَّا بالمواظبةِ على ورْدٍ وذكْرٍ معَ حضورِ قلبٍ ، وإمَّا بالفكرِ في السيرَ إمَّا بالقامُّلِ في جلالِ اللهِ وصفاتِهِ وأفعالِهِ وملكوتِ سماواتِهِ وأرضِهِ ، وإمَّا بالتأمُّلِ في دقائقِ الأعمالِ ومفسداتِ القلوبِ وطلبِ طرقِ التحصُّنِ منها ، وكلُّ دقائقِ الأعمالِ ومفسداتِ القلوبِ وطلبِ طرقِ التحصُّنِ منها ، وكلُّ ذلكُ عميع ذلكَ ممَّا يشوِّشُ القلبَ في الحالِ ، وقدْ يتجدَّدُ ذكرُهُ في دوام الذكرِ مِنْ حيثُ لا ينتظرُ .

وليكنْ لهُ أهلٌ صالحةٌ أوْ جليسٌ صالحٌ لتستريحَ نفسُهُ إليهِ في

اليومِ ساعةً عنْ كدِّ المواظبةِ ، ففيهِ عوْنٌ على بقيَّةِ الساعاتِ .

ولا يتم لهُ الصبرُ في العزلةِ إلا بقطْعِ الطمعِ عنِ الدنيا وما الناسُ منهمكونَ فيهِ ، ولا ينقطعُ طمعُهُ إلا بقصرِ الأملِ ، بألا يقدِّرَ لنفسِهِ عمراً طويلاً ، بلْ يصبحُ على أنَّهُ لا يمسي ، ويمسي على أنَّهُ لا يصبحُ ، فيسهلُ عليهِ العزمُ على الصبرِ عصبحُ ، فيسهلُ عليهِ العزمُ على الصبرِ عشرينَ سنةً لوْ قدَّرَ تراخيَ الأجلِ .

وليكنْ كثيرَ الذكرِ للموتِ ووحدةِ القبرِ مهما ضاقَ قلبُهُ مِنَ الوحدةِ ، وليتحقَّقْ أنَّ منْ لمْ يحصلْ في قلبِهِ مِنْ ذكرِ اللهِ ومعرفتِهِ ما يأنسُ بهِ . . فلا يطيقُ وحشةَ الوحدةِ بعدَ الموتِ ، وأنَّ مَن أنسَ بذكرِ اللهِ ومعرفتِهِ . . فلا يزيلُ الموتُ أنسَهُ ؛ إذ لا يهدمُ الموتُ محلَّ الأنسِ والمعرفةِ ، بلْ يبقى حيّاً بمعرفتِهِ وأنسِهِ ، فرحاً بفضلِ اللهِ عليهِ ورحمتِهِ ، كما قالَ اللهُ تعالى في الشهداءِ : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ عَلَيهُ وَلَا فَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ اللهُ مَن فَضَلِ اللهِ ورحمتِهِ ، وكلُّ متجرِّدٍ للهِ في جهادِ نفسِهِ فهوَ شهيدٌ مهما ألسَّهُ مِن فَضَلِهِ ﴾ (١) ، وكلُّ متجرِّدٍ للهِ في جهادِ نفسِهِ فهوَ شهيدٌ مهما أدركَهُ الموتُ مقبلاً غيرَ مدبرِ ، فالمجاهدُ مَن جاهدَ نفسَهُ وهواهُ ؛ كما صرَّحَ بهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ (١) ، والجهادُ الأكبرُ جهادُ ألكَبرُ جهادُ الأكبرُ جهادُ الأكبرُ جهادُ الأكبرُ جهادُ الأكبرُ جهادُ الأكبرُ جهادُ الأكبرُ جهادُ اللهِ وسلَّمَ (١) ، والجهادُ الأكبرُ جهادُ الموتُ مقبلاً عليهِ وسلَّمَ (١) ، والجهادُ الأكبرُ جهادُ اللهِ مالَى اللهُ عليهِ وسلَّمَ (١) ، والجهادُ الأكبرُ جهادُ الموتُ مقبلاً اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ (١) ، والجهادُ الأكبرُ جهادُ الموتُ مقبلاً اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ (١) ، والجهادُ الأكبرُ جهادُ الموتَ مقبلاً اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ (١) ، والجهادُ الأكبرُ جهادُ المؤتِ اللهُ عيهُ وسلَّمَ (١) ، والجهادُ الأكبرُ جهادُ المؤتِ اللهُ عليهِ وسلَّمَ (١) ، والجهادُ الأكبرُ جهادُ المؤتِ اللهُ المؤتَ اللهُ اللهِ عليهِ وسلَّمَ (١) ، والجهادُ الأكبرُ عليهِ وسلَّمَ اللهُ عليهِ وسلَّمَ (١) ، والجهادُ الأكبرُ عليهِ وسلَّمَ (١) ، والجهادُ الأكبرُ عليهِ واللهِ اللهُ اللهُ عليهِ واللهِ اللهُ اللهُ والمؤلِّمُ اللهُ عليهِ واللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عليهِ واللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ( ١٦٩ \_ ١٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ( ١٦٢١) ، وابن حبان في « صحيحه » ( ٤٦٢٤) ، وأحمد في « المسند » ( ٢٠/٦) ، والحاكم في « الكبير » ( ١١/١) ، والطبراني في « الكبير » ( ٢٠٩/١٨) .

النفسِ ، كما قالَ الصحابةُ رضيَ اللهُ عنهُم : ( رجعنا مِنَ الجهادِ الأصغرِ إلى الجهادِ الأكبرِ ) (١) يعنونَ جهادَ النفسِ .

تم كناب آداب العسزلة وهوالكذاب استادس من ربع الوادات من كتب اجيب رعلوم الدين والمحمنت ررت العالمين والصلاة والسّلام على رسوله محمّرٍ وآلدالطّب بين لطّاهرين وصحب أجمعين ينلوه كناب آداب السّفر

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في «الزهد الكبير» (٣٧٣)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٩٨/١٣)، وابن الجوزي في « ذم الهوئ» (ص ١١٨) عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً، ولفظه: «قدمتم خير مقدم، وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»، قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: «مجاهدة العبد هواه».





# كناب آداب السَّفر بِسُئِ \_\_\_\_\_ أَللهِ ٱلرَّحَمُ زِالرَّحِينَ مِ

🔀 كتاب آداب السفر 🔀 📆

الحمدُ للهِ الذي فتحَ بصائرَ أوليائِهِ بالحكمِ والعبرِ ، واستخلصَ هممَهُمْ لمشاهدةِ عجائبِ صنعِهِ في الحضرِ والسفرِ ، فأصبحوا راضينَ بمجاري القدرِ ، منزِهينَ قلوبَهُمْ عنِ التلقُّتِ إلى مُنتزهاتِ البصرِ ، إلا على سبيلِ الاعتبارِ بما يسنحُ في مسارحِ النظرِ ومجاري الفكرِ ، فاستوىٰ عندَهُمْ البرُّ والبحرُ ، والسهلُ والوعرُ ، والبدوُ والحضرُ .

والصلاةُ على محمَّدٍ سيِّدِ البشرِ ، وعلى آلِهِ وأصحابه المقتفينَ لآثارِهِ في الأخلاقِ والسير ، وسلَّمَ كثيراً .

#### أما بعسك :

فإنَّ السفرَ وسيلةٌ إلى الخلاصِ عنْ مهروبِ عنْهُ ، أوِ الوصولِ إلىٰ مطلوبِ مرغوبِ فيهِ .

والسفر سفران: سفرٌ بظاهرِ البدنِ عنِ المستقرِّ والوطنِ إلى الصحارى والفلواتِ ، وسفرٌ بسيرِ القلبِ عنْ أسفلِ السافلينَ إلىٰ ملكوتِ السماواتِ ، وأشرفُ السفرين السفرُ الباطنُ .

فإنَّ الواقفَ على الحالةِ التي نشأَ عليها عَقيبَ الولادةِ ، الجامدَ على ما تلقَّنَهُ بالتقليدِ مِنَ الآباءِ والأجدادِ . . لازمٌ درجةَ القصورِ ، وقانعٌ برتبةِ النقْصِ ، ومستبدلٌ بمتسع فضاءِ جنَّةٍ عرضُها

411

السماواتُ والأرضُ ظلمةَ السجنِ وضيقَ الحبسِ ، وقدْ صدقَ القائلُ (١): [ من الوافر ]

وَلَمْ أَرَ فِي عُيُوبِ النَّاسِ شَيْئاً كَنَقْصِ الْقادِرينَ عَلَى التَّمام

إلا أنَّ هـنذا السفرَ لمَّا كانَ مقتحِمُهُ في خطب خطير . . لمْ يستغن فيهِ عنْ دليل وخفير ، فاقتضى غموضُ السبيل ، وفقدُ الخفير والدليل ، وقناعةُ السالكينَ عن الحظِّ الجزيل بالنصيب النازلِ القليلِ . . اندراسَ مسالكِهِ ، فانقطعَ فيهِ الرفاقُ ، وخلا عنِ الطائفينَ (٢) منتزهاتُ الأنفس والملكوتِ والآفاقِ .

واليهِ دعا الله سبحانَهُ بقوله: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَلِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِيَ أَنفُسِهِمْ ﴾ (٣) ، وبقولِهِ تعالىٰ : ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَكُ لِٱمُوقِنِينَ ۞ وَفِيٓ أَنفُسِكُمُ أَفَلَا لَبْصِرُونَ ﴾ (١).

وعلى القعودِ عنْ هـٰذا السفرِ وقعَ الإنكارُ بقولِهِ تعالىٰ : ﴿ وَإِنَّكُمُ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿ وَبِالْيُلِ أَفَلَا تَعَقِلُونَ ﴾ (\*)، وبقولِهِ تعالى : ﴿ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْرَ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ (٦٠).

فَمَنْ تَيسَّرَ لهُ هلذا السفرُ . . لمْ يزلْ في سيرِهِ متنزِّها في جنةٍ

<sup>(</sup>١) البيت للمتنبى في « ديوانه بشرح العكبري » ( ١٤٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في (أ): (الطالبين) بدل (الطائفين).

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت : ( ٥٣ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الذاريات : ( ٢٠ ـ ٢١ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات : ( ١٣٧ \_ ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف ﷺ: ( ١٠٥ ) .

عرضُها السماواتُ والأرضُ وهوَ ساكنٌ بالبدنِ ، مستقرٌّ في الوطن ، وهوَ السفرُ الذي لا تضيقُ فيهِ المناهلُ والمواردُ ، ولا يضرُّ فيهِ التزاحمُ والتواردُ ، بلْ تزيدُ بكثرةِ المسافرينَ غنائمُهُ ، وتتضاعفُ ثمراتُهُ وفوائدُهُ ، فغنائمُهُ دائمةٌ غيرُ ممنوعةٍ ، وثمراتُهُ متزايدةٌ غيرُ مقطوعةٍ ، ( إلا إذا بدا للمسافرِ فترةٌ في سفرِهِ ووَقفةٌ في حركتِهِ ، فإنَّ اللهَ لا يغيِّرُ ما بقوم حتَّىٰ يغيِّروا ما بأنفسِهِمْ ، وإذا زاغوا . . أزاغَ اللهُ قلوبَهُمْ ، وما الله بظلَّام للعبيدِ ، ولكنَّهُمْ يظلمونَ أنفسَهُمْ .

ومَنْ لمْ يؤهَّلْ للجَوَلانِ في هاذا الميدانِ ، والتطوافِ في متنزَّهاتِ هاذا البستانِ . . ربَّما سافرَ بظاهر بدنِهِ في مدَّةٍ مديدةٍ فراسخَ معدودةً ، مغتنماً بها تجارةً للدنيا أوْ ذخيرةً للآخرةِ ، فإنْ كانَ مطلبُهُ العلمَ والدينَ ، أو الكفايةَ للاستعانةِ على الدين . . كانَ مِنْ سالكي سبيل الآخرةِ ، وكانَ لهُ في سفرهِ شروطٌ وآدابٌ إنْ أهملَها . . كانَ مِنْ عمَّالِ الدنيا وأتباع الشيطانِ ، وإنْ واظبَ عليها . . لمْ يخلُ سفرُهُ عنْ فوائدَ تُلحقُهُ بعمَّالِ الآخرةِ وأولياءِ الرحمانِ ، ونحنُ نذكرُ آدابَهُ وشروطَهُ في بابین :

البابُ الأوَّلُ : في الآدابِ مِنْ أوَّلِ النهوضِ إلىٰ آخرِ الرجوع ، وفي نيَّةِ السفر وفائدتِهِ .

البابُ الثاني : فيما لا بدَّ للمسافرِ مِنْ تعلُّمِهِ مِنْ رخصِ السفر وأدَّلةِ القبلةِ والأوقاتِ .

## الْبَابُ الْأَوَّلُ في لآدابِ من وَل النهوض إلى آخرالرجوع، وفي نتِ السّفر و فائد نه دفيه فصلان

## 

اعلم : أنَّ السفرَ نوعُ حركةٍ ومخالطةٍ ، وفيهِ فوائدُ ولهُ آفاتٌ كما ذكرناهُ في كتاب الصحبةِ والعزلةِ .

والفوائدُ الباعثةُ على السفرِ لا تخلو مِنْ هربِ أَوْ طلبِ ، فإنَّ المسافرَ إمَّا أَنْ يكونَ لهُ مزعجٌ عنْ مُقامِهِ ولولاهُ لما كانَ لهُ مقصدٌ يسافرُ إليهِ ، وإمَّا أَنْ يكونَ لهُ مقصدٌ ومطلبٌ .

والمهروبُ عنهُ: إمَّا أمرُ لهُ نكايةٌ في الأمورِ الدنيويةِ ؛ كالطاعونِ والوباءِ إذا ظهرَ ببلدٍ ، أوْ خوفٌ سببُهُ فتنةٌ أوْ خصومةٌ ، أوْ غلاءُ سعر .

وهوَ إِمَّا عامٌ ؛ كما ذكرناهُ ، أوْ خاصٌ ؛ كمَنْ يُقصدُ بأذيَّةٍ في بلدِهِ فيهربُ منها ، وإمَّا أمرُ لهُ نكايةٌ في الدينِ ؛ كمَنِ ابتليَ في بلدِهِ بجاهِ ومالٍ واتساعِ أسبابٍ تصدُّهُ عنِ التجرُّدِ للهِ ، فيؤثرُ الغربةَ والخمولَ ، ويجتنبُ السعةَ والجاهَ ، أوْ كمَنْ يُدعىٰ إلىٰ بدعةٍ قهراً ،

#### حصم مع م کتاب آداب السفر کم

أَوْ إِلَىٰ وَلايةِ عَمْلِ لا تَحَلُّ مِبَاشِرتُهُ ، فيطلبُ الفرارَ منهُ .

وأمَّا المطلوبُ . . فهوَ إمَّا دنيويٌّ كالمالِ والجاهِ ، أوْ دينيٌّ .

والدينيُّ إمَّا علمٌ وإمَّا عملٌ.

والعلمُ إمَّا علمٌ مِنَ العلومِ الدينيةِ ، وإمَّا علمٌ بأخلاقِ نفسِهِ وصفاتِهِ على سبيلِ التجربةِ ، وإمَّا علمٌ بآياتِ الأرضِ وعجائبِها ؛ كسفرِ ذي القرنين وطوافِهِ في نواحي الأرض .

والعملُ إمَّا عبادةٌ وإمَّا زيارةٌ .

والعبادةُ هي الحجُّ والعمرةُ والجهادُ ، والزيارةُ أيضاً مِنَ القرباتِ ، وقدْ يُقصدُ بها مكانٌ ؛ كمكَّةَ والمدينةِ وبيتِ المقدسِ والثغورِ ؛ فإنَّ الرباطَ بها قربةٌ ، وقدْ يُقصدُ بها الأولياءُ والعلماءُ ، وهُمْ إمَّا موتى فتُزارُ قبورُهُمْ ، وإمَّا أحياءٌ فيُتبرَّكُ بمشاهدتِهِمْ ، ويُستفادُ مِنَ النظرِ إلى أحوالِهمْ قوَّةُ الرغبةِ في الاقتداءِ بهمْ .

فهاذه هي أقسامُ الأسفارِ ، ويخرجُ مِنْ هاذهِ القسمةِ أقسامٌ : القسمُ الأوَّلُ : السفرُ في طلبِ العلم :

وهوَ إمَّا واجبٌ ، وإمَّا نفلٌ ، وذلكَ بحسبِ كونِ العلمِ واجباً أَوْ نفلاً ، وذلكَ العلمُ إمَّا علمٌ بأمورِ دينِهِ ، أَوْ بأخلاقِهِ في نفسِهِ ، أَوْ بأخلاقِهِ في نفسِهِ ، أَوْ بآياتِ اللهِ في أرضهِ .

وقدْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ خرجَ مِنْ بيتِهِ في طلبِ

العلم . . فهوَ في سبيل اللهِ حتَّىٰ يرجع » (١) .

وفي خبر آخرَ : « مَنْ سلكَ طريقاً يلتمسُ فيهِ علماً . . سهَّلَ اللهُ لهُ طريقاً إلى الجنَّةِ » (٢).

وكانَ سعيدُ بنُ المسيَّبِ يسافرُ الأيامَ في طلبِ الحديثِ الواحدِ (٣). وقالَ الشعبيُّ : ( لوْ سافرَ رجلٌ مِنَ الشام إلى أقصى اليمن في كلمةٍ تدلَّهُ على هدى ، أَوْ تردُّهُ عنْ ردى . . ما كانَ سفرُهُ ضائعاً ) (١٠) .

ورحلَ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ مِنَ المدينةِ إلى مصرَ معَ غيرهِ مِنَ الصحابة ، فساروا شهراً في حديثٍ بلغَهُمْ عنْ عبدِ اللهِ بن أنيس الأنصاريّ يحدِّثُ بهِ عنْ رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، حتَّىٰ

وقلُّ مذكورٌ في العلم محصِّلٌ مِنْ زمانِ الصحابةِ إلى زمانِنا هـٰذا إلا وحصَّلَ العلمَ بالسفر وسافرَ لأجلِهِ .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٢٦٤٧ ) ، وقوله : « حتى يرجع » إشارة إلى أنه بعد الرجوع وإنذار القوم له درجة أعلى من تلك الدرجة ؛ لأنه حينئذٍ وارث الأنبياء في تكميل الناقصين . « فيض القدير » (١٢٤/٦).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم ( ۲۲۹۹ ).

<sup>(</sup>٣) فقد روى ابن سعد في « طبقاته » ( ٣٢٨/٢ ) عنه أنه قال : ( إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد ) .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب (٢٠٥/٢).

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٤٣٧/٢ ) ، وأشار إلى ذلك البخاري في « صحيحه » (كتاب العلم ، باب الخروج في طلب العلم ) حيث قال : ( ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أُنيس في حديث واحد ) .

وأمَّا علمُهُ بنفسِهِ وأخلاقِهِ : فذالك أيضاً مهمٌّ ؛ فإنَّ طريقَ الآخرةِ لا يمكنُ سلوكُهُ إلا بتحسين الخُلق وتهذيبهِ ، ومَنْ لا يطلعُ على أسرار باطنِهِ وخبائثِ صفاتِهِ . . لا يقدرُ على تطهير القلب منها ، وإنَّما السفرُ هوَ الذي يسفرُ عنْ أخلاقِ الرجالِ ، وبهِ يُخرجُ اللهُ الخبْءَ في السماواتِ والأرض.

وإنَّما سُمِّيَ السفرُ سفراً لأنَّهُ يسفرُ عن الأخلاقِ ، ولذلكَ قالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ للذي كانَ يعرَّفُ عندَهُ بعضَ الشهودِ : هلْ صحبتَهُ في السفرِ الذي يُستدلُّ بهِ على مكارم الأخلاقِ ؟ فقالَ : لا ، فقالَ : ما أراكَ تعرفُهُ (١).

وكانَ بشرٌ يقولُ: ( يا معشرَ القرَّاءِ ؛ سِيحوا . . تطيبوا ؛ فإنَّ الماءَ إذا ساحَ . . طابَ ، وإذا كَثُرَ مُقامُهُ في موضع . . تغيَّرَ ) (٢).

وبالجملة : فإنَّ النفسَ في الوطن معَ مواتاةِ الأسبابِ لا تظهرُ خبائثُ أخلاقِها ؟ لاستئناسِها بما يوافقُ طبعَها مِنَ المألوفاتِ المعهودةِ ، فإذا حملَتْ وعثاءَ السفر ، وصُرفَتْ عنْ مألوفاتِها المعتادةِ ، وامتُحنَتْ بمشاقِّ الغربةِ . . انكشفَتْ غوائلُها ، ووقعَ الوقوفُ على عيوبها ، فيمكنُ الاشتغالُ بعلاجها .

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ٢٠٣ ) ، وبلفظ المصنف في «القوت» (١١٥/٢).

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» ( ٢٠٧/١٤ ) بنحوه ، ولفظه في « القوت » (7.8/7)

وقدْ ذكرنا في كتاب العزلةِ فوائدَ المخالطةِ ، والسفرُ مخالطةٌ معَ زيادةِ اشتغالِ واحتمالِ مشاقً .

وأمَّا آياتُ اللهِ في أرضِهِ: ففي مشاهدتِها فوائدُ للمستبصر ، ففيها قِطَعٌ متجاوراتٌ ، وفيها الجبالُ ، والبراري والبحارُ ، وأنواعُ الحيوانِ والنباتِ ، وما مِنْ شيءٍ منها إلا وهوَ شاهدٌ للهِ بالوحدانيةِ ، ومسبّحٌ لهُ بلسانٍ ذَلِق (١) لا يدركُهُ إلا مَنْ ألقى السمعَ وهوَ شهيدٌ ، وأمَّا الجاحدونَ والغافلونَ والمغترُّونَ بلامع السرابِ مِنْ زهرةِ الدنيا . . فإنَّهُمْ لا يبصرونَ ولا يسمعونَ ؛ لأنَّهُمْ عنِ السمع معزولونَ ، وعنْ آياتِ ربِّهمْ محجوبونَ ، يعلمونَ ظاهراً مِنَ الحياةِ الدنيا وهُم عن إُوْ الآخرةِ همْ غافلونَ .

وما أُريدَ بالسمع السمعُ الظاهرُ ؛ فإنَّ الذينَ أُريدوا بهِ ما كانوا معزولينَ عنهُ ، وإنَّمَا أُريدَ بهِ السمعُ الباطنُ ، ولا يُدركُ بالسمع الظاهر إلا الأصواتُ ، ويشاركُ فيهِ الإنسانَ سائرُ الحيواناتِ ، فأمَّا السمعُ الباطنُ . . فيُدركُ بهِ لسانُ الحالِ ، وهوَ نطقٌ وراءَ نطق المقالِ ، يشبهُ قولَ القائل حكايةً لكلام الوتدِ والحائطِ : قالَ الجدارُ للوَتِدِ : لِمَ تشقُّني ؟ فقالَ : سَلْ مَنْ يدقَّني فلمْ يتركني ، وراءِ الحجرَ الذي ورائی <sup>۲)</sup> .

وما مِنْ ذرَّةٍ في السماواتِ والأرض إلا ولها أنواعُ شهاداتٍ للهِ

<sup>(</sup>١) ذلق: فصيح.

<sup>(</sup>٢) راءِ : فعل أمر من راءى يرائى ؛ أي : انظر . « إتحاف » ( ٧٨/٢ ) .

سبحانَهُ بالوحدانيةِ هي توحيدُها ، وأنواعُ شهاداتٍ لصانِعها بالتقدُّس هي تسبيحُها ، وللكنْ لا يفقهونَ تسبيحَها ؛ لأنَّهُمْ لمْ يسافروا مِنْ مضيق سَمْع الظاهر إلى فضاءِ سَمْع الباطن ، ومِنْ رَكاكةِ لسانِ المقالِ إلىٰ فصاحةِ لسانِ الحالِ ، ولوْ قدرَ كلَّ عاجز علىٰ مثل هـٰذا السير . . ﴿ لما كانَ سليمانُ عليهِ السلامُ مختصًا بفهم منطقِ الطير ، ولما كانَ موسى عليهِ السلامُ مختصًاً بسماع كلام اللهِ تعالى الذي يجبُ تقديسُهُ عَنْ مشابهةِ الحروفِ والأصواتِ .

ومَنْ يسافرُ ليستقرئَ هلذهِ الشهاداتِ مِنَ الأسطر المكتوبةِ بالخطوطِ الإلهيةِ على صفحاتِ الجماداتِ . . لمْ يطلْ سفرُهُ بالبدنِ ، بِلْ يستقرُّ في موضع ويفرِّغُ قلبَهُ للتمتُّع بسماع نغماتِ التسبيحاتِ مِنْ آحادِ الذرَّاتِ ، فما لهُ وللتردُّدِ في الفلواتِ ولهُ غنيةٌ في ملكوتِ السماواتِ ؟! فالشمسُ والقمرُ والنجومُ بأمرهِ مسخراتٌ ، وهيَ إلى أبصار ذوي البصائر مسافراتٌ في الشهر والسنةِ مراتٍ ، بلْ هيَ دائبةٌ في الحركةِ على توالى الأوقاتِ ، فمِنَ الغرائبِ أَنْ يدأبَ في الطوافِ بآحادِ المساجدِ مَنْ أُمرتِ الكعبةُ أنْ تطوفَ بهِ !! ومِنَ الغرائب أنْ يطوفَ في أكنافِ الأرض مَنْ تطوفُ بهِ أقطارُ السماءِ !! (١١).

ثمَّ ما دامَ المسافرُ مفتقراً إلى أنْ يبصرَ عالمَ المُلكِ والشهادةِ بالبصر الظاهر . . فهوَ يُعدُّ في المنزلِ الأوَّلِ مِنْ منازلِ السائرينَ إلى الله تعالى \_

<sup>(</sup>١) انظر ما ذكره العلامة الآلوسي في « تفسيره » ( ١٤/٢٣ ـ ١٥ ) ، وقد سبقت الإشارة إليه في كتاب ( أسرار الحج ) عند قوله : ( فضيلة المقام بمكة المكرمة وكراهته ) .

والمسافرينَ إلى حضرتِهِ ، وكأنَّهُ معتكفٌ على باب الوطن لم يفض بهِ المسيرُ إلى متسع الفضاءِ ، ولا سببَ لطولِ المُقام في هذا المنزلِ إلا الجبنُ والقصورُ ، ولذَّلك قالَ بعضُ أرباب القلوب : ( إنَّ الناسَ يقولونَ : افتحوا أعينَكُمْ حتَّىٰ تبصروا ، وأنا أقولُ : غمِّضوا أعينَكُمْ حتَّىٰ تبصروا ) ، وكلُّ واحدٍ مِنَ القولين حقٌّ ، إلا أنَّ الأوَّلَ خبَّرَ عن المنزلِ الأوَّلِ القريبِ مِنَ الوطن ، والثانيَ خبَّرَ عمَّا بعدَهُ مِنَ المنازلِ البعيدةِ عن الوطن ، التي لا يطؤُها إلا مخاطرٌ بنفسِهِ ، والمجاوزُ إليها ربَّما يتيهُ فيها سنينَ ، وربَّما يأخذُ التوفيقُ بيدِهِ فيرشدُهُ إلى سواءِ السبيلِ ، والهالكونَ في التيهِ هم الأكثرونَ مِنْ ركَّاب هاذهِ الطرقِ ، ولكن السائحونَ السالمونَ بنور التوفيقِ فازوا بالنعيم والملكِ المقيم ، إِنَّ وَهُمُ الذِّينَ سَبَّقَتْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ الحسنى .

واعتبرْ هلذا الملكَ بملكِ الدنيا ؛ فإنَّهُ يقلُّ بالإضافةِ إلى كثرةِ الخلق طلابُهُ ، ومهما عظمَ المطلوبُ . . قلَّ المساعدُ ، ثمَّ الذي يهلِّكُ أكثرُ مِنَ الذي يملكُ ، ولا يتصدَّىٰ لطلب الملكِ العاجزُ الجبانُ ؟ لعظيم الخطرِ وطولِ التعبِ.

وَإِذَا كَانَتِ النُّفُوسُ كِبَاراً تَعِبَتْ فِي مُرادِها الأَجْسُامُ

وما أودعَ اللهُ العزَّ والملكَ في الدينِ والدنيا إلا في متنِ الخطر .

<sup>(</sup>۱) البيت من الخفيف ، وهو للمتنبى في « ديوانه بشرح العكبري » (٣٤٥/٣).

#### ربع العادات حو حوص من كتاب آداب السفر كم العادات

وقدْ يُسمِّي الجبانُ الجبنَ والقصورَ باسم الحزْم والحذرِ ؟ كما قيل (١): [ من الوافر]

تَرَى الجُبَناءُ أَنَّ الْجُبْنَ حَزْمٌ وَتِلْكَ خَدِيعَةُ الطَّبْعِ اللَّئِيمِ

فهاذا حكْمُ السفر الظاهر إذا أُريدَ بهِ السفرُ الباطنُ بمطالعةِ آياتِ اللهِ في الأرضِ ، فلنرجعْ إلى الغرض الذي كنَّا نقصدُهُ ولنبيِّنْ .

القسمُ الثاني : وهوَ أَنْ يسافرَ لأجل العبادةِ : إمَّا لجهادٍ أَوْ لحجِّ : وقدْ ذكرنا فضْلَ ذلكَ وآدابَهُ وأعمالَهُ الظاهرةَ والباطنةَ في كتاب أسرار الحجّ ، ويدخلُ في جملتِهِ زيارةُ قبور الأنبياءِ عليهمُ السلامُ ،

وزيارةُ قبورِ الصحابةِ والتابعينَ ، وسائر العلماءِ والأولياءِ ، وكلُّ مَنْ يُتبرَّكُ بمشاهدتِهِ في حياتِهِ يُتبرَّكُ بزيارتِهِ بعدَ وفاتِهِ .

ويجوزُ شدُّ الرحالِ لهنذا الغرض ، ولا يمنعُ مِنْ هنذا قولُهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « لا تُشدُّ الرحالُ إلا إلىٰ ثلاثةِ مساجدَ: مسجدي هنذا ، والمسجدِ الحرام ، والمسجدِ الأقصىٰ »(٢) ؛ لأنَّ ذلكَ في المساجدِ ، فإنَّها متماثلةٌ بعدَ هاذهِ المساجدِ ، وإلا . . فلا فرقَ بينَ زيارةِ قبور الأنبياءِ وبينَ الأولياءِ والعلماءِ في أصل الفضل ، وإنْ

<sup>(</sup>١) البيت للمتنبي في « ديوانه بشرح العكبري » ( ١٢٠/٤ ) ، وفيه : ( أن العجز عقل ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ١١٨٩ ) ، ومسلم ( ١٣٩٧ ) .

كَانَ يَتْفَاوَتُ فِي الدرجَاتِ تَفَاوَتًا عَظَيْمًا بَحْسَبِ اخْتَلَافِ درجَاتِهِمْ عَنْدَ اللهِ عَزَّ وجلَّ .

وبالجملة : زيارةُ الأحياءِ أولى مِنْ زيارةِ الأمواتِ ، والفائدةُ مِنْ زيارةِ الأمواتِ ، والفائدةُ مِنْ زيارةِ الأحياءِ طلبُ بركةِ الدعاءِ وبركةِ النظرِ إليهِمْ ؛ فإنَّ النظرَ إلى وجوهِ العلماءِ والصلحاءِ عبادةٌ (١) ، وفيه أيضاً حركةُ الرغبةِ في الاقتداءِ بهِمْ ، والتخلُّقِ بأخلاقِهِمْ وآدابِهِمْ ، هاذا سوى ما يُنتظرُ مِنَ الفوائدِ العلميَّةِ المستفادةِ مِنْ أنفاسِهِمْ وأفعالِهِمْ ، كيفَ ومجرَّدُ زيارةِ الإخوانِ في اللهِ عزَّ وجلَّ فيهِ فضلُ كما ذكرناهُ في كتابِ الصحبةِ ؟! وفي التوراةِ : (سِرْ أربعةَ أميالٍ : زُرْ أخاً في اللهِ) (١).

وأمَّا البقاعُ . . فلا معنى لزيارتِها سوى المساجدِ الثلاثةِ ، وسوى الثغورِ للرباطِ بها ، فالحديثُ ظاهرٌ في أنَّهُ لا تُشدُّ الرحالُ لطلبِ بركةِ البقاع إلا إلى المساجدِ الثلاثةِ .

وقدْ ذكرنا فضائلَ الحرمينِ في كتابِ الحجِّ ، وبيتُ المقدسِ أيضاً لهُ فضلٌ كبيرٌ ، خرجَ ابنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ مِنَ المدينةِ قاصداً بيتَ المقدسِ حتَّىٰ صلَّىٰ فيهِ الصلواتِ الخمسَ ثمَّ كرَّ راجعاً مِنَ الغدِ إلى المدينةِ (٣).

<sup>(</sup>١) فإنهم إذا رُؤوا . . ذكر الله ، والذكر عبادة . « إتحاف » ( ٣٨٨/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ١٨٧/٢ ) ، ورواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( ٣٥٢٣ ) عن على رضي الله عنه ، وروئ نحوه ابن عدي في « الكامل » ( ١٧٩/٥ ) مرفوعاً ، وورد منثوراً علىٰ لسان التابعين كذلك .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب (٢٠٥/٢).

وقدْ سألَ سليمانُ عليهِ السلامُ ربَّهُ عزَّ وجلَّ أنَّ مَنْ قصدَ هاذا المسجدَ لا يعنيهِ إلا الصلاةُ فيهِ ألا تصرفَ نظرَكَ عنهُ ما دامَ مقيماً فيهِ حتَّىٰ يخرَج منهُ ، وأَنْ تخرجَهُ مِنْ ذنوبِهِ كيومَ ولدتْهُ أَمُّهُ ، فأعطاهُ اللهُ

القسمُ الثالثُ : أَنْ يكونَ السفرُ للهربِ مِنْ سببِ مشوِّشِ للدينِ : وذلكَ أيضاً حسنٌ ، فالفرارُ ممَّا لا يُطاقُ مِنْ سنن الأنبياءِ والمرسلين .

وممَّا يجبُ الهربُ منه : الولايةُ ، والجاهُ ، وكثرةُ العلائق والأسباب ؟ فإنَّ كلَّ ذلكَ يشوَّشُ فراغَ القلب ، والدينُ لا يتمُّ إلا بقلب فارغ عنْ غير اللهِ ، فإنْ لمْ يتمَّ فراغُهُ . . فبقدْر فراغِهِ يُتصوَّرُ أَنْ يشتغلَ بالدين ، ولا يُتصوَّرُ فراغُ القلب في الدنيا عنْ مهمَّاتِ الدنيا والحاجاتِ الضروريةِ ، وللكنْ يُتصوَّرُ تخفيفُها وتثقيلُها ، وقدْ نجا المخفُّونَ وهلكَ المثقلونَ (٢) ، والحمدُ لله الذي لمْ يعلِّقِ النجاةَ بالفراغ المطلقِ عنْ جميع الأوزار والأعباء ، بلْ قَبِلَ المخفُّ بفضلِهِ ، وشمَلَهُ بسعةِ رحمتِهِ .

والمخفُّ : هوَ الذي ليستِ الدنيا أكبرَ هيِّهِ ، وذلكَ لا يتيسَّرُ في الوطن لمَن اتسعَ جاهُهُ ، وكثرَتْ علائقُهُ ، فلا يتمُّ مقصودُهُ إلا بالغربةِ

<sup>(</sup>١) كذا في « القوت » ( ٢٠٥/٢ ) ، ونحوه عند النسائي ( ٣٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) فقد روى الحاكم في « المستدرك » ( ٤/٥٧٣ ) من حديث أبي الدرداء مرفوعاً : « إن أمامكم عقبة كؤوداً ، لا يجوزها المثقلون ، فأحب أن أتخفف لتلك العقبة » .

والخمولِ وقطعِ العلائقِ التي لهُ بدُّ عنها ؛ حتَّىٰ يروِّضَ نفسَهُ مدَّةً مديدةً ، ثمَّ ربَّما يمدُّهُ اللهُ بمعونتِهِ ، فينعمُ عليهِ بما يقوىٰ بهِ يقينُهُ ، ويطمئنُّ بهِ قلبُهُ ، فيستوي عندَهُ الحضرُ والسفرُ ، ويتقاربُ عندَهُ وجودُ الأسبابِ والعلائقِ وعدمُها ، فلا يصدُّهُ شيءٌ منها عمَّا هوَ بصددِهِ مِنْ ذكرِ اللهِ ، وذلكَ ممَّا يعزُّ وجودُهُ جداً ، بلِ الغالبُ على القلوبِ الضعفُ ، والقصورُ عنِ الاتساعِ للخلقِ والخالقِ ، وإنَّما يسعدُ بهذهِ القوَّةِ الأنبياءُ والأولياءُ ، والوصولُ إليها بالكسبِ شديدٌ وإنْ كانَ للاجتهادِ والكسبِ فيها مدخلُ أيضاً .

ومثالُ تفاوتِ القوَّةِ الباطنةِ فيهِ كتفاوتِ القوَّةِ الظاهرةِ في الأعضاءِ ، فربَّ رجلٍ قويِّ ذي مِرَّةٍ ، سويِّ شديدِ الأعصابِ محكمِ البنيةِ ، فربَّ رجلٍ قويِّ ذي مِرَّةٍ ، سويِّ شديدِ الأعصابِ محكمِ البنيةِ ، فربَّ بحملِ ما وزنُهُ ألفُ رطلٍ مثلاً ، فلوْ أرادَ الضعيفُ المريضُ أنْ ينالَ رتبتَهُ بممارسةِ الحملِ والتدريجِ فيهِ قليلاً قليلاً . . لمْ يقدرْ عليهِ ، وللكنَّ الممارسةَ والجَهْدَ يزيدُ في قوَّتِهِ زيادةً ما ، وإنْ كانَ ذلكَ لا يبلِغُهُ درجتَهُ ، فلا ينبغي أنْ يتركَ الجهدَ عندَ اليأسِ عنِ الرتبةِ العليا ؛ فإنَّ ذلكَ غايةُ الجهلِ ونهايةُ الضلالِ .

وقدْ كانَ مِنْ عادةِ السلفِ رضيَ اللهُ عنهُمْ مفارقةُ الوطنِ خيفةً مِنَ الفتنِ ، قالَ سفيانُ الثوريُّ : ( هلذا زمانُ سوءٍ ، لا يؤمنُ فيهِ على الخاملِ ، فكيفَ على المشهورينَ ؟! هلذا زمانُ رجلٍ ينتقلُ مِنْ بلدِ إلىٰ بلدِ ، كلَّما عُرِفَ في موضع . . تحوَّلَ إلىٰ غيرِهِ ) (١٠) .

<sup>(</sup>١) قوت القلوب (٢٠٥/٢).

وقالَ أبو نعيم : رأيتُ سفيانَ الثوريَّ وقدْ علَّقَ قلَّتَهُ بيدِهِ ، ووضعَ جرابَهُ على ظهرهِ ، فقلتُ : إلى أينَ يا أبا عبدِ اللهِ ؟ قالَ : بلغَني عنْ قريةِ فيها رخْص ، أريدُ أَنْ أقيمَ بها ، فقلتُ له : وتفعلُ هاذا ؟ قالَ : نعمْ ، إذا بلغَكَ أنَّ قريةً فيها رخْصٌ . . فأقمْ بها ؛ فإنَّهُ أسلمُ لدينِكَ ، ( وأقلُّ لهمِّكَ 🗥 ، وهلذا هربٌ مِنْ غلاءِ السعر .

وكانَ سريٌّ السقطيُّ يقولُ للصوفيَّةِ: (إذا خرجَ الشتاءُ . . فقدْ خرجَ آذارُ ، وأورقَتِ الأشجارُ ، وطابَ الانتشارُ ؛ فانتشروا ) (١٠٠٠ .

وقدْ كَانَ الخوَّاصُ لا يقيمُ في بلدٍ أكثرَ مِنْ أربعينَ يوماً ، وكانَ مِنَ المتوكلينَ ، ويرى الإقامةَ اعتماداً على الأسباب قادحاً في التوكُّل (٣) ، وسيأتي أسرارُ الاعتمادِ على الأسبابِ في كتاب التوكُّل إِنْ شاءَ اللهُ تعالى .

القسمُ الرابعُ: السفرُ هرباً ممَّا يقدحُ في البدنِ ؛ كالطاعونِ ، أَوْ في المالِ ؛ كغلاءِ السعر وما يجري مجراهُ :

ولا حرجَ في ذلكَ ، بل ربَّما يجبُ الفرارُ في بعضِ المواضع ، وربَّما يُستحبُّ في بعضٍ ؛ بحسَبِ وجوبِ ما يترتُّبُ عليهِ مِنَ الفوائدِ واستحبابهِ .

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ١٢٣/٢ ) ، وأبو نعيم هو الفضل بن دكين .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب (٢٠٥/٢).

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب (٢٠٧/٢).

وللكنْ يُستثنى منهُ الطاعونُ ، فلا ينبغي أَنْ يفرَّ منهُ ؛ لورودِ النهي فيهِ ، قالَ أسامةُ بنُ زيدٍ : قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إِنَّ هاذَا الوجعَ أوِ السقمَ رجزُ عُذِّبَ بهِ بعضُ الأممِ قبلَكُمْ ، ثمَّ بقي بعدُ في الأرضِ ، فيذهبُ المرَّةَ ويأتي الأخرىٰ ، فمنْ سمعَ بهِ في أرضٍ . . فلا يقدمنَ عليهِ ، ومَنْ وقعَ بأرضٍ وهوَ بها . . فلا يخرجَنَّهُ الفرارُ منهُ » (1) .

وقالَتْ عائشةُ رضيَ اللهُ عنها: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «إنَّ فناءَ أُمَّتي بالطعنِ والطاعونِ »، فقلتُ: هذا الطعنُ قدْ عرفناهُ، فما الطاعونُ ؟ قالَ: «غدَّةُ كغدَّةِ البعيرِ تأخذُهُمْ في مراقِهِمْ، المسلمُ الميتُ منهُ شهيدٌ، والمقيمُ عليهِ المحتسِبُ كالمرابطِ في سبيل اللهِ، والفارُّ منهُ كالفارِ مِنَ الزحفِ » (٢).

وعنْ مكحولٍ عنْ أمِّ أيمنَ قالَتْ: أوصى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بعضَ أهلِهِ: « لا تشركْ باللهِ شيئاً وإنْ عُذِبْتَ أوْ حُرِّقتَ ، وأَنْ أمراكَ أَنْ تخرجَ مِنْ كلِّ شيءٍ هوَ لكَ . . فاخرجْ منهُ ، ولا تتركِ الصلاةَ عمداً ؛ فإنَّهُ مَنْ تركَ الصلاةَ عمداً . . فقدْ منهُ ، ولا تتركِ الصلاةَ عمداً ؛ فإنَّهُ مَنْ تركَ الصلاةَ عمداً . . فقد برئتْ منهُ ذمَّةُ اللهِ ، وإيَّاكَ والخمرَ ؛ فإنَّها مفتاحُ كلِّ شرِّ ، وإيَّاكَ والمعصيةَ ؛ فإنَّها تسخطُ الله ، ولا تفرَّ مِنَ الزحفِ ، وإنْ أصابَ والمعصية ؛ فإنَّها تسخطُ الله ، ولا تفرَّ مِنَ الزحفِ ، وإنْ أصابَ الناسَ مُوتانٌ وأنتَ فيهِمْ . . فاثبتْ فيهِمْ ، أنفقْ مِنْ طَولِكَ على أهلِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٣٤٧٣ ) ، ومسلم ( ٢٢١٨ ) واللفظ له .

<sup>(</sup>Y) رواه أحمد في « المسند » ( ١٤٥/٦ ) .

بيتِكَ ، ولا ترفع عصاك عنهُمْ ، أَخِفْهُمْ في اللهِ » (١).

فهاندهِ الأحاديثُ تدلُّ على أنَّ الفرارَ مِنَ الطاعونِ منهيُّ عنهُ ، وكذا القدومُ عليهِ ، وسيأتي سِرُّ ذاك في كتابِ التوكُّلِ .

فهاذه أقسامُ الأسفارِ ، وقدْ خرجَ منهُ أنَّ السفرَ ينقسمُ : إلى مذمومٍ ، وإلى محمودٍ ، وإلى مباحٍ ، والمذمومُ ينقسمُ : إلى حرامٍ ؛ كإباقِ العبدِ وسفرِ العاقِ ، وإلى مكروهٍ ؛ كالخروجِ مِنْ بلدِ الطاعونِ ، والمحمودُ ينقسمُ : إلى واجبٍ ؛ كالحجِ وطلبِ العلمِ الذي هوَ فريضةٌ على كلِّ ينقسمُ : إلى مندوبِ إليه ؛ كزيارةِ العلماءِ وزيارةِ مشاهدِهِمْ .

ومِنْ هاذهِ الأسبابِ تتبيَّنُ النيَّةُ في السفرِ، فإنَّ معنى النيَّةِ الانبعاثُ للسببِ الباعثِ والانتهاضُ لإجابةِ الداعيةِ، ولتكنْ نيَّتُهُ الآخرةَ في جميعِ أسفارِهِ، وذلكَ ظاهرٌ في الواجبِ والمندوبِ، ومحالٌ في المكروهِ والمحظورِ، وأمَّا المباحُ .. فمرجعُهُ إلى النيةِ، فمهما كانَ قصدُهُ بطلب المالِ مثلاً التعقُّفَ عنِ السؤالِ، ورعايةَ سترِ فمهما كانَ قصدُهُ بطلب المالِ مثلاً التعقُّفَ عنِ السؤالِ، ورعايةَ سترِ المروءةِ على الأهلِ والعيالِ، والتصدُّقُ بما فضلَ مِنَ المالِ عنْ مبلغِ الحاجاتِ .. صارَ هاذا المباحُ بهاذهِ النيَّةِ مِنْ أعمالِ الآخرةِ، ولوْ

<sup>(1)</sup> رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٣٠٤/٧ ) ، وحكىٰ إرساله بين مكحول وأم أيمن رضي الله عنها ، ثم قال : ( قال أبو عبيد : قال الكسائي وغيره : يقال إنه لم يرد العصا التي يضرب بها ، ولا أمر أحداً بذلك ، وللكنه أراد الأدب ) ، والموتان \_ بوزان بُطْلان \_ : الموت الكثير الذريع .

خرجَ إلى الحجّ وباعثُهُ الرياءُ والسمعةُ . . لخرجَ عنْ كونِهِ مِنْ أعمالِ الآخرةِ ، فقولُهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « الأعمالُ بالنيَّاتِ » (١) عامُّ في الواجباتِ والمباحاتِ دونَ المحظوراتِ ؛ فإنَّ النيَّةَ لا تؤثِّرُ في إخراجِها عَنْ كونِها محظورةً .

ربع العادات

وقد قالَ بعضُ السلفِ: (إنَّ الله تعالىٰ قدْ وكَّلَ بالمسافرينَ ملائكة ينظرونَ إلىٰ مقاصدِهِمْ ، فيُعطي كلَّ واحدِ علىٰ نحوِ نيَّتِهِ ، فمن كانَتْ نيَّتُهُ الدنيا . أُعطيَ منها ونقصَ مِنْ آخرتِهِ أضعافُهُ ، وفُرِقَ عليهِ همُّهُ ، وكثرَ بالحرصِ والرغبةِ شغلُهُ ، ومَنْ كانَتْ نيَّتُهُ الآخرةَ . أُعطي مِنَ البصيرةِ والفطنةِ ، وفُتِحَ لهُ مِنَ التذكرةِ والعبرةِ بقدْرِ نيَّتِهِ ، وجُمِعَ لهُ همُّهُ ، ودعَتْ لهُ الملائكةُ واستغفرَتْ لهُ) (١).

وأمَّا النظرُ في أنَّ السفرَ هوَ الأفضلُ أو الإقامة . . فذلك يضاهي النظرَ في أنَّ الأفضلَ هوَ العزلةُ أو المخالطةُ ، وقدْ ذكرنا منهاجَهُ في كتابِ العزلةِ ، فليفهمْ هذا منه ؛ فإنَّ السفرَ نوعُ مخالطةٍ معَ زيادةِ تعبِ ومشقةٍ تفرِّقُ الهمَّ وتشتِّتُ القلبَ في حقِّ الأكثرينَ ، والأفضلُ في هذا ما هوَ الأعونُ على الدين .

ونهايةُ ثمرةِ الدينِ في الدنيا تحصيلُ معرفةِ اللهِ تعالى ، وتحصيلُ الأنسِ بذكرِ اللهِ تعالى ، والأنسُ يحصلُ بدوامِ الذكرِ ، والمعرفةُ تحصلُ بدوامِ الفكرِ ، ومَنْ لمْ يتعلَّمْ طريقَ الفكرِ والذكرِ . . لمْ يتمكَّنْ

<sup>(</sup>١) رواه بهاذا اللفظ ابن حبان في « صحيحه » ( ٣٨٨ ) ، وقد تقدم .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب (٢٠٤/٢).

ربع العادات كح محمد معمر كتاب آداب السفر كم

منهما ، والسفرُ هوَ المعينُ على التعلُّم في الابتداءِ ، والإقامةُ هيَ المعينةُ على العمل بالعلم في الانتهاءِ .

وأمَّا السياحةُ في الأرضِ على الدوام . . فمِنَ المشوشاتِ للقلبِ إلا في حقّ الأقوياءِ ؛ فإنَّ المسافرَ ومالَهُ لعلىٰ قَلَتِ إلا ما وقى اللهُ (١)، فلا يزالُ المسافرُ مشغولَ القلبِ ، تارةً بالخوفِ على نفسِهِ ومالِهِ ، وتارةً بمفارقةِ ما ألفَهُ واعتادَهُ في إقامتِهِ ، وإنْ لمْ يكنْ معَهُ مالٌ يخافُ عليهِ . . فلا يخلو عنِ الطمع والاستشرافِ إلى الخلْقِ ، فتارةً يضعفُ قلبُهُ بسببِ الفقرِ ، وتارةً يقوى باستحكام أسبابِ الطمع .

ثمَّ شغلُ الحطِّ والترحالِ مشوِّشٌ لجميع الأحوالِ ، فلا ينبغي أنْ يسافرَ المريدُ إلا في طلبِ علم ، أوْ مشاهدةِ شيخ يُقتدى بهِ في سيرتِهِ وتُستفادُ الرغبةُ في الخير مِنْ مشاهدتِهِ ، فإنِ اشتغلَ بنفسِهِ واستبصرَ ، وانفتحَ لهُ طريقُ الفكر أو العمل . . فالسكونُ أولى بهِ ، إلا أنَّ أكثرَ متصوّفةِ هاذهِ الأعصار لمَّا خلَتْ بواطنُهُمْ مِنْ لطائفِ الأفكار ودقائق الأعمالِ ، ولم يحصلْ لهُمْ أنسٌ باللهِ تعالى وبذكرهِ في الخلوةِ ، وكانوا بطَّالينَ غيرَ محترفينَ ولا مشغولينَ ، قدْ أَلفوا البطالةَ واستثقلوا العمل ، واستوعروا طريق الكسب ، واستلانوا جانب السؤال والكديةِ (٢) ، واستطابوا الرباطاتِ المبنيَّةَ لهُمْ في البلادِ ، واستسخروا الخدمَ المنتصبينَ للقيامِ بخدمةِ القومِ ، واستخفُّوا عقولَهُمْ وأديانَهُمْ ؟

<sup>(</sup>١) القَلَت : الهلاك ، يقال : أصبح علىٰ قَلَت ؛ أي : علىٰ شرف هلاك .

<sup>(</sup>٢) الكدية : الاستجداء من الناس ، والإلحاح في المسألة .

مِنْ حيثُ لمْ يكنْ قصدُهُمْ مِنَ الخدمةِ إلا الرياءَ والسمعة وانتشارَ الصيتِ ، واقتناصَ الأموالِ بطريقِ السؤالِ ؛ تعلُّلاً بكثرةِ الأتباعِ ، فلمْ يكنْ لهُمْ في الخانقاهاتِ حكمٌ نافذٌ ، ولا تأديبٌ للمسافرينَ نافعٌ ، ولا حجرٌ عليهِمْ قاهرٌ ، فلبسوا المرقّعاتِ ، واتخذوا مِنَ الخانقاهاتِ متنزّهاتٍ ، وربما تلقّنُوا ألفاظاً مزخرفةً مِنْ أهلِ الطاماتِ ، فينظرونَ إلىٰ أنفسِهِمْ وقدْ تشبّهوا بالقومِ في خرقتِهِمْ ، وفي سياحتِهِمْ ، وفي الفظهِمْ وعبارتِهِمْ ، وفي آدابِ ظاهرةٍ مِنْ سيرتِهِمْ ، فيظنُونَ بأنفسِهِمْ خيراً ، ويحسبونَ أنَّهُمْ يحسنونَ صنعاً ، ويعتقدونَ أنَّ كلَّ سوداءَ تمرةٌ ، ويتوهمونَ أنَّ المشاركة في الظواهرِ توجبُ المساهمة في تمرةٌ ، ويتوهمونَ أنَّ المشاركة في الظواهرِ توجبُ المساهمة في الحقائق .

وهيهاتَ !! فما أغزرَ حماقةَ مَنْ لا يميِّزُ بينَ الشَّمِ والورَمِ !! فهاؤلاءِ بغضاءُ اللهِ ؛ فإنَّ الله تعالى يبغضُ الشابَّ الفارغَ ، ولمْ يحملُهُمْ على السياحةِ إلا الشبابُ والفراغُ ، إلا مَنْ سافرَ لحجِّ أوْ عمرةٍ في غيرِ رياءِ ولا سمعةٍ ، أوْ سافرَ لمشاهدةِ شيخٍ يُقتدى به في علمِهِ وسيرتِهِ ، وقدْ خلت البلادُ عنهُ الآنَ .

والأمورُ الدينيَّةُ كلَّها قدْ فسدَتْ وضعفَتْ إلا التصوُّفَ ، فإنَّهُ قدِ انمحقَ بالكليَّةِ وبطلَ ؛ لأَنَّ العلومَ لمْ تندرسْ بعدُ ، والعالمُ وإنْ كانَ عالمَ سوءِ فإنَّما فسادُهُ في سيرتِهِ لا في علمِهِ ، فيبقىٰ عالماً غيرَ عاملِ بعلمِهِ ، والعملُ غيرُ العلم .

وأمَّا التصوُّفُ . . فإنَّهُ عبارةٌ عنْ تجرُّدِ القلبِ للهِ تعالى ، واستحقار

ما سوى اللهِ ، وحاصلُهُ يرجعُ إلىٰ عملِ القلبِ والجوارحِ ، ومهما فسدَ العملُ . . فاتَ الأصلُ .

وفي أسفارِ هاؤلاءِ نظرٌ للفقهاءِ ؛ مِنْ حيثُ إنّهُ إتعابُ نفسِ بلا فائدةٍ ، وقدْ يُقالُ : إنّ ذٰلكَ ممنوعٌ (١) ، وللكنّ الصوابَ عندنا أنْ نحكمَ بالإباحةِ ، فإنّ حظوظَهُمُ التفرُّجُ عنْ كرْبِ البطالةِ بمشاهدةِ البلادِ المختلفةِ (١) ، وهاذهِ الحظوظُ وإنْ كانَت خسيسةً فنفوسُ المتحرِّكينَ لهاذهِ الحظوظِ أيضاً خسيسةٌ ، ولا بأسَ بإتعابِ حيوانِ خسيسٍ لحظٍ خسيسٍ يليقُ بهِ ويعودُ إليهِ ، فهوَ المتأذِّي وهوَ المتلذِّذُ .

والفتوى تقتضي تشتيت العوامِّ في المباحاتِ التي لا نفعَ فيها ولا ضررَ ، فالسائحونَ مِنْ غيرِ مهمٍّ في الدينِ والدنيا ، بلْ لمحضِ التفرُّجِ في البلادِ ؛ كالبهائم المتردِّدةِ في الصحارىٰ ، فلا بأسَ بسياحتِهِمْ ما كفُّوا عنِ الناسِ شرَّهُمْ ، ولمْ يلبسوا على الخلقِ حالَهُمْ ، وإنَّما عصيانُهُمْ في التلبيسِ والسؤالِ على اسمِ التصوُّفِ ، والأكلِ مِنَ الأوقافِ التي وُقفَت على الصوفيَّةِ ؛ لأنَّ الصوفيَّ عبارةُ عنْ رجلِ صالحِ عدْلِ في دينِهِ ، معَ صفاتٍ أخرىٰ وراءَ الصلاحِ ، ومِنْ أقلِّ صالحٍ عدْلِ في دينِهِ ، معَ صفاتٍ أخرىٰ وراءَ الصلاحِ ، ومِنْ أقلِّ

<sup>(</sup>١) وسند المنع أنا لا نسلم أنه إتعاب نفس ، فأقل ما يقال فيه : إن تلك الحركة لا تخلو عن مشقة ، وهي لا تقصر عن رياضة للبدن ، وهنذه فائدة في الجملة . « إتحاف » (7/7).

<sup>(</sup>Y) فإن البطالة ثقل معنوي ، (Y) يخففها إلا التنقل من أرض إلى أرض . (Y) أرض . (Y) ( (Y) ) .

أحوالِ هَا وَلاَءِ أَكلُهُمْ أموالَ السلاطينِ ، وأكلُ الحرامِ مِنَ الكبائرِ ، فلا تبقى معَهُ العدالةُ والصلاحُ .

ولوْ تُصُوِرَ صوفيٌّ فاسقٌ . لتُصُوِرَ صوفيٌّ كافرٌ ، وفقيهٌ يهوديٌّ ، وكما أنَّ الفقية عبارةٌ عنْ مسلم مخصوص . فالصوفيُّ عبارةٌ عنْ عدْلِ مخصوص لا يقتصرُ في دينِهِ على القدْرِ الذي تحصلُ بهِ العدالةُ ، وكذٰلكَ مَنْ نظرَ إلىٰ ظواهرِهِمْ ولمْ يعرفْ بواطنَهُمْ وأعطاهُمْ مِنْ مالِهِ على سبيلِ التقرُّبِ إلى اللهِ تعالىٰ . . حرمَ عليهِمُ الأخذُ ، وكانَ ما أكلوهُ سحتاً ، وأعني بهِ : إذا كانَ المعطي بحيثُ لوْ عرفَ بواطنَ أحوالِهمْ . . ما أعطاهُمْ . . ما أعطاهُمْ .

وأخذُ المالِ بإظهارِ التصوُّفِ مِنْ غيرِ اتصافِ بحقيقتِهِ كأخذِهِ بإظهارِ نسبِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على سبيلِ الدعوى ، ومَنْ زعمَ أنَّهُ علويُّ (١) وهو كاذبٌ ، وأعطاهُ مسلمٌ مالاً لحبِّهِ أهلَ بيتِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، ولوْ علمَ أنَّهُ كاذبٌ . . لمْ يعطِهِ شيئاً ؛ فأخذُهُ عليهِ حرامٌ ، وكذالكَ الصوفيُّ .

ولهنذا احترزَ المحتاطونَ عنِ الأكلِ بالدينِ ؛ فإنَّ المبالغَ في الاحتياطِ لدينِهِ لا ينفكُ في باطنِهِ عنْ عوراتٍ لوِ انكشفَتْ للراغبِ في مواساتِهِ . . لفترَتْ رغبتُهُ عنِ المواساةِ ، فلا جرمَ كانوا لا يشترونَ شيئاً بأنفسِهِمْ مخافة أنْ يُسامحوا لأجلِ دينِهِمْ ، فيكونوا آكلينَ

<sup>(</sup>١) أي: من أولاد علي \_ كرم الله وجهه \_ بواسطة أحد أولاده الخمسة ؛ الحسن والحسين ومحمد والعباس وعمر . « إتحاف » ( ٣٩٦/٦ ) .

بالدين ، وكانوا يوكلونَ مَنْ يشتري لهُمْ ، ويشترطونَ على الوكيل ألا يظهرَ أنَّهُ لمَنْ يشتري .

نعمْ ؛ إنَّما يحلُّ أخذُ ما يُعطى لأجل الدينِ إذا كانَ الآخذُ بحيثُ لوْ علمَ المعطي مِنْ باطنِهِ ما يعلمُهُ اللهُ تعالىٰ . . لمْ يقتض ذلكَ فتوراً في رأيهِ فيهِ ، والعاقلُ المنصفُ يعلمُ مِنْ نفسِهِ أنَّ ذلكَ ممتنعٌ أَوْ عزيزٌ ، والمغرورُ الجاهلُ بنفسِهِ أحرىٰ بأنْ يكونَ جاهلاً بأمر دينِهِ ، فإنَّ أقربَ الأشياءِ إلى قالبِهِ قلبُهُ ، فإذا التبسَ على قالبِهِ أمرُ قلبِهِ . . فكيفَ ينكشفُ لهُ غيرُهُ ؟! ومَنْ عرفَ هلذهِ الحقيقةَ . . لزمَهُ \_ لا محالةً \_ ألا يأكلَ إلا مِنْ كسبِهِ ؛ ليأمنَ مِنْ هنذهِ الغائلةِ ، أوْ لا يأكلَ إلا مِنْ مالِ مَنْ يعلمُ قطعاً أنَّهُ لو انكشفَ لهُ عوراتُ باطنِهِ . . لمْ يمنعْهُ ذٰلكَ عنْ مواساتِهِ .

فإنِ اضطرَّ طالبُ الحلالِ ومريدُ طريق الآخرةِ إلى أخذِ مالِ غيرهِ . . فليصرِّحْ لهُ وليقلْ : ( إنَّكَ إنْ كنتَ تعطيني لما تعتقدُهُ فيَّ مِنَ الدين . . فلستُ مستحقًّا لذالكَ ، ولوْ كشفَ اللهُ تعالىٰ ستري . . لمْ ترني بعين التوقير ، بل اعتقدتَ أنِّي شرُّ الخلق أوْ مِنْ شرارهِمْ ) ، فإنْ أعطاهُ معَ ذٰلكَ . . فليأخذُ ؛ فإنَّهُ ربَّما يرضي منهُ هـٰذهِ الخصلةَ ، وهوَ اعترافَهُ على نفسِهِ بركاكةِ الدينِ ، وعدم استحقاقِهِ لما يأخذُهُ (١).

وللكنْ ها هنا مكيدةٌ للنفس بيِّنةٌ ومخادعةٌ فليُتفطَّنْ لها ؛ وهوَ أنَّهُ قدْ يقولُ ذلكَ مظهراً أنَّهُ متشبِّهُ بالصالحينَ في ذمِّهِمْ نفوسَهُمْ

<sup>(</sup>١) في النسخ : ( وعدم استحلاله ) ، والمثبت من ( ق ) ، ولعله الصواب ، والله أعلم .

واستحقارهِمْ لها، ونظرِهِمْ إليها بعينِ المقْتِ والازدراءِ، فتكونُ صورةُ الكلامِ صورةَ القدحِ والازدراءِ، وباطنهُ وروحُهُ هوَ عينُ المدحِ والإطراءِ، فكمْ مِنْ ذامِّ نفسَهُ وهوَ لها مادحٌ بعينِ ذمِّهِ، فذمُّ النفسِ في الخلوةِ معَ النفسِ هوَ المحمودُ، فأمَّا الذمُّ في الملأ .. فهوَ عينُ الرياءِ، إلا إذا أوردَهُ إيراداً يحصلُ للمستمعِ يقيناً أنَّهُ مقترفُ للذنوبِ ومعترفٌ بها، وذلكَ ممَّا يمكنُ تفهيمُهُ بقرائنِ الأحوالِ، ويمكنُ تلبيسُهُ بقرائنِ الأحوالِ، ويمكنُ مخادعتَهُ للهِ عزَّ وجلَّ أوْ مخادعتَهُ لنفسِهِ محالٌ، فلا يتعذَّرُ عليهِ الاحترازُ عنْ أمثالِ ذلكَ .

فهاذا هوَ القولُ في أقسامِ السفرِ ، ونيَّةِ المسافرِ ، وفضيلتِهِ .

### الفَصَلُ الثَّاني في آداب لمسافرمن ولنهوضه إلى آخر رجوعه وهي أحد عشر أدبًا

الأوّلُ: أنْ يبدأ بردِّ المظالمِ ، وقضاءِ الديونِ ، وإعدادِ النفقةِ لمَنْ تلزمُهُ نفقتُهُ: ويردُّ الودائعَ إنْ كانَتْ عندَهُ ، ولا يأخذُ لزادِهِ المَنْ تلزمُهُ نفقتُهُ: ويردُّ الودائعَ إنْ كانَتْ عندَهُ ، ولا يأخذُ لزادِهِ الا الطيِّبَ الحلالَ ، وليأخذْ قدراً يوسِّعُ بهِ على رفقائِهِ ، قالَ ابنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما: (مِنْ كرمِ الرجلِ طيبُ زادِهِ في ابنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما: (مِنْ كرمِ الرجلِ طيبُ زادِهِ في سفرهِ) (١).

ولا بد في السفر مِنْ طيبِ الكلامِ ، وإطعامِ الطعامِ ، وإظهارِ مكارمِ الأخلاقِ ؛ فإنَّ السفرَ يُخرِجُ خبايا الباطِنِ ، ومَنْ صلحَ لصحبةِ السفرِ . . صلحَ لصحبةِ الحضرِ ، وقدْ يصلحُ في الحضرِ مَنْ لا يصلحُ للسفرِ ، ولذلكَ قيلَ : (إذا أثنىٰ على الرجلِ معاملوهُ في الحضرِ ، ورفقاؤُهُ في السفر . . فلا تشكُّوا في صلاحِهِ ) (٢) .

والسفرُ مِنْ أسبابِ الضجرِ ، ومَنْ أحسنَ خُلُقَهُ في الضجرِ . . فهوَ الحسنُ الخُلُقِ ، وإلا . . فعندَ مساعدةِ الأمورِ على وَفقِ الغرضِ قلَّما يظهرُ سوءُ الخلقِ .

<sup>(</sup>١) قوت القلوب (٢/١١٥).

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٢٠٧/٢ ) عن بعض السلف .

وقدْ قيلَ : ( ثلاثةٌ لا يُلامونَ على الضجرِ : الصائمُ ، والمريضُ ، والمسافرُ ) (١٠) .

وتمامُ حسنِ خلقِ المسافرِ الإحسانُ إلى المكاري ، ومعاونةُ الرفقةِ بكلِّ ممكنِ ، والرفقُ بكلِّ منقطع ؛ بألا يجاوزَهُ إلا بإعانةِ بمركوبِ أوْ زادٍ أوْ توقُّفٍ لأجلِهِ ، وتمامُ ذلكَ معَ الرفقاءِ بمزاحِ ومطايبةٍ في بعضِ الأوقاتِ مِنْ غيرِ فحشٍ ولا معصيةٍ ؛ ليكونَ ذلكَ شفاءً لضجرِ السفر ومشاقية .

\*\*\*

الثاني: أَنْ يَخْتَارَ رَفِيقاً: فلا يَخْرِجُ وَحَدَهُ ، فالرَفْيَقُ ثُمَّ الطريقُ ، وَلِيكُنْ رَفْيقُهُ مَمَّنْ يَعِينُهُ على الدينِ ، فيذكِّرُهُ إذا نسيَ ، ويعينُهُ وليكنْ رَفْيقُهُ مَمَّنْ يَعِينُهُ على دينِ خليلِهِ ، ولا يُعرفُ الرجلُ إلا ويساعدُهُ إذا ذكر ؛ فإنَّ المرءَ على دينِ خليلِهِ ، ولا يُعرفُ الرجلُ إلا برفيقِهِ .

وقدْ نهى صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عَنْ أَنْ يسافرَ الرجلُ وحدَهُ وقالَ : « الثلاثةُ نفرٌ » (٢) ، وقالَ : « إذا كنتُمْ ثلاثةٌ في سفر . . فأمِّروا أحدَكُمْ » (٣) ، وكانوا يفعلونَ ذلكَ ، ويقولونَ : هاذا أُميرٌ

<sup>(</sup>۱) كذا في «القوت» ( ۲۰۷/۲) ، وقد رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ( ۳۰۰/۵٤) عن يحيى بن أبي كثير ، وزاد : ( الشيخ الفاني ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في «القوت» (٢٠٧/٢)، والذي رواه أبو داوود (٢٦٠٧)، والترمذي (٢٦٠٤)، والنسائي في «السنن الكبرئ» ( ٨٧٩٨) مرفوعاً: «الراكب شيطان، والثلاثة ركب».

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في « الكبير » ( ٩ /١٨٥ ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه .

أُمَّرَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ (١).

وليؤمِّروا أحسنَهُمْ أخلاقاً، وأرفقهُمْ بالأصحابِ، وأسرعَهُمْ إلى الإيثارِ وطلبِ الموافقةِ، وإنَّما يُحتاجُ إلى الأميرِ لأنَّ الآراءَ تختلفُ في تعيينِ المنازلِ والطرقِ ومصالحِ السفرِ، ولا نظامَ إلا في الوحدةِ، ولا فسادَ إلا مِنَ الكثرةِ، وإنَّما انتظمَ أمرُ العالمِ لأنَّ مديِّرَ الكلِّ واحدٌ، ولو كانَ فيهما آلهةٌ إلا اللهُ لفسدتا، ومهما كانَ المديِّرُ واحداً.. انتظمَ أمرُ التدبيرِ، وإذا كثرَ المدبِّرونَ.. فسدَتِ الأمورُ في الحضرِ والسفرِ، أمرُ التدبيرِ، وإذا كثرَ المدبِّرونَ.. فسدَتِ الأمورُ في الحضرِ والسفرِ، ولا أنَّ مواطنَ الإقامةِ لا تخلو عنْ أميرٍ عامٍّ كأميرِ البلدِ، وأميرٍ خاصٍ كربِّ الدارِ، وأمَّا السفرُ.. فلا يتعيَّنُ لهُ أميرٌ إلا بالتأميرِ، فلهاذا وجبَ التأميرُ ليجمعَ شتاتَ الآراءِ.

ثمَّ على الأميرِ ألا ينظرَ إلا لمصلحةِ القومِ ، وأنْ يجعلَ نفسَهُ وقايةً لهُمْ ؛ كما نُقلَ عنْ عبدِ اللهِ المروزيِ أنَّهُ صحبَهُ أبو عليِ الرباطيُّ فقالَ : لهُمْ أنْ تكونَ أنتَ الأميرَ أوْ أنا ؟ فقالَ : بلْ أنتَ ، فلمْ يزلْ يحملُ الزادَ لنفسِهِ ولأبي علي على ظهرِهِ ، وأمطرتِ السماءُ ذاتَ ليلةٍ ، فقامَ عبدُ اللهِ طولَ الليلِ على رأسِ رفيقِهِ وفي يدِهِ كساءٌ يمنعُ عنهُ المطرَ ، فكلَّما قالَ لهُ عبدُ اللهِ : لا تفعلْ . . يقولُ : ألمْ تقلْ : إنَّ الإمارةَ مسلَّمةٌ لكَ ؟ فلا تتحكَّمْ عليَّ ، ولا ترجعْ عنْ قولِكِ ، حتَّىٰ قالَ أبو عليٍّ : وددتُ أنِّي مبتُّ ولمْ أقلْ لهُ : أنتَ الأميرُ . فهاكذا ينبغى أنْ يكونَ الأميرُ .

<sup>(</sup>١) روى ذلك الحاكم في « المستدرك » ( ٤٤٣/١ ) عن عمر رضي الله عنه ، والسياق عند صاحب « القوت » ( ٢٠٧/٢ ) .

وقدْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « خيرُ الأصحاب أربعةٌ » (١) ، وتخصيصُ الأربعةِ مِنْ بين سائر الأعدادِ لا بدَّ أنْ يكونَ لهُ فائدةٌ ، والذي ينقدحُ فيهِ أنَّ المسافرَ لا يخلو عنْ رحل يحتاجُ إلى حفظِهِ ، وعنْ حاجةٍ ﴿ يحتاجُ إلى التردُّدِ فيها ، ولوْ كانوا ثلاثةً . . لكانَ المتردِّدُ في الحاجةِ واحداً ، فيتردَّدُ في السفر بلا رفيقٍ ، فلا يخلو عنْ خطر وعنْ ضيقٍ قلبٍ ؛ لفقدِ أنسِ الرفيقِ ، ولوْ تردَّدَ في الحاجةِ اثنانِ . . لكانَ الحافظُ للرحل واحداً ، فلا يخلو أيضاً عن الخطر وعنْ ضيقِ الصدر (٢٠).

فإذاً ؛ ما دونَ الأربعةِ لا يفي بالمقصودِ ، وما فوق الأربعةِ يزيدُ ، فلا تجمعُهُمْ رابطةٌ واحدةٌ ، فلا ينعقدُ بينَهُمُ الترافقُ ؛ لأنَّ الخامسَ إِ زيادةٌ بعدَ الحاجةِ ، ومَنْ يُستغنى عنهُ لا تصرفُ الهمَّةُ إليهِ ، فلا تتمُّ إ المرافقةُ معهُ.

نعم ؛ في كثرةِ الرفقاءِ فائدةٌ للأمنِ مِنَ المخاوفِ ، ولكنَّ الأَربعةَ خيرٌ للرفاقةِ الخاصَّةِ لا للرفاقةِ العامَّةِ ، وكَمْ مِنْ رفيقِ في الطريق عندَ كثرةِ الرفاقِ لا يُكلُّمُ ولا يُخالَطُ إلىٰ آخر الطريق للاستغناءِ عنهُ .

الثالثُ : أنْ يودِّعَ رفقاءَ الحضر والأهلَ والأصدقاءَ : وليدعُ عندَ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود ( ٢٦١١ ) ، والترمذي ( ١٥٥٥ ) ولفظه : « خير الصحابة أربعة » .

<sup>(</sup>٢) ويقرب منه أن يقال: وجه تخصيص هذا العدد لأن أحدهم لو مرض . . أمكنه جعل واحد وصياً والآخرين شهيدين ، ولأنهم لو كانوا ثلاثة ربما تناجى اثنان دون واحد وهو منهى عنه . انظر « الإتحاف » ( ٣٩٩/٦ ) .

الوداع بدعاء رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، قالَ بعضُهُمْ : صحبتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ رضى اللهُ عنهُما مِنْ مكَّةَ إلى المدينةِ حرسَها اللهُ ، فلمَّا أردتُ أَنْ أَفَارِقَهُ . . شيَّعَنى وقالَ : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : « قالَ لقمانُ : إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ إِذا استُودعَ شيئاً . . حفظَهُ ، وإنِّي أستودعُ اللهَ دينَكَ وأمانتَكَ وخواتيمَ عملِكَ » (١).

وروىٰ زيدُ بنُ أرقمَ عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ قالَ : « إذا أرادَ أحدُكُمْ سفراً . . فليودِّعْ إخوانَهُ ؟ فإنَّ اللهَ تعالىٰ جاعلٌ لهُ في دعائِهمُ البركةَ »(٢).

وعنْ عمرِو بنِ شعيبِ ، عنْ أبيهِ ، عنْ جدِّهِ : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ إذا ودَّعَ رجلاً قال : « زوَّدَكَ اللهُ التقوىٰ ، وغفرَ ذنبَكَ ، ووجَّهَكَ للخير حيثُ توجَّهْتَ » (٣) ، فهاذا دعاءُ المقيم للمودَّع .

وقالَ موسى بنُ وردانَ : أتيتُ أبا هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ أُودِّعُهُ لسفر أردتُهُ ، فقالَ : ألا أعلِّمُكَ يا بنَ أخى شيئاً علَّمَنيهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عندَ الوداع ؟ فقلتُ : بلي ، قالَ : قلْ : « أستودعُكَ اللهَ الذي لا تضيع ودائعه اله (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في « السنن الكبرئ » ( ١٠٢٧٣ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٨٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٨٠٦ ) ، وبنحوه عند الترمذي ( ٣٤٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في « السنن الكبرى » ( ١٠٢٦٩ ) ، وابن ماجه ( ٢٨٢٥ ) .

وعنْ أنسِ بنِ مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ: أنَّ رجلاً أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عنهُ اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: إنِّي أريدُ سفراً فأوصني ، فقالَ لهُ: « في حفْظِ اللهِ وفي كنفِهِ ، زوَّدَكَ اللهُ التقوىٰ ، وغفرَ ذنبَكَ ، ووجَّهَكَ للخيرِ حيثُ كنتَ أوْ أينَما كنتَ » شكَّ فيهِ الراوي (١٠).

وينبغي إذا استودع الله تعالى ما يخلفه أنْ يستودع الجميع ولا يخصِص ، فقدْ رُوي أنَّ عمر رضي الله عنه كانَ يعطي الناس عطاياهُمْ ، إذْ جاءَهُ رجلٌ معه ابنٌ له فقالَ له عمرُ : ما رأيتُ أحداً أشبه بأحدٍ مِنْ هلذا بكَ ، فقالَ له الرجلُ : أحدِّتُكَ عنه يا أميرَ المؤمنينَ بأمرٍ ؟ إنِي أردتُ أنْ أخرجَ في سفرٍ وأمُّهُ حاملٌ بهِ فقالَتْ : تخرجُ بأمرٍ ؟ إنِي أردتُ أنْ أخرجَ في سفرٍ وأمُّهُ حاملٌ بهِ فقالَتْ : تخرجُ وتدعني على هلذهِ الحالِ ؟! فقلتُ : أستودعُ الله ما في بطنِكِ ، فخرجتُ ، ثمَّ قدمتُ فإذا هي قدْ ماتَتْ ، فجلسنا نتحدَّثُ ، فإذا نارٌ على قبرِها ، فقلتُ للقومِ : ما هلذهِ النارُ ؟ فقالوا : هلذا مِنْ قبرِ فلانةَ ، نراها كلَّ ليلةٍ ، فقلتُ : واللهِ إنْ كانَتْ لصوَّامةً قوَّامةً ، فأخذتُ المعولَ حتَّى انتهينا إلى القبرِ ، فحفرنا ، فإذا سراجٌ ، وإذا هلذا الغلامُ يدبُ ، فقيلَ لي : إنَّ هلذهِ وديعتُكَ ، ولوْ كنتَ استودعتَ أمَّهُ . . لوجدتَها ، فقالَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ : لهوَ أشبَهُ بكَ مِنَ الغرابِ بالغرابِ (٢٠) . فقالَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ : لهوَ أشبَهُ بكَ مِنَ الغرابِ بالغرابِ الغرابِ الفرابِ الغرابِ الفرابِ الغرابِ العرابِ الغرابِ الغرابِ الغرابِ الغرابِ الغرابِ الغرابِ الغرابِ الغرابِ المغرابِ الغرابِ الغرابِ

<sup>(</sup>١) رواه الدارمي في «سننه» ( ٢٧١٣ ) ، وهو عند الترمذي ( ٣٤٤٤ ) دون « في حفظ الله وفي كنفه » .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في « مجابو الدعوة » ( ٤٧ ) ، والخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٧٩٩ ) واللفظ له .

الرابعُ: أنْ يصلى قبلَ السفر صلاةَ الاستخارةِ: كما وصفناها في كتاب الصلاةِ ، ووقتَ الخروج يصلِّي لأجل السفر ، فقدْ روى ا أنسُ بنُ مالكِ رضى اللهُ عنهُ أنَّ رجلاً أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ : إنِّي نذرتُ سفراً ، وقدْ كتبتُ وصيَّتي ، فإلىٰ أيِّ الثلاثةِ ﴿ أدفعُها: إلىٰ أبي ، أمْ أخي ، أم ابني ؟ فقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « ما استخلفَ عبدٌ في أهلِهِ مِنْ خليفةٍ أحبَّ إِلى اللهِ مِنْ أربع ركعاتٍ يصلِّيهِنَّ في بيتِهِ إذا شدَّ عليهِ ثيابَ سفرهِ ، يقرأُ فيهنَّ ب ( فاتحةِ الكتابِ ) ، و( قلْ هوَ اللهُ أحدٌ ) ، ثمَّ يقولُ : اللهمَّ ، إنِّي أَتقرَّبُ بهنَّ إليكَ ؛ فاخلفْني بهنَّ في أهلي ومالي ، فهيَ خليفتُهُ في أهلِهِ ومالِهِ ، وحرزٌ حولَ دارِهِ حتَّىٰ يرجعَ إلىٰ أهلِهِ » (١).

الخامسُ : إذا حصلَ على بابِ الدار . . فليقلُ : بِاسم اللهِ ، تُوكُّلْتُ على اللهِ ، لا حولَ ولا قوَّةَ إلا باللهِ (`` ، ربّ أعوذُ بكَ أنْ أَصْلَّ أَوْ أُضَلَّ ، أَوْ أَزَلَّ أَوْ أُزَلَّ ، أَوْ أَظلهَ أَوْ أُظلهَ ، أَوْ أَجهلَ أَوْ يُجهلَ

فإذا مشى . . قالَ : اللهمَّ ، بكَ انتشرتُ ، وعليكَ توكلتُ ، وبكَ اعتصمتُ ، وإليكَ توجهتُ ، اللهمَّ ، أنتَ ثقتي ، وأنتَ رجائي ؟

<sup>(</sup>١) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٧٥٢ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داوود ( ۵۰۹۵ ) ، والترمذي ( ۳٤۲٦ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ( ٢٦٨/٨ ) ، وابن ماجه ( ٣٨٨٤ ) .

فاكفنى ما أهمَّنِي وما لا أهتمُّ بهِ ، وما أنتَ أعلمُ بهِ منِّي ، عزَّ جارُكَ ، وجلَّ ثناؤُكَ ، ولا إله عيرُكَ ، اللهمَّ ؛ زودْني التقوى ، واغفرْ لي ذنبي ، ووجهْني للخير أينَما توجهتُ (١).

وليدعُ بهاذا الدعاءِ في كلّ منزلٍ يرحلُ عنهُ .

فإذا ركبَ الدابَّةَ . . فليقلْ : باسم اللهِ ، وباللهِ ، واللهُ أكبرُ ، توكلتُ على الله ، ولا حولَ ولا قوَّةَ إلا باللهِ العليّ العظيم ، ما شاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ ، ﴿ شُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ (٢) ، فإذا استوتِ الدابَّةُ تحتَهُ . . فَلْيُقُلُّ: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَلْنَا لِهَلْنَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَلْنَا اللَّهُ ﴾ (٣) اللهمَّ ، أنتَ الحاملُ على الظهرِ ، وأنتَ المستعانُ على الأمور (؛).

السادسُ: أَنْ يرحلَ مِنَ المنازلِ بكرةً: روى جابرٌ: أَنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رحلَ يومَ الخميس وهوَ يريدُ تبوكَ وبكَّرَ ، وقالَ : « اللهمَّ ؛ باركْ لأمَّتى في بكورها » ( ° ) .

<sup>(</sup>١) رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٤٩٥ ) دون قوله : « عز جارك ، وجل تناؤك ، ولا إله غيرك » ، والبيهقي في « الدعوات الكبير » ( ٤٥١ ) بتمامه .

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف: ( ١٣ \_ ١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف : ( ٤٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « الإتحاف » (٤٠٤/٦ \_ ٤٠٥ ).

<sup>(</sup>٥) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٨٣٥ ) بلفظ المصنف ، وهو عند أبي داوود ﴿ ﴿ إِلَّهُ

ويُستحبُّ أَنْ يبتدئ بالخروج يومَ الخميسِ ، فقدْ روىٰ كعبُ بنُ مالكِ عنْ أبيهِ قالَ : قلَّما كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يخرجُ إلىٰ سفر إلا يومَ الخميس (١).

وروىٰ أنسٌ أنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : « اللهمَّ ؛ باركْ لأمَّتي في بكورها يوم السبتِ » (٢).

وكانَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ إذا بعثَ سريَّةً . . بعثَها أوَّلَ النهار (٣) .

وروى أبو هريرةَ رضي الله عنه أنَّهُ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ قالَ : « اللهم ؟ بارك لأمَّتي في بكورها يومَ خميساتِها » ( أ ) .

وقالَ عبدُ اللهِ بنُ عباس : إذا كانَ لكَ إلى رجل حاجةٌ . فاطلبْها إليهِ نهاراً ، ولا تطلبْها ليلاً ، واطلبْها بكرةً ؛ فإنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : « اللهمَّ ؛ باركْ لأمَّتي في بكورها » (٥).

<sup>🛧 (</sup> ٢٦٠٦ ) ، والترمذي ( ١٢١٢ ) ، والنسائي في « السنن الكبريٰ » ( ٨٧٨٨ ) ، وابن ماجه ( ٢٢٣٦ ) من حديث صخر الغامدي رضي الله عنه بنحوه .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٢٩٤٩ ) ، وهو عن عبد الرحمان بن كعب بن مالك عن أبيه كعب رضى الله عنه ، وسقط من النسخ اسم الابن ، وقد أشار لهـٰذا أيضاً الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » (٤٠٥/٦).

<sup>(</sup>۲) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ۸۳۷ ) .

<sup>(</sup>٣) هو في حديث صخر الغامدي رضى الله عنه المتقدم قريباً .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه ( ٢٢٣٧ ) ، والخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٨٤١ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٨٤٢ ) .

ولا ينبغي أنْ يسافرَ بعدَ طلوع الفجر مِنْ يوم الجمعةِ ، فيكونَ عاصياً بتركِ الجمعةِ ، واليومُ منسوبٌ إليها ، فكانَ أوَّلُهُ مِنْ أسباب

والتشييعُ للوداع سنَّةُ ، قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لأَنْ أَشيَّعَ مجاهداً في سبيل اللهِ فأكنفَهُ على رحلِهِ غدوةً أَوْ روحةً . . أحبُّ إليَّ مِنَ الدنيا وما فيها » (١).

السابعُ: ألا ينزلَ حتى يحمى النهارُ: فهوَ السنَّةُ ، ويكونُ أكثرُ سيرهِ في الليل ، قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « عليكُمْ بالدُّلجةِ ؛ فإنَّ الأرضَ تُطوى بالليل ما لا تُطوى بالنهار » (١٠).

ومهما أشرف على المنزلِ . . فليقل : اللهمَّ ، ربَّ السماواتِ السبع وما أظللنَ ، وربَّ الأرضينَ السبع وما أقللْنَ ، وربَّ الشياطين وما أَضْلُلْنَ ، وربَّ الرياح وما ذرينَ ، وربَّ البحارِ وما جرينَ ؛ أَسَأَلُكَ خيرَ هاذا المنزلِ وخيرَ أهلِهِ ، وأعوذُ بكَ مِنْ شرِّ هاذا المنزلِ وشرِّ ما فيهِ ، اصرفْ عنِّي شرَّ شرارهِمْ (٣).

فإذا نزلَ المنزلَ . . فليصلِّ فيهِ ركعتينِ ، ثمَّ ليقلْ : اللهمَّ ، إنِّي

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه ( ٢٨٢٤ ) ، وأكنفه : أعينه عليه .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوود ( ٢٥٧١ ) دون : « ما لا تطوىٰ بالنهار » ، وهي عند مالك في « الموطأ » ( ۹۷۹/۲ ) مرسلةً .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في « السنن الكبرى » (  $\Lambda VV7$  ) .

أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامَّاتِ التي لا يجاوزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ مِنْ شرّ ما خلقَ (١).

فإذا جنَّ عليهِ الليلُ . . فليقلْ : يا أرضُ ؛ ربَّى وربُّكِ اللهُ ، أعوذُ باللهِ مِنْ شَرِّكِ ، ومِنْ شرّ ما فيكِ ، وشرّ ما دبَّ عليكِ ، أعوذُ باللهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ أُسدٍ وأُسودَ وحيَّةٍ وعقربِ ، ومِنْ ساكنِ البلدِ ووالدِ وما ولدَ (١) ، ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِّ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ (٣).

ومهما علا نشزاً مِنَ الأرض في وقتِ السير . . فينبغى أنْ يقولَ : (اللهمَّ، لكَ الشرفُ على كلّ شرفٍ، ولكَ الحمدُ على كلّ حالٍ ) (١٠) ، ومهما هبط . . سبَّحَ ، ومهما خاف الوحشة في سفره . . قالَ : (سبحانَ الملكِ القدُّوسِ ، ربِّ الملائكةِ والروح ، جللتَ السماوات بالعزَّةِ والجبروت ) (\*).

الثامنُ : أَنْ يحتاطَ بالنهار : فلا يمشي منفرداً خارجَ القافلةِ ؟ لأنَّهُ رُبَّما يُغتالُ أَوْ ينقطعُ ، ويكونَ بالليلِ متحفِّظاً عندَ النوم ، كانَ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ۲۷۰۸ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوود ( ٢٦٠٣ ) ، وساكن البلد : الجن ، ووالد وما ولد هنا : إبليس والشياطين .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام : ( ١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في « المسند » (٣/٣٣ ) ، وأبو يعلى في « المسند » (٤٢٩٧ ) ، وابن السنى في « عمل اليوم والليلة » ( ٥٢٢ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في « الكبير » ( ٢٤/٢ ) .

صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ إذا نامَ في ابتداءِ الليل في السفرِ . . افترشَ ذراعَهُ ، وإنْ نامَ في آخر الليل . . نصبَ ذراعَهُ نصباً ، وجعلَ رأسَهُ في كفِّهِ (١).

والغرضُ مِنْ ذلكَ : ألا يستثقلَ في النوم فتطلعَ الشمسُ وهوَ نائمٌ لا يدري فيكونَ ما يفوتُهُ مِنَ الصلاةِ أفضلَ ممَّا يطلبُهُ بسفرهِ .

والمستحبُّ بالليل أنْ يتناوبَ الرفقاءُ في الحراسةِ ، فإذا نامَ واحدٌ . . حرسَ آخرُ ، فهوَ السنَّةُ (٢).

ومهما قصدَهُ عدقٌ أوْ سبعٌ في ليلِ أوْ نهارٍ . . فليقرأ آيةَ الكرسيّ ، و ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ . . . ﴾ (١) ، وسورة ( الإخلاص ) ، و( المعوِّذتينِ ) ، وليقلْ : باسم اللهِ ، ما شاءَ اللهُ ، لا قوَّةَ إلا باللهِ ، حسبيَ اللهُ ، توكَّلتُ على الله ، ما شاء الله ، لا يأتي بالخير إلا الله ، ما شاء الله ، لا يصرفُ السوءَ إلا اللهُ ، حسبى اللهُ وكفى ، سمعَ اللهُ لمَنْ دعا ، ليسَ وراءَ اللهِ منتهى ، ولا دونَ اللهِ ملجاً ، ﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَاْ وَرُسُلِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِينٌ ﴾ (١) ، تحصنتُ باللهِ العظيم ، واستعنتُ بالحيّ

<sup>(</sup>۱) كما في « مسلم » ( ٦٨٣ ) عن أبي قتادة قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر ، فعرَّس بليل . . اضطجع علىٰ يمينه ، وإذا عرَّس قبيل الصبح . . نصب ذراعه ، ووضع رأسه على كفه ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن خزيمة في « صحيحه » ( ٣٦ ) ، وابن حبان في « صحيحه » ( ١٠٩٦ ) ، وأبو داوود ( ۱۹۸ ) ، وأحمد في « المسند » ( ٣٤٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : ( ١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة المجادلة : ( ٢١ ) .

القيومِ الذي لا يموتُ ، اللهمَّ ؛ احرسْنا بعينِكَ التي لا تنامُ ، واكنفْنا بركنِكَ الذي لا يرامُ ، اللهمَّ ؛ ارحمْنا بقدرتِكَ علينا ، فلا نهلِكُ وأنتَ ثقتُنا ورجاؤُنا ، اللهمَّ ؛ اعطفْ علينا قلوبَ عبادِكَ وإمائِكَ برأفةٍ ورحمةٍ ؛ إنَّكَ أنتَ أرحمُ الراحمينَ .

التاسعُ: أَنْ يرفقَ بالدابَّةِ: إِنْ كَانَ راكباً.. فلا يحمِّلُها ما لا تطيقُ ، ولا يضربُها في وجهِها ؛ فإنَّهُ منهيُّ عنهُ ، ولا ينامُ عليها ؛ فإنَّهُ يثقلُ بالنومِ ، وتتأذَّىٰ بهِ الدابَّةُ ، كَانَ أهلُ الورعِ لا ينامونَ على الدوابّ إلا غفوةً .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « لا تتخذوا ظهورَ دوابِّكُمْ كراسيَّ » (١١).

ويُستحبُّ أَنْ ينزلَ عنِ الدابَّةِ غَدوةً وعشيَّةً يروحُها بذُلكَ ، فهوَ سنَّةٌ (٢) ، وفيهِ آثارٌ عن السلفِ (٣) .

وكانَ بعضُ السلفِ يكتري بشرطِ ألا ينزلَ ويوفِّي الأجرةَ ، ثمَّ كانَ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في « المسند » ( ٣/ ٤٤١ ) ، والحاكم في « المستدرك » ( ١ / ٤٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) روى البيهقي في « السنن الكبرىٰ » ( ٢٥٥/٥ ) عن أنس رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر في السفر . . مشىٰ \_ زاد فيه غيره : قليلاً \_ وناقته تقاد ) .

<sup>(</sup>٣) روى ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ( ٤٠٦/٦١ ) : ( أن نافع بن جبير كان يحج ماشياً وناقته أو راحلته تقاد معه ) .

ينزلُ ؛ ليكونَ بذلكَ محسناً إلى الدابَّةِ ، فيوضعَ في ميزانِ حسناتِهِ لا في ميزانِ حسناتِهِ لا في ميزانِ حسناتِ المكاري (١١).

ومَنْ آذى الدابَّةَ بضربِ أَوْ حملِ ما لا تطيقُ . . طُولبَ بهِ يومَ القيامةِ ، إذْ في كلِّ كبدٍ حرَّاءَ أجرُ (٢) .

وقالَ أبو الدرداءِ رضيَ اللهُ عنهُ لبعيرٍ لهُ عندَ الموتِ : ( أَيُّها البعيرُ ؛ لا تخاصمني إلىٰ ربِّكَ ، فإنِّي لمْ أكنْ أحملُكَ فوقَ طاقتِكَ ) (٣) .

وفي النزولِ ساعةً صدقتانِ : إحداهُما : ترويحُ الدابَّةِ ، والثانيةُ : إدخالُ السرور على قلْبِ المكاري .

وفيهِ فائدةٌ أخرى ، وهي رياضةُ البدنِ ، وتحريكُ الرجلينِ ، والحذرُ مِنْ خدر الأعصابِ بطولِ الركوبِ .

وينبغي أنْ يقرِّرَ معَ المكاري ما يحملُهُ عليها شيئاً شيئاً ويعرضَهُ عليه ، ويستأجرَ الدابَّةَ بعقدٍ صحيحٍ ؛ لئلا يثورَ بينَهُما نزاعٌ يؤذي القلبَ ويحملُ على الزيادةِ في الكلامِ ، فما يلفظُ العبدُ مِنْ قولِ إلا لديهِ رقيبٌ عتيدٌ ، فليحترزْ عنْ كثرةِ الكلام واللجاج معَ المكاري .

ولا ينبغي أنْ يحملَ فوقَ المشروطِ شيئًا وإنْ خفَّ ؛ فإنَّ القليلَ يجرُّ إلى الكثيرِ ، ومَنْ حامَ حولَ الحملي . . يوشكُ أنْ يقعَ فيهِ .

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ١١٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) كما روى ذلك ابن ماجه ( ٣٦٨٦ ) ، وفيه : (حرَّىٰ ) بوزان فعلىٰ ، وحرَّىٰ وحرَّاء : للدلالة على الحياة .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١١٧٣ ) ، واسم بعيره هلذا : دمون .

قالَ رجلٌ لابن المباركِ وهوَ على دابَّتِهِ : احملْ لى هاذهِ الرقعةَ إلىٰ فلانِ ، فقالَ : حتَّىٰ أستأذنَ الجمَّالَ ؛ فإنِّى لمْ أشارطْهُ علىٰ هاذهِ الرقعةِ .

فانظرْ كيف لمْ يلتفتْ إلى قولِ الفقهاءِ : إنَّ هاذا ممَّا يتسامحُ بهِ ، وللكنُّ سلكَ طريقَ الورع .

العاشرُ: ينبغى أنْ يستصحبَ ستةَ أشياءَ: قالَتْ عائشةُ رضيَ اللهُ عنها: (كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا سافرَ . . حملَ معهُ خمسةَ أشياءَ: المرآةُ ، والمُكْحُلةُ ، والمِدرى ، والسواكُ ، والمشطُّ ) (١) ، وفي روايةٍ أخرى عنها ستةُ أشياءَ : ( المرآةُ ، والقارورةُ ، والمقراضُ ، والسواكُ ، والمُكْحُلةُ ، والمشطُ ) (٢) .

وقالَتْ أمُّ سعدِ الأنصاريَّةُ : (كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يفارقُهُ في السفر المرآةُ والمُكْحُلةُ ) (٣).

وقالَ صهيبٌ : قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « عليكُمْ

( ٣٥٠٩/٦ ) في ترجمة أم سعد بنت زيد بن ثابت ، أو امرأته .

<sup>(</sup>١) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٨٢٨ ) واللفظ له ، والطبراني في « الأوسط »

<sup>(</sup> ٥٢٣٨ ) ، والمدرئ : شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه ، يسرح به الشعر الملبد . « إتحاف » (٢١٠/٦) .

<sup>(</sup>٢) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٨٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٨٢٧ ) ، وأبو نعيم في « معرفة الصحابة »

بالإثمدِ عندَ مضجعِكُمْ ، فإنَّهُ ممَّا يزيدُ في البصر ، وينبتُ الشعرَ » (١). ورُويَ أَنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يكتحلُ ثلاثاً ثلاثاً ، وفي روايةٍ أخرى أنَّهُ اكتحلَ لليمني ثلاثاً ، ولليسرى ثنتين (٢).

وقد زادَ الصوفيَّةُ الرَّكوةَ والحبلَ ، وقالَ بعضُ الصوفيَّةِ : ( إذا لمْ يكنْ معَ الفقير رَكوةٌ وحبلٌ . . دلَّ على نقصانِ دينِهِ ) (٢) ، وإنَّما زادوا هـٰذا لما رأوهُ مِنَ الاحتياطِ في طهارةِ الماءِ وغسل الثيابِ ، فالرَّكوةُ لحفظِ الماءِ الطاهرِ ، والحبلُ لتجفيفِ الثوبِ المغسولِ ، ولنزح الماءِ مِنَ الآبار .

وكانَ الأُوَّلُونَ يكتفونَ بالتيمُّم ، ويغنونَ أنفسَهُمْ عنْ نقل الماءِ ، ولا يبالونَ بالوضوءِ مِنَ الغدرانِ ومِنَ المياهِ كلِّها ما لمْ يتيقَّنوا نجاستَها ، حتَّىٰ توضَّأَ عمرُ رضى الله عنه مِنْ ماءٍ في جرَّةِ نصرانيَّةٍ (١)، وكانوا يكتفون بالأرض والجبالِ عن الحبل ، فيفرشونَ الثيابَ المغسولةَ عليها ، فهاذهِ بدعةٌ ، إلا أنَّها بدعةٌ حسنةٌ ، وإنَّما البدعةُ المذمومةُ ما تضادُّ السننَ الثابتةَ ، أمَّا ما يعينُ على الاحتياطِ في الدين . . فمستحسنٌ.

وقدْ ذكرنا أحكامَ المبالغةِ في الطهاراتِ في كتابِ الطهارةِ ، وأنَّ

<sup>(</sup>١) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٨٣٠ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في « طبقاته » ( ١٦/١٦ ) ، وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٢٣٩٥٣ ) .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ٢٠٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب (٢٠٧/٢).

المتجرّدَ لأمر الدين لا ينبغي أنْ يؤثرَ طريقَ الرخصةِ ، بلْ يحتاطُ في الطهارة ما لم يمنعُهُ ذلكَ عنْ عمل أفضلَ منه .

وقيلَ : كانَ الخوَّاصُ مِنَ المتوكلينَ ، وكانَ لا يفارقُهُ أربعةُ أشياءَ في السفر والحضر: الرَّكوةُ ، والحبْلُ ، والإبرةُ بخيوطِها ، والمقراضُ ، وكانَ يقولُ : هاذهِ ليسَتْ مِنَ الدنيا (١).

الحاديَ عشرَ: في آدابِ الرجوع مِنَ السفر: كانَ النّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا قفلَ مِنْ غزوِ أوْ حجِّ أوْ عمرةٍ أوْ غيرِهِ . . يكبِّرُ على كلّ شرفٍ مِنَ الأرضِ ثلاثَ تكبيراتٍ ويقولُ : « لا إللهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له ، له الملكُ وله الحمدُ ، وهوَ على كلّ شيءِ قديرٌ ، آيبونَ تائبونَ عابدونَ ساجدونَ لربِّنا حامدونَ ، صدقَ اللهُ وعدَهُ ، ونصرَ عبدَهُ ، وهزمَ الأحزابَ وحدَهُ » (٢).

وإذا أشرفَ على مدينتِهِ . . فليقل : ( اللهمَّ ؛ اجعلْ لنا بها قراراً ورزقاً حسناً ) (٣) ، ثمَّ ليرسلْ إلى أهلِهِ مَنْ يبشِّرُهُمْ بقدومِهِ ؛ كي لا يقدمَ عليهمْ بغتةً فيرى ما يكره ، ولا ينبغي له أن يطرقَهُمْ ليلاً ، فقدْ وردَ النهيُ عنهُ (١٠).

<sup>(</sup>١) كذا في « قوت القلوب » ( ٢٠٧/٢ ) ، و « الرسالة القشيرية » ( ص ٤٨٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ١٧٩٧ ) ، ومسلم ( ١٣٤٤ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه المحاملي في « الدعاء » ( ٩٥ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٥٠٧٩ ) ، ومسلم ( ١٨١/١٩٢٨ ) .

وكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا قدمَ . . دخلَ المسجدَ أَوَّلاً وصلَّىٰ ركعتينِ ، ثمَّ دخلَ البيتَ (١) ، وإذا دخلَ . . قالَ : « توباً توباً ، لربّنا أَوْباً ، لا يغادرُ علينا حوباً »(٢) .

وينبغي أنْ يحملَ لأهلِ بيتِهِ ولأقاربِهِ تحفةً مِنْ مطعومٍ أوْ غيرِهِ ، علىٰ قدْرِ إمكانِهِ ، فهوَ سنَّةُ ، فقدْ رُوِيَ أنَّهُ إنْ لمْ يجدْ شيئاً . . فليضغ في مخلاتِهِ حجراً (٣) ، وكأنَّ هذا مبالغةٌ في الاستحثاثِ علىٰ هذهِ المكرمةِ ؛ لأنَّ الأعينَ تمتدُّ إلى القادمِ مِنَ السفرِ ، والقلوبَ تفرحُ بهِ ، في تأكيدِ فرحِهِمْ وإظهارِ التفاتِ القلبِ في السفرِ إلى الطريق لهُمْ .

فهانده جملةٌ مِنَ الآدابِ الظاهرةِ .

فأمَّا الآدابُ الباطنةُ . . ففي الفصلِ الأوَّلِ بيانُ جملةٍ منها .

وجملتُهُ: ألا يسافرَ إلا إذا كانَ زيادةُ دينِهِ في السفرِ ، ومهما وجدَ قلبَهُ متغيراً إلىٰ نقصانِ . . فليقف ولينصرف .

ولا ينبغي أَنْ يجاوزَ همُّهُ منزلَهُ ، بلْ ينزلُ حيثُ ينزلُ قلبُهُ ، وينوي في دخولِ كلِّ بلدةٍ أَنْ يرى شيوخَها ، ويجتهدُ أَنْ يستفيدَ مِنْ كلِّ واحدٍ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٤٤١٨ ) ، ومسلم ( ٧١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في « المسند » ( ٢/٥٥/١).

<sup>(</sup>٣) روى الدارقطني في «سننه» ( ٣٠٠/٢) من حديث عائشة مرفوعاً : « إذا قدم أحدكم من سفر . . فليهد إلى أهله ، وليطرفهم ولو كانت حجارة » .

أدباً أوْ كلمةً لينتفعَ بها ، لا ليحكيَ ذلكَ ويظهرَ أنَّهُ لقيَ المشايخَ .

ولا يقيمُ ببلدةٍ أكثرَ مِنْ أسبوع أوْ عشرةِ أيام ، إلا أنْ يأمرَهُ الشيخُ المقصودُ بذلك ، ولا يجالسُ في مدَّةِ الإقامةِ إلا الفقراءَ الصادقينَ ، وإنْ كانَ قصدُهُ زيارةَ أخ . . فلا يزيدُ على ثلاثةِ أيام ، فهوَ حدُّ الضيافةِ ، إلا إذا شقَّ علىٰ أخيهِ مفارقتُهُ .

وإذا قصدَ زيارةَ شيخ . . فلا يقيمُ عندَهُ أكثرَ مِنْ يوم وليلةٍ ، ولا يشتغلُ بالعِشْرةِ ؛ فإنَّ ذلكَ يقطعُ بركةَ سفرهِ .

وكلُّما يدخلُ البلدَ . . فلا يشتغلُ بشيءٍ سوىٰ زيارةِ الشيخ بزيارةِ منزلِهِ ، فإنْ كانَ في بيتِهِ . . فلا يدقُّ عليهِ بابَهُ ولا يستأذنُ عليهِ إلى أَنْ يَخْرِجَ ، فإذا خَرِجَ . . تقدَّمَ إليهِ بأدب فسلَّمَ عليهِ ، ولا يتكلُّمُ بينَ يديهِ إلا أَنْ يسألَهُ ، فإنْ سألَهُ . . أجابَ بقدْرِ السؤالِ ، ولا يسألُهُ عنْ مسألةٍ ما لمْ يستأذنْ أوَّلاً (١).

وإذا كانَ في السفر . . فلا يكثرُ ذكرَ أطعمةِ البلدانِ وأسخيائِها ، ولا ذكْرَ أصدقائِهِ فيها ، وليذكرْ مشايخَها وفقراءَها .

ولا يهملُ في سفرهِ زيارةَ قبور الصالحينَ ، بلْ يتفقدُها في كلّ قريةٍ وبلدةٍ ، ولا يظهرُ حاجتَهُ إلا بقدْر الضرورةِ ، ومعَ مَنْ يقدرُ على إزالتِها ، ويلازمُ في الطريقِ الذكْرَ وقراءةَ القرآنِ بحيثُ لا يسمعُ غيرَهُ ،

<sup>(</sup>١) وقال الإمام أبو طالب في « القوت » ( ١٦٤/١ ) : ( كانوا يقعدون على أبوابهم وفي مساجدهم ينتظرون خروجهم لأوقات الصلاة ؛ إجلالاً للعلم ، وهيبة للعلماء ) .

وإذا كلَّمَهُ إنسانٌ . . فليتركِ الذكرَ وليجبْهُ ما دامَ يحدِّثُهُ ، ثمَّ ليرجعْ إلى ما كانَ عليهِ .

فإنْ تبرَّمَتْ نفسُهُ بالسفرِ أَوْ بالإقامةِ . . فليخالفْها ، فالبركةُ في مخالفةِ النفسِ ، فإذا تيسَّرَتْ لهُ خدمةُ قومٍ صالحينَ . . فلا ينبغي لهُ أَنْ يسافرَ تبرُّماً بالخدمةِ ، فذلكَ كفرانُ نعمةٍ (١١) .

ومهما وجد نفسه في نقصانٍ عمّا كان عليهِ في الحضرِ . . فليعلمْ أنَّ سفرَهُ معلولٌ ، وليرجعْ ؛ إذْ لوْ كانَ بحقٍ . . لظهرَ أثرُهُ .

قَالَ رَجِلٌ لأَبِي عَثَمَانَ المغربيِّ: خرِجَ فلأنُّ مَسَافراً ، فقالَ : ( السَفْرُ غربةٌ ، والغربةُ ذِلَّةٌ ، وليسَ للمؤمنِ أَنْ يذلَّ نفسَهُ ) (١١ ، وأشارَ بهِ إلىٰ أَنَّ مَنْ ليسَ لهُ في السفرِ زيادةُ دينٍ فقدْ أذلَّ نفسَهُ ، وإلَّا . . فعزُّ الدين لا يُنالُ إلا بذلَّةِ الغربةِ .

فليكنْ سفرُ المريدِ مِنْ وطنِ هواهُ ومرادِهِ وطبعِهِ حتىٰ يعزَّ في هاذهِ الغربةِ ولا يذلَّ ؛ فإنَّ مَنِ اتبعَ هواهُ في سفرِهِ . . ذلَّ ـ لا محالةَ ـ إمَّا عاجلاً وإمَّا آجلاً .

<sup>(</sup>۱) فإن خدمة الصالحين نعمة من الله ، فإذا تركها تبرماً . . دل على كفرانه لها . « إتحاف » ( ٤١٤/٦ ) .

 <sup>(</sup>٢) رواه الأزدي في « طبقات الصوفية » ( ص ٣٥٩ ) ، وعند الترمذي ( ٢٢٥٤ ) ،
 وابن ماجه ( ٤٠١٦ ) : « لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه » مرفوعاً .

# البتابُ الثَّاني فيما لا بِرُللمسافر من عِلْم من رخص بَّ غرواً دِلْهُ القبلهُ والأوقات

اعلم: أنَّ المسافرَ يحتاجُ في أوَّلِ سفرِهِ إلىٰ أنْ يتزوَّدَ لدنياهُ ولآخرتِهِ.

أما زادُ الدنيا: فالطعامُ والشرابُ ، وما يحتاجُ إليهِ مِنَ النفقةِ .

فإنْ خرجَ متوكِّلاً مِنْ غيرِ زادٍ . . فلا بأسَ بهِ إذا كانَ سفرُهُ في قافِلةٍ أَوْ بينَ قرىً متصلةٍ .

وإنْ ركبَ الباديةَ وحدَهُ أَوْ معَ قومِ لا طعامَ معهمُ ولا شرابَ ؛ فإنْ أَلَّمُ ممَّنْ يصبرُ على الجوعِ أسبوعاً أَوْ عشراً مثلاً ، ويقدرُ على أَنْ أَلَّمُ يحنَ لهُ قوَّةُ الصبرِ على الجوعِ يجتزئ بالحشيشِ . . فلهُ ذلكَ ، وإنْ لمْ يكنْ لهُ قوَّةُ الصبرِ على الجوعِ ولا القدرةُ على الاجتزاءِ بالحشيشِ . . فخروجُهُ مِنْ غيرِ زادٍ معصيةٌ ؛ فإنَّهُ ألقىٰ نفسَهُ بيدِهِ إلى التهلكةِ ، ولهاذا سرٌّ سيأتي في كتابِ التوكُّلِ .

وليسَ معنى التوكُّلِ التباعدَ عنِ الأسبابِ بالكليَّةِ ، ولوْ كانَ كذَلكَ . . لبطلَ التوكُّلُ بطلبِ الدلوِ والحبلِ ، ونزحِ الماءِ مِنَ البئرِ ، ولوجبَ أَنْ يصبرَ حتَّىٰ يسخِّرَ اللهُ ملكاً أَوْ شخصاً آخرَ حتَّىٰ يصبَّ ليصبَ الماءَ في فيهِ ، فإنْ كانَ حفظُ الدلوِ والحبلِ لا يقدحُ في التوكُّلِ وهوَ المأ الوصولِ إلى المشروبِ . . فحملُ عينِ المطعومِ والمشروبِ حيثُ لا يُنتظرُ لهُ وجودٌ أولى بألا يقدحَ فيهِ .

وستأتي حقيقةُ التوكُّلِ في موضعِهِ ؛ فإنَّهُ ملتبسٌ إلا على المحققينَ مِنْ علماءِ الدين .

وأمّا زادُ الآخرةِ: فهوَ العلمُ الذي يحتاجُ إليهِ في طهارتِهِ وصومِهِ وصلاتِهِ وعباداتِهِ ، فلا بدَّ أنْ يتزوّدَ منه ؛ إذِ السفرُ تارةً يخففُ عنه أموراً فيحتاجُ إلى معرفةِ القدْرِ الذي يخفّفُهُ السفرُ ؛ كالقصرِ ، والجمعِ ، والفطرِ ، وتارةً يشدِّدُ عليهِ أموراً كانَ مستغنياً عنها في الحضرِ ؛ كالعلمِ بالقبلةِ ، وأوقاتِ الصلواتِ ؛ فإنّه في البلدِ مكفيٌّ بغيرِهِ مِنْ محاريبِ المساجدِ ، وأذانِ المؤذنينَ ، وفي السفرِ قدْ يحتاجُ إلىٰ أنْ يتعرّفَ المساجدِ ، وأذانِ المؤذنينَ ، وفي السفرِ قدْ يحتاجُ إلىٰ أنْ يتعرّفَ بنفسِهِ .

فإذاً ؛ ما يفتقرُ إلى تعلُّمِهِ ينقسمُ إلى قسمينِ :

#### مع من من كتاب آداب السفر كمر

## لفنه الأوّل العسلم برخص سَفر

والسفرُ يفيدُ في الطهارةِ رخصتينِ: مسحُ الخفَّينِ والتيمُّمُ ، وفي صلاةِ الفرضِ رخصتينِ: ألقصرُ والجمعُ ، وفي النفلِ رخصتينِ: أداؤُهُ على الراحلةِ وأداؤُهُ ماشياً ، وفي الصومِ رخصةً واحدةً ، وهي الفطرُ ، فهاذهِ سبعُ رخصٍ .

### الرخصةُ الأولى : المسحُ على الخفينِ :

قالَ صفوانُ بنُ عسّال : (أمرنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم إذا كنَّا مسافرينَ أوْ سَفْراً ألا ننزعَ خفافَنا ثلاثةَ أيام ولياليَهُنَّ ) (١) ، فكلُّ مَنْ لبسَ الخفَّ على طهارةِ مبيحةِ للصلاةِ ثمَّ أحدثَ . . فلهُ أنْ يمسحَ على خفّهِ مِنْ وقتِ حدثِهِ ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليَهُنَّ إنْ كانَ مسافراً ، ويوماً وليلةً إنْ كانَ مقيماً ، وللكنْ بخمسةِ شروطٍ :

الأوَّلُ: أَنْ يكونَ اللبسُ بعدَ كمالِ الطهارةِ: فلوْ غسلَ الرجلَ اليمنى وأدخلَها في الخفِّ . . اليمنى وأدخلَها في الخفِّ ، ثمَّ غسلَ اليسرى وأدخلَها في الخفِّ . . لمْ يجزْ لهُ المسحُ عندَ الشّافعيِّ رحمهُ اللهُ حتَّىٰ ينزعَ خفَّ اليمنى ويعيدَ لبسَهُ .

الثاني: أَنْ يكونَ الخفُّ قويّاً يمكنُ المشيُ فيهِ ، ويجوزُ المسحُ على الخفِّ وإنْ لمْ يكنْ منعَّلاً ؛ إذِ العادةُ جاريةٌ بالتردُّدِ فيهِ في

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٩٦ ) ، والنسائي ( ٨٣/١ ) ، وابن ماجه ( ٤٧٨ ) .

المنازلِ ؛ لأنَّ فيهِ قوَّةً على الجملةِ ، بخلافِ جوربِ الصوفيَّةِ ؛ فإنَّهُ لا يجوزُ المسحُ عليهِ ، وكذا الجُرْموقُ الضعيفُ .

الثالث: ألا يكونَ في موضعِ فرضِ الغسلِ خرقٌ ، فإنْ تخرَّقَ بحيثُ انكشفَ محلُّ الفرضِ . . لمْ يجزِ المسحُ ، وللشافعيِّ قولٌ قديمٌ أنَّهُ يجوزُ ما دامَ يستمسكُ على الرجلِ ، وهوَ مذهبُ مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ ، ولا بأسَ بهِ لمسيسِ الحاجةِ إليهِ ، وتعذُّرِ الخرْزِ في السفر في كلِّ وقتٍ .

والمداسُ المنسوجُ يجوزُ المسحُ عليهِ مهما كانَ ساتراً لا تبدو بشرةُ القدمِ مِنْ خلالِهِ ، وكذا المشقوقُ الذي يُردُّ على محلِّ الشقِّ بشَرَجِ (١) ؛ لأنَّ الحاجةَ تمسُّ إلى جميعِ ذلكَ ، فلا يُعتبرُ إلا أنْ يكونَ ساتراً إلى ما فوقَ الكعبينِ كيفما كانَ ، فأمَّا إذا سترَ بعضَ ظهرِ القدم وسترَ الباقيَ باللفافةِ . . لمْ يجزِ المسحُ عليهِ .

الرابعُ: ألا ينزعَ الخفّ بعدَ المسحِ عليهِ ، فإنْ نزعَ . . فالأولى استئنافُ الوضوءِ ، فإنِ اقتصرَ على غسلِ القدمينِ . . جازَ .

الخامسُ: أنْ يمسحَ على الموضعِ المحاذي لمحلِّ فرضِ الغسلِ لا على الساقِ ، وأقلُّهُ: ما يسمَّىٰ مسْحاً على ظهرِ القدمِ مِنَ الخفِّ ، وإذا مسحَ بثلاثِ أصابعَ . . خرجَ مِنْ شبهةِ الخلافِ ، وأكملُهُ: أنْ يمسحَ أعلاهُ وأسفلَهُ دفعةً واحدةً مِنْ غيرِ تكرارٍ ،

<sup>(</sup>١) صورته : ما لو كان المداس مفتوحاً ويغطَّىٰ بما يشبه الأزرار والعُرىٰ ، والشَّرَج : العروة .

كذَلكَ فعلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ (١٠).

ووصْفُهُ : أَنْ يبلُّ اليدينِ ويضعَ رؤوسَ أصابع اليمني مِنْ يدِهِ على رؤوسِ أصابع اليمني مِنْ رجلِهِ ويمسحَهُ ؛ بأنْ يجرَّ أصابعَهُ إلى جهةِ نفسِهِ ، ويضعَ رؤوسَ أصابع يدِهِ اليسرىٰ علىٰ عقبِهِ مِنْ أسفلِ الخفِّ ويمرَّها إلى رأسِ القدم.

ومهما مسحَ مقيماً ثمَّ سافرَ ، أوْ مسافراً ثمَّ أقامَ . . غَلَّبَ حكْمَ الإقامةِ ، فليقتصرْ على يوم وليلةٍ .

وعددُ الأيام الثلاثةِ محسوبٌ مِنْ وقتِ حدثِهِ بعدَ المسح على الخفِّ ، فلوْ لبسَ الخفَّ في الحضرِ ولمْ يمسحْ في الحضرِ ، ثمَّ خرجَ وأحدثَ في السفرِ وقتَ الزوالِ مثلاً . . مسحَ ثلاثةَ أيام ولياليَهُنَّ ، مِنْ وقتِ الزوالِ إلى الزوالِ مِنَ اليومِ الرابع ، فإذا زالَتِ الشمسُ مِنَ اليوم الرابع . . لمْ يكنْ لهُ أنْ يصلِّيَ إلا بعدَ غسلِ الرجلينِ ، فيغسلُ رجليهِ ويعيدُ لبسَ الخفِّ ، ويراعي وقتَ الحدثِ ويستأنفُ الحسابَ مِنْ وقت الحدث.

ولوْ أحدثَ بعدَ لبس الخفِّ في الحضر ثمَّ خَرجَ بعدَ الحدثِ . . فلهُ أَنْ يمسحَ ثلاثةَ أيام ؛ لأنَّ العادةَ قدْ تقتضي اللبسَ قبلَ الخروج ، ثمَّ لا يمكنُ الاحترازُ مِنَ الحدثِ ، فأمَّا إذا مسحَ في الحضر ثمَّ سافرَ . . اقتصرَ على مدَّةِ المقيمينَ .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود ( ١٦٥ ) ، والترمذي ( ٩٧ ) ، وابن ماجه ( ٥٥٠ ) .

ويُستحبُّ لكلِّ مَنْ يريدُ لبسَ خفِّ في حضرٍ أوْ سفرٍ أنْ ينكسَ الخفَّ وينفضَ ما فيهِ ؛ حذراً مِنْ حيَّةٍ أوْ عقربٍ أوْ شوكةٍ ، فقدْ رُوِيَ عنْ أبي أمامةَ أنَّهُ قالَ : دعا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بخفَّيهِ ، فلبسَ أحدَهُما ، فجاءَ غرابٌ فاحتملَ الآخرَ ثمَّ رميٰ به فخرجتْ منهُ حيَّةٌ ، فقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ كانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخر . . فلا يلبسْ خفَيْهِ حتَّىٰ ينفضَهُما » (١) .

### الرخصةُ الثانيةُ: التيمُّمُ:

والترابُ بدلٌ عنِ الماءِ عندَ العذرِ ، وإنّما يتعذّرُ الماءُ بأنْ يكونَ بعيداً عنِ المنزلِ بعداً لوْ مشى إليهِ . . لمْ يلحقْهُ غوثُ القافلةِ إنْ صاحَ أو استغاث ، وهو البعدُ الذي لا يعتادُ أهلُ المنزلِ في تردادِهِمْ لقضاءِ الحاجةِ التردُّدَ إليهِ ، وكذا إنْ نزلَ على الماءِ عدوٌّ أوْ سبعٌ ، فيجوزُ التيمُّمُ ، وإنْ كانَ الماءُ قريباً ، وكذا إنِ احتاجَ إليهِ لعطشِهِ في يومِهِ أوْ بعدَ يومِهِ لفقدِ الماءِ بينَ يديهِ ، فلهُ التيمُّمُ ، وكذا إنِ احتاجَ إليهِ لعطشِهِ أي المعلشِ أو بعدَ يومِهِ لفقدِ الماءِ بينَ يديهِ ، فلهُ التيمُّمُ ، وكذا إنِ احتاجَ إليهِ لعطشِ أحدِ رفقائِهِ ، فلا يجوزُ لهُ الوضوءُ ، ويلزمُهُ بذلُهُ ، إمّا بثمنِ أوْ بغير ثمنِ .

ولوْ كَانَ يحتاجُ إليهِ لطبخِ مرقةٍ أوْ لحم أوْ لبلِّ فتيتٍ يجمعُهُ بهِ . . لمْ يجزْ لهُ التيمُّمُ ، بلْ عليهِ أنْ يجتزئَ بالفتيتِ اليابس ويتركَ تناولَ

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في « الكبير » ( ١٣٧/٨ ) .

ربع المادات عدد عدد مد كاب آداب السفر

المرقة ، ومهما وُهِبَ لهُ الماءُ . . وجبَ قبولُهُ ، وإنْ وُهِبَ ثمنُهُ . . لمْ يجبْ قبولُهُ ؛ لما فيهِ مِنَ المنَّةِ ، وإنْ بيعَ بثمن المثل . . لزمَهُ الشراءُ ، وإنْ بيعَ بغبنِ . . لمْ يلزمْهُ .

فإذا لمْ يكنْ معَهُ ماءٌ وأرادَ أنْ يتيمَّمَ . . فأوَّلُ ما يلزمُهُ طلبُ الماءِ مهما جوَّزَ الوصولَ إليهِ بالطلبِ ، وذلكَ بالتردُّدِ حَوالَي المنزلِ ، وتفتيش الرحل ، وطلبِ البقايا مِنَ الأواني والمطاهر ، فإنْ نسىَ الماءَ فى رحلِهِ ، أوْ نسى بئراً بالقرب منهُ . . لزمَهُ إعادةُ الصلاةِ ؛ لتقصيرهِ في الطلبِ ، وإنْ علمَ أنَّهُ سيجدُ الماءَ في آخر الوقتِ . . فالأُولىٰ أنْ يصليَ بالتيمُّم في أوَّلِ الوقتِ ؛ فإنَّ العمرَ لا يوثقُ بهِ ، وأوَّلُ الوقتِ رضوانُ الله .

تيمَّمَ ابنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما ، فقيلَ لهُ : أتتيمَّمُ وجدرانُ المدينةِ تنظرُ إليكَ ؟ فقالَ : أَوَأَبقي إلى أَنْ أَدخلَها ؟! (١١) .

ومهما وجدَ الماءَ بعدَ الشروع في الصلاة . . لمْ تبطلْ صلاتُهُ ، ولمْ يلزمْهُ الوضوءُ ، وإذا وجدَهُ قبلَ الشروع في الصلاةِ . . لزمَهُ الوضوءُ .

ومهما طلبَ فلمْ يجدْ . . فليقصدْ صعيداً طيّباً عليهِ ترابٌ يثورُ منهُ غبارٌ ، وليضربْ عليهِ كفَّيْهِ بعدَ ضمّ أصابعِهِ ضربةً ، فيمسحُ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن الملقن في « خلاصة البدر المنير » ( ١/١٧ ) : ( رواه مالك والشافعي والدارقطني بنحوه بأسانيد صحيحة ، وذكره البخاري بغير إسناد ) ، وانظر « البدر المنير » .(777/٢)

بهما وجهَهُ ، ويضربُ ضربةً أخرى بعدَ نزعِ الخاتمِ وتفريجِ الأصابعِ ويمسحُ بها يديه إلى مرفقيهِ ، فإنْ لمْ يستوعبْ بضربةٍ واحدةٍ جميعَ يديهِ . . ضربَ ضربةً أخرىٰ ، وكيفيَّةُ التلطُّفِ فيهِ ما ذكرناهُ في كتابِ الطهارةِ ، فلا نعيدُهُ .

ثم إذا صلى بهِ فريضةً واحدةً . . فلهُ أَنْ يتنفَّلَ ما شاءَ بذلكَ التيمُّم ، وإن أرادَ الجمعَ بينَ فريضتينِ . . فعليهِ أَنْ يعيدَ التيمُّمَ للصلاةِ الثانيةِ ، فلا يصلِّي فرضينِ إلا بتيمُّمَينِ .

ولا ينبغي أنْ يتيمَّمْ لصلاةٍ قبلَ دخولِ وقتِها ، فإنْ فعلَ . . وجبَ عليهِ إعادةُ التيمُّم .

ولينوِ عندَ مسحِ الوجهِ استباحةَ الصلاةِ ، ولوْ وجدَ مِنَ الماءِ ما يكفيهِ لبعضِ طهارتِهِ . . فليستعملُهُ ثمَّ ليتيمَّمْ بعدَهُ تيمُّماً تامّاً .

الرخصةُ الثالثةُ : في الصلاةِ المفروضةِ القصرُ :

ولهُ أَنْ يقتصرَ في كلِّ واحدةٍ مِنَ الظهرِ والعصرِ والعشاءِ علىٰ ركعتين ، ولكن بشروطٍ ثلاثةٍ :

الْأَوَّلُ : أَنْ يؤديَها في أوقاتِها ، فلوْ صارَتْ قضاءً . . فالأظهرُ لزومُ الإِتمام .

الثاني: أنْ ينويَ القصرَ ، فلوْ نوى الإتمامَ . . لزمَهُ الإتمامُ ، ولوْ شكَّ في أنَّهُ نوى القصرَ أو الإتمامَ . . لزمَهُ الإتمامُ .

الثالثُ: ألا يقتدي بمقيم ولا بمسافر متم ، فإنْ فعلَ . . لزمَهُ الإتمامُ ، بلْ إِنْ شَكَّ في أَنَّ إمامَهُ مقيمٌ أَوْ مسافرٌ . . لزمَهُ الإتمامُ وإنْ تيقَّنَ بعدَهُ أَنَّهُ مسافرٌ ؛ لأنَّ شعارَ المسافر لا يخفى ، فليكنْ متحقِّقاً عندَ النتَّة .

وإنْ شكَّ في أنَّ إمامَهُ هلْ نوى القصرَ أمْ لا بعدَ أنْ عرفَ أنَّهُ مسافرٌ . . لمْ يضرُّهُ ذلكَ ؛ لأنَّ النيَّاتِ لا يُطلعُ عليها .

وهاذا كلُّهُ إذا كانَ في سفرِ طويلِ مباح ، وحدُّ السفرِ مِنْ جهةِ البدايةِ والنهايةِ فيهِ إشكالٌ ، فلا بدَّ مِنْ معرفتِهِ ، والسفرُ : هوَ الانتقالُ مِنْ موضع الإقامةِ معَ ربطِ القصدِ بمقصدِ معلوم ، فالهائمُ وراكبُ التعاسيفِ ليسَ لهُ الترخُّصُ (١) ، وهوَ الذي لا يقصدُ موضعاً معيَّناً .

ولا يصيرُ مسافراً ما لمْ يفارقْ عمرانَ البلدِ ولا يُشترطُ أنْ يجاوزَ خرابَ البلدةِ وبساتينَها التي قدْ يخرجُ أهلُ البلدةِ إليها للتنزُّهِ ، وأمَّا القريةُ . . فالمسافرُ منها ينبغي أنْ يجاوزَ البساتينَ المحوطةَ دونَ التَّي ليستَ بمحوطةٍ .

ولوْ رجعَ المسافرُ إلى البلدِ لأخذِ شيءٍ نسيهُ . . لمْ يترخَّصْ إنْ كانَ ذَلكَ وطنَهُ ما لمْ يجاوز العمرانَ ، وإنْ لمْ يكنْ ذَلكَ هوَ الوطنَ . . فلهُ الترخُّصُ ؛ إذْ صارَ مسافراً بالانزعاج والخروج منهُ .

<sup>(</sup>١) راكب التعاسيف: هو الذي يسلك على غير طريق ، كأنه جمع تَعساف ، مثل التضراب والتقتال والترحال ، والتفعال مطرد في كل فعل ثلاثي غالباً . « إتحاف »  $(\Gamma \backslash P73)$ .

وأمَّا نهايةُ السفر فبأحدِ أمور ثلاثةٍ :

الْأُوَّلُ: الوصولُ إلى العمرانِ مِنَ البلدِ الذي عزمَ على الإقامةِ بهِ .

الثاني: العزمُ على الإقامةِ ثلاثةَ أيام فصاعداً ؛ إمَّا في بلدٍ أوْ صحراءَ .

الثالثُ : صورةُ الإقامةِ وإنَّ لمْ يعزمْ ، كما إذا أقامَ على موضع واحدٍ ثلاثةَ أيامِ سوى يومِ الدخولِ . . لمْ يكنْ لهُ الترخُّصُ بعدَّهُ .

وإنْ لمْ يعزمْ على الإقامةِ وكانَ لهُ شغلٌ وهوَ يتوقَّعُ كلَّ يوم أنْ يتنجَّزَ ، وللكنَّهُ يتعوَّقُ عليهِ ويتأخَّرُ . . فلهُ أَنْ يترخَّصَ وإنْ طالَتِ المدَّةُ على أقيس القولين ؛ لأنَّهُ منزعجٌ بقلبِهِ ومسافرٌ عن الوطن إلى على موضع واحدٍ مع انزعاج على موضع واحدٍ مع انزعاج المراعاج المراعاج المراعاج المراعاج المراعاج المراعاج المراعا المر القلب ، ولا فرقَ بينَ أنْ يكونَ هلذا الشغلُ قتالاً أوْ غيرَهُ ، ولا بينَ أَنْ تطولَ المدَّةُ أَوْ تقصرَ ، ولا بينَ أَنْ يتأخَّرَ الخروجُ لمطر لا يُعلمُ بقاؤُهُ ثلاثةَ أيام أوْ لغيرهِ ؛ إِذْ ترخُّصَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقصرَ في بعضِ الغزواتِ ثمانيةَ عشرَ يوماً على موضع واحدِ (١١)، وظاهرُ الأمر أنَّهُ لوْ تمادى القتالُ . . لتمادى ترخُّصُهُ ؟ إذْ لا معنى للتقديرِ بثمانيةَ عشرَ يوماً ، والظاهرُ : أنَّ قصْرَهُ كانَ لكونِهِ مسافراً ، لا لكونِهِ غازياً مقاتلاً . هلداً معنى السفر .

وأمَّا معنى الطويل: فهوَ أنْ يكونَ مرحلتينِ ، كلُّ مرحلةٍ ثمانيةُ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود ( ١٢٢٩ ) ، وجاء ذٰلك في قصة فتح مكة .

فراسخَ ، وكلُّ فرسخ ثلاثةُ أميالٍ ، وكلُّ ميلِ أربعةُ آلافِ خطوةٍ ، وكلُّ خطوةٍ ثلاثةُ أقدام .

ومعنى المباح: ألا يكونَ عاقًّا لوالديهِ هارباً منهُما ، ولا هارباً مِنْ مالكِهِ ، ولا تكونَ المرأةُ هاربةً مِنْ زوجِها ، ولا أن يكونَ مَنْ عليهِ الدينُ هارباً مِنَ المستحقّ معَ اليسار ، ولا يكونَ متوجِّهاً في قطع طريقٍ ، أوْ قتلِ إنسانٍ ، أوْ طلبِ إدرارِ حرام مِنْ سلطانٍ ظالم ، أوْ سعي بالفسادِ بينَ المسلمينَ .

وبالجملة : فلا يسافرُ الإنسانُ إلا في غرض ، والغرضُ هوَ المحرِّكُ ، فإنْ كانَ تحصيلُ ذلكَ الغرض حراماً ، ولولا ذلكَ الغرضُ لكانَ لا ينبعثُ لسفرِهِ . . فسفرُهُ معصيةٌ ، ولا يجوزُ فيهِ الترخُّصُ .

وأمَّا الفسقُ في السفر بشرب الخمر وغيرهِ . . فلا يمنعُ الرخصة ، بلْ كلُّ سفر ينهى الشرعُ عنهُ فلا يعينُ عليهِ بالرخصةِ .

ولوْ كَانَ لهُ باعثانِ ؟ أحدُهُما مباحٌ ، والآخرُ محظورٌ ، وكانَ بحيثُ لوْ لمْ يكن الباعثُ المحظورُ لكانَ المباحُ مستقلاً بتحريكِهِ ، ولكانَ \_ لا محالة \_ يسافرُ لأجلِهِ . . فلهُ الترخُّصُ .

والمتصوِّفةُ الطوَّافونَ في البلادِ مِنْ غيرِ غرضٍ صحيح سوى التفرُّج لمشاهدةِ البقاع المختلفةِ . . في ترخُّصِهِمْ خلافٌ ، والمختارُ : أنَّ لهمُ الترخُّصَ . الرخصةُ الرابعةُ: الجمعُ بينَ الظهرِ والعصرِ في وقتيهِما ، وبينَ المغربِ والعشاءِ في وقتيهِما:

فذلك أيضاً جائزٌ في كلِّ سفر طويلٍ مباحٍ ، وفي جوازِهِ في السفرِ القصيرِ قولانِ ، ثمَّ إِنْ قدَّمَ العصرَ إلى الظهرِ . . فلينوِ الجمعَ قبلَ الفراغِ مِنَ الظهرِ ، وليؤذِنْ للظهرِ وليقمْ ، وعندَ الفراغِ يقيمُ للعصرِ ، ويجدِّدُ التيمُّمَ أَوَّلاً إِنْ كَانَ متيمِّماً ، ولا يفرِّقُ بينَهُما بأكثرَ مِنْ تيمُّم وإقامةٍ ، فإنْ قدَّمَ العصرَ . لمْ يجزْ ، وإنْ نوى الجمعَ عندَ التحرُّمِ بصلاةِ العصرِ جازَ عندَ المزنيِّ ، ولهُ وجهٌ في القياسِ ، إذْ لا مستندَ لإيجابِ تقديمِ النيَّةِ ، بلِ الشرعُ جوَّزَ الجمعَ ، وهنذا جمعٌ ، وإنَّما الرخصةُ في تقديمِ النيَّةِ ، بلِ الشرعُ جوَّزَ الجمعَ ، وهنذا جمعٌ ، وإنَّما الرخصةُ في العصر ، فتكفي النيَّةُ فيها ، وأمَّا الظهرُ . . فجارِ على القانونِ .

ثمَّ إذا فرغَ مِنَ الصلاتينِ . . فينبغي أنْ يجمعَ بينَ سننِ الصلاتينِ ، أمَّا العصرُ . . فلا سنَّة بَعدَها وللكنِ السنَّةُ التي بعدَ الظهرِ يصلِّيها بعدَ الفراغِ مِنَ العصرِ ، إمِّا راكباً أوْ مقيماً ؛ لأنَّهُ لوْ صلَّىٰ راتبةَ الظهرِ قبلَ العصرِ . . لانقطعَتِ الموالاةُ ، وهي واجبةٌ على وجهٍ ، وإنْ أرادَ قبلَ العصرِ . . فيم الأربع المسنونة قبلَ العصرِ . . فليجمعْ بينهُما قبلَ الفريضتينِ ، فيصلِّي سنَّة الظهرِ أوَّلاً ، ثمَّ سنَّة الظهرِ الركعتانِ العصرِ ، ثمَّ فريضةَ الطهرِ ، ثمَّ فريضةَ العصرِ ، ثمَّ سنَّة الظهرِ الركعتانِ اللتانِ هما بعدَ الفرض .

ولا ينبغي أنْ يهملَ النوافلَ في السفرِ ، فما يفوتُهُ مِنْ ثوابِها أكثرُ ممَّا ينالُهُ مِنَ الربحِ ، لا سيما وقدْ خفَّفَ الشرعُ عليهِ وجوَّزَ لَهُ

أداءَها على الراحلةِ ؛ كي لا يتعوَّقَ عنِ الرفقةِ بسببِها .

وإنَّ أُخَّرَ الظهرَ إلى العصر . . فيجري على هنذا الترتيبِ ، ولا يبالي بوقوع راتبة الظهر بعدَ العصر في الوقتِ المكروهِ ؛ لأنَّ ما لهُ سببٌ لا يُكرهُ في هاذا الوقتِ ، وكذالكَ يفعلُ في المغربِ والعشاءِ والوتر إذا قدَّمَ أَوْ أَخَّرَ ، فبعدَ الفراغ مِنَ الفرضِ يشتغلُ بجميع الرواتبِ ويختمُ الجميعَ بالوتر.

وإنْ خطرَ لهُ ذكرُ الظهر قبلَ خروج وقتِهِ . . فليعزمْ على أدائِهِ معَ العصر جمعاً ، فهوَ نيَّةُ الجمع ؛ لأنَّهُ إنَّما يخلو عنْ هاذهِ النيَّةِ إمَّا بنيَّةِ التركِ ، أَوْ بنيَّةِ التأخير عَنْ وقتِ العصر وذلكَ حرامٌ ، والعزمُ عليهِ

وإنْ لمْ يتذكِّرِ الظهرَ حتَّىٰ خرجَ وقتُهُ ؛ إمَّا لنومِهِ ، وإمَّا لشغل . . فلهُ أَنْ يؤديَ الظهرَ معَ العصر ولا يكونُ عاصياً ؛ لأنَّ السفرَ كما يشغلُ عنْ فعل الصلاةِ . . فقدْ يشغلُ عنْ ذكرها ، ويُحتملُ أنْ يقالَ : إِنَّ الظهرَ إِنَّما تقعُ أداءً إذا عزمَ على فعلِها قبلَ خروج وقتِها ، للكن الأظهرُ أنَّ وقتَ الظهرِ والعصرِ صارَ مشتركاً في السفر بينَ الصلاتينِ ، ولذلكَ يجبُ على الحائضِ قضاءُ الظهر إذا طهرَتْ قبلَ الغروبِ ، ولذلكَ ينقدحُ ألا تُشترطَ الموالاةُ ولا الترتيبُ بينَ الظهر والعصر عندَ تأخير الظهر ، أمَّا إذا قدَّمَ العصرَ على الظهر . . لمْ يُجز ؛ لأنَّ ما بعدَ الفراغ مِنَ الظهر هوَ الذي جعلَ وقتاً للعصر ؛ إذْ يبعدُ أنْ يشتغلَ بالعصرِ مَنْ هوَ عازمٌ على تركِ الظهرِ أوْ على تأخيرهِ .

وعذرُ المطرِ مجوِّزٌ للجمع كعذرِ السفرِ .

وتركُ الجمعةِ أيضاً مِنْ رخصِ السفرِ ، وهيَ متعلِّقةٌ بفرائضِ الصلواتِ .

ولوْ نوى الإقامةَ بعدَ أَنْ صلَّى العصرَ ، فأدركَ وقتَ العصرِ في الحضرِ . . فعليهِ أداءُ العصرِ ، وما مضى إنَّما كان مُجْزِئاً بشرطِ أَنْ يبقى العذرُ إلى خروجِ وقتِ العصرِ .

## الرخصةُ الخامسةُ في التنفُّلِ راكباً :

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّي عَلَىٰ رَاحَلَتِهِ أَينَمَا تُوجَّهَتْ بِهِ دَابَّتُهُ ، وأُوتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ على الراحلةِ (١٠).

وليسَ على المتنفِّلِ الراكبِ في الركوعِ والسجودِ إلا الإيماءُ ، وينبغي أنْ يجعلَ سجودَهُ أخفضَ مِنْ ركوعِهِ ، ولا يلزمُهُ الانحناءُ الذي حدِّ يتعرَّضُ بهِ لخطرِ بسببِ الدابَّةِ ، فإنْ كانَ في مرقدِ . . فليتمَّ الركوعَ والسجودَ ؛ فإنَّهُ قادرٌ عليهِ .

وأمَّا استقبالُ القبلةِ . . فلا يجبُ لا في ابتداءِ الصلاةِ ولا في دوامِها ، ولكنْ صوبُ الطريقِ بدلٌ عنِ القبلةِ ، فليكنْ في جميعِ صلاتِهِ إمَّا مستقبلاً للقبلةِ أوْ متوجِّهاً في صوبِ الطريقِ ؛ لتكونَ لهُ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱۰۰۰ ) ، ومسلم ( ۷۰۰ ) .

### ربع العادات عدد عدد عدد كتاب آداب السفر المحمد المعادات السفر المحمد الم

جهةٌ يثبتُ فيها ، فلوْ حرفَ دابَّتَهُ عن الطريق قصداً . . بطلَتْ صلاتُهُ ، إلا إذا حرفَها إلى القبلةِ ، ولوْ حرفَها ناسياً وقصُرَ الزمانُ . . لمْ تبطلْ صلاتُهُ ، وإنْ طالَ . . ففيه خلافٌ .

وإن جمحَتْ بهِ الدابَّةُ فانحرفَتْ . . لمْ تبطلْ صلاتُهُ ؟ لأنَّ ذلكَ ممَّا يكثرُ وقوعُهُ ، وليسَ عليهِ سجودُ سهو ؛ إذِ الجماحُ غيرُ منسوب إليهِ ، بخلافِ ما لوْ حرف ناسياً ، فإنَّهُ يسجدُ للسهو بالإيماءِ .

# الرخصةُ السادسةُ : التنفُّلُ للماشي جائزٌ في السفر :

ويومئُ بالركوع والسجودِ ، ولا يقعدُ للتشهدِ ؛ لأنَّ ذلكَ يبطلُ فائدةَ الرخصةِ ، وحكمُهُ حكمُ الراكبِ ، للكنْ ينبغي أنْ يتحرَّمَ بالصلاةِ مستقبلاً للقبلةِ ؛ لأنَّ الانحراف في لحظةٍ لا عسرَ فيهِ ، بخلافِ الراكب ؛ فإنَّ في تحريفِ الدابةِ وإنْ كانَ العِنانُ بيدِهِ نوعَ عسر ، وربَّما تكثرُ الصلاةُ فيطولُ عليهِ ذلكَ .

ولا ينبغي أنْ يمشيَ في نجاسةٍ رطبةٍ عمداً ، فإنْ فعلَ . . بطلَتْ صلاتُهُ ، بخلافِ ما لوْ وطئَتْ دابَّةُ الراكب نجاسةً ، وليسَ عليهِ أنْ يشوّش المشي على نفسِهِ بالاحتراز مِنَ النجاساتِ التي لا تخلو الطرقُ عنها غالباً.

وكلُّ هاربٍ مِنْ عدوٍّ أوْ سيلٍ أوْ سبع . . فلهُ أنْ يصلِّي الفريضةَ راكباً وماشياً كما ذكرناهُ في التنفَّل .

#### الرخصةُ السابعةُ : الفطرُ :

وهوَ في الصومِ ، فللمسافرِ أَنْ يفطرَ ، إلا إذا أصبحَ مقيماً ثمَّ سافرَ ، فعليهِ فعليهِ إتمامُ ذلكَ اليومِ ، وإنْ أصبحَ مسافراً صائماً ثمَّ أقامَ . . فعليهِ الإمساكُ بقيَّةَ النهارِ ، وإنْ أقام مفطراً . . فليسَ عليهِ الإمساكُ بقيَّةَ النهارِ ، وإنْ أصبحَ مسافراً على عزْم الصوم . . لمْ يلزمْهُ ، بلْ لهُ أَنْ يفطرَ إذا أرادَ .

والصومُ أفضلُ مِنَ الفطرِ ، والقصرُ أفضلُ مِنَ الإتمامِ ؛ للخروجِ عنْ شبهةِ الخلافِ (١) ، ولأنَّهُ ليسَ في عهدةِ القضاءِ ، بخلافِ المفطرِ ، فإنَّهُ في عهدةِ القضاءِ ، وربَّما يتعذَّرُ عليهِ ذلكَ بعائقٍ ، فيبقىٰ في ذمَّتِهِ ، إلا إذا كانَ الصومُ يضرُّ بهِ ، فالإفطارُ أفضلُ .

فهانده سبعُ رخص ، تتعلَّقُ ثلاثُ منها بالسفرِ الطويلِ ، وهي القصرُ ، والفطرُ ، والمسحُ ثلاثةَ أيامٍ ، وتتعلَّقُ اثنتانِ منها بالسفرِ طويلاً كانَ أوْ قصيراً ، وهما سقوطُ الجمعةِ ، وسقوطُ القضاءِ عندَ أداءِ الصلاةِ بالتيمُّم .

وأمَّا صلاةُ النافلةِ ماشياً وراكباً . . ففيهِ خلافٌ ، والأصحُّ جوازُهُ في القصيرِ ، والجمعُ بينَ الصلاتينِ فيهِ خلافٌ ، والأظهرُ اختصاصُهُ بالطويل .

<sup>(</sup>۱) فإن أبا حنيفة رحمه الله قال : هو عزيمة ، وقد شدد فيه حتى قال ببطلان صلاة من صلى أربعاً ولم يجلس بعد الركعتين ، ويروى عن مالك أيضاً أنه عزيمة ، وكذلك ترك الجمع أفضل للخروج من الخلاف . انظر « الإتحاف » ( ٢٧/٦ ) .

ربع العادات كح حصم مه مح كتاب آداب السفر كم

وأمَّا صلاةُ الفرض راكباً وماشياً للخوفِ . . فلا تتعلَّقُ بالسفر ، وكذا أكلُ الميتةِ ، وكذا أداءُ الصلاةِ في الحالِ بالتيمُّم عندَ فقدِ الماءِ ، بلْ يشتركُ فيها الحضرُ والسفرُ مهما وُجدَتْ أسبابُها .

فإنْ قلتَ : فالعلمُ بهنذهِ الرخصِ هلْ يجبُ على المسافر تعلُّمُهُ قبلَ السفر أمْ يُستحبُّ لهُ ذلك ؟

فاعلمْ: أنَّهُ إِنْ كَانَ عَازِماً على تركِ المسح والقصرِ والجمع والفطر وتركِ التنفُّل راكباً وماشياً . . لمْ يلزمْهُ علمُ شروطِ الترخُّصِ في ذلكَ ؛ لأنَّ الترخُّصَ ليسَ بواجبِ عليهِ ، وأمَّا علمُ رخصةِ التيمُّم . . فيلزمُهُ ؟ لأنَّ فقدَ الماءِ ليسَ إليهِ إلا أنْ يسافرَ على شطِّ نهر يُوثقُ ببقاءِ مائِهِ ، أَوْ يكونَ معَهُ في الطريقِ عالمٌ يقدرُ على استفتائِهِ عندَ الحاجةِ ، فلهُ أَنْ يؤخِّرَ إلىٰ وقتِ الحاجةِ ، أمَّا إذا كانَ يظنُّ عدمَ الماءِ ، ولمْ يكنْ معَهُ عالمٌ . . فيلزمُهُ التعلُّمُ لا محالةً .

فإنْ قلتَ : التيمُّمُ يُحتاجُ إليهِ لصلاةٍ لمْ يدخلْ بعدُ وقتُها ، فكيفَ يجبُ علمُ الطهارةِ لصلاةٍ بعدُ لمْ تجبْ وربَّما لا تجبُ ؟

فأقولُ: مَنْ بينَهُ وبينَ الكعبةِ مسافةٌ لا تُقطعُ إلا في سنةٍ . . فيلزمُهُ قبلَ أشهر الحجّ ابتداء السفر ، ويلزمُه تعلُّمُ المناسكِ \_ لا محالة \_ إذا كانَ يظنُّ أنَّهُ لا يجدُ في الطريقِ مَنْ يتعلَّمُ منهُ ؛ لأنَّ الأصلَ الحياةُ

واستمرارُها ، وما لا يُتوصَّلُ إلى الواجب إلا بهِ . . فهوَ واجبٌ ، وكلُّ ما يُتوقَّعُ وجوبُهُ توقعاً ظاهراً غالباً على الظنّ ولهُ شرطاً لا يُتوصَّلُ إليهِ إلا بتقديم ذلك الشرطِ على وقتِ الوجوب . . فيجبُ تقديمُ تعلُّم الشرطِ لا محالةً ؛ كعلم المناسكِ قبلَ وقتِ الحجّ وقبلَ مباشرتِهِ ؛ فلا يحلُّ إذاً للمسافر أنْ ينشئ السفرَ ما لمْ يتعلُّمْ هاذا القدْرَ مِنْ علم التيمُّم.

وإنْ كانَ عازماً على سائر الرخص . . فعليهِ أنْ يتعلُّمَ أيضاً القدْرَ الذي ذكرناهُ مِنْ علم التيتُّم وسائرِ الرخصِ ؛ فإنَّهُ إذا لمْ يعلم القدْرَ الجائزَ لرخصةِ السفر . . لمْ يمكنْهُ الاقتصارُ عليهِ .

فإنْ قلتَ : إنْ لمْ يتعلُّمْ كيفيةَ التنفُّل راكباً وماشياً ماذا يضرُّهُ وغايتُهُ إذا صلَّىٰ أَنْ تكونَ صلاتُهُ فاسدةً ، وهي غيرُ واجبةٍ ، فكيفَ يكونُ علمُها واجباً ؟

فأقولُ : إنَّ مِنَ الواجبِ ألا يصلِّيَ النفلَ على نعتِ الفسادِ ، فالتنفُّلُ معَ الحدثِ والنجاسةِ وإلى غيرِ القبلةِ ومِنْ غيرِ إتمام شروطِ الصلاةِ وأركانِها . . حرامٌ ، فعليهِ أنْ يتعلَّمَ ما يحترزُ بهِ عنِ النافلةِ الفاسدةِ ؟ حذراً مِنَ الوقوع في المحظورِ .

فهنذا بيانُ علم ما خُفِّفَ عنِ المسافرِ في سفرِهِ .

#### السفر كاب آداب السفر كالم

# القسم التّاني ، ما بتحبة دمن الوظيف بسبب سَّفر

وهوَ علمُ القبلةِ والأوقاتِ ، وذلكَ أيضاً واجبٌ في الحضرِ ، ولاكنْ في الحضرِ مَنْ يكفيهِ ؛ مِنْ محرابٍ متفقٍ عليهِ يغنيهِ عنْ طلبِ القبلةِ ، ومؤذِّنٍ يراعي الوقتَ فيغنيهِ عنْ طلبِ علْم الوقتِ .

والمسافرُ قدْ تشتبهُ عليهِ القبلةُ ، وقدْ يلتبسُ عليهِ الوقتُ ، فلا بدَّ لهُ مِنَ العلم بأدلَّةِ القبلةِ والمواقيتِ .

أمَّا أدلَّةُ القبلةِ . . فهيَ ثلاثةُ أقسامٍ :

أرضيَّةٌ : كالاستدلالِ بالجبالِ والقرى والأنهار .

وهوائيَّةٌ : كالاستدلالِ بالرياحِ شمالِها وجنوبِها ، وصباها ودَبورِها (١).

وسماويّةٍ : وهيَ النجومُ .

فأمَّا الأرضيَّةُ والهوائيَّةُ: فتختلفُ باختلافِ البلادِ.

فربَّ طريقِ فيهِ جبلٌ مرتفعٌ يعلمُ أنَّهُ على يمينِ المستقبلِ أَوْ شمالِهِ أَوْ ورائِهِ أَوْ قدَّامِهِ ، فليتعلَّمْ ذلكَ وليفهمهُ .

وكذالكَ الرياحُ قدْ تدلُّ في بعضِ البلادِ ، فليفهمْ ذالكَ ، ولسنا نقدرُ على استقصاءِ ذالكَ ؛ إذْ لكلِّ بلدِ وإقليمِ حكْمٌ آخرُ .

<sup>(</sup>١) والصبا تأتي من مشرق الشمس ، وهي القبول أيضاً ، والدبور تأتي من ناحية المغرب .

<sup>«</sup> إتحاف » ( ٤٣٩/٦ ) .

وأمَّا السماويَّةُ: فأدلتُها تنقسمُ إلى نهاريَّةٍ وإلى ليليَّةٍ: أمَّا النهاريَّةُ.. فالشمسُ.

فلا بدَّ أَنْ يراعيَ قبلَ الخروجِ مِنَ البلدِ أَنَّ الشمسَ عندَ الزوالِ أينَ تقعُ منهُ ، أهيَ بينَ الحاجبينِ ، أَوْ هيَ على العينِ اليمنى أو اليسرى ، أوْ تميلُ إلى الجبينِ ميلاً أكثرَ مِنْ ذلكَ ؟

فإنَّ الشمسَ لا تعدو في البلادِ الشماليَّةِ هاذهِ المواقعَ .

فإذا حفظ ذلك فمهما عرف الزوالَ بدليلِهِ الذي سنذكرُهُ . . عرفَ القبلةَ بهِ .

وكذلك يراعي موقع الشمس منه وقت العصر، فإنَّهُ في هنذينِ الوقتينِ ياء الله القبلةِ بالضرورةِ ، وهنذا أيضاً لمَّا كانَ يختلفُ البلادِ . . فليسَ يمكنُ استقصاؤُهُ .

وأمَّا القبلةُ وقتَ المغربِ . . فإنَّها تُدركُ بموضعِ الغروبِ ، وذلكَ بأنْ يحفظَ أنَّ الشمسَ تغربُ عنْ يمينِ المستقبِلِ أوْ هيَ مائلةٌ إلىٰ وجههِ أوْ قفاهُ .

وبالشفقِ أيضاً تُعرفُ القبلةُ للعشاءِ الآخرةِ ، وبمشرقِ الشمسِ تُعرفُ القبلةُ لصلاةِ الصبح .

فكأنَّ الشمسَ تدلُّ على القبلةِ في الصلواتِ الخمسِ ، ولكنْ يختلفُ ذلكَ بالشتاءِ والصيفِ ؛ فإنَّ المشارقَ والمغاربَ كثيرةٌ ، وإنْ كانَتْ محصورةً في جهتينِ . . فلا بدَّ مِنْ تعلُّم ذلكَ أيضاً .

وللكنْ قدْ يصلِّي المغربَ والعشاءَ بعدَ غيبوبةِ الشفق ، فلا يمكنُهُ

أَنْ يستدلَّ على القبلةِ بهِ ، فعليهِ أَنَّ يراعيَ موقعَ القطبِ ، وهوَ الكوكبُ الذي يُقالُ لهُ: الجدْيُ (١) ، فإنَّهُ كوكبٌ كالثابتِ ، لا تظهرُ حركتُهُ عنْ موضعِهِ (١) ، وذلكَ إمَّا أَنْ يكونَ على قفا المستقبلِ ، أَوْ على منكبِهِ الأيمنِ مِنْ ظهرِهِ ، أَوْ منكبِهِ الأيسرِ في البلادِ الشماليةِ مِنْ مكَّةَ ، وفي البلادِ الجنوبيةِ كاليمن وما وراءَها ، فيقعُ في مقابلةِ المستقبلِ ، فليتعلَّمْ ذلكَ .

وما عرفة في بلده . . فليعوِّلْ عليه في الطريق كلّه ، إلا إذا طالَ السفر ، فإنَّ المسافة إذا بعدَتْ . . اختلف موقعُ الشمس وموقعُ القطبِ ومواقعُ المشارقِ والمغاربِ ، إلا أنَّهُ ينتهي في أثناءِ سفره إلى بلدٍ فينبغي أنْ يسألَ أهلَ البصيرةِ ، أوْ يراقبَ هاذهِ الكواكبَ وهوَ مستقبِلٌ محرابَ جامعِ البلدِ ؛ حتَّىٰ يتضحَ لهُ ذلكَ ، فمهما تعلم هاذهِ الأدلَّة . . فلهُ أنْ يعوّلَ عليها .

فإنْ بانَ لهُ أنَّهُ أخطأً مِنْ جهةِ القبلةِ إلى جهةٍ أخرى منَ الجهاتِ الأربع . . فينبغي أنْ يقضي .

وإنِ انحرفَ عنْ حقيقةِ محاذاةِ القبلةِ والكنْ لمْ يخرجْ عنْ جهتِها . . لمْ يلزمْهُ القضاءُ .

<sup>(</sup>۱) وفي تعبيره هاذا مسامحة ؛ فإن الذي عرَّفه غيره من علماء هاذا الفن أنه نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين . « إتحاف » ( 7/7) ، وقال الجوهري في « الصحاح » ( 7/7 ) : ( نجم إلىٰ جنب القطب تعرف به القبلة ) .

<sup>(</sup>٢) ولذلك سمى قطباً ، تشبيها له بقطب الرحى . « إتحاف » ( . ( ٤٤٠/ ) .

وقدْ أوردَ الفقهاءُ خلافاً في أنَّ المطلوبَ جهةُ الكعبةِ أوْ عينُها ؟ وأشكلَ معناهُ على قوم ، إذْ قالوا :

إِنْ قلنا : المطلوبُ العينُ . . فمتى يتصوَّرُ هاذا مع بُعدِ الديارِ ؟ وإنْ قلنا : المطلوبُ الجهةُ . . فالواقفُ في المسجدِ إِنِ استقبلَ جهةَ الكعبةِ وهوَ خارجُ ببدنِهِ عنْ موازاةِ الكعبةِ . . لا خلافَ في أنَّهُ لا تصحُّ صلاتُهُ !!

وقدْ طوَّلُوا في تأويلِ معنى الخلافِ في الجهةِ والعينِ .

ولا بدُّ أُوَّلاً مِنْ فهم معنى مقابلةِ العينِ ومقابلةِ الجهةِ :

فمعنى مقابلةِ العينِ: أَنْ يقفَ موقفاً لوْ خرجَ خطٌ مستقيمٌ مِنْ بينِ عينيهِ إلى جدارِ الكعبةِ . . لاتصلَ بهِ وحصلَ مِنْ جانبيِ الخطِّ زاويتانِ متساويتانِ ، وهاذهِ صورتُهُ (١):

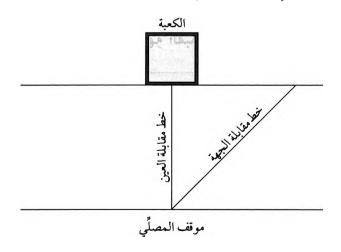

<sup>(</sup>١) كذا الرسم في (أ، ب)، وسقط من (ج)، ولبيانه بالمسمَّيات: معنى استقبال ◄

ربع العادات كو وهم مع كتاب آداب السفر

والخطُّ الخارجُ مِنْ موقفِ المصلِّي يقدِّرُ أنَّهُ خارجٌ مِنْ بين عينيهِ ، فهاذهِ صورةُ مقابلةِ العين .

وأمَّا مقابلةُ الجهةِ . . فيجوزُ فيها أنْ يتصلَ طرفُ الخطِّ الخارج مِنْ بين العينين إلى الكعبةِ مِنْ غير أنْ يتساوى الزاويتانِ عنْ جنبتى الخطِّ ، بلْ لا يتساوى الزاويتان إلا إذا انتهى الخطَّ إلى نقطةٍ معيَّنةٍ هي واحدةٌ ، فلو مُدَّ هـٰذا الخطِّ على الاستقامةِ إلىٰ سائر النقطِ مِنْ يمينِها أوْ شمالِها . . كانَتْ إحدى الزاويتين أضيقَ ، فيخرجُ عنْ مقابلةِ

ح عين الكعبة : أن يكون في موقف لو خرج خط مستقيم من بين عينيه إلى جدار الكعبة . . لاتصل به ، وهو الخط ( $\overline{9}$  ) ، ولا يشترط أن يتصل بوسط جدار الكعبة ، بل بأي نقطة منه من نقاط القطعة ( د ه ) ، ويتحصل من هاذا الموقف تساوى الزاويتين (  $\hat{\gamma}_1$  ،  $\hat{\gamma}_2$  ) ، والنقطة ( ب ) هي النقطة المفروضة الوحيدة لتساوي الزاويتين كما لا ىخفى .

فلو اتصل الخط الصادر عن (٩) بغيرها من نقاط الخط (ق١) . . لم يكن المصلى مستقبلاً للعين ، والكنه يكون مستقبلاً للجهة ؛ كالخط ( ۴ ج ) مثلاً كما سيبين ذلك المصنف مع ضابط ذالك .

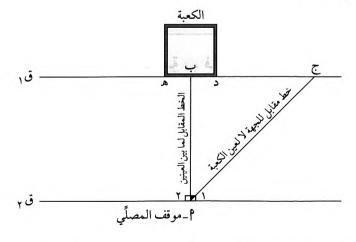

العين ، ولاكنْ لا يخرِجُ عنْ مقابلةِ الجهةِ ، كالخطِّ الذي كتبنا عليهِ : ( مقابلةَ الجهةِ ) فإنَّهُ لوْ قدَّرَ الكعبةَ على طرفِ ذلكَ الخطِّ . . لكانَ الواقفُ مستقبلاً لجهةِ الكعبةِ لا لعينِها (١١).

وحدُّ تلكَ الجهةِ : ما يقعُ بينَ خطَّين يتوهمُهُما الواقفُ مستقبلاً لجهةٍ خارجينِ مِنَ العينينِ ، يلتقي طرفاهُما في داخل الرأس بينَ العينين على زاوية قائمة ، فما يقعُ بينَ الخطّين الخارجين مِنَ العينينِ . . فهوَ داخلٌ في الجهةِ ، وسعةُ ما بينَ الخطينِ تتزايدُ بطولِ الخطّين وبالبعدِ عن الكعبةِ ، وهاذهِ صورتُهُ (٢):

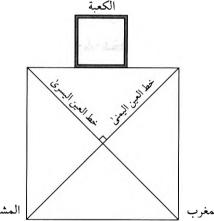

فإذا فَهمَ معنى العين والجهةِ . . فأقولُ : الذي يصحُّ عندَنا في الفتوى أنَّ المطلوبَ العينُ إنْ كانَتِ الكعبةُ ممَّا يمكنُ رؤيتُها ، وإنْ

<sup>(</sup>١) فالمصلى يقف عند النقطة (٩) ، والكعبة عند النقطة (ج) هنا .

<sup>(</sup>٢) كذا في (ب) ، وسقط الرسم في (ج) ، وفي (أ) صورة الكعبة على جهة اليمين بين القائمتين ، وطول الخطين مع زيادة سعة الجهة يكون بالبعد عن الكعبة ، والعكس بالعكس ، وموقف المصلى هو عند التقاطع .

كانَ يُحتاجُ إلى الاستدلالِ عليها لتعذُّر رؤيتِها (١). . فيكفى استقبالُ الجهة .

فأمَّا طلبُ العين عندَ المشاهدةِ . . فمجمعٌ عليهِ ، وأمَّا الاكتفاءُ بالجهةِ عندَ تعذُّر المعاينةِ . . فيدلُّ عليهِ الكتابُ والسنَّةُ وفعلُ الصحابةِ رضي الله عنهم والقياس.

أَمَّا الكتابُ: فقولُهُ تعالىٰ: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ (٢) أي : نحوَهُ (٣) ، ومَنْ قابلَ جهةَ الكعبةِ . . يُقالُ : قدْ ولَّيٰ وجهَهُ شطرَها.

وأمَّا السنَّةُ: فما رُويَ عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ قالَ لأهل المدينةِ: « ما بينَ المغربِ والمشرقِ قبلةٌ » (١٠) ، والمغربُ يقعُ علىٰ يمين أهل المدينةِ ، والمشرقُ علىٰ يسارهِمْ ، فجعلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جميعَ ما يقعُ بينَهُما قبلةً ، ومساحةُ الكعبةِ لا تفي بما بينَ المشرقِ والمغربِ ، وإنَّما يفي بذلكَ جهتُها .

ورُويَ هلذا اللفظُ أيضاً عنْ عمرَ وعنِ ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما (٥).

<sup>(</sup>١) بأن حال بينه وبينها حائل أصلي ؛ كالجبل ، أو طارئ ؛ كالبناء . « إتحاف » ( ٦/٥٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ( ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٣) كما روئ ذلك الطبري في « تفسيره » ( ٣٠/٢/٢ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ( ٣٤٢ ، ٣٤٢ ) ، والنسائي ( ١٧١/٤ ) ، وابن ماجه ( ١٠١١ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه مالك في « الموطأ » ( ١٩٦/١ ) ، والحاكم في « المستدرك » ( ٢٠٥/١ \_

وأمّا فعلُ الصحابةِ رضيَ اللهُ عنهُمْ: فما رُوِيَ أَنَّ أهلَ مسجدِ قُباءِ كانوا في صلاةِ الصبحِ بالمدينةِ مستقبلينَ لبيتِ المقدسِ مستدبرينَ للكعبةِ ؛ لأنَّ المدينةَ بينَهُما ، فقيلَ لهُمْ: الآنَ قدْ حُوِّلَتِ القبلةُ إلى الكعبةِ ، فاستداروا في أثناءِ الصلاةِ مِنْ غيرِ طلبِ دلالةٍ ، ولمْ يُنكرُ عليهِمْ ، وسمِّيَ مسجدُهُمْ ذا القبلتينِ (۱).

ومقابلةُ العينِ مِنَ المدينةِ إلى مكَّةَ لا تُعرفُ إلا بأدلَّةٍ هندسيَّةٍ يطولُ النظرُ فيها ، فكيف أدركوا ذلكَ على البديهةِ في أثناءِ الصلاةِ وفي ظلمةِ الليل ؟!

ويدلُّ أيضاً مِنْ فعلِهِمْ أَنَّهُمْ بنَوا المساجدَ حوالَي مكَّةَ وفي سائرِ بلادِ الإسلامِ ولمْ يحضروا قطُّ مهندساً عندَ تسويةِ المحاريبِ ، ومقابلةُ العينِ لا تُدركُ إلا بدقيقِ نظرِ الهندسةِ .

وأمَّا القياسُ: فهوَ أنَّ الحاجةَ تمسُّ إلى الاستقبالِ وبناءِ المساجدِ في جميعِ أقطارِ الأرضِ، ولا يمكنُ مقابلةُ العينِ إلا بعلومٍ هندسيّةٍ لمْ يردِ الشرعُ بالنظرِ فيها، بل ربَّما يزجرُ عنِ التعمُّقِ في علمِها، فكيفَ ينبني أمرُ الشرع عليها ؟! فيجبُ الاكتفاءُ بالجهةِ للضرورةِ.

وأمَّا دليلُ صحَّةِ الصورةِ التي صورناها وهوَ حصْرُ جهاتِ العالمِ في أربعِ جهاتٍ : فقولُهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ في آدابِ قضاءِ الحاجةِ : « لا تستقبلوا بها القبلةَ ولا تستدبرُوها ، وللكنْ شرّقوا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٤٠ ) ، ومسلم ( ٥٢٧ ) .

أوْ غرِّبوا » (١) ، وقالَ هاذا بالمدينة ، والمشرقُ على يسارِ المستقبلِ بها ، والمغربُ على يمينِهِ ، فنهى عنْ جهتينِ ورخَّصَ في جهتينِ ، ومجموعُ ذلكَ أربعُ جهاتٍ ، ولمْ يخطرْ ببالِ أحدٍ أنَّ جهاتِ العالمِ يمكنُ أنْ تُفرضَ ستّاً أوْ سبعاً أو عشراً ، وكيفَما كانَ فما حكمُ الباقي ؟ بل الجهاتُ تثبتُ في الاعتقاداتِ بناءً على خلقةِ الإنسانِ ، وليسَ لهُ إلا أربعُ جهاتٍ ؛ قدَّامٌ ، وخلفٌ ، ويمينٌ ، وشمالٌ (١) ، فكانتِ الجهاتُ بالإضافةِ إلى الإنسانِ في ظاهرِ النظرِ أربعاً ، والشرعُ لا يُبنى الاعلى مثلِ هاذهِ الاعتقاداتِ ، فظهرَ أنَّ المطلوبَ الجهةُ ، وذلكَ يسهّلُ أمرَ الاجتهادِ فيها ، وتُعلمُ بهِ أدلَّةُ القبلةِ .

فأمّا مقابلةُ العينِ . . فإنّما تُعرفُ بمعرفةِ مقدارِ عرضِ مكّة عنْ خطِّ الاستواءِ ، ومقدارِ درجاتِ طولِها ، وهوَ بعدُها عنْ أوّلِ عمارةِ في المشرقِ (٣) ، ثمّ يُعرفُ ذلكَ أيضاً في موقفِ المصلّي ، ثمّ يُقابلُ أحدُهُما بالآخرِ ، ويُحتاجُ فيهِ إلى آلاتِ وأسبابِ طويلةٍ ، والشرعُ غيرُ مبنيّ عليها قطعاً ، فإذاً ؛ القدرُ الذي لا بدّ مِنْ تعلّمِهِ مِنْ أدلّةِ القبلةِ موقعُ المشرقِ والمغربِ في الزوالِ ، وموقعُ الشمسِ وقتَ العصرِ ، فيهاذا يسقطُ الوجوبُ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٣٩٤ ) ، ومسلم ( ٢٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) أي : في مستو واحد ، وهو أيضاً مجال تصور القبلة .

<sup>(</sup>٣) وهاذا الموضع المعروف بجزائر الخالدات وجزائر السعداء ، وقيل : موضع يسمى بكنك دز ، وبينهما (١٨٠٠°) درجة . « إتحاف » ( ٤٤٨/٦ ) .

فإنْ قلتَ : فلوْ خرجَ المسافرُ مِنْ غيرِ تعلُّمِ ذلكَ . . هل يعصى ؟

فأقولُ: إنْ كانَ طريقُهُ على قرى متصلةٍ فيها محاريبُ ، أوْ كانَ معَهُ في الطريقِ بصيرٌ بأدلَّةِ القبلةِ موثوقٌ بعدالتِهِ وبصيرتِهِ ، يقدرُ على تقليدهِ . . فلا يعصي ، وإنْ لمْ يكنْ معَهُ شيءٌ مِن ذلكَ . . عصى ؛ لأنَّهُ سيتعرَّضُ لوجوبِ الاستقبالِ ولمْ يكنْ قدْ حصَّلَ علمَهُ ، فصارَ ذلكَ كعلم التيشُم وغيرهِ .

فإنْ تعلَّمَ هاذهِ الأدلَّةَ واستبهمَ عليهِ الأمرُ بغيمِ مظلمٍ ، أَوْ تركَ التعلُّمَ ولمْ يجدْ في الطريقِ مَنْ يقلِّدُهُ . . فعليهِ أَنْ يصلِّيَ في الوقتِ على حسبِ حالِهِ ، ثمَّ عليهِ القضاءُ سواءً أصابَ أَمْ أخطاً .

والأعمىٰ ليسَ لهُ إلا التقليدُ ، فليقلِّدْ مَنْ يُوثقُ بدينِهِ وبصيرتِهِ إنْ كانَ مقلَّدُهُ مجتهداً في القبلةِ ، وإنْ كانَتِ القبلةُ ظاهرةً . . فلهُ اعتمادُ قولِ كلّ عدْلٍ يخبرُهُ بذٰلكَ في حضرِ أوْ سفرِ .

وليسَ للأعمى ولا للجاهلِ أنْ يسافرَ في قافلةٍ ليسَ فيها مَنْ يعرفُ أُدلَّةَ القبلةِ حيثُ يُحتاجُ إلى الاستدلالِ ، كما ليسَ للعامِّيِ أنْ يقيمَ ببلدةٍ ليسَ فيها فقيةٌ عالمٌ بتفصيلِ الشرعِ ، بلْ يلزمُهُ الهجرةُ إلى حيثُ يجدُ مَنْ يعلِّمُهُ دينَهُ ، وكذا إنْ لمْ يكنْ في البلدِ إلا فقيةٌ فاستُ ، فعليهِ الهجرةُ أيضاً ؛ إذْ لا يجوزُ لهُ اعتمادُ فتوى الفاسقِ ، بلِ العدالةُ شرطٌ لجوازِ قبولِ الفتوى ؛ كما في الروايةِ ، وإنْ كانَ معروفاً العدالةُ شرطٌ لجوازِ قبولِ الفتوى ؛ كما في الروايةِ ، وإنْ كانَ معروفاً

ربع العادات محمد مع محمد كتاب آداب السفر م

بالفقهِ مستورَ الحالِ في العدالةِ والفسق . . فلهُ القبولُ مهما لمْ يجدُ مَنْ لهُ عدالةٌ ظاهرةٌ ؛ لأنَّ المسافرَ في البلادِ لا يقدرُ أنْ يبحثَ عنْ عدالةِ المفتينَ ، وإنْ رآهُ لابساً للحرير أوْ ما يغلبُ عليهِ الإبريسَمُ (١) ، أَوْ راكباً لفرس عليهِ مركبٌ ذهبٌ . . فقدْ ظهرَ فسقُهُ ، وامتنعَ عليهِ قبولُ قولِهِ ، فليطلبُ غيرَهُ ، وكذلكَ إذا رآهُ يأكلُ على مائدةِ سلطانِ أَعْلَبُ مَالِهِ حَرَامٌ ، أَوْ يَأْخِذُ مِنْهُ إِدراراً أَوْ صِلَّةً مِنْ غير أَنْ يعلمَ أَنَّ ا الذي يأخذُهُ مِنْ وجهِ حلالِ ، فكلُّ ذلكَ فسقُّ يقدحُ في العدالةِ ويمنعُ مِنْ قبولِ الفتوىٰ والروايةِ والشهادةِ .

وأمَّا معرفةُ أوقاتِ الصلواتِ الخمس . . فلا بدَّ منها :

فوقتُ الظهر : يدخلُ بالزوالِ ، فإنَّ كلَّ شخص لا بدَّ أنْ يقعَ لهُ في ابتداءِ النهار ظلُّ مستطيلٌ في جانبِ المغرب ، ثمَّ لا يزالُ ينقصُ إلىٰ وقتِ الزوالِ ، ثمَّ يأخذُ في الزيادةِ في جهةِ المشرقِ ، ولا يزالُ يزيدُ إلى الغروبِ ، فليقم المسافرُ في موضع أوْ لينصبْ عوداً مستقيماً ، وليعلِّمْ على رأس الظلّ ، ثمَّ لينظرْ بعدَ ساعةٍ ، فإنْ رآهُ في النقصانِ . . فلمْ يدخلْ بعدُ وقتُ الظهر .

وطريقُهُ في معرفةِ ذلكَ : أنْ ينظرَ في البلدِ وقتَ أذانِ المؤذِّنِ المعتمدِ ظلَّ قامتِهِ ، فإنْ كانَ مثلاً ثلاثةَ أقدام بقدمِهِ ؛ فمهما صارَ كَذَّلْكَ فِي السَّفْرِ وَأَخِذَ فِي الزيادةِ . . صلَّىٰ ؛ فإنْ زادَ عليهِ ستَّةُ أقدام

<sup>(</sup>١) الإبريسم: لفظة فارسية ، وهو الحرير الخام.

ونصفٌ بقدمِهِ . . دخلَ وقتُ العصرِ ، إذْ ظلُّ كلِّ شخصٍ بقدمِهِ ستُّ أقدام ونصفُ بالتقريبِ .

ثمَّ ظلُّ الزوالِ يزيدُ كلَّ يومٍ إنْ كانَ سفرُهُ مِنْ أَوَّلِ الصيفِ ، وإنْ كانَ مِنْ أَوَّلِ الصيفِ ، وإنْ كانَ مِنْ أَوَّلِ الشتاءِ . . فينقصُ كلَّ يومٍ ، وأحسنُ ما يُعرفُ بهِ ظلُّ الزوالِ الميزانُ ، فليستصحبْهُ المسافرُ ، وليتعلَّمِ اختلافَ الظلِّ بهِ في كلّ وقتٍ .

وإنْ عرفَ موقعَ الشمسِ مِنْ مستقبلِ القبلةِ وقتَ الزوالِ ، وكانَ في السفرِ في موضعِ ظهرَتِ القبلةُ فيهِ بدليلِ آخرَ . . فيمكنُهُ أَنْ يعرفَ السفرِ في موضعٍ ظهرَتِ القبلةُ فيهِ بدليلٍ آخرَ . . فيمكنُهُ أَنْ يعرفَ الوقتَ بالشمسِ ؛ بأنْ تصيرَ بينَ عينيهِ مثلاً إِنْ كانَتْ كذلكَ في البلدِ .

وأمَّا وقتُ المغربِ: فيدخلُ بالغروبِ ، وللكنْ قدْ تحجبُ الجبالُ المغربَ عنهُ ، فينبغي أنْ ينظرَ إلى جانبِ المشرقِ ، فمهما ظهرَ سوادٌ في الأفقِ مرتفعٌ مِنَ الأرضِ قيدَ رمحِ . . فقدْ دخلَ وقتُ المغربِ .

وأمَّا العشاءُ: فيعرفُ بغيبوبةِ الشفقِ ، وهوَ الحمرةُ ، فإنْ كانتْ محجوبةً عنهُ بجبالٍ . . فيعرفُهُ بظهورِ الكواكبِ الصغارِ وكثرتِها ، فإنَّ ذلكَ يكونُ بعدَ غيبوبةِ الحمرةِ .

وأمَّا الصبحُ: فيبدو في الأوَّلِ مستطيلاً كذنبِ السِّرْحانِ ، فلا حكمَ لهُ إلى أنْ ينقضيَ زمانٌ ثمَّ يظهرُ بياضٌ معترضٌ لا يعسرُ إدراكُهُ بالعينِ لظهورهِ ، فهاذا أوَّلُ الوقتِ .

قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « ليسَ الصبحُ هاكذا \_ وجمعَ كفيهِ \_

2 . .

وإنَّما الصبحُ هلكذا » ووضعَ إحدىٰ سبابتيهِ على الأخرىٰ وفتحَهُما ، وأشارَ بِهِ إلىٰ أنَّهُ معترضٌ (١).

وقدْ يُستدلُّ عليهِ بالمنازلِ ، وذلكَ تقريبُ لا تحقيقٌ فيهِ ، بل الاعتمادُ على مشاهدةِ انتشار البياض عرضاً ؛ لأنَّ قوماً ظنُّوا أنَّ الصبحَ يطلعُ قبلَ الشمس بأربعةِ منازلَ ، وهاذا خطأٌ ؛ لأنَّ ذالكَ هوَ الفجرُ الكاذبُ ، والذي ذكرهُ المحقِّقونَ أنَّهُ يتقدَّمُ على الشمس بمنزلتين .

وهلذا تقريبٌ وللكنْ لا اعتمادَ عليهِ ؛ فإنَّ بعضَ المنازلِ تطلعُ معترضةً منحرفةً فيقصرُ زمانُ طلوعِها ، وبعضُها منتصبةً فيطولُ زمانُ طلوعِها ، ويختلفُ ذٰلكَ في البلادِ اختلافاً يطولُ ذكرُهُ .

نعمْ ؛ تصلحُ المنازلُ لأنْ يُعلمَ بها قربُ وقتِ الصبح وبعدُهُ ، فأمَّا حقيقةُ أوَّلِ الصبح . . فلا يمكنُ ضبطُهُ بمنزلتينِ أصلاً .

وعلى الجملة : فإذا بقيَتْ أربعُ منازلَ إلى طلوع قرص الشمس بمقدار منزلة . . يُتيقَّنُ أنَّهُ الصبحُ الكاذبُ ، وإذا بقي قريبٌ مِنْ منزلتين . . يُتحقَّقُ طلوعُ الصبح الصادقِ .

ويبقى بينَ الصبحينِ قدْرُ ثلثي منزلةٍ بالتقريبِ يُشكُّ فيهِ أنَّهُ مِنْ وقتِ الصبح الصادقِ أو الكاذبِ ، وهوَ مبدأً ظهورِ البياضِ وانتشارهِ قبلَ اتساع عرضِهِ .

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه ( ١٦٩٦ ) ، ولم يشر إلى الكف والسبابتين ، وروى أحمد في « المسند » ( ٢٣/٤ ) من حديث طلق بن على مرفوعاً : « ليس الفجر بالمستطيل في الأفق ، وللكنه المعترض الأحمر » .

فمِنْ وقتِ الشكِّ ينبغي أنْ يتركَ الصائمُ السحورَ ويقدِّمَ القائمُ الوترَ عليهِ ، ولا يصلِّيَ صلاةَ الصبحِ حتَّىٰ تنقضيَ مدَّةُ الشكِّ ، فإذا تحقَّقَ . . صلَّىٰ .

ولوْ أرادَ مريدٌ أَنْ يقدِّرَ على التحقيقِ وقتاً معيَّناً يشربُ فيهِ متسجِّراً، ويقومُ عقيبَهُ ، ويصلِّي الصبحَ متصلاً بهِ . . لمْ يقدرْ علىٰ ذلك ؛ فليسَ معرفةُ ذلكَ في قوَّةِ البشرِ أصلاً ، بلْ لا بدَّ مِنْ مهلةٍ للتوقُّفِ فليسَ معرفةُ ذلكَ في قوَّةِ البشرِ أصلاً ، بلْ لا بدَّ مِنْ مهلةٍ للتوقُّفِ والشكِّ ، ولا اعتمادَ في العيانِ إلا علىٰ أنْ يصيرَ الضوءُ منتشراً في العرْض حتَّىٰ تبدوَ مبادي الصفرةِ .

وقدْ غلطَ في هاذا جمعٌ مِنَ الناسِ كثيرٌ ، يصلُّونَ قبلَ الوقتِ ، ويدلُّ عليهِ ما روى أبو عيسى الترمذيُّ في «جامعِهِ» بإسنادِهِ عنْ طلْقِ بنِ عليٍّ : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : «كلوا واشربوا ولا يَهِيدَنَّكُمُ الساطعُ المصعِدُ ، وكلوا واشربوا حتىٰ يعترِضَ لكُمُ الأحمرُ »، وها ذا صريحٌ في رعايةِ الحمرةِ ، قالَ أبو عيسىٰ : ( وفي البابِ عنْ عديِّ بنِ حاتم ، وأبي ذرِّ ، وسَمُرةَ بنِ جندبِ ، وهوَ حديثٌ حسنٌ غريبٌ ، والعملُ علىٰ هاذا عندَ أهلِ العلم ) (١٠).

وقالَ ابنُ عباسِ رضيَ اللهُ عنهما: (كلوا واشربوا ما دامَ الضوءُ ساطعاً)، قالَ صاحبُ « الغريبينِ »: (أيْ: مستطيلاً) (٢٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ( ۷۰۵) ، وهو عند أبي داوود ( ۲۳٤۸ ) كذلك ، ولا يهيدنكم : لا يزعجنكم ولا يمنعكم الأكل ، وأصل الهيد : الزجر . « إتحاف » ( ٤٥٢/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « الغريبين » ( ٨٩٣/٣ ) ، و « تهذيب اللغة » ( ٢٥/٢ ) ، و « النهاية في غريب الحديث » ( ٣٦٥/٢ ) .

فإذاً ؛ لا ينبغى أنْ يُعوَّلَ إلا على ظهور الصفرةِ ، وكأنَّها مبادي الحمرةِ ، وإنَّما يحتاجُ المسافرُ إلى معرفةِ الأوقاتِ لأنَّهُ قدْ يبادرُ بالصلاةِ قبلَ الرحيل حتَّىٰ لا يشقَّ عليهِ النزولُ ، أوْ قبلَ النوم حتَّىٰ يستريحَ ، فإنْ وطَّنَ نفسَهُ علىٰ تأخير الصلاةِ إلىٰ أنْ يتيقَّنَ فتسمحَ ﴿ نفسُهُ بفواتِ فضيلةِ أوَّلِ الوقتِ ، ويتجشَّمَ كلفةَ النزولِ وكلفةَ تأخير النوم إلى اليقين . . استغنى عنْ تعلُّم علم الأوقاتِ ، فإنَّ المشكلَ أوائلُ الأوقاتِ لا أوساطُها ، والله أعلم .

تم كناب آ دا بالسَّفر

وهوالكثاب الشابع من ربع العا دات من كتب إحب رعلوم الذبن والحديثُه ربّ العالمين ، حمّا كثيرًا طبّ مباركا فيه وصلى لنه عالى ستيذا محديث بالعربي لمصطفى وعلى آله وأصحابه وأتباعه احمعين وسلم كثيرل ينلوه كنابآ دا ليسجاع والوجد







# كنَّابِ آدابِ السِّمَاعِ والوجد بِهنَ إِللهِ الرَّمْنِ الرِّحِينِمِ

الحمدُ لله الذي أحرق قلوبَ أوليائِهِ بنارِ محبَّتِهِ ، واسترقَّ هممَهُمْ وأرواحَهُمْ بالشوقِ إلىٰ لقائِهِ ومشاهدتِهِ ، ووقفَ أبصارَهُمْ وبصائرَهُمْ علىٰ ملاحظةِ جمالِ حضرتِهِ ، حتَّىٰ أضحَوا من تنشَّم روحِ الوصالِ سكرىٰ (۱) ، وأصبحَتْ قلوبُهُمْ مِنْ ملاحظةِ سُبُحاتِ الجلالِ والهة حيرىٰ ، فلمْ يرَوا في الكونينِ شيئاً سواهُ ، ولمْ يذكروا في الدارينِ إلا إيَّاهُ .

إِنْ سنحَتْ لأبصارِهِمْ صورةٌ . . عبرَتْ إلى المصوّرِ بصائرُهُمْ ، وإنْ وإن قرعَتْ أسماعَهُمْ نغمةٌ . . سبقَتْ إلى المحبوبِ سرائرُهُمْ ، وإنْ وردَ عليهِمْ صوتٌ مزعجٌ أوْ مقلقٌ ، أوْ مطربٌ أوْ محزنٌ ، أوْ مبهجٌ أوْ مشوّقٌ أوْ مهيجٌ . . لمْ يكنِ انزعاجُهُمْ إلا إليهِ ، ولا طربُهُمْ إلا بِهِ ، ولا قلقُهُمْ إلا عليهِ ، ولا حزنُهُمْ إلا فيهِ ، ولا شوقُهُمْ إلا إلى ما لديهِ ، ولا انبعاثُهُمْ إلا لهُ ، ولا تردُّدُهُمْ إلا حوالَيْهِ ، فمنهُ سماعُهُمْ ، وإليهِ استماعُهُمْ ، أولئكَ الذينَ اصطفاهُمُ ، نقد أقفلَ عنْ غيرِهِ أبصارَهُمْ وأسماعَهُمْ ، أولئكَ الذينَ اصطفاهُمُ اللهُ لولايتِهِ ، واستخلصَهُمْ مِنْ بين أصفيائِهِ وخاصَّتِهِ .

<sup>(</sup>١) والسكر عندهم : غيبة بوارد قوي ، وهو يعطي الطرب والالتذاذ ، وهو أقوى من الغيبة وأتم منها . « إتحاف » ( ٤٥٤/٦ ) .

### أمالعصك :

فإنَّ القلوبَ والسرائرَ (۱) خزائنُ الأسرارِ ومعادنُ الجواهرِ ، وقدْ طُويَتْ فيها جواهرُها كما طُويَتِ النارُ في الحديدِ والحجرِ ، وأُخفيَتْ كما أُخفيَ الماءُ تحتَ الترابِ والمدرِ ، ولا سبيلَ إلى استثارةِ خفاياها إلا بقوادحِ السماعِ ، ولا منفذَ إلى القلوبِ إلا مِنْ دهليزِ الأسماعِ ، فالنغماتُ الموزونةُ المستَلذَّةُ تخرجُ ما فيها ، وتظهرُ محاسنَها أَوْ مساويَها ، فلا يظهرُ مِنَ القلبِ عندَ التحريكِ إلا ما يحويهِ ، كما لا يرشحُ الإناءُ إلا بما فيه .

فالسماعُ للقلبِ محكُّ صادقٌ (٢) ، ومعيارٌ ناطقٌ ، فلا تصلُ روحُ السماع إليهِ إلا وقدْ تحرَّكَ فيهِ ما هوَ الغالبُ عليهِ .

وإذا كانَتِ القلوبُ بالطباعِ مطيعةً للأسماعِ ، حتَّى أبدَتْ بوارداتِها مكامنَها ، وكشفَتْ بها عنْ مساويها وأظهرَتْ محاسنَها . . وجبَ شرحُ القولِ في السماعِ والوجدِ ، وبيانُ ما فيهما مِنَ الفوائدِ والآفاتِ ، وما

<sup>(</sup>١) السرائر: هي خواطر النفس ، فهي غير القلوب ، إذ القلب عبارة عن لطيفة ربانية لها بهالله القلب الجسماني الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر تعلقٌ ، وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان . « إتحاف » ( ٢ / ٤٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) المحكُّ : الحجر الأسود البرَّاق الذي تحك عليه الجواهر المعدنية ، فيبين الخالص من غيره .



يُستحبُّ فيهما مِنَ الآدابِ والهيئاتِ ، وما يتطرَّق إليهما مِنْ خلافِ العلماءِ في أنَّهُما مِنَ المحظوراتِ أو المباحاتِ .

ونحنُ نوضِّحُ ذٰلكَ في بابينِ :

البابُ الأوَّلُ: في بيانِ إباحةِ السماع.

البابُ الثاني: في آدابِ السماعِ ، وآثارِهِ في القلبِ بالوجدِ ، وفي الجوارحِ بالرقصِ والزعقِ وتمزيقِ الثيابِ .

\* \* \*

## البّابُ الأوّلُ في ذكراخنُلاف لعلماء في إباحة كهتساع وكشف كحقّ في سبّ ان أفاويل لعلماء والمتصوّف في تحليب له وتحرميه

اعلم: أنَّ السماعَ هوَ أوَّلُ الأمرِ ، ويثمرُ السماعُ حالةً في القلبِ تسمَّى الوجدَ ، ويثمرُ الوجدُ تحريكَ الأطرافِ ؛ إمَّا بحركةٍ غيرِ موزونةٍ فتُسمَّى الاضطرابَ ، وإمَّا موزونةٍ فتُسمَّى التصفيقَ والرقصَ .

فلنبدأ بحكم السماع وهو الأوَّلُ ، وننقلُ فيهِ الأقاويلَ المعربةَ عنِ المذاهبِ فيهِ ، ثم نذكرُ الدليلَ على إباحتِهِ ، ثمَّ نردفُهُ بالجوابِ عمَّا تمسَّكَ بهِ القائلونَ بتحريمِهِ .

#### فأمًّا نقلُ المذاهبِ:

فقد حكى القاضي أبو الطيّبِ الطبريُّ عنِ الشافعيِّ ومالكِ وأبي حنيفة وسفيانَ وجماعةٍ مِنَ العلماءِ ألفاظاً يُستدلُّ بها على أنَّهُمْ رأوا تحريمَهُ (١).

وقالَ : (قالَ الشافعيُّ رضيَ اللهُ عنهُ في كتابِ آدابِ القضاءِ : إنَّ الغناءَ لهوٌ مكروهٌ يشبهُ الباطلَ ، ومَنِ استكثرَ منهُ . . فهوَ سفيةٌ تُردُّ شهادتُهُ ) (٢) .

<sup>(</sup>١) حكى ذلك أبو الطيب الطبري في رسالته « الرد على من يحب السماع » ( ص ٢٧ ـ

٣٢) ، وانظر ما ذكره الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( ٤٦٢/٦ \_ ٤٦٥ ) ..

<sup>(</sup>٢) الرد على من يحب السماع (ص ٢٧) ، والأم ( ٥١٨/٧).

ربع العادات كح حصم محمد كتاب السماع والوجد كما

وقالَ القاضى أبو الطيّب: (استماعُهُ مِنَ المرأةِ التي ليسَتْ بمَحْرم لهُ لا يجوزُ عندَ أصحابِ الشافعيّ رحمهُ اللهُ بحالِ ، سواءٌ كانَتْ مكشوفةً أوْ مِنْ وراءِ حجابِ ، وسواءٌ كانَتْ حرَّةً أَوْ مملوكةً ) (١).

وقالَ : (قالَ الشافعيُّ رضيَ اللهُ عنهُ : صاحبُ الجاريةِ إذا جمعَ الناسَ لسماعِها . . فهوَ سفيةٌ تردُّ شهادتُهُ ) (٢) .

وقالَ : ( حُكِيَ عنِ الشافعيّ أنَّهَ كانَ يكرهُ الطقطقةَ بالقضيب ، ويقولُ : وضعَتْهُ الزنادقةُ ليشتغلوا بهِ عن القرآنِ ، وقالَ الشافعيُّ رحمهُ الله : ويُكرهُ مِنْ جهةِ الخبر اللعبُ بالنردِ أكثرَ ممَّا يُكرهُ اللعبُ بشيءٍ مِنَ الملاهي ، ولا أحبُّ اللعبَ بالشِّطرنج ، وأكرهُ ﴿ كلَّ ما لعبَ بهِ الناسُ ؛ لأنَّ اللعبَ ليسَ مِنْ صنعةِ أهلِ الدينِ ولا المروءةِ.

وأمَّا مالكٌ رحمهُ اللهُ . . فقد نهى عن الغناءِ ، وقالَ : إذا اشترى جاريةً فوجدَها مغنيةً . . كانَ لهُ ردُّها ، وهوَ مذهبُ سائر أهل المدينةِ إلا إبراهيم بنَ سعدٍ وحدَهُ .

وأمَّا أبو حنيفةَ رضي الله عنه . . فإنَّه كانَ يكرهُ ذلكَ ، ويجعلُ سماعَ الغناءِ مِنَ الذنوبِ ، وكذلكَ سائرُ أهل الكوفةِ ؛ سفيانُ الثوريُّ وحمادٌ ، وإبراهيمُ ، والشعبيُّ ، وغيرُهُمْ ) .

<sup>(</sup>١) الرد على من يحب السماع (ص ٢٧) ، وانظر « المهذب » (٢١٧/٢).

<sup>(</sup>٢) الأم (٧/٨١٥).

فهاذا كلُّهُ نقلَهُ القاضي أبو الطيِّبِ الطبريُّ (١).

ونقلَ أبو طالبِ المكيُّ إباحةَ السماعِ عنْ جماعةٍ ، فقالَ : (سمعَ مِنَ الصحابةِ : عبدُ اللهِ بنُ جعفر (٢) ، وعبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ (٣) ، والمغيرةُ بن شعبةَ (١) ، ومعاويةُ ، وغيرُهُمْ ) (٥) .

وقالَ : (قدْ فعلَ ذلكَ كثيرٌ مِنَ السلفِ الصالحِ ، صحابيِّ وتابعيِّ بإحسانِ ) (1) .

<sup>(</sup>١) أي : في رسالته « الرد على من يحب السماع » ( ص ٢٩ ـ ٣١ ) ، وانظر ما قاله الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( ٤٥٧/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) قال عنه ابن عبد البر في « الاستيعاب » (ص ٣٨٧ ) : ( كان لا يرى بسماع الغناء بأساً ) .

<sup>(</sup>٣) قال إمام الحرمين الجويني في « نهاية المطلب » ( ٢٣/١٩ ) : ( وقد روى الرواة أن ابن الزبير كانت له جوار عوّادات ، فدخل عليه ابن عمر وبالقرب منه عود ، فقال له ابن الزبير : يا صاحب رسول الله ؛ ما هاذا ؟ فأخذه وتأمله ، فقال : ميزان شامي وأنا ابن عمر ) ، قال الحافظ الزبيدي : ( وحكى سماع الغناء عنه الشيخ تاج الدين الفزاري وغيره ) . « إتحاف » ( ٢٩٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) روى الطبري في «تاريخه» ( ٣٣٦/٥) عن محمد بن عامر قال: (لام معاوية عبد الله بن جعفر على الغناء، فدخل يوماً على معاوية ومعه بُديح، ومعاوية واضع رجلاً على رجل، فقال عبد الله لبُديح: إيهاً يا بديح؛ فتغنَّىٰ، فحرَّك معاوية رجله، فقال عبد الله: مه يا أمير المؤمنين!! فقال معاوية: إن الكريم طروب).

<sup>(</sup>٥) قوت القلوب ( ٦٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) منهم الفاروق عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعبد الرحمان بن عوف ، وأبو عبيدة ابن الجراح ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبو مسعود البدري ، وعبد الله بن الأرقم ، وأسامة بن زيد ، وحمزة بن عبد المطلب ، وعبد الله بن عمر ، والبراء بن مالك ، وعمرو بن العاص ، والنعمان بن بشير ، وحسان بن ثابت ، وخوات بن جبير ، ورباح بن المغترف ، وعبيد الله بن عمر ، وعائشة الصديقة ، وسعيد بن جبير ، وسعيد بن جبير ،

ربع العادات حود ١٥٥٥ ٥٥٥ كتاب السماع والوجد كه

وقالَ : (لم يزلِ الحجازيونَ عندَنا بمكَّةَ يسمعونَ السماعَ في أفضل أيام السنةِ ، وهي الأيامُ المعدوداتُ التي أمرَ اللهُ عبادَهُ فيها بذكرِهِ ؛ كأيام التشريقِ ، ولم يزلْ أهلُ المدينةِ مواظبينَ كأهل مكَّةَ على السماع إلى زمانِنا هلذا ، فأدركنا أبا مروانَ القاضيَ ولهُ جوار يسمعنَ الناسَ التلحينَ قدْ أعدَّهُنَّ للصوفيةِ ) (١٠٠٠.

قالَ : ( وكانَ لعطاءِ جاريتانِ تلحنانِ ، فكانَ إخوانُهُ يستمعونَ إليهما ) (۲) .

قالَ : ( وقيلَ لأبي الحسنِ بنِ سالم : كيفَ تنكرُ السماعَ وقدْ كانَ الجنيدُ وسريٌّ السقطيُّ وذو النونِ يسمعونَ ؟ فقالَ : كيفُ أنكرُ السماعَ وأجازَهُ وسمعَهُ مَنْ هوَ خيرٌ منِّي ، وقدْ كانَ عبدُ اللهِ بنُ جعفر الطيَّارِ يسمعُ ؟! وإنَّما أنكرُ اللهوَ واللعبَ في السماع) (٣).

ورُويَ عنْ يحيى بن معاذٍ أنَّهُ قالَ : ( فقدْنا ثلاثةَ أشياءَ ، فما نراها ولا أراها تزدادُ إلا قلَّةً: حسنُ الوجهِ معَ الصيانةِ ، وحسنُ القولِ معَ الديانةِ ، وحسنُ الإِخاءِ معَ الوفاءِ ) (1).

<sup>◄</sup> المسيب ، وابن سيرين . انظر « السماع » للحافظ ابن القيسراني ( ص ٣٧) وما بعدها ، و « الإتحاف » ( ٢/ ٤٥٩ ) .

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٦٢/٢ ) إلى قوله : ( كأيام التشريق ) ، وأبو مروان القاضى وثقه أبو حاتم كما في « الجرح والتعديل » ( ٢٥/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٦٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ( ٦٢/٢ ) ، وابن سالم هو شيخ صاحب « القوت » .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب ( ٦٢/٢ ) .

ورأيتُ في بعض الكتب هذذا محكياً بعينِهِ عن الحارثِ المحاسبي (١)، وفيه ما يدلُّ على تجويزهِ السماعَ معَ زهدِهِ وتصاونِهِ وجدِّهِ في الدين وتشميرهِ .

قالَ : ( وكانَ ابنُ مجاهدِ لا يجيبُ دعوةً إلا أنْ يكونَ فيها سماعٌ ) (٢).

وحكى بعضُهُمْ أنَّهُ قالَ: اجتمعْنا في دعوةٍ ومعَنا أبو القاسم ابنُ بنتِ منيع وأبو بكرِ بنُ أبي داوودَ وابنُ مجاهدٍ في نظرائِهِمْ ، فحضرَ سماعٌ ، فجعلَ ابنُ مجاهدٍ يحرّضُ ابنَ بنتِ منيع على ابن أبي داوودَ في أنْ يسمعَ ، فقالَ ابنُ أبي داوودَ : حدَّثَني أبي عنْ أحمدَ ابنِ حنبلِ أنَّهُ كرهَ السماعَ ، وكانَ أبي يكرهُهُ ، وأنا على مذهبِ أبي ، فقالَ أبو القاسم ابنُ بنتِ منيع : أمَّا جدِّي أحمدُ بنُ منيع . . فحدَّتَني عنْ صالح بنِ أحمدَ : أنَّ أَباهُ كانَ يسمعُ قولَ ابنِ الخبَّازةِ ، فقالَ ابنُ مجاهدٍ لابنِ أبي داوود : دعني أنتَ منْ أبيكَ ، وقالَ لابنِ بنتِ منيع: دعني أنتَ مِنْ جدِّكَ ، أيشِ تقولُ يا أبا بكر فيمَنْ أنشدَ بيتَ شعر ، أهوَ حرامٌ ؟ فقالَ ابنُ أبي داوودَ : لا ، قالَ : فإنْ كَانَ حَسنَ الصوتِ . . حرُمَ عليهِ إنشادُهُ ؟ قالَ : لا ، قالَ : فإنْ أنشدَهُ وطوَّلَهُ ، وقصَّرَ منهُ الممدودَ ، ومدَّ منهُ المقصورَ . . أيحرمُ عليهِ ؟ قالَ : أنا لم أقوَ لشيطانِ واحدٍ ، فكيفَ أقوى لشيطانين ؟! (").

<sup>(</sup>۱) رواه عنه القشيري في « الرسالة » ( ص ٤١١ ، ٥٤٨ ).

<sup>(</sup>۲) انظر « تاریخ بغداد » ( ۳٥٤/٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) القصة بهاذا السياق عند صاحب « القوت » كما نقلها الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » → إ

ربع العادات كحو حووم وم المح كتاب السماع والوجد كم

قالَ : ( وكانَ أبو الخير العسقلانيُّ الأسودُ مِنَ الأولياءِ يسمعُ ويولُّهُ عندَ السماع ، وصنَّفَ فيهِ كتاباً ردَّ فيهِ على منكريهِ ، وكذالكَ جماعةٌ منهُمْ صنَّفوا في الردِّ على منكريهِ ) (١٠٠٠ .

وحكي عنْ بعضِ الشيوخ أنَّهُ قالَ : رأيتُ أبا العباس الخضرَ عليهِ السلامُ ، فقلتُ لهُ : ما تقولُ في هذا السماع الذي اختلفَ فيهِ أصحابُنا ؟ فقالَ : هوَ الصافي الزلالُ الذي لا يثبتُ عليهِ إلا أقدامُ العلماء (٢).

وحُكِيَ عنْ مِمْشاذَ الدينوريِّ: أنَّهُ قالَ: رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في النوم ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ؛ هلْ تنكرُ مِنْ هاذا السماع شيئاً ؟ فقالَ : ما أنكرُ منهُ شيئاً ، وللكنْ قُلْ لهُمْ يفتتحونَ قبلَهُ بالقرآنِ ويختمونَ بعدَهُ بالقرآنِ (٣).

وحُكِيَ عنْ طاهر بنِ بلالِ الهمدانيّ الورَّاقِ وكانَ مِنْ أهل العلم أنَّهُ قالَ : كنتُ معتكفاً في جامع جُدَّةَ على البحر ، فرأيتُ يوماً طائفةً يقولونَ في جانبِ منهُ قولاً ويسمعونَ ، فأنكرتُ ذلكَ بقلبي ، وقلتُ : في بيتٍ مِنْ بيوتِ اللهِ تعالىٰ يقولونَ الشعرَ ؟! قالَ : فرأيتُ

<sup>♦ (</sup>٢٦٨/٦)، وسماع أحمد لغناء ابن الخبازة رواه الحافظ ابن القيسراني في « السماع » ( ص ٤٦ ) عن صالح بن أحمد ابن حنبل .

<sup>(</sup>١) نسبه الحافظ الزبيدي لصاحب « القوت » . « الإتحاف » ( ٢٦٨/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ( ٦٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في « القوت » كما ذكر ذلك الحافظ الزبيدي ، وقال : ( هاكذا أورده صاحب « القوت » وصاحب « الإمتاع » ) . « إتحاف » ( ٢٦٨/٦ ) .

النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تلكَ الليلةَ وهوَ جالسٌ في تلكَ الناحيةِ ، وإلىٰ جنبِهِ أبو بكر الصديقُ رضيَ اللهُ عنهُ ، وإذا أبو بكر يقولُ شيئاً مِنَ القولِ والنبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يستمعُ إليهِ ويضعُ يدَهُ على صدرهِ كالواجدِ بذلكَ ، فقلتُ في نفسي : ما كانَ ينبغي لي أنْ أنكرَ على أولئك الذينَ كانوا يسمعونَ وهاذا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يسمعُ وأبو بكرِ يقولُ ، فالتفتَ إليَّ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وقالَ : « هلذا حقُّ بحقِّ » ، أوْ قالَ : « حقٌّ مِنْ حقِّ » أنا أشكُّ ـ

وقالَ الجنيدُ : ( تنزلُ الرحمةُ علىٰ هنذهِ الطائفةِ في ثلاثةِ مواضعَ : عندَ الأكل ؛ لأنَّهُمْ لا يأكلونَ إلا عنْ فاقةٍ ، وعندَ المذاكرةِ ؛ لأنَّهُمْ لا يتحاورونَ إلا في مقاماتِ الصديقينَ ، وعندَ السماع ؛ لأنَّهُمْ يسمعونَ بوجْدٍ ويشهدونَ حقاً ) (٢).

وعنِ ابنِ جريج أنَّهُ كانَ يرخِّصُ في السماع ، فقيلَ لهُ : أيُّؤتى بهِ يومَ القيامةِ في جملةِ حسناتِكَ أوْ سيئاتِكَ ؟ فقالَ : لا في الحسناتِ ولا في السيئاتِ ؛ لأنَّهُ شبيهُ باللغو ، قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِيَ أَيْمَانِكُو ﴾ (٣).

هـٰذا ما نُقلَ مِنَ الأقاويلِ ، ومَنْ طلبَ الحقُّ مِنَ التقليدِ ؛ فمهما

<sup>(</sup>١) كذا في « القوت » كما ذكر ذلك الحافظ الزبيدي . « إتحاف » ( ٤٦٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية ( ص ٥٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ( ٢٢٥ ) .



استقصى . . تعارضَتْ عندَهُ هاذهِ الأقاويلُ ، فيبقى متحيِّراً أوْ مائلاً إلى بعضِ الأقاويلِ بالتشهِّي ، وكلُّ ذلكَ قصورٌ ، بلْ ينبغي أنْ يُطلبَ الحقُّ بطريقِهِ ، وذلكَ بالبحثِ عنْ مداركِ الحظرِ والإباحةِ كما سنذكرُهُ .

### سيان الدنسيل على إباحة لهتساع

اعلم: أنَّ قولَ القائلِ: (السماعُ حرامٌ) معناهُ: أنَّ الله تعالىٰ يعاقبُ عليهِ ، وهاذا أمرٌ لا يُعرفُ بمجرَّدِ العقلِ ، بلْ بالسمع ، ومعرفةُ الشرعيَّاتِ محصورةٌ في النصِّ ، أو القياسِ على المنصوصِ ، وأعني بالنصِّ : ما أظهرَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بقولِهِ أوْ فعلِهِ ، وبالقياسِ : المعنى المفهومَ مِنْ ألفاظِهِ وأفعالِهِ ، فإنْ لمْ يكنْ فيهِ وبالقياسِ : المعنى المفهومَ مِنْ ألفاظِهِ وأفعالِهِ ، فإنْ لمْ يكنْ فيهِ نصَّ ، ولمْ يستقمْ فيهِ قياسٌ على منصوصِ : بطلَ القولُ بتحريمِهِ ، وبقيَ فعلاً لا حرجَ فيهِ كسائرِ المباحاتِ .

ولا يدلُّ على تحريم السماع نصُّ ولا قياسٌ ، ويتضحُ ذلكَ في جوابِنا عنْ أدلَّةِ المائلينَ إلى التحريمِ ، ومهما تمَّ الجوابُ عنْ أدلَّةِ هِمْ . . كانَ ذلكَ مسلكاً كافياً في إثباتِ هذا الغرضِ ، للكنْ نستفتحُ ونقولُ : قدْ دلَّ القياسُ والنصُّ جميعاً علىٰ إباحتِهِ :

أمَّا القياسُ: فهوَ أنَّ الغناءَ اجتمعَ فيهِ معانِ ينبغي أنْ يُبحثَ عنْ أَمَّا القياسُ: فهوَ أنَّ الغناءَ اجتمع فيهِ سماعَ صوتٍ طيِّبٍ ، موزونِ ، أفرادِها ، ثمَّ عنْ مجموعِها ، فإنَّ فيهِ سماعَ صوتٍ طيِّبٍ ، موزونِ ، مفهوم المعنى ، محرِّكِ للقلبِ .

فالوصفُ الأعمُّ أنَّهُ صوتٌ طيِّبٌ ، ثمَّ الطيِّبُ ينقسمُ إلى الموزونِ وغيرِهِ ، والموزونُ ينقسمُ إلى المفهومِ كالأشعارِ ، وإلىٰ غيرِ المفهومِ كأصواتِ الجماداتِ وسائر الحيواناتِ .

أمَّا سماعُ الصوتِ الطيِّبِ مِنْ حيثُ إنَّهُ طيِّبٌ: فلا ينبغي

أَنْ يُحرَّمَ ، بلْ هوَ حلالٌ بالنص والقياس.

أمَّا القياسُ: فهوَ أنَّهُ يرجعُ إلى تلذُّذِ حاسَّةِ السمع بإدراكِ ما هوَ مخصوصٌ بهِ ، وللإنسانِ عقلٌ وخمسُ حواسَّ ، ولكلّ حاسَّةٍ إدراكُ ، وفي مدركاتِ تلكَ الحواسّ ما يُستلذُّ ، فلذَّةُ البصر في المبصراتِ الجميلة ؛ كالخضرة والماء الجاري والوجه الحسن ، وبالجملة : سائرُ الألوانِ الجميلةِ ، وهي في مقابلةِ ما يُكرهُ مِنَ الألوانِ الكدرةِ القبيحةِ ، وللشمّ الروائحُ الطيبةُ ، وهي في مقابلةِ الأنتانِ المستكرهةِ ، وللذوقِ الطعومُ اللذيذةُ ؛ كالدسومةِ والحلاوةِ والحموضةِ ، وهي في مقابلةِ المرارةِ المستبشعةِ ، و للمس لذَّةُ اللين والنعومةِ والملاسةِ ، وهيَ في مقابلةِ الخشونةِ والضراسةِ ، وللعقلِ لذَّةُ العلم والمعرفةِ ، وهي في مقابلةِ الجهل والبلادةِ .

فكذلكَ الأصواتُ المدركةُ بالسمع تنقسمُ إلى مستلذَّةٍ ؟ كصوتِ العنادلِ والمزاميرِ ، ومستكرهةٍ ؛ كنهيقِ الحمير وغيرهِ ، فما أظهرَ قياسَ هنذهِ الحاسَّةِ ولذَّتِها على سائر الحواسّ ولذَّاتِها !!

وأمَّا النصُّ : فيدلُّ على إباحةِ سماع الصوتِ الحسنِ امتنانُ اللهِ تعالىٰ علىٰ عبادِهِ بهِ ؟ إذْ قالَ تباركَ وتعالىٰ : ﴿ يَزِيدُ فِي ٱلْخَاتِي مَا يَشَاءُ ﴾ (١) ، فقيل : هو الصوتُ الحسنُ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة فاطر: (١).

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور ( ٤/٧ ) ، إذ روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن الزهري كذالك .

وفي الحديثِ في معرضِ المدحِ لداوودَ عليهِ السلامُ: أنَّهُ كانَ حسنَ الصوتِ في النياحةِ على نفسِهِ ، وفي تلاوةِ الزبورِ ، حتَّىٰ كانَ يجتمعُ الإنسُ والجنُّ والوحشُ والطيرُ لسماعِ صوتِهِ ، وكانَ يُحملُ مِنْ مجلسِهِ أربعُ مئةِ جنازةٍ وما يقربُ منْ ذلكَ في الأوقاتِ (٣).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في مدحِ أبي موسى الأشعريِّ رضيَ اللهُ عنهُ: « لقدْ أُعطيَ مزماراً مِنْ مزاميرِ آلِ داوودَ » (٤٠).

وقولُ اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّ أَنكُو ٱلْأَصُوتِ لَصَوْتُ ٱلْخَمِيرِ ﴾ (\*) يدلُّ بمفهومِهِ على مدحِ الصوتِ الحسنِ ، ولو جازَ أَنْ يقالَ : إنَّما أُبيحَ ذَلكَ بشرطِ أَنْ يكونَ في القرآنِ . . للزمَهُ أَنْ يُحرِّمَ سماعَ صوتِ العندليبِ ؛ لأنَّهُ ليسَ يقرأُ القرآنَ ، وإذا جازَ سماعُ صوتٍ غَفْلِ لا معنىٰ لهُ . . فلِمَ

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في «الشمائل» ( ۳۲۰) عن قتادة ، وأوقفه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» ( ۳۵۰) على أنس رضي الله عنه ، وانظر «علل الدارقطني» ( ۱۵۹/۱۲) ، إذ صوَّب أنه من قول قتادة .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه ( ١٣٤٠ ) ، وأصله عند مسلم ( ٧٩٢ ) ، والأَذْن : الاستماع .

 <sup>(</sup>٣) كذا في « الرسالة الفشيرية » ( ص ٥٤٦ ) ، وروى ابن عساكر في « تاريخ دمشق »
 ( ٩٩/١٧ ) نحوه .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٥٠٤٨ ) ، ومسلم ( ٧٩٣ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة لقمان : ( ١٩ ) .

ربع العادات محمد محمد كالمحمد على السماع والوجد محمد المحمد المحم

لا يجوزُ سماعُ صوتٍ يُفهمُ منهُ الحكمةُ والمعاني الصحيحةُ ؟! فإنَّ مِنَ الشعر لحكمةً .

فهلذا نظرٌ في الصوتِ مِنْ حيثُ إنَّهُ طيّبٌ حسنٌ .

الدرجةُ الثانيةُ : النظرُ في الصوتِ الطيِّبِ الموزونِ : فإنَّ الوزْنَ وراءَ الحُسْن ، فكمْ مِنْ صوتٍ حسن خارجٌ عن الوزنِ ، وكمْ مِنْ صوتٍ موزونٍ غيرُ مستطاب .

والأصواتُ الموزونةُ باعتبار مخارجِها ثلاثةٌ : فإنَّها إمَّا أنْ تخرجَ مِنْ جمادٍ ؛ كصوتِ المزامير والأوتار وضربِ القضيبِ والطبل وغيرهِ ، وإمَّا أَنْ تخرجَ مِنْ حنجرةِ حيوانٍ ، وذلكَ الحيوانُ : إمَّا إنسانٌ وإمَّا غيرُهُ ؟ فصوتُ العنادلِ والقماريِّ وذواتِ السجع مِنَ الطيورِ معَ طيبِها موزونةٌ متناسبةُ المطالع والمقاطع ، فلذلكَ يُستلذُّ سماعُها .

والأصلُ في الأصواتِ حناجرُ الحيواناتِ ، وإنَّما وُضعَتْ المزاميرُ على صور الحناجر ، وهوَ تشبيةٌ للصنعةِ بالخلقةِ ، وما مِنْ شيءٍ توصَّلَ أهلُ الصناعاتِ بصناعتِهِمْ إلى تصويرهِ إلا ولهُ مثالٌ في الخلقةِ التي استأثرَ الله تعالى باختراعِها ، فمنه تعلُّمَ الصنَّاعُ ، وبهِ قصدوا الاقتداءَ ، وشرحُ ذٰلكَ يطولُ .

فسماعُ هلذهِ الأصواتِ يستحيلُ أنْ يُحرَّمَ لكونِها طيّبةً أَوْ موزونةً ، فلا ذاهبَ إلى تحريم سماع صوتِ العندليبِ وسائرِ

الطيور ، ولا فرْقَ بينَ حَنجرةٍ وحَنجرةٍ ، ولا بينَ جمادٍ وحيوانٍ ، فينبغى أنْ يُقاسَ على صوتِ العندليب الأصواتُ الخارجةُ مِنْ سائر الأجسام باختيار الآدميّ ؛ كالذي يخرجُ مِنْ حلقِهِ ، أَوْ مِنَ القضيبِ والطبل والدفِّ وغيرهِ ، ولا يُستثنى مِنْ هاذِهِ إلا الملاهي والأوتارُ والمزاميرُ ؛ إذ وردَ الشرعُ بالمنع منها ، لا للذَّتِها ؛ إذْ لوْ كَانَ للذَّةِ . . لقيسَ عليها كلُّ ما يلتذُّ بهِ الإنسانُ ، وللكنْ خُرِّمَتِ الخمورُ واقتضَتْ ضراوةُ الناس بها المبالغةَ في الفطام عنها ، حتَّى انتهى الأمرُ في الابتداءِ إلى كسر الدنانِ ، فحرمَ معَها ما هوَ شعارُ أهل الشرب، وهيَ الأوتارُ والمزاميرُ فقطْ، وكانَ تحريمُها من قبيل الإِتْباع ؛ كما حرمَتِ الخلوةُ بالأجنبيةِ لأنَّها مقدمةُ الجماع ، وحرمَ النظرُ إلى الفخذِ لاتصالِهِ بالسوءتين ، وحرمَ قليلُ الخمر وإنْ كانَ لا يسكرُ لأنَّهُ يدعو إلى السكْرِ.

وما مِنْ حرام إلا ولهُ حريمٌ يطيفُ بهِ ، وحكْمُ الحرمةِ ينسحبُ على حريمِهِ ؛ ليكونَ حمى للحرام ووقايةً له ، وحظاراً مانعاً حولَه ، كما قال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إنَّ لكلّ ملكِ حمى ، وإنَّ حمى اللهِ محارمُهُ » (١) ، فهي محرَّمةٌ تبعاً لتحريم الخمرِ بثلاثِ عللِ :

إحداها : أنَّها تدعو إلى شربِ الخمرِ ، فإنَّ اللذَّةَ الحاصلةَ بها إنَّما تتمُّ بالخمر ، ولمثل هاذهِ العلَّةِ حرمَ قليلُ الخمر .

الثانية : أنَّها في حقِّ قريبِ العهدِ بشربِ الخمرِ تذكِّرُ مجالسَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٥٢ ) ، ومسلم ( ١٥٩٩ ) .

الأنس بالشرب ، فهي سببُ الذكر ، والذكرُ سببُ انبعاثِ الشوقِ ، وانبعاثُ الشوقِ إذا قوي . . فهوَ سببُ الإقدام ، ولهاذهِ العلَّةِ نُهيَ عن الانتباذِ في المزفَّتِ والحَنْتَم والنقير (١١)، وهيَ الأواني التي كانَتْ مخصوصةً بها بهيئاتِها ، فإنَّ مشاهدةَ صورها تذكِّرُ بها ، وهاذهِ العلَّهُ تفارقُ الأولى ، إذْ ليسَ فيها اعتبارُ لذَّةٍ في المذكِّر ، إذْ لا لذَّةَ في رؤيةِ القنينةِ وأواني الشرب ، للكنْ مِنْ حيثُ التذكيرُ بها ، فإنْ كانَ السماعُ يذكِّرُ الشربَ تذكيراً يشوّقُ إلى الخمر عندَ مَنْ ألفَ ذلكَ معَ الشربِ . . فهوَ منهيُّ عنِ السماع لخصوصِ هـٰـذهِ العلَّةِ فيهِ .

الثالثة : الاجتماعُ عليها لمَّا أنْ صارَ مِنْ عادةِ أهل الفسقِ ، فيُمنعُ مِنَ التشبُّهِ بهمْ ؛ لأنَّ مَنْ تشبَّهَ بقوم . . فهوَ منهُمْ ، وبهاذهِ العلَّةِ نقولُ بتركِ السنَّةِ مهما صارَتْ شعاراً لأهل البدعةِ ؛ خوفاً مِنَ التشبُّهِ بهِمْ ، وبهاندهِ العلَّةِ يحرمُ ضربُ الكوبةِ ، وهوَ طبلٌ مستطيلٌ دقيقُ الوسطِ واسعُ الطرفين ، وضربُها عادةُ المخنَّثينَ ، ولولا ما فيهِ مِنَ التشبُّهِ . . لكانَ مثلَ طبلِ الحجّ والغزوِ .

وبهاذهِ العلَّةِ نقولُ : لو اجتمعَ جماعةٌ ، وزيَّنوا مجلساً ، وأحضروا آلاتِ الشرب وأقداحَهُ ، وصبُّوا فيها السكنجبينَ (١) ، ونصَّبوا ساقياً

<sup>(</sup>۱) كما في « البخاري » ( ٥٣ ) ، ومسلم ( ١٧ ) ، والنهى منه صلى الله عليه وسلم كان لوفد عبد القيس ، والمزفّت : الإناء المطلي بالزفت ، والحنتم : جرار يجلب فيها الخمر ، تسرع الشدة فيها ، والنقير : خشبة تنقر وتجوَّف تتخذ في الانتباذ .

<sup>(</sup>٢) السكنجبين : المعمول بالخلّ والعسل ، أو صبوا فيها اللبن الممزوج بالسكر . « إتحاف » ( ٤٧٤/٦ ) .

يدورُ عليهمْ ويسقيهمْ ، فيأخذونَ مِنَ الساقى ويشربونَ ، ويُحيّى بعضُهُم بعضاً بكلماتِهِمُ المعتادةِ بينَهُمْ . . حرمَ ذٰلكَ عليهمْ وإنْ كَانَ المشروبُ مباحاً في نفسِهِ ؛ لأنَّ فيهِ تشبُّها بأهل الفسادِ ، بلْ لهاذا يُنهى عنْ لبس القَباءِ وعنْ تركِ الشعر على الرأس قزعاً في بلادٍ صارَ القَباءُ فيها مِنْ لباس أهل الفسادِ ، ولا يُنهى عنْ ذلكَ فيما وراءَ النهرِ ؛ لاعتيادِ أهلِ الصلاح ذلكَ فيهِمْ .

فبهاذه المعاني حرم المزمارُ العراقيُّ والأوتارُ كلُّها ؟ كالعودِ والصنَّج والربابِ والبَرْبَطِ وغيرِها (١)، وما عدا ذلكَ فليسَ في معناها ؟ كشاهينِ الرعاةِ والحجيج (٢) ، وشاهينِ الطبَّالينَ ، وكالطبل والقضيب ، وكلّ آلةٍ يُستخرجُ منها صوتٌ مستطابٌ موزونٌ سوى ما يعتادُهُ أهلُ الشربِ ؛ لأنَّ كلَّ ذٰلكَ لا يتعلُّقُ بالخمر ، ولا يذكِّرُ بها ، ولا يشوِّقُ إليها ، ولا يوجبُ التشبُّهَ بأربابِها . . فلمْ يكنْ في معناها ، فبقيَ على أصلِ الإباحةِ ؛ قياساً على أصواتِ الطيورِ وغيرها .

بلْ أقولُ : سماعُ الأوتار ممَّنْ يضربُ بها على غير وزنِ متناسبِ

<sup>(</sup>١) العُود : آلة وترية معروفة ، والصنج : تقدم أنها آلة الرباب ، وأنها لفظة فارسية على اعتبار ذلك ، أو هي ما يتخذ من الصفر كالنحاس يضرب أحدهما على الآخر ، والرباب : آلة وترية كذلك ، والبربط: بوزان جعفر ، وهو العود ، وعطف المصنف له على العود مشعر بالتغاير ، وسقط لفظ ( العود ) من ( أ ) ، وعليه فلا إشكال ، وهو لفظة فارسية بفتحتين أوَّله يطلق على القيثارة والعود ونحوها .

<sup>(</sup>٢) الشاهين : الصرناي ، وهو قصبة متسع آخرها يزمَّر بها ، ونحوه الشبابة والناي أو اليراع .

ربع العادات عدد عدد المعام والوجد المعام وال

مستلَذِّ حرامٌ أيضاً ، وبهاذا يتبيَّنُ أنَّهُ ليستِ العلَّةُ في تحريمِها مجرَّدَ اللذَّةِ والطيبةِ (١) ، بل القياسُ تحليلُ الطيّباتِ كلِّها إلا ما في تحليلِهِ فسادٌ ، قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾ (`` ، فهلذهِ الأصواتُ لا تحرمُ مِنْ حيثُ إنَّها أصواتُ ا موزونةٌ ، وإنَّما تحرمُ بعارض آخرَ كما سيأتي بيانُ العوارض المحرّمةِ .

الدرجةُ الثالثةُ : الموزونُ المفهومُ : وهوَ الشعرُ ، وذالكَ لا يخرجُ إلا مِنْ حَنجرةِ الإنسانِ ، فيُقطعُ بإباحةِ ذلكَ ؛ لأنَّهُ ما زادَ إلا كونُهُ مفهوماً ، والكلامُ المفهومُ غيرُ حرام ، والصوتُ الطيِّبُ الموزونُ غيرُ حرام ، فإذا لم يحرم الآحادُ . . فمِنْ أينَ يحرمُ المجموعُ ؟!

نعم ؛ يُنظرُ فيما يُفهمُ منه ، فإنْ كانَ فيهِ أمرٌ محظورٌ . . حرمَ نثرُهُ ونظمُهُ ، وحرمَ التصويتُ بهِ ، سواءٌ كانَ بألحانِ أوْ لم يکڻ .

والحقُّ فيهِ ما قالَهُ الشافعيُّ رحمَهُ الله ؟ إذْ قالَ : ( الشعرُ كلامٌ ، فحسنُهُ حسنٌ ، وقبيحُهُ قبيحٌ ) (٣) ، ومهما جازَ إنشادُ الشعر بغير

<sup>(</sup>١) في نسخة الحافظ الزبيدي: ( اللذة الطيبة ) بسقوط الواو. « إتحاف » ( ٢ / ٤٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: ( ٣٢).

<sup>(</sup>٣) الأم ( ١٣/٧ ٥ ) ، ورفعه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٥ / ٦٨ ) ، وروى عبد الرزاق في « المصنف » ( ١٩٧٤٠ ) عن عمران بن الحصين : ( إن الشعر كلام ، وإن من الكلام حقاً وباطلاً).

صوتٍ وألحانٍ . . جازَ إنشادُهُ معَ الألحانِ ، فإنَّ أفرادَ المباحاتِ إذا اجتمعَتْ . . كانَ ذلكَ المجموعُ مباحاً ، ومهما انضم مباحٌ إلى مباح . . لم يحرمْ إلا إذا تضمَّنَ المجموعُ محظوراً لا تتضمَّنُهُ الآحادُ ، ﴾ ولا محظورَ ها هنا .

وكيفَ يُنكرُ إنشادُ الشعر وقدْ أُنشدَ بينَ يدي رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ؟! (١).

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « إنَّ مِنَ الشعر لحكمةً » (٢) .

وأنشدَتْ عائشةُ رضي اللهُ عنها: [ من الكامل ]

وَبَقِيتُ فِي خَلْفٍ كَجِلْدِ الأَجْرَبُ ذَهَبَ الَّذِينَ يُعاشُ فِي أَكْنافِهِمْ

وفي « الصحيحينِ » عنْ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها أنَّها قالَتْ : لمَّا قدمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ المدينةَ . . وُعكَ أبو بكر وبلالٌ رضيَ الله عنهُما ، وكانَ بها وباءٌ ، فقلتُ : يا أبتِ ؛ كيفَ تجدُك ؟

<sup>(</sup>١) فقد روى البخاري ( ٣٢١٢ ) ، ومسلم ( ٢٤٨٥ ) : مرَّ عمر في المسجد وحسان ينشد ، فقال : كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك ، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال : أسشدك بالله ؛ أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أجب عنى ، اللهم ؛ أيّده بروح القدس » ؟! قال : نعم .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٦١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) البيت للبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه في « ديوانه » ( ص ١٥٧ ) ، وقد تمثَّلت به السيدة الطاهرة عائشة رضى الله عنها كما روئ ذلك عبد الرزاق في « المصنف » ( ٢٠٤٤٨ ) ، والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ٥٨٢ ) ، ورواه مسلسلاً بالترحُم الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( ٤٧٧/٦ ) .

ويا بلالُ ؛ كيفَ تجدُكَ ؟ فكانَ أبو بكر رضيَ اللهُ عنهُ إذا أَخذَتْهُ الحمَّى . . يقولُ (١): [ من الرجز ]

كُلُّ امْرِئَ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَىٰ مِنْ شِراكِ نَعْلِهِ وكانَ بلالٌ إذا أُقْلِعَ عنهُ الحمي يرفعُ عقيرتَهُ ويقولُ (٢): [من الطويل] أَلا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً ﴿ بِوادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ

وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْماً مِياهَ مِجَنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ قالَتْ عائشةُ رضي اللهُ عنها: فأخبرتُ بذلكَ رسولَ اللهِ

صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَ : « اللهمَّ ؛ حبِّبْ إلينا المدينةَ كحبِّنا  $a^{2}$ ة أو أشدً  $a^{(7)}$ .

وقدْ كَانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ينقلُ اللَّبِنَ معَ القوم في بناءِ المسجدِ وهوَ يقولُ:

هَاذَا الْحِمالُ لا حِمالُ خَيْبَرْ هاذا أَبَارُ رَبَّنا وَأَطْهَرْ وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مرةً أخرىٰ :

اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةْ فارْحَم الأَنْصَارَ والْمُهاجِرَةْ

<sup>(</sup>۱) البيت في « ديوان سيدنا أبي بكر » ( ص ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) البيتان في « التعازى والمراثي » ( ص ٢٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) روىٰ ذلك البخاري ( ١٨٨٩ ) ، ومسلم ( ١٣٧٦ ) ، والشعر عند البخاري فقط ، والإذخر والجليل: نبتان ، وشامة وطفيل: جبلان.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٣٩٠٦ ) .

وهاذا في « الصحيحين » (١).

وكانَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يضعُ لحسانَ منبراً في المسجدِ يقومُ عليهِ قائماً يفاخرُ عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أوْ ينافحُ ، ويقولُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إنَّ اللهَ يؤيِّدُ حسانَ بروحِ القُدُسِ ما نافحَ أوْ فاخرَ عنْ رسولِ اللهِ » صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ (٢).

ولمَّا أنشدَهُ النابغةُ شعرَهُ . . قالَ لهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لا يَفْضُضِ اللهُ فاكَ » (٣) .

وقالَتْ عائشةُ رضيَ اللهُ عنها: (كانَ أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يتناشدونَ عندَهُ الأشعارَ وهوَ يتبسَّمُ ) (1).

وعنْ عمرو بنِ الشريدِ ، عنْ أبيهِ قالَ : أنشدتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مئةَ قافيةٍ مِنْ قولِ أميَّةَ بنِ أبي الصلتِ ، كلُّ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٢٨٣٤ ) ، ومسلم ( ١٨٠٥ ) ، وكان ذلك في قصة حفر الخندق ، وفي البيت خزم ، وهو زيادة بعض حروف المعاني في أوله ، وعجزه روي مختلفاً فيه .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ( ٢٨٤٦ ) ، وعند البخاري ( ٣٥٣١ ) ، ومسلم ( ٢٤٨٧ ) قول السيدة عائشة رضى الله عنها : ( إنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( ٢٣١٨/٤ ) ، وابن عبد البر في « الاستيعاب » ( ص ٧٣٧ ) ، وتقدم قريباً تعليقاً قوله صلى الله عليه وسلم مثل هذا للعباس رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ( ٢٨٥٠) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال : ( جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة ، فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت ، فربما تبسم معهم ) ، قال الحافظ العراقي : ( ولم أقف عليه من حديث عائشة ) . « إتحاف » ( ٢٨٢٦ ) .

ذَلْكَ يقولُ: « هيهِ هيهِ » ، ثمَّ قالَ: « إِنْ كَادَ في شعرهِ ليسلمُ » (١٠٠٠).

وعنْ أنسِ رضيَ اللهُ عنهُ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يُحدىٰ لهُ في السفر ، وأنَّ أنجشة كانَ يحدو بالنساءِ ، والبراءَ بنَ مالكِ كانَ يحدو بالرجالِ ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « يا أنجشة ؟ رويدَكَ سوقَكَ بالقوارير » (٢).

ولمْ يزلِ الحُداءُ وراءَ الجمالِ مِنْ عادةِ العرب في زمانِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وزمانِ الصحابةِ رضيَ اللهُ عنهُم ، وما هوَ إلا أشعارٌ تؤدَّىٰ بأصواتٍ طيِّبةٍ وألحانِ موزونةٍ ، ولمْ يُنقلْ عنْ أحدٍ مِنَ الصحابةِ إنكارُهُ ، بلْ ربَّما كانوا يلتمسونَ ذلكَ تارةً لتحريكِ الجمالِ ، وتارةً للاستلذاذِ ، فلا يجوزُ أَنْ يحرمَ مِنْ حيثُ إِنَّهُ كلامٌ مفهومٌ مستلذَّ ، مؤدّى بأصواتٍ طيّبةٍ وألحانِ موزونةٍ .

الدرجةُ الرابعةُ : النظرُ فيهِ مِنْ حيثُ إنَّهُ محرِّكٌ للقلبِ ومهيِّجٌ لما هو الغالث عليه:

فأقولُ: للهِ تعالى سرُّ في مناسبةِ النغماتِ الموزونةِ للأرواح ،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ٢٢٥٥ ) ، وقوله : ( هيه ) بمعنىٰ : زدنى ، ويجوز في هائها الأخيرة السكون والفتح والتنوين نصباً وجراً .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوود الطيالسي في «مسنده» ( ٢٠٤٨ ) ، وأحمد في « المسند» ( ٢٥٤/٣ ) ، والبخاري في « الأدب المفرد » ( ١٢٦٤ ) ، وهو عند البخاري ( ٦١٤٩ ) ، ومسلم ( ٢٣٢٣ ) في قصة أنجشة فقط .

حتَّىٰ إنَّها لتؤثِّرُ فيها تأثيراً عجيباً ، فمِنَ الأصواتِ ما يفرحُ ، ومنها ما يحزنُ ، ومنها ما ينوّمُ ، ومنها ما يضحكُ ويطربُ ، ومنها ما يستخرجُ مِنَ الأعضاءِ حركاتٍ على وزنِها باليدِ والرجْل والرأس.

ولا ينبغي أن يُظنَّ أنَّ ذلكَ لفهم معاني الشعرِ ، بلْ هلذا جارٍ في الأوتارِ ، حتى قيلَ : ( مَنْ لمْ يحرِّكُهُ الربيعُ وأزهارُهُ ، والعودُ وأوتارُهُ . . فهوَ فاسدُ المزاج ، ليسَ لهُ علاجٌ ) .

وكيفَ يكونُ ذٰلكَ لفهم المعنى وتأثيرُهُ مشاهدٌ في الصبيّ في مهدِهِ ؟! فإنَّهُ يسكِّنُهُ الصوتُ الطيِّبُ عنْ بكائِهِ ، وتنصرفُ نفسُهُ عمَّا يبكيهِ إلى الإصغاءِ إليهِ ، والجملُ معَ بلادةِ طبعِهِ يتأثَّرُ بالحُداءِ تأثُّراً يستخفُّ معَهُ الأحمالَ الثقيلةَ ، ويستقصرُ لقوَّةِ نشاطِهِ في سماعِهِ المسافاتِ الطويلةَ ، وينبعثُ فيهِ مِنَ النشاطِ ما يسكرُهُ ويولِّهُهُ ، فتراها إذا طالَتْ عليها البوادي ، واعتراها الإعياءُ والكلالُ تحتَ الأحمال والمحامل ، إذا سمعَتْ مناديَ الحُداءِ . . تمدُّ أعناقَها ، وتصغى إلى الحادي ناصبةً آذانَها ، وتسرعُ في سيرِها حتَّىٰ تتزعزعَ عليها أحمالُها ومحاملُها (١).

ألحان فائدة ونفعا هي وَيْكَ أَعْلَظُ مِنْكَ طبعا ةِ فتقطع الفلواتِ قطعا يُظْمُونَها خمساً وربعا

<sup>(</sup>١) ذكر في « أدب النديم » ( ص ٩٦ ) أنه كتب إلى بعض من كان يزهد في السماع أبياتاً ، وفيها صوَّر ما حدَّث عنه إمامنا الغزالي هنا إذ قال :

إِنْ كَنْتَ تَنْكُرُ أَنَّ فَي الـ فانظر إلى الإبل التي تبصغي الأصواتِ البحُدا ومن العجائب أنَّهُمْ

وربما تتلفُ أنفسَها في شدَّةِ السيرِ وثقلِ الحملِ ، وهيَ لا تشعرُ بهِ لنشاطِها ؛ فقدْ حكىٰ أبو بكر محمدُ بنُ داوودَ الدينوريُّ المعروفُ بالدُّقيّ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : كنتُ بالباديةِ ، فوافيتُ قبيلةً مِنْ قبائل العرب ، فأضافَني رجلٌ منهم ، وأدخلَني خباءه ، فرأيتُ في الخباءِ عبداً أسودَ مقيداً بقيدٍ ، ورأيتُ جِمالاً قدْ ماتَتْ بينَ يدي البيتِ وقدْ بقى منها جملٌ وهوَ ناحلٌ ذابلٌ ، كأنَّهُ تُنزعُ روحُهُ ، فقالَ لي الغلامُ : أنتَ ضيفٌ ، ولكَ حقٌّ ، فتشفُّعْ فيَّ إلى مولايَ ؛ فإنَّهُ مكرمٌ لضيفِهِ ، فلا يردُّ شفاعتَكَ في هذا القدر ، فعساهُ يحلُّ القيدَ عنِّي ، قالَ : فلمَّا أحضروا الطعامَ . . امتنعتُ ، وقلتُ : لا آكلُ ما لمْ أشفعْ في هلذا العبدِ ، فقالَ : إنَّ هلذا الغلامَ قدْ أفقرَني وأهلكَ جميعَ مالى ، فقلتُ : ماذا فعلَ ؟ فقالَ : إنَّ لهُ صوتاً طيِّباً ، وإنِّي كنتُ أعيشُ مِنْ ظهور هاذهِ الجمالِ ، فحمَّلَها أحمالاً ثقالاً ، وكانَ يحدو بها حتَّىٰ قطعَتْ مسيرةَ ثلاثةِ أيَّام في ليلةٍ واحدةٍ مِنْ طيبِ نغمتِهِ ، فلمَّا حطَّتْ أحمالَها . . ماتَتْ كلُّها إلا هنذا الجملَ الواحدَ ، وللكنْ أنتَ ضيفي ، فلكرامتِكَ قدْ وهبتُهُ لكَ .

قالَ : فأحببتُ أَنْ أسمعَ صوتَهُ ، فلمَّا أصبحنا . . أمرَهُ أَنْ يحدوَ

فإذا تورَّدتِ الحِيا وتـشـوَّفَـتُ لـلـصـوتِ مـن ذهلت عن الماء الذي شوقاً إلى المنخم المتي

ض وشارفت في الماء كرعا حادٍ تصيخُ إليه سمعا تلتذُّه برداً ونفحا أطربنكها لحنأ وسمعا على جملٍ يستقي الماءَ مِنْ بئرٍ هناكَ ، فلمَّا رفعَ صوتَهُ . . هامَ ذلكَ الجملُ وقطعَ حبالَهُ ، ووقعتُ أنا على وجهي ، فما أظنُّ أني سمعتُ قطُّ صوتاً أطيبَ منهُ (١) .

فإذاً ؛ تأثيرُ السماعِ في القلبِ محسوسٌ ، ومَنْ لمْ يحركْهُ السماعُ . . فهوَ ناقصٌ مائلٌ عنِ الاعتدالِ ، بعيدٌ عنِ الروحانيَّةِ ، زائدٌ في غلظِ الطبعِ وكثافتِهِ على الجمالِ والطيورِ ، بلْ على سائرِ البهائم ، فإنَّ جميعَها تتأثّرُ بالنغماتِ الموزونةِ ، ولذلك كانَتِ الطيورُ تقفُ على رأسِ داوودَ عليهِ السلامُ لاستماع صوتِهِ .

ومهما كانَ النظرُ في السماعِ باعتبارِ تأثيرِهِ في القلوبِ . . لمْ يجزْ أَنْ يحكمَ فيهِ مطلقاً بإباحةٍ ولا تحريمٍ ، بلْ يختلفُ ذلكَ بالأحوالِ والأشخاصِ ، واختلافِ طرقِ النغماتِ ، فحكمُهُ حكمُ ما في القلبِ (٢) .

قالَ أبو سليمانَ : ( السماعُ لا يجعلُ في القلبِ ما ليسَ فيهِ ، وللكنْ يحرِّكُ ما هوَ فيهِ ) (٣) .

**₩ ₩** 

<sup>(</sup>١) رواه الطوسي في « اللمع » ( ص ٣٤٠ ) ، والقشيري في « الرسالة » ( ص ٥٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) فالمنكر له من غير تفصيل . . إما مغتر بما أتيح له من أعمال الأخيار ، وإما جامد الطبع لا ذوق له فيصرُّ على الإنكار . « إتحاف » ( ٤٨٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية ( ص ٥٥٧ ) ولفظه : إن الصوت الحسن لا يدخل في القلب شيئاً ، وإنما يحرك من القلب ما فيه . قال ابن أبي الحواري : صدق والله أبو سليمان .

فالترنُّمُ بالكلماتِ المسجعةِ الموزونةِ معتادٌ في مواضعَ لأغراضِ مخصوصةٍ ترتبطُ بها آثارٌ في القلب ، وهي سبعةُ مواضعَ :

الأُوَّلُ: غناءُ الحجيج: فإنَّهُمْ يدورونَ أُوَّلاً في البلادِ بالطبل والشاهينِ والغناءِ ، وذلكَ مباحٌ ؛ لأنَّها أشعارٌ نُظمَتْ في وصفِ الكعبةِ والمقام والحطيم وزمزم وسائرِ المشاعرِ ، ووصفِ الباديةِ وغيرِها ، وتأثيرُ ذلكَ تهييجُ الشوقِ إلى حجّ بيتِ اللهِ تعالى ، واشتعالُ نيرانِهِ إِنْ كَانَ ثُمَّ شُوقٌ حاصلٌ ، أو استثارةُ الشوقِ واجتلابُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَاصِلاً ، وإذا كَانَ الحَجُّ قربةً والشوقُ إليه محموداً . . كانَ التشويقُ إليهِ بكلّ ما يشوّقُ محموداً ، وكما يجوزُ للواعظِ أنْ ينظمَ كلامَهُ في الوعظِ ، ويزيِّنَهُ بالسجع ، ويشوِّقَ الناسَ إلى الحجّ بوصفِ البيتِ والمشاعر ، ووصفِ الثوابِ عليهِ . . جازَ لغيرهِ ذالكَ على نظم الشعرِ ؛ فإنَّ الوزنَ إذا انضافَ إلى السجع . . صارَ الكلامُ أوقعَ في القلب ، فإذا أُضيفَ إليهِ صوتٌ طيِّبٌ ونغماتٌ موزونةٌ . . زادَ وقعُهُ ، فإنْ أُضيفَ إليهِ الطبلُ والشاهينُ وحركاتُ الإيقاع . . زادَ التأثيرُ ، وكلُّ ذلكَ جائزٌ ما لم يدخلُ فيهِ المزاميرُ والأوتارُ التي هيَ منْ شعار الأشرارِ .

نعمْ ؛ إِنْ قصدَ بِهِ تشويقَ مَنْ لا يجوزُ لهُ الخروجُ إلى الحجّ ؛ كالذي أسقطَ الفرضَ عنْ نفسِهِ ولمْ يأذنْ لهُ أبواهُ في الخروج.. فهاذا يحرمُ عليهِ الخروجُ ؛ فيحرمُ تشويقُهُ إلى الخروج بالسماع وبكلّ كلام يشوِّقُ إلى الخروج ؛ فإنَّ التشويقَ إلى الحرام حرامٌ ، وكذا إذا

كانَتِ الطريقُ غيرَ آمنةٍ ، وكانَ الهلاكُ غالباً . . لمْ يجزْ تحريكُ القلوبِ ومعالجتُها بالتشويق .

الثاني: ما يعتادُهُ الغزاةُ لتحريضِ الناسِ على الغزوِ: وذلكَ أيضاً مباحٌ كما للحاجِ ، وللكنْ ينبغي أنْ تخالفَ أشعارُهُمْ وطرقُ ألحانِهِمْ أشعارَ الحاجِ وطرقَ ألحانِهِ ؛ لأنَّ استثارةَ داعيةِ الغزوِ بالتشجيع ، وتحريكِ الغيظِ والغضبِ فيهِ على الكفارِ ، وتحسينِ الشجاعةِ واستحقار النفس والمالِ بالإضافةِ إليهِ .

والأشعارُ المشجعةُ مثلُ قولِ المتنبِّي (١): [من الطويل]

وَإِلَّا تَمُتْ تَحْتَ السيوفِ مُكَرَّماً تَمُتْ وَتُقاسِ الذُّلَّ غَيْرَ مُكَرَّم

وقولِهِ أيضاً (٢):

يَرَى الْجُبَناءُ أَنَّ الْجُبْنَ حَزْمٌ وَتِلْكَ خَدِيعَةُ الطَّبْعِ اللَّئِيمِ

وأمثالُ ذلك ، وطرقُ الأوزانِ المشجعةِ تخالفُ الطرقَ المشوقة ، فهاذا أيضاً مباحٌ في وقتٍ يُباحُ فيهِ الغزوُ ، ومندوبٌ إليهِ في وقتٍ يُستحبُّ فيهِ الغزوُ ، ولاكنْ في حقِّ مَنْ يجوزُ لهُ الخروجُ إلى الغزوِ .

<sup>(</sup>١) ديوانه بشرح العكبري ( ٣٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في « ديوانه بشرح العكبري » ( ١٢٠/٤ ) ، وفيه : ( العجز ) بدل ( الجبن ) .

الثالثُ : الرجزياتُ التي يستعملُها الشجعانُ في وقتِ اللقاءِ : والغرضُ منها التشجيعُ للنفس وللأنصار ، وتحريكُ النشاطِ فيهمْ للقتالِ (١) ، وفيهِ التمدُّحُ بالشجاعةِ والنجدةِ ، وذلكَ إذا كانَ بلفظٍ رشيق وصوتٍ طيِّبِ . . كانَ أوقعَ في النفس ، وذلكَ مباحٌ في كلّ قتالٍ مباح ، ومندوبٌ في كلّ قتالٍ مندوب ، ومحظورٌ في قتالِ المسلمينَ وأهلِ الذمَّةِ وكلِّ قتالٍ محظورِ ؛ لأنَّ تحريكَ الدواعي إلى المحظور محظورٌ .

وذلك منقولٌ عنْ شجعانِ الصحابةِ رضي الله عنهُم ؛ كعليّ وخالدٍ رضيَ الله عنهُما وغيرهما ، ولذلكَ نقولُ : ينبغى أنْ يُمنعَ مِنَ الضربِ بالشاهينِ في معسكر الغزاةِ ؛ فإنَّ صوتَهُ مرقِّقٌ محزنٌ يحلُّ عقدةَ الشجاعةِ ، ويضعفُ ضرامةَ النفس (٢) ، ويشوّقُ إلى الأهل والوطن ، ويورثُ الفتورَ في القتالِ ، وكذا سائرُ الأصواتِ والألحانِ المرققةِ للقلب ، فالألحانُ المرققةُ المحزنةُ تباينُ الألحانَ المحرّكةَ المشجِّعة ، فمَنْ فعلَ ذلكَ على قصدِ تغيير القلوب وتفتير الآراءِ عن القتالِ الواجبِ . . فهوَ عاصِ ، ومَنْ فعلَهُ على قصدِ التفتير عن القتالِ المحظور . . فهوَ بهِ مطيعٌ .

<sup>(</sup>١) في النسخ : ( فيه للقتال ) ، والمثبت من ( ق ) ، ولعله الصواب ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، د ، ه ) : ( صرامة النفس ) ، وكلُّ متجه .

الرابع : أصوات النياحة ونغماتُها : وتأثيرُها في تهييج الحزنِ والبكاءِ وملازمةِ الكآبةِ ، والحزنُ قسمانِ : محمودٌ ، ومذمومٌ :

فأما المذمومُ: فكالحزنِ على ما فاتَ ، قالَ اللهُ تعالىٰ: ﴿ لِكَيْلًا تَأْسَوُّ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ﴾ (١) ، والحزنُ على الأمواتِ مِنْ هلذا القبيل ؛ فإنَّهُ تسخُّطُ لقضاءِ اللهِ تعالى ، وتأشُّفُ على ما لا تداركَ له ، فهاذا الحزنُ لمَّا كانَ مذموماً . . كانَ تحريكُهُ بالنياحةِ مذموماً ، فلذلكَ وردَ النهي الصريح في النياحة (٢).

وأمَّا الحزنُ المحمودُ: فهوَ حزنُ الإنسانِ على تقصيرهِ في أمر دينِهِ ، وبكاؤُهُ على خطاياهُ ، والبكاءُ والتباكي والحزنُ والتحازنُ على ذلك محمودٌ ، وعليهِ بكى آدمُ عليهِ السلامُ ، وتحريكُ هلذا الحزنِ وتقويتُهُ محمودٌ ؛ لأنَّهُ يبعثُ على التشمُّر للتداركِ ، ولذلكَ كانَتْ نياحةُ داوودَ عليهِ السلامُ محمودةً ؛ إذْ كانَ ذلكَ معَ دوام الحزنِ وطولِ البكاءِ بسببِ الخطايا والذنوبِ ، فقدْ كانَ عليهِ السلامُ يَحزنُ ويُحزنُ ويبكى ويبكى ، حتَّىٰ كانتِ الجنائزُ تُرفعُ مِنْ مجالس نياحتِهِ ، وكانَ يفعلُ ذلكَ بألفاظِهِ وألحانِهِ ، وذلك محمودٌ ؛ لأنَّ المفضى إلى المحمودِ محمودٌ ، وعلى هاذا لا يحرمُ على الواعظِ الطيِّبِ الصوتِ أَنْ ينشدَ على المنبر بألحانِهِ الأشعارَ المحزنةَ المرقِّقَةَ للقلب، ولا

<sup>(</sup>١) سورة الحديد: ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) فقد روى البخاري ( ١٣٠٦ ) ، ومسلم ( ٩٣٦ ) عن أم عطية رضى الله عنها : ( أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح ) .

جحج مه مه کتاب السماع والوجد که

أَنْ يبكيَ ويتباكىٰ ليتوصَّلَ بهِ إلىٰ تبكيةِ غيرِهِ وإثارةِ حزنِهِ .

الخامسُ: السماعُ في أوقاتِ السرورِ تأكيداً للسرورِ وتهييجاً لهُ: وهوَ مباحٌ إِنْ كَانَ ذَلْكَ السرورُ مباحاً؛ كالغناءِ في أيامِ العيدِ، وفي العرسِ، وفي وقتِ قدومِ الغائبِ، وفي وقتِ الوليمةِ والعقيقةِ، وعندَ ولادةِ المولودِ، وعندَ ختانِهِ، وعندَ حفظِهِ للقرآنِ العزيزِ، وكلُّ ذَلكَ مباحٌ لأجل إظهار السرور بهِ.

ووجهُ جوازِهِ: أنَّ مِنَ الألحانِ ما يثيرُ الفرحَ والسرورَ والطربَ ، فكلُّ ما جازَ السرورُ بهِ . . جازَ إثارةُ السرورِ فيهِ ، ويدلُّ علىٰ هاذا مِنَ النقلِ إنشادُ النساءِ على السطوحِ بالدفِّ والألحانِ عندَ قدومِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ:

[من مجزوء الرمل]

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَداعِ وَجَبَ الشُّكُرُ عَلَيْنا مِا دَعِاللهِ داعِ

فهاذا إظهارٌ للسرور بقدومِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وهوَ سرورٌ

(۱) استقباله صلى الله عليه وسلم بالفرح والسرور ، وخروجهم في الطرقات ، واعتلاؤهم السطوح للنظر إليه صلى الله عليه وسلم ، والغناء والرقص وضرب الدف له من قبل الجواري في أزقة المدينة . . مما ثبت بالأخبار ، وإنشاد البيتين السالفين رواه البيهقي في « دلائل النبوة » ( ٢/٢ ٥ ) عن ابن عائشة \_ وهو عبيد الله بن محمد ، وهو من ذرية عائشة بنت طلحة \_ يقول : لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة . . جعل النساء والصبيان يقلن ، وذكر البيتين . وجاء ذكر الدف والغناء عند ابن ماجه ( ١٨٩٩ ) عن ع

241

محمودٌ ، فإظهارُهُ بالشعر والنغماتِ والرقص والحركاتِ أيضاً محمودٌ ، فقدْ نُقلَ عَنْ جماعةٍ مِنَ الصحابةِ رضيَ اللهُ عنهُمْ أَنَّهُمْ حَجَلوا في سرورٍ أصابَهُمْ كما سيأتي في أحكام الرقصِ ، وهوَ جائزٌ في قدوم كلِّ قادمٍ يجوزُ الفرحُ بهِ ، وفي كلِّ سببٍ مباحٍ مِنْ أسبابِ السرورِ .

ويدلُّ على هاذا ما رُويَ في « الصحيحين » عنْ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها أنَّها قالَتْ : ( رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يسترُني بردائِهِ ، وأنا أنظرُ إلى الحبشةِ يلعبونَ في المسجدِ حتَّىٰ أكونَ أنا الذي أسأمهُ ،

◄ أنس رضى الله عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم مرَّ ببعض المدينة ، فإذا هو بجوار يضربن بدقِّهنَّ ويتغنين ويقلن :

نحنُ جوارِ مِنْ بني النجارِ يا حبَّذا محمدٌ مِنْ جار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « يعلم الله إني لأحبكُنَّ » ، وكان ذلك عند دخوله المدينة ، وتحديداً عند بني النجار ، وعند أحمد في « المسند » ( ٢/١ ) من حديث الصديق رضى الله عنه: (حتى قدمنا المدينة ، فتلقاه الناس ، فخرجوا في الطريق وعلى الأجاجير \_ السطوح \_ فاشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون : الله أكبر ، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفيه ذكر نزوله في بني النجار كذلك ، وكذا ثبت الرقص واللعب بالحراب كما روى أبو داوود ( ٤٩٢٣ ) عن أنس قال : ( لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة . . لعبت الحبشة لقدومه فرحاً بذلك ، لعبوا بحرابهم ) ، وقد بحث العلامة الحافظ الزرقاني نفي وثبوت هاذين البيتين في حادثة الهجرة أو عند قفوله من تبوك ، وذلك للخلاف في كون ثنية الوداع هل هي في جهة الشام أو مكة ؟ والجمع دال على وجود أكثر من ثنية ، فالحاج يستقبل ويودع من ثنية مكة ، وقاصد الشام من ثنية الشام ، بل ما حكاه ياقوت في « معجم البلدان » ( ٨٦/٢) يؤكد أنها من جهة المدينة ، حيث قال : ( ثنية الوداع : بفتح الواو ، وهو اسم من التوديع عند الرحيل ، وهي ثنية مشرفة على المدينة ، يطؤها من يريد مكة ) ، ومجمل المرويات يشير إلىٰ ثبوت السماع فرحاً بقدومه عليه الصلاة والسلام ، وهو مراد المصنف وشاهده .

فاقدِروا قدْرَ الجاريةِ الحديثةِ السنِّ ، الحريصةِ على اللهو) (١) إشارةً إلىٰ طول مدَّةِ وقوفِها .

وروى البخاريُّ ومسلمٌ أيضاً في « صحيحيهما » حديثَ عُقيل ، عنِ الزهريّ ، عنْ عروةَ ، عنْ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها : أنَّ أبا بكر رضيَ اللهُ عنهُ دخلَ عليها وعندَها جاريتانِ في أيَّام منى تُدَفِّفانِ وتضربانِ والنبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ متغشَّ بثوبِهِ ، فانتهرَهُما أبو بكر رضيَ اللهُ عنهُ ، فكشفَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ وجههِ فقالَ : « دعْهُما يا أبا بكر ؛ فإنَّها أيامُ عيدٍ » (٢) .

وقالَتْ عائشةُ رضيَ اللهُ عنها : رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يسترُني بردائِهِ وأنا أنظرُ إلى الحبشةِ وهم يلعبونَ في المسجدِ، فزجرَهُمْ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ ، فقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « أمناً يا بني أرْفِدةَ » (٣) يعني مِنَ الأمنِ ، وفي حديثِ عمرو بن الحارثِ عنِ ابنِ شهابِ نحوُه ، وفيهِ : ( تغنِّيانِ وتضربانِ ) (أأ) .

وفي حديثِ أبي طاهرٍ ، عنِ ابنِ وهبِ : ( واللهِ ؛ لقدْ رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقومُ على بابِ حجرتي والحبشةُ يلعبونَ بحرابِهِمْ في مسجدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وهوَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٥٢٣٦ ) ، ومسلم ( ١٧/٨٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٩٨٨ ) ، ومسلم ( ٨٩٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٩٨٨ ) ، ومسلم ( ٩٩٣ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ١٧/٨٩٢ ) ، وانظر « الإتحاف » (٢/١٩١ ) .

يسترُني بردائِهِ لكيْ أنظرَ إلى لعبِهِمْ ، ثمَّ يقومُ مِنْ أجلي حتَّى أكونَ أنا الذي أنصرفُ ) (١١) .

ورُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها أَنَّها قَالَتْ: (كنتُ أَلعبُ بالبناتِ عَندَ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، قالت: وكانَ يأتيني صواحبُ لي ، فكنَّ يتقنَّعْنَ مِنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وكانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وكانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُسرِّبُهُنَّ إليَّ فيلعبنَ معي ) (٢).

وفي رواية : أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ لها يوماً : « ما هلذا ؟ » قالَتْ : بناتي ، قالَ : « فما هلذا الذي أرى في وَسْطِهِنَّ ؟ » قالَتْ : فرسٌ ، قالَ : « ما هلذا الذي عليهِ ؟ » قالَتْ : جناحانِ ، قالَ : « فرسٌ لهُ جناحانِ ؟! » قالَتْ : أوما سمعتَ أنَّهُ كانَ لسليمانَ بنِ داوودَ عليهِ السلامُ خيلٌ لها أجنحةٌ ، قالَتْ : فضحكَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حتَّىٰ بدَتْ نواجذُهُ (٣) .

والحديثُ محمولٌ عندَنا على عادةِ الصبيانِ في اتخاذِ اللعبِ مِنَ الخزفِ والرقاعِ مِنْ غيرِ تكميلِ صورتِهِ ، بدليلِ ما رُوِيَ في بعضِ الرواياتِ أنَّ الفرسَ كانَ لهُ جناحانِ مِنْ رقاع .

وقالَتْ عائشةُ رضيَ اللهُ عنها: دخلَ عليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علي وسلَّم وعندي جاريتانِ تغنِيانِ بغناءِ بُعاثٍ ، فاضطجعَ على

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ١٨/٨٩٢ ).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٦١٣٠ ) ، ومسلم ( ٢٤٤٠ ) ، ويسربهن : يرسلهن .

<sup>(</sup>٣) رواها أبو داوود ( ٤٩٣٢ ) .

الفراش وحوَّلَ وجهَهُ ، فدخلَ أبو بكر رضيَ اللهُ عنهُ فانتهرَني وقالَ : مزمارُ الشيطانِ عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ؟! فأقبلَ عليهِ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وقالَ : « دعْهُما » ، فلمَّا غفلَ . . غمزتُهُما ، فخرجَتا ، وكانَ يومَ عيدٍ يلعبُ فيهِ السودانُ بالدَّرَقِ والحِراب ، فإمَّا سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وإمَّا قالَ : « تشتهينَ تنظرينَ ؟ » فقلتُ : نعمْ ، فأقامَني وراءَهُ وحدِّي على خدِّهِ ، ويقولُ : « دونَكُمْ يا بني أَرْفِدةَ » حتَّىٰ إذا مَلِلْتُ . . قالَ : « حسْبُكِ ؟ » قلتُ : نعمْ ، قالَ : « فاذهبي » ، وفي « صحيح مسلم » : ( فوضعتُ رأسي على منكبِهِ ، فجعلتُ أنظرُ إلى لعبهمْ ، حتَّىٰ كنتُ أنا الذي انصرفتُ ) (١).

فهاذهِ الأحاديثُ كلُّها في « الصحيحين » (١٠)، وهوَ نصٌّ صريحٌ في أنَّ الغناءَ واللعبَ ليسَ بحرام ، وفيها دلالةٌ على أنواع مِنَ الرخصِ : الْأَوَّلُ: اللعبُ ، ولا تخفي عادةُ الحبشةِ في الرقص واللعب .

والثاني: فعلُ ذلكَ في المسجدِ.

والثالثُ : قولُهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « دونَكُمْ يا بني أَرْفِدةَ »

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٩٥٠ ) ، ومسلم ( ٨٩٢ ) ، ويوم بُعاث : من أيام الأوس والخزرج بين المبعث والهجرة ، كانت الغلبة فيه للأوس ، وهو اسم حصن لهم .

<sup>(</sup>Y) سوى بعض الروايات ، كرواية أبي داوود السابقة ، وأصلها في « الصحيحين » ، فلا اعتراض ، وثمَّ نصوص أخرى في بيان جواز الغناء واللعب والترخيص بذينك ، أورد بعضها الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( ٤٩٣/٦ ) .

وهوَ أمرٌ باللعبِ ، والتماسُ لهُ ، فكيفَ يُقدَّرُ كونُهُ حراماً ؟!

والرابع : منعُهُ لأبي بكر وعمرَ رضيَ الله عنهما عنِ الإنكارِ والتغييرِ ، وتعليلُهُ بأنَّهُ يومُ عيدٍ ؛ أي : هوَ وقتُ السرورِ ، وهلذا مِنْ أسباب السرور .

والخامسُ: وقوفُهُ طويلاً في مشاهدةِ ذلكَ وسماعِهِ لموافقةِ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها ، وفيهِ دليلٌ على أنَّ حسْنَ الخلقِ في تطييبِ قلوبِ النساءِ والصبيانِ بمشاهدةِ اللعبِ أحسنُ مِنْ خشونةِ الزهدِ والتقشُّفِ في الامتناع والمنع منهُ .

والسادسُ: قولُهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ابتداءً لعائشةَ: « أتشتهينَ اللهُ عليهِ وسلَّمَ ابتداءً لعائشةَ: « أتشتهينَ أَنْ تنظري ؟ » فلمْ يكنْ ذلكَ عنِ اضطرارِ إلىٰ مساعدةِ الأهلِ خوفاً مِنْ غضبِ أَوْ وحشةٍ ، فإنَّ الالتماسَ إذا سبقَ . . ربَّما كانَ الردُّ سببَ وحشةٍ ، وهوَ محذورٌ ، فيُقدَّمُ محذورٌ علىٰ محذورٍ ، فأمَّا ابتداءُ السؤالِ . . فلا حاجة فيهِ .

والسابعُ: الرخصةُ في الغناءِ والضربِ بالدفِّ مِنَ الجاريتينِ معَ أَنَّهُ شَبَّهَ ذٰلكَ بمزاميرِ الشيطانِ ، وفيهِ بيانُ أنَّ المزمارَ المحرَّمَ غيرُ ذٰلكَ .

والثامنُ : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يقرعُ سمعَهُ صوتُ الجاريتينِ وهو مضطجعٌ ، ولوْ كانَ يضربُ بالأوتارِ في موضع . . لما جوَّزَ الجلوسَ هناكَ ليقرعَ صوتُ الأوتارِ سمعَهُ ، فيدلُّ هاذا على أنَّ صوتَ النساءِ غيرُ محرَّمٍ تحريمَ صوتِ المزاميرِ ، بلْ إنَّما يُحرَّمُ عندَ خوفِ الفتنةِ .

فهاذهِ المقاييسُ والنصوصُ تدلُّ على إباحةِ الغناءِ ، والرقص ، والضرب بالدفِّ ، واللعب بالدَّرَقِ والحراب ، والنظر إلى رقص الحبشةِ والزنوج في أوقاتِ السرور كلِّها قياساً علىٰ يوم العيدِ ؛ فإنَّهُ وقتُ سرورِ ، وفي معناهُ يومُ العرسِ ، والوليمةِ ، والعقيقةِ ، والختانِ ، ويومُ القدوم مِنَ السفرِ ، وسائرُ أسبابِ الفرح ، وهوَ كلُّ ما يجوزُ الفرحُ بهِ شرعاً .

ويجوزُ الفرحُ بزيارةِ الإخوانِ ولقائِهِمْ واجتماعِهِمْ في موضع واحدٍ علىٰ طعام أوْ كلام، فهوَ أيضاً مظِنَّةُ السماع.

السادسُ: سماعُ العشاقِ تحريكاً للشوقِ وتهييجاً للعشق وتسليةً للنفس : فإنْ كانَ في مشاهدةِ المعشوقِ . . فالغرضُ تأكيدُ اللنَّةِ ، وإنْ كانَ معَ المفارقةِ . . فالغرضُ تهييجُ الشوقِ ، والشوقُ وإنْ كانَ ألماً ففيهِ نوعُ لذَّةٍ إذا انضافَ إليهِ رجاءُ الوصالِ ، فإنَّ الرجاءَ لذيذٌ ، واليأسَ مؤلمٌ ، وقوَّةُ لذَّةِ الرجاءِ بحسَبِ قوَّةِ الشوقِ والحبِّ للشيءِ المرجوِّ .

ففي هاذا السماع تهييجُ العشقِ ، وتحريكُ الشوقِ ، وتحصيلُ لذَّةِ الرجاءِ المقدَّرِ في الوصالِ ، معَ الإطنابِ في وصْفِ حسنِ المحبوبِ .

وهلذا حلالٌ إنْ كانَ المشتاقُ إليهِ ممَّنْ يُباحُ وصالُهُ ؛ كمَنْ يعشقُ زوجتَهُ أَوْ سُرِّيَّتَهُ ، فيُصغي إلى غنائِها لتتضاعفَ لذَّهُ في لقائِها ، فيحظى بالمشاهدة البصرُ ، وبالسماع الأذنُ ، ويفهمَ لطائفَ معاني الوصالِ والفراقِ القلبُ ، فتترادفَ أسبابُ اللذَّةِ ، فهاذا نوعُ تمتُّع مِنْ جملةِ مباحاتِ الدنيا ومتاعِها ، وما الحياةُ الدنيا إلا لعبُ ولهوٌّ ، وهنذا منه .

وكذلك إنْ غضبَتْ منهُ جاريتُهُ ، أوْ حيلَ بينَهُ وبينَها بسبب مِنَ الأسبابِ . . فلهُ أَنْ يحرِّكَ بالسماع شوقَهُ ، وأَنْ يستثيرَ بهِ لذَّةَ رجاءَ الوصالِ ، فإنْ باعَها أوْ طلَّقَها . . حرمَ عليهِ ذلكَ بعدَهُ ؟ إذْ لا يجوزُ على تحريكُ الشوقِ حيثُ لا يجوزُ تحقيقُهُ بالوصالِ واللقاءِ .

وأمَّا مَنْ يتمثَّلُ في نفسِهِ صورةَ صبيّ أو امرأةٍ لا يحلُّ لهُ النظرُ إليها ، وكانَ ينزِّلُ ما يسمعُ على ما تمثَّلَ في نفسِهِ . . فهنذا حرامٌ ؟ لأنَّهُ محرَّكٌ للفكر في الأفعالِ المحظورةِ ، ومهيِّجٌ للداعيةِ إلى ما لا يُباحُ الوصولُ إليهِ ، وأكثرُ الفساقِ والسفهاءِ مِنَ الشبانِ في وقتِ هيجانِ الشهوةِ لا ينفكُّونَ عنْ إضمار شيءٍ مِنْ ذٰلكَ ، فذٰلكَ ممنوعٌ في حقِّهم ؛ لما فيهِ مِنَ الداءِ الدفين ، لا لأمر يرجعُ إلى نفس إ السماع ، ولذلكَ سئلَ حكيمٌ عنِ العشقِ ، فقالَ : ( دخانٌ يصعدُ إلى دماغ الإنسانِ ، يزيلُهُ الجماعُ ، ويهيِّجُهُ السماعُ ) .

السابعُ: سماعُ مَنْ أحبَّ الله تعالى وعشقَهُ واشتاقَ إلى لقائِهِ: فلا ينظرُ إلى شيء إلا رآهُ فيهِ سبحانَهُ ، ولا يقرعُ سمعَهُ قارعٌ إلا سمعَهُ منهُ أَوْ فيهِ ، فالسماعُ في حقِّهِ مهيَّجٌ لشوقِهِ ، ومؤكِّدٌ لعشقِهِ وحبِّهِ (١) ، ومُورِ زنادَ قلبِهِ ، ومستخرجٌ منهُ أحوالاً مِنَ المكاشفاتِ والملاطفاتِ لا يحيطُ الوصفُ بها ، يعرفُها مَنْ ذاقَها ، وينكرُها مَنْ

<sup>(</sup>١) سيبين المصنف قريباً جواز إطلاق لفظ العشق في حقِّه عزَّ شأنه ، ويكون ذلك في حتِّ من يفهم حقيقة المعنى ، ويمنع في حق من يوهمه معاني يجب تنزيه الحق عنها .

منت محمد كتاب السماع والوجد كم منتها

كُلَّ حسُّهُ عنْ ذوقِها ، وتسمَّىٰ تلكَ الأحوالُ بلسانِ الصوفيةِ : وَجُداً ، مأخوذاً مِنَ الوجودِ والمصادفةِ ؛ أيْ : يصادفُ مِنْ نفسِهِ أحوالاً لم مأخوذاً مِنَ الوجودِ والمصادفةِ ؛ أيْ تكونُ تلكَ الأحوالُ أسباباً لروادفَ يكنْ يصادفُها قبلَ السماعِ ، ثمَّ تكونُ تلكَ الأحوالُ أسباباً لروادفَ وتوابعَ لها تحرقُ القلبَ نيرانُها ، وتنقيهِ من الكدوراتِ كما تنقي النارُ الجواهرَ المعروضةَ عليها مِنَ الخَبَثِ ، ثمَّ يتبعُ الصفاءَ الحاصلَ بهِ مشاهداتُ ومكاشفاتُ ، وهيَ غايةُ مطالبِ المحبِّينَ للهِ تعالىٰ ، ونهايةُ ثمرةِ القرباتِ كلِّها ، فالمفضي إليها مِنْ جملةِ القرباتِ ، لا مِنْ جملةِ المعاصى والمباحاتِ .

وحصولُ هاذهِ الأحوالِ للقلبِ بالسماعِ سببُهُ سرُّ اللهِ تعالىٰ في مناسبةِ النغماتِ الموزونةِ للأرواحِ ، وتسخيرُ الأرواحِ لها وتأثّرُها بها شوقاً ، وفرحاً وحزناً ، وانبساطاً وانقباضاً ، ومعرفةُ السبب في تأثرِ الأرواحِ بالأصواتِ مِنْ دقائقِ علومِ المكاشفاتِ ، والبليدُ الجامدُ القاسي القلبِ ، المحرومُ عَنْ لذَّةِ السماعِ . . يتعجَّبُ مِنِ التذاذِ المستمعِ ووَجْدِهِ واضطرابِ حالِهِ وتغيَّرِ لونِهِ تعجُّبَ البهيمةِ مِنْ لذَّةِ الماستمعِ ووَجْدِهِ واضطرابِ حالِهِ وتغيَّرِ لونِهِ تعجُّبَ البهيمةِ مِنْ لذَّةِ اللهِ اللَّوزِينَجِ (١) ، وتعجُّبَ العنينِ مِنْ لذَّةِ المباشرةِ ، وتعجُّبَ الصبيِّ مِنْ لذَّةِ الرئاسةِ واتساعِ أسبابِ الجاهِ ، وتعجُّبَ الجاهلِ مِنْ لذَّةِ معرفةِ اللهِ تعالىٰ ومعرفةِ جلالِهِ وعظمتِهِ وعجائب صنعِهِ .

ولكلِّ ذلكَ سببٌ واحدٌ ، وهوَ أنَّ اللذَّةَ نوعُ إدراكِ ، والإدراكُ يستدعي مُدرَكاً ويستدعي قوَّةً مدركةً ، فمَنْ لمْ تكملْ قوَّةُ إدراكِهِ . .

<sup>(</sup>١) اللوزينج: نوع من الحلواء شبه القطائف ، يؤدم بدهن اللوز ، وهي لفظة فارسية .

لَمْ يُتصوَّرْ منهُ التلذُّذُ ، فكيفَ يدركُ لذَّةَ الطعوم مَنْ فقدَ الذوقَ ؟ وكيفَ يدركُ لذَّةَ الألحانِ مَنْ فقدَ السمعَ ، ولذَّةَ المعقولاتِ مَنْ فقدَ العقلَ ؟ فكذلكَ ذوقُ السماع بالقلبِ بعدَ وصولِ الصوتِ إلى السمع يدركُ بحاسَّةٍ باطنةٍ في القلبِ ، مَنْ فقدَها . . عدمَ \_ لا محالةَ \_ لذَّتَهُ .

ولعلَّكَ تقولُ: كيفَ يُتصوَّرُ العشقُ في حقِّ اللهِ تعالى حتَّىٰ يكونَ السماعُ محرّكاً لهُ ؟

فاعلمْ: أنَّ مَنْ عرفَ الله َ . . أحبَّهُ لا محالة ، ومَنْ تأكَّدَتْ معرفتُهُ . . تأكَّدَتْ محبَّتُهُ بقدر تأكُّدِ معرفِتِهِ ، والمحبَّةُ إذا تأكَّدَتْ . . سُمِّيَتْ عشقاً ، فلا معنى للعشق إلا محبةٌ مؤكَّدةٌ مفرطةٌ ، ولذلكَ قالتِ العربُ : ( إِنَّ محمداً عشقَ ربَّهُ ) لمَّا رأوهُ يتخلَّىٰ للعبادةِ في جبل حراءٍ (١).

واعلمْ: أنَّ كلَّ جمالٍ محبوبٌ عندَ مدركِ ذلكَ الجمالِ ، واللهُ تعالى جميلٌ يحبُّ الجمالَ (١) ، ولكنَّ الجمالَ إنْ كانَ بتناسب

<sup>(</sup>١) كونه صلى الله عليه وسلم تخلّى للعبادة والتحنث في غار حراء رواه البخاري (٤) ، ومسلم (١٦٠) ، وفيه : (ثم حُبَّبَ إليه الخلاء ، وكان يخلو بغار حراء ، فيتحنث فيه)، ومعنى العشق هنا: شدة المحبة، وروى أبو نعيم في « الحلية » (١٦٥/٦) أثراً مرسلاً عن الحسن : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يقول الله تعالى : إذا كان الغالب على عبدي الاشتغال بي . . جعلت نعيمه ولذَّته في ذكري ، فإذا جعلت نعيمه ولذته في ذكري . . عشقني وعشقته . . . » الخبر .

<sup>(</sup>٢) كما جاء مرفوعاً ، رواه مسلم ( ٩١).

الخلقةِ وصفاءِ اللونِ . . أُدركَ بحاسَّةِ البصر ، وإنْ كانَ الجمالُ بالجلالِ والعظمةِ وعلوّ الرتبةِ ، وحسن الصفاتِ والأخلاقِ ، وإرادةِ الخيراتِ لكافَّةِ الخلق وإفاضتِها عليهم على الدوام ، إلى غير ذلكَ مِنَ الصفاتِ الباطنةِ . . أُدركَ بحاسَّةِ القلبِ ، ولفظُ الجمالِ قدْ يُستعارُ ا أيضاً لها ، فيُقالُ : ( إنَّ فلاناً جميلٌ وحسنٌ ) ولا تُرادُ صورتُهُ ، وإنَّما يُعنى بهِ : أنَّهُ جميلُ الأخلاقِ ، محمودُ الصفاتِ ، حسنُ السيرةِ ، حتَّىٰ قدْ يُحبُّ الرجلُ لهاذهِ الصفاتِ الباطنةِ استحساناً لها كما تُحبُّ الصورةُ الظاهرةِ .

وقدْ تتأكَّدُ هاذهِ المحبَّةُ فتُسمَّىٰ عشقاً ، وكمْ مِنَ الغلاةِ في حبّ أربابِ المذاهبِ ؛ كالشافعيّ ومالكِ وأبي حنيفةَ رضيَ اللهُ عنهُمْ ، ﴿ حتَّىٰ يبذلونَ أموالَهُمْ وأرواحَهُمْ في نصرتِهِمْ وموالاتِهِمْ ، ويزيدونَ على كلّ عاشقِ في الغلق والمبالغةِ .

ومِنَ العجبِ أَنْ يُعقلَ عشقُ شخص لمْ تُشاهدْ قطَّ صورتُهُ أجميلٌ هُوَ أَمْ قبيحٌ ، وهُوَ الآنَ ميِّتُ ، ولكن لجمالِ صورتِهِ الباطنةِ ، وسيرتِهِ المرضيةِ ، والخيراتِ الحاصلةِ مِنْ علمِهِ لأهل الدين ، وغير ذلكَ مِنَ الخصالِ . . ثمَّ لا يُعقلَ عشقُ مَنْ تُرى الخيراتُ منهُ ، بلْ على التحقيقِ مَنْ لا خيرَ ولا جمالَ ولا محبوبَ في العالم إلا وهوَ حسنةٌ مِنْ حسناتِهِ ، وأثرٌ مِنْ آثارِ كرمِهِ ، وغرفةٌ مِنْ بحر جودِهِ !! بلْ كلُّ حسن وجمالٍ في العالم أُدركَ بالعقولِ والأبصار والأسماع وسائر الحواس ، مِنْ مبتدأ العالم إلى منقرضِهِ ، ومِنْ ذروةِ الثريَّا إلى منتهى

الثرى . . فهوَ ذرَّةٌ مِنْ خزائنِ قدرتِهِ ، ولمعةٌ مِنْ أنوارِ حضرتِهِ .

فليتَ شعري ، كيفَ لا يُعقلُ حبُّ مَنْ هاذا وصفُهُ ؟! وكيفَ لا يتأكَّدُ عندَ العارفينَ بأوصافِهِ حبُّهُ حتَّىٰ يجاوزَ حدّاً يكونُ إطلاقُ اسمِ العشقِ عليهِ ظُلماً في حقِّه ؛ لقصورِهِ عنِ الإنباءِ عنْ فرطِ محبَّتِهِ ؟!

فسبحانَ مَنِ احتجبَ عنِ الظهورِ بشدَّةِ ظهورِهِ ، واستترَ عنِ الأبصارِ بإشراقِ نورِهِ ، ولولا احتجابُهُ بسبعينَ حجاباً مِنْ نورِهِ . لأحرقَتْ سُبُحاتُ وجهِهِ أبصارَ الملاحظينَ لجمالِ حضرتِهِ ، ولولا أنَّ ظهورَهُ سببُ خفائِهِ . . لبُهتَتِ العقولُ ، ودَهِ شَتِ القلوبُ ، وتخاذلَتِ القوى ، وتناثرَتِ الأعضاءُ ، ولو رُكِّبَتِ القلوبُ مِنَ الحجارةِ والحديدِ . . لأصبحَتْ تحتَ مبادي أنوارِ تجلّيهِ دكاً دكاً ، فأنَّى تطيقُ والحديدِ . . لأصبحَتْ تحتَ مبادي أنوارِ تجلّيهِ دكاً دكاً ، فأنَّى تطيقُ كنْهَ نور الشمسِ أبصارُ الخفافيشِ ؟!

وسيأتي تحقيقُ هاذهِ الإشارةِ في كتابِ المحبّةِ ، ويتضحُ أنَّ محبَّة غيرِ اللهِ تعالىٰ قصورٌ وجهلٌ ، بلِ المتحقِّقُ بالمعرفةِ لا يعرفُ غيرَ اللهِ تعالىٰ ؛ إذْ ليسَ في الوجودِ تحقيقاً إلا اللهُ تعالىٰ وأفعالُهُ ، ومَنْ عرفَ الأفعالَ مِنْ حيثُ إنَّها أفعالٌ . . فلمْ يجاوزْ معرفةَ الفاعلِ إلىٰ غيرِهِ ؛ الأفعالَ مِنْ حيثُ إنَّها أفعالٌ . . فلمْ يجاوزْ معرفةَ الفاعلِ إلىٰ غيرِهِ ؛ فمَنْ عرفَ الشافعيَّ رحمَهُ اللهُ مثلاً وعلمَهُ وتصنيفَهُ مِنْ حيثُ إنَّهُ تصنيفُهُ ، لا مِنْ حيثُ إنَّهُ بياضٌ وجلْدٌ وحبْرٌ وورقٌ وكلامٌ منظومٌ ولغةٌ عربيةٌ فلمْ يجاوزْ معرفتَهُ الشافعيَّ إلىٰ غيرِهِ ، ولا جاوزَتْ محبتُهُ إلىٰ غيرِهِ ، ولا جاوزَتْ محبتُهُ إلىٰ غيرِهِ ، فكلُّ موجودٍ سوى اللهِ تعالىٰ فهوَ تصنيفُ اللهِ تعالىٰ وفعلُهُ وبديعُ أفعالِهِ ، فمَنْ عرفَها مِنْ حيثُ هِيَ صنعُ اللهِ تعالىٰ ، فرأىٰ مِن

وبع العادات حود حود حود كتاب السماع والوجد علي المعادات ا

الصنع صفاتِ الصانع كما يرى مِنْ حسن التصنيفِ فضلَ المصنِّفِ وجلالةَ قدرهِ . . كانَتْ معرفتُهُ ومحبَّتُهُ مقصورةً على اللهِ تعالى ، غيرَ مجاوزةِ إلىٰ سواهُ .

ومِنْ حدِّ هلذا العشق أنَّهُ لا يقبلُ الشِّرْكةَ ، وكلُّ ما سوى هلذا العشق فهوَ قابلٌ للشركةِ ؛ إِذْ كلُّ محبوب سواهُ يُتصوَّرُ لهُ نظيرٌ : إمَّا في الوجودِ ، وإمَّا في الإمكانِ ، فأمَّا هاذا الجمالُ . . فلا يُتصوَّرُ لهُ ثانٍ ، لا في الإمكانِ ، ولا في الوجودِ ، فكانَ اسمُ العشْقِ على حبِّ غيرهِ مجازاً محضاً لا حقيقةً .

نعم ؛ الناقصُ القريبُ في نقصانِهِ مِنَ البهيمةِ قدْ لا يدركُ مِنْ لفظِ العشق إلا طلبَ الوصالِ الذي هوَ عبارةٌ عنْ تماسّ ظواهر الأجسام وقضاءِ شهوةِ الوقاع ، فمثلُ هاذا الحمار ينبغي ألَّا يُستعملَ معَهُ لفظُ العشقِ والشوقِ والوصالِ والأنس ، بلْ يجنَّبُ هنذهِ الألفاظ والمعاني كما تُجنَّبُ البهيمةُ النرجسَ والريحانَ ، وتُخصَّصُ بالقتِّ والحشيش وأوراقِ القضبانِ ؛ فإنَّ الألفاظَ إنَّما يجوزُ إطلاقُها في حقِّ اللهِ تعالىٰ إذا لمْ تكنْ موهمةً معنىً يجبُ تقديسُ اللهِ تعالىٰ عنهُ ، والأوهامُ تختلفُ باختلافِ الأفهام ، فليُتنبَّهُ لهاذهِ الدقيقةِ في أمثالِ هاذهِ الألفاظِ .

بلْ لا يبعدُ أَنْ ينشأَ مِنْ مجرَّدِ سماع لصفاتِ اللهِ تعالىٰ وجدٌ غالبٌ ينقطعُ بسببهِ نِياطُ القلبِ ، فقد روى أبو هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ ، عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « أنَّه ذكرَ غلاماً كانَ في بني إسرائيلَ على جبلٍ ، فقالَ لأمِّهِ : مَنْ خلقَ السماءَ ؟ قالَتِ : اللَّهُ

عزَّ وجلَّ ، قالَ : فمَنْ خلقَ الأرضَ ؟ قالَتِ : اللهُ عزَّ وجلَّ ، قالَ : فَمَنْ خَلَقَ الجبالَ ؟ قَالَتِ : اللهُ تعالىٰ ، قَالَ : فَمَنْ خَلَقَ هَاذُهِ الغنمَ ؟ قالَتِ : اللهُ عزَّ وجلَّ ، فقالَ : إنِّي لأسمعُ للهِ تعالىٰ شأناً ، ﴿ ثُمَّ رَمَىٰ بِنَفْسِهِ مِنَ الجبلِ ، فتقطُّعَ » (١) ، وهـٰذا كأنَّهُ سمعَ ما دلَّ على جلالِ اللهِ تعالى وتمام قدرتِهِ ، فطربَ لهُ ووَجَدَ ، فرمىٰ نفسَهُ مِنَ الوجْدِ .

وما أُنزلتِ الكتبُ إلا ليطربوا بذكر اللهِ تعالى ، قال بعضُهُمْ : رأيتُ مكتوباً في الإنجيل : ( غنَّيْنا لكُمْ فلم تطربوا ، وزمَّرْنا لكُمْ فلمْ ترقصوا ) أيْ : شوَّقناكُمْ بذكر اللهِ تعالىٰ فلمْ تشتاقوا (٢٠ .

فهاذا ما أردْنا أنْ نذكرَهُ مِنْ أقسام السماع ، وبواعثِهِ ، ومقتضياتِهِ ، وقدْ ظهرَ على القطْع إباحتُهُ في بعضِ المواضع ، والندبُ إليهِ في بعضِ المواضع .

فإنْ قلتَ : فهلْ لهُ حالةٌ يحرمُ فيها ؟

فأقولُ: إنَّهُ يحرمُ بخمسةِ عوارضَ: عارضٌ في المُسْمِع،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي الدنيا كما في «تفسير ابن كثير» ( ٢٥٣/٣ ) وحكى سنده ، وابن عدي في « الكامل » ( ١٧٨/٤ ) وللكن من حديث ابن عمر ، وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن حبان ) . « إتحاف » ( ٥٠٠/٦ ) ، وعزاه ابن كثير في « جامع المسانيد » ( ٣٧٣/٢٨ ) لأبي يعلى في « مسنده » .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٣٥٨/٢ ) ، والقشيري في « الرسالة » ( ص ٥٣٦ ) عن مالك بن دينار قرأه في التوراة ، والكلام على وجه التمثيل .

وعارضٌ في آلةِ السماع ، وعارضٌ في نظم الصوتِ ، وعارضٌ في نفس المستمع ، أوْ في مواظبتِهِ ، وعارضٌ في كونِ الشخص منْ عوامّ الخلقِ (١) ؛ لأنَّ أركانَ السماع هوَ المُسْمِعُ ، والمستمِعُ ، وآلةُ السماع .

العارضُ الأوَّلُ: أنْ يكونَ المُسْمِعُ امرأَةً لا يحلُّ النظرُ إليها ، وتُخشى الفتنةُ في سماعِها : وفي معناها الصبيُّ الأمردُ الذي تُخشي فتنتُهُ ، وهلذا حرامٌ ؛ لما فيهِ مِنْ خوفِ الفتنةِ ، وليسَ ذلكَ لأجل الغناءِ ، بلْ لوْ كانَتِ المرأةُ بحيثُ يُفتنُ بصوتِها في المحاورةِ من غير ألحانٍ . . فلا يجوزُ محاورتُها ومحادثتُها ، ولا سماعُ صوتِها في القرآنِ أيضاً ، وكذالكَ الصبيُّ الذي تُخاف فتنتُهُ .

فإنْ قلتَ : فهلْ تقولُ : إنَّ ذلكَ حرامٌ بكلّ حالٍ حسماً للبابِ ، أَوْ لا يحرمُ إلا حيثُ تُخافُ الفتنةُ في حقّ مَنْ يخافُ الفتنة ؟

فأقولُ: هاذهِ مسألةٌ محتملةٌ مِنْ حيثُ الفقهُ يتجاذبُها أصلانِ:

أحدُهُما : أنَّ الخلوة بالأجنبيةِ والنظرَ إلى وجهها حرامٌ ، سواءٌ حيفَتِ الفتنةُ أَوْ لَمْ تُحفُ ؛ لأنَّها مَظِنَّةُ الفتنةِ على الجملةِ ، فقضى الشرعُ بحسم البابِ مِنْ غيرِ التفاتِ إلى الصورِ.

<sup>(</sup>١) قوله : ( وعارض في كون الشخص من عوامّ الخلق ) زيادة من ( ق ) .

والثانى : أنَّ النظرَ إلى الصبيانِ مباحٌ إلا عندَ خوفِ الفتنةِ ، فلا يُلحقُ الصبيانُ بالنساءِ في عموم الحسم ، بلْ يُتبعُ فيهِ الحالُ .

وصوتُ المرأةِ دائرٌ بينَ هاذين الأصلين ، فإنْ قسناهُ على النظر إليها . . وجبَ حسمُ الباب ، وهوَ قياسٌ قريبٌ ، وللكنْ بينَهُما فرقٌ ؟ إذِ الشهوةُ تدعو إلى النظر في أوَّلِ هيجانِها ، ولا تدعو إلى سماع الصوتِ ، وليسَ تحريكُ النظرِ لشهوةِ المماسَّةِ كتحريكِ السماع ، بلْ هوَ أَشُدُّ .

وصوتُ المرأةِ في غير الغناءِ ليسَ بعورةٍ ، فلمْ تزلِ النساءُ في زمن الصحابةِ رضيَ اللهُ عنهُمْ يكلِّمْنَ الرجالَ في السلام والاستفتاءِ والسؤالِ والمشاورةِ وغيرهِ ، وللكنْ للغناءِ مزيدُ أثرِ في تحريكِ الشهوةِ ، فقياسُ هنذا على النظر إلى الصبيانِ أولى ؛ لأنَّهُمْ لمْ يُؤمروا بالاحتجاب كما لمْ تُؤمر النساءُ بستر الأصواتِ ؛ فينبغي أنْ يتَّبعَ مثارَ الفتن ويقتصرَ التحريمُ عليهِ ، هذا هوَ الأشبهُ الأقيسُ عندي .

ويتأيَّدُ بحديثِ الجاريتينِ المغنِّيتينِ في بيتِ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها (١) ، إذْ يُعلمُ أنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يسمعُ صوتَهُما ولمْ يحترزْ منهُ ، وللكنْ لمْ تكنِ الفتنةُ مَخُوفةً عليهِ ، فلذلكَ لمْ يحترزْ .

فإذاً ؛ يختلفُ هلذا بأحوالِ المرأةِ ، وأحوالِ الرجل في كونِهِ شابّاً أو شيخاً ، ولا يبعدُ أنْ يختلفَ الأمرُ في مثلِ هـٰذا بالأحوالِ ؛ فإنَّا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٩٨٨ ) ، ومسلم ( ٨٩٢ ) .

### ربع العادات <u>٩٥ ٩٠٥ ٥٥ ٥٥ كتاب السماع والوجد هم المحمد ال</u>

نَقُولُ للشيخ أَنْ يَقَبِّلَ زُوجَتَهُ وهُوَ صَائمٌ ، وليسَ للشَابِّ ذَٰلكَ ؛ لأَنَّ القبلةَ تدعو إلى وقاع في الصوم ، وهوَ محظورٌ ، والسماعُ يدعو إلى النظرِ والمقاربةِ ، وهوَ حرامٌ ، فيختلفُ ذلك أيضاً بالأشخاص (١).

العارضُ الثاني: في الآلة: بأنْ تكونَ مِنْ شعائر أهل الشرب أو المخنثينَ ، وهيَ المزاميرُ ، والأوتارُ ، وطبلُ الكوبةِ ، فهاذهِ ثلاثةُ أنواع ممنوعة ، وما عدا ذلكَ يبقى على أصل الإباحة ؛ كالدُّفِّ وإنْ كانَ فيهِ الجلاجلُ ، وكالطبلِ والشاهينِ والضربِ بالقضيبِ وسائرِ الآلات <sup>(۲)</sup>.

### العارضُ الثالثُ : في نظم الصوتِ : وهوَ الشعرُ ، فإنْ كانَ فيهِ

(١) قال الأدفوي في « الإمتاع » أكثر من ذلك ، كما نقله العلامة الحافظ الزبيدي : ( إني أقول : إذا خاف الفتنة . . فهو محل نظر أيضاً ، فإن المفسدة غير حاصلة ، وإنما تتوقع ، فيحتمل حصولها ويحتمل عدمه ، والأمور المتوقعة لا تلحق بالواقعة إلا بنص أو إجماع ، فإن ورد شيء من ذلك . . فهو المعتمد ، والشافعية لا يقولون بالمصالح المرسلة ، وكذلك أكثر العلماء). « إتحاف » ( ٥٠٢/٦).

(٢) ذكر الحافظ الزبيدي في العود: أن المعروف في مذاهب الأئمة الأربعة أن الضرب به وسماعه حرام ، وذهبت طائفة إلى جوازه ، وحكى سماعه عن عبد الله بن جعفر وابن عمر وابن الزبير ومعاوية وعمرو بن العاص وحسان بن ثابت وابنه ، وخارجة بن زيد ، ونقله الأستاذ أبو منصور أيضاً عن مالك ، وكذلك حكاه الفوراني في كتابه « العمد » ، وتقدمت نقولات في سماعه إلى أن قال : ( ونقل عن العز بن عبد السلام أنه سئل عنه ، فقال : إنه مباح ، وهنذا هو الذي يقتضيه سياق المصنف هنا ) . « إتحاف » ( ٥٠٥/٦ ) .

شيءٌ مِنَ الخنا والفحشِ والهجو ، أوْ ما هوَ كذبٌ على اللهِ وعلىٰ رسولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أو على الصحابةِ رضيَ اللهُ عنهُم ؛ كما رتَّبَهُ الروافضُ في هجاءِ الصحابةِ وغيرهِمْ . . فسماعُ ذلكَ حرامٌ ، وغير ألحانٍ ، والمستمعُ شريكُ القائل .

وكذلك ما فيهِ وصفُ امرأةٍ بعينِها ، فإنَّهُ لا يجوزُ وصْفُ المرأةِ بينَ يدي الرجالِ.

وأمَّا هجاءُ الكفَّار وأهل البدع . . فذلكَ جائزٌ ، فقدْ كانَ حسانُ بنُ ثابتٍ ينافحُ عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ويهاجي الكفَّارَ ، وأمرَهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بذلكَ (١).

فأمًّا النسيبُ ، وهوَ الذي فيهِ التشبيبُ بوصفِ الخدودِ والأصداغ وحسن القدِّ والقامةِ وسائر أوصافِ النساءِ . . فه ٰذا فيهِ نظرٌ ، والصحيحُ : أنَّهُ لا يحرمُ نظمُهُ وإنشادُهُ بصوتٍ وغيرِ صوتٍ ، وعلى المستمع ألا ينزَّلَهُ على امرأةٍ معيَّنةٍ ، وإنْ نزَّلَهُ . . نزَّلَهُ على مَنْ يحلُّ لهُ ؛ مِنْ زوجتِهِ وجاريتِهِ ، فإنْ نزَّلَهُ على أجنبيةٍ . . فهوَ العاصي بالتنزيل وإجالةِ الفكرِ فيهِ ، ومَنْ هلذا وصفُهُ . . فينبغى أنْ يجتنبَ السماعَ رأساً ، فإنَّ مَنْ غلبَ عليهِ عشقٌ . . نزَّلَ كلَّ ما سمعَهُ عليهِ ، سواءٌ كانَ اللفظُ مناسباً لهُ أوْ لمْ يكنْ ؛ إذْ ما مِنْ لفظٍ إلا ويمكنُ تنزيلُهُ على معانٍ بطريق الاستعارة ، فالذي يغلبُ على قلبهِ حبُّ اللهِ تعالى . . يتذكُّرُ

<sup>(</sup>۱) إذ روى البخاري (٣٢١٣) ، ومسلم ( ٢٤٨٦ ) مرفوعاً : « اهجُهُمْ أو هاجهمْ وجبريل معك » .

بسوادِ الصدغ مثلاً ظلمةَ الكفر ، وبنضارةِ الخدِّ نورَ الإيمانِ ، وبذكر الوصالِ لقاءَ اللهِ تعالى ، وبذكر الفراقِ الحجابَ عن اللهِ تعالىٰ في زمرةِ المردودينَ ، وبذكرِ الرقيبِ المشوِّش لروح الوصالِ عوائقَ الدنيا وآفاتِها المشوِّشةَ لدوام الأنسِ باللهِ تعالىٰ .

ولا يحتاجُ في تنزيل ذلكَ عليهِ إلى استنباطٍ وتفكُّر ومهلةٍ ، بلْ تسبقُ المعانى الغالبةُ على القلب إلى فهمِهِ معَ اللفظِ ؛ كما رُويَ عنْ بعضِ الشيوخ أنَّهُ مرَّ في السوقِ ، فسمعَ واحداً يقولُ : ( الخيارُ عشرةٌ ـ بحبَّةٍ ) ، فغلبَهُ الوجدُ ، فسُئِلَ عنْ ذلكَ ، فقالَ : إذا كانَ الخيارُ عشرةٌ ا بحبَّةٍ . . فما قيمةُ الأشرار ؟! (١١) .

واجتازَ بعضُهُمْ في السوقِ ، فسمعَ قائلاً يقولُ : ( يا سعترَ برّي ) ، فغلبَ عليهِ الوجدُ ، فقيلَ لهُ : على ماذا كانَ وجدُكَ ؟ فقالَ : سمعتُهُ كأنَّهُ يقولُ: اسعَ . . ترَ بِرِّي (٢) .

حتَّىٰ إنَّ العجميَّ قدْ يغلبُ عليهِ الوجدُ على الأبياتِ المنظومةِ بلغةِ العرب ، فإنَّ بعضَ حروفِها يوازنُ الحروفَ العجميةَ ، فيفهمُ منها معانِ أَخرَ ، وأنشدَ بعضُهُمْ (٣): [ من الطويل ]

وَمَا زَارَنِي فِي النَّوْمِ إِلَّا خَيَالُهُ ۚ فَقُلْتُ لَهُ: أَهْلاً وَسَهْلاً وَمَرْحَبا

فتواجدَ عليهِ رجلٌ أعجميٌّ ، فسُئِلَ عنْ سببِ وجدِهِ ، فقالَ : إنَّهُ

<sup>(</sup>١) وصاحب القصة هو الشبلي رحمه الله تعالى . انظر « الرسالة القشيرية » ( ص ٥٥٧ ) .

<sup>(</sup>٢) وصاحب القصة هو أبو سليمان الدمشقى . انظر « الرسالة القشيرية » ( ص ٥٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « مصارع العشاق » ( ١٣٢/٢ ) .

يقولُ: ( مازاريم ) ، وهوَ كما يقولُ ، فإنَّ لفظَ ( زارَ ) يدلُّ في العجميةِ على المشرفِ على الهلاكِ ، فتوهَّمَ أنَّهُ يقولُ : ( كلَّنا مشرفونَ على الهلاكِ ) ، فاستشعرَ عندَ ذلكَ خطرَ هلاكِ الآخرةِ .

والمحترقُ في حبِّ اللهِ تعالى وجدُهُ بحسبِ فهمِهِ ، وفهمُهُ بحسب تخيُّلِهِ ، وليسَ مِنْ شرطِ تخيُّلِهِ أَنْ يوافقَ مرادَ الشاعر ولغتَهُ ، فهاذا الوجدُ حقٌّ وصدقٌ ، ومَنِ استشعَر خطرَ هلاكِ الآخرةِ . . فجديرٌ بأنْ يتشوَّشَ عليهِ عقلُهُ ، وتضطربَ عليهِ أعضاؤُهُ .

فإذاً ؛ ليسَ في تغيير أعيانِ الألفاظِ كبيرُ فائدةٍ ، بل الذي غلبَ عليهِ عشْقُ مخلوقِ ينبغي أنْ يحترزَ مِنَ السماع بأيّ لفظٍ كانَ ، والذي غلبَ عليهِ حبُّ اللهِ تعالى فلا تضرُّهُ الألفاظُ ، ولا تمنعُهُ عنْ فهم المعاني اللطيفةِ المتعلِّقةِ بمجاري همَّتِهِ الشريفةِ .

العارضُ الرابعُ: في المستمع: وهوَ أَنْ تكونَ الشهوةُ غالبةً عليهِ ، وكانَ في غُرَّةِ الشبابِ ، وكانَتْ هَالْمِهِ الصفةُ أَعْلَبَ عليهِ مِنْ غيرها . . فالسماعُ حرامٌ عليهِ ، سواءٌ غلبَ على قلبِهِ حبُّ شخصِ معيَّنِ أَوْ لمْ يغلبْ ؛ فإنَّهُ كيفما كانَ . . فلا يسمعُ وصفَ الصدغ والخدِّ ، والوصالِ والفراقِ إلا ويحرِّكُ ذلكَ شهوتَهُ ، وينزِّلُهُ على صورةٍ معيَّنةٍ ينفخُ الشيطانُ بها في قلبِهِ ، فتشتعلُ فيهِ نارُ الشهوةِ ، وتحتدُّ بواعثُ الشرِّ ، وذلكَ هوَ النصرةُ لحزبِ الشيطانِ ، والتخذيلُ للعقلِ المانع منهُ الذي هو حزبُ اللهِ تعالى . والقتالُ في القلبِ دائمٌ بينَ جنودِ الشيطانِ وهيَ الشهواتُ وبينَ حزبِ اللهِ تعالىٰ وهوَ نورُ العقلِ ، إلا في قلبِ قدْ فتحَهُ أحدُ الجندينِ واستولىٰ عليهِ بالكلِّيَّةِ ، وغالبُ القلوبِ الآنَ قدْ فتحَها جندُ الشيطانِ ، وغلبَ عليها ، فتحتاجُ حينئذِ إلىٰ أنْ تستأنفَ أسبابَ القتالِ لإزعاجِها ، فكيفَ يجوزُ تكثيرُ أسلحتِها وتشحيذُ سيوفِها وأسنَّتِها ، والسماعُ مُشَجِّدٌ لأسلحةِ جندِ الشيطانِ في حقِّ مثلِ هذا الشخصِ ؟! فليُخرِجْ مثلُ هذا عنْ مَجْمَع السماع ؛ فإنَّهُ يُستضرُّ بِهِ (١٠).

العارضُ الخامسُ: أنْ يكونَ الشخصُ مِنْ عوامِّ الخلقِ (١): ولمْ يغلبُ عليهِ حبُّ اللهِ تعالىٰ ليكونَ السماعُ لهُ محبوباً ، ولا غلبَتْ عليهِ الشهوةُ ليكونَ في حقِّه محظوراً ، وللكنَّهُ أُبيحَ في حقّهِ كسائرِ أنواعِ اللذَّاتِ المباحةِ ، إلا أنَّهُ إذا اتخذَهُ ديدنَهُ وهِجِّيراهُ ، وقصرَ عليهِ أكثرَ أوقاتِهِ . . فهاذا هوَ السفيهُ الذي تُردُّ شهادتُهُ ؛ فإنَّ المواظبةَ على اللهوِ جنايةٌ ، وكما أنَّ الصغيرةَ بالإصرارِ والمداومةِ تصيرُ كبيرةً . . فكذلك بعضُ المباحاتِ بالمداومةِ يصيرُ صغيرةً ، وهوَ كالمواظبةِ على متابعةِ بعضُ المباحاتِ بالمداومةِ يصيرُ صغيرةً ، وهوَ كالمواظبةِ على متابعةِ الزنوجِ والحبشةِ والنظرِ إلىٰ لعبِهِمْ على الدوامِ ، فإنَّهُ ممنوعٌ وإنْ لمْ

<sup>(</sup>١) في ( ي ) : ( فليتحرج ) بدل ( فليخرج ) .

<sup>(</sup>٢) وأراد بالعوام هنا: غير أهل المعرفة بالله تعالى ، فدخل فيه علماء الدنيا بسائر فنونهم ، والمتكلمون على العلوم الغريبة ، والمشتغلون بالتدريس والتصنيف ، وقال القاضي حسين \_ نقلاً عن الجنيد \_ في «تعليقه»: ( الناس في السماع على ثلاثة أضرب: العوام ، والزهاد ، والعارفون ، فأما العوام . . فحرام عليهم ؛ لبقاء نفوسهم ، وأما الزهاد . . فيباح لهم ؛ لحصول مجاهداتهم ، وأما أصحابنا . . فيستحب لهم ؛ لحياة قلوبهم ) . « إتحاف » ( ١١/٦٥ ) .

يكنْ أصلُهُ ممنوعاً ؛ إذْ فعلَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، ومِنْ هاذا القبيلِ اللعبُ بالشطرنجِ ، فإنَّهُ مباحٌ ، وللكنَّ المواظبة عليهِ مكروهةٌ كراهةٌ شديدة ، ومهما كانَ الغرضُ اللعبَ والتلذُّذَ باللهوِ . . فذلكَ إنَّما يُباحُ لما فيهِ مِنْ ترويحِ القلبِ ، إذْ راحةُ القلبِ معالجةٌ لهُ في بعضِ الأوقاتِ لتنبعثَ دواعيهِ فتشتغلَ في سائرِ الأوقاتِ بالجدِّ في الدنيا ؛ كالكسبِ والتجارةِ ، أوْ في الدينِ ؛ كالصلاةِ والقراءةِ ، في الدنيا ؛ كالكسبِ والتجارةِ ، أوْ في الدينِ ؛ كالصلاةِ والقراءةِ ، واستحسانُ ذلكَ فيما بينَ تضاعيفِ الجدِّ كاستحسانِ الخالِ عَلَى الخدِّ ، ولوِ استوعبَتِ الخِيلانُ الوجة . . لشوَّهَتْهُ ، فما أقبحَ ذلكَ !! ولا كلُّ مباحٍ يُباحُ كثيرُهُ ، بلِ الخبزُ مباحٌ ، والاستكثارُ منهُ حرامٌ (١٠) ، ولا كلُّ مباحٍ يُباحُ كثيرُهُ ، بلِ الخبزُ مباحٌ ، والاستكثارُ منهُ حرامٌ (١٠) ، فهاذا المباحُ كسائر المباحاتِ (٢) .

(١) أي : إذا كان يستضرُّ به ، وكذا شراب الرمان مباح شربه ، وهو شفاء ، والاستكثار منه مضرٌّ بالمعدة . « إتحاف » ( ١١/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) لم يرتض الأدفوي هذا التأصيل في « الإمتاع » ، وقد نقله الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( ٢/١٥ ) ، قال : ( وهذا الذي ذكره المصنف صحيح من جهة القياس ، وقد ناقضه صاحب « الإمتاع » من أصله فقال : وأما من فرَّق بين القليل والكثير . . فغير متجه ، ولا دليل له ، والقياس أن المباح قليله يباح كثيره إلا أن يدل الدليل كسائر المباحات ) ، وبيَّن وجه إباحته ، إلىٰ أن قال : ( ولو قيل : إن بعض المباحات يصير بالمداومة مكروها . . لأمكن أن يكون له وجه ؛ فإن الاشتغال بالمباحات وترك ما هو أنفع منها في الآخرة تفريط ، والإنسان مطلوب منه الاشتغال بالطاعات بحسب القدرة . . . ، وإذا صرف أكثر وقته النفيس إلى المباح . . كان تاركاً للأولىٰ ، ولا نعني بالكراهة هنا إلا ترك الأولىٰ ) .

فإنْ قلتَ : فقدْ أدَّىٰ مساقُ هنذا الكلام إلىٰ أنَّهُ مباحٌ في بعض الأحوالِ دونَ بعضِ ، فلِمَ أطلقتَ القولَ أَوَّلاً بالإباحةِ ؟ إذْ إطلاقُ القولِ في المفصَّل بـ ( لا ) أوْ بـ ( نعمْ ) خلفٌ وخطأٌ .

فاعلمْ: أنَّ هاذا غلطٌ ؛ لأنَّ الإطلاقَ إنَّما يمتنعُ بتفصيل ينشأُ مِنْ عين ما فيهِ النظرُ ، فأمَّا ما ينشأُ مِنَ الأحوالِ العارضةِ المتصلةِ بهِ مِنْ خارج . . فلا يمنعُ الإطلاقَ ، ألا ترى أنَّا إذا سُئلنا عن العسل : أهوَ حلالٌ أمْ لا ؟ . . قلنا : إنَّهُ حلالٌ على الإطلاقِ ، معَ أنَّهُ حرامٌ على المحرور الذي يستضرُّ بِهِ ، وإذا سئلْنا عن الخمر . . قلنا : إنَّها حرامٌ ، معَ أنَّها تحلُّ لمَنْ غصَّ بلقمةٍ أنْ يشربَها مهما لمْ يجدْ غيرَها ، وللكنْ هوَ مِنْ حيثُ إنَّهُ خمرٌ حرامٌ ، وإنَّما أُبيحَ لعارض الحاجةِ ، إ والعسلُ مِنْ حيثُ إنَّهُ عسلٌ حلالٌ ، وإنَّما حرمَ لعارض الضرر ، وما يكونُ لعارض . . فلا يُلتفتُ إليهِ ، فإنَّ البيعَ حلالٌ ، ويحرمُ بعارض الوقوع في وقتِ النداءِ يومَ الجمعةِ وبجملةٍ مِنَ العوارض ، فالسماعُ مِنْ جملةِ المباحاتِ مِنْ حيثُ إنَّهُ سماعُ صوتٍ موزونٍ طيِّبِ مفهوم ، وإنَّما تحريمُهُ بعارضٍ خارج عنْ حقيقةِ ذاتِهِ .

وإذا انكشفَ الغطاءُ عنْ دليلِ الإباحةِ . . فلا نبالي بمَنْ يخالفُ بعد ظهور الدليل.

وأمَّا الشافعيُّ رضيَ اللهُ عنهُ . . فليسَ تحريمُ الغناءِ مِنْ مذهبِهِ أصلاً (١) ، وقدْ نصَّ الشافعيُّ وقالَ : في الرجل يتخذُهُ صناعةً : لا تجوزُ

<sup>(</sup>١) قال صاحب « الإمتاع » \_ العلامة الأدفوي \_ : ( وتتبعت أنا عدة كثيرة من →

شهادتُهُ ، وذلكَ لأنّهُ مِنَ اللهوِ المكروهِ الذي يشبهُ الباطلَ ، ومَنِ اتخذَهُ صنعَةٌ (۱) . كانَ منسوباً إلى السفاهةِ وسقوطِ المروءةِ ، وإنْ لمْ يكنْ محرَّماً بيّنَ التحريمِ ، فإنْ كانَ لا ينسبُ نفسَهُ إلى الغناءِ ، ولا يُؤتىٰ لذلكَ ، ولا يأتي لأجلِهِ ، وإنّما يُعرفُ بأنّهُ قدْ يطربُ في الحالِ ، فيترنّمُ فيها . . لمْ يُسقطْ هاذا مروءتَهُ ولمْ يبطلْ شهادتَهُ ، واستدلّ بحديثِ الجاريتينِ اللتينِ كانتا تغنيانِ في بيتِ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها (۱) .

وقالَ يونسُ بنُ عبدِ الأعلىٰ : سألتُ الشافعيَّ رحمهُ اللهُ عنْ إباحةِ أهلِ المدينةِ للسماعِ ، فقالَ الشافعيُّ : لا أعلمُ أحداً مِنْ علماءِ الحجازِ كرهَ السماعَ ، إلا ما كانَ منهُ في الأوصافِ ، فأمَّا الحُداءُ ، وذكرُ الأطلالِ والمرابع ، وتحسينُ الصوتِ بألحانِ الأشعارِ . . فمباحٌ (٣) .

وحيثُ قالَ : (إنَّهُ لهوٌ مكروهٌ يشبهُ الباطلَ) ، فقولُهُ : (لهوٌ) صحيحٌ ، وللكنِ اللهوُ مِنْ حيثُ إنَّهُ لهوٌ ليسَ بحرامٍ ، فلعبُ الحبشةِ

<sup>◄</sup> المصنفات ، فلم أر نصاً في تحريمه ، وطالعت جملة من « الأم » و« الرسالة » وتصانيف متقدمي الأصحاب ومتوسطيهم ومتأخريهم ، فلم يحك أحد عنه التحريم ، بل حكئ عنه الأستاذ أبو منصور البغدادي أن مذهبه إباحة السماع بالقول والألحان إذا سمعه الرجل من رجل ، أو من جاريته ، أو من امرأة يحل له النظر إليها ، متى سمعه في داره وفي دار بعض أصدقائه ، ولم يسمعه على قارعة الطريق ، ولم يقترن سماعه بشيء من المنكرات ، ولم يضيع مع ذلك أوقات الصلاة عن أدائها فيها ، ولم يضيع شهادة لزمه أداؤها ) . « إتحاف » ( ١٢/٢٥ ) .

<sup>(</sup>١) في النسخ : ( ومن صنعه ) بدل ( ومن اتخذه صنعة ) ، والمثبت من ( ق ) ، ولعله الصواب ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) الأم (٧/١٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الحافظ ابن القيسراني المقدسي في « صفوة التصوف » ( ص ٣٢٩ ) .

ورقصُهُمْ لهوٌّ ، وقدْ كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ينظرُ إليهِ ولا يكرهُهُ ، بل اللهوُ واللغوُ لا يؤاخذُ اللهُ تعالىٰ بهِ إنْ عنى بهِ أنَّهُ فعلٌ لا فائدة فيهِ ؟ فإنَّ الإنسانَ لوْ وظُّفَ على نفسِهِ أنْ يضعَ يدَّهُ على رأسِهِ في اليوم مئةَ مرَّةٍ . . فهاذا عبثٌ لا فائدةَ فيهِ ولا يحرمُ ، قالَ اللهُ تعالى : ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمْ ﴾ (١) ، فإذا كانَ ذكرُ اسم اللهِ تعالىٰ على الشيءِ على طريقِ القسم منْ غيرِ عقدٍ عليهِ ولا تصميم ، والمخالفةُ فيهِ معَ أنَّهُ لا فائدةَ فيهِ لا يؤاخذُ بهِ . . فكيفَ يؤاخذُ بالشعْر والرقص ؟!

وأمَّا قولُهُ : ( يشبهُ الباطلَ ) . . فهاذا لا يدلُّ على اعتقادِهِ تحريمَهُ ، بِلْ لَوْ قَالَ : ( هُوَ بِاطلٌ ) صريحاً . . لما دلَّ على التحريم ، وإنَّما يدلُّ علىٰ خلوّهِ عن الفائدةِ ، فالباطلُ ما لا فائدةَ فيهِ ، فقولُ الرجل لزوجتِهِ مثلاً : ( بعتُ نفسِي منكِ ) ، وقولُها : ( اشتريتُ ) . . عقدٌ باطلٌ مهما كانَ القصدُ اللعبَ والمطايبةَ ، وليسَ بحرام إلا إذا قصدَ التمليكَ المحقَّقَ الذي منعَ الشرعُ منهُ .

وأمَّا قولُهُ : ( مكروهٌ ) . . فيُنزَّلُ على بعضِ المواضع التي ذكرناها ، أَوْ يُنزَّلُ على التنزيهِ ، فإنَّهُ نصَّ على إباحةِ لعبِ الشطرنج ، وذكرَ : ( إِنِّي أَكرَهُ كلَّ لعبِ ) ، وتعليلُهُ يدلُّ عليهِ ، فإنَّه قالَ : ( ليسَ ذلكَ مِنْ عادةِ ذويِ الدينِ والمروءةِ ) (٢)، فهاذا يدلُّ على التنزيهِ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ( ٢٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الأم (٧/٥١٥).

وردُّهُ الشهادةَ بالمواظبةِ عليهِ لا يدلُّ على تحريمهِ أيضاً ، بلْ قدْ تُردُّ الشهادةُ بالأكلِ في السوقِ ، وما يخرمُ المروءةَ ، بلِ الحياكةُ مباحةٌ ، وليسَتْ مِنْ صنائعِ ذوي المروءةِ ، وقدْ تُردُّ شهادةُ المحترفِ بالحرفةِ الخسيسةِ ، فتعليلُهُ يدلُّ على أنَّهُ أرادَ بالكراهةِ التنزية ، وهاذا هوَ الظنُّ أيضاً بغيرِهِ مِنْ كبارِ الأئمَّةِ ، وإنْ أرادوا التحريمَ . . فما ذكرناهُ حجَّةٌ عليهمْ .

# سيان حجت الفائلين ننجريم استسماع وأنجواب عنها

احتجُّوا بقولِهِ تعالىٰ : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْمَدِيثِ ﴾ (١) ، قالَ ابنُ مسعودٍ والحسنُ البصريُّ والنخعيُّ رضيَ اللهُ عنهُمْ : إنَّ لهْوَ الحديثِ هوَ الغناءُ (٢) .

وروَتْ عائشةُ رضيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : (إنَّ اللهُ تعالىٰ حرَّمَ القينةَ وبيعَها وثمنَها وتعليمَها) (٣).

فنقولُ: أمَّا القينةُ: فالمرادُ بها الجاريةُ التي تغنِّي للرجالِ في مجلسِ الشربِ ، وقدْ ذكرنا أنَّ غناءَ الأجنبيَّةِ للفسَّاقِ ومَنْ يُخافُ منهُ الفتنةُ حرامٌ ، وهمْ لا يقصدونَ بالقينةِ إلا ما هوَ محظورٌ ، فأمَّا غناءً الجاريةِ لمالكِها . . فلا يُفهمُ تحريمُهُ مِنْ هاذا الحديثِ ، بلْ لغيرِ مالكِها سماعُها عندَ عدمِ الفتنةِ ؛ بدليلِ ما رُوِيَ في « الصحيحينِ » مالكِها سماعُها عندَ عدمِ الفتنةِ ؛ بدليلِ ما رُوِيَ في « الصحيحينِ » مِنْ غناءِ الجاريتينِ في بيتِ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها (١٠).

وأمَّا شراءُ لهوِ الحديثِ بالدينِ استبدالاً بهِ ليضلَّ عنْ سبيلِ اللهِ . . فهوَ حرامٌ مذمومٌ ، وليسَ النزاعُ فيهِ ، وليسَ كلُّ غناءِ بدلاً عنِ الدينِ

<sup>(</sup>١) سورة لقمان : (٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 11/7 ) عن ابن مسعود رضي الله عنه ، وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 1020 ) عن النخعي عن مجاهد .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٤٥١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) روىٰ ذٰلك البخاري ( ٩٨٨ ) ، ومسلم ( ٨٩٢ ) .

مشترىً بهِ ومضلًّا عنْ سبيل اللهِ تعالىٰ ، وهوَ المرادُ في الآيةِ ، ولوْ قرأً القرآنَ ليضلُّ بهِ عنْ سبيل اللهِ . . لكانَ حراماً .

حُكِى عنْ بعض المنافقينَ أنَّهُ كانَ يؤمُّ الناسَ ولا يقرأُ إلا سورة ( عبس ) لما فيها مِنَ العتاب مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فهمَّ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ بقتلِهِ ورأى فعلَهُ حراماً ؛ لما فيهِ منَ الإضلالِ (١) ، فالإضلالُ بالشعرِ والغناءِ أولى بالتحريم .

واحتجُّوا بقولِهِ تعالىٰ : ﴿ أَفَينَ هَلَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۞ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبَّكُونَ ﴿ وَأَنتُمْ سَلِمِدُونَ ﴾ (١) ، قالَ ابنُ عباس رضي اللهُ عنهُما: هوَ الغناءُ بلغةِ حِمْير (٣) ؛ يعني السمدَ ، فنقولُ : فينبغي أنْ يحرمَ الضحكُ وعدمُ البكاءِ أيضاً ؛ لأنَّ الآيةَ تشتملُ عليهِ .

فإنْ قيلَ : إنَّ ذٰلكَ مخصوصٌ بالضحكِ على المسلمينَ لإسلامِهِمْ . . فهلذا أيضاً مخصوصٌ بأشعارهِمْ وغنائهمْ في معرض الاستهزاءِ بالمسلمين ؛ كما قالَ تعالىٰ : ﴿ وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُرِنَ ﴾ (١٠) وأرادَ

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٩٣/١ ) وفيه أنَّه ضرب عنقه .

<sup>(</sup>٢) سورة النجم: (٥٩ \_ ٦١).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في « تفسيره » ( ١٠٣/٢٧/١٣ ) ، وفيه من معانى السمد: البرطمة ، وهي الشموخ .

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء: ( ٢٢٤).

بهِ شعراءَ الكفَّارِ ، ولمْ يدلَّ ذلكَ على تحريم نظم الشعرِ في نفسِهِ .

واحتجُّوا بما روى جابرٌ رضي اللهُ عنهُ أنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : « كَانَ إِبليسُ أُوَّلَ مَنْ ناحَ ، وأُوَّلَ مَنْ تغنَّىٰ » (١١) ، فقدْ جمعَ بينَ النياحةِ والغناءِ.

قلنا : لا جرمَ كما استثنىَ عنهُ نياحةُ داوودَ عليهِ السلامُ ، ونياحةُ المذنبينَ على خطاياهُمْ . . فكذلك يُستثنى الغناءُ الذي يُرادُ بهِ تحريكُ السرور والحزنِ والشوقِ حيثُ يباحُ تحريكُهُ ، بلْ كما استثنى غناءُ الجاريتينِ يومَ العيدِ في بيتِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وغناؤُهُنَّ عندَ قدومِهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ بقولِهنَّ : [ من مجزوء الرمل ] طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدْاعْ

واحتجُّوا بما روى أبو أمامة عنه صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّهُ قالَ : « ما رفع أحدٌ صوتَهُ بغناءِ إلا بعثَ اللهُ تعالى إليهِ شيطانين على منكبيهِ يضربانِ بأعقابِهِما على صدرهِ حتَّىٰ يمسكَ » (٣).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً من حديث جابر ، وذكره صاحب « الفردوس » من حديث على بن أبي طالب ، ولم يخرجه ولده في « مسنده » [ ٤٢ ] ) ، فردُّ المصنف إذاً من باب التنزُّل.

<sup>(</sup>٢) إنشاد البيت رواه البيهقي في « دلائل النبوة » ( ٥٠٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في « الكبير » ( ٢٠٤/٨ ) .

قلنا: هو منزّلٌ على بعضِ أنواعِ الغناءِ الذي قدمناهُ، وهو الذي يحرِّكُ مِنَ القلبِ ما هو مرادُ الشيطانِ مِنَ الشهوةِ وعشقِ المخلوقِ، فأمّا ما يحرِّكُ الشوقَ إلى اللهِ أو السرورَ بالعيدِ أوْ حدوثِ الولدِ أوْ قدومِ الغائبِ.. فهاذا كلّهُ يضادُّ مرادَ الشيطانِ ، بدليلِ قصّةِ الجاريتينِ والحبشةِ والأخبارِ التي نقلناها مِنَ الصحاحِ ، فالتجويزُ في موضع واحدِ نصنٌ في الإباحةِ ، والمنعُ في ألفِ موضع محتملٌ للتأويلِ ومحتملٌ للتنزيهِ ، أمّا الفعلُ .. فلا تأويلَ لهُ ؛ إذْ ما حرمَ فعلُهُ إنّما يحلُّ بعارضِ الإكراهِ فقطْ ، وما أُبيحَ فعلُهُ يحرمُ بعوارضَ كثيرةٍ حتّى النياتِ والقُصُودِ .

واحتجُّوا بما روى عقبةُ بنُ عامرِ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : « كلُّ شيءٍ يلهو بهِ الرجلُ فهو باطلٌ ، إلا تأديبَهُ فرسَهُ ، ورميَهُ بقوسِهِ ، وملاعبتَهُ امرأتَهُ » (١).

قلنا: فقولُهُ: « باطلٌ » لا يدلُّ على التحريمِ ، بلْ يدلُّ على عدمِ الفائدةِ ، وقدْ يُسلَّمُ ذٰلكَ ، على أنَّ التلهيَ بالنظرِ إلى الحبشةِ خارجُّ عنْ هاذهِ الثلاثةِ وليسَ بحرامٍ ، بلْ يلحقُ بالمحصورِ غيرُ المحصورِ قياساً (٢) ؛ كقولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « لا يحلُّ دمُ امرئ مسلم إلا

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داوود ( ۲۵۱۳ ) ، والترمذي ( ۱۹۳۷ ) ، والنسائي ( ۲۲۲/۲ ) ، وابن ماجه ( ۲۸۱۱ ) .

<sup>(</sup>٢) وهاذا تقرير جواب ثان ، وحاصله : أن هاذا العام خرجت منه مفردات كثيرة جداً ، 🗻 🕌

بإحدىٰ ثلاثٍ » (١) ، فإنَّهُ يُلحقُ بهِ رابعٌ وخامسٌ ، فكذلكَ ملاعبتُهُ امرأتَهُ لا فائدةَ فيهِ إلا التلذُّذُ ، وفي هلذا دليلٌ على أنَّ التفرُّجَ في البساتين وسماعَ أصواتِ الطيور وأنواعَ المداعباتِ ممَّا يلهو بهِ الرجلُ لا يحرمُ عليهِ شيءٌ منها وإنْ جازَ وصفُهُ بأنَّهُ باطلٌ .

واحتجُّوا بقولِ عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ : ( ما تغنَّيْتُ ، ولا تمنَّيتُ ، ولا مسستُ ذكري بيميني منذُ بايعتُ بها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ) (٢).

قلنا : فليكن التمنِّي ومسُّ الذكر باليمين حراماً إنْ كانَ هـندا دليلَ تحريم الغناء (٣)، فمِنْ أينَ ثبتَ أنَّ عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ كانَ لا يتركُ إلا الحرامَ ؟!(١٠).

## واحتجُّوا بقولِ ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ: ( الغناءُ ينبتُ النفاقَ

<sup>﴿</sup> وإذا كثرت مخصصات العام . . لم تبق فيه حجة عند قوم ، وعند من يتمسك بالعموم فنقول : هـٰذا العام خرج منه الغناء بالأدلة التي ذكرت . « إتحاف » ( ٥٣٠/٦ ) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٦٨٧٨ ) ، ومسلم ( ١٦٧٦ ) وتمامه : « النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمارق من الدين التارك للجماعة » .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه ( ٣١١).

<sup>(</sup>٣) وهما ليسا كذلك . « إتحاف » ( ٢/٥٢٥ ) .

<sup>(</sup>٤) وإنما تنزه عن ذلك كما تنزه عن غيره من المباحات ، وكثير من الصحابة رضي الله عنهم تورعوا وزهدوا في كثير من المباحات . « إتحاف » ( ٥٢٥/٦ ) .

في القلب) ، وزادَ بعضُهُمْ : (كما ينبتُ الماءُ البقلَ) ، ورفعَهُ بعضُهُمْ إلىٰ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وهوَ غيرُ صحيح (١).

قالوا: ومرَّ على ابن عمرَ رضيَ الله عنهُما قومٌ محرمونَ وفيهم رجلٌ يغنِّي ، فقالَ : ( ألا لا أسمعَ اللهُ لكُمْ ، ألا لا أسمعَ اللهُ لكمْ ) .

وعنْ نافع أنَّهَ قالَ : كنتُ معَ ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما في طريقِ ، فسمعَ زمَّارةَ راع ، فوضعَ إصبعيهِ في أذنيهِ ، ثمَّ عدلَ عن الطريقِ ، فلمْ يزلْ يقولُ : يا نافعُ ؟ أتسمعُ ذلك ؟ حتَّى قلتُ : لا ، فأخرجَ إصبعيهِ وقالَ : هاكذا رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صنعَ (٢).

وقالَ الفضيلُ بنُ عياضِ رحمهُ اللهُ : ( الغناءُ رقيةُ الزنا ) (٣) . وقالَ بعضُهُمْ: ( الغناءُ رائدٌ مِنْ روَّادِ الفجورِ ) ( أ ) .

وقالَ يزيدُ بنُ الوليدِ : ( إِيَّاكُمْ والغناءَ ؛ فإنَّهُ ينقصُ الحياءَ ويزيدُ الشهوة ، ويهدمُ المروءة ، وإنَّهُ لينوبُ عن الخمر ، ويفعلُ ما يفعلُهُ السكرُ ، فإنْ كنتُمْ لا بدَّ فاعلينَ . . فجنِّبوه النساءَ ؛ فإنَّ الغناءَ داعيةُ الزنا) (٥).

<sup>(</sup>١) رواه موقوفاً ومرفوعاً البيهقي في « السنن الكبرىٰ » ( ٢٢٣/١٠ ) ، ورواه مرفوعاً أبو داوود ( ٤٩٢٧ ) ، وبيَّن الحافظ الزبيدي ضعفه في « الإتحاف » ( ٢٥/٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوود ( ٤٩٢٤ ) ونعته بالمنكر ، ونحوه عند ابن ماجه ( ١٩٠١ ) عند سماع

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في « الشعب » ( ٤٧٥٥ ) .

<sup>(</sup>٤) أورده ابن منظور في « مختصر تاريخ دمشق » ( ٢٢/٦ ) للحطيئة الشاعر .

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي في « الشعب » ( ٤٧٥٤ ) .

فنقولُ : قولُ ابن مسعودٍ رضي اللهُ عنهُ : (ينبتُ النفاقَ ) أرادَ بهِ في حقّ المغنِّي ، فإنَّهُ في حقِّهِ ينبتُ النفاقَ ؛ إذْ غرضُهُ كلَّهُ أنْ يعرضَ نفسَهُ على غيرهِ ، ويروّجَ صوتَهُ عليهِ ، ولا يزالُ ينافقُ ويتودَّدُ إلى الناس ليرغبوا في غنائِهِ ، وذلكَ أيضاً لا يوجبُ تحريماً ، فإنَّ لبْسَ الثيابِ الجميلةِ وركوبَ الخيل المهملجةِ وسائرَ أنواع الزينةِ والتفاخر بالحرثِ والأنعام والزرع وغيرِ ذلكَ (١) . . ينبتُ الرياءَ والنفاقَ في القلبِ ، ولا يُطلقُ القولُ بتحريم ذلكَ كلِّهِ ، فليسَ السببُ في ظهور النفاقِ في القلب المعاصيَ فقطْ ، بل المباحاتُ التي هيَ مواقعُ نظر الخلقِ أكثرُ تأثيراً ، ولذلكَ نزلَ عمرُ رضيَ الله عنه عن فرسِ هملج تحتَّهُ وقطعَ ذنبَهُ (٢)؛ لأنَّهُ استشعرَ في نفسِهِ الخيلاءَ لحسْنِ مشيتِهِ ، فمبدأ النفاقِ مِنَ المباحاتِ.

وأمَّا قولُ ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما : ( ألا لا أسمعَ اللهُ لكمْ ) . . فلا يدلُّ على التحريم مِنْ حيثُ إنَّهُ غناءٌ ، بلْ كانوا محرمينَ ، ولا يليقُ بهِمُ الرفثُ (٢) ، وظهرَ لهُ مِنْ مخايلِهِمْ أنَّ سماعَهُمْ لمْ يكنْ لوجدٍ وشوقِ إلى زيارةِ بيتِ اللهِ تعالى ، بلْ لمجرَّدِ اللهو ، فأنكرَ ذلكَ

<sup>(</sup>١) ولكونه عطف الزرع على الحرث فقد يتعين كون الحرث هنا: جمع المال وكسبه، والمهملجة: مذللة منقادة ، وهي لفظة فارسية .

<sup>(</sup>۲) رواه بنحوه أبو داوود في « الزهد » ( ۷۷ ) .

<sup>(</sup>٣) إذ فرق بين الفصائد والأغاني ، قال أبو طالب في « القوت » ( ٦٢/٢ ) : ( والفرق بين الأغاني والقصائد أن الأغاني ما شبّب به النساء ، وذكر فيه الغزل ووصفن به ، وشهدن منه ، ودعا إلى الهوئ ، وشوَّق إلى اللهو ) .

عليهِمْ لكونِهِ منكراً بالإضافةِ إلى حالِهِمْ وحالِ الإحرامِ ، وحكاياتُ الأحوالِ تكثرُ فيها وجوهُ الاحتمالِ .

وأمًّا وضعُهُ إصبعيهِ في أذنيهِ . . فيعارضُهُ أنَّهُ لمْ يأمرْ نافعاً بذلك ولا أنكرَ عليهِ سماعَهُ ، وإنَّما فعلَ ذلكَ هوَ لأنّهُ رأى أنْ ينزّه سمعَهُ في الحالِ وقلبَهُ عنْ صوتٍ ربَّما يحرِّكُ اللهوَ ويمنعُهُ عنْ فكرِ كانَ فيهِ أوْ ذكْرِ هوَ أولىٰ منهُ ، وكذلكَ فِعلُ رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ معَ أنّهُ لمْ يمنعِ ابنَ عمرَ . لا يدلُّ أيضاً على التحريمِ ، بلْ يدلُّ علىٰ أنَّ الأولىٰ تركُهُ ، ونحنُ نرىٰ أنَّ الأولىٰ تركُهُ في أكثرِ الأحوالِ ، بلْ أكثرُ مباحاتِ الدنيا الأولىٰ تركُها إذا علمَ أنَّ ذلكَ يؤثِرُ في القلبِ ، فقدْ خلعَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ بعدَ الفراغِ مِن الصلاة ثوبَ أبي جهم (١٠) ؛ إذْ كانتُ عليهِ أعلامٌ شغلَتْ قلبَهُ ، أفترىٰ أنَّ ذلكَ يدلُّ علىٰ تحريمِ الأعلامِ على الثوبِ ؟! فلعلَّهُ صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ كانَ في حالةٍ كانَ صوتُ على الثوبِ ؟! فلعلَّهُ عنْ تلكَ الحالةِ كما شغلَهُ العَلَمُ عنِ الصلاةِ .

بلِ الحاجةُ إلى استثارةِ الأحوالِ الشريفةِ مِنَ القلبِ بحيلةِ السماعِ قصورٌ بالإضافةِ إلى مَنْ هوَ دائمُ الشهودِ للحقِّ وإنْ كانَ كمالاً بالإضافةِ إلى مَنْ هوَ دائمُ الشهودِ للحقِّ وإنْ كانَ كمالاً بالإضافةِ إلى غيرِهِ ، ولذلكَ قالَ الحصريُّ : ( ماذا أعملُ بسماعٍ ينقطعُ إذا ماتَ مَنْ يُسمعُ منهُ ؟!) (٢) ، إشارةً إلى أنَّ السماعَ مِنَ اللهِ تعالى ماتَ مَنْ يُسمعُ منهُ ؟!)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٣٧٣ ) ، ومسلم ( ٦٥٥/٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطوسي في « اللمع » ( ص ٣٤٣ ) عنه مباشرة ، والقشيري في « الرسالة »

<sup>(</sup> ص ٥٥٠ ) ، والحصري هو علي بن إبراهيم البصري .

ربع العادات كحوم حص معد المعام والوجد مع المعام والوجد معام المعام والمعام والمعام

هوَ الدائمُ ، والأنبياءُ عليهِمُ السلامُ على الدوام في لذَّةِ السمع والشهودِ ، فلا يحتاجونَ إلى التحريكِ بالحيلةِ .

وأمَّا قولُ الفضيل: ( هوَ رقيةُ الزنا ) وكذلكَ ما عداهُ مِنَ الأقاويل القريبةِ منهُ . . فهوَ منزَّلٌ على سماع العشاقِ والمغتلمينَ مِنَ الشبَّانِ ، ولوْ كَانَ ذٰلكَ عَامّاً . . لما شُمِعَ مِنَ الجاريتينِ في بيتِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ.

وأمَّا القياسُ: فغايةُ ما يذكرُ فيهِ أنْ يُقاسَ على الأوتار، وقدْ سبقَ الفرقُ ، أَوْ يُقالُ : هوَ لهوٌ ولعبُ ، وهوَ كذلكَ ، للكن الدنيا كلُّها لهوُّ ولعبُّ ، قالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ لزوجتِهِ : ( إنَّما أنتِ لعبةٌ في زاويةِ البيتِ) (١) ، وجميعُ الملاعبةِ مع النساءِ لهوُّ إلا الحراثة التي هي سبب وجود الولد.

وكذالكَ المزحُ الذي لا فحشَ فيهِ حلالٌ ، نُقِلَ ذالكَ عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وعن الصحابةِ كما سيأتي تفصيلُهُ في كتاب آفاتِ اللسانِ إِنْ شاءَ اللهُ ، وأيُّ لهوِ يزيدُ على لهو الحبشةِ والزنوج في لعبِهِمْ وقدْ ثبتَ بالنصِّ إباحتُهُ ؟! على أنِّي أقولُ : اللهوُ مروّحٌ للقلبِ ، ومخفِّفٌ عنهُ أعباءَ الفكرِ ، والقلوبُ إذا أُكرهتْ . . عميَتْ ، وترويحُها إعانةٌ لها على الجدِّ ، فالمواظبُ على التفقُّهِ مثلاً ينبغي أنْ

<sup>(</sup>١) قوت القلوب (٢٥٣/٢).

يتعطَّلَ يومَ الجمعةِ ؛ لأنَ عطلةَ يوم تبعثُ النشاطَ في سائر الأيام ، والمواظبُ على نوافل الصلواتِ في سائر الأوقاتِ ينبغي أنْ يتعطَّلَ في بعض الأوقاتِ ، ولأجلهِ كُرهَتِ الصلاةُ في بعض الأوقاتِ ، فالعطلةُ معونةٌ على العمل ، واللهوُ معينٌ على الجدِّ ، ولا يصبرُ على الجدِّ المحضِ والحقِّ المرِّ إلا نفوسُ الأنبياءِ عليهمُ السلامُ .

فاللهو دواء القلب عنْ داءِ الإعياءِ والملالِ ، فينبغى أنْ يكونَ مباحاً ، وللكنْ لا ينبغى أنْ يستكثر منه كما لا يستكثرُ مِنَ الدواءِ .

فَإِذاً ؟ اللهوُ على هاذهِ النيَّةِ يصيرُ قربةً ، هاذا في حقٌّ مَنْ لا يحرِّكُ السماعُ مِنْ قلبهِ صفةً محمودةً يُطلبُ تحريكُها ، بلْ ليسَ لهُ إلا اللذةُ والاستراحةُ المحضةُ ، فينبغي أنْ يُستحبَّ لهُ ذٰلكَ ؛ ليتوصَّلَ بهِ إلى المقصودِ الذي ذكرناهُ.

نعم ؛ هلذا يدلُّ على نقصانٍ عنْ ذروةِ الكمالِ ؛ فإنَّ الكاملَ هوَ الذي لا يحتاجُ أَنْ يروّحَ نفسَهُ بغير الحقّ ، وللكنَّ حسناتِ الأبرار سيئاتُ المقرَّبينَ ، ومَنْ أحاطَ بعلم علاج القلوبِ ، ووجوهِ التلطُّفِ بها للسياقة إلى الحقّ . . علمَ قطعاً أنَّ ترويحَها بأمثالِ هـُـذهِ الأمور دواءٌ نافعٌ لا غنى عنهُ .

#### کوی دون دون کی کی کتاب السماع والوجد کے کتاب

## البَتابُ الثَّانِي ف*ي آث راستماع وآ*دابه

اعلمْ: أنَّ أُوَّلَ درجةِ السماعِ فهمُ المسموعِ وتنزيلُهُ على معنىً يقعُ للمستمعِ ، ثمَّ يثمرُ الفهمُ الوجدَ ، ويثمرُ الوجدُ الحركةَ بالجوارحِ ، فليُنظرُ في هاذهِ المقاماتِ الثلاثةِ .

### المق م الأوّل: في الفهب

وهوَ يختلفُ باختلافِ أحوالِ المستمعِ ، وللمستمعِ أربعةُ أحوالٍ : إحداها : أنْ يكونَ سماعُهُ بمجرَّدِ الطبع :

أيْ: لا حظّ لهُ في السماعِ إلا استلذاذُ الألحانِ والنغماتِ ، وهذا مباحٌ ، وهو أخسُّ رتبِ السماعِ إذِ الإبلُ شريكةٌ لهُ فيهِ ، وكذا سائرُ البهائمِ ، بلْ لا يستدعي هذا الذوق إلا الحياةُ ، فلكلِّ حيوانِ نوعُ تلذُّذِ بالأصواتِ الطيّبةِ .

الحالةُ الثانيةُ : أَنْ يسمعَ بفهم وللكنْ ينزِّلُهُ على صورةِ مخلوقٍ : إمَّا معيناً أَوْ غيرَ معيَّنِ ، وهوَ سماعُ الشبَّانِ وأربابِ الشهوةِ ، ويكونُ تنزيلُهُمْ للمسموعِ على حسَبِ شهواتِهِمْ ومقتضى أحوالِهِمْ ، وهذهِ الحالةُ أخسُّ مِنْ أَنْ نتكلَّمَ فيها إلا ببيانِ خسَّتِها والنهي عنها .

الحالةُ الثالثةُ : أنْ ينزّلَ ما يسمعُهُ علىٰ أحوالِ نفسِهِ في معاملتِهِ معَ اللهِ عزَّ وجلَّ ، وتقلُّب أحوالِهِ في التمكُّن مرَّةً وتعذَّرهِ أخرىٰ :

وهلذا سماعُ المريدينَ ، لا سيما المبتدئينَ ، فإنَّ للمريدِ \_ لا محالة \_ مراداً هو مقصده ، ومقصده معرفة الله تعالى ، ولقاؤه والوصولُ إليهِ بطريق المشاهدةِ بالسرّ وكشفِ الغطاءِ ، ولهُ في مقصدِهِ طريقٌ هوَ سالكُهُ ، ومعاملاتٌ هوَ مثابرٌ عليها ، وحالاتٌ تستقبلُهُ في معاملاته

فإذا سمعَ ذكرَ عتابِ أَوْ خطابِ ، أَوْ قبولٍ أَوْ ردٍّ ، أَوْ وصل أَوْ هجر ، أَوْ قربِ أَوْ بعدٍ ، أَوْ تلهُّفِ على فائتٍ أَوْ تعطُّش إلى منتظر ، أَوْ شوقٍ إِنَّ إِلَىٰ وَارِدٍ ، أَوْ طَمِعَ أَوْ يَأْسِ ، أَوْ وَحَشَّةٍ أَوِ اسْتَئْنَاسِ ، أَوْ وَفَاءِ بِالوعدِ إِنَّ أَوْ نقضِ للعهدِ ، أَوْ خوفِ فراقٍ أَوْ فرح بوصالٍ ، أَوْ ذكرَ ملاحظةِ الحبيبِ ومدافعةِ الرقيبِ ، أوْ همولِ العبراتِ ، أوْ ترادفِ الحسراتِ ، أَوْ طُولِ الفراقِ ، أَوْ عَدةِ الوصالِ ، أَوْ غير ذلكَ ممَّا يشتملُ على وصفِهِ الأشعارُ . . فلا بدَّ أنْ يوافقَ بعضُها حالَ المريدِ في طلبِهِ ، فيجري ذلك مجرى القدَّاح الذي يوري زنادَ قلبِهِ ، فتشتعلُ بهِ نيرانُهُ ، ويقوىٰ بهِ انبعاثُ الشوقِ وهيجانُهُ ، ويهجمُ بسببِهِ عليهِ أحوالٌ مخالفةٌ لعادتِهِ ، ويكونُ لهُ مجالٌ رحبٌ في تنزيلِ الألفاظِ علىٰ أحوالِهِ .

وليسَ على المستمع مراعاةُ مرادِ الشاعرِ مِنْ كلامِهِ ، بلْ لكلِّ كلام وجوهٌ ، ولكلِّ ذي فهم في اقتباسِ المعنىٰ منهُ حظٍّ .

ولنضرب لهنذهِ التنزيلاتِ والفهوم أمثلةً كي لا يظنَّ الجاهلُ

أنَّ المستمعَ لأبياتٍ فيها ذكرُ الفم والخدِّ والصُّدْغ إنَّما يُفهمُ منها ظواهرُها ، ولا حاجةَ بنا إلى ذكر كيفيةِ فهم المعاني مِنَ الأبياتِ ، ففي حكاياتِ أهلِ السماع ما يكشفُ عنْ ذَلكَ .

فقد حُكِيَ أَنَّهُ سمعَ بعضُهُمْ قائلاً يقولُ: [ من مجزوء الكامل ] قالَ الرَّسُولُ غَداً تَزُو رُفَقُلْتُ تَدْرِي ما تَقُولُ

فاستفزَّهُ القولُ واللحنُ ، وتواجدَ ، وجعلَ يكرِّرُ ذٰلكَ ويجعلُ مكانَ التاءِ نوناً ، فيقولُ : ( قالَ الرَّسُولُ : غداً نزورُ ) ، حتَّىٰ غُشيَ عليهِ مِنْ شدَّةِ الفرح واللذَّةِ والسرور ، فلمَّا أَفاقَ . . سُئِلَ عنْ وجدِهِ مِمَّ كانَ ؟ فقالَ : ذكرتُ قولَ الرسولِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إنَّ أهلَ الجنَّةِ يزورونَ ربَّهُمْ في كلِّ يوم جمعةٍ مرَّةً » (١).

وحكى الدُّقيُّ عن ابنِ الدَّراجِ أنَّهُ قالَ : كنتُ أنا وابنُ الفُوَطِيّ مارَّين على الدجلةِ بينَ البصرةِ والأُبُلَّةِ ، وإذا بقصر حسن لهُ منظرةٌ ا وعليهِ رجلٌ بينَ يديهِ جاريةٌ تغنِّي وتقولُ: [من مجزوء الرمل]

كُلَّ يَوْم تَتَكُونُ غَيْرُ هَلْذَا بِكَ أَجْمَلُ

فإذا شابٌّ حسنٌ تحتَ المنظرةِ وبيدِهِ ركُوةٌ وعليهِ مرقَّعةٌ يستمعُ ، فقالَ : يا جارية ؟ باللهِ وبحياةِ مولاكِ إلَّا أعدتِ عليَّ هنذا البيتَ ، فأعادَتْ ، فكانَ الشابُّ يقولُ : والله ؟ هلذا تلوُّني مع الحقّ في حالى ، فشهقَ شهقةً وماتَ ، قالَ ؛ فقلنا : قدِ استقبلُنا فرضٌ ، فوقفْنا فقالَ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٢٥٤٩ ) ، وابن ماجه ( ٤٣٣٦ ) ..

صاحبُ القصر للجاريةِ: أنتِ حرَّةٌ لوجهِ اللهِ تعالى ، قالَ: ثمَّ خرجَ أهلُ البصرةِ وصلُّوا عليهِ ، فلمَّا فرغوا مِنْ دفنِهِ . . قالَ صاحبُ القصر : أَشْهِدُكُمْ أَنَّ كُلَّ شَيءٍ لَي في سبيل اللهِ ، وكُلَّ جواريَّ أحرارٌ ، وهـٰذا ه القصرُ للسبيل ، قالَ : ثمَّ رميٰ بثيابِهِ ، واتَّزرَ بإِزار ، وارتدىٰ بآخرَ ، ومرَّ ا على وجههِ والناسُ ينظرونَ إليهِ حتَّىٰ غابَ عنْ أعينِهمْ وهمْ يبكونَ ، فلمْ يُسمعْ لهُ بعدُ خبرٌ (١).

والمقصودُ: أنَّ هاذا الشخصَ كانَ مستغرقَ الوقتِ بحالِهِ معَ اللهِ تعالى ، ومعرفة عجزه عن الثبوتِ على حسن الأدب في المعاملةِ ، وتأشُّفِهِ على تقلُّبِ قلبِهِ ، وميلِهِ عنْ سَنَن الحقِّ ، فلمَّا قرعَ سمعَهُ ما يوافقُ حالَهُ . . سمعَهُ مِنَ اللهِ تعالىٰ كأنَّهُ يخاطبُهُ ويقولُ لهُ :

كُللَّ يَوْم تَلتَكُونْ غَيْرُ هَلذا بِكَ أَجْمَلْ ومَنْ كَانَ سَمُّهُ مِنَ اللهِ تعالى وعلى اللهِ وفيهِ . . فينبغى أنْ يكونَ قدْ أحكمَ قانونَ العلم في معرفةِ اللهِ تعالىٰ ومعرفةِ صفاتِهِ ، وإلا . . خطرَ لهُ في السماع في حقِّ اللهِ تعالىٰ ما يستحيلُ عليهِ تعالىٰ ويكفرُ بهِ ، ففي سماع المريدِ المبتدئ خطرٌ إلا إذا لمْ ينزَّلْ ما يسمع إلا على حالِهِ مِنْ حيثُ لا يتعلُّقُ بوصفِ اللهِ تعالىٰ .

ومثالُ الخطأ فيهِ: هذا البيتُ بعينِهِ لوْ سمعَهُ في نفسِهِ وهوَ مخاطبٌ بهِ ربَّهُ عزَّ وجلَّ ، فيضيفُ التلوُّنَ إلى اللهِ تعالىٰ ؛ فيكفرُ ،

<sup>(</sup>١) رواه الطوسى في « اللمع » ( ص ٣٥٨ ) عن الدقى مباشرة ، والقشيري في « الرسالة » (ص٥٥٥).

وهاذا قدْ يقعُ عنْ جهل محضِ مطلقِ غيرِ ممزوج بتحقيقٍ ، وقدْ يكونُ عنْ جهل ساقَهُ إليهِ نوعٌ مِنَ التحقيق ، وهوَ أنْ يرىٰ تقلُّبَ أحوالِ قلبِهِ ، بلْ تقلُّبَ سائرِ أحوالِ العالم مِنَ اللهِ عزَّ وجلَّ ، وهوَ حقُّ ، فإنَّهُ تارةً يبسطُ قلبَهُ ، وتارةً يقبضُهُ ، وتارةً ينوِّرُهُ ، وتارةً يظلمُهُ ، وتارةً ﴿ يقسِّيهِ ، وتارةً يُليِّنُهُ ، وتارةً يثبِّتُهُ على طاعتِهِ ويقوّيهِ عليها ، وتارةً يسلِّطُ الشيطانَ عليهِ ليصرفَهُ عنْ سَنَنِ الحقِّ ، وهاذا كلَّهُ مِنَ الله تعالىٰ ، ومَنْ يصدرُ منهُ أحوالٌ مختلفةٌ في أوقاتٍ متقاربةٍ فقدْ يُقالُ لهُ في العادةِ : إنَّهُ ذو بَداواتٍ ، وإنَّهُ متلوِّنٌ ، ولعلَّ الشاعرَ لمْ يردْ بهِ إلا نسبة محبوبِهِ إلى التلوُّنِ في قبولِهِ وردِّهِ ، وتقريبهِ وإبعادِهِ ، وهذا هوَ المعنى ، وسماعُ هاذا كذلكَ في حقّ اللهِ تعالى كفرٌ محضٌ ، بِلْ ينبغي أنْ يعلمَ أنَّهُ سبحانَهُ وتعالىٰ يلوّنُ ولا يتلوَّنُ ، ويغيِّرُ ولا يتغيَّرُ ، بخلافِ عبادِهِ ، وذلكَ العلمُ يحصلُ للمريدِ باعتقادٍ تقليديّ إيماني ، ويحصلُ للعارفِ البصيرِ بيقينِ كشفيّ حقيقيّ ، وذلكَ مِنْ أعاجيبِ أوصافِ الربوبيَّةِ ، وهوَ التغييرُ مِنْ غير تغيُّر ، ولا يتصوَّرُ ذلكَ إلا في حقِّ اللهِ تعالى ، بلْ كلُّ مغيِّر سواهُ فلا يغيِّرُ ما لمْ يتغيَّرْ .

ومِنْ أربابِ الوجدِ مَنْ يغلبُ عليهِ حالٌ مثلُ السكر المدهش، فيطلقُ لسانَهُ بالعتاب معَ اللهِ ، ويستنكرُ اقتهارَهُ للقلوب وقسمتَهُ للأحوالِ الشريفةِ على تفاوتٍ ، فإنَّهُ المستصفى لقلوب الصدِّيقينَ ، والمبعدُ لقلوب الجاحدينَ والمغرورينَ ، فلا مانعَ لما أعطى ، ولا

معطيَ لما منع ، ولم يقطع التوفيقَ عنِ الكفَّارِ لجنايةِ متقدمةٍ ، ولا أمدَّ الأنبياءَ عليهمُ السلامُ بتوفيقِهِ ونور هدايتِهِ لوسيلةٍ سابقةٍ ، وللكنَّهُ قالَ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ (١) ، وقالَ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلِكِن حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمَّلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ (٢) ، وقالَ تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ أُوْلَلَمِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ (٣).

فإنْ خطرَ ببالِكَ أنَّهُ لِمَ اختلفَتِ السابقةُ وهمْ في ربقةِ العبوديَّةِ مشتركونَ ؟ . . نوديتَ مِنْ سُرادِقاتِ الجلالِ : لا تجاوزْ حدَّ الأدبْ ، فإنَّهُ لا يُسألُ عمَّا يفعلُ وهمْ يُسألونَ .

ولعمري ؟ تأدُّبُ اللسانِ والظاهر ممَّا يقدرُ عليهِ الأكثرونَ ، فأمَّا تأدُّبُ السرّ عنْ إضمار الاستبعادِ لهاذا الاختلافِ الظاهر في التقريبِ والإبعادِ ، والإشقاءِ والإسعادِ ، معَ بقاءِ السعادةِ والشقاوةِ أبدَ الآبادِ . . فلا يقوى عليهِ إلا العلماءُ الراسخونَ في العلم.

ولهاذا قالَ الخضِرُ عليهِ السلامُ لمَّا سُئِلَ عنِ السماع في المنام: (إنَّهُ الصفاءُ الزلالُ الذي لا يثبتُ عليهِ إلا أقدامُ العلماءِ) (١) ؛ لأنَّهُ محرَّكٌ لأسرار القلوبِ ومكامِنها ، ومشوَّشٌ لها تشويشَ السكْر

<sup>(</sup>١) سورة الصافات : ( ١٧١ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة : ( ١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء : ( ١٠١ ) .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب ( ٦٢/٢ ) .

المدهش الذي يكادُ يحلُّ عقدةَ الأدب عن السرّ إلا ممَّنْ عصمَهُ اللهُ تعالىٰ بنور هدايتِهِ ولطْفِ عصمتِهِ .

ولذٰلكَ قالَ بعضُهُمْ : ( ليتَنا نجونا مِنَ هـٰذا السماع رأساً برأس) (١) ، ففي هذا الفنِّ مِنَ السماع خطرٌ يزيدُ على خطر السماع المحرّكِ للشهوةِ ، فإنَّ غايةَ ذٰلكَ معصيةٌ ، وغايةُ الخطأ ها هنا كفرٌ .

واعلم : أنَّ الفهمَ قد يختلفُ بأحوالِ المستمع ، فيغلبُ الوجدُ على مستمعين لبيتٍ واحدٍ وأحدُهُما مصيبٌ في الفهم والآخرُ مخطئٌ ، أَوْ كلاهُما مصيبانِ وقدْ فهما معنيين مختلفين متضادَّين ، وللكنَّهُ بالإضافةِ إلى اختلافِ أحوالِهما لا يتناقضُ ؛ كما حُكِيَ عنْ عتبةَ الغلام أنَّهُ سمعَ رجلاً يقولُ: [ من مجزوء الكامل ]

سُبْحانَ جَبَّارِ السَّما إِنَّ الْمُحِبَّ لَفِي عَنا

فقالَ : صدقتَ ، وسمعَهُ رجلٌ آخرُ فقالَ : كذبتَ ، فقالَ بعضٌ ذوي البصائر: (أصابا جميعاً) (١٠٠٠.

وهوَ الحقُّ ؛ فالتصديقُ كلامُ محبِّ غير ممكَّنِ مِنَ المرادِ ، بلْ مصدودٌ متعبُّ بالصدِّ والهجر، والتكذيبُ كلامُ مستأنس بالحبّ مستلذٍّ لما يقاسيهِ بسببِ فرْطِ حبِّهِ غير متأثِّر بهِ ، أوْ كلامُ محبِّ غير

<sup>(</sup>١) والقائل هو أبو على الروذباري رحمه الله كما في « اللمع » ( ص ٣٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطوسي في « اللمع » ( ص ٣٦٢ ) ، والقشيري في « رسالته » ( ص ٥٥٥ ) .

مصدودٍ عنْ مرادِهِ في الحالِ ، ولا مستشعر لخطر الصدِّ في المآلِ ، وذلك لاستيلاء الرجاء وحسن الظنِّ على قلبِهِ ، فباختلافِ هاذهِ الأحوالِ يختلفُ الفهمُ .

وحُكِيَ عنْ أبي القاسم بن مروانَ وكانَ قدْ صحبَ أبا سعيدٍ الخرَّازَ رحمهُ اللهُ ، وتركَ حضورَ السماع سنينَ كثيرةً ، فحضرَ في دعوةٍ يقولُ إنسانٌ فيها: [ من مجزوء الرمل ]

نُّ وَلَـٰكِنْ لَـنْسَ يُسْقَـٰيٰ واقِفٌ فِي الماءِ عَطْشا

فقامَ القومُ وتواجدوا ، فلمَّا سكنوا . . سألَّهُمْ عنْ معنى ما وقعَ لهَمْ مِن معنى البيتِ ، فأشاروا إلى التعطُّش إلى الأحوالِ الشريفةِ والحرمانِ منها معَ حضور أسبابِها ، فلمْ يقنعْهُ ذلكَ ، فقيلَ لهُ: فماذا عندكَ فيهِ ؟ فقالَ : أَنْ يكونَ في وسَطِ الأحوالِ ويُكرمَ بالكراماتِ ولا يُعطي منها ذرَّةً (١).

وهنذهِ إشارةٌ إلى إثباتِ حقيقةِ وراءَ الأحوالِ والكراماتِ ، فالأحوالُ سوابقُها ، والكراماتُ تسنحُ في مباديها ، والحقيقةُ بعدُ لمْ يقع الوصولُ إليها ، ولا فرقَ بينَ المعنى الذي فهمَهُ وبينَ ما ذكروهُ إلا في تفاوتِ رتبةِ المتعطّشِ إليهِ ، فإنَّ المحرومَ مِنَ الأحوالِ الشريفةِ أَوَّلاً يتعطَّشُ إليها ، فإنْ مُكِّنَ منها . . تعطُّشَ إلىٰ ما وراءَها ، فليسَ بينَ المعنيينِ اختلافٌ في الفهم ، بلِ الاختلافُ بينَ الرتبتينِ .

<sup>(</sup>١) رواه الطوسى في « اللمع » ( ص ٣٦١ ) ، وبنحوه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » . (٣1/٤.)

وكانَ الشبليُّ رحمهُ اللهُ كثيراً ما يتواجدُ على هذا البيت (١): [ من الطويل ]

ودادُكُمُ هَجْرٌ وَحُبُّكُمُ قِلى وَوَصْلُكُمُ صَرْمٌ وَسِلْمُكُمُ حَرْبُ

وهلذا البيتُ يمكنُ سماعُهُ على وجوهِ مختلفةِ ، بعضُها حتُّ وبعضُها باطلٌ ، وأظهرُها : أنْ يُفهمَ هاذا في الخلق ، بلْ في الدنيا بأسرها ، بلْ في كلّ ما سوى اللهِ تعالىٰ ؛ فإنَّ الدنيا مكَّارةٌ خدَّاعةٌ ، قتَّالةٌ لأربابِها ، معاديةٌ لهُمْ في الباطن ، ومظهرةٌ صورةَ الوُّدِّ ، فما امتلاَّتْ منها دارٌ حَبْرةً إلا امتلاَّتْ عبرةً ، كما وردَ في الخبر (٢) ، وكما قالَ الثعالبيُّ في وصفِ الدنيا (٣): [ من الطويل ]

وَلا تَخْطِبَنْ قَتَّالَةً مَنْ تُنَاكِحُ فَلَيْسَ يَفِي مَرْجُوُّها بِمَخُوفِها وَمَكْرُوهُها إِمَّا تَأَمَّلْتَ راجِحُ وَعِنْدِي لَها وَصْفٌ لَعَمْرِيَ صَالِحُ شَهِيٌ إِذَا اسْتَلْذَذْتَهُ فَهُوَ جَامِحُ وَلَلِكِنْ لَهُ أَسْرارُ سُوءٍ قَبائِحُ

تَنَحَّ عَن الدُّنْيا فَلا تَخْطِبَنَّها لَقَدْ قالَ فيها الْواصِفُونَ فَأَكْثَرُوا سُلافٌ قُصاراها زُعافٌ وَمَرْكَبٌ وَشَخْصٌ جَمِيلٌ يُونِقُ النَّاسَ حُسْنُهُ

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٣٦٩/١٠ ) ، والطوسي في « اللمع » ( ص ٣٦٤ ) ، والقشيري في « الرسالة » ( ص ١٦٧ ) ، والبيت مما نسب إلى الشبلي ، وهو في « ديوانه » ( ص ۱۳۸ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٢٦٣ ) ، والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ٨٠٣ ) عن يحيى بن أبى كثير مرسلاً .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ( ص ٣٩ ) .

والمعنى الثاني: أنْ ينزِّلَهُ على نفسِهِ في حقّ اللهِ تعالى ؛ فإنّهُ إذا تفكّر . . فمعرفتُهُ جهلٌ ، إذْ ما قدروا الله حقّ قدرو ، وطاعتُهُ رياءٌ ؛ إذ لا يتقي الله حقّ تقاتِهِ ، وحبُّهُ معلولٌ ؛ إذْ لا يدعُ شهوةً مِنْ شهواتِهِ في حبّهِ ، ومَنْ أرادَ اللهُ بهِ خيراً وبصَّرَهُ بعيوبِ نفسِهِ . . رأى مصداقَ هلذا البيتِ في نفسِهِ ، وإنْ كانَ عليّ الرتبةِ بالإضافةِ إلى الغافلينَ ، ولذلكَ قالَ صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ : « لا أحصي ثناءً عليكَ ، أنت كما أثنيت على نفسِكَ » (١) ، وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « إنّي لأستغفرُ اللهَ على نفسِكَ » (١) ، وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « إنّي لأستغفرُ اللهَ في اليومِ والليلةِ سبعينَ مرّةً » (١) ، وإنّما كانَ استغفارُهُ عنْ أحوالٍ هي درجاتُ بعدٍ بالإضافةِ إلى ما بعدَها ، وإنْ كانَتْ قُرْباً بالإضافةِ إلى ما يعدَها ، وإنْ كانَتْ قُرْباً بالإضافةِ إلى ما يعدَها ، وانْ كانَتْ قُرْباً بالإضافةِ إلى ما يعدَها ، وأنْ كانَتْ قُرْباً بالإضافةِ إلى ما يعدَها ، وأن كانَتْ قُرْباً بالإضافةِ إلى ما الله إلى اللهِ تعالى غيرُ متناءِ ، والوصولُ إلى أقصى درجاتِ القربِ محالٌ .

والمعنى الثالثُ: أنْ ينظرَ في مبادئ أحوالِهِ فيرتضيَها، ثمَّ ينظرَ في عواقبِها فيزدريَها ؛ لاطلاعِهِ على خفايا الغرورِ فيها، فيرىٰ ذلكَ مِنَ اللهِ تعالىٰ مُن اللهِ تعالىٰ مُن اللهِ تعالىٰ مُن القضاءِ والقدر، وهلذا كفرٌ كما سبقَ بيانهُ .

وما مِنْ بيتٍ إلا ويمكنُ تنزيلُهُ على معانٍ ، ذلكَ بقدْرِ غزارةِ علْمِ المستمع وصفاءِ قلبِهِ .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ٤٨٦ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٦٣٠٧ ) بزيادة : ( أكثر ) ، وبنحو لفظ المصنف عند الترمذي

<sup>(</sup> ٣٢٥٩ ) ، وابن ماجه ( ٣٨١٦ ) .

#### الحالة الرابعة: سماعُ مَنْ جاوزَ الأحوالَ والمقاماتِ:

فعزبَ عنْ فهم ما سوى اللهِ تعالى ، حتَّى عزبَ عنْ نفسِهِ وأحوالِها ومعاملاتِها ، وكانَ كالمدهوش الغائص في بحر عين الشهودِ الذي يضاهي حالُهُ حالَ النسوةِ اللاتي قطعْنَ أيديَهُنَّ في مشاهدةِ ( جمالِ يوسفَ عليهِ السلامُ ، حتَّىٰ بهتْنَ وسقطَ إحساسُهُنَّ وعنْ مثل هلذهِ الحالةِ تعبِّرُ الصوفيَّةُ بأنَّهُ قدْ فَنِيَ عنْ نفسِهِ ، ومهما فني عنْ نَفْسِهِ . . فَهُوَ عَنْ غَيْرِهِ أَفْنَىٰ ، فَكَأَنَّهُ فَنِيَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا عَنْ الواحدِ المشهودِ ، وفنيَ أيضاً عن الشهودِ ، فإنَّ القلبَ إنِ التفتَ إلى الشهودِ وإلى نفسِهِ بأنَّهُ مشاهدٌ . . فقدْ غفلَ عنِ المشهودِ ؛ فالمستهتر بالمرئيّ لا التفاتَ لهُ في حالِ استغراقِهِ إلى رؤيتِهِ ، ولا إلى عينِهِ التي بها رؤيتُهُ ، ولا إلى قلبِهِ الذي بهِ لذَّتُهُ ، فالسكرانُ لا خبرَ لهُ مِنْ سكرهِ ، والمتلذِّذُ لا خبرَ لهُ منِ التذاذِهِ ، وإنَّما خبرُهُ مِن الملتذِّ بهِ فقطْ .

ومثالُهُ: العلمُ بالشيءِ ؛ فإنَّهُ مغايرٌ للعلم بالعلم بذلكَ الشيءِ ، فالعالمُ بالشيءِ مهما وردَ عليهِ العلمُ بالعلم بالشيءِ . . كانَ معرضاً عن الشيءِ ، ومثلُ هـٰـذهِ الحالةِ قدْ تطرأً في حقّ المخلوقينَ ، فتطرأُ أيضاً في حقِّ الخالقِ ، وللكنَّها في الغالبِ تكونُ كالبرقِ الخاطفِ الذي لا يثبتُ ولا يدومُ ، فإنْ دامَ . . لمْ تطقْهُ القوَّةُ البشريَّةُ ، فربَّما يضطربُ تحتَ أعبائِهِ اضطراباً تهلكُ فيهِ نفسُهُ ؟ كما رُويَ عنْ أبي الحسين النوريّ أنَّهُ حضرَ مجلساً ، فسمعَ هاذا البيتَ : [ من الكامل]

مَا زِلْتُ أَنْزِلُ فِي ودَادِكَ مَنْزِلاً تَتَحَيَّرُ ٱلْأَلْبَابُ عِنْدَ نُزُولِهِ

فقامَ وتواجدَ ، وهامَ على وجهِهِ ، فوقعَ في أجمةِ قصبِ قدْ قُطعَ وبقيتُ أصولُهُ مثلَ السيوفِ ، فصارَ يعدو فيها ، ويعيدُ البيتَ إلى الغداةِ ، والدمُ يخرجُ مِنْ رجليهِ ، حتَّىٰ ورمَتْ قدماهُ وساقاهُ ، وعاشَ بعدَ ذلكَ أياماً وماتَ رحمَهُ اللهُ (١).

فهاندهِ درجةُ الصديقينَ في الفهم والوجدِ ، وهي أعلى الدرجاتِ ؟ لأنَّ السماعَ على الأحوالِ نازلٌ عنْ درجاتِ الكمالِ ، وهيَ ممتزجةٌ بصفاتِ البشريةِ ، وهوَ نوعُ قصور ، وإنَّما الكمالُ أنْ يفني بالكليَّةِ عنْ نفسِهِ وأحوالِهِ ؟ أعنى أنَّهُ ينساها ، فلا يبقى لهُ التفاتُ إليها ، كما لمْ يكنْ للنسوةِ التفاتُ إلى الأيدي والسكاكين ، فيسمعُ باللهِ وللهِ ، وفي اللهِ إ أَ وَمِنَ اللهِ ، وهاذهِ رتبةُ مَنْ خاصَ لجةَ الحقائق وعبرَ ساحلَ الأحوالِ والأعمالِ ، واتحدَ بصفاءِ التوحيدِ ، وتحقَّقَ بمحض الإخلاص ، فلم يبقَ فيهِ منهُ شيءٌ أصلاً ، بلْ خمدَتْ بالكليَّةِ بشريتُهُ ، وفنيَ التفاتُهُ إلىٰ صفاتِ البشريَّةِ رأساً ، ولستُ أعني بفنائِهِ فناءَ جسدِهِ ، بلْ فناءَ قلبِهِ ، ولستُ أعني بالقلب اللحمَ والدمَ ، بلْ سرٌّ لطيفٌ لهُ إلى القلب الظاهر نسبةٌ خفيَّةٌ وراءَها سرُّ الروح الذي هوَ مِنْ أمرِ اللهِ عزَّ وجلَّ ، عرفَها مَنْ عرفَها ، وجهلَها مَنْ جهلَها ، ولذَّلكَ السرِّ وجودٌ ، وصورةُ ذُلكَ الوجودِ ما يحضرُ فيهِ ، فإذا حضرَ فيهِ غيرُهُ . . فكأنَّهُ لا وجودَ إلا للحاضر ، ومثالُّهُ : المرآةُ المجلوَّةُ ، إذْ ليسَ لها لونٌ في نفسِها ، بلْ

<sup>(</sup>۱) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» ( ٣٤٢/٥ ) ، والقشيري في « الرسالة » ( ص ٥٠٤ ) ، وأورده الطوسي في « اللمع » ( ص ٣٦٣ ) .

لونُها لونُ الحاضر فيها ، وكذلكَ الزجاجةُ ، فإنَّها تحكى لونَ قرارها ، ولونُها لونُ الحاضر فيها ، وليسَ لها في نفسِها صورةٌ ، بلْ صورتُها قبولُ الصور ، ولونُها هوَ هيئةُ الاستعدادِ لقبولِ الألوانِ ، ويعربُ عنْ هـٰذهِ الحقيقةِ \_ أعنى : سرَّ القلب \_ بالإضافةِ إلىٰ ما يحضرُ فيهِ قولُ ﴿ الشاعر (١): [ من الكامل]

رَقَّ ٱلزُّجَاجُ وَرَقَّتِ ٱلْخَمْرُ فَتَشابَها فَتَشاكَلَ ٱلْأَمْرُ فَكَأَنَّمَا خَمْرٌ وَلَا قَدَحٌ وَكَأَنَّمَا قَدَحٌ وَلَا خَمْرُ

وهلذهِ مغاضةٌ من مغاضاتِ علوم المكاشفةِ (`` ، منها نشأَ خيالُ مَن ادعى الحلولَ والاتحادَ ، وقالَ : أنا الحقُّ ، وحولَهُ يدندنُ كلامُ النصارى في دعوى اتحادِ اللاهوتِ بالناسوتِ ، أوْ تدرُّعِها بها أَوْ حَلُولِهَا فَيْهَا ، عَلَىٰ مَا اخْتَلْفَتْ فَيْهِ عَبَارَاتُهُمْ ، وَهُوَ غَلْطٌ مَحْضٌ ، يضاهي غلطَ مَنْ يحكمُ على المرآةِ بصورةِ الحمرةِ إذا ظهرَ فيها لونُ الحمرةِ مِنْ مقابِلها.

وإذا كانَ هاذا غيرُ لائقِ بعلم المعاملةِ . . فلنرجعْ إلى الغرضِ ، فقد ذكرنا تفاوتَ الدرجاتِ في فهم المسموعاتِ .

<sup>(</sup>١) البيتان للصاحب بن عباد في « ديوانه » ( ص ١٧٦ ) .

<sup>(</sup>٢) هي من قولهم: أعطاه غيضاً من فيض ، والغيض: القليل.

# المقام الثّاني بعد الفهم ولتّنزيل: الوجد

وللناسِ كلامٌ طويلٌ في حقيقةِ الوجْدِ ؛ أعني : للصوفيةِ ، وللحكماءِ الناظرينَ في وجهِ مناسبةِ السماعِ للأرواحِ ، فلننقلْ مِنْ أقوالِهِمْ ألفاظاً ، ثمَّ لنكشفْ عنِ الحقيقةِ فيهِ .

\*\*\*

أمَّا الصوفيّةُ: فقدْ قالَ ذو النونِ المصريُّ رحمهُ اللهُ في السماعِ: (إنَّهُ واردُ حقِّ جاءَ يزعجُ القلوبَ إلى الحقِّ، فمَنْ أصغى إليهِ بحقٍّ. توندقَ) (١) ، فكأنَّهُ عبَّرَ بحقٍّ . . تحقَّقَ ، ومَنْ أصغى إليهِ بنفسٍ . . توندقَ) (١) ، فكأنَّهُ عبَّرَ عنِ الوجدِ بانزعاجِ القلوبِ إلى الحقِّ ، وهوَ الذي يجدُهُ عندَ ورودِ واردِ السماع ، إذْ سمَّى السماعَ واردَ حقِّ .

وقالَ أبو الحسينِ الدَّرَّاجُ مخبراً عمَّا وجدَهُ في السماعِ: ( والوجدُ عبارةٌ عمَّا يُوجدُ عندَ السماعِ ، وقالَ : جالَ بي السماعُ في ميادينِ البهاءِ ، فأوجدَني وجودَ الحقِّ عندَ العطاءِ ، فأسقاني بكأسِ الصفاءِ ، فأدركتُ بهِ منازلَ الرضاءِ ، وأخرجَني إلىٰ رياض النزهةِ والفضاءِ ) (٢٠).

<sup>(</sup>۱) الرسالة القشيرية (ص ٥٤٨) ، وبيَّنَ الإمام الهجويري معنى هذا إذ قال في «كشف المحجوب» (ص ٤٥٠): (ويقصد الشيخ ذو النون بإعماله هذه اللفظة \_ أي: الزندقة \_ أن أهل الحق يقفون بسماعهم على الحقيقة ، أما أهل الهوى . . فإنهم يجادلون في الحق بتأويل غامض ، وبذلك وقعوا في المعصية ) .

<sup>(</sup>٢) اللمع (ص ٣٤٢).

وقالَ الشبليُّ رحمهُ الله : ( السماعُ ظاهره فتنةٌ ، وباطنه عبرةٌ ، فَمَنْ عرفَ الإشارةَ . . حلَّ لهُ استماعُ العبرةِ ، وإلا . . فقدِ استدعى الفتنةَ ، وتعرَّضُ للبليَّةِ ) (١).

وقالَ بعضُهُمْ : ( السماعُ غذاءُ الأرواح لأهل المعرفةِ ؛ لأنَّهُ وصفٌ يدقُّ عنْ سائرِ الأعمالِ ، ويُدركُ برقَّةِ الطبع لرقَّتِهِ ، وبصفاءِ السرِّ لصفائِهِ ولطفِهِ عندَ أهلِهِ ) (١).

وقالَ عمرو بن عثمانَ المكيُّ : ( لا يقعُ على كيفيةِ الوجْدِ عبارةٌ ؟ لأنَّهُ سرُّ اللهِ عندَ المؤمنينَ الموقنينَ ) (").

وقالَ بعضُهُمُ : ( الوجدُ مكاشفاتٌ مِنَ الحقّ ) (١٠) .

وقالَ أبو سعيدِ بنُ الأعرابيّ : ( الوجدُ رفعُ الحجابِ ، ومشاهدةُ الرقيبِ ، وحضورُ الفهم ، وملاحظةُ الغيبِ ، ومحادثةُ السرّ ، وإيناسُ المفقودِ ، وهوَ فناؤُكَ أنتَ مِنْ حيثُ أنتَ ) ( ث أ .

وقالَ أيضاً: ( الوجدُ أوَّلُ درجاتِ الخصوص ، وهوَ ميراثُ

<sup>(</sup>١) اللمع (ص ٣٤٢) ، والرسالة القشيرية (ص ٥٤٨).

<sup>(</sup>٢) بنحوه أورده القشيري في « رسالته » ( ص ٥٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) اللمع (ص ٣٧٥).

<sup>(3)</sup> نقله الطوسى في « اللمع » ( ص  $\alpha$  ) .

<sup>(</sup>٥) اللمع (ص ٣٧٦) ، ولأبي سعيد بن الأعرابي \_ وهو من أصحاب الجنيد \_ كتاب في الوجد ، أكثر عنه النقل الإمام الطوسي في « اللمع » ، بل عقد لتلخيصه باباً ( ص ۲۸۵ ) .

التصديقِ بالغيبِ ، فلمَّا ذاقوها وسطعَ في قلوبِهِمْ نورُها . . زالَ عنهُمْ كلُّ شكِّ وريبِ ) (١٠) .

وقالَ أيضاً: (الذي يحجبُ عنِ الوجدِ رؤيةُ آثارِ النفسِ ، والتعلَّقُ بالعلائقِ والأسبابِ ؛ لأنَّ النفسَ محجوبةٌ بأسبابِها ، فإذا انقطعَتِ الأسبابُ ، وخلصَ الذكرُ ، وصحا القلبُ ورقَّ وصفا ، ونجعَتِ الموعظةُ فيهِ ، وحلَّ مِنَ المناجاةِ في محلِّ غريبِ ، وخُوطبَ وسمعَ الخطابَ بأُذُنِ واعيةٍ ، وقلبِ شاهدٍ ، وسرِّ ظاهرٍ ، فشاهدَ ما كانَ منهُ خالياً . . فذلكَ هوَ الوجدُ ؛ لأنَّهُ قدْ وجدَ ما كانَ معدوماً عندَهُ ) (١٠) .

وقالَ أيضاً: (الوجدُ ما يكونُ عندَ ذكرِ مزعجٍ ، أوْ خوفِ مقلقِ ، أوْ توبيخِ على زلَّة ، أوْ محادثة بلطيفة ، أوْ إشارة إلى فائدة ، أوْ توبيخِ على زلَّة ، أوْ أسفِ على فائتِ ، أوْ ندمِ على ماضٍ ، أوْ شوقِ إلى غائبِ ، أوْ أسفِ على فائتِ ، أوْ ندمِ على ماضٍ ، أو استجلابِ إلى حالِ ، أوْ داعِ إلى واجبِ ، أوْ مناجاة بسرِ ، وهوَ مقابلةُ الظاهرِ بالظاهرِ ، والباطنِ بالباطنِ ، والغيبِ بالغيبِ ، والسرِ بالسرِ ، واستخراجُ ما لكَ بما عليكَ ، ممّا سبقَ لكَ السعيُ فيهِ ، فيكتبُ ذلكَ لكَ بعدَ كونِهِ منكَ ، فيثبتُ لكَ قدمٌ بلا قدمٍ ، وذكرٌ بلا ذكرِ ، إذْ كانَ هوَ المبتدئ بالنعمِ والمتولِّيَ ، وإليهِ يرجعُ الأمرُ كلَّهُ ) (٣).

<sup>(</sup>١) اللمع (ص ٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) اللمع (ص ٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) اللمع (ص ٣٨٥).

فهلذا ظاهرُ علْم الوجدِ ، وأقوالُ الصوفيَّةِ مِنْ هلذا الجنس في الوجد كثيرةً.

وأمَّا الحكماءُ: فقالَ بعضُهُمْ: ( في القلب فضيلةٌ شريفةٌ تعذَّرَ على قوَّةِ النطْق إخراجُها باللفظِ ، فأخرجتْها النفسُ بالألحانِ ، فلمَّا ظهرتْ . . سرتْ وطربتْ إليها ، فاستمعوا مِنَ النفس وناجوها ، ودعوا مناجاةَ الظواهر ) 🗥 .

وقالَ بعضُهُمْ : ( نتائجُ السماع استنهاضُ العاجز مِنَ الرأي ، واستجلابُ العازب مِنَ الأفكار ، وحدةُ الكالِّ مِنَ الأفهام والآراءِ ، حتىٰ يثوبَ ما عزبَ ، وينهضَ ما عجزَ ، ويصفوَ ما كدرَ ، ويمرحَ في كلِّ رأي ونيَّةٍ ، فيصيبَ ولا يخطئ ، ويأتيَ ولا يبطئ ) .

وقالَ آخرُ: (كما أنَّ الفكرَ يطرقُ العلمَ إلى المعلوم . . فالسماعُ يطرقُ القلبَ إلى العالم الروحانيّ ).

وقالَ بعضُهُمْ وقدْ سُئِلَ عنْ سببِ حركةِ الأطرافِ بالطبع على وزنِ الألحانِ والإيقاعاتِ فقالَ : ( ذٰلكَ عشقٌ عقليٌّ ، والعاشقُ العقليُّ لا يحتاجُ إلى أنْ يناغيَ معشوقَهُ بالمنطقِ الجِرْميّ ، بلْ يناغيهِ ويناجيهِ بالتبشُّم ، واللحظِ ، والحركةِ اللطيفةِ بالحاجبِ والجفن والإشارةِ وهـٰـذهِ نواطقُ أجمعُ ، إلا أنَّها روحانيَّةٌ ، وأمَّا العاشقُ البهيميُّ . . فإنَّهُ

<sup>(</sup>١) حكيٰ بعض ذٰلك كشاجم في « أدب النديم » ( ص ٩٦ ) .

يستعملُ النطقَ الجِرْمِيَّ ليعبِّرَ بهِ عنهُ ، ويموّهَ ظاهرَ شوقِهِ الضعيفِ وعشقِهِ الداثر).

وقالَ آخرُ: ( مَنْ حزنَ . . فليسمع الألحانَ ، فإنَّ النفسَ إذا دخلَها الحزنُ . . خمدَ نورُها ، وإذا فرحَتِ . . اشتعلَ نورُها ، وظهرَ زبرجُها ، فيظهرُ الحنينُ بقدْر قبولِ القابل ، وذلكَ بقدْر صفائِهِ ونقائِهِ مِنَ الغشّ والدنس) (١١).

والأقاويلُ المفرَّقةُ في السماع والوجدِ كثيرةٌ ، ولا معنى للاستكثارِ مِنْ إيرادِها ، فلنشتغل بتفهيم المعنى الذي الوجْدُ عبارةٌ عنهُ ، فنقولُ : إنَّهُ عبارةٌ عنْ حالةٍ يثمرُها السماعُ ، وهوَ واردُ حقّ جديدٌ عَقيبَ السماع يجدُهُ المستمعُ مِنْ نفسِهِ ، وتلكَ الحالةُ لا تخلو عنْ قسمين ؛ فإنَّها إمَّا أنْ ترجعَ إلى مكاشفاتٍ ومشاهداتٍ هي مِنْ قبيل العلوم والتنبيهاتِ ، وإمَّا أنْ ترجعَ إلى تغيُّراتٍ وأحوالِ ليسَتْ مِنَ العلوم ، بل هي كالشوقِ والخوفِ ، والحزنِ والقلقِ والسرور ، والأسفِ والندم ، والبسطِ والقبضِ ، وهنذهِ الأحوالُ يهيِّجُها السماعُ ويقوّيها ، فإنْ ضعُّفَتْ بحيثُ لمْ يؤثِّرْ في تحريكِ الظاهرِ أوْ تسكينِهِ ، أوْ تغيير حالِهِ حتَّىٰ يتحرَّك على خلافِ عادتِهِ ، أَوْ يطرقَ أَوْ يسكنَ عن النظر والنطق والحركة على خلافِ عادتِهِ . . لمْ يُسمَّ وجْداً ، وإنْ ظهرَ على الظاهرِ . . سُمِّيَ وجْداً ؛ إمَّا ضعيفاً ، وإمَّا قويًّا ، بحسَبِ ظهورهِ

<sup>(</sup>١) والزِبْرج : الزينة ، أو هو الذهب ، وزبرج الشيء : حسنه .

وتغييرهِ للظاهر ، وتحريكُهُ بحسب قوَّةِ ورودِهِ ، وحفظُ الظاهر عن التغيُّر بحسَب قوَّةِ الواجدِ وقدرتِهِ على ضبطِ جوارحِهِ ، فقدْ يقوى الوجْدُ في الباطن ولا يتغيَّرُ الظاهرُ لقوَّةِ صاحبِهِ ، وقدْ لا يظهرُ لضعفِ الواردِ وقصورِهِ عنِ التحريكِ ، وحلّ عقدِ التماسكِ .

وإلى معنى الأوَّلِ أشارَ أبو سعيدِ بنُ الأعرابيّ حيثُ قالَ في الوجدِ : ( إنَّه مشاهدةُ الرقيبِ ، وحضورُ الفهم ، وملاحظةُ الغيبِ ) .

ولا يبعدُ أَنْ يكونَ السماعُ سبباً لكشفِ ما لمْ يكنْ مكشوفاً قبلَهُ ، فإنَّ الكشفَ يحصلُ بأسباب:

منها: التنبيه ، والسماع منبه .

ومنها : تغيُّرُ الأحوالِ ومشاهدتُها وإدراكُها ، فإنَّ إدراكَها نوعُ علم يفيدُ إيضاحَ أمور لمْ تكنْ معلومةً قبلَ الورودِ (١١).

ومنها : صفاءُ القلبِ ، والسماعُ يؤثِّرُ في تصفيةِ القلبِ ، والصفاءُ يسبّبُ الكشفَ .

ومنها: انبعاثُ نشاطِ القلبِ بقوَّةِ السماع ، فيقوىٰ بهِ على مشاهدةِ ما كانَ تقصرُ عنهُ قبلَ ذلكَ قوَّتُهُ ؟ كما يقوى البعيرُ على حمل ما كانَ لا يقوىٰ عليه قبلَهُ ، وعملُ القلبِ الاستكشافُ وملاحظةُ أسرار الملكوتِ ، كما أنَّ عملَ البعيرِ حملُ الأثقالِ .

فبواسطة هنذه الأسباب يكونُ سبباً للكشفِ ، بل القلبُ إذا

<sup>(</sup>١) والسماع سبب لإدراكها . « إتحاف » ( ٥٤٣/٦ ) .

صفا . . ربَّما يمثلُ لهُ الحقُّ في صورةِ مشاهدةٍ ، أوْ في لفظٍ منظوم يقرعُ سمعَهُ ؛ يُعبَّرُ عنهُ بصوتِ الهاتفِ إذا كانَ في اليقظةِ ، وبالرؤيا إذا كانَ في المنام ، وذلكَ جزءٌ منْ ستَّةٍ وأربعينَ جزءاً مِنَ النبوَّةِ ، وعلمُ تحقيقِ ذلكَ خارجٌ عنْ علم المعاملةِ .

وذلك كما رُوِيَ عنْ محمدِ بنِ مسروقِ البغداديّ أنَّهُ قالَ: خرجتُ ليلةً في أيَّام جاهليَّتي وأنا نشوانُ ، وكنتُ أغنِّي بهلذا [ من البسيط]

إِلَّا تَعَجَّبْتُ مِمَّنْ يَشْرَبُ الْمَاءَ بِطِيزَناباذَ كَرْمٌ ما مَرَرْتُ بِهِ فسمعتُ قائلاً يقولُ: [ من البسيط ]

خَلْقٌ فَأَبْقَىٰ لَهُ فِي الْجَوْفِ أَمْعاءَ وَفِي جَهَنَّمَ ماءٌ ما تَجَرَّعَهُ

قالَ : فكانَ ذلكَ سببَ توبتي ، واشتغالي بالعلم والعبادةِ (١).

فانظرْ كيفَ أثَّرَ الغناءُ في تصفيةِ قلبِهِ حتَّىٰ تمثَّلَ لهُ حقيقةُ الحقِّ في صفة جهنَّمَ في لفظٍ موزونٍ منظومٍ ، وقرعَ ذلكَ سمعَهُ الظاهرَ .

<sup>(</sup>١) انظر « المحب والمحبوب » ( ٣٦٧/٤ ) ، والخبر عند الطوسي في « اللمع » ( ص ٣٧٠ ) ، وقد روى نحوه ابن أبي الدنيا في « الهواتف » ( ٣٩ ) وصاحب القصة أبو نواس عنده ، وطيزناباذ : بلدة بين القادسية والكوفة ، وهي أعجمية ، اشتهرت بالخمر ، كما في « معجم البلدان » ( ٤ /٥٥ ) ، وكذا روى الخبر عن أبي نواس ، وعبارة الطوسي في بيان المراد من القصة: ( ألا ترئ أنه حين أدركته العناية . . امتحق الباطل الذي كان فيه بمصادفة الحق له ، وكان باطله سبباً لنجاته حين صحبه التوفيق وشملته الرعاية ) .

ورُوِيَ عنْ مسلم العبَّادانيّ أنَّهُ قالَ : قدمَ علينا مرَّةً صالحٌ المريُّ ، وعتبةُ الغلامُ ، وعبدُ الواحدِ بنُ زيدٍ ، ومسلمٌ الأسواريُّ ، فنزلوا على الساحل ، قالَ : فهيَّأْتُ لهُمْ ذاتَ ليلةٍ طعاماً ، فدعوتُهُمْ إليهِ ، فجاؤوا ، فلمَّا وضعتُ الطعامَ بينَ أيديهمْ . . إذا قائلٌ يقولُ رافعاً صوتَهُ: [ من الطويل ]

وَتُلْهِيكَ عَنْ دارِ الْخُلُودِ مَطاعِمٌ وَلَذَّةُ نَفْسٍ غَيُّها غَيْرُ نافِع

قالَ : فصاحَ عتبةُ الغلامُ صيحةً وخرَّ مغشياً عليهِ ، وبكى القومُ ، فرفعنا الطعامَ وما ذاقوا \_ واللهِ \_ منهُ لقمةً (١).

وكما يُسمعُ صوتُ الهاتفِ عندَ صفاءِ القلب . . يُشاهدُ أيضاً بالبصرِ صورةُ الخضرِ عليهِ السلامُ ، فإنَّه يتمثَّلُ لأربابِ القلوبِ بصور مختلفةٍ (٢) ، وفي مثل هلذهِ الحالةِ تتمثَّلُ الملائكةُ للأنبياءِ عليهمُ السلامُ ؛ إمَّا على حقيقةِ صورتِها ، وإمَّا على مثالٍ يُحاكى صورتَها بعض المحاكاة .

وقدْ رأىٰ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جبريلَ عليهِ السلامُ مرتين في صورتِهِ ، وأخبرَ عنه أنَّهُ سدَّ الأفقَ (١) ، وهوَ المرادُ

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في « الحلية » (٢/١٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) هاذا هو اعتقاد الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في الخضر عليه السلام أنه يمكن الاجتماع به ، وهو كذلك اعتقاد الكثير من الحفاظ والعلماء والصلحاء ، وقد تقدم الحديث عن الخضر عليه السلام.

<sup>(</sup>٣) كما في « البخاري » ( ٤٨٥٥ ) ، ومسلم ( ١٧٧ ) ، وفيهما بيان كون الآيات الآتية في جبريل عليه السلام .

بقولِهِ تعالىٰ : ﴿ عَلَمَهُ مَ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴿ ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ﴿ وَهُو بِٱلْأَفْقِ اللَّهُ الْأَعْلَىٰ . . . ﴾ إلى آخر هاذهِ الآياتِ (١١) .

وفي مثلِ هاذهِ الأحوالِ مِنَ الصفاءِ يقعُ الاطلاعُ على ضمائرِ القلوبِ ، وقدْ يُعبَّرُ عنْ ذلكَ الاطلاعِ بالتفرُّسِ ، ولذلكَ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « اتقوا فِراسةَ المؤمنِ ؛ فإنَّهُ ينظرُ بنورِ اللهِ » (٢).

وقدْ حُكِي أَنَّ واحداً منَ المجوسِ كانَ يدورُ على المسلمينَ ويقولُ: ما معنى قولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « اتقوا فِراسةَ المؤمنِ » ؟ فكانَ يُذكرُ لهُ تفسيرُهُ ولا يقنعُهُ ذلكَ ، حتَّى انتهىٰ إلىٰ بعضِ المشايخِ مِنَ الصوفيَّةِ ، فسألَهُ ، فقالَ لهُ: معناهُ أَنْ تقطعَ الزُّنارَ الذي على وسَطِكَ تحتَ ثوبِكَ ، فقالَ : صدقتَ ، هلذا معناهُ ، وأسلمَ ، وقالَ : الآنَ عرفتُ أَنَّكَ مؤمنٌ ، وأنَّ إيمانَكَ حقٌ (٣).

وكما حُكِيَ عنْ إبراهيمَ الخوَّاصِ قالَ: كنتُ ببغدادَ في جماعةٍ مِنَ الفقراءِ في الجامعِ ، فأقبلَ شابُّ طيِّبُ الرائحةِ حسنُ الوجهِ ، فقلتُ لأصحابي: يقعُ لي أنَّهُ يهوديٌّ ، فكلُّهُمْ كرهوا ذلكَ ، فقلتُ لأصحابي : يقعُ لي أنَّهُ يهوديٌّ ، فكلُّهُمْ كرهوا ذلكَ ، فخرجتُ وخرجَ الشابُّ ، ثمَّ رجعَ إليهِمْ ، وقالَ : أيشٍ قالَ الشيخُ فيَّ ؟ فاحتشموهُ ، فألحَّ عليهِمْ ، فقالوا لهُ : قالَ : إنَّكَ يهوديُّ ، قالَ : فجاءَني وأكبَّ على يديَّ وقبَّلَ رأسي ، وأسلمَ ، وقالَ : نجدُ في كتبِنا فجاءَني وأكبَّ على يديَّ وقبَّلَ رأسي ، وأسلمَ ، وقالَ : نجدُ في كتبِنا

<sup>(</sup>١) سورة النجم : ( ٥ \_ ١٨ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ( ۳۱۲۷ ) .

<sup>(</sup>٣) روى القشيري في « الرسالة » ( ص ٤٠٨ ) نحو هــذا عن الجنيد في رجل نصراني .

أنَّ الصدِّيقَ لا تخطئ فِراستُهُ ، فقلتُ : أمتحنُ المسلمينَ ، فتأمَّلتُهُمْ ، فقلتُ : إِنْ كَانَ فيهمْ صدِّيقٌ . . ففي هنذهِ الطائفةِ ؛ لأنَّهُمْ يقولونَ حديثَهُ سبحانَهُ ، ويقرؤونَ كلامَهُ ، فلبَّسْتُ عليكُمْ ، فلمَّا اطلعَ عليَّ الشيخُ وتفرَّسَ فيَّ . . علمتُ أنَّهُ صدِّيقٌ ، قالَ : وصارَ الشابُّ مِنْ كبار ( الصوفيَّةِ (١).

وإلىٰ مثل هذا الكشفِ الإشارةُ بقولِهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « لولا أنَّ الشياطينَ يحومونَ على قلوب بني آدمَ . . لنظروا إلى ملكوتِ السماءِ » (٢) ، وإنَّما تحومُ الشياطينُ على القلوب إذا كانَتْ مشحونةً بالصفاتِ المذمومةِ ؛ فإنَّها مرعى الشيطانِ وجندِهِ ، ومَنْ خَلَصَ قلبُهُ مِنْ تلكَ الصفاتِ وصفا . . لمْ يطفِ الشيطانُ حولَ قلبهِ ، وإليهِ الإشارةُ بقولِهِ تعالىٰ : ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ (٣) ، وبقولِهِ تعالىٰ : ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُ ﴾ ('').

والسماعُ سببُ لصفاءِ القلب ، وهوَ شبكةٌ للحقّ بواسطةِ الصفاءِ ، وعلى هاذا يدلُّ ما رُويَ أنَّ ذا النونِ المصريَّ رحمَهُ اللهُ دخلَ بغدادَ ، فاجتمعَ إليهِ قومٌ مِنَ الصوفيَّةِ ومعهم قوَّالٌ ، فاستأذنوه في أنْ يقولَ لهُمْ شيئاً ، فأذنَ لهُمْ في ذلكَ ، فأنشأ يقولُ : [ من مجزوء الوافر ]

صَغِيرُ هَ واكَ عَ ذَّبَنِي فَكَيْفَ بِهِ إِذَا احْتَنَكا

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) هو عند أحمد في « المسند » ( ٣٥٣/٢ ) في قصة الإسراء مرفوعاً .

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر: (٤٢). (٣) سورة الحجر : (٤٠).

وَأَنْتَ جَمَعْتَ فِي قَلْبِي هَوِيٌ قَدْ كَانَ مُشْتَرَكا أَما تَرْثِي لِمُكْتَئِب إِذَا ضَحِكَ الْخَلِيُّ بَكَيٰ

فقامَ ذو النونِ وسقطَ على وجهِهِ ، ثمَّ قامَ رجلٌ آخرُ ، فقالَ ذو النونِ : ﴿ ٱلَّذِي يَرَيْكَ حِينَ تَقُومُ ﴾ (١) ، فجلسَ ذلكَ الرجلُ ، وكانَ ذُلكَ اطلاعاً مِنْ ذي النونِ على قلبِهِ أنَّهُ متكلِّفٌ متواجدٌ ، فعرَّفَهُ أنَّ الذي يراهُ حينَ يقومُ هوَ الخصمُ في قيامِهِ لغير اللهِ تعالى ، ولوْ كانَ الرجلُ صادقاً . . لما جلسَ (٢) .

فإذاً ؛ قدْ رجع حاصلُ الوجدِ إلى مكاشفاتِ وإلى حالاتِ .

واعلمْ: أنَّ كلَّ واحدٍ منهما ينقسمُ إلى ما يمكنُ التعبيرُ عنهُ عندَ الإِفاقةِ منهُ ، وإلى ما لا تمكنُ العبارةُ عنهُ أصلاً ، ولعلكَ تستبعدُ حالةً أَوْ علماً لا تعلمُ حقيقتَهُ ، ولا يمكنُ التعبيرُ عن حقيقتِهِ فلا تستبعدْ ذٰلكَ ؛ فإنَّكَ تجدُ في أحوالِكَ القريبةِ لذٰلك شواهدَ :

أمَّا العلمُ: فكمْ مِنْ فقيهِ تُعرضُ عليهِ مسألتانِ متشابهتانِ في الصورةِ ، ويدركُ الفقيهُ بذوقِهِ أَنْ بينَهُما فرقاً في الحكم ، وإذا كُلِّفَ ذكرَ وجهِ الفرقِ . . لمْ يساعدهُ اللسانُ على التعبير وإنْ كانَ مِنْ أفصح

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء: ( ٢١٨ ) .

<sup>(</sup>Y) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» ( ٣٩٣/٨ ) ، والقشيري في « الرسالة » ( ص ٥٥٢ ) ، والأبيات لابن الزيات في « ديوانه » ( ص ١٠٧ ) ، واحتنك : استحكم واستولىٰ ، ومنه : ﴿ لَأَخْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتُهُۥ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [ الإسراء : ٦٢ ] .

الناس ، فيدركُ بذوقِهِ الفرقَ ولا يمكنُهُ التعبيرُ عنهُ ، وإدراكُهُ الفرقَ علمٌ يصادفُهُ في قلبِهِ بالذوقِ ، ولا شكَّ أنَّ لوقوعِهِ في قلبِهِ سبباً ، ولهُ عندَ اللهِ تعالى حقيقةً ، ولا يمكنُهُ التعبيرُ عنهُ ، لا لقصور في لسانِهِ ، بل لدقّةِ المعنى في نفسِهِ عنْ أنْ تنالَهُ العبارةُ ، وهاذا ممّا قدْ تفطُّنَ لهُ المواظبونَ على النظرِ في المشكلاتِ .

وأمَّا الحالُ: فكمْ مِنْ إنسانٍ يدركُ في قلبِهِ في الوقتِ الذي يصبحُ فيهِ قبضاً أَوْ بسطاً ولا يعلمُ سببَهُ ، وقدْ يتفكُّرُ الإِنسانُ في شيءٍ فيؤثِّرُ في نفسِهِ أَثْراً ، فينسىٰ ذٰلكَ السببَ ويبقى الأثرُ في نفسِهِ ، وهوَ يحسُّ بهِ ، وقدْ تكونُ الحالةُ التي يحسُّ بها سروراً ثبتَ في نفسِهِ بتفكُّرهِ في سببِ موجب للسرور ، أوْ حزناً فينسى المتفكَّرَ فيهِ ، ويحسُّ بالأثر عَقيبَهُ ، وقدْ تكونُ تلكَ الحالةُ حالةً غريبةً لا يعربُ عنها لفظُ السرور والحزنِ ، ولا يصادفُ لها عبارةً مطابقةً مفصحةً عن المقصودِ ، بلْ ذوقُ الشعر الموزونِ ، والفرقُ بينَهُ وبينَ غير الموزونِ . . يختصُّ بهِ بعضُ الناس دونَ بعض ، وهيَ حالةٌ يدركُها صاحبُ الذوقِ ، بحيثُ لا يشكُّ فيها ؛ أعنى : التفرقةَ بينَ الموزونِ والمنزحفِ ، ولا يمكنُهُ التعبيرُ عنها بما يتضحُ بهِ مقصودُهُ لمَنْ لا ذوقَ لهُ ، وفي النفس أحوالٌ غريبةٌ هاذا وصفُها (١).

<sup>(</sup>١) بل في المحسوسات لو قيل لك: ما الفرق بين رائحة الزبد ورائحة المسك، وطولبت بعبارة تميز بينهما . . لعسرت عليك وأنت تدرك الفرق بينهما قطعاً من نفسك ، ولو قيل لك : ما الفرق بين حلاوة السكر وحلاوة العسل . . لكان كذَّلك ، وإذا عسرت العبارات ،

بلِ المعاني المشهورةُ مِنَ الخوفِ والحزنِ والسرورِ إنَّ ما تحصلُ في السماعِ عنْ غناءِ مفهوم ، فأمَّا الأوتارُ وسائرُ النغماتِ التي ليسَتْ مفهومةً . . فإنّها تؤيّرُ في النفسِ تأثيراً عجيباً ، ولا يمكنُ التعبيرُ عنْ عجائبِ تلكَ الآثارِ ، وقدْ يُعبّرُ عنها بالشوقِ ، وللكنْ شوقُ لا يعرفُ صاحبُهُ المشتاقَ إليهِ ، فهوَ عجيبٌ ، والذي اضطربَ قلبُهُ بسماعِ الأوتارِ أو الشاهينِ وما أشبههُ ليسَ يدري إلى ماذا يشتاقُ ، ويجدُ في نفسِهِ حالةً كأنّها تتقاضى أمراً ليسَ يدري ما هوَ ، حتّى يقعَ ذلكَ للعوامّ ، ومَنْ لا يغلبُ على قلبِهِ لا حبُّ آدميّ ولا حبُّ اللهِ تعالىٰ .

وهاندا لهُ سرٌّ ، وهوَ أنَّ كلَّ شوقٍ فلَهُ ركنانِ :

أحدُهُما : صفةُ المشتاقِ ، وهوَ نوعُ مناسبةٍ معَ المشتاقِ إليهِ .

والثاني : معرفةُ المشتاقِ إليهِ ، ومعرفةُ صورةِ الوصولِ إليهِ .

فإنْ وُجدَتِ الصفةُ التي بها الشوقُ ، ووُجِدَ العلمُ بصورةِ المشتاقِ إليهِ ، ووُجدتِ إليهِ .. كانَ الأمرُ ظاهراً ، وإنْ لمْ يُوجدِ العلمُ بالمشتاقِ إليهِ ، ووُجدتِ الصفةُ المشوِّقةُ ، وحُرِّكَتْ تلكَ الصفةُ وأُشعلَ نارُها . . أورثَ ذلكَ دهشةً وحيرةً لا محالةَ ، ولوْ نشأَ آدميُّ وحدَهُ حيثُ لمْ يرَ صورةَ النساءِ ، ولا عرف صورةَ الوقاعِ ، ثمَّ راهقَ الحلمَ ، وغلبَتْ عليهِ الشهوةُ . . لكانَ يحسُّ مِنْ نفسِهِ بنارِ الشهوةِ ، وللكنْ لا يدري أنَّهُ الشهوةُ . . لكانَ يحسُّ مِنْ نفسِهِ بنارِ الشهوةِ ، وللكنْ لا يدري أنَّهُ

يشتاقُ إلى الوقاع ؛ لأنَّهُ ليسَ يدري صورةَ الوقاع ، ولا يعرفُ صورةَ النساءِ ؛ فكذلكَ في نفس الآدميّ مناسبةٌ معَ العالم الأعلى ، واللذَّاتِ التي وُعدَ بها في سدرةِ المنتهى والفراديسِ العلا ، إلا أنَّهُ لمْ يتخيَّلْ مِنْ هـٰـذهِ الأمور إلا الصفاتِ والأسماءَ ، كالذي سمعَ لفظَ الوقاع واسمَ ا النساءِ ولمْ يشاهدْ صورةَ امرأةٍ قطُّ ، ولا صورةَ رجل ، ولا صورةَ نفسِهِ في المرآةِ ليعرفَ بالمقايسةِ ، فالسماعُ يحرّكُ منهُ الشوقَ ، والجهلُ المفرطُ والاشتغالُ بالدنيا قدْ أنساهُ نفسَهُ ، وأنساهُ ربَّهُ ، وأنساهُ مستقرَّهُ الذي إليهِ حنينُهُ واشتياقُهُ بالطبع ، فيتقاضاهُ قلبُهُ أمراً ليسَ يدري ما هوَ ، فيدهشُ ويتحيَّرُ ويضطربُ ، ويكونُ كالمنخنق الذي لا يعرفُ طريقَ الخلاص .

فهلذا وأمثالُهُ مِنَ الأحوالِ التي لا يُدركُ تمامُ حقائقِها ، ولا يمكنُ المتصفَ بها أنْ يعبِّرَ عنها ، فقدْ ظهرَ انقسامُ الوجدِ إلى ما يمكنُ إظهارُهُ ، وإلى ما لا يمكنُ إظهارُهُ .

واعلمْ أيضاً : أنَّ الوجدَ ينقسمُ إلى هاجم ، وإلى متكلُّفٍ ويُسمَّى التواجد ، وهذا التواجدُ المتكلُّفُ : فمنهُ مذمومٌ ؛ وهوَ الذي يُقصدُ بهِ الرياءُ ، وإظهارُ الأحوالِ الشريفةِ معَ الإفلاس منها ، ومنهُ ما هوَ محمودٌ ؛ وهوَ التوصُّلُ إلى استدعاءِ الأحوالِ الشريفةِ واكتسابِها واجتلابِها بالحيلةِ ، فإنَّ للكسبِ مدخلاً في جلبِ الأحوالِ الشريفةِ .

ولذَٰلكَ أمرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مَنْ لمْ يحضرْهُ البكاءُ

في قراءةِ القرآنِ أَنْ يتباكىٰ ويتحازنَ ، فإنَّ هاذهِ الأحوالَ قدْ تُتَكلَّفُ مبادئُها ، ثمَّ تتحقَّقُ أواخرُها ، وكيفَ لا يكونُ التكلُّفُ سبباً في أَنْ يصيرَ المتكلَّفُ بالآخرةِ طبعاً وكلُّ مَنْ يتعلَّمُ القرآنَ أَوَّلاً يحفظُهُ تكلُّفاً ويقرؤُهُ تكلُّفاً منْ غيرِ تمامِ التأمُّلِ وإحضارِ الذهنِ ، ثمَّ يصيرُ ذلكَ ديدناً للسانِ مطرداً ، حتىٰ يجري بهِ لسانُهُ في الصلاةِ وغيرِها وهوَ غافلٌ ، فيقرأُ تمامَ السورةِ وتثوبُ نفسُهُ إليهِ بعدَ انتهائِهِ إلىٰ آخرِها ، ويعلمُ أنَّهُ قرأها في حالِ غفلتِهِ ؟! وكذلكَ الكاتبُ يكتبُ في الابتداءِ بجهدٍ شديدٍ ، ثمَّ تمرُنُ عليهِ يدُهُ ، فتصيرُ الكتابةُ لهُ طبعاً ، فيكتبُ أوراقاً كثيرةً وهوَ مستوفي القلبِ بفكرِ آخرَ .

فجميعُ ما تحتملُهُ النفسُ والجوارحُ مِنَ الصفاتِ لا سبيلَ إلى اكتسابِهِ إلا بالتكلُّفِ والتصنُّعِ أَوَّلاً ، ثمَّ يصيرُ بالعادةِ طبعاً ، وهوَ المرادُ بقولِ بعضِهِمْ : ( العادةُ طبيعةٌ خامسةٌ ) ، فكذلكَ الأحوالُ الشريفةُ لا ينبغي أنْ يقعَ اليأسُ منها عندَ فقدِها ، بلْ ينبغي أنْ يتكلَّفَ اجتلابُها بالسماعِ وغيرِهِ ، فلقدْ شُوهدَ في العاداتِ مَنِ اشتهىٰ أنْ يعشقَ شخصاً ولمْ يكنْ يعشقُهُ ، فلمْ يزلْ يردِّدُ ذكرَهُ على نفسِهِ ، فلي نفسِهِ ، ويقرِّرُ على نفسِهِ الأوصاف المحبوبةَ والأخلاقَ المحمودةَ فيهِ . . حتَّى عشقَهُ ، ورسخَ ذلكَ في قلبِهِ رسوحاً خرجَ عن حدِّ اختيارهِ ، واشتهىٰ بعدَ ذلكَ الخلاصَ منهُ فلمْ يتخلَّصْ .

فكذُلكَ حبُّ اللهِ تعالى ، والشوقُ إلى لقائِهِ ، والخوفُ مِنْ سخطِهِ ، وغيرُ ذُلكَ مِنَ الأحوالِ الشريفةِ ، إذا فقدَها الإنسانُ . . فينبغي أنْ

0 . .

يتكلُّفَ اجتلابَها بمجالسةِ الموصوفينَ بها ، ومشاهدةِ أحوالِهمْ ، وتحسين صفاتِهِمْ في النفس ، وبالجلوس معَهُمْ في السماع ، وبالدعاءِ والتضرُّع إلى اللهِ تعالىٰ في أنْ يرزقَهُ تلكَ الحالةَ بأنْ ييسِّرَ لهُ أسبابَها ، ومِنْ أسبابِها السماعُ ومجالسةُ الصالحينَ والخائفينَ والمحبّينَ والمشتاقينَ والخاشعينَ ، فمَنْ جالسَ شخصاً . . سرتْ إليهِ صفاتُهُ مِنْ حيثُ لا يدرى .

ويدلُّ على إمكانِ تحصيلِ الحبِّ وغيرِهِ مِنَ الأحوالِ بالأسبابِ قولُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في دعائِهِ: « اللهمَّ ؛ ارزقْني حبَّكَ ، وحبَّ مَنْ أحبَّكَ ، وحبَّ ما يقرّبُني إلى حبِّكَ » (١) ، فقدْ فزعَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ إلى الدعاءِ في طلب الحبِّ .

فهنذا بيانُ انقسام الوجدِ إلى مكاشفاتِ وإلى أحوالِ ، وانقسامِهِ إلى ما يمكنُ الإفصاحُ عنهُ ، وإلى ما لا يمكنُ ، وانقسامِهِ إلى المتكلُّفِ وإلى المطبوع.

فإنْ قلتَ : فما بالُ هاؤلاءِ لا يظهرُ وجدُهُمْ عندَ سماع القرآنِ وهوَ كلامُ اللهِ سبحانَهُ ، ويظهرُ عندَ الغناءِ وهوَ كلامُ الشعراءِ ؟! فلوَ كانَ ذُلكَ حَقًّا مِنْ لطفِ اللهِ تعالىٰ ، ولمْ يكنْ باطلاً مِنْ غرور الشيطانِ . . لكانَ القرآنُ أولى بهِ مِنَ الغناءِ .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٣٢٣٥).

فنقولُ: الوجدُ الحقُّ هوَ ما ينشأُ مِنْ فرْطِ حبِّ اللهِ تعالى ، وصدْقِ إرادتِهِ ، والشوقِ إلى لقائِهِ ، وذلكَ يهيجُ بسماعِ القرآنِ أيضاً ، وإنَّما الذي لا يهيجُ بسماع القرآنِ حبُّ الخلقِ والعشقُ للمخلوقِ .

ويدلُّ على ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿ أَلَا بِذِكْرِ ٱللّهِ تَطَمَيِنُ ٱلْقُالُوبُ ﴾ (١) ، وقولُهُ تعالى: ﴿ مَثَانِى تَقَشَّعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخَشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيكِ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِحْرِ ٱللّهِ ﴾ (٢) ، وكلُّ ما يُوجدُ عقيبَ السماع جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِحْرِ ٱللّهِ ﴾ (٢) ، وكلُّ ما يُوجدُ عقيبَ السماع بسببِ السماع في النفسِ فهوَ وجْدٌ ، فالطمأنينةُ والاقشعرارُ والخشيةُ ولينُ القلبِ كلُّ ذلكَ وجْدٌ ، وقدْ قالَ اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلمُؤْمِنُونَ القلبِ كلُّ ذلكَ وجْدٌ ، وقدْ قالَ اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلمُؤْمِنُونَ اللّهِ يَا اللهُ وَجِلْتَ قُلُوبُهُمْ ﴿ (٣) ، وقالَ تعالى: ﴿ وَقَالَ تعالى : ﴿ وَقَالَ اللهُ وَجَلَ اللّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ ﴿ (٣) ، وقالَ تعالى : ﴿ وَقَالَ اللهُ عَلَي جَبَلِ لَرَائِيتَهُ مِنْ قبيلِ الأحوالِ ، وإنْ لمْ يكنْ مِنْ قبيلِ أَلْ فالوجلُ والخشوعُ وجْدٌ مِنْ قبيلِ الأحوالِ ، وإنْ لمْ يكنْ مِنْ قبيلِ المكاشفاتِ والتنبيهاتِ ، ولهذا المكاشفاتِ والتنبيهاتِ ، ولهذا المكاشفاتِ والتنبيهاتِ ، ولهذا قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « زيّنوا القرآنَ بأصواتِكُمْ » (٥) ، وقالَ المبي موسى الأشعريِّ : « لقدْ أُوتِي مِزماراً مِنْ مزاميرِ آلِ داوودَ عليهِ السلامُ » (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد : ( ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر : ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال : (٢).

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر: (٢١).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داوود ( ١٤٦٨ ) ، والنسائي ( ١٧٩/٢ ) ، وابن ماجه ( ١٣٤٢ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ٥٠٤٨ ) ، ومسلم ( ٧٩٣ ) .

ربع العادات محمد محمد كتاب السماع والوجد محمد المحمد المحم

وأمَّا الحكاياتُ الدالَّةُ على أنَّ أربابَ القلوب ظهرَ عليهمُ الوجدُ عندَ سماع القرآنِ . . فكثيرةُ ؛ فقولُهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « شيَّبَتْني هودٌ وأخواتُها »(١) خبرٌ عنِ الوجْدِ ، فإنَّ الشيبَ يحصلُ مِنَ الحزنِ والخوفِ ، وذٰلكَ وجْدٌ .

وَرُويَ أَنَّ ابنَ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ قرأَ علىٰ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سورةَ ( النساءِ ) ، فلمَّا انتهى إلى قولِهِ تعالى : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـُؤُلِآءِ شَهِيدًا ﴾ (٢).. قالَ : « حسبُكَ » ، وكانَتْ عيناهُ تذرفانِ بالدمع (٣) .

وفي روايةٍ أنَّهُ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ قرأً هلذهِ الآيةَ أَوْ قُرئَ عندَهُ : ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالَا وَجَحِيمًا ۞ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (`` فصعقَ (٥).

وفى روايةٍ أنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قرأً : ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ﴾ (٦) فبكي (٧).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ( ۳۲۹۷ ).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: (٤١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٤٥٨٢ ) ، ومسلم ( ٨٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة المزمل : (١٢ - ١٣).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن عدي في « الكامل » ( ٤٣٦/٢ ) عن أبي حرب بن أبي الأسود مرسلاً ، وعن حمران بن أعين يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ، وعن حمران أيضاً رواه هناد في « الزهد » ( ٢٦٧ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة : ( ١١٨ ) .

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم (٢٠٢).

وكانَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا مرَّ بآيةِ رحمةٍ دعا واستبشرَ (١)، والاستىشارُ وجُدٌ .

وقدْ أَثْنَى الله تعالىٰ علىٰ أهل الوجدِ بالقرآنِ فقالَ تعالىٰ : ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَيَّ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ (٢).

ورُويَ أَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يصلِّى ولصدرهِ أزيزٌ كأزيز المرجل (٣).

وأمَّا ما نُقلَ مِنَ الوجدِ بالقرآنِ عن الصحابةِ رضيَ اللهُ عنهُمْ والتابعينَ . . فكثيرٌ ، فمنهُمْ مَنْ صعقَ ، ومنهُمْ مَنْ بكي ، ومنهُمْ مَنْ غُشِيَ عليهِ ، ومنهُمْ مَنْ ماتَ في غشيتِهِ .

ورُويَ أَنَّ زرارةَ بنَ أبى أوفى \_ وكانَ مِنَ التابعينَ \_ كانَ يؤمُّ الناسَ بالرقَّةِ ، فقراً : ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴾ ( أ ) فصعقَ وماتَ في محرابِهِ رحمهُ اللهُ (٥).

وسمع عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ رجلاً يقرأُ : ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ۞ مَّا

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (  $\gamma$  ) ، ولم يذكر فيه الاستبشار ، بل هو عند الطوسي في « اللمع » (ص ۳۵۳).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : ( ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داوود ( ٩٠٤ ) ، والنسائي ( ١٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة المدثر: (٨).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي ( ٤٤٥ ) بنحوه .

لَهُ مِن دَافِعٍ ﴾ (١) ، فصاحَ صيحةً وخرَّ مغشياً عليهِ ، فحُملَ إلى بيتِهِ ، فلمْ يزلْ مريضاً في بيتِهِ شهراً (٢).

وأبو جهيرِ مِنَ التابعينَ قرأَ عليهِ صالحٌ المريُّ ، فشهقَ وماتَ (٣). وسمعَ الشافعيُّ رحمهُ اللهُ قارئاً يقرأُ : ﴿ هَٰذَا يَوْمُ لَا يَطِقُونَ ﴿ وَلَا يَطِقُونَ ﴿ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴾ (١) فغُشي عليهِ (٥).

وسمعَ عليُّ بنُ الفضيلِ قارئاً يقرأُ: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ (1) ، فسقطَ مغشياً عليهِ ، فقالَ الفضيلُ : شكرَ اللهُ لكَ ما قدْ علمَهُ منكَ (٧).

وكذلكَ نُقلَ عنْ جماعةٍ منهُمْ ، وكذلكَ الصوفيَّةُ ، فقدْ كانَ الشبليُّ في مسجدِهِ ليلةً مِنْ رمضانَ وهوَ يصلِّي خلفَ إمام لهُ ، فقراً الإمامُ : ﴿ وَلَهِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ (١) ، فزعق الشبليُّ زعقة ظنَّ الناسُ أنَّهُ قدْ طارَتْ روحُهُ ، واحمرَّ وجههُ ، وارتعدَتْ فرائصُهُ ، فكانَ

<sup>(</sup>١) سورة الطور: (٧).

<sup>(</sup>٢) رواه القاسم بن سلام في « فضائل القرآن » ( ص ١٣٧ ) وذكر أنه بقى ناقهاً عشرين يوماً .

<sup>(</sup>٣) روىٰ ذٰلك ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١٤٦/٥٦ ) ضمن خبر طريف .

<sup>(</sup>٤) سورة المرسلات: ( ٣٥ ـ ٣٦ ).

<sup>(</sup>٥) مناقب الشافعي (٢/١٧٦ ـ ١٧٧).

<sup>(</sup>٦) سورة المطففين : (٦).

<sup>(</sup>٧) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٢٩٧/٨ ) ، وانظر « تهذيب الكمال » ( ٢١/٢١ ) .

<sup>(</sup>٨) سورة الإسراء: ( ٨٦ ) .

يقولُ: (بمثلِ هلذا يُخاطبُ الأحبابُ)، يردِّدُ ذلكَ مراراً (١).

وقالَ الجنيدُ : دخلتُ على سريّ السقطيّ ، فرأيتُ بينَ يديهِ رجلاً قَدْ غُشِيَ عليهِ ، فقالَ لي : هنذا رجلٌ قدْ سمعَ آيةً مِنَ القرآنِ فغُشيَ عليهِ ، فقلتُ : اقرؤوا عليهِ تلكَ الآيةَ بعينِها ، فقُرئَتْ ، فأفاقَ ، فقالَ : مِنْ أينْ قلتَ هاذا ؟ فقلتُ : رأيتُ يعقوبَ عليهِ السلامُ كانَ عماهُ مِنْ أجل مخلوقٍ ، فبمخلوقِ أبصرَ ، ولوْ كانَ عماهُ مِنْ أجلْ الحقّ ما أبصرَ بمخلوقِ ، فاستحسنَ ذلكَ (٢).

ويشيرُ إلى ما قالَهُ الجنيدُ قولُ الشاعر (٣): [ من المتقارب ]

وَكَأْسِ شَرِبْتُ عَلَىٰ لَذَّةٍ وَأُخْرَىٰ تدَاوَيْتُ مِنْها بِها وقالَ بعضُ الصوفيةِ: كنتُ أقرأُ ليلةً هنذهِ الآيةَ: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ (1) ، فجعلتُ أردِّدُها ، فإذا هاتفٌ يهتفُ بي : كمْ تردِّدُ هاذهِ الآيةَ ؟! فقدْ قتلتَ أربعةً من الجنّ لمْ يرفعوا رؤوسَهُمْ إلى السماءِ منذُ خُلقوا (٥).

وقالَ أبو عليِّ المغازليُّ للشبليِّ : ربَّما تطرقُ سمعي آيةٌ مِنْ كتابِ اللهِ تعالىٰ فتحدوني على الإعراضِ عن الدنيا ، ثمَّ أرجعُ إلىٰ

<sup>(</sup>١) رواه الطوسي في « اللمع » ( ص ٣٥٥ ) ، والقشيري في « الرسالة » ( ص ٥٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) اللمع ( ص ٣٥٤ ) ، والرسالة القشيرية ( ص ٥٥٣ ) .

<sup>(</sup>٣) البيت للأعشى الكبير في « ديوانه » ( ص ٢٢٣ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران : ( ١٨٥ ) ..

<sup>(</sup>٥) اللمع (ص ٣٥٤).

أحوالي وإلى الناس ، فلا أبقى على ذلك ، فقال : ما طرق سمعَكَ مِنَ القرآنِ فاجتذَبَكَ بِهِ إليهِ . . فذلكَ عطفٌ منهُ عليكَ ، ولطفٌ منهُ بكَ ، وإذا ردَّكَ إلىٰ نفسِكَ . . فهوَ شفقةٌ منهُ عليكَ ؛ فإنَّهُ لا يصلحُ لكَ إلا التبرّي مِنَ الحولِ والقوَّةِ في التوجُّهِ إليهِ (١).

وسمعَ رجلٌ مِنْ أهل التصوُّفِ قارئاً يقرأ : ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَّةُ ﴿ ٱرْجِعِيٓ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرَضِيَّةً ﴾ (١)، فاستعادَها مِنَ القارئ ، وقالَ : كمْ أقولُ لها : ( ارجعي ) وليسَتْ ترجعُ ، وتواجدَ ، وزعقَ زعقةً فخرجَتْ روحُهُ .

وسمعَ بكرُ بنَ معاذٍ قارئاً يقرأً : ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ . . . ﴾ الآيةَ (٣) ، فاضطربَ ، ثمَّ صاحَ : ارحمْ مَنْ أنذرتَهُ ولمْ يُقبِلْ إليكَ بعدَ النذير بطاعتِكَ ، ثمَّ غُشِيَ عليهِ (١٠).

وكانَ إبراهيمُ بنُ أدهمَ رحمَهُ اللهُ إذا سمعَ أحداً يقرأً : ( إذا السماءُ انشقَّتْ ) . . اضطربَتْ أوصالُهُ حتَّىٰ كانَ يرتعدُ .

وعنْ محمدِ بنِ صبيح قالَ : كانَ رجلٌ يغتسلُ في الفراتِ ، فمرَّ بِهِ رجلٌ على الشاطئ يقرأ : ﴿ وَآمَتَنُواْ ٱلْيُوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ (٥)،

<sup>(</sup>١) اللمع (ص ٣٥٤) ، والرسالة القشيرية (ص ٥٥٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر: ( ٢٧ ـ ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة غافر: (١٨).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حبيب في « عقلاء المجانين » ( ص ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة يس : ( ٥٩ ) .

فلمْ يزلِ الرجلُ يضطربُ حتَّىٰ غرقَ وماتَ .

وذُكرَ أنَّ سلمانَ الفارسيَّ أبصرَ شاباً يقرأُ ، فأتىٰ علىٰ آيةِ ، فاقشعرَّ جلدُهُ ، فأحبَّهُ سلمانُ ، وفقدَهُ ، فسألَ عنهُ ، فقيلَ لهُ : إنَّهُ مريضٌ ، فأتاه يعودُه ، فإذا هو في الموتِ ، فقالَ : يا أبا عبدِ اللهِ ؛ أرأيتَ تلكَ القشعريرةَ التي كانَتْ منِّي ، فإنَّها أتتني في أحسن صورةٍ ، فأخبرَتني أنَّ الله قد غفر لي بها كلَّ ذنب.

وبالجملة : لا يخلو صاحبُ القلبِ عنْ وجْدٍ عندَ سماع القرآنِ ، فإنْ كانَ القرآنُ لا يؤتِّرُ فيهِ أصلاً . . فمثلُهُ كمثل الذي ينعقُ بما لا يسمعُ إلا دعاءً ونداءً ، صمٌّ بكمٌ عميٌ فهُمْ لا يعقلونَ ، بلْ صاحبُ القلب تؤثِّرُ فيهِ الكلمةُ مِنَ الحكمةِ يسمعُها ، قالَ جعفرٌ الخلديُّ : دخلَ رجلٌ مِنْ أهل خراسانَ على الجنيدِ وعندَهُ جماعةٌ ، فقالَ للجنيدِ : متى يستوي عندَ العبدِ حامدُهُ وذامُّهُ ؟ فقالَ بعضُ الشيوخ : إذا دخلَ المارستانَ وقيِّدَ بقيدين ، فقالَ الجنيدُ : ليسَ هلذا مِنْ شَأْنِكَ ، ثُمَّ أُقبلَ على الرجل ، وقالَ : إذا تحقَّقَ أَنَّهُ مخلوقٌ ، فشهقَ الرجلُ شهقةً وخرجَتْ روحُهُ (١).

فإنْ قلتَ : فإنْ كانَ سماعُ القرآنِ مفيداً للوجدِ . . فما بالهُمْ يجتمعونَ على سماع الغناءِ مِنَ القوَّالينَ دونَ القارئينَ ؟! فكانَ ينبغي

<sup>(</sup>١) اللمع (ص ٣٦٨).

أَنْ يكونَ اجتماعُهُمْ وتواجدُهُمْ في حلق القرَّاءِ لا حلق المغنِّينَ ، وكانَ ينبغي أنْ يُطلبَ عندَ كلِّ اجتماع في كلِّ دعوةٍ قارئُ لا قوَّالٌ ، فإنَّ كلامَ اللهِ تعالىٰ أفضلُ مِنَ الغناءِ لا محالةً .

فاعلمْ : أنَّ الغناءَ أشدُّ تهييجاً للوجدِ مِنَ القرآنِ مِنْ سبعةِ أوجهٍ : الوجهُ الأُوَّلُ : أنَّ جميعَ آياتِ القرآنِ لا تناسبُ حالَ المستمع ولا تصلحُ لفهمِهِ وتنزيلِهِ على ما هو ملابسٌ لهُ: فمنَ استولى عليهِ حزنٌ أَوْ شُوقٌ أَوْ نَدُمٌ . . فَمِنْ أَينَ يناسبُ حالَهُ قولُهُ تعالىٰ : ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيَ أَوْلَادِكُمُ ۗ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَىٰ إِنَّ ﴾ (١) ، وقولُهُ تعالىٰ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَّهُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ﴾ (١) ، وكذلك جميعُ الآياتِ التي فيها بيانُ أحكام الميراثِ والطلاقِ والحدودِ وغيرها ؟! وإنَّما المحرِّكُ لما في القلب ما يناسبُهُ ، والأبياتُ إنَّما نظمَها الشعراءُ إعراباً بها عن أحوالِ القلبِ ، فلا يُحتاجُ في فهم الحالِ منها إلى تكلُّفٍ.

نعمْ ؛ مَنْ يستولي عليهِ حالةٌ غالبةٌ قاهرةٌ . . لمْ تُبق فيهِ متَّسعاً لغيرها ، ومعهُ تيقُّظُ وذكاءً ثاقبٌ يتفطَّنُ بهِ للمعانى البعيدةِ مِنَ الألفاظِ . . فقدْ يحضرُ وجْدُهُ على كلّ مسموع ؛ كمَنْ يخطرُ لهُ عندَ ذكر قولِهِ تعالىٰ: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوۡلَادِكُمۡ ۖ ﴾ (٣) حالةُ الموتِ المحوج إلى الوصيةِ ، وأنَّ كلَّ إنسانٍ لا بدَّ أنْ يخلف مالَّهُ وولدَهُ ،

<sup>(</sup>١) سورة النساء: (١١).

<sup>(</sup>٢) سورة النور: (٤).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: (١١).

وهما محبوباهُ مِنَ الدنيا ، فيتركَ أحدَ المحبوبينِ للثاني ويهجرَهُما جميعاً ، فيغلبُ عليهِ الخوفُ والجزعُ .

أَوْ يسمعُ ذكرَ اللهِ في قولِهِ: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ ﴾ ، فيدهشُهُ مجرَّدُ الاسم عمَّا قبلَهُ وبعدَهُ ، ويخطرُ لهُ رحمةُ اللهِ على عبادِهِ وشفقتُهُ بأنْ تولَّىٰ قسْمَ مواريثِهمْ بنفسِهِ نظراً لهُمْ في حياتِهمْ وموتِهمْ ، فيقولُ : إذا نظرَ لأولادِنا بعدَ موتِنا . . فلا نشكُّ أنَّهُ ينظرُ لنا ، فيهيجُ منهُ حالُ الرجاء ، ويورثُهُ ذلكَ استبشاراً وسروراً .

أَوْ يَخْطُو لَهُ مِنْ قُولِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنْتَكَيْنِ ﴾ (١) تفضيلُ الذكر بكونِهِ رجلاً على الأنثى ، وأنَّ الفضلَ في الآخرةِ لرجالِ لا تلهيهِمْ تجارةٌ ولا بيعٌ عنْ ذكر اللهِ ، وأنَّ مَنْ ألهاهُ غيرُ اللهِ تعالىٰ عن اللهِ تعالىٰ . . فهوَ مِنَ الإناثِ لا مِنَ الرجالِ تحقيقاً ، فيخشىٰ أنْ يُحجبَ أَوْ يُؤخَّرَ في نعيم الآخرةِ كما أُخِّرَتِ الأنثىٰ في أموالِ الدنيا .

فأمثالُ هاذا قدْ يحرّكُ الوجدَ ، وللكنْ لمَنْ فيهِ وصفانِ :

أحدهما: حالةٌ غالبةٌ مستغرقةٌ قاهرةٌ .

والآخرُ: تفطُّنٌ بليغٌ وتيقُّظُ كاملٌ للتنبيهِ بالأمور القريبةِ على المعانى البعيدةِ.

وذٰلكَ ممَّا يعزُّ ، فلأجل ذٰلكَ يُفزعُ إلى الغناءِ الذي هوَ ألفاظُّ مناسبةٌ للأحوالِ ، حتى يتسارعَ هيجانُها .

<sup>(</sup>١) سورة النساء: (١١).

ربع العادات حور حوی جوی کی کتاب السماع والوجد کی کتاب السماع والوجد

ورُويَ أنَّهُ كانَ أبو الحسين النوريُّ معَ جماعةٍ في دعوةٍ ، فجرىٰ بينَهُمْ مسألةٌ في العلم وأبو الحسينِ ساكتٌ ، ثمَّ رفعَ رأسَهُ وأنشدَهُمْ: [ من الرمل]

ذاتِ شَجْوِ صَدَحَتْ فِي فَنَن وَبَكَتْ حُزْناً فَهاجَتْ حَزَنِي وَبُكاها رُبَّما أَرَّقَنِي وَلَقَدْ أَشْكُو فَما تَفْهَمُنِي وَهْيَ أَيْضاً بِالْجَوَىٰ تَعْرِفُنِي

رُبَّ وَرْقاءَ هَتُوفٍ فِي الضُّحَىٰ ذَكَرَتْ إِلْفاً وَدَهْراً صالِحاً فَبُكائِي رُبَّما أَرَّقَها وَلَقَدْ تَشْكُو فَما أَفْهَمُها غَيْرَ أَنِّي بِالْجَوَىٰ أَعْرِفُها

قالَ : فما بَقِي أحدٌ مِنَ القوم إلا قامَ وتواجدَ ، ولمْ يحصلْ لهُمْ هلذا الوجْدُ مِنَ العلم الذي خاضوا فيهِ ، وإنْ كانَ العلمُ جدّاً وحقّاً (١).

الوجهُ الثاني : أنَّ القرآنَ محفوظٌ للأكثرينَ ، ومتكرِّرٌ على الأسماع والقلوب: وكلُّ ما سُمعَ أوَّلاً . . عظُمَ أثرُهُ في القلوب ، وفي الكرَّةِ الثانيةِ يضعفُ أثرُهُ ، وفي الثالثةِ يكادُ يسقطُ أثرُهُ ، ولوْ كُلِّفَ صاحبُ الوجدِ الغالبِ أَنْ يحضرَ وجدَهُ على بيتٍ واحدٍ على الدوام في مرَّاتٍ متقاربةٍ في الزمانِ ، في يوم أوْ أسبوع . . لمْ يمكنْهُ ذلكَ ، ولوْ أَبدلَ

<sup>(</sup>١) اللمع ( ص ٣٧٩ ) ، والأبيات حكيت عن الشبلي كما في « ديوانه » ( ص ١٥٢ ) ، والورقاء: الحمامة ، والهتوف: كثيرة الهدير ، والشجو: الحزن ، والحَزَن: لغة في الحُزْن ، والإلْف : الصاحب الأليف ، والجوى : وجد الباطن وحرقته .

ببيتٍ آخرَ . . لتجدَّدَ لهُ أثرٌ في قلبِهِ وإنْ كانَ معرباً عنْ عينِ ذلكَ المعنى ، وللكنْ كونُ النظمِ واللفظِ غريباً بالإضافةِ إلى الأوَّلِ يحرِّكُ النفسَ وإنْ كانَ المعنى واحداً .

وليسَ يقدرُ القارئُ على أنْ يقرأَ قرآناً غريباً في كلِّ وقتِ ودعوةٍ ، فإنَّ القرآنَ محصورٌ لا يمكنُ الزيادةُ عليهِ ، وكلُّهُ محفوظٌ ومتكرّرٌ .

وإلى ما ذكرناهُ أشارَ الصدِّيقُ رضيَ اللهُ عنهُ حيثُ رأى الأعرابَ يقدمونَ فيستمعونَ القرآنَ ويبكونَ ، فقالَ : (كنَّا كما كنتُمْ ، ثمَّ قسَتْ قلوُبنا) (1) ، ولا تظنَّنَ أنَّ قلْبَ الصدِّيقِ رضيَ اللهُ عنهُ كانَ أقسىٰ مِنْ قلوبِ الأجلافِ مِنَ العربِ ، وأنَّهُ كانَ أخلىٰ عنْ حبِّ اللهِ تعالىٰ وحبِّ كلامِهِ مِنْ قلوبِهِمْ ، ولكنَّ التكرارَ علىٰ قلبِهِ اقتضى المرونَ عليهِ ، وقلَّةَ التأثُّرِ بهِ ، لما حصلَ لهُ مِنَ الأنْسِ بكثرةِ سماعِهِ ؛ إذْ محالُ في العادةِ أنْ يسمعَ السامعُ آيةً لمْ يسمعُها قبلُ فيبكيَ ، ثمَّ محالُ في العادةِ أنْ يسمعَ السامعُ آيةً لمْ يسمعُها قبلُ فيبكيَ ، ثمَّ يدومُ بكاؤُهُ عليها عشرينَ سنةً يردِّدُها ويبكي ، ولا يفارقُ الأوَّلُ الآخرَ ومعَ كلِّ مألوفٍ أنسٌ يناقضُ الصدمةَ ،

ولهاذا هم عمرُ رضيَ الله عنه أنْ يمنعَ الناسَ مِنْ كثرةِ الطوافِ ، وقالَ : (قدْ خشيتُ أنْ يتساهلَ الناسُ بهاذا البيتِ ) أيْ : يأنسوا بهِ ، ومَنْ قدمَ حاجًا ، فرأى البيتَ أوَّلاً . . بكى وزعقَ ، وربَّما غُشِيَ عليهِ

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٣٣/١ ) .

🖘 😞 🕞 كتاب السماع والوجد 📆 🖈

إذا وقعَ عليهِ بصرُهُ ، وقدْ يقيمُ بمكَّةَ شهراً ولا يحسُّ مِنْ ذلكَ في نفسِهِ بأثرِ .

فإذاً ؛ المغنِّي يقدرُ على الأبياتِ الغريبةِ في كلِّ وقتٍ ، ولا يقدرُ في كلِّ وقتٍ ، ولا يقدرُ في كلِّ وقتٍ على آيةٍ غريبةٍ .

\*\*\*

الوجهُ الثالثُ : أنَّ لوزنِ الكلامِ بذوقِ الشعرِ تأثيراً في النفسِ : فليسَ الصوتُ الموزونُ الطيِّبُ كالصوتِ الطيِّبِ الذي ليسَ بموزونٍ ، وإنَّما يُوجدُ الوزنُ في الشعرِ دونَ الآياتِ ، ولوْ زحفَ المغنِّي البيتَ الذي ينشدُهُ ، أوْ لحنَ فيهِ ، أوْ مالَ عنْ حدِّ تلكَ الطريقةِ في اللحنِ . . لاضطربَ قلبُ المستمعِ ، وبطلَ وجْدُهُ وسماعُهُ ، ونفرَ طبعُهُ ؛ لعدمِ المناسبةِ ، وإذا نفرَ الطبعُ . . اضطربَ القلبُ وتشوَّشَ ، فالوزنُ إذاً مؤثِّرُ ، فلذلكَ طُلِبَ الشعرُ .

\* \* \*

الوجهُ الرابعُ: أنَّ الشعرَ الموزونَ يختلفُ تأثيرُهُ في النفسِ بالألحانِ التي تُسمَّى الطرقَ والدستاناتِ (١): وإنَّما اختلافُ تلكَ الطرقِ بمدِّ المقصورِ وقصْرِ الممدودِ ، والوقفِ في أثناءِ الكلماتِ ، والقطعِ والوصلِ في بعضِها ، وهذا التصرُّفُ جائزٌ في الشعرِ ، ولا

<sup>(</sup>١) الدستانات : الأعواد التي عليها يعوَّل في لين الوتر وشدَّته ، وتعديل رنَّتِهِ ، تكون على طرف العود ، وهي لفظة فارسية .

يجوزُ في القرآنِ إلا التلاوةُ كما أُنزلَ ، فقصرُهُ ومدُّهُ ، والوقفُ والوصلُ والقطعُ فيهِ على خلافِ ما تقتضيهِ التلاوةُ . . حرامٌ أوْ مكروهٌ ، وإذا رتَّلَ القرآنَ كما أُنزلَ . . سقطَ عنهُ الأثرُ الذي سببُهُ وزْنُ الألحانِ ، وهوَ سببُ مستقلٌ بالتأثيرِ وإنْ لمْ يكنْ مفهوماً ؛ كما في الأوتارِ والشاهينِ وسائر الأصواتِ التي لا تفهمُ .

\* \* \*

الوجهُ الخامسُ: أنَّ الألحانَ الموزونةَ تُعضدُ وتُؤكَّدُ بإيقاعاتٍ وأصواتٍ أخرَ موزونةٍ خارجَ الحلقِ: كالضربِ بالقضيبِ والدُفِّ وغيرِهِ ؟ لأنَّ الوجدَ الضعيفَ لا يُستثارُ إلا بسببٍ قويٍ (') ، وإنَّما وغيرِهِ ؟ لأنَّ الوجدَ الضعيفَ لا يُستثارُ إلا بسببٍ قويٍ (ا) ، وإنَّما يقوىٰ بمجموعِ هذهِ الأسبابِ ، ولكلِّ واحدٍ منها حظُّ في التأثيرِ ، وواجبٌ أنْ يُصانَ القرآنُ عنْ مثلِ هذهِ القرائنِ ؟ لأنَّ صورتَها عندَ عامَّةِ الخلقِ صورةُ اللهوِ واللعبِ ، والقرآنُ جدُّ كلُّهُ عندَ كافَّةِ الخلقِ ، فلا يجوزُ أنْ يُمزجَ بالحقِّ المحضِ ما هوَ لهوٌ عندَ العامَّةِ ، وصورتُهُ صورةُ اللهوِ عندَ الخاصَّةِ ، وإنْ كانوا لا ينظرونَ إليها مِنْ حيثُ الخاصَّةِ ، وإنْ كانوا لا ينظرونَ إليها مِنْ حيثُ القرآنُ ، فلا يُقرأُ علىٰ شوارِعِ الطرقِ ، إنْ يُوقَّرَ القرآنُ ، فلا يُقرأُ علىٰ شوارِعِ الطرقِ ، بلْ في مجلسٍ ساكنٍ ، ولا في حالِ الجنابةِ ، ولا علىٰ غيرِ طهارةِ ، ولا يقدرُ على الوفاءِ بحقِّ حرمةِ القرآنِ في كلِّ حالٍ إلا المراقبونَ المراقبةَ والمراعاةَ . لأحوالِهِمْ ، فيُعدلُ إلى الغناءِ الذي لا يستحقُ هذهِ المراقبةَ والمراعاة .

<sup>(</sup>۱) وسبب ضعفه : سذاجة القلب ، وبلادة الطبع ، واستحكام الشواغل الفكرية ، أو رداءة المزاج . « إتحاف » ( 7/200 ) .

ولذَلكَ لا يجوزُ الضربُ بالدفِّ معَ قراءةِ القرآنِ ليلةَ العرس ، وقدْ أَمرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بضرْبِ الدفِّ في العرس وقالَ : « أظهروا النكاح ولو بضرب الغربالِ » (١) ، أوْ بلفظٍ هـندا معناهُ ، وذلكَ جائزٌ معَ الشعر دونَ القرآنِ .

ولذالكَ لمَّا دخلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بيتَ الرُّبَيِّع بنتِ معوِّذٍ وعندَها جوارِ يغنينَ ، فسمعَ إحداهُنَّ تقولُ :

﴿ وَفِينا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فَي غَدٍ ﴾ على وجهِ الغناءِ ، فقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « دعي هلذا ، وقولي ما كنتِ تقولينَ » (١) ، وهلذهِ شهادةٌ بالنبوَّةِ ، فزجرَها عنها ، وردَّها إلى الغناءِ الذي هوَ لهوُّ ؛ لأنَّ هـٰذا جدٌّ محضٌ ، فلا يُقرنُ بصورةِ اللهوِ .

فإذاً ؛ يتعذَّرُ بسببِهِ تقويةُ الأسبابِ التي بها يصيرُ السماعُ محرّكاً للقلبِ ، فواجبٌ في الاحترام العدولُ إلى الغناءِ عن القرآنِ ، كما وجبَ علىٰ تلكَ الجاريةِ العدولُ عنْ شَهادةِ النبوَّةِ إلى الغناءِ .

الوجهُ السادسُ: أنَّ المغنيَ قدْ يغني ببيتٍ لا يوافقُ حالَ المستمع ، فيكرهُهُ ، وينهاهُ عنهُ ، ويستدعي غيرَهُ : فليسَ كلُّ كلام موافقاً لكلِّ حالٍ ، فلو اجتمعوا في الدعواتِ على القارئ . . فربما

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ١٠٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٤٠٠١).

يقرأُ آيةً لا توافقُ حالَهُمْ ؛ إذِ القرآنُ شفاءٌ للناس كلِّهِمْ على اختلافِ الأحوالِ ، فآياتُ الرحمةِ شفاءُ الخائفِ ، وآياتُ العذاب شفاءُ المغرور الآمن ، وتفصيلُ ذٰلكَ ممَّا يطولُ .

فإذاً ؛ لا يُؤمنُ ألا يوافقَ المقروءُ الحالَ ، وتكرهَهُ النفسُ ، فيتعرَّضَ بهِ لخطر كراهةِ كلام اللهِ سبحانَهُ مِنْ حيثُ لا يجدُ سبيلاً إلى دفعِهِ ، فالاحترازُ عنْ خطر ذلكَ حزمٌ بالغٌ وحتمٌ واجبٌ ؟ إذْ لا يجدُ الخلاصَ عنهُ إلا بتنزيلِهِ على وَفْقِ حالِهِ ، ولا يجوزُ تنزيلُ كلام اللهِ تعالىٰ إلا على ما أرادَ اللهُ تعالىٰ .

وأمَّا قولُ الشاعر . . فيجوزُ تنزيلُهُ على غير مرادِهِ ، ففيهِ خطرُ الكراهةِ أَوْ خطرُ التأويل الخطأ لموافقةِ الحالِ ، فيجبُ توقيرُ كلام اللهِ وصيانتُهُ عنْ ذَالكَ .

هاذا ما ينقدحُ لي في عللِ انصرافِ الشيوخ إلى سماع الغناءِ عنْ سماع القرآنِ في حالةِ الجمع والأوقاتِ .

وها هنا وجه سابعٌ ذكرَهُ أبو نصر السرَّاجُ الطوسيُّ في الاعتذار عنْ ذُلكَ : فقالَ : القرآنُ كلامُ اللهِ وصفةٌ مِنْ صفاتِهِ ، وهوَ حقُّ لا تطيقُهُ القوَّةُ البشريَّةُ ؛ لأنَّهُ غيرُ مخلوقٍ ، فلا تطيقُهُ الصفاتُ المخلوقةُ ، ولوْ كُشفَ للقلوب ذرَّةٌ مِنْ معناهُ وهيبتِهِ . . لتصدَّعَتْ ودَهِشَتْ وتحيَّرَتْ ، والألحانُ الطيِّبَةُ مناسبةٌ للطباع ، ونسبتُها نسبةُ الحظوظِ

لا نسبةُ الحقوقِ ، والشعرُ نسبتُهُ نسبةُ الحظوظِ ، فإذا علقَتِ الألحانُ والأصواتُ بما في الأبياتِ مِنَ الإشاراتِ واللطائفِ . . شاكلَ بعضُها بعضاً ، وكانَ أقربَ إلى الحظوظِ وأخفَّ على القلوب ؛ لمشاكلةِ المخلوق المخلوق ، فما دامَتِ البشريَّةُ باقيةً ، ونحنُ بصفاتِنا وحظوظِنا نتنعَّمُ بالنغماتِ الشجيَّةِ والأصواتِ الطيِّبةِ . . فانبساطُنا بمشاهدة بقاء هنذه الحظوظ إلى القصائد أولى مِن انبساطِنا إلى كلام اللهِ تعالى الذي هوَ صفتُهُ وكلامُهُ ، الذي منهُ بدأً وإليهِ يعودُ . هنذا حاصلُ المقصودِ مِنْ كلامِهِ واعتذارهِ (١).

وقدْ حُكِيَ عنْ أبي الحسينِ الدَّرَّاجِ أنَّهُ قالَ : قصدتُ يوسفَ بنَ الحسينِ الرازيُّ مِنْ بغدادَ للزيارةِ والسلام عليهِ ، فلمَّا دخلتُ الريَّ وكنتُ أسألُ عنهُ . . فكلُّ مَنْ سألتُهُ قالَ : أيش تعملُ بذلكَ الزنديقِ ؟! فضيَّقوا صدري حتَّى عزمتُ على الانصرافِ ، ثمَّ قلتُ في نفسي : قدْ جبتُ هلذا الطريقَ كلَّهُ ، فلا أقلَّ مِنْ أَنْ أَرَاهُ ، فلمْ أَزَلْ أَسأَلُ عنهُ حتَّىٰ دخلتُ عليهِ في مسجدٍ وهوَ قاعدٌ في المحراب، وبينَ يديهِ رحلٌ ، وبيدِهِ مصحفٌ وهوَ يقرأً ، وإذا هوَ شيخٌ بهيُّ حسنُ الوجهِ واللحيةِ ، فسلمتُ عليهِ ، فأقبلَ عليَّ وقالَ : مِنْ أينَ أقبلتَ ؟ فقلتُ : مِنْ بغدادَ ، فقالَ : وما الذي جاءَ بكَ ؟ فقلتُ : قصدتُكَ للسلام عليكَ ، فقالَ : لوْ أنَّ في بعضِ هنذهِ البلدانِ قالَ لكَ إنسانٌ : أَقِمْ عندَنا حتَّىٰ نشتريَ لكَ داراً أَوْ جاريةً . . أكانَ يقعدُكَ ذلكَ عن

<sup>(</sup>١) اللمع (ص٣٥٦).

المجيءِ ؟ فقلتُ : ما امتحنَني اللهُ بشيءٍ مِنْ ذٰلكَ ، ولو امتحنَني . . ما كنتُ أدري كيفَ أكونُ ، ثمَّ قالَ لي : أتحسنُ أنْ تقولَ شيئاً ؟ فقلتُ : نعمْ ، فقالَ : هاتِ ، فابتدأتُ أقولُ : [ من الطويل ]

رَأَيْتُكَ تَبْنِي دائِباً فِي قَطِيعَتِي ولوَ كُنْتَ ذا حَزْم لَهَدَّمْتَ ما تَبْنِي كَأَنِّي بِكُمْ وَاللَّيْتُ أَفْضَلُ قَوْلِكُمْ أَلا لَيْتَنا كُنَّا إِذَا اللَّيْتُ لا يُغْنِي

قالَ : فأطبقَ المصحفَ ، ولمْ يزلْ يبكي حتَّى ابتلَّتْ لحيتُهُ وابتلَّ ثوبُهُ حتَّىٰ رحمتُهُ مِنْ كثرةِ بكائِهِ ، ثمَّ قالَ : يا بنيَّ ؛ تلومُ أهلَ الريّ يقولونَ : ( يوسفُ زنديقٌ ) ، هلذا أنا مِنْ صلاةِ الغداةِ أقرأُ في المصحفِ لمْ تقطرْ مِنْ عيني قطرةٌ ، وقدْ قامَتِ القيامةُ عليَّ بهاذين البيتين ؟! (١).

فإذاً ؟ القلوبُ وإنْ كانَتْ محترقةً بحبِّ الله تعالى ، فإنَّ البيتَ الغريبَ يهيِّجُ منها ما لا تهيِّجُ تلاوةُ القرآنِ ، وذلكَ لوزنِ الشعر ومشاكلتِهِ للطباع ، ولكونِهِ مشاكلاً للطبع اقتدرَ البشرُ على نظم الشعرِ ، وأمَّا القرآنُ . . فنظمُهُ خارجٌ عنْ أساليبِ الكلام ومنهاجِهِ ، وهوَ لذلكَ معجزٌ لا يدخلُ في قوَّةِ البشرِ ؛ لعدم مشاكلتِهِ لطبعه .

ورُويَ أَنَّ إسرافيلَ أستاذَ ذي النونِ المصريّ دخلَ عليهِ رجلٌ ، فرآهُ

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١٠ / ٢٤٠) ، والقشيري في « الرسالة » ( ص ٥٥٤ ) ، والبيتان للوليد بن يزيد في « ديوانه » ( ص ٨٥ \_ ٨٦ ) .

وهوَ ينكتُ الأرضَ بإصبعِهِ ، ويترنَّمُ ببيتٍ ، فقالُ : هلْ تحسنُ أنْ تترنَّمَ بشيءٍ ؟ فقالَ : لا ، فقالَ : فأنتَ بلا قلب .

إشارةً إلى أنَّ مَنْ لهُ قلبٌ وعرفَ طبعَهُ . . علمَ أنَّهُ تحرِّكُهُ الأبياتُ والنغماتُ تحريكاً لا يُصادفُ في غيرِها ، فيتكلُّفُ طريقَ التحريكِ ؛ إمَّا بصوتِ نفسِهِ أَوْ بغيرهِ .

فقدْ ذكرنا حكمَ المقام الأوَّلِ في فهم المسموع وتنزيلِهِ ، وحكمَ المقام الثاني في الوجْدِ الذي يُصادفُ في القلبِ ، فلنذكر الآنَ أَثرَ الوجْدِ ؛ أعني : ما يترشُّحُ منهُ إلى الظاهر ؛ مِنْ صعقةٍ ، وبكاءٍ ، وحركةٍ ، وتمزيقِ ثوبِ وغيرهِ ، فنقولُ :

# المقام الثّالث من لسّماع : نذكر فيه آداب لسّماع ظاهرًا وباطنًا ومانحيت من آث رالوجد ومائينًا م

فأمَّا الآدابُ . . فهيَ خمسُ جملٍ : الأوَّلُ : مراعاةُ الزمانِ والمكانِ والإخوانِ :

قالَ الجنيدُ: ( السماعُ يحتاجُ إلى ثلاثةِ أشياءَ ، وإلا . . فلا تسمعُ: الزمانُ ، والمكانُ ، والإخوانُ ) (١) ، ومعناهُ: أنَّ الاشتغالَ بهِ في وقتِ حضورِ طعامٍ ، أوْ حصامٍ ، أوْ صلاةٍ ، أوْ صارفٍ مِنَ الصوارفِ معَ اضطرابِ القلبِ . . لا فائدةَ فيهِ ، فهاذا معنىٰ مراعاةِ الزمانِ ، فيراعي حالةَ فراغ القلب لهُ .

وأمَّا المكانُ . . فقدْ يكونُ شارعاً مطروقاً ، أوْ موضعاً كريهَ الصورةِ ، أوْ فيهِ سببٌ يشغلُ القلبَ ، فيجتنبُ ذلكَ .

وأمّا الإخوانُ . . فسببُهُ أنّهُ إذا حضرَ غيرُ الجنسِ ؛ مِنْ منكرِ للسماعِ ، متزهِّدِ بالظاهرِ ، مفلسٍ مِنْ لطائفِ القلوبِ . . كانَ مستثقَلاً في المجلسِ ، واشتغلَ القلبُ بهِ ، وكذلكَ إذا حضرَ متكبّرٌ مِنْ أهلِ الدنيا يُحتاجُ إلى مراقبتِهِ ومراعاتِهِ ، أوْ متكلّفٌ متواجدٌ مِنْ أهلِ التصوّفِ يرائي بالوجدِ والرقصِ وتمزيقِ الثيابِ ، فكلُّ ذلكَ مشوّشاتُ ، فتركُ السماع عندَ فقدِ هذهِ الشروطِ أولى ، ففي هذهِ الشروطِ نظرٌ للمستمع .

<sup>(1)</sup> أورده الطوسي في « اللمع » ( ص ٣٤٢ ) ، والقشيري في « رسالته » ( ص ٥٤٨ ) .

الأدبُ الثاني: وهوَ نظرُ الحاضرينَ أنَّ الشيخَ إذا كانَ حولَهُ مريدونَ يضرُّهُمُ السماعُ . . فلا ينبغي أنْ يسمعَ في حضورهِمْ : فإنْ سمعَ . . فليشغلْهُمْ بشغلِ آخرَ .

## والمريدُ الذي يستضرُّ بالسماع أحدُ ثلاثةٍ :

- أقلُّهُمْ درجةً: هوَ الذي لمْ يدركْ مِنَ الطريق إلا الأعمالَ الظاهرة ، ولم يكنْ لهُ ذوقُ السماع ، فاشتغالُهُ بالسماع اشتغالٌ بما لا يعنيهِ ؛ فإنَّهُ ليسَ مِنْ أهلِ اللهوِ فيلهوَ ، ولا مِنْ أهل الذوقِ فيتنعَّمَ بذوقِ السماعِ ، فليشتغلُ بذكرِ أوْ خدمةٍ ، وإلا . . فهوَ تضييعٌ لزمانِهِ .

- الثاني : هوَ الذي لهُ ذوقُ السماع ، وللكنْ فيهِ بقيَّةٌ مِنَ الحظوظِ والالتفاتِ إلى الشهواتِ والصفاتِ البشريَّةِ ، ولمْ ينكسرْ بعدُ انكساراً تُؤمنُ غوائلُهُ ، فربَّما يهيِّجُ السماعُ منهُ داعيةَ اللهو والشهوةِ ، فيقطعُ عليهِ طريقَهُ ، ويصدُّهُ عن الاستكمالِ .

\_ الثالث : أَنْ يكونَ قدِ انكسرَتْ شهوتُهُ ، وأُمنَتْ غائلتُهُ ، وانفتحَتْ بصيرتُهُ ، واستولى على قلبهِ حبُّ اللهِ تعالى ، وللكنَّهُ لمْ يحكمْ ظاهرَ العلم ، ولم يعرف أسماءَ اللهِ تعالى وصفاتِهِ ، وما يجوزُ عليهِ وما يستحيلُ (١) ، فإذا فُتِحَ لهُ بابُ السماع . . نزَّلَ المسموعَ في حقّ اللهِ تعالىٰ علىٰ ما يجوزُ وما لا يجوزُ ، فيكونُ ضررُهُ مِنْ تلكَ الخواطرِ التي هي كفرٌ أعظمَ مِنْ نفع السماع .

<sup>(</sup>١) اللمع (ص ٣٥٩).

قال سهلٌ رحمَهُ اللهُ : ( كلُّ وجدٍ لا يشهدُ لهُ الكتابُ والسنةُ فهوَ باطلٌ ) (١) ، فلا يصلح السماعُ لمثل هاذا ، ولا لمَنْ قلبُهُ بعدُ ملوَّثٌ بحبّ الدنيا وشهوة المحمدة والثناء ، ولا لمَنْ يسمعُ لأجل التلذُّذِ والاستطابةِ بالطبع فيصيرُ ذلكَ عادةً له ، ويشغلُهُ ذلكَ عنْ عباداتِهِ ومراعاةِ قلبِهِ ، وينقطعُ عليهِ طريقُهُ ، فالسماعُ مزلَّةُ قدم يجبُ حفظُ الضعفاء عنهُ.

قالَ الجنيدُ: رأيتُ إبليسَ في النوم ، فقلتُ له : هل تظفرُ مِنْ أصحابِنا بشيءٍ ؟ قالَ : نعم ، في وقتين ، وقتِ السماع ووقتِ النظر ، فإنِّي أدخلُ عليهِمْ بِهِ ، فقالَ بعضُ الشيوخُ : لوْ رأيتُهُ أنا . . لقلتُ لهُ : ما أحمقَكَ !! مَنْ سمعَ منهُ إذا سمعَ ، ونظرَ إليهِ إذا نظرَ . . كيفَ تظفرُ ا يه ؟! فقالَ الجنبدُ: صدقتَ .

الأدبُ الثالثُ : أنْ يكونَ مصغياً إلى ما يقولُ القائلُ :

حاضرَ القلب ، قليلَ الالتفاتِ إلى الجوانب ، متحرّزاً عن النظر إلى وجوهِ المستمعينَ وما يظهرُ عليهم مِنْ أحوالِ الوجْدِ ، مشتغلاً بنفسِهِ ومراعاةِ قلبِهِ ومراقبةِ ما يفتحُ اللهُ تعالىٰ لهُ مِنْ رحمتِهِ في سرّهِ ، متحفِّظاً عنْ حركةٍ تشوّشُ على أصحابِهِ قلوبَهُمْ ، بلْ يكونُ ساكنَ الظاهرِ ، هادئ الأطرافِ ، محترزاً عنِ التنحنح والتثاؤبِ ، ويجلسُ

<sup>(</sup>١) اللمع (ص ٣٧٦).

مطرقاً رأسَهُ كجلوسِهِ في فكر مستغرقِ لقلبِهِ ، متماسكاً عن التصفيق والرقص وسائر الحركاتِ علىٰ وجهِ التصنُّع والتكلُّفِ والمراءاةِ ، ساكةاً عن النطق في أثناءِ القولِ بكلِّ ما عنهُ بدٌّ .

فإنْ غلبَهُ الوجْدُ وحرَّكَهُ بغير اختيارهِ . . فهوَ فيهِ معذورٌ غيرُ ملوم ، ومهما رجع إليهِ الاختيارُ . . فليعدْ إلى هدوئِهِ وسكونِهِ ، ولا ينبغى أن يستديمَهُ حياءً مِنْ أَنْ يُقالَ : ( انقطعَ وَجْدُهُ على القرْبِ ) ، ولا أَنْ يتواجدَ خوفاً مِنْ أَنْ يُقالَ : ( هوَ قاسي القلبِ ، عديمُ الصفاءِ والرقّةِ ) .

حُكِى أَنَّ شَابًا كَانَ يصحبُ الجنيدَ ، فكانَ إذا سمعَ شيئاً مِنَ الذكر يزعقُ ، فقالَ لهُ الجنيدُ يوماً : إنْ فعلتَ ذلكَ مرَّةً أخرى . . لمْ تصحبْني ، فكانَ بعدَ ذلكَ يضبطُ نفسَهُ ، حتَّىٰ يقطرُ مِنْ كلِّ شعرةٍ منهُ قطرةُ ماءٍ ولمْ يزعقْ ، فحُكِيَ أنَّهُ اختنقَ يوماً لشدَّةِ ضبطِهِ لنفسِهِ ، فشهقَ شهقةً فانشقَّ قلبُهُ وتلفَتْ نفسه (١١).

ورُويَ أَنَّ موسىٰ عليهِ السلامُ قصَّ في بني إسرائيلَ ، فمزَّقَ واحدٌ منهُمْ ثوبَهُ أَوْ قميصَهُ ، فأوحى اللهُ تعالى إلى موسى عليهِ السلامُ : قلْ له : مزّق لي قلبَك ، ولا تمزّق ثيابك (٢).

قالَ أبو القاسم النصراباذيُّ لأبي عمرو بنِ نجيدٍ : أنا أقولُ : إذا

<sup>(</sup>١) رواه الطوسي في « اللمع » ( ص ٣٥٨ ) واللفظ له ، والقشيري في « الرسالة » (ص ٤٥٥).

<sup>(</sup>٢) اللمع (ص ٢٤٦) ، والرسالة القشيرية (ص ٥٥٣).

اجتمعَ القومُ فيكونُ معَهُمْ قوَّالٌ يقولُ . . خيرٌ مِنْ أَنْ يغتابوا ، فقالَ أبو عمرو : الرياءُ في السماع ، وهوَ أَنْ ترى مِنْ نفسِكَ حالاً ليسَتْ فيكَ شرٌ مِنْ أَنْ تغتابَ ثلاثينَ سنةً ، أَوْ نحوَ ذٰلكَ (١) .

**8 8 8** 

فإنْ قلتَ : هلِ الأفضلُ هوَ الذي لا يحرِّكُهُ السماعُ ولا يؤثِّرُ في ظاهرِهِ ، أوِ الذي يظهرُ عليهِ ؟

فاعلم: أنَّ عدمَ الظهورِ تارةً يكونُ لضعفِ الواردِ مِنَ الوجْدِ '' ؛ فهوَ نقصانٌ ، وتارةً يكونُ معَ قوَّةِ الوجْدِ في الباطنِ ، وللكنْ لا يظهرُ لكمالِ القوَّةِ على ضبْطِ الجوارح ، وهوَ كمالٌ ، وتارةً يكونُ لكونِ حالِ الوجْدِ ملازماً ومصاحباً في الأحوالِ كلِّها ، فلا يتبيَّنُ للسماعِ مزيدُ تأثيرٍ ، وهوَ غايةُ الكمالِ ، فإنَّ صاحبَ الوجْدِ في غالبِ الأحوالِ لا يدومُ وجْدُهُ ، فمَنْ هوَ في وجدِ دائم فهوَ المرابطُ للحقِ والملازمُ لعينِ الشهودِ ، فهاذا لا تغيِّرُهُ طوارقُ الأحوالِ ، ولا يبعدُ أنْ تكونَ الإشارةُ بقولِ الصدِّيقِ رضيَ اللهُ عنهُ : (كنَّا كما كنتُمْ ثمَّ قسَتْ قلوبُنا) ، بقولِ الصدِّيقِ رضيَ اللهُ عنهُ : (كنَّا كما كنتُمْ ثمَّ قسَتْ قلوبُنا) ، معناهُ : قويتْ قلوبُنا واشتدَّتْ ، فصارَتْ تطيقُ ملازمةَ الوجْدِ في كلِّ معناهُ : قويتْ قلوبُنا واشتدَّتْ ، فصارَتْ تطيقُ ملازمةَ الوجْدِ في كلِّ الأحوالِ ، فلا يكونُ القرآنِ على الدوامِ ، فلا يكونُ القرآنُ جديداً في حقِنا طارئاً علينا حتَّىٰ نتأثَّرَ بهِ .

<sup>(</sup>١) رواه القشيري في « الرسالة » ( ص ٥٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) إما لجهله بمنزلة السماع ، أو لسواد قلبه من ارتكاب المعاصي ، أو لجمود طبعه مع الوقوف على الإنكار . « إتحاف » ( ٥٦٤/٦ ) .

فإذاً ؛ قوَّةُ الوجْدِ تحرَّكُ ، وقوَّةُ العقْل والتماسكِ تضبطُ الظواهرَ ، وقدْ يغلبُ أحدُهُما الآخرَ ؛ إمَّا لشدَّةِ قوَّتِهِ ، وإمَّا لضعف ما يقابلُهُ ، ويكونُ النقصانُ والكمالُ بحسَب ذلكَ ، فلا تظنَّنَّ أنَّ الذي يضطربُ بنفسِهِ على الأرض أتـمُّ وجداً مِنَ الساكن ۗ باضطرابِهِ ، بلْ ربَّ ساكن أتمُّ وجداً منَ المضطربِ ، فقدْ كانَ الجنيدُ يتحرَّكُ في السماع في بدايتِهِ ، ثمَّ صارَ لا يتحرَّكُ ، فقيلَ لهُ في ذٰلكَ : فقال : ﴿ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ نَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِّ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ (1).

إشارةً إلى أنَّ القلبَ مضطربٌ جائلٌ في الملكوتِ والجوارحُ متأدِّبةٌ في الظاهر ساكنةً .

وقالَ أبو الحسن محمدُ بنُ أحمدَ وكانَ بالبصرةِ : صحبتُ سهلَ بنَ عبدِ اللهِ ستينَ سنةً ، فما رأيتُهُ تغيَّرَ عندَ شيءٍ كانَ يسمعُهُ مِنَ الذكر أو القرآنِ ، فلمَّا كانَ في آخر عمرهِ . . قرأَ رجلٌ بينَ يديهِ : ﴿ فَٱلْيُوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُر فِذَيَةٌ . . . ﴾ الآية (١) ، فرأيتُهُ قدِ ارتعدَ وكادَ يسقطُ ، فلمَّا عادَ إلىٰ حالِهِ . . سألتُهُ عنْ ذلك ، فقالَ : نعمْ يا حبيبي قدْ ضعفْنا (٣).

<sup>(</sup>١) سورة النمل : ( ٨٨ ) ، وانظر « اللمع » ( ص ٣٦٦ ) ، ونحوه في « الرسالة القشيرية » ( ص ١٤٠ ) وفيه قول الجريري : ( أنا إذا حضرت موضعاً فيه سماع وهناك محتشم . . أمسكت علىٰ نفسى وجدي ، فإذا خلوت . . أرسلت وجدى ، فتواجدت ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد: (١٥).

<sup>(</sup>٣) رواه عنه الطوسي في « اللمع » ( ص ٣٦٥ ) ، والقشيري في « الرسالة » ( ص ٥٥٦ ) .

وكذلكَ سمعَ مرَّةً قولَهُ تعالىٰ : ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ ﴾ (١) ، فاضطرب ، فسألَهُ ابنُ سالم وكانَ مِنْ أصحابِهِ ، فقالَ : قدْ ضعفتُ ، فقيلَ لهُ: فإنْ كانَ هاذا مِنَ الضعفِ . . فما قوَّةُ الحالِ ، فقالَ : ألا يردَ عليهِ واردُ إلا وهوَ يبتلعُهُ بقوَّةِ حالِهِ ، فلا تغيِّرُهُ الوارداتُ وإنْ كانَتْ

وسببُ القدرةِ على ضبطِ الظاهرِ معَ وجودِ الوجدِ استواءُ الأحوالِ بملازمةِ الشهودِ ؛ كما حُكِيَ عنْ سهلِ رحمهُ اللهُ تعالىٰ أنَّهُ قالَ : (حالى قبلَ الصلاةِ وبعدَها واحدةٌ ) (٣) ، لأنَّهُ كانَ مراعياً للقلب حاضرَ الذكر معَ اللهِ تعالىٰ في كلّ حالٍ ، فكذلكَ يكونُ قبلَ السماع وبعدَهُ ؟ إذْ يكونُ وجْدُهُ دائماً ، وعطشُهُ متصلاً ، وشربُهُ مستمراً ، بحيثُ لا يؤثرُ السماعُ في زيادتِهِ ، كما رُويَ أنَّ ممشاذَ الدينوريَّ أشرفَ على جماعةٍ فيهمْ قوَّالٌ ، فسكَتُوا ، فقالَ : ارجعُوا إلى ما كنتُمْ فيهِ ، فلوْ جُمعَتْ ملاهى الدنيا في أذنى . . ما شُغِلَ همِّي ولا شُفِيَ بعضُ ما بي (١) .

وقالَ الجنيدُ رحمهُ اللهُ تعالىٰ : ( لا يضرُّ نقصانُ الوجدِ معَ فضْل العلم ، وفضْلُ العلم أتمُّ مِنْ فضْلِ الوجدِ ) .

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان : ( ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) اللمع (ص ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) اللمع ( ص ٣٦٦ ) ، ولحاق المصنف عنده .

<sup>(</sup>٤) رواه الطوسي في « اللمع » ( ص ٣٦٦ ) .

#### ربع العادات كحويموهم مع كتاب السماع والوجد كم من المعادات

فإنْ قلتَ : فمثلُ هاذا لِمَ يحضرُ السماعَ ؟

فاعلمْ : أنَّ مِنْ هاؤلاءِ مَنْ تركَ السماعَ في كبرهِ ، وكانَ لا يحضرُ إلا نادراً ؛ لمساعدةِ أخ مِنَ الإخوانِ ، وإدخالاً للسرورِ على قلبِهِ ، وربَّما حضرَ ليعرفَ القومُ كمالَ قوَّتِهِ ، فيعلمونَ أنَّهُ ليسَ الكمالُ بالوجْدِ الظاهرِ ، فيتعلُّمونَ منهُ ضبطَ الظاهر عن التكلُّفِ ، وإنْ لمْ يقدروا على الاقتداءِ بهِ في صيرورتِهِ طبعاً لهُمْ .

وإنِ اتفقَ حضورُهُمْ معَ غير أبناءِ جنْسِهمْ . . فيكونونَ معهُمْ بأبدانِهِمْ ، نائينَ عنهُمْ بقلوبِهِمْ وبواطنِهِمْ ؛ كما يجلسونَ مِنْ غير سماع معَ غيرِ جنسِهِمْ بأسبابِ عارضةٍ تقتضي الجلوسَ معَهُمْ .

وبعضُ مَنْ نُقِلَ عنهُ تركُ السماع ويُظنُّ أنَّهُ كرهَهُ . . كانَ سببُ تركِهِ استغناءَهُ عنِ السماع بما ذكرناهُ ، ويعضُهُمْ كانَ مِنَ الزهَّادِ ، ولمْ يكنْ لهُ حظَّ روحانيٌّ في السماع ، ولا كانَ هوَ مِنْ أهل اللهو ، فتركَهُ ا لئلا يكونَ مشغولاً بما لا يعنيهِ ، وبعضُهُمْ تركَهُ لفقدِ الإخوانِ ، قيلَ : لبعضِهمْ ؛ لِمَ لا تسمعُ ؟ فقالَ : ممَّنْ ؟ ومعَ مَنْ ؟

الأدبُ الرابعُ: ألا يقومَ ولا يرفعَ صوتَهُ بالبكاءِ وهوَ يقدرُ على ضبط نفسه:

وللكنْ إنْ رقصَ أوْ تباكى . . فهوَ مباحٌ إذا لمْ يقصد بهِ المراءاة ؟ لأنَّ التباكيَ استجلابٌ للحزنِ ، والرقصَ سببٌ في تحريكِ السرور والنشاطِ ، فكلُّ سرور مباحٌ ، فيجوزُ تحريكُهُ ، ولوْ كانَ ذٰلكَ حراماً . . لما نظرَتْ عائشةُ رضى اللهُ عنها إلى الحبشةِ معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهمْ يزفنونَ ، هـٰذا لفظُ عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها في بعضِ 🕬 الرواياتِ 🗥 .

وقد رُوِيَ عنْ جماعةٍ مِنَ الصحابةِ رضيَ اللهُ عنهُمْ أَنَّهُمْ حَجَلُوا لمَّا وردَ عليهمْ سرورٌ أوجبَ ذلكَ ، وذلكَ في قصَّةِ ابنةِ حمزةً لمَّا اختصَمَ فيها عليُّ بنُ أبي طالبِ وأخوهُ جعفرٌ وزيدُ بنُ حارثةَ رضيَ اللهُ عنهُمْ ، فتشاحُّوا في تربيتِها ، فقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لعليّ : « أنتَ منِّي وأنا منكَ » فحَجَلَ عليٌّ ، وقالَ لجعفر : « أشبهتَ خَلقي وخُلقي » فحَجَلَ وراءَ حجْلِ عليّ ، وقالَ لزيدٍ : « أنتَ أخونا ومولانا » فحَجَلَ زيدٌ وراءَ حجْلِ جعفرِ ، ثمَ قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « هي لجعفر ، لأنَّ خالتَها تحتَهُ ، والخالةُ والدةُ » (١٠) .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۲۰/۸۹۲ ).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «المسند» ( ١٠٨/١ )، وأصله في «البخاري» ( ٢٦٩٩ )، ونص ابن حجر في « فتح الباري » ( ٥٠٧/٧ ) أن الحجل هو الوقوف على رجل واحدة ، وهو الرقص بهيئة مخصوصة ، وضبط الفعل بفتح فكسر ، وقال القاضي عياض في « مشارق الأنوار » ( ١٨٢/١ ) : ( وقوله : « فحجل » ؛ أي : قفز علي رجْل سروراً وفرحاً ؛ كالرقص ، ويرفع الأخرىٰ ، وقد يكون بهما معاً ) ، وقال ابن منظور في « اللسان » (ح ج ل ) : (ويكون بالرجلين جميعاً ، إلا أنه قفز وليس بمشي ) ، وقال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( ١٩٧/٦ ) : ( وأصل الحجل مشى المقيد ، والقيد هو الحجل بالكسر ، ومنه قولهم : الغراب يحجل ، ولا شك أن مشى المقيد إنما هو وثب واهتزاز ، وهو الرقص ) .

وفي بعضِ الرواياتِ أنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ لعائشةَ رضى الله عنها: « أتحبِّينَ أَنْ تنظري إلى زَفْن الحبشةِ ؟ » (١) ، والزَّفْنُ والحَجْلُ هوَ الرقصُ ، وذلكَ يكونُ لفرح أوْ شوقِ ، فحكمُهُ حكْمُ مهيِّجِهِ ؛ إنْ كانَ فرحُهُ محموداً والرقصُ يزيدُهُ ويؤكِّدُهُ . . فهوَ محمودٌ ، وإنْ كانَ مباحاً . . فهوَ مباحٌ ، وإنْ كانَ مذموماً . . فهوَ مذمومٌ.

نعمْ ؛ لا يليقُ اعتيادُ ذلكَ بمناصبِ الأكابر وأهل القدوةِ ؛ لأنَّهُ في الأكثر يكونُ عنْ لهو ولعب ، وما لهُ صورةُ اللعب واللهو في أعين الناس فينبغي أنْ يجتنبَهُ المقتدى بهِ لئلا يصغرَ في أعينِ الخلقِ ، فيُتركَ الاقتداءُ به .

وأمَّا تمزيقُ الثوبِ . . فلا رخصةَ فيهِ إلا عندَ خروج الأمر عن الاختيار ، ولا يبعدُ أنْ يغلبَ الوجدُ بحيثُ يمزّقُ ثوبَهُ وهوَ لا يدري ؟ لغلبةِ سكْر الوجْدِ عليهِ ، أوْ يدري وللكنْ يكونُ كالمضطرّ الذي لا يقدرُ على ضبطِ نفسِهِ ، وتكونُ صورتُهُ صورةَ المكرهِ ؛ إذْ يكونُ لهُ في الحركةِ والتمزيقِ متنفَّسٌ ، فيضطرُّ إليهِ اضطرارَ المريض إلى الأنين ، ولوْ كُلِّفَ الصبرَ عنهُ . . لمْ يقدرْ عليهِ ، معَ أنَّهُ فعلٌ اختياريٌّ ، فليسَ كلُّ فعل حصولَهُ بالإرادةِ يقدرُ الإنسانُ على تركِهِ ، فالتنفُّسُ فعلٌ يحصلُ بالإرادةِ ، ولو كلُّف الإنسانُ نفسَهُ أنْ يمسكَ النَّفَسَ ساعةً . . النصطرَّ مِنْ باطنِهِ إلى أَنْ يختارَ التنفُّسَ ، فكذلكَ الزعقةُ وتمزيقُ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في « المسند » ( ۱۱٦/٦ ) .

الثيابِ قدْ يكونُ كذلك ، فهذا لا يوصفُ بالتحريمِ ، فقدْ ذُكِرَ عندَ السريِّ حديثُ الوجدِ الحادِّ الغالبِ ، فقالَ : نعمْ ، يضربُ وجهَهُ بالسيفِ وهوَ لا يدري ، فروجعَ فيهِ واستبعدَ أن ينتهيَ إلىٰ هذا الحدِّ ، فأصرَّ عليهِ ولمْ يرجعْ ، ومعناهُ : أنهُ في بعضِ الأحوالِ قدْ ينتهي إلىٰ هذا الحدِّ في بعضِ الأشخاصِ (۱).

فإنْ قلتَ : فما تقولُ في تمزيقِ الصوفيَّةِ الثيابَ الجديدةَ بعدَ سكونِ الوجْدِ والفراغِ مِنَ السماعِ ؟ فإنَّهُمْ يمزِّقونَها قطعاً صغاراً ويفرِّقونَها على القوم ، ويسمونَها الخرقة .

فاعلم: أنَّ ذٰلكَ مباحُ إذا مزِّقَ قطعاً مربَّعةً تصلحُ لترقيعِ الثيابِ والسجاداتِ ، فإنَّ الكرباسَ يُمزَّقُ حتَّىٰ يُخاطَ منهُ القميصُ ، ولا يكونُ ذٰلكَ تضييعاً ؛ لأنَّهُ تمزيقٌ لغرضٍ ، وكذٰلكَ ترقيعُ الثيابِ لا يمكنُ إلا بالقطع الصغارِ ، وذٰلكَ مقصودٌ ، والتفرقةُ على الجميعِ ليعمَّ ذٰلكَ الخيرُ مقصودٌ ، فهوَ مباحُ ، ولكلِّ مالكِ أنْ يقطعَ كرباسَهُ مئةَ قطعةِ ويعطيها لمئةِ مسكينٍ ، ولكنْ ينبغي أنْ تكونَ القطعُ بحيثُ يمكنُ أنْ يُنتفعَ بها في الرقاعِ ، وإنَّما منعنا في السماعِ التمزيقَ المفسدَ للثوبِ يُنتفعَ بها في الرقاعِ ، وإنَّما منعنا في السماعِ التمزيقَ المفسدَ للثوبِ الذي يهلكُ بعضَهُ ، بحيثُ لا يبقىٰ منتفعاً بهِ ، فهوَ تضييعُ محضٌ لا يجوزُ بالاختيار .

(١) اللمع (ص ٣٨١).

ربع العادات حمد محمد كتاب السماع والوجد محمد

الأدبُ الخامسُ: موافقةُ القوم في القيام إذا قامَ واحدٌ منهُمْ في وجْدٍ صادقٍ مِنْ غيرِ رياءٍ وتكلُّفٍ ، أَوْ قامَ باختيارٍ مِنْ غيرِ إظهارِ وجْدٍ وقامَ لهُ الجماعةُ:

فلا بدَّ مِنَ الموافقةِ ، فذلكَ مِنْ آداب الصحبةِ ، وكذلكَ إنْ جرَتْ عادةُ طائفةٍ بتنحيةِ العِمامةِ على موافقةِ صاحبِ الوجْدِ إذا سقطَتْ عِمامتُهُ ، أوْ خلع الثيابِ إذا سقطَ عنهُ ثوبُهُ بالتمزيق ، فالموافقةُ في هنذهِ الأمور مِنْ حسن الصحبةِ والعشرةِ ؛ إذِ المخالفةُ موحشةٌ ، ولكلّ قوم رسمٌ ، ولا بدَّ مِنْ مخالقةِ الناس بأخلاقِهمْ كما وردَ في الخبر (١) ، لا سيما إذا كانَتْ أخلاقاً فيها حسْنُ العشرةِ والمجاملةُ وتطييب القلب بالمساعدة .

وقولُ القائل : إنَّ ذلكَ بدعةٌ لمْ تكنْ في الصحابةِ . . فليسَ كلُّ ما يُحكمُ بإباحتِهِ منقولاً عن الصحابةِ رضيَ اللهُ عنهُمْ ، وإنَّما المحذورُ ارتكابُ بدعةٍ تراغمُ سنَّةً مأثورةً ، ولمْ يُنقل النهي عنْ شيءٍ مِنْ هلذا ، والقيامُ عندَ الدخولِ للداخل لم يكنْ مِنْ عادةِ العرب ، بلْ كانَ الصحابةُ رضي اللهُ عنهُمْ لا يقومونَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في بعض الأحوالِ كما رواهُ أنسٌ رضيَ اللهُ عنهُ (٢) ، وللكنْ إذا لمْ يثبتْ فيهِ نهي عامٌّ . . فلا نرى بهِ بأساً في البلادِ التي جرتِ

<sup>(</sup>١) كما روى الحاكم في « المستدرك » ( ٣٤٣/٣ ) مرفوعاً : « خالقوا الناس بأخلاقهم ، وخالفوهم في أعمالهم » .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ( ٢٧٥٤ ).

العادةُ فيها بإكرام الداخل بالقيام ، فإنَّ القصدَ منهُ الاحترامُ والإكرامُ ، وتطييبُ القلبِ بهِ ، وكذالكَ سائرُ أنواع المساعدةِ إذا قُصدَ بها تطييبُ القلب (١) ، واصطلحَ عليها جماعةٌ . . فلا بأسَ بمساعدتِهمْ عليها ، بل الأحسنُ المساعدةُ ، إلا فيما وردَ فيهِ نهيٌ لا يقبلُ التأويلَ .

ومِنَ الأدبِ : ألا يقومَ للرقصِ معَ القوم إنْ كانَ يُستثقلُ رقصُهُ ، ولا يشوشَ عليهم أحوالَهُمْ ؛ إذِ الرقصُ مِنْ غير إظهار التواجدِ مباحٌ ، والمتواجدُ : هوَ الذي يلوحُ للجمع منهُ أثرُ التكلُّفِ ، ومَنْ يقومُ عنْ صدق لا تستثقلُهُ الطباعُ ، فقلوبُ الحاضرينَ إذا كانوا مِنْ أربابِ القلوب محكُّ للصدقِ والتكلُّفِ.

سئلَ بعضُهُمْ عن الوجدِ الصحيح فقالَ : ( صحتُهُ قبولُ قلوبِ الواجدينَ لهُ إذا كانوا أشكالاً غيرَ أضدادٍ ) (٢).

فإنْ قلتَ : فما بالُ الطباع تنفرُ عنِ الرقصِ ، ويسبقُ إلى الأوهام أنَّهُ باطلٌ ولهوٌ ومخالفٌ للدينِ ، فلا يراهُ ذو جدٍّ في الدينِ إلا و ينكرُهُ ؟

فاعلمْ: أنَّ الجِدَّ لا يزيدُ على جِدِّ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وقدْ رأى الحبشةَ يزفنونَ في المسجدِ وما أنكرَهُ ، لمَّا كانَ في

<sup>(</sup>١) في النسخ : (طيبة القلب ) ، والمثبت من (ق) .

<sup>(</sup>٢) القول لأبي يعقوب النهرجوري ، انظر « اللمع » ( ص ٣٧٨ ) .

وقتٍ لَائقِ بهِ ، وهوَ العيدُ ، ومِنْ شخصٍ لائقٍ بهِ ، وهمُ الحبشةُ .

نعم ؛ نفرةُ الطباع عنهُ لأنَّهُ يُرى غالباً مقروناً باللهو واللعب ، واللهو واللعبُ مباحٌ ، وللكنْ للعوامّ مِنَ الزنوج والحبشةِ ومَنْ أشبهَهُمْ ، وهوَ مكروهٌ لذوي المناصب ؛ لأنَّهُ لا يليقُ بهمْ ، وما كُرهَ لكونِهِ غيرَ ا لائقِ بمنصبِ ذي المنصبِ . . فلا يجوزُ أَنْ يُوصفَ بالتحريم ، فمنَ سألَ فقيراً شيئاً ، فأعطاهُ رغيفاً . . كانَ ذلكَ طاعةً مستحسنةً ، ولوْ سألَ مَلِكاً ، فأعطاهُ رغيفاً أو رطلاً من الخبز . . كانَ ذلكَ منكراً عندَ الناس كافَّةً ، ومكتوباً في تواريخ الأخبار من جملةِ مساوئِهِ ، يُعيَّرُ بهِ أعقابُهُ وأشياعُهُ ، ومعَ هاذا فلا يجوزُ أنْ يُقالَ : ( ما فعلَهُ حرامٌ ) ؟ لأنَّهُ مِنْ حيثُ إنَّهُ أعطى خبزاً لفقيرِ حسنٌ ، ومِنْ حيثُ إنَّهُ بالإضافةِ إلى منصبِهِ كالمنع بالإضافةِ إلى الفقيرِ مستقبحٌ ؛ فكذلكَ الرقصُ وما يجري مجراه من المباحاتِ ، ومباحاتُ العوام سيئاتُ الأبرار ، وحسناتُ الأبرار سيئاتُ المقرَّبينَ ، وللكنْ هلذا مِنْ حيثُ الالتفاتُ إلى المناصبِ ، فأمَّا إذا نُظرَ إليهِ في نفسِهِ . . وجبَ الحكمُ بأنَّهُ هوَ في نفسِهِ لا تحريمَ فيهِ ، واللهُ أعلمُ .

فقدْ خرجَ مِنْ جملةِ التفصيلِ السابقِ : أنَّ السماعَ قدْ يكونُ حراماً محضاً ، وقدْ يكونُ مباحاً ، وقدْ يكونُ مستحباً ، وقدْ يكونُ مكروهاً .

أمَّا الحرامُ: فهوَ لأكثرِ الناسِ مِنَ الشبَّانِ ، ومَنْ غلبَتْ عليهِمْ

شهوةُ الدنيا ، فلا يحرِّكُ السماعُ منهُمْ إلا ما هوَ الغالبُ على قلوبِهمْ مِنَ الصفاتِ المذمومةِ .

وأمَّا المكروهُ: فهوَ لمَنْ لا ينزَّلُهُ على صورةِ المخلوقينَ ، وللكنَّهُ للهو . وقاتِ على سبيل اللهو . الأوقاتِ على سبيل اللهو .

وأما المباحُ: فهوَ لمَنْ لا حظَّ لهُ منهُ إلا التلذُّذُ بالصوتِ الحسن . وأمَّا المستحبُّ: فهوَ لمَنْ غلبَ عليهِ حبُّ اللهِ تعالى ، ولمْ يحرِّكِ السماعُ منهُ إلا الصفاتِ المحمودة ، والحمدُ للهِ وحدَهُ ، وصلَّى اللهُ على محمّدٍ وآلِهِ ، والسلامُ ، واللهُ أعلمُ .

تتم كنابآ داب السماع والوجد وهوالكناب لنّامن من ربع العا دان من كنت إحيب وعلوم الذبن تجمالت وعونه ، وصنى الله على سندا محد وعلى آله وستم ينلوه كثاب لأمر مالمعروف لنهيء بالمنكر





# كناب لأمر ما لمعروف النهي عن لمنكر بِسُهُ فِي اللهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيُ مِ

🗻 🗫 🔀 كتاب الأمر بالمعروف 🛌

الحمدُ للهِ الذي لا تُستفتحُ الكتبُ إلا بحمدِهِ ، ولا تُستمنحُ النعمُ النعمُ النعمُ النعمُ النعمُ النعمُ اللهِ بواسطةِ كرمِهِ ورفدِهِ (١) ، والصلاةُ على سيِّدِ الأنبياءِ محمدِ رسولِهِ وعبدِهِ ، وعلى آلِهِ الطيِّبينَ وأصحابِهِ الطاهرينَ مِنْ بعدِهِ .

## أما بعكر:

فإنَّ الأمرَ بالمعروفِ والنهيَ عنِ المنكرِ هوَ القطبُ الأعظمُ في الدينِ ، وهوَ المهمُّ الذي ابتعثَ اللهُ لهُ النبيِّينَ أجمعينَ ، ولوْ طُوِيَ بساطُهُ ، وأُهملَ علمُهُ وعملُهُ . . لتعطلَتِ النبوَّةُ ، واضمحلَتِ الديانةُ ، وعمَّتِ الفتنةُ (٢) ، وفشَتِ الضلالةُ ، وشاعَتِ الجهالةُ ، واستشرى الفسادُ ، واتسعَ الخرقُ ، وخربَتِ البلادُ ، وهلكَ العبادُ ، ولمْ يشعروا بالهلاكِ إلىٰ يوم التنادِ .

وقدْ كانَ الذي خفْنا أنْ يكونَ ، فإنَّا للهِ وإنَّا إليهِ راجعونَ ؛ إذْ قدِ اندرسَ مِنْ هاذا القطبِ عملُهُ وعلمُهُ ، وانمحقَ بالكليَّةِ حقيقتُهُ ورسمُهُ ، فاستولَتْ على القلوبِ مداهنةُ الخلْقِ ، وانمحَتْ عنها مراقبةُ الخالقِ ، واسترسلَ الناسُ في اتباعِ الهوى والشهواتِ استرسالَ مراقبةُ الخالقِ ، واسترسلَ الناسُ في اتباعِ الهوى والشهواتِ استرسالَ

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ج ، د ) : ( مجده ) بدل ( رفده ) .

<sup>(</sup>٢) في غير (أ، ب): (الفترة) بدل (الفتنة)، وفي (ج) زيادة: (وعميت البصيرة).

البهائمِ ، وعزَّ على بسيطِ الأرضِ مؤمنٌ صادقٌ لا تأخذُهُ في اللهِ لومةُ لائم .

فَمَنْ سعىٰ في تلافي هاذهِ الفترةِ ، وسدِّ هاذهِ الثُّلمةِ ؛ إمَّا متكفِّلاً بعلمِها (١) ، أوْ متقلِّداً لتنفيذِها ، مجدِّداً لهاذهِ السنَّةِ الداثرةِ ، ناهضاً بأعبائِها ، ومتشمِّراً في إحيائِها . . كانَ مستأثراً مِنْ بينِ الخلقِ بإحياءِ سنَّةٍ أفضى الزمانُ إلىٰ إماتتِها ، ومستبداً بقربةٍ تتضاءَلُ درجاتُ القرْبِ دونَ ذروتِها ، وها نحنُ نشرحُ علمَ ذلكَ في أربعةِ أبوابِ :

البابُ الأوَّلُ: في وجوبِ الأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عنِ المنكرِ وفضيلتِهِ .

البابُ الثاني : في أركانِهِ وشروطِهِ .

البابُ الثالثُ : في مجاريهِ وبيانِ المنكراتِ المألوفةِ في العاداتِ .

البابُ الرابعُ: في أمرِ الأمراءِ والسلاطينِ بالمعروفِ ونهيهِمْ عنِ المنكر.

<sup>(</sup>١) بأن يعلِّم الناس بما أعطاه من بيان قوانينها ورسومها وحدودها ، إن لم يكن أهلاً للممل بها . « إتحاف » ( ٣/٧ ) .

## البّابُ الأوّلُ في وحوب لأمر مالمعرو ف لنهي عن لمنكر وفضيلنه والمذمّنه في إهماله وابضاعته

ويدلُّ علىٰ ذلكَ بعدَ إجماعِ الأُمَّةِ عليهِ وإشاراتِ العقولِ السليمةِ اليهِ الآياتُ والأخبارُ والآثارُ.

### أمًّا الآياتُ:

فقولُهُ تعالىٰ: ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُو أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكِ وَأُولَتَهِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (١) ، ففي الآية بيانُ الإيجابِ ، فإنَّ قولَهُ تعالىٰ: ﴿ وَلْتَكُن ﴾ أمرٌ ، وظاهرُ الأمر الإيجابُ ، وفيها بيانُ أنَّ الفلاحَ منوطٌ بهِ ؛ إذْ حصرَ وقالَ : ﴿ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ، أنَّ الفلاحَ منوطٌ بهِ ؛ إذْ حصرَ وقالَ : ﴿ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ، وفيها بيانُ أنَّهُ فرض كفايةٍ لا فرضُ عينٍ ، وأنَّهُ إذا قامَ بهِ أمَّةٌ . . سقطَ الفرضُ عن الباقينَ ؛ إذْ لمْ يقلْ : (كونوا كلُّكُمْ آمرينَ بالمعروفِ ) ، الفرضُ عن الباقينَ ؛ إذْ لمْ يقلْ : (كونوا كلُّكُمْ آمرينَ بالمعروفِ ) ، بلْ قالَ : ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُو أُمَّةٌ ﴾ ، فإذاً ؛ مهما قامَ بهِ واحدٌ أوْ جماعةٌ . . سقطَ الحرجُ عنِ الآخرينَ ، واختصَّ الفلاحُ بالقائمينَ بهِ المباشرينَ لهُ ، وإنْ تقاعدَ عنهُ الخلْقُ أجمعونَ . . عمَّ الحرجُ كافَّةَ القادرينَ عليهِ لا محالةً .

وقالَ تعالىٰ : ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ أُمَّةٌ ۖ قَابِمَةٌ يَتْلُونَ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ( ١٠٤ ) .

ءَايَتِ ٱللّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسَجُدُونَ ﴿ يُوْمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيُسْرِعُونَ فِى ٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِى ٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِى ٱلْمَعْرُوفِ وَيُسْرِعُونَ فِى ٱلْمَعْرُونِ وَأُولَانِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ (١) ، فلم يشهد لهم بالصلاح بمجرّد الإيمانِ باللهِ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ (١) ، فلم يشهد لهم بالصلاح بمجرّد الإيمانِ باللهِ واليوم الآخرِ ، حتَّى أضافَ إليهِ الأمرَ بالمعروفِ والنهيَ عنِ المنكرِ .

وقالَ تعالى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمُ الْوَلِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمُ الْوَلِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ ﴾ (٢) ، فقد نعت المؤمنين بأنَّهُمْ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرِ ، فالذي هجرَ الأُمرَ بالمعروفِ والنهي عنِ المنكرِ خارجٌ عنْ هلؤلاءِ المؤمنين المنعوتين في هاذهِ الآيةِ .

وقالَ تعالىٰ : ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِيَ إِسْرَهِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُرِدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَحَةً ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لِبَشْ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ (٣) ، وهاذا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكِرِ فَعَلُوهُ لِبَشْ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ (٣) ، وهاذا عاية التشديدِ ؛ إذْ علَّلَ استحقاقَهُمُ اللعنة بتركِهِمُ النهي عنِ المنكرِ .

وقالَ تعالى : ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ ﴾ (١) ، وهاذا يدلُّ على فضيلةِ الأمرِ بالمعروفِ والنهي عنِ المنكرِ ؛ إذْ بيَّنَ أنَّهُمْ كانوا بهِ خيرَ أُمَّةٍ أُخرجَتْ للناسِ .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ( ١١٣ \_ ١١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : ( ٧١ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : ( ٧٨ \_ ٧٩ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران : (١١٠).

ربع العادات حو حوى مي كتاب الأمر بالمعروف مي

وقالَ تعالىٰ : ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ٓ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَن ٱلسُّوَّءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ (١) ، فبيَّنَ أنَّهُمُ استفادوا النجاةَ بالنهي عنِ السوءِ ، ويدلُّ ذلكَ على الوجوبِ أيضاً .

وقــالَ تـعـالــين : ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوْةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنكِي ﴾ (١) ، فقرنَ ذلكَ بالصلاةِ والزكاةِ في نعتِ الصالحينَ والمؤمنينَ .

وقــالَ تـعـالــي : ﴿ وَتَعَـاوَنُواْ عَلَى ٱلْهِرِّ وَٱلتَّقُوكِيُّ وَلَا تَعَـاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْهِر وَٱلْعُدُونِ ﴾ (٣) وهذا أمرٌ جزْمٌ ، ومعنى التعاونِ : الحثُّ عليهِ ، وتسهيلُ طرقِ الخيرِ ، وسدُّ سبلِ الشرِّ والعدوانِ بحسَبِ الإمكانِ .

وقالَ تعالىٰ : ﴿ لَوْلَا يَنْهَـٰ هُمُ ٱلرَّبَّانِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لِبِشَ مَا كَانُواْ يَصَنَعُونَ ﴾ (١) ، فبيَّنَ أَنَّهُمْ أثموا بترْكِ النهي .

وقالَ تعالىٰي : ﴿ فَلَوْلِا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبَلِكُم ۗ أُوْلُواْ بِقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَن ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ . . . ﴾ الآية (٥) ، فبيَّنَ أنَّهُ أهلكَ جميعَهُمْ إلا قليلاً منهم كانوا ينهونَ عن الفسادِ .

وقالَ تعالىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَرَمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ بِلَّهِ وَلَق

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: ( ١٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج : ( ٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : (٢).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : ( ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة هود ﷺ: (١١٦).

عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمُ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ (١) ، وذلك هو الأمرُ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ للوالدينِ والأقربينَ .

وقالَ تعالىٰ : ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَجْوَلُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصَلَجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (٢) .

وقالَ تعالىٰ : ﴿ وَإِن طَآيِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا . . . ﴾ الآية ، والإصلاحُ : نهيُ عنِ البغي ، وإعادةٌ إلى الطاعة ، فإنْ لمْ يفعلْ . . فقدْ أمرَ اللهُ تعالىٰ بقتالِهِ ، فقالَ تعالىٰ : ﴿ فَقَتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَىٰ يفعلْ . . فقدْ أمرَ اللهُ تعالىٰ بقتالِهِ ، فقالَ تعالىٰ : ﴿ فَقَتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَىٰ يَقَعِلُوا اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ المنكرِ .

#### وأمًّا الأخبارُ:

فمنها ما رُوِيَ عنْ أبي بكر الصِّدِيقِ رضيَ اللهُ عنُه أنّهُ قالَ في خطبةٍ خطبها: ( أَيُّهَا الناسُ ؛ إِنَّكُمْ تقرؤونَ هاندهِ الآيةَ وتؤوِّلونَها على خطبةِ خطبها: ﴿ يَتَأَيُّهَا النّاسُ ؛ إِنَّكُمْ تقرؤونَ هاندهِ الآيةَ وتؤوِّلونَها على خلافِ تأويلها: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُمُ مَّن ضَلَّ إِذَا اللهِ عَلَيْهُمْ ﴾ ( أَن مُ وإنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ:

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ( ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: (١١٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات: (٩).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : ( ١٠٥ ) .

« ما مِنْ قوم عملوا بالمعاصي وفيهِمْ مَنْ يقدرُ أَنْ ينكرَ عليهِمْ ، فلمْ يفعلْ . . إلا يوشكُ أَنْ يعمَّهُمُ اللهُ بعذابِ مِنْ عندِهِ » ) (١١) .

ورُوِيَ عنْ أبي ثعلبةَ الخشنيّ أنَّهُ سألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ تفسير قولِهِ تعالىٰ : ﴿ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَكَيْتُمْ ﴾ (٢)، فقالَ : « يا أبا ثعلبةَ ؛ مُرْ بالمعروفِ وانْهَ عن المنكر ، فإذا رأيتَ شُحّاً مطاعاً ، وهوى متبعاً ، ودنيا مؤثرةً ، وإعجابَ كلّ ذي رأي برأيهِ . . فعليكَ بنفسِكَ ، ودعْ عنكَ العوامَّ ، إنَّ مِنْ ورائِكُمْ فتناً كقطع الليل المظلم ، للمتمسِّكِ فيها بمثلِ الذي أنتمْ عليهِ أجرُ خمسينَ منكُمْ » ، قيلَ : بلْ منهُمْ يا رسولَ اللهِ ؟ قال : « بلْ منكُمْ ؛ لأنَّكُمْ تجدونَ على الخير أعواناً ولا يجدونَ عليهِ أعواناً » (٣).

وسُئِلَ ابنُ مسعودٍ رضىَ اللهُ عنهُ عنْ تفسير هـٰـذهِ الآيـةِ ، فقالَ رضى الله عنه : ( إنَّ هلذا ليسَ زمانَها ، إنَّها اليومَ مقبولةٌ ، وللكنْ قدْ أوشكَ أنْ يأتي زمانُها ، تأمرونَ بالمعروفِ فيُصنعُ بكمْ كذا وكذا ، وتقولونَ فلا يُقبلُ منكُمْ ، فحينئذِ عليكُمْ أنفسَكُم ، لا يضرُّكُمْ مَنْ ضلَّ إذا اهتديتُمْ ) (١).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود ( ٤٣٣٨) ، والترمذي ( ٢١٦٨) ، والنسائي في « الكبرئ »

<sup>(</sup> ۱۱۰۹۲ ) ، وابن ماجه ( ٤٠٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : ( ١٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داوود ( ٤٣٤١ ) ، والترمذي ( ٣٠٥٨ ) ، وابن ماجه ( ٤٠١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في «تفسيره» ( ١٢٣/٧/٥ ).

وقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لتأمرُنَّ بالمعروفِ وتنهؤنَّ عن المنكر أوْ ليسلِّطَنَّ اللهُ عليكُمْ شرارَكُمْ ، ثمَّ يدعو خيارُكُمْ فلا يُستجابُ لهُمْ » (١) ، معناهُ: تسقطُ مهابتُهُمْ منْ أعين الأشرار ، فلا 🦫 يخافونَهُمْ .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «يا أَيُّها الناسُ ؛ إنَّ اللهَ يقولُ: لتأمرُنَّ بالمعروفِ ولتنهَوُنَّ عنِ المنكرِ قبلَ أنْ تدعوا فلا يُستجابُ

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « ما أعمالُ البرّ عندَ الجهادِ في سبيلِ اللهِ إلا كنفثةِ في بحرِ لجِّيّ ، وما جميعٌ أعمالِ البرِّ والجهادِ في سبيلِ اللهِ عندَ الأمرِ بالمعروفِ والنهي عنِ المنكرِ إلا كنفثةٍ في بحر لجِّيّ » (۳).

<sup>(</sup>١) رواه البزار في « مسنده » ( ٨٥١٠ ) ، والطبراني في « الأوسط » ( ١٤٠١ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ، ونحوه رواه الترمذي ( ٢١٦٩ ) من حديث حذيفة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في « المسند » ( ١٥٩/٦ ) ، وابن حبان في « صحيحه » ( ٢٩٠ ) من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ مقارب ، وهو عند ابن ماجه ( ٤٠٠٤ ) ولم يذكر فيه أنه من كلام الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في « مسند الفردوس » [ ٦٣٢٦ ] مقتصراً على الشطر الأول من حديث جابر \_ وهو عنده [ ٦٣٠٣ ] من حديث أبي هريرة بلفظ أقرب \_ بإسناد ضعيف ، وأما الشطر الأخير . . فرواه على بن معبد في كتاب « الطاعة والمعصية » من رواية يحيى بن عطاء مرسلاً أو معضلاً ، ولا أدري من يحيى بن عطاء ) « إتحاف » ( ٨/٧ ) ، وفي ( ج ) : ( كتفلة ) بدل ( كنفثة ) في الموضعين .

وربع العادات من من من من كتاب الأمر بالمعروف كم المعروف كم المعروف

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إنَّ اللهَ تعالى ليسألُ العبدَ : ما منعَكَ إذْ رأيْتَ المنكرَ أنْ تنكرَهُ ؟ فإذا لقَّنَ اللهُ العبدَ حجَّتَهُ . . قالَ : ربّ ؛ وثقتُ بكَ وفَرقتُ مِنَ الناس » (١١).

وقالَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ: « إِيَّاكُمْ والجلوسَ على الطرقاتِ » ، قالوا : ما لنا بدٌّ ، إنَّما هي مجالسُنا نتحدَّثُ فيها ، قالَ : « فإذا أبيتُمْ إلا ذلك . . فأعطوا الطريق حقَّها » ، قالوا : وما حقُّ الطريق ؟ قالَ : « غضُّ البصرِ ، وكفُّ الأذى ، وردُّ السلام ، والأمرُ بالمعروفِ ، والنهيُ عن المنكر » (٢).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « كَلامُ ابنِ آدمَ كلَّهُ عليهِ لا لهُ ، إلا أَمرٌ بمعروفٍ أَوْ نهيٌّ عنْ منكر ، أَوْ ذكرُ اللهِ تعالىٰ » (٣).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إنَّ اللهَ لا يعذِّبُ الخاصَّةَ بذنوب العامَّةِ حتَّىٰ يُرى المنكرُ بينَ أظهرهِمْ وهمْ قادرونَ على أنْ ينكروهُ فلا ينكروهُ » (٤).

وروىٰ أبو أمامةَ الباهليُّ رضيَ اللهُ عنهُ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه ( ٤٠١٧ ) ، والخطابي في « العزلة » ( ٦٧ ) ، ولفظه هنا قريب لما رواه أحمد في « المسند » ( 79/7 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٢٤٦٥ ) ، ومسلم ( ٢١٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ٢٤١٢ ) ، وابن ماجه ( ٣٩٧٤ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١٣٥٢ ) وفيه : ( فلا ينكرونه ) ، وأحمد في « المسند » ( ۱۹۲/٤ ) من حديث عدى الكندى .

وسلّم أنّه قال : « كيْف أنتُمْ إذا طغى نساؤُكُمْ ، وفسق شبّانُكُمْ ، ووسلّم أنّه قال : وتركتُمْ جهادَكُمْ ؟ » قالوا : وإنّ ذلك لكائنٌ يا رسول الله ؟! قال : « نعمْ ، والذي نفسي بيدِهِ ؛ وأشدُّ منهُ سيكونُ » ، قالوا : وما أشدُّ منهُ يا رسول الله ؟ قال : « كيف أنتُمْ إذا لمْ تأمرُوا بمعروفِ ولمْ تنهوا عنْ منكرٍ ؟ » قالُوا : وكائنٌ ذلك يا رسول الله ؟ قال : « نعمْ ، والذي نفسي بيدِهِ ؛ وأشدُّ منهُ سيكونُ » ، قالُوا : وما أشدُّ منهُ ؟ قال : « كيف أنتُمْ إذا رأيتُمُ المعروف منكراً ، وَرأيتُمُ المنكرَ معروفاً ؟ » قالوا : وكائنٌ ذلك يا رسول الله ؟ قال : « نعمْ ، والذي نفسي بيدِهِ ؛ وأشدُّ منهُ سيكونُ » ، قالوا : وما أشدُّ منهُ يا رسول الله ؟ قال : « كيْف وأشدُ منهُ سيكونُ » ، قالوا : وكائنٌ ذلك ونهيتُمْ عنِ المعروفِ ؟ » قالوا : وكائنٌ ذلك يا رسول الله ؟! قال : « نعمْ ، والذي نفسي بيدِهِ ؛ وأشدُّ منهُ سيكونُ ، يقولُ الله ؟! قال : « نعمْ ، والذي نفسي بيدِهِ ؛ وأشدُّ منهُ سيكونُ ، يقولُ الله تعالى : بي حلفتُ ؛ لأتيحنَّ لهُمْ فتنةً يصيرُ الحليمُ فيها يقولُ الله تعالى : بي حلفتُ ؛ لأتيحنَّ لهُمْ فتنةً يصيرُ الحليمُ فيها يقولُ الله تعالى : بي حلفتُ ؛ لأتيحنَّ لهُمْ فتنةً يصيرُ الحليمُ فيها يقولُ الله تعالى : بي حلفتُ ؛ لأتيحنَّ لهُمْ فتنةً يصيرُ الحليمُ فيها يقولُ الله تعالى : بي حلفتُ ؛ لأتيحنَّ لهُمْ فتنةً يصيرُ الحليمُ فيها عبولَ » (\*) .

وعنْ عكرمة ، عنِ ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما قالَ : قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عنهُما قالَ : قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لا تقفنَّ عندَ رجلٍ يقتلُ مظلوماً ؛ فإنَّ اللعنةَ تنزلُ على مَنْ حضرَهُ حينَ لمْ يدفعوا عنهُ ، ولا تقفنَّ عندَ رجلٍ يضربُ مظلوماً ؛ فإنَّ اللعنةَ تنزلُ على مَنْ حَضرَهُ » (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي الدنيا في « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ( ٣١ ) ، ونحوه أبو يعلى في « مسنده » ( ٦٤٢٠ ) ، والطبراني في « الأوسط » ( ٩٣٢١ ) عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في « الكبير » ( ٢٦٠/١١ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٧١٧٣ ) .

ربع العادات محمد على الأمر بالمعروف محمد المعروف المعر

قَالَ : وقَالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لا ينبغي لامرئ يشهدُ مقاماً فيهِ حقٌّ إلا تكلُّم بهِ ؛ فإنَّهُ لنْ يقدِّمَ أَجلَهُ ، ولنْ يحرمَهُ رزقاً هوَ لهُ » (١).

وهاندا الحديثُ يدلُّ على أنَّهُ لا يجوزُ دخولُ دور الظلمةِ والفسقةِ ، ولا حضورُ المواضع التي يُشاهدُ المنكرُ فيها ولا يُقدرُ على تغييرهِ ، فإنَّهُ قالَ : « اللعنةُ تنزلُ على مَنْ حضرَ » .

ولا يجوزُ لهُ مشاهدةُ المنكر مِنْ غير حاجةٍ اعتذاراً بأنَّهُ عاجزٌ ، ولهاذا اختارَ جماعةٌ مِنَ السلفِ العزلةَ ؛ لمشاهدتِهمُ المنكراتِ في الأسواقِ والأعيادِ والمجامع وعجزِهِمْ عنِ التغييرِ ، وهذا يقتضي لزومَ الهجرةِ للخلق.

ولهنذا قالَ عمرُ بنُ عبدِ العزيز رحمهُ الله : ( ما ساحَ السوَّاحُ وخلُّوا دورَهُمْ وأولادَهُمْ إلا لمثل ما نزلَ بنا حينَ رأوا الشرَّ قدْ ظهرَ ، والخيرَ قدِ اندرسَ ، ورأوا أنَّهُ لا يُقبلُ ممَّن تكلُّمَ ، ورأوا الفتنَ ولمْ يأمنوا أنْ تعتريَهُمْ ، وأنْ ينزلَ العذابُ بأولائكَ القوم فلا يسلمونَ منهُ ، فرأُوا أنَّ مجاورة السباع وأكلَ البقولِ خيرٌ مِنْ مجاورةِ هاؤلاءِ في نعيمِهمْ ، ثمَّ قرأً : ﴿ فَفِرُّواْ إِلَى ٱللَّهِ ۚ إِنِّي لَكُمُ مِّنَّهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ (`` قالَ : ففرَّ قومٌ ، فلولا ما جعلَ اللَّهُ جلَّ ثناؤُهُ في النبوَّةِ مِنَ السرّ . . لقلنا : ما همْ بأفضلَ مِنْ هاؤلاءِ فيما بلغَنا إنَّ الملائكةَ عليهمُ السلامُ لتلقَّاهُمْ وتصافحُهُمْ ،

<sup>(</sup>١) كذا رواه البيهقى في « الشعب » ( ٧١٧٣ ) بسند الحديث السابق .

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات : (٥٠).

والسحابُ والسباعُ تمرُّ بأحدِهِمْ فيناديها فتجيبُهُ ، ويسألُها : أينَ أُمرتِ ؟ فتخبرُهُ ، وليسَ بنبيّ ) .

وقالَ أبو هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « مَنْ حضرَ معصيةً فكرهَها . . فكأنَّهُ غابَ عنها ، ومَنْ غابَ عنها فأحبَّها . . فكأنَّهُ حضرَها » (١) ، ومعنى الحديثِ : أنْ يحضرَ لحاجةٍ أوْ يتفقَ جريانُ ذلكَ بينَ يديهِ ، فأمَّا الحضورُ قصداً . . فممنوعٌ بدليل الحديثِ الأوَّلِ .

وقالَ ابنُ مسعودِ رضيَ اللهُ عنهُ: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «ما بعثَ اللهُ عزَّ وجلَّ نبيّاً إلا ولهُ حواريٌّ ، فيمكثُ النبيُّ بينَ أظهرِهِمْ ما شَاءَ اللهُ تعالىٰ يعملُ فيهِمْ بكتابِ اللهِ وبأمرِهِ ، حتَّىٰ إذا قبضَ اللهُ نبيّهُ . . مكثَ الحواريُّونَ يعملونَ بكتابِ اللهِ وبأمرِهِ ، وبأمرِهِ ، وبسنَّةِ نبيّهِمْ ، فإذا انقرضوا . . كانَ مِنْ بعدِهِمْ قومٌ يركبونَ رؤوسَ المنابرِ ، يقولونَ ما تعرفونَ ، ويعملونَ ما تنكرونَ ، فإذا رأيتُمْ ذلكَ . . فحقٌ علىٰ كلِّ مؤمنِ جهادُهُمْ بيدِهِ ، فإنْ لمْ يستطعْ . . فبلسانِهِ ، فإنْ لمْ يستطعْ . . فبلسانِهِ ، فإنْ لمْ يستطعْ . . فبقلبِهِ ، وليسَ وراءَ ذلكَ إسلامٌ » (٢) .

وقالَ ابنُ مسعودِ رضيَ اللهُ عنهُ: (كانَ أهلُ قريةِ يعملونَ بالمعاصي ، وكانَ فيهِمْ أربعةُ نفرِ ينكرونَ ما يعملونَ ، فقامَ أحدُهُمْ

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في « الكامل » ( ٢٣٠/٧ ) ، وهو عند أبي داوود ( ٤٣٤٥ ) من حديث العرس بن عميرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۵۰) بنحوه .

فقالَ : إِنَّكُمْ تعملونَ كذا وكذا ، فجعلَ ينهاهُمْ ويخبرُهُمْ بقبيح ما يصنعونَ ، فجعلوا يردُّونَ عليهِ ولا يرعوونَ عنْ أعمالِهمْ ، فسبَّهُمْ فسبُّوهُ ، وقاتلُهُمْ فغلبوهُ ، فاعتزلَ ، ثمَّ قالَ : اللهمَّ ؛ إنِّي نهيتُهُمْ فعصوني ، وسببتُهُمْ فسبُّونِي ، وقاتلتُهُمْ فغلبوني ، ثمَّ ذهَب ، ثمَّ ا قامَ الآخرُ ، فنهاهُمْ ، فلمْ يطيعوهُ ، فسبَّهُمْ فسبُّوهُ ، فاعتزلَ ، ثمَّ قالَ : اللهمَّ ؛ إِنِّي قَدْ نهيتُهُمْ فلمْ يطيعوني ، وسببتُهُمْ فسبُّونِي ، ولوْ قاتلتُهُمْ . . لغلبوني ، ثمَّ ذهبَ ، ثمَّ قامَ الثالثُ ، فنهاهُمْ ، فلم يطيعوهُ ، فاعتزلَ ، ثمَّ قالَ : اللهمَّ ؛ إنِّي قدْ نهيتُهُمْ فلمْ يطيعوني ، ولو سببتُهُم . . لسبُّونِي ، ولو قاتلتُهُم . . لغلبوني ، ثمَّ ذهبَ ، ثمَّ قَامَ الرابعُ فقالَ : اللهمَّ ؛ إنِّي لوْ نهيتُهُمْ . . لعصوني ، ولوْ سببتُهُمْ . . لسبُّوني ، ولوْ قاتلتُهُمْ . . لغلبونِي ، ثمَّ ذهبَ ، قالَ ابنُ مسعودِ رضيَ اللهُ عنهُ: كانَ الرابعُ أدناهُم منزلةً ، وقليلٌ فيكُمْ مثلُهُ ) .

وقالَ ابنُ عباس رضي اللهُ عنهما : قيلَ : يا رسولَ اللهِ ؛ أتهلكُ القريةُ وفيها الصالحونَ ؟ قالَ : « نعمْ » ، قيلَ : بِمَ يا رسولَ اللهِ ؟ قَالَ : « بِتَهَاوِنِهِمْ وَسُكُوتِهِمْ عَنْ مَعَاصِي اللهِ عَزَّ وَجِلَّ » (١).

وقالَ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ : قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « أوحى اللهُ تباركَ وتعالىٰ إلىٰ ملكِ مِنَ الملائكةِ : أنِ اقلبْ مدينةَ كذا وكذا على أهلِها ، فقالَ : يا ربِّ ؛ إنَّ فيهِمْ عبدَكَ فلاناً ، لمْ

<sup>(</sup>۱) رواه البزار في « مسنده » ( ٤٧٤٣ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ١١ / ٢٧٠ ) .

يعصِكَ طرفةَ عين !! قالَ : اقلبُها عليهِ وعليهِمْ ؛ فإنَّ وجهَهُ لمْ يتمعَّرْ فيَّ ساعةً قطُّ » (١) .

وقالَتْ عائشةُ رضيَ اللهُ عنها: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « عُذِّبَ أهلُ قريةٍ فيها ثمانيةَ عشرَ ألفاً عملُهُمْ عملُ الأنبياءِ » ، قالوا: يا رسولَ اللهِ ؛ كيفَ ؟ قالَ: « لمْ يكونوا يغضبونَ للهِ ، ولا يأمرونَ بالمعروفِ ، ولا ينهونَ عنِ المنكرِ » (٢).

وعنْ عروةَ عنْ أبيهِ قالَ : قالَ موسى عليهِ السلامُ : يا رَبِّ ؛ أَيُّ عبادِكَ أُحبُّ إليكَ ؟ قالَ : الذي يتسرَّعُ إلى هوايَ كما يتسرَّعُ النسرُ إلى هواهُ ، والذي يكلَفُ بعبادي الصالحين كما يكلَفُ الصبيُّ بالثدي ، هواهُ ، والذي يكلَفُ بعبادي الصالحين كما يكلَفُ الصبيُّ بالثدي ، فإنَّ النمرَ والذي يغضبُ إذا أُتيتْ محارمي كما يغضبُ النَّمِرُ لنفسِهِ ، فإنَّ النمرَ في إذا غضبَ لنفسِهِ ، فإنَّ الناسُ أَمْ كثروا (٣) .

وهاندا يدلُّ على فضيلةِ الحِسْبةِ معَ شدَّةِ الخوفِ .

وقالَ أبو ذرِّ الغفاريُّ : قالَ أبو بكرِ الصدِّيقُ رضيَ اللهُ عنهُ : يا رسولَ اللهِ ؛ هَلْ مِنْ جهادٍ غير قتالِ المشركينَ ؟ فقالَ رسولُ اللهِ

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٧٦٥٧ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٧١٨٩ ) ، والتمعُّرُ : تغيُّرُ الوجه عند الغضب .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ العراقي : (لم أقف عليه مرفوعاً)، وسيأتي نحوه للمصنف قريباً. انظر «الإتحاف» ( ١١/٧).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ( ٣٥٤٢٥)، وهناد في «الزهد» ( ٤٨٨)، ورواه من حديث عائشة مرفوعاً الطبراني في «الأوسط» ( ١٨٦٠)، وأبو نعيم في «الحلية» ( ١٣/١).

صلّى الله عليهِ وسلّم: «نعمْ يا أبا بكرٍ ؛ إنّ للهِ تباركَ وتعالىٰ مجاهدينَ في الأرضِ ، أفضلُ مِنَ الشهداءِ ، أحياءٌ مرزوقونَ ، يمشونَ على الأرض ، يباهي الله بهِمْ ملائكة السماءِ ، وتُزيّنُ لهُمُ الجنّة كما تزيّنَتْ أمُّ سلمة لرسولِ اللهِ صلّى الله عليهِ وسلّمَ » ، فقالَ أبو بكرِ رضيَ الله عنهُ: يا رسولَ اللهِ ؛ ومَنْ هُمْ ؟ قالَ : «هُمُ الآمرونَ بالمعروفِ ، والناهونَ عنِ المنكرِ ، والمحبّونَ في اللهِ ، والمبغضونَ في اللهِ » ، ثمّ قالَ : « والذي نفسي بيدِهِ ؛ إنّ العبدَ منهُمْ ليكونُ في الغرفةِ فوقَ الغرفاتِ فوقَ غُرَفِ الشهداءِ ، للغرفةِ منها ثلاثُ مئةِ ألفِ بابِ ، منها الياقوتُ والزمردُ الأخضرُ ، على كلّ بابِ نورٌ ، وإنّ الرجلَ منهُمْ ليكونُ المنكرِ على التفتَ إلى واحدةٍ منها ثلاثُ مئةِ ألفِ حوراءَ قاصراتِ الطرفِ عينِ ، كلّما التفتَ إلى واحدةٍ منهنَّ فنظرَ إليها . . تقولُ لهُ : أتذكرُ يومَ كذا وكذا أمرتَ بالمعروفِ ونهيتَ عنِ المنكرِ ؟ كلّما التفتَ إلى واحدةٍ منهنَّ . . فكرَتْ لهُ كلَّ مقام أمرَ فيهِ بمعروفٍ ، ونهي فيهِ عنْ منكرِ » (۱) .

وقالَ أبو عبيدةَ بنُ الجرَّاحِ رضيَ اللهُ عنهُ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ ؟ أيُّ الشهداءِ أكرمُ على اللهِ عزَّ وجلَّ ؟ قالَ: « رجلٌ قامَ إلىٰ والِ جائرِ ، أَمرَهُ بالمعروفِ ونهاهُ عنِ المنكرِ فقتلَهُ ، فإنْ لمْ يقتلْهُ . . فإنَّ القلمَ لا يجري عليهِ بعدَ ذلكَ وإنْ عاشَ ما عاشَ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ العراقي : ( الحديث بطوله لم أقف له على أصل ، وهو منكر ) . (17/4) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في « مسند الشاميين » ( ٣٥٤١ ) إلىٰ قوله : ( فقتله ) ، ونعت الحافظ العراقي الزيادة بأنها منكرة . انظر « الإتحاف » ( ١٢/٧ ) .

وقالَ الحسنُ البصريُّ رحمهُ اللهُ : قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « أفضلُ شهداءِ أمَّتي رجلٌ قامَ إلىٰ إمام جائرٍ ، فأمرَهُ بالمعروفِ ونهاهُ عنِ المنكرِ فقتلَهُ علىٰ ذلكَ ، فذلكَ الشهيدُ منزلتُهُ في الجنَّةِ بينَ حمزةَ وجعفر » (١).

وقالَ عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنه : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عنه : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : « بئسَ القومُ قومٌ لا يأمرونَ بالقسطِ ، وبئسَ القومُ قومٌ لا يأمرونَ بالمعروفِ ولا ينهونَ عنِ المنكرِ » (٢) .

#### وأمَّا الآثارُ:

فقدْ قالَ أبو الدرداءِ رضيَ اللهُ عنهُ: (لتأمرنَّ بالمعروفِ ، ولتُنهوُنَّ عن المنكرِ أوْ ليسلِّطنَّ اللهُ عليكُمْ سلطاناً ظالماً ، لا يجلُّ كبيرَكُمْ ، ولا يرحمُ صغيرَكُمْ ، ويدعو عليهِ خيارُكُمْ فلا يُستجابُ لهُمْ ، وتنتصرونَ فلا يُغفرُ لكُمْ ) (٣).

<sup>(</sup>۱) روئ نحو هاذا من حديث جابر الحاكم في « المستدرك » ( 190/7 ) ، ولفظه : « سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه ، فقتله » .

<sup>(</sup>Y) قال الحافظ العراقي: (رواه أبو الشيخ ابن حيان من حديث جابر بسند ضعيف، وأما حديث عمر.. فأشار إليه أبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس» بقوله: وفي الباب، ورواه علي بن معبد في كتاب «الطاعة والمعصية» من حديث الحسن مرسلاً). «إتحاف» ( /١٢/٧ ).

 <sup>(</sup>٣) كذا أورده أبو الليث السمرقندي في « تنبيه الغافلين » ( ص ٩٧ ) ، والثعلبي في
 « تفسيره » ( ١٢٣/٣ ) ، وتقدم معناه في المرفوع .

وسُئِلَ حذيفةُ رضيَ اللهُ عنهُ عنْ ميتِ الأحياءِ ، فقالَ : ( الذي لا ينكرُ المنكرَ بيدِهِ ، ولا بلسانِهِ ، ولا بقلبهِ ) (١١).

وقالَ مالكُ بنُ دينار: كانَ حبرٌ مِنْ أحبار بني إسرائيلَ يغشى الرجالُ والنساءُ منزلَهُ ، يعظُهُمْ ويذكِّرُهُمْ بأيام اللهِ عزَّ وجلَّ ، فرأى بعضَ بنيهِ يوماً وقدْ غمزَ بعضَ النساءِ ، فقالَ : مهلاً يا بنيَّ مهلاً ، فسقطَ مِنْ سريرهِ ، فانقطعَ نخاعُهُ ، وأسقطَتِ امرأتُهُ ، وقتلَ بنوهُ في الجيشِ ، فأوحى اللهُ تعالىٰ إلىٰ نبيّ زمانِهِ أَنْ أخبرْ فلاناً الحبْرَ أَنِّي لا أُخرِجُ مِنْ صلبِكَ صدِّيقاً أبداً ، أما كانَ مِنْ غضبِكَ لي إلا أنْ قلتَ : مهلاً يا بنيَّ مهلاً ؟! <sup>(۲)</sup> .

وقالَ حذيفةُ : يأتي على الناس زمانٌ لأنْ تكونَ فيهمْ جيفةُ حمار أحبُّ إليهِمْ مِنْ مؤمنِ يأمرُهُمْ وينهاهُمْ (٣).

وأوحى اللهُ تعالىٰ إلىٰ يوشعَ بن نونٍ عليهِ السلامُ : إنِّي مهلكٌ مِنْ قومِكَ أربعينَ أَلْفاً مِنْ خيارهِمْ وستينَ أَلْفاً مِنْ شرارهِمْ ، فقالَ : يا ربّ ؛ هاؤلاءِ الأشرارُ ، فما بالُ الأخيار ؟! فقالَ : إنَّهُمْ لمْ يغضبوا لغضبي ، وواكلوهُمْ وشاربوهُمْ ( أ ) .

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في « الشعب » ( ٧١٨٤ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۳۷۲/۲ ) .

<sup>(</sup>٣) أورده الثعلبي في «تفسيره » ( ١٢٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي الدنيا في « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ( ٧١ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ۸۹۸۲ ) .

وقالَ بلالُ بنُ سعدٍ : ( إنَّ المعصيةَ إذا أُخفيَتْ . . لمْ تضرَّ إلا صاحبَها ، فإذا أُعلنَتْ ولم تُغيَّرْ . . أضرَّتْ بالعامَّةِ ) (١١) .

وقالَ كعبُ الأحبار لأبي مسلم الخولانيّ : كيفَ منزلتُكَ مِنْ قومِكَ ؟ قالَ : حسنةٌ ، قالَ كعبٌ : إنَّ التوراةَ لتقولُ غيرَ ذلكَ !! قالَ : وما تقولُ ؟ قالَ : تقولُ : إنَّ الرجلَ إذا أمرَ بالمعروفِ ، ونهى عن المنكر . . ساءَتْ منزلتُهُ عندَ قومِهِ ، فقالَ : صدقتِ التوراةُ وكذبَ أبو مسلم (٢).

وكانَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رضى اللهُ عنهما يأتي العمَّالَ ، ثمَّ قعدَ عنهُمْ ، فقيلَ لُه : لوْ أَتيتَهُمْ فلعلَّهُمْ يجدونَ في أنفسِهمْ ، فقالَ : أرهبُ إِنْ تَكلَّمْتُ أَنْ يروا أَنَّ الذي بي غيرُ الذي بي ، وإِنْ سكتُّ . . رهبتُ أَنْ آثمَ (٣).

وهلذا يدلُّ على أنَّ مَنْ عجزَ عنِ الأمرِ بالمعروفِ . . فعليهِ أَنْ يبعدَ عنْ ذٰلكَ الموضع ويستترَ عنهُ ؛ حتى لا يجريَ بمشهدٍ

وقالَ عليُّ بنُ أبي طالبِ كرَّمَ اللهُ وجهَهُ : ( أَوَّلُ مَا تُعْلَبُونَ عليهِ مِنَ الجهادِ الجهادُ بأيديكُمْ ، ثمَّ الجهادُ بألسنتِكُمْ ، ثمَّ الجهادُ بقلوبِكُمْ ،

<sup>(</sup>١) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١٣٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الخولائي في « تاريخ داريا » ( ص ٦٢ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » . (Y.T/TV)

<sup>(</sup>٣) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١٣٥٥ ) .

فإذا لمْ يعرفِ القلبُ المعروف ، ولمْ ينكر المنكرَ . . نكسَ ، فجُعلَ أعلاهُ أسفلَهُ)(١).

وقالَ سهلُ بنُ عبدِ اللهِ رحمهُ اللهُ : ( أَيُّما عبدٍ عملَ في شيءٍ مِنْ دينِهِ بما أُمِرَ بهِ أَوْ نُهيَ عنهُ ، وتعلُّقَ بهِ عندَ فسادِ الأُمور وتنكَّرها وتشوش الزمانِ . . فهوَ ممَّنْ قدْ قامَ للهِ في زمانِهِ بالأمر بالمعروفِ والنهي عنِ المنكرِ)، معناهُ: أنَّهُ إذا لمْ يقدرْ إلا على نفسِهِ، فقامَ بها ، وأنكرَ أحوالَ الغير بقلبِهِ . . فقدْ جاءَ بما هوَ الغايةُ في حقِّهِ .

وقيلَ للفضيل : ألا تأمرُ وتنهى ؟ فقالَ : إنَّ قوماً أمروا ونهوا فكفروا ، وذلكَ أنَّهُمْ لم يصبروا على ما أُصيبوا .

وقيلَ للثوريّ : ألا تأمرُ بالمعروفِ وتنهىٰ عن المنكر ؟ فقالَ : إذا انبثقَ البحرُ . . فمَنْ يقدرُ أَنْ يسكُرَهُ (٢) .

فقدْ ظهرَ بهاذهِ الأدلَّةِ أنَّ الأمرَ بالمعروفِ والنهيَ عن المنكر واجبٌ ، وأنَّ فرضَهُ لا يسقطُ معَ القدرةِ إلا بقيامِ قائمٍ بهِ ، فلنذكرِ الآنَ شروطَهُ وشروطَ وجوبهِ .

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٣٨٧٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو بكر الخلال في « الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ( ٢٠ ) ، يقال : سَكَر النهر سَكْراً ؛ إذا سدَّه .

# البتابُ الثَّاني في أركان الأمرما بمعروف ومشروطه

اعلم: أنَّ الأركانَ في الحِسْبةِ التي هيَ عبارةٌ شاملةٌ للأمرِ بالمعروفِ والنهي عنِ المنكرِ . . أربعةٌ : المحتسِبُ ، والمحتسَبُ عليهِ ، والمحتسَبُ فيهِ ، ونفسُ الاحتسابِ (١) .

فهاندهِ أربعةُ أركانٍ ، ولكلّ واحدٍ منها شروطٌ .

## الرّكن الأول: المحتسب

ولهُ شروطٌ ؛ وهوَ أنْ يكونَ مكلَّفاً ، مسلماً ، قادراً .

فيخرجُ منهُ: المجنونُ ، والصبيُّ ، والكافرُ ، والعاجزُ (٢) ، ويدخلُ فيهِ: الفاسقُ ، فيهِ: آحادُ الرعايا وإنْ لمْ يكونوا مأذونينَ ، ويدخلُ فيهِ: الفاسقُ ، والرقيقُ ، والمرأةُ .

فلنذكرْ وجهَ اشتراطِ ما اشترطناهُ ، ووجهَ اطِّراحِ ما اطَّرحْناهُ .

#### أمَّا الشرطُ الأوَّلُ وهوَ التكليفُ:

فلا يخفى وجهُ اشتراطِهِ ، فإنَّ غيرَ المكلَّفِ لا يلزمُهُ أمرٌ ، وما ذكرناهُ أردْنا بهِ أنَّهُ شرطُ الوجوبِ ، فأمَّا إمكانُ الفعلِ وجوازُهُ . . فلا

<sup>(</sup>١) الحِسبة بالكسر: اسم من الاحتساب ؛ بمعنى: ادخار الأجر عند الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ( ب ، ج ) .

يستدعي إلا العقلَ ، حتى إنَّ الصبيَّ المراهقَ للبلوغ المميِّزَ وإنْ لمْ يكنْ مكلَّفاً فلهُ إنكارُ المنكر ، ولهُ أنْ يريقَ الخمرَ ويكسرَ الملاهي ، وإذا فعلَ ذلك . . نالَ بهِ ثواباً ، ولمْ يكنْ لأحدٍ منعُهُ مِنْ حيثُ إنَّهُ ليسَ بمكلِّفٍ ، فإنَّ هاذهِ قربةٌ ، وهوَ مِنْ أهلِها ؛ كالصلاةِ والإمامةِ ا وسائر القرباتِ ، وليسَ حكمُهُ حكمَ الولاياتِ ، حتَّىٰ يُشترطَ فيهِ التكليفُ ، ولذلكَ أثبتناهُ للعبدِ وآحادِ الرعيَّةِ .

نعم ؛ في المنع بالفعلِ وإبطالِ المنكرِ نوعُ ولايةٍ وسلطنةٍ ، وللكنَّها تُستفادُ بمجرَّدِ الإيمانِ ؟ كقتل المشركِ وإبطالِ أسبابِهِ وسلْبِ أسلحِتِه ، فإنَّ للصبيِّ أنْ يفعلَ ذلكَ حيثُ لا يستضرُّ بهِ ، فالمنعُ عنِ الفسقِ كالمنع عنِ الكفرِ.

## وأمَّا الشرطُ الثاني وهوَ الإيمانُ :

فلا يخفي وجهُ اشتراطِهِ ؛ لأنَّ هـٰـذا نصرةٌ للدين ، فكيفَ يكونُ مِنْ أَهْلِهِ مَنْ هُوَ جَاحِدٌ لأَصِلُ الدِّينِ وَعَدُّونٌ لَهُ ؟!

#### وأمَّا الشرطُ الثالثُ وهوَ العدالةُ:

فقدِ اعتبرَها قومٌ ، وقالوا : ليسَ للفاسق أنْ يحتسِبَ ، وربَّما استدلوا فيهِ بالنكير الواردِ على مَنْ يأمرُ بما لا يفعلُهُ ؟ مثلَ قولِهِ تعالىٰ : ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْهِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ (١)، وقولِهِ تعالىٰ :

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ( ٤٤ ) .

وبما رُوِيَ عَنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « مررتُ ليلةَ أُسريَ عَنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « مررتُ ليلةَ أُسريَ بي بقومٍ تُقرضُ شفاهُ هُمْ بمقاريضَ مِنْ نارٍ ، فقلتُ : مَنْ أنتُمْ ، فقالوا : كنَّا نأمرُ بالخيرِ ولا نأتيهِ ، وننهي عنِ الشرِّ ونأتيهِ » (١) وبما رُوِيَ أَنَّ اللهَ تعالىٰ أوحیٰ إلیٰ عیسیٰ علیهِ السلامُ : ( یا بنَ مریمَ ؛ عِظْ نفسَكَ ، فإنِ اتعظتَ . . فعظِ الناسَ ، وإلا . . فاستحي منِي ) (٣) .

وربما استدلوا مِنْ طريقِ القياسِ بأنَّ هدايةَ الغيرِ فرعٌ للاهتداءِ ، فكذلكَ تقويمُ الغيرِ فرعٌ للاستقامةِ ، والإصلاحُ زكاةٌ عنْ نصابِ في نفسِهِ . . فكيفَ يصلحُ غيرَهُ ؟ ومتى في نفسِهِ . . فكيفَ يصلحُ غيرَهُ ؟ ومتى في يستقيمُ الظلُّ والعودُ أعوجُ ؟

وكلُّ ما ذكروهُ خيالاتٌ ، وإنَّما الحقُّ أنَّ للفاسقِ أنْ يحتسبَ .

وبرهانُهُ: هوَ أَنْ نقولَ: هلْ يُشترطُ في الاحتسابِ أَنْ يكونَ متعاطيهِ معصوماً عنِ المعاصي كلِّها ؟ فإنْ شُرطَ ذلكَ . . فهوَ خرقٌ للإجماعِ ، ثمَّ حسمٌ لبابِ الاحتسابِ ؛ إذْ لا عصمةَ للصحابةِ فضلاً عمَّنْ دونَهُمْ ، والأنبياءُ عليهِمُ السلامُ قدِ اختلفَ في عصمتِهِمْ عنِ الخطايا ، والقرآنُ العزيزُ دالُّ على نسبةِ آدمَ عليهِ السلامُ إلى المعصيةِ ،

<sup>(</sup>١) سورة الصف : (٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في « المسند » ( ١٢٠/٣ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في « الزهد » ( ٣٠٠ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٣٨٢/٢ ) .

وكذا جماعةٌ مِنَ الأنبياءِ (١) ، ولهذا قالَ سعيدُ بنُ جبيرٍ : (إنْ لمْ يأمرْ بالمعروفِ ولمْ ينهَ عنِ المنكرِ إلا مَنْ لا يكونُ فيهِ شيءٌ . . لمْ يأمرْ أحدٌ بشيءٍ ) ، فأعجبَ مالكاً ذلكَ مِنْ سعيدِ بنِ جبير .

وإنْ زعموا أنَّ ذلكَ لا يُشترطُ عنِ الصغائرِ (١٠) ، حتَّىٰ يجوزُ للابسِ الحريرِ أنْ يمنعَ مِنَ الزنا وشربِ الخمرِ . . فنقولُ : وهلْ لشاربِ الخمرِ أنْ يعزوَ الكفَّارَ ويحتسبَ عليهِمْ بالمنع مِنَ الكفرِ ؟

فإنْ قالوا: لا . . خرقوا الإِجماع ؛ إذْ جنودُ المسلمينَ لمْ تزلْ مشتملةً على البرِّ والفاجرِ وشاربِ الخمرِ وظالمِ الأيتامِ ، ولمْ يُمنعوا مِنَ الغزوِ ، لا في عصر رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولا بعدَهُ .

(٢) في ( ب ) : ( وإن زعموا أن ذلك لا يشترط فيه العصمة عن الصغائر ) .

<sup>(</sup>۱) الخلاف واقع في العصمة عن الصغائر، وهو رأي الإمام الغزالي في بعض كتبه الكلامية، قال في « الاقتصاد » (ص ٢٨٦ ) : ( فإن عصمة الأنبياء عن الكبائر عرفت شرعاً ، وعن الصغائر مختلف فيها ) ، وهو رأي شيخه إمام الحرمين الجويني ، حيث قال في « الإرشاد » (ص ٣٥٦ ) حين حرَّج نفسه : أيهما أغلب جواز وقوع الصغائر أو عدمها ؟ قال : ( الأغلب على الظن عندنا جوازها ، وقد شهدت أقاصيص الأنبياء في آي من كتاب الله تعالىٰ علىٰ ذلك ، فالله أعلم بالصواب ) ، وللعلامة المتكلم عبد الكريم الشهرستاني كلمة بديعة ، حيث قال في « نهاية الإقدام » (ص ٤٤٥ ) : والأصح : أنهم معصومون عن الصغائر عصمتهم عن الكبائر ، فإن الصغائر إذا توالت . صارت بالاتفاق كبائر ، وما أسكر كثيره . . فقليله حرام ، للكن المجوَّز عليهم عقلاً وشرعاً مثل ترك الأولىٰ من الأمرين المتقابلين جوازاً وجوازاً ، وحظراً وحظراً ، ولكن التشديد عليهم في ذلك القدر يوازي التشديد علي غيرهم في كبائر الأمور ، وحسنات الأبرار سيئات المقربين ، وتحت كل زلة يجري عليهم سر عظيم ، فلا تلتفت إلىٰ ظواهر الأحوال ، وانظر إلىٰ سرائر المآل ) .

وإنْ قالوا : نعمْ . . فنقولُ : شاربُ الخمر هلْ لهُ أَنْ يمنعَ مِنَ القتل أمْ لا ؟

فإنْ قالوا : لا . . قلنا : فما الفرقُ بينَهُ وبينَ لابس الحرير ؟! إذْ جازَ لهُ المنعُ مِنَ الخمر ، والقتلُ كبيرةٌ بالنسبةِ إلى الشرب ، كالشرب بالنسبةِ إلى لبسِ الحرير ، فلا فرق .

وإنْ قالوا : نعمْ ، وفصَّلوا الأمرَ فيهِ ؛ بأنَّ كلَّ مقدِم علىٰ شيءٍ فلا يمنعُ عنْ مثلِهِ ولا عمَّا دونَهُ ، وإنما يمنعُ عمَّا فوقَهُ . . فهاذا تحكُّمُ ؟ فإنَّهُ كما لا يبعُد أنْ يمنعَ الشاربُ مِنَ الزنا والقتل فمِنْ أينَ يبعدُ أنْ يمنعَ الزاني مِنَ الشرب ؟ بلْ مِنْ أينَ يبعدُ أَنْ يشربَ ويمنعَ غلمانَهُ وخدمَهُ منَ الشرب ، ويقولَ : يجبُ عليَّ الانتهاءُ والنهيُ ، فمن أين يلزمُني بالعصيانِ بأحدِهِما أنْ أعصيَ اللهَ تعالى بالثاني ؟! وإذْ كانَ النهئ واجباً عليَّ ، فمِنْ أينَ سقطَ وجوبُهُ بإقدامي ؟! إذْ يستحيلُ أنْ يُقالَ : يجبُ النهيُ عنْ شربِ الخمر عليهِ ما لمْ يشربْ ، فإذا شربَ . . سقط عنه النهي !!

فإنْ قيلَ : فيلزمُ على هلذا أَنْ يقولَ القائلُ : الواجبُ عليَّ الوضوءُ والصلاةُ ، فأنا أتوضَّأُ وإنْ لم أصلّ ، وأتسحَّرُ وإنْ لمْ أصمْ ؛ لأنَّ المستحبَّ لي الصومُ والسحورُ جميعاً ، وللكنْ يُقالُ: أحدُهُما مرتَّبٌ على الآخر ، فكذالكَ تقويمُ الغير مرتَّبٌ على تقويمِهِ نفسَهُ ، فليبدأُ بنفسِهِ ثمَّ بمَنْ يعولُ . ربع العادات كرو حوجه جه مح كتاب الأمر بالمعروف كه معلم المعروف كم المعروف كم

فالجوابُ : أنَّ التسحُّرَ يُرادُ للصوم ، ولولا الصومُ . . لما كانَ التسحُّرُ مستحبّاً ، وما يُرادُ لغيرهِ لا ينفكُّ عنْ ذلكَ الغير ؛ وإصلاحُ الغيرِ لا يُرادُ لإصلاح النفسِ ، ولا إصلاحُ النفسِ لإِصلاحِ الغيرِ ، فالقولُ بترتُّب أحدِهِما على الآخر تحكُّمُ .

وأمَّا الوضوءُ والصلاةُ . . فهوَ لازمٌ ، فلا جرمَ أنَّ مَنْ توضَّأَ ولمْ يصلّ كانَ مؤدِّياً أمرَ الوضوءِ ، وكانَ عقابُهُ أقلَّ مِنْ عقاب تركِ الوضوءِ والصلاةِ جميعاً ، فليكنْ مَنْ تركَ النهي والانتهاءَ أكثرَ عقاباً ممَّنْ نهى ولمْ ينتَهِ ، كيفَ والوضوءُ شرطً لا يُرادُ لنفسِهِ ، بلْ للصلاةِ ، فلا حكمَ لهُ دونَ الصلاةِ ، فأمَّا الحِسبةُ . . فليسَتْ شرطاً في الانتهاءِ والائتمار ، فلا مشابهة بينَهُما .

فإنْ قيلَ : فيلزمُ على هذا أنْ يُقالَ : إذا زنى الرجلُ بامرأةٍ وهيَ مكرهةٌ مستورةُ الوجهِ ، فكشفَتْ وجهَها باختيارها ، فأخذَ الرجلُ يحتسبُ في أثناءِ الزنا ويقولُ : أنتِ مكرهةٌ في الزنا ، ومختارةٌ في كشفِ الوجهِ لغيرِ مَحْرَم ، وهاأنا غير محرم لكِ ، فاستري وجهَكِ ، فهانذا احتسابٌ شنيعٌ يستنكرُهُ قلبُ كلِّ عاقلِ ، ويستبشعُهُ كلَّ طبع سليم !!

فالجوابُ: أنَّ الحقَّ قدْ يكونُ شنيعاً ، وأنَّ الباطلَ قدْ يكونُ مستحسناً بالطباع ، والمتبعُ الدليلُ دونَ نفرةِ الأوهام والخيالاتِ ، فإنَّا نقولُ : قولُهُ لها في تلكَ الحالةِ : ( لا تكشفي وجهَكِ ) واجبٌ ، أَوْ مباحٌ ، أو حرامٌ ؟

فإنْ قلتُمْ: ( إِنَّهُ واجبٌ ) . . فهوَ الغرضُ ؟ لأنَ الكشف معصيةٌ ، والنهي عن المعصيةِ حقٌّ .

وإنْ قلتُمْ : ( إِنَّهُ مباحٌ ) . . فإذاً لهُ أنْ يقولَ ما هوَ مباحٌ ، فما معنى قولِكُمْ: (ليسَ للفاسقِ الحِسبةُ)؟

وإنْ قلتُمْ : ( إِنَّهُ حرامٌ ) . . فنقولُ : كان هلذا واجباً ، فمِنْ أينَ حَرُمَ بإقدامِهِ على الزنا ؟! ومِنَ الغريبِ أنْ يصيرَ الواجبُ حراماً بسبب ارتكابِ حرام آخرَ !!

وأمًّا نفرةُ الطباع عنهُ واستنكارُها لهُ . . فهوَ لسببين :

أحدُهُما : أنَّهُ تركَ الأهمَّ واشتغلَ بما هوَ مهمٌّ ، وكما أنَّ الطباعَ تنفرُ عنْ تركِ المهمّ إلى ما لا يعني . . فتنفرُ أيضاً عنْ تركِ الأهمّ والاشتغالِ بالمهمّ ، كما تنفرُ عمَّنْ يتحرَّجُ عنْ تناولِ طعام مغصوب وهوَ مواظبٌ على الربا ، وكما تنفرُ عمَّنْ يتصاونُ عن الغيبةِ ويشهدُ بالزور ؛ لأنَّ الشهادةَ بالزور أفحشُ وأشدُّ مِنَ الغيبةِ التي هيَ إخبارٌ عنْ كائنِ يصدقُ فيهِ المخبرُ ، وهنذا الاستبعادُ في النفوس لا يدلُّ على أنَّ تركَ الغيبةِ ليسَ بواجبِ وأنَّهُ لو اغتابَ أوْ أكلَ لقمةً مِنْ حرام . . لمْ تزدْ بذلكَ عقوبتُهُ ، فكذلكَ ضررُهُ في الآخرةِ مِنْ معصيتِهِ

أكثرُ مِنْ ضررِهِ مِنْ معصيةِ غيرِهِ ، فاشتغالُهُ بالأقلِّ عنِ الأكثرِ مستنكرٌ في الطبع مِنْ حيثُ إنَّهُ أتى بالأقلِّ .

فَمَنْ غُصِبَ فَرسُهُ وَلَجَامُ فَرسِهِ ، فَاشْتَغَلَ بَطْلَبِ اللَّجَامِ وَتَرَكَ الْفُرسَ . . نَفَرَتْ عنهُ الطباعُ ، ويُرى مسيئاً إذْ قدْ صدرَ منهُ طلب اللَّجَامِ ، وهوَ غيرُ منكر مِنْ هاذا الوجهِ ، وللكنِ المنكرُ تركُهُ لطلبِ اللَّجَامِ ، فَاشْتَدَّ الْإِنكَارُ عليهِ لتركِهِ الأهمَّ بما هوَ دونَهُ ؛ الفرسِ بطلبِ اللَّجَامِ ، فَاشْتَدَّ الْإِنكَارُ عليهِ لتركِهِ الأهمَّ بما هوَ دونَهُ ؛ فكذالكَ حِسبةُ الفاسقِ تُستبعدُ مِنْ هاذا الوجهِ ، وهاذا لا يدلُّ على أنَّ حِسبتَهُ مِنْ حيثُ إنَّها حِسبةٌ مستنكرةٌ .

الثاني: أنَّ الحِسبةَ تارةً تكونُ بالنهي بالوعظِ ، وتارةً بالقهر ، ولا ينجعُ وعظُ مَنْ لا يتعظُ أوَّلاً ، ونحنُ نقولُ : مَنْ علمَ أنَّ قولَهُ لا يُقبلُ في الحِسبةِ لعلمِ الناسِ بفسقِهِ . . فليسَ عليهِ الحسبةُ بالوعظِ ؛ إذْ لا فائدةَ في وعظِهِ ، فالفسقُ يؤثِّرُ في إسقاطِ فائدةِ كلامِهِ ، ثمَّ إذا سقطَتْ فائدةُ كلامِهِ ، ثمَّ إذا سقطَ وجوبُ الكلام .

فأمًّا إذا كانَتِ الحِسبةُ بالمنعِ . . فالمرادُ منهُ القهرُ ، وتمامُ القهرِ أنْ يكونَ بالفعلِ والحجَّةِ جميعاً ، وإذا كانَ فاسقاً . . فإنْ قهرَ بالفعلِ فقدْ قهرَ بالفعلِ والحجَّةِ ، إذْ يتوجَّهُ عليهِ أنْ يُقالَ لهُ : فأنتَ لِمَ تقدمُ عليهِ فتنفرُ الطباعُ عنْ قهرِهِ بالفعلِ معْ كونِهِ مقهوراً بالحجَّةِ ، وذلكَ لا يخرجُ الطباعُ عنْ كونِهِ حقّاً ، كما أنَّ مَنْ يذبُّ الظالمَ عنْ آحادِ المسلمينَ ويهملُ أباهُ وهو مظلومٌ معَهُمْ تنفرُ الطباعُ عنهُ ، ولا يخرجُ دفعهُ عنِ المسلم عنْ كونِهِ حقّاً .

فخرجَ مِنْ هلذا أنَّ الفاسقَ ليسَ عليهِ الحِسبةُ بالوعظِ على مَنْ يعرفُ فسقَهُ ؟ لأنَّهُ لا يتعظُ ، وإذا لمْ يكنْ عليهِ ذلكَ وعلمَ أنَّهُ يفضى إلى تطويل اللسانِ في عرضِهِ بالإنكار . . فنقولُ : ليسَ لهُ ذلكَ أيضاً ، وهوَ الوعظيُّ ـ قدْ بطلَ اللهُ أنَّ أحدَ نوعي الاحتسابِ ـ وهوَ الوعظيُّ ـ قدْ بطلَ اللهُ علي اللهُ اللهُ علي اللهُ اللهُ اللهُ علي اللهُ ا بالفسق ، وصارَتِ العدالةُ مشروطةً فيهِ .

وأمَّا الحِسبةُ القهريةُ . . فلا يُشترطُ فيها ذلكَ ، فلا حجرَ على الفاسق في إراقةِ الخمور وكسْر الملاهي وغيرها إذا قدرَ ، وهـٰـذا غايةُ الإنصافِ والكشفِ في المسألةِ .

وأمَّا الآياتُ التي استدلُّوا بها . . فهوَ إنكارٌ عليهمْ مِنْ حيثُ ﴿ تَرَكُهُمُ المعروفَ ، لا مِنْ حيثُ أمرُهُم بهِ ، وللكنَّ أمرَهُمْ دلَّ على قوَّةِ إِ علمِهِمْ ، وعقابُ العالم أشدُّ ؛ لأنَّهُ لا عذرَ لهُ معَ قوَّةِ علمِهِ .

وقولُهُ تعالىٰ : ﴿ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴾ (١) المرادُ بهِ : الوعدُ الكاذبُ <sup>(٢)</sup> .

وقولُهُ تعالىٰ : ﴿ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ (٣) إنكارٌ مِنْ حيثُ إنَّهُمْ نسوا أنفسَهُمْ ، لا مِنْ حيثُ إنَّهُمْ أمروا غيرَهُمْ ، وللكنْ ذكرَ أمرَ الغيرِ استدلالاً بهِ على علمِهمْ وتأكيداً للحجَّة عليهمْ .

وقولُهُ تعالىٰ : ( يا بنَ مريمَ ؛ عِظْ نفسَكَ . . . ) الحديثَ . . هوَ في

<sup>(</sup>١) سورة الصف : (٢) .

<sup>(</sup>٢) فهو ليس من باب الحسبة ، وانظر « تفسير الطبري » ( ١٠٣/٢٨/١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ( ٤٤ ) .

ربع العادات كري وي من من كتاب الأمر بالمعروف كم من المعروف كم المعروف كم المعروف كم المعروف كم المعروف كم

الحِسبةِ بالوعظِ ، وقدْ سلَّمْنا أنَّ وعظَ الفاسق ساقطُ الجدوي عندَ مَنْ يعرفُ فسقَهُ ، ثمَّ قولُهُ : ( فاستحي منِّي ) لا يدلُّ على تحريم وعظِ الغيرِ ، بلْ معناهُ : استحي منِّي فلا تتركِ الأهمَّ وتشتغلَ بالمهمّ ، كما يُقالُ : احفظْ أباكَ ثمَّ جارَكَ وإلا . . فاستحي .

فإنْ قيلَ : فليجزْ للكافِر الذميّ أنْ يحتسبَ على المسلم إذا رآهُ يزنى ؛ لأنَّ قولَهُ : ( لا تزنِ ) حقٌّ في نفسِهِ ، فمحالٌ أنْ يكونَ حراماً عليهِ ، بلْ ينبغي أنْ يكونَ مباحاً أوْ واجباً .

قلنا: الكافرُ إنْ منعَ المسلمَ بفعلِهِ . . فهوَ تسلُّطُ عليهِ ، فيمنعُهُ مِنْ حيثُ إِنَّهُ تسلُّطٌ ، وما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ، وأمَّا مجرَّدُ قولِهِ : ( لا تزنِ ) . . فليسَ بمحرَّم عليهِ مِنْ حيثُ إنَّهُ نهيُّ عن الزنا ، ولكن مِنْ حيثُ إنَّهُ إظهارُ دالَّةِ الاحتكام على المسلم ، وفيهِ إذلالٌ للمتحكُّم عليهِ والفاسقُ يستحقُّ الإِذلالَ ، وللكنْ لا مِنَ الكافر الذي هوَ أولى بالذلِّ منهُ.

فهاذا وجه منعِنا إيَّاه مِنَ الحِسبةِ ، وإلا . . فلسنا نقولُ : إنَّ الكافرَ يُعاقبُ بسببِ قولِهِ : ( لا تزنِ ) مِنْ حيثُ إنَّهُ نهيٌ ، بلْ نقولُ : إنَّهُ إذا لمْ يقلْ : ( لا تزنِ ) يُعاقبُ عليهِ إنْ رأينا خطابَ الكافر بفروع الدين ، وفيهِ نظرٌ استوفيناهُ في الفقهياتِ ، وليسَ يليقُ بغرضِنا الآنَ .

## الشرطُ الرابعُ: كونُهُ مأذوناً مِنْ جهةِ الإمام والوالي:

فقدْ شرطَ قومٌ هاذا الشرطَ ، ولمْ يثبتوا للآحادِ مِنَ الرعيَّةِ الحِسبةَ ، وهذا الاشتراطُ فاسدٌ ؛ فإنَّ الآياتِ والأخبارَ التي أوردْناها تدلُّ على أَنَّ كُلَّ مَنْ رأى منكراً فسكتَ عليهِ . . عصى ؛ إذْ يجبُ نهيُّهُ أينَما رآهُ وكيفَما رآهُ على العموم ، والتخصيصُ بشرطِ التفويضِ مِنَ الإمام تحكُّمٌ لا أصلَ لهُ.

والعجبُ أنَّ الروافضَ زادوا على هلذا ، فقالوا : لا يجوزُ الأمرُ بالمعروفِ ما لمْ يخرج الإمامُ المعصومُ ، وهوَ الإمامُ الحقُّ عندَهُمْ ، وهاؤلاءِ أخسُّ رتبةً مِنْ أَنْ يُكلُّموا ، بلْ جوابُهُمْ أَنْ يُقالَ لهم إذا إِ جاؤوا إلى القضاةِ طالبينَ لحقوقِهِمْ في دمائِهِمْ وأموالِهِمْ: إنَّ نصرتَكُمْ إِنَّ أَمِرٌ بالمعروفِ ، واستخراجَ حقوقِكُمْ مِنْ أيدي مَنْ ظلمَكُمْ نهيٌّ عن المنكر ، وطلبَكُمْ لحقِّكُمْ مِنْ جملةِ المعروفِ ، وما هلذا زمانُ النهي عنِ الظلم وطلبِ الحقوقِ ؛ لأنَّ الإمامَ الحقَّ بعدُ لمْ يخرجُ !!

فإنْ قيلَ : في الأمر بالمعروفِ إثباتُ سلطنةٍ وولايةٍ ، واحتكامٌ على المحكوم عليهِ ، ولذلكَ لمْ يثبتْ للكافرِ على المسلم معَ كونِهِ حقًّا ، فينبغي ألا يثبتَ لآحادِ الرعيَّةِ إلا بتفويضٍ مِنَ الوالي وصاحبِ

فنقولُ : أمَّا الكافرُ . . فممنوعٌ ؛ لما فيهِ مِنَ السلطنةِ وعزّ الاحتكام ، والكافرُ ذليلٌ لا يستحقُّ أنْ ينالَ عزَّ التحكُّم على المسلم . حر ربع العادات <u>٥٥٠ ٥٥ ٥٥ كتاب الأمر بالمعروف كم من المعروف</u>

وأمَّا آحادُ المسلمينَ . . فيستحقُّونَ هاذا العزَّ بالدين والمعرفةِ ، وما فيهِ مِنْ عزّ السلطنةِ والاحتكام لا يحوجُ إلى تفويضٍ ، كعزّ التعليم والتعريفِ ؛ إذْ لا خلافَ في أنَّ تعريفَ التحريم والإيجابِ لمَنْ هوَ جاهلٌ ومقدمٌ على المنكر بجهلِهِ . . لا يحتاجُ إلىٰ إذْنِ الوالي ، وفيهِ ( عزُّ الإرشادِ وعلى المعرَّفِ ذلَّ التجهيل ، وذلكَ يكفي فيهِ مجرَّدُ الدين ؛ فكذالكَ النهي .

وشرحُ القولِ في هذا: أنَّ الحسبةَ لها خمسُ مراتبَ كما سيأتى: أولاها: التعريفُ.

والثانية : الوعظُ بالكلام اللطيفِ .

والثالثةُ : السبُّ والتعنيفُ ، ولستُ أعنى بالسبّ الفحشَ ، بلْ أَنْ يقولَ : يا جاهلُ ، يا أحمقُ ، يا فاسقُ ؛ ألا تخافُ مِنَ اللهِ ؟ وما يجرى هاذا المجرى.

والرابعةُ: المنعُ بالقهر بطريقِ المباشرةِ ؛ ككسر الملاهي ، وإراقةِ الخمر، واختطافِ الثوبِ الحرير مِنْ بدنِهِ (١)، واستلابِ الثوب المغصوب منهُ وردِّهِ على صاحبهِ .

والخامسةُ : التخويفُ والتهديدُ بالضرب ، أوْ مباشرةُ الضرب لهُ حتَّىٰ يمتنعَ عمَّا هوَ عليهِ ؛ كالمواظبِ على الغيبةِ والقذفِ ، فإِنَّ سلبَ

<sup>(</sup>١) في غير ( أ ) : ( من رأسه ) ، وفي ( ق ) : ( من لابسه ) .

لسانِهِ غيرُ ممكن ، وللكنْ يُحملُ على اختيار السكوتِ بالضرب ، وهاذا قدْ يحوجُ إلى استعانةٍ وجمع أعوانٍ مِنَ الجانبينِ ، ويجرُّ ذلكَ إلى قتال .

وسائرُ المراتبِ لا يخفي وجهُ استغنائها عنْ إذنِ الإمام إلا المرتبةَ الخامسة ، فإنَّ فيها نظراً سيأتي .

أمَّا التعريفُ والوعظُ . . فكيفَ يحتاجُ إلى إذنِ الإمام ؟! وأمَّا التجهيلُ والتحميقُ والنسبةُ إلى الفسق وقلَّةِ الخوفِ مِنَ اللهِ وما يجري مجراه . . فهوَ كلام صدق ، والصدق مستحق ، بل أفضل الدرجات كلمةُ حقِّ عندَ سلطانٍ جائر كما وردَ في الحديثِ (١) ، فإذا جازَ الحكمُ على الإمام على مراغمتِهِ . . فكيفَ يُحتاجُ إلى إذنِهِ ؟! وكذالكَ كسرُ الملاهي وإراقةُ الخمورِ فإنَّهُ تعاطي ما يُعرفُ كونُهُ حقًّا مِنْ غيرِ اجتهادٍ ، فلمْ يفتقرْ إلى الإمام .

فأمَّا جمعُ الأعوانِ وشهرُ الأسلحةِ . . فذلكَ قدْ يجرُّ إلى فتنةٍ عامَّةٍ ، ففيهِ نظرٌ سيأتي .

واستمرارُ عاداتِ السلفِ على الحِسبةِ على الولاةِ قاطعٌ بإجماعِهمْ على الاستغناءِ عن التفويض ، بلْ كلُّ مَنْ أمرَ بمعروفٍ ؛ فإنْ كانَ الوالي راضياً بهِ . . فذاك ، وإنْ كانَ ساخطاً لهُ . . فسخطُهُ لهُ منكرٌ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود ( ٤٣٤٤ ) ، والترمذي ( ٢١٧٤ ) ، وابن ماجه ( ٤٠١١ ) .

ربع العادات كيون ١٤٥٥ المعروف كتاب الأمر بالمعروف كالمعروف

يجبُ الإنكارُ عليهِ ، فكيفَ يُحتاجُ إلى إذنِهِ في الإنكار عليهِ ؟!

ويدلُّ علىٰ ذٰلكَ عادةُ السلفِ في الإِنكار على الأَثمةِ رضيَ اللَّهُ عنهُمْ أجمعينَ ؛ كما رُوِيَ أنَّ مروانَ بنَ الحكم خطبَ قبلَ الصلاةِ في العيدِ ، فقالَ لهُ رجلٌ : إنَّما الخطبةُ بعدَ الصلاةِ ، فقالَ لهُ مروانُ : تُركَ ذْلُكَ يا أبا فلانِ ، فقالَ أبو سعيدِ : أمَّا هلذا . . فقدْ قضى ما عليهِ ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ رأَىٰ مَنكُمْ مَنكراً . . فلينكرُهُ بيدِهِ ، فإنْ لمْ يستطعْ . . فبلسانِهِ ، فإنْ لمْ يستطعْ . . فبقلبِهِ ، وذلكَ أضعفُ الإيمانِ »(١)، فلقد كانوا فهموا مِنْ هاذهِ العموماتِ دخولَ السلاطينِ تحتَها ، فكيفَ يُحتاجُ إلى إذنِهِمْ ؟!

ورُويَ أَنَّ المهديَّ لمَّا قدمَ مكةً . . لبثَ بها ما شاءَ اللهُ ، فلمَّا أخذَ في الطوافِ . . نحَّى الناسَ عن البيتِ ، فوثبَ عبدُ اللهِ بنُ مرزوقِ فلبَّبَهُ بردائِهِ ثمَّ هزَّهُ وقالَ لهُ: انظرْ ما تصنعُ !! مَنْ جعلَكَ بهلذا البيتِ أحقَّ ممَّنْ أتاهُ مِنَ البعدِ أو القرب، وقدْ قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ سَوَآءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ﴾ (٢) ، حتَّىٰ إذا صارَ عندَهُ حُلْتَ بينَهُ وبينَهُ ؟! مَنْ جعلَ لكَ هاذا ؟! فنظرَ في وجههِ وكانَ يعرفُهُ لأنَّهُ مِنْ مواليهمْ ، فقالَ : أعبدُ اللهِ بنُ مرزوقِ ؟ قالَ : نعمْ ، فأُخِذَ ، فجيءَ بهِ إلىٰ بغدادَ ، فكرهَ أَنْ يُعاقبَهُ عقوبةً يشنَّعُ عليهِ بها في العامَّةِ ، فجعلَهُ في إصطبل الدوابِّ ليسوسَ الدوابُّ ، وضمُّوا إليهِ فرساً عَضوضاً سيِّئَ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج : ( ٢٥ ) .

الخلق ليعقِرَهُ الفرسُ ، فليَّنَ اللهُ تعالىٰ لهُ الفرسَ ، قالَ : ثمَّ صيَّروهُ إلىٰ بيتِ وأغلقُوا عليهِ وأخذَ المهديُّ المفتاحَ عندَهُ ، فإذا هوَ قدْ خرجَ بعدَ ثلاثٍ إلى البستانِ يأكلُ البقلَ ، فأُوذِنَ بهِ المهديُّ ، فقالَ لهُ: هُ مَنْ أَخرِجَكَ ؟ قالَ : الذي حبسَني ، فضجَّ المهديُّ وصاحَ وقالَ : ما أَخلقَ بنا أَنْ نقتلَكَ !! فرفعَ عبدُ اللهِ إليهِ رأسَهُ يضحكُ وهوَ يقولُ : لوْ كنتَ تملكُ حياةً أوْ موتاً ، فما زالَ محبوساً حتَّى ماتَ المهديُّ ، ثُمَّ خلوا عنهُ ، ورجعَ إلى مكَّةَ ، قالَ : وكانَ قدْ جعلَ على نفسِهِ نذراً إِنْ حَلَّصَهُ اللهُ مِنْ أيديهمْ أَنْ ينحرَ مئة بَدنةٍ ، فكانَ يعملُ في ذلكَ حتَّىٰ نحرَها (١).

ورُويَ عنْ حبانَ بنِ عبدِ اللهِ قالَ : تنزَّهَ هارونُ الرشيدُ بالدَّوين ومعَهُ رجلٌ مِنْ بني هاشم ، وهوَ سليمانُ بنُ أبي جعفر ، فقالَ لهُ هارونُ : قدْ كانَتْ لكَ جاريةٌ تغنِّي فتحسنُ ، فجئنا بها ، قالَ : فجاءَتْ فَغَنَّتْ ، فَلَمْ يَحَمَدُ غَنَاءَهَا ، فقالَ لها : مَا شَأْنُكِ ؟ فقالَتْ : ليسَ هاندا عودي ، فقالَ للخادم : جنُّها بعودِها ، قالَ : فجاءَ بالعودِ ، فوافقَ شيخاً يلقطُ النوى ، فقالَ : الطريقَ يا شيخُ ؛ فرفعَ الشيخُ رأْسَهُ ، فرأى العودَ ، فأخذَهُ مِنَ الخادم فضربَ بهِ الأرضَ وكسرَهُ ، فأخذَهُ الخادمُ وذهبَ بِهِ إلى صاحبِ الربع ، فقالَ : احتفظْ بهنذا ، فإنَّهُ طلبةُ أمير المؤمنينَ ، فقالَ لهُ صاحبُ الربع : ليسَ ببغدادَ أعبدُ مِن هذا ،

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة ( ص ٣٢٠ ) ، ذكر فيه ابن قتيبة إنكاره على أبي جعفر المنصور وعلى المهدي من بعده.

ربع العادات كو وي وي وي وي المعروف كو المعرو

فكيفَ يكونُ طلبةَ أمير المؤمنينَ ؟! فقالَ لهُ: اسمعْ ما أقولُ لكَ ، ثمَّ دخلَ على هارونَ ، فقالَ : إنِّي مررتُ على شيخ يلقطُ النوىٰ ، فقلتُ لهُ: الطريقَ ، فرفعَ رأسَهُ ، فرأى العودَ ، فأخذَهُ ، فضربَ بهِ الأرضَ فكسرَهُ ، فاستشاطَ هارونُ غضباً واحمرَّتْ عيناهُ ، فقالَ لهُ سليمانُ بنُ أبي جعفر : ما هنذا الغضبُ يا أميرَ المؤمنينَ !! ابعثْ إلى صاحبِ الربع يضربْ عنقَهُ ويرم بهِ في الدجلةِ ، فقالَ : لا ، ولكنْ نبعثُ إليهِ ونناظرُهُ أوّلاً ، فجاءَ الرسولُ فقالَ : أجب أميرَ المؤمنينَ ، فقالَ : نعمْ ، قالَ : اركبْ ، قالَ : لا ، فجاءَ يمشى حتَّىٰ وقفَ علىٰ باب القصر ، فقيلَ لهارونَ : قدْ جاءَ الشيخُ ، فقالَ للندماءِ : أيَّ شيءٍ ترونَ ؟ نرفعُ ما ها هنا مِنَ المنكر حتَّىٰ يدخلَ هـٰذا الشيخُ أَوْ نقومُ إلىٰ مجلسِ آخرَ ليسَ فيهِ منكرٌ ؟ فقالوا لهُ: نقومُ إلى مجلس آخرَ ليسَ فيهِ منكرٌ أصلحُ ، فقاموا إلى مجلسِ ليسَ فيهِ منكرٌ ، ثمَّ أمرَ بالشيخ فأدخلَ وفي كمِّهِ الكيسُ الذي فيهِ النوى ، فقالَ لهُ الخادُم : أخرجْ هاذا مِنْ كمِّكَ وادخلْ على أمير المؤمنينَ ، فقالَ : مِنْ هاذا عشائي الليلةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالى ، قالَ : نحنُ نعشِّيكَ ، قالَ : لا حاجةَ لي إلى عَشَائِكُمْ ، فَقَالَ هَارُونُ للخادم : أَيَّ شيءٍ تريدُ مَنهُ ، فَقَالَ : في كَمِّهِ نوىً ، فقلتُ لهُ : اطرحْهُ وادخلْ على أمير المؤمنينَ ، فقالَ : دعْهُ لا يطرحْهُ ، فدخلَ ، فسلّم ، ثم جلسَ ، فقالَ لهُ هارونُ : يا شيخُ ؛ ما حملَكَ علىٰ ما صنعتَ ، قالَ : وأيَّ شيءٍ صنعتُ ؟ وجعلَ هارونُ يستحى أنْ يقولَ: كسرتَ عودَنا ، فلمَّا أكثرَ عليهِ . . قالَ: إنِّي سمعتُ

أَبِاكَ وأجدادَكَ يقرؤون هـٰـذهِ الآيةَ على المنبر : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُدْرَيِي وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرِ وَٱلْبَغْي ﴾ (١)، وأنا رأيتُ منكراً فغيَّرتُهُ ، فقالَ : فغيِّرهُ ، فواللهِ ما قالَ إلا هاذا ، فلما ﴿ حَرِجَ . . أعطى الخليفةُ رجلاً بدرةً وقالَ : اتبع الشيخَ ، فإنْ رأيتَهُ يقولُ : قلتُ لأمير المؤمنينَ وقالَ لي . . فلا تعطِهِ شيئاً ، وإنْ رأيتَهُ لا يكلِّمُ أحداً . . فأعطِهِ البدرةَ ، فلمَّا خرجَ مِنَ القصرِ . . فإذا هوَ بنواةٍ في الأرض قدْ غاصَتْ ، فجعلَ يعالجُها ولمْ يكلِّمْ أحداً ، فقالَ لهُ : يقولُ لكَ أميرُ المؤمنينَ : خذْ هلذهِ البدرةَ ، فقالَ : قلْ لأمير المؤمنينَ يردُّها مِنْ حيثُ أخذَها .

ورُويَ أَنَّهُ أَقبلَ بعدَ فراغِهِ مِنْ كلامِهِ على النواةِ يعالجُ قلعَها مِنَ الأرض وهوَ يقولُ (٢): [ من الوافر ]

هُمُوماً كُلَّما كَثُرَتْ لَدَيْهِ أَرَى الدُّنْيا لِمَنْ هِيَ فِي يَدَيْهِ وَتُكْرِمُ كُلَّ مَنْ هانَتْ عَلَيْهِ تُهِينُ الْمُكْرِمِينَ لَها بِصُغْرِ وَخُذْ ما أَنْتَ مُحْتاجٌ إِلَيْهِ إِذَا اسْتَغْنَيْتَ عَنْ شَيْءٍ فَدَعْهُ

وعنْ سفيانَ الثوريِّ رحمهُ اللهُ قالَ : حجَّ المهديُّ سنةَ ستِّ وستينَ ومئةٍ ، فرأيتُهُ يرمي جمرةَ العقبةِ والناسُ يُخبطونَ يميناً وشمالاً بالسياطِ ، فوقفتُ فقلتُ : يا حسنَ الوجهِ ؛ حدَّثَنا أيمنُ بنُ نابل عنْ

<sup>(</sup>١) سورة النحل : ( ٩٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الأبيات لأبي العتاهية في « ديوانه » ( ص ٤١٠ \_ ٤١١ ) .

ربع العادات حوجه مهم كتاب الأمر بالمعروف مهم المعروف معمد المعروف المع

قدامةَ بنِ عبدِ اللهِ الكلابيّ قالَ : ( رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يرمي الجمرة يومَ النحر على جمل لا ضربَ ولا طردَ ولا جلْدَ ، ولا إليكَ إليكَ ) (١) ، وهنأنتَ يُخبطُ الناسُ بينَ يديكَ يميناً وشمالاً ، فقالَ لرجلِ : مَنْ هلذا ؟ قالَ : سفيانُ الثوريُّ ، فقالَ : يا سفيانُ ؛ لوْ كانَ المنصورُ . . ما احتملَكَ على هاذا ، فقلتُ : لوْ أخبرَكَ المنصورُ بما لقي . . لأقصرت عمَّا أنتَ فيهِ ، قالَ : فقيلَ لهُ : إنَّهُ قالَ لكَ : يا حسنَ الوجهِ ، ولم يقل لك : يا أميرَ المؤمنينَ ، فقالَ : اطلبوهُ ، فطُلِبَ سفيانُ ، فاختفى (٢).

وقدْ رُويَ عن المأمونِ أنَّهُ بلغَهُ أنَّ رجلاً محتسِباً يمشى في الناس يأمرُهُمْ بالمعروفِ وينهاهُمْ عن المنكر ولمْ يكنْ مأموراً مِنْ عندِهِ بذُلكَ ، فأمرَ بأنْ يُدخلَ عليهِ ، فلمَّا صارَ بينَ يديهِ . . قالَ لُه : إنَّهُ بلغَني أنَّكَ رأيتَ نفسَكَ أهلاً للأمرِ بالمعروفِ والنهي عنِ المنكرِ مِنْ غيرِ أَنْ نَامَرَكَ ، وَكَانَ المَامُونُ جَالِسًا عَلَىٰ كَرَسِيِّ يَنْظُرُ فَي كَتَابٍ أَوْ قَصَّةٍ ، فأغفلَهُ ، فوقعَ منهُ ، فصارَ تحتَ قدمِهِ مِنْ حيثُ لمْ يشعرْ ،

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ( ۹۰۳ ) ، والنسائي ( ۲۷۰/۵ ) ، وابن ماجه ( ۳۰۳۵ ) .

<sup>(</sup>٢) روى أبو نعيم في « الحلية » ( ٣٧٧/٦ ) نحو هذا ، قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( ٢٢/٧ ) : ( هلكذا أورد المصنف هلذه القصة تبعاً لغيره ، وقد عرفت أن سفيان توفى قبل هذه المدة بخمس سنوات ، وللكن ثبت أنه اختفى من المهدى حين طلبه ، وأنه كان ذلك بسبب أمره بالمعروف ) ، ثم ساق الحافظ الزبيدي حديث أبي نعيم وقال : ( فبان بهاذا أن للقصة المذكورة أصلاً ، وإنما الغلط جاء من التاريخ ، وكان تولية المهدى سنة ثمان وخمسين ، فلعل حقه سنة ستين ، فتأمل ) .

فقالَ لهُ المحتسبُ: ارفعْ قدمَكَ عنْ أسماءِ اللهِ تعالىٰ ثمَّ قلْ ما شئتَ ، فلمْ يفهم المأمونُ مرادَهُ ، فقالَ : ماذا تقولُ ؟ حتَّى أعادَهُ ثلاثاً ، فلمْ يفهمْ ، فقالَ : إمَّا رفعتَ أَوْ أَذنتَ لي حتَّى أَرفعَ ، فقالَ : الله عَدْ أَذِنتُ لِكَ ، فَنظرَ المأمونُ تحتَ قدمِهِ ، فرأى الكتابَ فأخذَهُ وقَبَّلَهُ وخجلَ ، ثمَّ عَادَ وقالَ : لِمَ تأمرُ بالمعروفِ وقدْ جعلَ اللهُ ذلكَ إلينا أهلَ البيتِ ؟ ونحنُ الذينَ قال اللهُ تعالىٰ فيهمْ: ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكُنَّاهُمْ مِنْ الْأَرْضِ أَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتَوُاْ الرَّكَوْةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ ﴾ (١) ، فقالَ : صدقتَ يا أميرَ المؤمنينَ ، أنتَ كما وصفتَ نفسَكَ مِنَ السلطانِ والتمكين ، غيرَ أنَّا أعوانُكَ وأولياؤُكَ فيهِ ، ولا ينكرُ ذٰلكَ إلا مَنْ جهلَ كتابَ اللهِ تعالىٰ وسنَّةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَر . . . ﴾ الآيــةَ (٢) ، وقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « المؤمنُ للمؤمن كالبنيانِ يشدُّ بعضُهُ بعضاً » (٣) ، وقدْ مُكِّنتَ في الأرض ، وهلذا كتابُ اللهِ وسنَّةُ نبيِّهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ ، فإِنِ انقدتَ لهُما . . شكرتَ لمَنْ أعانَكَ بجزءِ منهُما ، وإنِ استكبرتَ عنهُما ولمْ تنقدْ لما لزمَكَ منهُما . . فإنَّ الذي إليهِ أمرُكَ وبيدِهِ عزُّكَ وذلَّكَ قدْ شرطَ أنَّهُ لا يضيعُ أجرَ مَنْ

<sup>(</sup>١) سورة الحج : (٤١).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : ( ٧١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٤٨١ ) ، ومسلم ( ٢٥٨٥ ) .

و معلى المعادات معلى المعادات معلى المعروف المعر

أحسنَ عملاً ، فقل الآنَ ما شئتَ ، فأُعجبَ المأمونُ بكلامِهِ وسُرَّ بهِ ، وقالَ : مثلُكَ يجوزُ لهُ أنْ يأمرَ بالمعروفِ ، فامضِ على ما كنتَ عليهِ بأمرنا وعنْ رأينا ، فاستمرَّ الرجلُ علىٰ ذلكَ .

ففي سياقِ هلذِه الحكاياتِ بيانُ الدليلِ على الاستغناءِ عن الإذن .

فإنْ قيلَ : أَفتثبتُ ولايةَ الحِسبةِ للولدِ على الوالدِ ، والعبدِ على السيِّدِ ، والزوجةِ على الزوج ، والتلميذِ على الأستاذِ ، والرعيَّةِ على الوالى مطلقاً . . كما يثبتُ للوالدِ على الولدِ ، والسيِّدِ على العبدِ ، والزوج على الزوجةِ ، والأستاذِ على التلميذِ ، والسلطانِ على الرعيَّةِ ، أو بينَهُما فرقٌ ؟

فاعلمْ: أنَّ الذي نراهُ أنَّهُ يثبتُ أصلُ الولايةِ ، وللكنْ بينَهُما فرقٌ في التفصيل ، ولنفرض ذلكَ في الولدِ معَ الوالدِ ، فنقولُ : قدْ رتَّبْنا للحِسبةِ خمسَ مراتبَ ، وللولدِ الحِسبةُ بالرتبتين الأوليين ، وهما التعريفُ ، ثمَّ الوعظُ والنصحُ باللطفِ ، وليسَ لهُ الحِسبةُ بالسبّ والتعنيفِ ، والتهديدِ ، ولا بمباشرةِ الضرُّبِ ، وهما الرتبتانِ الأخيرتانِ .

وهلْ لهُ الحسبةُ بالرتبةِ الثالثةِ (١) ، حيثُ تؤدِّي إلى أذى الوالدِ وسخطه ؟

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ، ولعل الصواب : ( بالرتبة الرابعة ) حسبما ذكره سابقاً .

هلذا فيهِ نظرٌ (۱) ، وهوَ بأنْ يكسرَ مثلاً عودَهُ ، ويريقَ خمرَهُ ، ويحلَّ الخيوطَ عنِ ثيابِهِ المنسوجةِ مِنَ الحريرِ ، ويردَّ إلى الملَّاكِ ما يجدُهُ في بيتِهِ مِنَ المالِ الحرامِ الذي غصبَهُ أوْ سرقَهُ أوْ أخذَهُ عنْ إدرارٍ ورزقٍ مِنْ ضريبةِ المسلمينَ إذا كانَ صاحبُهُ معيَّناً ، ويبطلَ الصورَ المنقوشةَ على حيطانِهِ ، والمنقورةَ في خشبِ بيتِهِ ، ويكسرَ أوانيَ الذهبِ والفضةِ ، فإنَّ فعلَهُ في هاذهِ الأمورِ ليسَ يتعلَّقُ بذاتِ الأبِ ، بخلافِ الضرْبِ والسبِّ ، ولكنَّ الوالدَ يتأذَىٰ بهِ ويسخطُ الأبِ ، بخلافِ الضرْبِ والسبِّ ، ولكنَّ الوالدَ يتأذَىٰ بهِ ويسخطُ بسببِهِ ، إلا أنَّ فعلَ الولدِ حقُّ ، وسخطُ الأبِ منشؤهُ حبُّهُ للباطلِ وللحرام!!

والأظهرُ في القياسِ: أنَّهُ يثبتُ للولدِ ذلكَ ، بلْ يلزمُهُ أَنْ يفعلَ ذلكَ ، ولا يبعدُ أَنْ ينظرَ فيهِ إلىٰ قبحِ المنكرِ وإلىٰ مقدارِ الأذى والسخطِ ، فإنْ كانَ المنكرُ فاحشاً وسخطُهُ عليهِ قريباً ؛ كإراقةِ خمرِ مَنْ لا يشتدُّ غضبُهُ . . فذلكَ ظاهرٌ ، وإنْ كانَ المنكرُ قريباً والسخطُ شديداً ؛ كما لوْ كانَتْ لهُ آنيةٌ مِنْ بِلّورِ أوْ زجاجٍ على صورةِ حيوانٍ وفي كسرِها خسرانُ مالٍ كثيرٍ . . فهاذا ممّا يشتدُّ فيهِ الغضبُ ، وليسَ تجري هاذهِ المعصيةُ مَجرى الخمرِ وغيرِهِ ، فهاذا كلَّهُ مجالُ النظرِ .

<sup>(</sup>۱) ووجه النظر: أن رضا الوالد مطلوب علىٰ كل حال ، فهل يقدَّم على الاحتساب ؟ والاحتساب أيضاً مأمور به ، فهل يقدم عليه ولو أدىٰ ذلك إلى السخط ؟ فصار الأمر ملتبساً . « إتحاف » ( ٢٤/٧ ) .

ربع العادات كجور جوي مهم كتاب الأمر بالمعروف كه

فإنْ قيلَ : ومِنْ أينَ قلتُمْ : ليسَ لهُ الحِسبةُ بالتعنيفِ والضرب والإرهاقِ إلى تركِ الباطل والأمرُ بالمعروفِ في الكتاب والسنَّةِ وردَ عامًّا مِنْ غير تخصيصِ ، وأمَّا النهيُّ عن التأفيفِ والإيذاءِ . . فقدْ ورَد وهوَ خاصٌّ فيما لا يتعلُّقُ بارتكاب المنكراتِ ؟

فنقولُ : قدْ وردَ في حقّ الأب على الخصوص ما يوجبُ الاستثناءَ عن العموم ؛ إذْ لا خلافَ في أنَّ الجلَّادَ ليسَ لهَ أنْ يقتلَ أباهُ حداً في الزنا ، ولا لهُ أنْ يباشرَ إقامةَ الحدِّ عليهِ ، بلْ لا يباشرُ قتلَ أبيهِ الكافر ، بل لو قطعَ يدَهُ . . لمْ يلزمَهُ قصاصٌ ، ولمْ يكنْ لَهُ أَنْ يؤذيَهُ في مقابلتِهِ ، وقد وردَ في ذلكَ أخبارٌ (١) ، وثبتَ بعضُها بالإجماع .

فإذا لمْ يجزْ لهُ إيذاؤُهُ بعقوبةٍ هي حقٌّ على جنايةٍ سابقةٍ . . فلا يجوزُ لهُ إيذاؤُهُ بعقوبةٍ هيَ منعٌ عنْ جنايةٍ مستقبلةٍ متوقّعةٍ ، بلْ أولى .

وهاذا الترتيبُ أيضاً ينبغى أنْ يجريَ في العبدِ والزوجةِ معَ السيِّدِ والزوج فهما قريبانِ مِنَ الوالدِّ في لزوم الحقِّ ، وإنْ كانَ ملكُ اليمينِ آكدَ مِنْ ملكِ النكاح ، وللكنْ في الخبرِ : « أَنَّهُ لوْ جازَ

<sup>(</sup>١) منها حديث الذي حذف ابنه بسيف ، فأصاب ساقه ، فنزا في جرحه ، فمات ، فأخذ منه عمر رضى الله عنه ديته ودفعها إلى ورثته دونه ، روى ذلك الشافعي في « الأم » ( ٨٥/٧ ) ، وعبد الرزاق في « المصنف » ( ١٧٧٨٢ ) ، والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ٣٨/٨ ) ، وروى أحمد في « المسند » ( ١٦/١ ) ، والترمذي ( ١٤٠٠ ) ، من حديث عمر رضى الله عنه \_ وهو في الخبر السابق كذلك \_ مرفوعاً : « لا يقاد الوالد بالولد » ، ورواه البيهقي في « السنن الكبرى » ( ٣٩/٨ ) ، من حديث ابن عباس رضى الله عنه كذٰلك .

السجودُ لمخلوق . . لأمرتُ المرأةَ بالسجودِ لبعلِها » (١) ، وهاذا يدلُّ علىٰ تأكيدِ الحقّ أيضاً .

وأمَّا الرعيَّةُ معَ السلطانِ . . فالأمرُ فيها أشدُّ مِنَ الوالدِ ، فليسَ لهُمْ معَهُ إلا التعريفُ والنصحُ ، فأما الرتبةُ الثالثةُ . . ففيها نظرٌ مِنْ حيثُ إنَّ الهجومَ على أخذِ الأموالِ مِنْ خزانتِهِ وردِّها إلى الملَّاكِ ، وعلى تحليل الخيوطِ مِنْ ثيابِهِ الحرير ، وكسر آنيةِ الخمور في بيتِهِ . . يكادُ يفضى إلى خرْقِ هيبتِهِ وإسقاطِ حشمتِهِ ، وذلكَ محظورٌ وردَ النهي على الله ع عنْه (٢) ، كما ورَد النهيُّ عن السكوتِ على المنكر ، فقدْ تعارضَ فيهِ أيضاً محذورانِ ، والأمرُ فيهِ موكولٌ إلى اجتهادٍ منشؤه النظرُ في تفاحش المنكر ، ومقدار ما يسقطُ مِنْ حشمتِهِ بسببِ الهجوم عليهِ ، وذالكَ ممَّا لا يمكنُ ضبطُهُ.

وأمَّا التلميذُ والأستاذُ . . فالأمرُ فيما بينَهُما أخفُّ ؛ لأنَّ المحترمَ هوَ الأستاذُ المفيدُ للعلم مِنْ حيثُ الدينُ ، ولا حرمةَ لعالم لا يعملُ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ١١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٢) كما روى الحاكم في « المستدرك » ( ٣/ ٢٩٠ ) ، والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ١٦٤/٨ ) من حديث عياض بن غنم رضى الله عنه مرفوعاً : « من كانت عنده نصيحة لذى سلطان . . فلا يكلمه بها علانية ، وليأخذ بيده فليخل به ، فإن قبلها . . قبلها ، وإلا . . كان قد أدى الذي عليه والذي له » ، وللترمذي ( ٢٢٢٤ ) ، من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه مرفوعاً: « من أهان سلطان الله في الأرض . . أهانه الله » ، قاله أبو بكرة لرجل سمعه يقول: (انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق).

بعلمِهِ ، فلهُ أَنْ يعاملَهُ بموجَب علمِهِ الذي تعلَّمَهُ منهُ .

ورُويَ أَنَّهُ سُئِلَ الحسنُ عن الولدِ كيفَ يحتسبُ على والدِهِ ؟ فقالَ : يعظُهُ ما لمْ يغضبْ ، فإنْ غضبَ . . سكتَ عنهُ .

الشرطُ الخامسُ: كونُهُ قادراً: ولا يخفىٰ أنَّ العاجزَ ليسَ عليهِ حِسبةٌ إلا بقلبهِ ؟ إذْ كلُّ مَنْ أحبَّ الله تعالىٰ فيكره معاصيَهُ وينكرُها ، وقالَ ابنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ : ( جاهدوا الكفَّارَ بأيديكُمْ ، فإنْ لمْ تستطيعوا إلا أنْ تكفهرُوا في وجوهِهمْ . . فافعلوا ) (١١) .

واعلمْ: أنَّهُ لا يقفُ سقوطُ الوجوب على العجْز الحسِّيّ ، بلْ يلتحقُ بهِ ما يخافُ عليهِ مكروهاً ينالُهُ ، فذلكَ في معنى العجْز ، وكذلكَ إذا لمْ يخفْ مكروهاً وللكنْ علمَ أنَّ إنكارَهُ لا ينفعُ ، فليلتفتْ إلى معنيين:

أحدُهُما: عدمُ إفادةِ الإنكار امتناعاً.

والآخرُ : خوفُ مكروهٍ .

ويحصلُ من اعتبار المعنيينِ أربعةُ أحوالٍ :

أحدُها: أنْ يجتمعَ المعنيانِ: بأنْ يعلمَ أنَّهُ لا ينفعُ كلامُهُ ،

<sup>(</sup>١) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١٣٧٧ ) ولفظه : ( جاهدوا المنافقين بأيديكم ، فإن لم تستطيعوا . . فبألسنتكم ، فإن لم تستطيعوا إلا أن تكفهروا في وجوههم . . فاكفهروا في وجوههم).

ويُضربُ إِنْ تكلَّمَ ، فلا تجبُ عليهِ الحِسبةُ ، بلْ ربَّما تحرمُ في بعضِ المواضع .

نعمْ ؛ يلزمُهُ ألا يحضرَ مواضعَ المنكرِ ، ويعتزلَ في بيتِهِ حتَّىٰ لا يشاهدَهُ ، ولا يخرجُ إلا لحاجةٍ مهمَّةٍ أوْ واجبِ ، ولا يلزمُهُ مفارقةُ تلكَ البلدةِ والهجرةُ إلا إذا كانَ يرهقُ إلى الفسادِ (١) ، أوْ يحملُ على مساعدةِ السلاطينِ في الظلمِ والمنكراتِ ، فتلزمُهُ الهجرةُ إنْ قدرَ عليها ، فإنَّ الإكراهَ لا يكونُ عذراً في حقِّ مَنْ يقدرُ على الهربِ مِنَ الإكراهِ .

الحالةُ الثانيةُ: أَنْ ينتفيَ المعنيانِ جميعاً: بأَنْ يعلمَ أَنَّ المنكرَ يرولُ بقولِهِ وفعلِهِ ، ولا يقدرُ لهُ على مكروهِ ، فيجبُ عليهِ الإنكارُ ، وهاذهِ هيَ القدرةُ المطلقةُ .

الحالةُ الثالثةُ: أنْ يعلمَ أنَّهُ لا يفيدُ إنكارُهُ ، للكنَّهُ لا يخافُ مكروهاً: فلا تجبُ عليه الحِسبةُ ؛ لعدمِ فائدتِها ، وللكنْ تُستحبُّ لإظهارِ شعائرِ الإسلام ، وتذكيرِ الناسِ بأمرِ الدينِ .

الحالةُ الرابعةُ : عكسُ هاذهِ : وهوَ أَنْ يعلمَ أَنَّهُ يصابُ بمكروهِ ، ولاكنْ يبطلُ المنكرَ بفعلِهِ ، كما يقدرُ على أَنْ يرميَ زجاجةَ الفاسقِ بحجرِ فيكسرَها ويريقَ الخمرَ ، أَوْ يضربَ العودَ الذي في يدِهِ ضربةً مختطفةً فيكسرَهُ في الحالِ ، ويتعطَّلَ عليهِ هاذا المنكرُ ، وللكنَّهُ يعلمُ أَنَّهُ يرجعُ إليهِ فيضربُ رأسَهُ ، فهاذا ليسَ بواجبِ وليسَ بحرام ، بل

<sup>(</sup>١) يرهق هنا : يقترب ويدنو منه .

هوَ مستحبُّ ، ويدلُّ عليهِ الخبرُ الذي أوردناهُ في فضلِ كلمةِ حقِّ عندَ إمام جائر ، ولا شكَّ في أنَّ ذٰلكَ مَظِنَّةُ الخوفِ .

ويدلُّ عليهِ ما رُويَ عنْ أبي سليمانَ الدارانيّ رحمهُ اللهُ تعالى أنَّهُ قَالَ : ( سمعتُ مِنْ بعض الخلفاءِ كلاماً ، فأردتُ أنْ أنكرَ عليهِ وعلمتُ أنِّي أقتلُ ، ولمْ يمنعْني القتلُ ، وللكنْ كانَ في ملاًّ مِنَ الناس ، فخشيتُ أنْ يعتريَني التزيُّنُ للخلق ، فأقتلَ مِنْ غير إخلاص في الفعل) (١).

فَإِنْ قَيْلَ : فَمَا مَعْنَىٰ قُولِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُو إِلَى ٱلنَّهَاٰكَةِ ﴾ ؟ (٢).

قلنا: لا خلافَ في أنَّ المسلمَ الواحدَ لهُ أنْ يهجمَ على صفِّ الكفَّار ويقاتلَ وإنْ علمَ أنَّهُ يُقتلُ ، وهلذا ربَّما يُظنُّ أنَّهُ مخالفٌ لموجَب الآيةِ ، وليسَ كذلكَ ، فقد قالَ ابنُ عباسِ رضيَ اللهُ عنهُما : (ليسَ التهلكةُ ذٰلكَ ، بلْ تركُ النفقةِ في طاعةِ اللهِ تعالى ) (٣) أيْ : مَنْ لمْ يفعلْ ذٰلكَ . . فقدْ أهلكَ نفسَهُ .

وقالَ البراءُ بنُ عاربِ : ( التهلكةُ : هوَ أَنْ يذنبَ الذنبَ ثمَّ يقولَ : لا يُتابُ عليَّ )<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ١٣٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ( ١٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في « تفسيره » ( ٢٦٥/٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في « تفسيره » ( ٢٦٨/٢/٢ ) .

وقالَ عَبيدةُ: (هوَ أَنْ يذنبَ ثُمَّ لا يعملَ بعدَهُ خيراً حتَّىٰ يهلكَ) (١٠). وإذا جازَ أَنْ يقاتلَ الكفَّارَ حتَّىٰ يُقتلَ . . جازَ أيضاً لهُ ذٰلكَ في وإذا جازَ أَنْ يقاتلَ الكفَّارَ حتَّىٰ يُقتلَ . . جازَ أيضاً لهُ ذٰلكَ في الحِسبةِ ، ولكنْ لوْ علمَ أَنَّهُ لا نكايةَ لهجومِهِ على الكفَّارِ ؛ كالأعمىٰ يطرحُ نفسهُ على الصفِّ أو العاجزِ . . فذٰلكَ حرامٌ ، وداخلٌ تحتَ عمومِ آيةِ التهلكةِ ، وإنَّما جازَ لهُ الإقدامُ إذا علمَ أنَّهُ يقاتلُ إلىٰ أَنْ يُقتلَ ، أوْ علمَ أنَّهُ يكسرُ قلوبَ الكفَّارِ بمشاهدتِهِمْ جراءتَهُ ، واعتقادِهِمْ في سائرِ المسلمينَ قلَّةُ المبالاةِ وحبَّهُمْ للشهادةِ في سبيلِ اللهِ ، فتُكسرُ بذلكَ شوكتُهُمْ ؛ فكذٰلكَ يجوزُ للمحتسبِ ، بلْ يُستحبُّ لهُ أَنْ يعرِّضَ نفسهُ للضربِ والقتلِ إذا كانَ لحسبتِهِ تأثيرٌ في رفع المنكرِ ، أوْ في نفسهُ للضربِ والقتلِ إذا كانَ لحسبتِهِ تأثيرٌ في رفع المنكرِ ، أوْ في تقويةِ قلوبِ أهلِ الدينِ .

فأمًّا إنْ رأى فاسقاً متغلباً وحدَهُ وعندَهُ سيفٌ وبيدِهِ قدحٌ ، وعلمَ أنَّهُ لوْ أنكرَ عليهِ لشربَ القدحَ وضربَ رقبتَهُ . . فهاذا ممَّا لا أرىٰ للحسبةِ فيهِ وجهاً ، وهوَ عينُ الإهلاكِ ، فإنَّ المقصودَ أنْ يؤثِّرَ في الدينِ أثراً ويفديَهُ بنفسِهِ ، فأمَّا تعريضُ النفسِ للهلاكِ مِنْ غيرِ أثرٍ . . فلا وجه لهُ ، بلْ ينبغى أنْ يكونَ هاذا حراماً .

وإنَّما يُستحبُّ لهُ الإنكارُ إذا قدرَ على إبطالِ المنكرِ ، أوْ ظهرَ لفعلِهِ فائدةٌ ، وذلكَ بشرطِ أنْ يقتصرَ المكروهُ عليهِ ، فإنْ علمَ أنَّهُ يُضربُ معَهُ غيرُهُ مِنْ أصحابِهِ أوْ أقاربِهِ أوْ رفقائِهِ . . فلا تجوزُ لهُ

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في «تفسيره » ( ٢٦٨/٢/٢ ) ، وعَبيدة هو السلماني ، وروى نحوه عن ابن سيرين كذلك .

الحِسبةُ ، بلْ تحرمُ ؛ لأنَّهُ عجزَ عنْ دفع المنكرِ ، إلا بأنْ يفضيَ ذُلكَ إلى منكر آخرَ ، وليسَ ذُلكَ مِنَ القدرةِ في شيءٍ ، بلُ لوْ علمَ أنَّهُ لو احتسبَ لبطلَ ذلكَ المنكرُ وللكنْ كانَ ذلكَ سبباً لمنكر آخرَ يتعاطاه غيرُ المحتسَبِ عليهِ . . فلا يحلُّ لهُ الإنكارُ على الأظهر ؛ لأنَّا المقصودَ عدمُ مناكيرِ الشرع مطلقاً ، لا مِنْ زيدٍ ولا مِنْ عمرو ، وذلكَ بأنْ يكونَ مثلاً معَ الإنسانِ شرابٌ حلالٌ نَجِسَ بسبب وقوع نجاسةٍ فيهِ ، وعلمَ أنَّهُ لوْ أراقَهُ . . لشربَ صاحبُهُ الخمرَ ، أوْ شربَ أولادُهُ الخمرَ ؛ لإعوازهِمُ الشرابَ الحلالَ ، فلا معنى لإراقةِ ذلكَ .

ويحتملُ أَنْ يُقالَ : إِنَّهُ يريقُ ذَلكَ ، فيكونُ هوَ مبطلاً لمنكر ، وأمَّا شربُ الآخرِ . . فهوَ الملومُ فيهِ ، والمحتسبُ غيرُ قادر على منعِهِ مِنْ ذٰلكَ المنكرِ.

وقدْ ذهبَ إلى هلذا ذاهبونَ ، وليسَ ببعيدٍ ؛ فإنَّ هلذهِ مسائلُ فقهيةٌ لا يمكنُ فيها الحكمُ إلا بظن ، ولا يبعدُ أَنْ يُفرَّقَ بينَ درجاتِ المنكر المغيّر والمنكر الذي تفضي إليهِ الحِسبةُ والتغييرُ ، فإنَّهُ إذا كَانَ يَذْبِحُ شَاةً لغيرهِ حتَّىٰ يأكلَها وعلمَ أنَّهُ لؤ منعَهُ مِنْ ذلكَ لذبحَ إنساناً وأكلَّهُ . . فلا معنى لهلذه الحِسبةِ .

نعمْ ؛ لوْ كَانَ منْعُهُ عنْ ذبح إنسانٍ أوْ قطع طرفِهِ يحملُهُ على أخذِ مالِهِ . . فذالكَ لهُ وجه .

فهاندِه دقائقُ واقعةٌ في محلّ الاجتهادِ ، وعلى المحتسب اتباعُ اجتهادِهِ في ذلكَ كلِّهِ ، ولهذهِ الدقائق نقولُ : العامِّيُّ ينبغي لهُ ألا

يحتسبَ إلا في الجليَّاتِ المعلومةِ ؛ كشربِ الخمر ، والزنا ، وتركِ الصلاةِ ، فأمَّا ما يُعلمُ كونُهُ معصيةً بالإضافةِ إلى ما يطيفُ بهِ مِنَ الأفعالِ ، ويفتقرُ فيهِ إلى اجتهادٍ . . فالعامِّيُّ إنْ خاصَ فيهِ . . كانَ ما يفسدُهُ أكثرَ ممَّا يصلحُهُ .

وعنْ هاذا يتأكَّدُ ظنُّ مَنْ لا يثبتُ ولايةَ الحِسبةِ إلا بتعيينِ الوالي ، إِذْ ربَّما يُنتدبُ لها مَنْ ليسَ أهلاً لها ؛ لقصور معرفتِهِ ، أوْ قصور ديانتِهِ ، فيؤدِّي ذٰلكَ إلى وجوهٍ مِنَ الخلل ، وسيأتي كشفُ الغطاءِ عنْ ذَٰلكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالىٰ .

فإنْ قيلَ : وحيثُ أطلقتُمُ العلمَ بأنَّهُ يصيبُهُ مكروهٌ أَوْ أَنَّهُ لا تفيدُ حسبتُهُ ؛ فلوْ كانَ بدلَ العلم ظنُّ . . فما حكمُهُ ؟

قلنا: الظنُّ الغالبُ في هنذهِ الأبوابِ في معنى العلم ، وإنَّما يظهرُ الفرقُ عندَ تعارضِ الظنِّ والعلم ، إذْ يرجحُ العلمُ اليقينيُّ على الظنِّ ، ويُفرَّقُ بينَ العلم والظنِّ في مواضعَ أخرَ ، وهوَ أنَّهُ يسقطُ وجوبُ الحِسبةِ عنهُ حيثُ علمَ قطعاً أنَّهُ لا يفيدُ ، فإنْ كانَ غالبُ ظنِّهِ أَنَّهُ لا يفيدُ وللكنْ يحتملُ أنْ يفيدَ ، وهوَ مَعَ ذٰلكَ لا يتوقَّعُ مكروهاً . . فقدِ اختلفوا في وجوبِهِ ، والأظهرُ : وجوبُهُ ؛ إذ لا ضررَ فيهِ ، وجدواهُ متوقعٌ (١) ، وعموماتُ الأمرِ بالمعروفِ والنهي عنِ

<sup>(</sup>١) أي : نفعه ؛ لوجود الاحتمال . « إتحاف » ( ٢٨/٧ ) .

المنكر تقتضى الوجوبَ بكلّ حالٍ ، ونحنُ إنَّما نستثني عنهُ بطريق التخصيص ما إذا عُلمَ أنَّهُ لا فائدةَ فيهِ ؛ إمَّا بالإجماع ، أوْ بقياس ظاهر ، وهوَ أنَّ الأمرَ ليسَ يُرادُ لعينِهِ ، بلْ للمأمور ؛ فإذا عُلمَ اليأسُ عنهُ . . فلا فائدةَ فيهِ ، فأمَّا إذا لمْ يكنْ يأسٌ . . فينبغي ألا يسقطَ الوجوبُ .

فإنْ قيلَ : فالمكروهُ الذي تُتوقَّعُ إصابتُهُ إنْ لمْ يكنْ متيقناً ولا معلوماً بغالبِ الظنِّ ، وللكنْ كانَ مشكوكاً فيهِ ، أوْ كانَ غالبُ ظنِّهِ أنَّهُ لا يُصابُ بمكروهِ ، وللكن احتملَ أنْ يُصابَ بمكروهِ . . فهلذا الاحتمالُ هلْ يُسقطُ الوجوبَ حتَّىٰ لا يجبُ إلا عندَ اليقين بأنَّهُ لا يصيبُهُ مكروةٌ ، أمْ يجبُ في كلِّ حالٍ إلا إذا غلبَ على ظنِّهِ أنَّهُ يُصابُ بمكروهِ ؟

قلنا : إنْ غلبَ على الظنّ أنَّهُ يُصابُ . . لمْ يجبْ ، وإنْ غلبَ أنَّهُ لا يُصابُ . . وجبَ ، ومجرَّدُ التجويز لا يسقطُ الوجوبَ ؛ فإنَّ ذلكَ ممكنٌ في كلّ حِسبةٍ .

وإنْ شَكَّ فيهِ مِنْ غيرِ رجحانٍ . . فهاذا محلُّ النظر ، فيُحتملُ أَنْ يُقالَ : الأصلُ الوجوبُ بحكم العموماتِ ، وإنَّما يسقطُ بمكروهِ ، والمكروهُ هوَ الذي يُظنُّ أوْ يُعلمُ حتَّىٰ يكونَ متوقعاً ، وهلذا هوَ الأظهرُ ، ويُحتملُ أَنْ يُقالَ : إنَّهُ إنَّما يجبُ عليهِ إذا علمَ أنَّهُ لا ضررَ فيهِ عليهِ ، أوْ ظنَّ أنَّهُ لا ضررَ عليهِ . والأوَّلُ أصحُ ؛ نظراً إلى قضيَّةِ العموماتِ الموجبةِ للأمرِ بالمعروفِ .

فإنْ قيلَ: فالتوقَّعُ للمكروهِ يختلفُ بالجبْنِ والجراءةِ ، فالجبانُ الضعيفُ القلبِ يرى البعيدَ قريباً ، حتَّىٰ كأنَّهُ يشاهدُهُ ويرتاعُ منهُ ، والمتهوِّرُ الشجاعُ يبعدُ وقوعَ المكروهِ بهِ بحكمِ ما جُبِلَ عليهِ مِنْ حسْنِ الأملِ ، حتَّىٰ إنَّهُ لا يصدِّقُ بهِ إلا بعدَ وقوعِهِ ، فعلىٰ ماذا التعويلُ ؟

قلنا: التعويلُ على اعتدالِ الطبع ، وسلامةِ العقلِ والمزاجِ ، فإنَّ الجبنَ مرضٌ ، وهوَ ضعفٌ في القلبِ سببُهُ قصورٌ في القوَّةِ وتفريطٌ ، والمتهوُّرُ إفراطٌ في القوَّةِ وخروجٌ عنِ الاعتدالِ بالزيادةِ ، وكلاهُ ما نقصانٌ ، وإنَّما الكمالُ في الاعتدالِ الذي يُعبَّرُ عنهُ بالشجاعةِ ، وكلُّ واحدٍ مِنَ الجبنِ والتهوُّرِ يصدرُ تارةً عنْ نقصانِ العقلِ ، وتارةً عنْ خللٍ في المزاجِ بتفريطٍ أوْ إفراطٍ ، فإنَّ مَنِ اعتدلَ مزاجُهُ في صفةِ الجبنِ والجراءةِ قدْ لا يتفطنُ لمداركِ الشرِّ ، فيكونُ سببَ جراءتِهِ جهلهُ ، وقدْ لا يتفطنُ لمداركِ دفعِ الشرِّ ، فيكونُ سببَ جبنِهِ جهلهُ ، وقدْ يكونُ عالماً بحكمِ التجربةِ والممارسةِ بمداخلِ الشرِّ ودوافعِهِ ، ولكنْ يعملُ الشرُّ البعيدُ في تخذيلِهِ وتحليلِ قوَّتِهِ في الإقدامِ بسببِ ضعفِ قلبِهِ ما يفعلُهُ الشرُّ القريبُ في حقِّ الشجاعِ المعتدلِ الطبعِ ، فلا التفاتَ إلى الطرفين .

ربع العادات كرو جووي وي وي كتاب الأمر بالمعروف مي وي

وعلى الجبانِ أنْ يتكلُّفَ إزالةَ الجبن بإزالةِ علَّتِهِ ، وعلَّتُهُ جهلٌ أَوْ ضعفٌ ، ويزولُ الجهلُ بالتجربةِ ، ويزولُ الضعفُ بممارسةِ الفعل المَخُوفِ منهُ تكلُّفاً حتَّىٰ يصيرَ معتاداً ، إذِ المبتدئُ في المناظرةِ والوعظِ مثلاً قدْ يجبنُ عنهُ طبعُهُ لضعفِهِ ، فإذا مارسَ واعتادَ . . فارقَهُ الضعفُ ، فإنْ صارَ ذلكَ ضرورياً غيرَ قابلِ للزوالِ بحكم استيلاءِ الضعفِ على القلب . . فحكْمُ ذلكَ الضعيفِ يتبعُ حالَهُ ، فيُعذرُ كما يُعذرُ المريضُ في التقاعدِ عنْ بعضِ الواجباتِ .

ولذلكَ قدْ نقولُ على رأي: لا يجبُ ركوبُ البحر لأجل حَجَّةِ الإسلام على مَنْ يغلبُ عليهِ الجبنُ في ركوب البحر، ويجبُ على مَنْ لا يعظمُ خوفُّهُ منهُ ، فكذَّلكَ الأمرُ في وجوبِ الحِسبةِ .

فإنْ قيلَ : فالمكروهُ المتوقَّعُ ما حدُّهُ ؟ فإنَّ الإنسانَ قدْ يكرهُ كلمةً ، وقدْ يكرهُ ضربةً ، وقدْ يكرهُ طولَ لسانِ المحتسب عليهِ في حقِّهِ بالغيبةِ ، وما مِنْ شخص يُؤمرُ بالمعروفِ إلا ويُتوقَّعُ منه نوعٌ مِنَ الأذى ، وقدْ يكونُ منهُ أنْ يسعىٰ بهِ إلى سلطانِ ، أوْ يقدحَ فيهِ في مجلسِ يتضرَّرُ بقدحِهِ فيهِ ، فما حدُّ المكروهِ الذي يسقطُ الوجوب به ؟

قلنا : هلذا أيضاً فيهِ نظرٌ غامضٌ ، وصورُهُ منتشرةٌ ، ومجاريهِ كثيرةٌ ، وللكنَّا نجتهدُ في ضمّ نشرِهِ وحصرِ أقسامِهِ ، فنقولُ : المكروةُ نقيضُ المطلوبِ ، ومَطالبُ الخلقِ في الدنيا ترجعُ إلىٰ أربعةِ أمورٍ:

أمَّا في النفسِ . . فالعلمُ .

وأمَّا في البدنِ . . فالصحة والسلامة .

وأمَّا في المالِ . . فالثروةُ .

وأمَّا في قلوبِ الناس . . فقيامُ الجاهِ .

فَإِذاً ؛ المطلوبُ : العلمُ ، والصحةُ ، والثروةُ ، والجاهُ .

ومعنى الجاهِ: ملكُ قلوبِ الناسِ ، كما أنَّ معنى الثروةِ ملكُ الدراهمِ ؛ لأنَّ قلوبَ الناسِ وسيلةٌ إلى الأغراضِ ، كما أنَّ ملكَ الدراهمِ وسيلةُ جمعِ ما في الدنيا منَ المطالبِ ، وسيأتي تحقيقُ معنى الجاهِ وسببُ ميلِ الطبع إليهِ في ربع المهلكاتِ .

وكلُّ واحدةٍ مِنْ هاذهِ الأربعةِ يطلبُها الإنسانُ لنفسِهِ ولأقاربِهِ والمختصينَ بهِ ، ويُكرهُ في هاذهِ الأربعةِ أمرانِ :

أحدُهُما : زوالُ ما هوَ حاصلٌ موجودٌ .

والآخرُ: امتناعُ ما هوَ منتظرٌ مفقودٌ ؛ أعني: اندفاعَ ما يتوقَّعُ وجودَهُ.

فلا ضررَ إلا في فواتِ حاصلٍ وزوالِهِ ، أَوْ تعوُّقِ منتظرٍ ، فإنَّ المنتظرَ عبارةٌ عنِ الممكنِ حصولُهُ ، والممكنُ حصولُهُ كأنَّهُ حاصلٌ ،

ربع العادات محمد حصور على كتاب الأمر بالمعروف كمم المعروف المع

وفواتُ إمكانِهِ كأنَّهُ فواتُ حصولِهِ ، فرجعَ المكروهُ إلى قسمينِ :

أحدُهُما : خوفُ امتناع المنتظر : وهاذا لا ينبغي أنْ يكونَ مرخِّصاً في تركِ الأمر بالمعروفِ أصلاً ، ولنذكرْ مثالَهُ في المطالبِ الأربعةِ :

أمَّا العلمُ: فمثالُهُ: تركُهُ الحسبةَ على مَنْ يختصُّ بأستاذِهِ خوفاً مِنْ أَن يقبحَ حالُّهُ عندَهُ فيمتنعَ مِنْ تعليمِهِ .

وأمَّا الصحة : فتركُهُ الإنكارَ على الطبيبِ الذي يدخلُ عليهِ مثلاً وهوَ لابسٌ حريراً خوفاً مِنْ أَنْ يتأخَّرَ عنهُ فتمتنعَ بسببهِ صحتُهُ المنتظرةُ .

وأمَّا المالُ: فتركُهُ الحسبةَ على السلطانِ وأصحابِهِ ، وعلى مَنْ يواسيهِ مِنْ مالِهِ حيفةً مِنْ أَنْ يقطعَ إدرارَهُ في المستقبل ويتركَ مواساتَهُ .

وأمَّا الجاهُ: فتركُهُ الحسبةَ على مَنْ يتوقَّعُ منهُ نصرةً وجاهاً في المستقبل خيفةً مِنْ ألا يحصلَ لهُ الجاهُ ، أوْ خيفةً مِنْ أنْ يقبحَ حالُهُ عندَ السلطانِ الذي يتوقَّعُ منهُ ولايةً .

وهاندا كلُّهُ لا يُسقطُ وجوبَ الحِسبةِ ؛ فإنَّ هاذهِ زياداتٌ امتنعَتْ ، وتسميةُ امتناع حصولِ الزياداتِ ضرراً مجازٌّ ، وإنَّما الضررُ الحقيقيُّ فواتُ حاصل ، ولا يُستثنى عنْ هاذا شيءٌ إلا ما تدعو إليهِ الحاجةُ ، ويكونُ في فواتِهِ محذورٌ يزيدُ على محذور السكوتِ على المنكر، كما إذا كانَ محتاجاً إلى الطبيب لمرض ناجز ، والصحَّةُ منتظرةٌ مِنْ معالجةِ الطبيبِ ، ويعلمُ أنَّ في تأخُّرِهِ شدَّةَ الضنا بهِ وطولَ المرضِ ،

وقدْ يفضي إلى الموتِ ، وأعني بالعلمِ : الظنَّ الذي يجوزُ بمثلِهِ تركُ استعمالِ الماءِ ، والعدولُ إلى التيممِ ، فإذا انتهىٰ إلىٰ هاذا الحدِّ . . لمْ يبعدْ أَنْ يرخَّصَ في تركِ الحِسبةِ .

وأمّا في العلم: فمثلُ أنْ يكونَ جاهلاً بمهمّاتِ دينِهِ ، ولمْ يجدْ الا معلِّماً واحداً ، ولا قدرةَ لهُ على الرحلةِ إلىٰ غيرِهِ ، وعلمَ أنَّ المحتسَبَ عليهِ قادرٌ علىٰ أنْ يسدَّ عليهِ طريقَ الوصولِ إليهِ ؛ لكونِ العالم مطيعاً لهُ ، أوْ مستمعاً لقولِهِ .

فإذاً ؛ الصبرُ على الجهلِ بمهمَّاتِ الدينِ محذورٌ ، والسكوتُ على المنكرِ محذورٌ ، ولا يبعدُ أنْ يرجحَ أحدُهُما ، ويختلفُ ذلكَ بتفاحشِ المنكرِ ، وشدَّةِ الحاجةِ إلى العلم لتعلُّقِهِ بمهمَّاتِ الدينِ .

وأمَّا في المالِ: فكمَنْ يعجزُ عنِ الكسبِ والسؤالِ وليسَ هوَ قويًّ النفسِ في التوكُّلِ ، ولا منفقَ عليهِ سوى شخصٍ واحدٍ ، ولوِ احتسبَ عليهِ . . قطعَ رزقَهُ ، وافتقرَ في تحصيلِهِ إلىٰ طلبِ إدرارِ حرامٍ ، أوْ ماتَ جوعاً ؛ فهاذا أيضاً إذا اشتدَّ الأمرُ فيهِ . . لمْ يبعدْ أَنْ يُرخَّصَ لهُ في السكوب .

وأمّا الجاهُ: فهوَ أنْ يؤذيهُ شريرٌ ، ولا يجد سبيلاً إلى دفع شرّهِ إلا بجاهٍ يكتسبُهُ مِنْ سلطانٍ ، ولا يقدرَ على التوصُّلِ إليهِ إلا بواسطةِ شخصٍ يلبسُ الحريرَ ، أوْ يشربُ الخمرَ ، ولوِ احتسبَ عليهِ . . لمْ يكنْ واسطة ووسيلة لهُ ، فيمتنعُ عليهِ حصولُ الجاهِ ، ويدومُ بسبيهِ أذى الشرير .

ربع العادات كح حصه مه مح كتاب الأمر بالمعروف مهم مع معالية

فهانه الأمورُ كلُّها إذا ظهرَتْ وقويَتْ . . لمْ يبعدِ استثناؤُها ، وللكنَّ الأمرَ فيها منوطُّ باجتهادِ المحتسِب ، حتَّىٰ يستفتىَ فيها قلبَهُ ، ويزنَ أحدَ المحذورينِ بالآخر ، ويرجِّحَ بنظرِ الدينِ لا بموجَبِ الهوىٰ والطبع ، فإنْ رجحَ بموجَبِ الدينِ . . سُمِّيَ سكوتُهُ مداراةً ، وإنْ رجحَ بموجَبِ الهوى . . شُمِّيَ سكوتُهُ مداهنةً .

وهاذا أمرُّ باطنٌ لا يُطلعُ عليهِ إلا بنظر دقيق ، وللكنَّ الناقدَ بصيرٌ ، فحقٌّ على كلّ متديِّن أنْ يراقبَ قلبَهُ ، ويعلمَ أنَّ اللهَ تعالى مطلعٌ على باعثِهِ وصارفِهِ أنَّهُ الدينُ أو الهوىٰ ، وستجدُ كلُّ نفس ما عملَتْ مِنْ سوءِ أَوْ خيرِ محضراً عندَ اللهِ ، ولوْ في فلتةِ خاطرِ أوْ في لفتةِ ناظرِ ، مِنْ غيرِ ظلم وجورِ ، فما اللهُ بظلَّام للعبيدِ .

وأمّا القسمُ الثاني وهوَ فواتُ الحاصل : فهوَ مكروهٌ ومعتبرٌ في جواز السكوتِ في الأمور الأربعةِ إلا العلمَ ، فإنَّ فواتَهُ غيرُ محوفٍ إلا بتقصير منه ، وإلا . . فلا يقدرُ أحدٌ على سلبِ العلم مِنْ غيرهِ وإنْ قدرَ على سلبِ الصحَّةِ والسلامةِ والثروةِ والجاهِ والمالِ ، وهاذا أحدُ أسبابِ شرفِ العلم ، فإنَّهُ يدومُ في الدنيا ، ويدومُ ثوابُهُ في الآخرةِ ، فلا انقطاعَ لهُ أبدَ الآبادِ.

وأمَّا الصحةُ والسلامةُ: ففواتُهُما بالضرب ، فكلُّ مَنْ علمَ أنَّهُ لوْ أمرَ بالمعروفِ ونهي عن المنكر أنَّهُ يُضربُ ضرباً مؤلماً يتأذَّىٰ بهِ في الحِسبة . . لمْ تلزمْهُ الحسبةُ ، وإنّ كانَ يُستحبُّ لهُ ذٰلكَ كما سبقَ ، وإذا فُهمَ هاذا في الإيلامِ بالضربِ . . فهو في الجرحِ والقطعِ والقتلِ أظهرُ .

وأمّا الثروة : فهو بأنْ يعلمَ أنّه تُنهبُ دارُه ، ويخربُ بيتُه ، وتُسلبُ ثيابُه ، فهاذا أيضاً يسقطُ عنه الوجوب ، ويبقى الاستحباب ؛ إذْ لا ثيابُه ، فهاذا أيضاً يسقطُ عنه الوجوب ، ويبقى الاستحباب ؛ إذْ لا بأسَ بأنْ يفدي دينه بدنياه ، ولكلِّ واحدٍ مِنَ الضربِ والنهْبِ حدٌّ في القلّةِ لا يُكترثُ بهِ ؛ كالحبّةِ في المالِ ، واللطمةِ الخفيفِ ألمُها في الضربِ ، وحدٌ في الكثرةِ يُتيقّنُ باعتبارِهما ، ووسطٌ يقعُ في محلِّ الضربِ ، وحدٌ في الكثرةِ يُتيقّنُ باعتبارِهما ، ووسطٌ يقعُ في محلِّ الاشتباهِ والاجتهادِ ، وعلى المتديّنِ أنْ يجتهدَ في ذلك ، ويرجّح جانبَ الدين ما أمكن .

وأمّا الجاهُ: ففواتُهُ بأنْ يُضربَ ضرباً غيرَ مؤلمٍ ، أوْ يُسبَّ على ملأً مِنَ الناسِ ، أوْ يُطرحَ منديلُهُ في رقبتِهِ ويُدارَ بهِ في البلدِ ، أوْ يُسوَّدَ وجهه ويُطافَ بهِ ، وكلُّ ذلكَ مِنْ غيرِ ضربٍ مؤلمٍ للبدنِ ، وهوَ قادحٌ في الجاهِ ، ومؤلمٌ للقلبِ .

وهاذا لهُ درجاتٌ ، والصوابُ : أنْ يُقسمَ إلىٰ ما يُعبَّرُ عنهُ بسقوطِ المروءةِ ؛ كالطوافِ بهِ في البلدِ حاسراً حافياً ، فهاذا يرخِّصُ في السكوتِ ؛ لأنَّ المروءةَ مأمورٌ بحفظِها في الشرعِ ، وهاذا مؤلمٌ للقلبِ السكوتِ ؛ لأنَّ المروءة معدودةٍ ، وعلىٰ فواتِ دريهماتِ قليلةٍ ، فهاذهِ درجةٌ .

الثانية : ما يُعبَّرُ عنهُ بالجاهِ المحضِ وعلقِ الرتبةِ ، فإنَّ الخروجَ

في ثياب فاخرةِ تجمُّلُ ، وكذلكَ الركوبُ للخيولِ ، فلوْ علمَ أنَّهُ لو احتسبَ . . لكُلِّفَ المشيَ في السوقِ في ثياب لا يعتادُ هوَ مثلَها ، أَوْ كُلِّفَ المشيَ راجلاً وعادتُهُ الركوبُ ، فهاذا مِنْ جملةِ المزايا ، وليسَ المواظبةُ على حفظِها محمودةً ، وحفظُ المروءةِ محمودٌ ، فلا ينبغى أنْ يسقطَ وجوبُ الحِسبةِ بمثل هنذا القدْرِ.

وفي معنى هاذا ما لوْ خافَ أَنْ يُتعرَّضَ لهُ باللسانِ إمَّا في حضرتِهِ بالتجهيل والتحميق والنسبة إلى الرياءِ والنفاقِ ، وإمَّا في غيبتِهِ بأنواع الغيبةِ ، فهاذا لا يُسقطُ الوجوبَ ؛ إذْ ليسَ فيهِ إلا زوالُ فضلاتِ الجاهِ التي ليسَ إليها كبيرُ حاجةٍ ، ولوْ تُركتِ الحِسبةُ بلوم لائم ، أَوْ باغتياب فاسق ، أَوْ شتمِهِ وتعنيفِهِ ، أَوْ سقوطِ المنزلةِ عَنْ قلبِهِ وقلب أمثالِهِ . . لمْ يكنْ للحِسبةِ وجوبٌ أصلاً ؛ إذْ لا تنفكُّ الحِسبةُ عنْ ذلكَ إلا إذا كانَ المنكرُ هوَ الغيبةَ ، وعلمَ أنَّهُ لوْ أنكرَ . . لمْ يسكتِ المغتابُ ، وللكنْ أضافَهُ إليهِ وأدخلَهُ معَهُ في الغيبةِ ، فتحرمُ هنذهِ الحِسبةُ ؛ لأنَّها سببُ زيادةِ المعصيةِ ، وإنْ علمَ أنَّهُ يتركُ تلكَ الغيبةَ ويقتصرُ على غيبتِهِ . . فلا تجبُ عليهِ الحسبةُ ؟ لأنَّ غيبتَهُ أيضاً معصيةٌ في حقِّ المغتابِ ، وللكنْ يُستحبُّ لهُ ذلك ؛ ليفديَ عرضَ المذكورِ بعرْضِ نفسِهِ على سبيلِ الإيثارِ.

وقدْ دلَّتِ العموماتُ على تأكُّدِ وجوبِ الحِسبةِ وعظم الخطر في السكوتِ عنها ، فلا يقابلُهُ إلا ما عظمَ في الدين خطرُهُ ، والمالُ والنفسُ والمروءةُ قدْ ظهرَ في الشرع خطرُها ، فأمَّا مزايا الجاهِ والحشمةِ ودرجاتُ التجمُّلِ وطلبُ ثناءِ الخلقِ . . فكلُّ ذلكَ لا خطرَ لهُ .

وأمَّا امتناعُهُ لخوفِ شيءٍ مِنْ هاذهِ المكارهِ في حقِّ أولادِهِ وأمَّا امتناعُهُ لخوفِ شيءٍ مِنْ هاذهِ المكارهِ في حقِّهِ دونَهُ ؛ لأنَّ تأذيهُ بأمرِ نفسِهِ أشدُّ مِنْ تأذّيهِ بأمرِ غيرِهِ ، ومِنْ وجهِ الدينِ هوَ فوقَهُ ؛ لأنَّ لهُ أنْ يسامحَ في حقوقِ نفسِهِ ، وليسَ لهُ المسامحةُ في حقِّ غيرهِ .

فإذاً ؛ ينبغي أنْ يمتنعَ ، فإنَّهُ إنْ كانَ ما يفوتُ مِنْ حقوقِهِمْ يفوتُ على طريقِ المعصيةِ ؛ كالضربِ والنهْبِ . . فليسَ لهُ هاذهِ الحِسبةُ ؛ لأنَّهُ دفْعُ منكرِ يفضي إلى منكرِ .

وإنْ كانَ يفوتُ لا بطريقِ المعصيةِ . . فهوَ إيذاءُ مسلمٍ أيضاً ، وليسَ لهُ ذٰلكَ إلا برضاهُمْ .

فإنْ كانَ يؤدِّي ذلكَ إلى أذى قومِهِ . . فليتركْهُ ، وذلكَ كالزاهدِ الذي لهُ أقاربُ أغنياءُ ، فإنَّهُ لا يخافُ على مالِهِ إنِ احتسبَ على السلطانِ ، وللكنَّهُ يقصدُ أقاربَهُ انتقاماً منهُ بواسطتِهِمْ ، فإذا كانَ يتعدَّى الأذى مِنْ حِسبتِهِ إلى أقاربِهِ وجيرانِهِ . . فليتركْها ؛ فإنَّ إيذاءَ المسلمينَ محذورٌ ، كما أنَّ السكوتَ على المنكرِ محذورٌ . .

نعمْ ؛ إِنْ كَانَ لا يِنالُهُمْ أَذِي في مالٍ ونفسٍ ، وللكنْ ينالُهُمُ

<sup>(</sup>١) والأرجح : ترك إيذاء المسلمين . « إتحاف » ( ٣٣/٧ ) .

الأذى بالشتم والسبِّ . . فهاذا فيهِ نظرٌ ، ويختلفُ الأمرُ فيهِ بدرجاتِ المنكراتِ في تفاحشِها ، ودرجاتِ الكلام المحذورِ في نكايتِهِ في القلبِ وقدحِهِ في العرضِ.

فإنْ قيلَ : فلو قصدَ الإنسانُ قطعَ طرفٍ مِنْ نفسِهِ ، وكانَ لا يمتنعُ عنهُ إلا بقتالٍ ربَّما يؤدِّي إلى قتلِهِ . . فهلْ نقاتلُهُ عليهِ ؟ فإنْ قلتُمْ : ( نقاتلُ ) . . فهوَ محالٌ ؛ لأنَّهُ إهلاكُ نفسِ خوفاً مِنْ إهلاكِ طرفٍ ، وفي إهلاكِ النفسِ إهلاكُ الطرفِ أيضاً !!

قلنا: نمنعُهُ عنهُ ونقاتلُهُ ؛ إذْ ليسَ غرضُنا حفْظَ نفسِهِ وطرفِهِ ، بلِ الغرضُ حسم سبيل المنكر والمعصيةِ ، وقتلُهُ في الحِسبةِ ليسَ بمعصيةٍ ، وقطعُهُ طرفَ نفسِهِ معصيةٌ ، وذلكَ كدفع الصائل على مالِ مسلم بما يأتي على قتلِهِ ، فإنَّهُ جائزٌ لا على معنى أنَّا نفدي درهماً مِنْ مالِ مسلم بروح مسلم ، فإنَّ ذلكَ محالٌ ، ولكن قصدُهُ لأخذِ مالِ المسلمينَ معصيةٌ ، وقتلُهُ في الدفع عنِ المعصيةِ ليسَ بمعصيةٍ ، وإنَّما المقصودُ دفعُ المعاصى .

فإنْ قيلَ : فإنْ علمْنا أنَّهُ لوْ خلا بنفسِهِ قطعَ طرفَ نفسِهِ . . فينبغي أنْ نقتلَهُ في الحالِ حسماً لباب المعصيةِ !!

قلنا : ذَلكَ لا يُعلمُ يقيناً ، ولا يجوزُ سفكُ دمِهِ بتوهُّم معصيةٍ ،

وللكنَّا إذا رأيناهُ في حالِ مباشرةِ القطعِ . . دفعناهُ ، فإنْ قاتلَنا . . قاتلناهُ ، ولمْ نبالِ بما يأتي على روحِهِ .

### فإذاً ؛ المعصيةُ لها ثلاثةُ أحوالٍ :

إحداها: أَنْ تكونَ متصرِّمةً ، فالعقوبةُ على ما تصرَّمَ منها حدُّ أَوْ تعزيرٌ ، وهوَ إلى الولاةِ لا إلى الآحادِ .

الثانية : أَنْ تَكُونَ المعصيةُ راهنةً وصاحبُها مباشرٌ لها ؛ كلبسِهِ الحريرَ ، وإمساكِهِ العودَ والخمرَ ، فإبطالُ هاذهِ المعصيةِ واجبٌ بكلِّ ما يمكنُ ما لمْ تؤدِّ إلى معصيةٍ أفحشَ منها أوْ مثلِها ، وذلكَ يثبتُ للآحادِ والرعيَّةِ (١٠) .

الثالثة : أنْ يكونَ المنكرُ متوقّعاً ؛ كالذي يستعدُّ بكنسِ المجلسِ وتزيينِهِ وجمعِ الرياحينِ لشربِ الخمرِ وبعدُ لمْ يحضرِ الخمرُ ، فهاذا مشكوكٌ فيهِ ، إذْ ربَّما يعوِّقُ عنهُ عائقٌ ، فلا يثبتُ للآحادِ سلطنةٌ على العازمِ على الشربِ إلا بطريقِ الوعظِ والنصحِ ، فأمَّا بالتعنيفِ والضربِ . . فلا يجوزُ للآحادِ ولا للسلطانِ ، إلا إذا كانَتْ تلكَ المعصيةُ عُلمتْ منهُ بالعادةِ المستمرَّةِ ، وقدْ أقدمَ على السببِ المفضي إليها ، ولمْ يبق لحصولِ المعصيةِ إلا ما ليسَ لهُ فيهِ إلا

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ و «الإتحاف » ( ٣٣/٧ ) ، وفيه : ( وفي نسخة : « للآحاد من الرعية » ) .

حوج المعروف ال

الانتظارُ ، وذلك كوقوفِ الأحداثِ على أبوابِ حماماتِ النساءِ للنظرِ اليهنَّ عندَ الدخولِ والخروجِ ، فإنَّهُمْ وإنْ لم يضيِّقوا الطريقَ لسعتِهِ . . فتجوزُ الحِسبةُ عليهِمْ بإقامتِهِمْ مِنَ الموضعِ ومنعِهِمْ مِنَ الوقوفِ بالتعنيفِ والضربِ .

وكانَ تحقيقُ هاذا إذا بُحِثَ عنهُ يرجعُ إلىٰ أنَّ هاذا الوقوفَ في نفسِهِ معصيةٌ ، وإنْ كانَ مقصدُ العاصي وراءَهُ ، كما أنَّ الخلوة بالأجنبيةِ في نفسِها معصيةٌ ؛ لأنَّها مَظِنَّةُ وقوعِ المعصيةِ ، وتحصيلُ مظنَّةِ المعصيةِ معصيةٌ ، ونعني بالمظنَّةِ : ما يتعرَّضُ الإنسانُ بهِ لوقوعِ المعصيةِ غالباً ؛ بحيثُ لا يقدرُ على الانكفافِ عنها ، فإذاً هوَ على التحقيقِ حِسبةٌ على معصيةٍ راهنةٍ ، لا على معصيةٍ منتظرةٍ .

# الرّكن النّاني للحسبة ، ما فب المحسبة

وهوَ كلُّ منكرٍ موجودٍ في الحالِ ، ظاهرٍ للمحتسِبِ بغيرِ تجسُّسٍ ، معلوم كونُهُ منكراً بغيرِ اجتهادٍ .

فهالْدهِ أربعةُ شروطٍ ، فلنبحثُ عنها .

### الأوَّلُ : كونُهُ منكراً :

ونعني به : أنْ يكونَ محذورَ الوقوعِ في الشرع ، وعدلْنا عنْ لفظِ المعصيةِ إلىٰ هلذا لأنَّ المنكرَ أعمُّ مِنَ المعصيةِ ؛ إذْ مَنْ رأى صبياً أوْ مجنوناً يشربُ الخمرَ . . فعليهِ أنْ يريقَ خمرَهُ ويمنعَهُ ، وكذا إنْ رأى مجنوناً يزني بمجنونةٍ أوْ بهيمةٍ . . فعليهِ أنْ يمنعَهُ منهُ ، وليسَ ذلكَ لتفاحشِ صورةِ الفعلِ وظهورهِ بينَ الناسِ ، بلْ لوْ صادفَ هلذا المنكرَ في خلوةٍ . . وجبَ المنعُ منهُ .

وهاذا لا يُسمَّىٰ معصيةً في حقِّ المجنونِ ؛ إذْ معصيةٌ لا عاصيَ بها محالٌ ، فلفظُ المنكر أدلُّ عليهِ وأعمُّ مِنْ لفظِ المعصيةِ .

وقدْ أدرجْنا في عمومِ هذا الصغيرةَ والكبيرةَ ، فلا تختصُّ الحِسبةُ بالكبائرِ ، بلْ كشفُ العورةِ في الحمَّامِ ، والخلوةُ بالأجنبيةِ ، وإتباعُ النظرِ للنسوةِ الأجنبيَّاتِ . . كلُّ ذلكَ مِنَ الصغائِرِ ، ويجبُ النهيُ عنها ، وفي الفرْقِ بينَ الصغيرةِ والكبيرةِ نظرٌ سيأتي في كتابِ التوبةِ .

### الشرطُ الثاني : أنْ يكونَ موجوداً في الحالِ :

وهوَ احترازٌ عن الحِسبةِ علىٰ مَنْ فرغَ مِنْ شربِ الخمر ، فإنَّ ذلكَ ليسَ إلى الآحادِ وقدِ انقرضَ المنكرُ ، واحترازٌ عمَّا سيوجدُ في ثاني الحالِ ، كمَنْ يُعلمُ بقرينةِ حالِهِ أنَّهُ عازمٌ على الشرْب في ليلتِهِ ، فلا ا حِسبةَ عليهِ إلا بالوعظِ ، وإنْ أنكرَ عزمَهُ عليهِ . . لمْ يجزْ وعظُهُ أيضاً فيهِ ، فإنَّ فيهِ إساءةَ ظنِّ بالمسلم ، وربَّما صدقَ في قولِهِ ، وربَّما لا يقدمُ على ما عزمَ عليهِ لعائقٍ .

وليتنبَّهُ للدقيقةِ التي ذكرناها ؛ وهوَ أنَّ الخلوةَ بالأجنبيةِ معصيةٌ ناجزةٌ ، وكذا الوقوفُ على بابِ حمَّام النساءِ وما يجري مجراهُ .

الشرطُ الثالثُ : أنْ يكونَ المنكرُ ظاهراً للمحتسِبِ بغيرِ تجسُّسِ : فكلُّ مَنْ سترَ معصيةً في دارهِ وأغلقَ بابَهُ . . لا يجوزُ أَنْ يُتجسَّسَ عليهِ ، وقدْ نهى اللهُ تعالىٰ عنهُ ، وقصَّةُ عمرَ وعبدِ الرحمان بن عوفٍ رضيَ اللهُ عنهُما فيهِ مشهورةٌ ، وقدْ أوردناها في كتابِ آدابِ الصحبةِ .

وكذُّلكَ ما رُوِيَ أنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ تسلُّقَ دَارَ رجل ، فرآهُ على حالةٍ مكروهةٍ ، فأنكرَ عليهِ ، فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إنْ كنتُ أنا قدْ عصيتُ اللهَ مِنْ وجهِ واحدٍ . . فقدْ عصيتَهُ مِنْ ثلاثةِ أوجهٍ ، فَقَالَ : وَمَا هِيَ ؟ فَقَالَ : قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا نَجَسَّسُواْ ﴾ (١) وقد

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: (١٢).

تجسَّسْتَ ، وقالَ تعالىٰ : ﴿ وَأَتُواْ ٱلبُّيُوتَ مِنَ ٱبْوَابِهَا ﴾ (١) وقد السَّرِّتُ مِنَ السَطح ، وقالَ : ﴿ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْلِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ﴾ (١) وقد دخلتَ وما سلَّمتَ عليَّ ، فتركهُ عمرُ ، وشرطَ عليهِ التوبةَ .

ولذُلكَ شاورَ عمرُ الصحابةَ رضيَ الله عنهُمْ وهوَ على المنبرِ ، وسألّهُمْ عنِ الإمامِ إذا شاهدَ بنفسِهِ منكراً . . فهلْ لهُ إقامةُ الحدِّ فيهِ ؟ وأشارَ عليُّ رضيَ اللهُ عنهُ بأنَّ ذلكَ منوطٌ بعدلينِ ، فلا يكفي فيهِ واحدٌ .

وقد أوردْنا هاذهِ الأخبارَ في بيانِ حقِّ المسلمِ مِنْ كتابِ آدابِ أَدابِ الصحبةِ ، فلا نعيدُها .

فإنْ قلتَ : فما حدُّ الظهور والاستتارِ ؟

فاعلمْ: أنَّ مَنْ أغلقَ بابَ دارِهِ وتستَّرَ بحيطانِهِ . . فلا يجوزُ الدخولُ عليهِ بغيرِ إذنِهِ لتُعرفَ المعصيةُ ، إلا أنْ يظهرَ في الدارِ ظهوراً يعرفُهُ مَنْ هوَ خارجَ الدارِ ؟ كأصواتِ المزاميرِ والأوتارِ إذا ارتفعَتْ بحيثُ جاوزَ ذلكَ حيطانَ الدارِ ، فمَنْ سمعَ ذلكَ . . فلهُ دخولُ الدارِ وكسرُ الملاهي ، وكذلكَ إذا ارتفعَتْ أصواتُ السكارىٰ بالكلماتِ المألوفةِ بينَهُمْ ، بحيثُ يسمعُهُ أهلُ الشوارع ، فهاذا إظهارٌ موجبٌ للحِسبةِ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ( ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النور : ( ٢٧ ) .

فإذاً ؛ إنَّما يُدرَكُ معَ تخلُّلِ الحيطانِ صوتٌ أَوْ رائحةٌ ، فإذا فاحَتْ روائحُ الخمرِ ؛ فإنِ احتملَ أَنْ يكونَ ذلكَ مِنَ الخمورِ المحترمةِ . . فلا يجوزُ قصدُها بالإراقةِ ، وإنْ علمَ بقرينةِ الحالِ أنَّها فاحَتْ لتعاطيهِمُ الشربَ . . فهاذا محتملٌ ، والظاهرُ : جوازُ الحسبةِ .

وقدْ تُسترُ قارورةُ الخمرِ وظروفُهُ في الكمِّ وتحتَ الذيلِ ، وكذلكَ الملاهي ، فإذا رأى فاسقاً وتحتَ ذيلِهِ شيءٌ . . لمْ يجزْ أَنْ يكشفَ عنهُ ما لمْ يظهرْ بعلامةٍ خاصَّةٍ ، فإنَّ فسقَهُ لا يدلُّ على أنَّ الذي معَهُ خمرٌ ؛ إذِ الفاسقُ يحتاجُ أيضاً إلى الخلِّ وغيرِهِ ، ولا يجوزُ أَنْ يستدلَّ بإخفائِهِ ، وأنَّهُ لوْ كان خلاً . . لما أخفاهُ ؛ لأنَّ الأغراضَ في الإخفاءِ ممَّا تكثرُ .

وإنْ كانَتِ الرائحةُ فائحةً . . فهاذا محلُّ النظرِ ، والظاهرُ : أنَّ لهُ الاحتسابَ ؛ لأنَّ هاذهِ علامةٌ تفيدُ الظنَّ ، والظنُّ كالعلمِ في أمثالِ هاذهِ الأمورِ ، وكذلكَ العودُ ربَّما يُعرفُ بشكلِهِ إذا كانَ الثوبُ الساترُ لهُ رقيقاً ، فدلالةُ الشكلِ كدلالةِ الرائحةِ والصوتِ ، وما ظهرَتْ دلالتهُ فهوَ غيرُ مستورِ ، بلْ هو مكشوفُ .

وقدْ أُمرْنا بأنْ نسترَ ما سترهُ اللهُ تعالىٰ ، وننكرَ علىٰ مَنْ أبدىٰ لنا صفحتَهُ (١) ، والإبداءُ لهُ درجاتٌ ؛ فتارةً يبدو لنا بحاسَّةِ السمع ، وتارةً

<sup>(</sup>۱) روى مالك في «الموطأ» ( ۸۲٥/۲) عن زيد بن أسلم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: «يا أيها الناس ؛ قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله ، من أصاب من هاذه القاذورات شيئاً . . فليستتر بستر الله ، فإنه من يبدى لذا صفحته . . نُقم عليه كتاب الله » .

بحاسَّةِ الشمّ ، وتارةً بحاسَّةِ البصر ، وتارةً بحاسَّةِ اللمس ولا يمكنُ تخصيصُ ذٰلكَ بحاسَّةِ البصر ، بل المرادُ العلمُ ، وهـٰذهِ الحواسُّ أيضاً تفيدُ العلمَ ، فإذاً إنَّما يجوزُ أنْ يكسرَ ما تحتَ الثوب إذا علمَ أنَّهُ حمرٌ ، وليسَ لهُ أَنْ يقولَ : أرني لأعلمَ ما فيهِ ، فإنَّ هاذا تجسُّسٌ ، ومعنى التجسُّس: طلبُ الأماراتِ المعرّفةِ ، فالأمارةُ المعرّفةُ إنْ حصلَتْ وأورثَتِ المعرفة . . جازَ العملُ بمقتضاها ، وأمَّا طلب الأمارةِ المعرّفةِ . . فلا رخصةَ فيهِ أصلاً .

الشرطُ الرابعُ: أنْ يكونَ كونُهُ منكراً معلوماً بغير اجتهادٍ:

فكلُّ ما هوَ في محلّ الاجتهادِ فلا حِسبةَ فيهِ ، فليسَ للحنفيّ أَنْ ينكرَ على الشافعيّ أكلَهُ الضبّ والضبعَ ومتروكَ التسميةِ ، ولا للشافعيّ أنْ ينكْرَ على الحنفيّ شربَهُ النبيذَ الذي ليسَ بمسكرِ وتناولَهُ ميراثَ ذوي الأرحام ، وجلوسَهُ في دارِ أخذَها بشفعةِ الجوارِ ، إلى غير ذلكَ مِنْ مجاري الاجتهادِ .

نعمْ ؛ لوْ رأى الشافعيُّ شافعياً يشربُ النبيذَ ، وينكحُ بلا وليّ ويطأُ زوجتَهُ . . فهاذا في محلّ النظر ، والأظهرُ : أنَّ لهُ الحِسبةَ والإنكارَ ، إِذْ لَمْ يَذَهَبْ أَحَدٌ مِنَ المحصِّلينَ إلَىٰ أَنَّ المجتهدَ يجوزُ لَهُ أَنْ يعملَ بموجَبِ اجتهادِ غيرهِ ، ولا أنَّ الذي أدَّى اجتهادُهُ في التقليدِ إلى شخص رآهُ أفضلَ العلماءِ أنَّ لهُ أنْ يأخذَ بمذهبِ غيرهِ ، فينتقدَ مِنَ المذاهبِ أطيبَها عندَهُ ، بلْ على كلِّ مقلِّدِ اتباعُ مقلَّدِهِ في كلِّ تفصيل .

ربع العادات على العادات من المعروف على المعروف على المعروف على المعروف على المعروف على المعروف على المعروف الم

فإذاً ؛ مخالفتُهُ للمقلَّدِ متفقُّ على كونِهِ منكراً بينَ المحصِّلينَ ، وهوَ عاصِ بالمخالفةِ .

إلا أنَّهُ يلزمُ مِنْ هلذا أمرٌ أغمضُ منه ، وهوَ أنَّهُ يجوزُ للحنفيّ أَنْ يعترضَ على الشافعيّ إذا نكحَ بغيرِ وليّ ، بأنْ يقولَ لهُ : الفعلُ في نفسِهِ حقٌّ ، وللكن لا في حقِّكَ ، فأنتَ مبطلٌ بالإقدام عليهِ معَ اعتقادِكَ أنَّ الصوابَ مذهبُ الشافعيّ ، ومخالفةُ ما هوَ صوابٌ عندَكَ معصيةٌ في حقِّكَ وإنْ لمْ يكنْ صواباً عندَ اللهِ تعالىٰ (١١)، وكذلكَ الشافعيُّ يحتسبُ على الحنفيِّ إذا شاركَهُ في أكل الضبِّ ومتروكِ التسميةِ وغيرهِ ، ويقولُ : إمَّا أنْ تعتقدَ أنَّ الشافعيَّ أولي بالاتباع ثمَّ تقدمَ عليهِ أَوْ لا تقدمَ عليهِ على خلافِ معتقدِكَ .

ثمَّ ينجرُّ هنذا إلى أمرِ آخرَ في المحسوساتِ ، وهوَ أنْ يجامعَ الأصمُّ مثلاً امرأةً على قصدِ الزنا ، وعلمَ المحتسبُ أنَّ هاذهِ امرأتُهُ زَوَّجَهُ إِيَّاهَا أَبُوهُ في صغرهِ ، ولكنَّهُ ليسَ يدري ، وعجزَ عنْ تعريفِهِ ذُلكَ لصممِهِ ، أَوْ لكونِهِ غيرَ عالم بلغتِهِ ، فهوَ في الإقدام معَ اعتقادِهِ أنَّها أجنبيَّةُ عاص ومعاقبٌ عليهِ في الدار الآخرةِ ، فينبغي أنْ يمنعَهُ منهُ معَ أنَّها زوجتُهُ ، وهوَ بعيدٌ مِنْ حيثُ إنَّهُ حلالٌ في علم اللهِ ، قريبٌ مِنْ حيثُ إنَّهُ حرامٌ عليهِ بحكم غلطِهِ وجهلِهِ ، ولا شكَّ في أنَّهُ لوْ علَّقَ طلاقَ زوجتِهِ على صفةٍ في قلبِ المحتسبِ مثلاً مِنْ مشيئةٍ أَوْ غضبِ أَوْ غيرهِ ، وقدْ وجدَتِ الصفةُ في قلبِهِ وعجزَ عنْ

<sup>(</sup>١) وفي (ج): (وإن كان صواباً).

تعريفِ الزوجينِ ذلكَ ، ولكن علمَ وقوعَ الطلاقِ في الباطن ، فإذا رآهُ يجامعُها . . فعليهِ المنعُ ؛ أعني : باللسانِ ؛ لأنَّ ذلكَ زناً ، إلا أنَّ الزانيَ غيرُ عالم بهِ ، والمحتسبُ عالمٌ بأنَّها طلقَتْ منهُ ثلاثاً ، وكونُهُما غيرَ عاصيين لجهلِهما بوجودِ الصفةِ . . لا يُخرِجُ الفعلَ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الله عنْ كونِهِ منكراً ، ولا يتقاعدُ ذلكَ عنْ زنا المجنونِ ، وقدْ بيَّنا أنَّهُ يمنعُ منهُ.

فإذا كانَ يمنعُ ممَّا هوَ منكرٌ عندَ اللهِ وإنْ لمْ يكنْ منكراً عندَ الفاعلِ ولا هوَ عاصِ بهِ لعذرِ الجهلِ . . فيلزمُ مِنْ عكسِ هـٰذا أنْ يُقالَ : ما ليسَ بمنكر عندَ اللهِ وإنَّما هوَ منكرٌ عندَ الفاعل لجهلِهِ . . لا يمنعُ منهُ ، وهاذا هوَ الأظهرُ والعلمُ عندَ اللهِ .

فتحصَّلَ مِنْ هاذا أنَّ الحنفيَّ لا يعترضُ على الشافعيِّ في النكاح بلا وليّ ، وأنَّ الشافعيَّ يعترضُ على الشافعيِّ فيهِ ؛ لكونِ المعترَضِ عليهِ منكراً باتفاقِ المحتسبِ والمحتسبِ عليهِ .

وهانه مسائلُ فقهيَّةٌ دقيقةٌ ، والاحتمالاتُ فيها متعارضةٌ ، وإنَّما أفتينا فيها بحسَبِ ما ترجَّحَ عندَنا في الحالِ ، ولسنا نقطعُ بخطأ المخالفِ فيها إنْ رأى أنَّه لا يجري الاحتسابُ إلا في معلوم على القطع ، وقدْ ذهبَ إليهِ ذاهبونَ ، وقالوا : ( لا حِسبةَ إلا في مثل الخمر والخنزيرِ وما يُقطعُ بكونِهِ حراماً ) ، وللكنَّ الأشبة عندَنا أنَّ الاجتهادَ يؤثِّرُ في حقِّ المجتهدِ ، إذْ يبعدُ غايةَ البعدِ أنْ يجتهدَ في القبلةِ ويعترفَ بظهورِ القبلةِ عندَهُ في جهةٍ بالدلالاتِ الظنِّيَّةِ ثمَّ يستدبرَها ، وربع العادات المعروف من من المعروف ا

ولا يمنعُ منهُ لأجلِ ظنِّ غيرهِ ، إذْ ربَّما يظنُّ غيرُهُ أنَّ الاستدبارَ هوَ الصوابُ .

ورأيُ مَنْ يرى أنَّهُ يجوزُ لكلّ مقلِّدٍ أنْ يختارَ مِنَ المذاهبِ ما أرادَ . . غيرُ معتدِّ بهِ ، ولعلَّهُ لا يصحُّ ذهابُ ذاهبِ إليهِ أصلاً ، فهاذا مذهبٌ لا يثبتُ ، وإنْ ثبتَ . . فلا يُعتدُّ بهِ .

فإنْ قلتَ : إذا كانَ لا يُعترضُ على الحنفيّ في النكاح بلا وليّ لأنَّهُ يرى أنَّهُ حتُّ . . فينبغي ألا يُعترضَ على المعتزليّ في قُولِهِ : ( إِنَّ اللَّهَ لا يُرى ) ، وقولِهِ : ( إِنَّ الخيرَ مِنَ اللهِ ، والشرَّ ليسَ مِنَ اللهِ ) ، وقولِهِ : (كلامُ اللهِ مخلوقٌ ) ، ولا على الحشويّ في قُولِهِ : ( إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ جَسَمٌ وَلَهُ صَوْرَةٌ ، وإنَّهُ مَسْتَقَرٌّ عَلَى الْعَرْشُ ) ، بلُ لا ينبغي أنْ يُعترضَ على الفلسفيّ في قولِهِ : ( الأجسادُ لا تُبعثُ ، وإنَّما تُبعثُ النفوسُ ) ؛ لأنَّ هاؤلاءِ أيضاً أدَّى اجتهادُهُمْ إلى ما قالوهُ ، وهم يظنُّونَ أنَّ ذالكَ هوَ الحقُّ ، فإنْ قلتَ : بطلانُ مذهب هلؤلاءِ ظاهرٌ . . فبطلانُ مذهب مَنْ يخالفُ نصَّ الحديثِ الصحيح أيضاً ظاهرٌ ، وكما ثبتَ بظواهرِ النصوصِ أنَّ اللهَ تعالىٰ يُرىٰ والمعتزليُّ ينكرُها بالتأويلِ . . فكذلك ثبتَ بظواهرِ النصوصِ مسائلُ خالفَ فيها الحنفيُّ ؛ كمسألةِ النكاحِ بلا وليِّ ، ومسألةِ شفعةِ الجوارِ ونظائرِهما . فاعلم: أنَّ المسائلَ تنقسمُ:

إلى ما يتصوَّرُ أَنْ يُقالَ فيها: (كلُّ مجتهدٍ مصيبٌ)، وهيَ

أحكامُ الأفعالِ في الحلّ والحرمةِ ، وذلكَ هوَ الذي لا يُعترضُ على المجتهدينَ فيهِ ؛ إذْ لا يُعلمُ خطؤُهُمْ قطعاً ، بلْ ظنّاً .

وإلى ما لا يُتصوَّرُ أَنْ يكونَ المصيبُ فيهِ إلا واحداً ؛ كمسألةِ الرؤيةِ ، والقدرِ ، وقدم الكلام ، ونفي الصورةِ والجسميةِ والاستقرارِ عن اللهِ تعالىٰ ، فهذا ممَّا يُعلمُ خطأُ المخطئ فيهِ قطعاً ، فلا يبقىٰ لخطئِهِ الذي هوَ جهلٌ محضٌ . . وجهٌ .

فإذاً ؟ البدعُ كلُّها ينبغي أنْ تُحسمَ أبوابُها ، وتُنكرَ على المبتدعينَ بدعُهُمْ وإنِ اعتقدوا أنَّها الحقُّ ؛ كما يُردُّ على اليهودِ والنصاري كفرُهُمْ وإنْ كانوا يعتقدونَ أنَّ ذلكَ حتُّ ؛ لأنَّ خطأَهُمْ معلومٌ على القطع ، بخلافِ الخطأ في مظانِّ الاجتهادِ .

فإنْ قلتَ : فمهما اعترضتَ على القدريّ في قولِهِ : (الشرُّ ليسَ مِنَ اللهِ). . اعترضَ عليكَ القَدريُّ أيضاً في قولِكَ : ( الشرُّ مِنَ اللهِ ) ، وكذَّلكَ في قولِكَ : ( إنَّ الله يُرىٰ ) ، وفي سائر المسائل ،

إِذِ المبتدعُ محقٌّ عندَ نفسِهِ ، والمحقُّ مبتدعٌ عندَ المبتدع ، وكلُّ

يدَّعي أنَّهُ محقٌّ وينكرُ كونَهُ مبتدعاً ، فكيفَ يتمُّ الاحتسابُ ؟

فاعلم : أنَّا لأجل هاذا التعارض نقولُ : ينظرُ إلى البلدةِ التي فيها أظهرَتْ تلكَ البدعةُ ، فإنْ كانَتِ البدعةُ غريبةً والناسُ كلَّهُمْ على السنَّةِ . . فلهُمُ الحِسبةُ عليهِمْ بغيرِ إذنِ السلطانِ ، وإنِ انقسمَ أهلُ ربع العادات معروف معروض معروض معروف معروف

البلدِ إلى أهل البدعةِ وأهل السنَّةِ ، وكانَ في الاعتراض تحريكُ فتنةٍ بالمقاتلةِ . . فليسَ للآحادِ الحِسبةُ في المذاهب إلا بنصب السلطانِ ، فإذا رأى السلطانُ الرأيَ الحقُّ ونصرَهُ ، وأذنَ لواحدٍ أنْ يزجرَ المبتدعةَ عنْ إظهار البدعةِ . . كانَ لهُ ذلكَ وليسَ لغيرهِ ، فإنَّ ما يكونُ بإذنِ ﴿ السلطانِ لا يتقابلُ ، وما يكونُ مِنْ جهةِ الآحادِ فيتقابلُ الأمرُ فيهِ .

وعلى الجملة : فالحِسبةُ في البدع أهمُّ مِنَ الحِسبةِ في كلَّ المنكراتِ ، وللكنْ ينبغي أنْ يُراعىٰ فيها هاذا التفصيلُ الذي ذكرناهُ ؟ كى لا يتقابلَ الأمرُ فيها ، ولا ينجرَّ إلى تحريكِ الفتنةِ .

بِلْ لَوْ أَذِنَ السلطانُ مطلقاً في منع كلّ مَنْ يصرّحُ بأنَّ القرآن مخلوقٌ ، أوْ أنَّ اللهَ تعالىٰ لا يُرىٰ ، أوْ أنَّهُ مستقرٌّ على العرش مماسٌّ لهُ ، أوْ غير ذلكَ مِنَ البدع . . تَسلُّطَ الآحادُ على المنع منهُ ، ولمْ يتقابل الأمرُ فيهِ ، وإنَّما يتقابلُ عندَ عدم إذنِ السلطانِ فة طُ

## الرّكن الثّالث: المحتسّب علي

وشرطُهُ: أَنْ يكونَ بصفةٍ يصيرُ الفعلُ الممنوعُ منهُ في حقّهِ منكراً ، ولعلّهُ (١) يكفي في ذلكَ أَنْ يكونَ إنساناً ، ولا يُشترطُ كونُهُ مكلّفاً ، إذْ بيَّنّا أَنَّ الصبيّ لوْ شربَ الخمرَ . . مُنِعَ منهُ واحتسبَ عليهِ ، وإنْ كانَ قبلَ البلوغِ ، ولا يُشترطُ كونُهُ مميّزاً ، إذْ بيَّنّا أَنَّ المجنونَ لوْ كانَ يزنى بمجنونةٍ أَوْ يأتي بهيمةً . . لوجبَ منعُهُ منهُ .

نعمْ ؛ مِنَ الأفعالِ ما لا يكونُ منكراً في حقِّ المجنونِ ؛ كتركِ الصلاةِ والصومِ وغيرِهِ ، وللكنَّا لسنا نلتفتُ إلى اختلافِ التفاصيلِ ، فإنَّ ذلكَ أيضاً ممَّا يختلفُ فيهِ المقيمُ والمسافرُ ، والمريضُ والصحيحُ ، وغرضُنا الإشارةُ إلى الصفةِ التي بها يتهيَّأُ توجُّهُ أصلِ الإنكارِ عليهِ ، لا ما بهِ يُتهيّأُ للتفاصيل .

فإنْ قلتَ : فاكتفِ بكونِهِ حيواناً ، ولا تشترطْ كونَهُ إنساناً ، فإنَّ البهيمةَ لوْ كانَتْ تفسدُ زرعاً لإنسانٍ . . للكنَّا نمنعُها منهُ كما نمنعُ المجنونَ مِنَ الزنا وإتيانِ البهيمةِ .

فاعلم : أنَّ تسمية ذلك حِسبة لا وجه لها ؛ إذِ الحِسبة عبارة عنِ المنعِ عنْ منكرٍ لحقِّ اللهِ ؛ صيانة للممنوعِ عنْ مقارفةِ المنكرِ ، ومنعُ

<sup>(</sup>١) وعند الحافظ الزبيدي : ( وأقلُّ ما ) . انظر « الإتحاف » ( ٣٩/٧ ) .

ربع العادات كيمون موقع والمعروف كتاب الأمر بالمعروف كمون المعروف كمون كمون المعروف كمون المعروف كمون المعروف كمون المعروف كمون المعروف

المجنونِ عن الزنا وإتيانِ البهيمةِ لحقِّ اللهِ ، وكذا منعُ الصبيِّ عنْ شرب الخمر ، والإنسانُ إذا أتلفَ زرعَ غيرِهِ . . مُنعَ منهُ لحقّينِ : أحدُهُما : حقُّ اللهِ تعالىٰ ؛ فإنَّ فعلَهُ معصيةٌ .

والثاني : حقُّ المتلَفِ عليهِ .

فهما علَّتانِ ، تنفصلُ إحداهُما عن الأخرىٰ ، فلوْ قطعَ طرفَ غيرِهِ بإذنِهِ . . فقد وُجدتِ المعصيةُ وسقطَ حقُّ المجنيّ عليهِ بإذنِهِ ، فتثبتُ الحِسبةُ والمنعُ بإحدى العلَّتين ، والبهيمةُ إذا أتلفَتْ . . فقدْ عدمَتِ المعصيةُ ، وللكنْ يثبتُ المنعُ بإحدى العلَّتينِ ، وللكنْ فيهِ دقيقةٌ ، وهوَ أنَّا لسنا نقصدُ بإخراج البهيمةِ منعَ البهيمةِ ، بلُ حفظَ مالِ المسلم ؛ إذِ البهيمةُ لوْ أكلَتْ ميتةً أوْ شربَتْ مِنْ إناءِ فيهِ خمرٌ أَوْ مَاءٌ مشوبٌ بخمر . . لمْ نمنعْها منه ، بلْ يجوزُ إطعامُ كلابِ الصيدِ الجيفَ والميتاتِ ، وللكنَّ مالَ المسلم إذا تعرَّضَ للضياع وقدرنا على حفظِهِ بغير تعبِ . . وجبَ ذالكَ علينا ؛ حفظاً للمالِ .

بِلْ لَوْ وَقَعَتْ جَرَّةٌ لإنسانٍ مِنْ عَلَقِ وَتَحْتَهَا قَارُورَةٌ لَغَيْرِهِ ، فَتُدَفِّعُ الجرَّةُ لحفظِ القارورةِ ، لا لمنع الجرَّةِ مِنَ السقوطِ ، فإنَّا لا نقصدُ منعَ الجرَّةِ وحراستَها مِنْ أَنْ تصيرَ كاسرةً للقارورةِ .

ونمنع المجنون مِنَ الزنا وإتيانِ البهيمةِ وشرب الخمر وكذا الصبيُّ . . لا صيانةً للبهيمةِ المأتيةِ أو الخمر المشروب ، بلْ صيانةً للمجنونِ عنْ شربِ الخمرِ ، وتنزيهاً لهُ مِنْ حيثُ إنَّهُ إنسانٌ محترمٌ . فهاذهِ لطائفُ دقيقةٌ لا يتفطَّنُ لها إلا المحقِّقونَ ، فلا ينبغى أنْ يُغفلَ عنها.

ثمَّ فيما يجبُ تنزيهُ الصبيِّ والمجنونِ عنهُ نظرٌ ؛ إذْ قدْ يتردَّدُ في منعِهِما مِنْ لبسِ الحريرِ وفي غيرِ ذلكَ ، وسنتعرَّضُ لما نشيرُ إليهِ في الباب الثالث.

فإنْ قلتَ : فكلُّ مَنْ رأى بهائمَ قدِ استرسلَتْ في زرع إنسانٍ فهلْ يجُبُ عليهِ إخراجُها ؟ وكلُّ مَنْ رأى مالاً لمسلم أشرف على الضياع هلْ يجبُ عليهِ حفظُهُ ؟

فإنْ قلتُمْ: ( إِنَّ ذلكَ واجبٌ ) . . فهنذا تكليفٌ شططٌ يؤدِّي إلى أَنْ يصيرَ الإنسانُ مسخَّراً لغيرهِ طولَ عمرهِ ، وإنْ قلتُمْ : ( لا يجبُ ) . . فلمَ يجبُ الاحتسابُ على مَنْ يغصِبُ مالَ غيرهِ وليسَ لهُ سببٌ سوىٰ مراعاةِ مالِ الغير .

فنقولُ: هاذا بحثُ دقيقٌ غامضٌ ، والقولُ الوجيزُ فيهِ أَنْ نقولَ: مهما قدرَ على حفظِهِ عنِ الضياع ، مِنْ غير أَنْ ينالَهُ تعبُّ في بدنِهِ ، أَوْ خسرانٌ في مالِهِ ، أَوْ نقصانٌ في جاهِهِ . . وجبَ عليهِ ذالكَ ، فذالكَ القَدْرُ واجبٌ في حقوقِ المسلم ، بلْ هوَ أقلُّ درجاتِ الحقوقِ .

والأدلَّةُ الموجبةُ لحقوقِ المسلمينَ كثيرةٌ ، وهلذا أقلُّ درجاتِها وهوَ أولى بالإيجابِ مِنْ ردِّ السلام ؛ فإنَّ الأذى في هذا أكثرُ مِنَ ربع العادات كدو دوجه عدم كتاب الأمر بالمعروف كمر المعروف كمروف كمر المعروف كمروف كمروف كمر

الأذى في ترْكِ رِدِّ السلام، بلْ لا خلافَ في أنَّ مالَ الإنسانِ إذا كَانَ يضيعُ بظلم ظالم ، وكانَ عندَهُ شهادةٌ لوْ تكلَّمَ بها لرجعَ الحقُّ إليهِ . . وجبَ عليهِ ذٰلكَ ، وعصىٰ بكتمانِ الشهادةِ ، ففي معنىٰ تركِ الشهادةِ تركُ كلِّ دفع لا ضررَ على الدافع فيهِ .

فأمًّا إِنْ كَانَ عليهِ تعبُّ أَوْ ضررٌ في مالٍ أَوْ جاهٍ . . لمْ يلزمْهُ ذلكَ ؟ لأنَّ حقَّهُ مرعيٌّ في منفعةِ بدنِهِ وفي مالِهِ وجاهِهِ كحقِّ غيرِهِ ، فلا يلزمُهُ أَنْ يفديَ غيرَهُ بنفسِهِ .

نعم ؛ الإيثارُ مستحبُّ ، وتجشُّمُ المصاعب لأجل المسلمينَ قربةٌ ، فأمَّا إيجابُها . . فلا .

فإذاً ؛ إنْ كانَ يتعبُ بإخراج البهائم عنِ الزرعِ . . لمْ يلزمْهُ السعيُ في ذٰلكَ ، ولنكنْ إذا كانَ لا يتعبُ ؛ بتنبيهِ صاحبِ الزرع مِنْ نومِهِ ، أَوْ بِإعلامِهِ . . يلزمُهُ ذلكَ ، فإهمالُ تعريفِهِ وتنبيهِهِ كإهمالِ تعريفِ القاضي بالشهادةِ ، وذَّلكَ لا رخصةَ فيهِ .

ولا يمكنُ أَنْ يُراعى فيهِ الأقلُّ والأكثرُ ، حتَّى يُقالَ : إِنْ كانَ لا يضيعُ مِنْ منفعتِهِ في مدَّةِ اشتغالِهِ بإخراج البهائم إلا قدْرُ درهم مثلاً ، وصاحبُ الزرع يفوتُهُ مالٌ كثيرٌ ، فيترجَّحُ جانبُهُ ؛ لأنَّ الدرهمَ الذي لهُ هوَ يستحقُّ حفظَهُ كما يستحقُّ صاحبُ الألفِ حفظَ الألفِ ، فلا سبيلَ للمصيرِ إلى ذالكَ .

فأمَّا إذا كانَ فواتُ المالِ بطريقِ هوَ معصيةٌ ؛ كالغصبِ ، أوْ قتل

عبدٍ مملوكٍ للغيرِ . . فهاذا يجبُ المنعُ منهُ وإنْ كانَ فيهِ تعبُّ ما ؛ لأنَّ المقصودَ حقُّ الشرع ، والغرضُ دفعُ المعصيةِ .

وعلى الإنسانِ أَنْ يُتعبَ نفسَهُ في دفعِ المعاصي كما عليهِ أَنْ يُتعبَ نفسَهُ في دفعِ المعاصي كما عليهِ أَنْ يُتعبَ نفسَهُ في تركِها تعبُ ، والمعاصي كلُّها في تركِها تعبُ ، وإنَّما الطاعاتُ كلُّها ترجعُ إلى مخالفةِ النفسِ ، وهيَ غايةُ التعبِ ، ثمَّ لا يلزمُهُ احتمالُ كلِّ ضررٍ ، بلِ التفصيلُ فيهِ ما ذكرناهُ مِنْ درجاتِ المحذوراتِ التي يخافها المحتسبُ .

وقدِ اختلفَ الفقهاءُ في مسألتينِ تقرُبانِ مِنْ غرضِنا :

إحداهُما: أنَّ الالتقاطَ هلْ هوَ واجبٌ ، واللَّقَطَةُ ضائعةٌ ، والملتقطُ مانعٌ عنِ الضياعِ وساعِ في الحفظِ ؟

والحقُّ فيهِ عندَنا : أنْ يُفصَّلَ ويُقالَ :

إِنْ كَانَتِ اللَّقَطَةُ في موضعِ لَوْ تَركَهَا فيهِ لَمْ تَضَعْ ، بِلْ يَلْتَقَطُهَا مَنْ يَعْرِّفُهَا ، أَوْ رَبَاطٍ يَتَعَيَّنُ مَنْ مَنْ يَعْرِفُها ، أَوْ رَبَاطٍ يَتَعَيَّنُ مَنْ يَدْخُلُهُ وَكُلُّهُمْ أَمْنَاءُ . . فلا يَلزمُهُ الالتقاطُ .

وإنْ كانتْ في مَضِيعةٍ . . نظرَ ؛ فإنْ كانَ عليهِ تعبُ في حفظِها ، كما لوْ كانَتْ بهيمةً وتحتاجُ إلى علفٍ وإصطبلٍ . . فلا يلزمُهُ ذلك ؛ لأنَّهُ إنَّما يجبُ الالتقاطُ لحقِّ المالكِ ، وحقُّهُ بسببِ كونِهِ إنساناً محترماً ، والملتقطُ أيضاً إنساناً ، ولهُ حقٌ في ألا يتعبَ لأجلِ غيرِهِ ، كما لا يتعبُ غيرُهُ لأجلِهِ .

ربع العادات حور معدد المعروف معدد المعروف معدد المعروف معدد المعروف ال

وإنْ كانتِ اللقطةُ ذهباً أوْ ثوباً أوْ شيئاً لا ضررَ عليهِ فيهِ إلا مجرَّدُ تعب التعريفِ . . فهاذا ينبغي أنْ يكونَ في محلّ الوجهين ؟ فقائلٌ يقولُ : التعريفُ والقيامُ بشرطِهِ شبّهُ تعب ، فلا سبيلَ إلى إلزامِهِ ذلكَ إلا أنْ يتبرَّعَ فيلتزمَ طلباً للثواب ، وقائلٌ يقولُ : إنَّ هـٰذا القدْرَ مِنَ التعبِ مستصغرٌ بالإضافةِ إلى مراعاةِ حقوقِ المسلمينَ ، فينزَّلُ هلذا منزلةَ تعبِ الشاهدِ في حضورِ مجلسِ الحكم ، فإنَّهُ لا يلزمُهُ السفرُ إلىٰ بلدةٍ أخرى إلا أنْ يتبرَّعَ بهِ ، وإذا كانَ مجلسُ القاضي في جوارهِ . . لزمَهُ الحضورُ وكانَ التعبُ بهاذهِ الخطواتِ لا يُعدُّ تعباً في غرض إقامةِ الشهادةِ وأداءِ الأمانةِ ، وإنْ كانَ في الطرفِ الآخر مِنَ البلدِ وأحوجَ إلى الحضور في الهاجرةِ وعندَ شدَّةِ الحرِّ . . فهاذا قدْ يقعُ في محلِّ الاجتهادِ والنظر .

فإذاً ؟ الضررُ الذي ينالُ الساعى في حفظِ حقّ الغير لهُ طرفٌ في القلَّةِ لا يُشكُّ في أنَّهُ لا يُبالى بِهِ ، وطرفٌ في الكثرةِ لا يُشكُّ في أنَّهُ لا يلزمُ احتمالُهُ ، ووسطٌ يتجاذبُهُ الطرفانِ ، ويكونُ ذٰلكَ أبداً في محلّ الشبهةِ والنظر ، وهيَ مِنَ الشبهاتِ المزمنةِ التي ليسَ في مقدور البشر إزالتُها ، إذْ لا علَّةَ تفرّقُ بينَ أجزائِها المتقاربةِ ، وللكنَّ المتقىَ ينظرُ فيها لنفسِهِ ويدعُ ما يريبُهُ إلى ما لا يريبُهُ .

فهاذا نهايةُ الكشفِ عنْ هاذا الأصل (١).

<sup>(</sup>١) ولم يذكر المصنف المسألة الثانية التي تقرب من الغرض . « إتحاف » ( ٢١/٧ ) .

# الرّكن الرّابع ، نفنس لاحنساب

ولهُ درجاتٌ وآدابٌ .

أمَّا الدرجاتُ: فأوَّلُها: التعرُّفُ، ثمَّ التعريفُ، ثمَّ النهيُ بالوعظِ والنصحِ، ثمَّ السبُّ والتعنيفُ، ثمَّ التغييرُ باليدِ، ثمَّ التهديدُ بالضربِ ثمَّ السبُّ والتعنيفُ، ثمَّ شهْرُ السلاحِ، ثمَّ الاستظهارُ فيهِ بالأعوانِ وجمع الجنودِ.

### أمَّا الدرجةُ الأولىٰ : وهي التعرُّفُ :

ونعني بهِ طلبَ المعرفةِ بجريانِ المنكرِ ، وذلكَ منهيٌّ عنهُ ، وهوَ التجسُّسُ الذي ذكرناهُ ، فلا ينبغي أن يسترقَ السمعَ على دارِ غيرِهِ ليسمعَ صوتَ الأوتارِ ، ولا أنْ يستنشقَ ليدركَ رائحةَ الخمرِ ، ولا أنْ يستضرَ ما في ثوبِهِ ليعرفَ شكلَ المزمارِ ، ولا أنْ يستخبرَ مِنْ جيرانِهِ ليخبروهُ بما يجري في دارهِ .

نعمْ ؛ لوْ أخبرَهُ عدلانِ ابتداءً مِنْ غيرِ استخبارِ بأنَّ فلاناً يشربُ الخمرَ في دارِهِ ، أوْ بأنَّ في دارِهِ خمراً أعدَّهُ للشربِ . . فلهُ إذْ ذاكَ أنْ يدخلَ دارَهُ ، ولا يلزمُهُ الاستئذانُ ، ويكونُ تخطِّي ملكِهِ بالدخولِ للتوصُّلِ إلىٰ دفع المنكرِ ؛ ككسرِ رأسِهِ بالضربِ للمنع مهما احتاجَ إليهِ .

وإنْ أخبرَهُ عبدانِ أَوْ عدلٌ واحدٌ ، وبالجملةِ : كلُّ مَنْ تقبلُ روايتُهُ

ربع العادات كرو حوج المحروف كتاب الأمر بالمعروف كم المعروف كم المع

لا شهادتُهُ . . ففي جواز الهجوم على دارهِ بقولِهمْ نظرٌ واحتمالٌ ، والأولىٰ أَنْ يمتنعَ ؛ لأَنَّ لهُ حقًّا في ألا يتخطَّىٰ دارَهُ بغير إذنِهِ ، ولا يسقطُ حتُّ المسلم عمَّا ثبتَ عليهِ حقَّهُ إلا بشاهدين ، فهاذا أولى ما يُجعلُ مردًّا فيهِ (١) ، وقدْ قيلَ : إنَّهُ كانَ نقشُ خاتم لقمانَ : ( السترُ لما عاينتَ أحسنُ مِنْ إذاعةِ ما ظننتَ ) .

الدرجةُ الثانيةُ: التعريفُ:

فإنَّ المنكرَ قدْ يقدمُ عليهِ المقدمُ بجهلِهِ ، وإذا عُرِّفَ أنَّهُ منكرٌ . . تركَّهُ ؛ كالسواديِّ يصلي ولا يحسنُ الركوعَ والسجودَ (٢) ، فيُعلمُ أنَّ ذْلكَ لـجهلِهِ بأنَّ هـٰـذهِ لـيسـتْ بصلاةٍ ، ولوْ رضـىَ بألا يكونَ مصلِّياً . . لترك أصلَ الصلاةِ .

فيجبُ تعريفُهُ باللطفِ مِنْ غير عنفٍ ، وذلكَ لأنَّ في ضمن التعريفِ نسبةً إلى الجهل والحمق ، والتجهيلُ إيذاءٌ ، وقلَّما يرضى الإنسانُ بأنْ يُنسبَ إلى الجهلِ بالأمورِ ، لا سيما بالشرع ، ولذلكَ ترى الذي يغلبُ عليهِ الغضبُ كيفَ يغضبُ إذا نُبَّهَ على الخطأ والجهل ، وكيفَ يجتهدُ في مجاحدةِ الحقِّ بعدَ معرفتِهِ ؛ خيفةً مِنْ أَنْ تنكشفَ عورةُ جهلِهِ .

<sup>(</sup>١) أي : يردُّ عليه ، ففي كل منهما إسقاط الحق . « إتحاف » ( ٤٢/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) السوادي : المنسوب إلى سواد البلد ، وتقدم بيان السواديَّة وأنهم الأكَّارون ومن يعمل بالفلاحة.

والطباعُ أحرصُ على سترِ عورةِ الجهلِ منها على سترِ العورةِ الحقيقيةِ ؛ لأنَّ الجهلَ قبحٌ في صورةِ النفسِ ، وسوادٌ في وجهِهِ ، وصاحبُهُ ملومٌ عليهِ ، وقبحُ السوءتينِ يرجعُ إلىٰ صورةِ البدنِ ، والنفسُ أشرفُ مِنَ البدنِ ، وقبحُها أشدُّ مِنْ قبحِ البدنِ ، ثمَّ هوَ غيرُ ملومٍ عليهِ ؛ لأنَّهُ خِلقةٌ لمْ يدخلُ تحتَ اختيارِهِ حصولُهُ ، ولا في اختيارِهِ إذالتُهُ وتحسينُهُ ، والجهلُ قبحُ يمكنُ إزالتُهُ وتبديلُهُ بحسْنِ العلمِ ، فلذلكَ يعظمُ تألُّمُ الإنسانِ بظهورِ جهلِهِ ، ويعظمُ ابتهاجُهُ في نفسِهِ بعلمِهِ ، ثمَّ لذَّتُهُ عندَ ظهور جمالِ علمِهِ لغيرهِ .

وإذا كانَ التعريفُ كشفاً للعورةِ مؤذياً للقلبِ . . فلا بدَّ وأنْ يُعالجَ دفعُ أذاهُ بلطفِ الرفقِ ، فنقولُ لهُ : إنَّ الإنسانَ لا يُولدُ عالماً ، ولقدْ كنَّا أيضاً جاهلينَ بأمورِ الصلاةِ ، فعلَّمنا العلماءُ ، ولعلَّ قريتَكَ خاليةٌ عنْ أهلِ العلمِ ، أوْ عالِمَها مقصِرٌ في شرحِ الصلاةِ وإيضاحِها ، إنَّما شرطُ الصلاةِ الطمأنينةُ في الركوع والسجودِ .

فه كذا يتلطَّفُ به ليحصلَ التعريفُ مِنْ غيرِ إيذاء ، فإنَّ إيذاء المسلمِ حرامٌ محذورٌ ، كما أنَّ تقريرَهُ على المنكرِ محذورٌ ، وليسَ مِنَ العقلاءِ مَنْ يغسلُ الدمَ بالدمِ أوْ بالبولِ ، ومَنِ اجتنبَ محذورَ السكوتِ على المنكرِ واستبدلَ عنهُ محذورَ الإيذاء للمسلمِ معَ الاستغناءِ عنهُ . . فقدْ غسلَ الدمَ بالبولِ على التحقيقِ .

وأمَّا إذا وقفتَ على خطأً في غيرِ أمرِ الدينِ . . فلا ينبغي أنْ تردَّهُ عليهِ ؟ فإنَّهُ يستفيدُ منكَ علماً ، ويصيرُ لكَ عدوّاً ،

ربع العادات كيون موجوه المحروف كتاب الأمر بالمعروف كم مرجع المعروف

إلا إذا علمتَ أنَّهُ يغتنمُ العلمَ ، وذٰلكَ عزيزٌ جدًّا .

الدرجة الثالثة: النهيُّ بالوعظِ والنصح والتخويفِ باللهِ عزَّ وجلَّ: وذلكَ فيمَنْ يُقدمُ على الأمر وهوَ عالمٌ بكونِهِ منكراً ، أوْ فيمَنْ أصرَّ عليهِ بعدَ أنْ عرفَ كونَهُ منكراً ؛ كالذي يواظبُ على الشرب ، أَوْ على الظلم ، أَوْ على اغتيابِ المسلمينَ ، أَوْ ما يجري مَجراهُ .

فينبغى أنْ يُوعظَ ويُخوَّفَ باللهِ تعالىٰ ، وتُوردَ عليهِ الأخبارُ الورادةُ بالوعيدِ في ذٰلكَ ، وتُحكىٰ لهُ سيرةُ السلفِ وعادةُ المتقينَ ، وكلُّ ذَلكَ بشفقةٍ ولطفٍ مِنْ غير عنفٍ وغضبٍ ، بلْ ينظرُ إليهِ نظرَ المترجِّم عليهِ ، ويرى إقدامَهُ على المعصيةِ مصيبةً على نفسِهِ ؛ إذِ المسلمونَ كنفس واحدةٍ .

وها هنا آفةٌ عظيمةٌ ينبغي أنْ يتوقَّاها ؛ فإنَّها مهلكةٌ ، وهيَ أنَّ العالِمَ يرىٰ عندَ التعريفِ عزَّ نفسِهِ بالعلم وذلَّ غيرهِ بالجهل ، فربَّما يقصدُ بالتعريفِ الإذلالَ وإظهارَ التميُّزِ بشرفِ العلم وإذلالَ صاحبِهِ بالنسبةِ إلىٰ خسَّةِ الجهلِ ، فإنْ كانَ الباعثُ هنذا . . فهنذا المنكرُ أقبحُ في نفسِهِ مِنَ المنكر الذي يعترضُ عليهِ .

ومثالُ هاذا المحتسِبِ مثالُ مَنْ يخلِّصُ غيرَهُ مِنَ النار بإحراقِ نَفْسِهِ ، وهُوَ غَايَةُ الجهلِ ، وهَاذَهِ مَزلَّةٌ عَظَيْمَةٌ ، وَغَائِلَةٌ هَائِلَةٌ (١١)،

<sup>(</sup>١) الغائلة هنا : الشر العظيم والداهية .

وغرورٌ للشيطانِ يتدلَّىٰ بحبلِهِ كلُّ إنسانٍ ، إلا مَنْ عرَّفَهُ اللهُ عيوبَ نفسِهِ ، وفتحَ بصيرتَهُ بنورِ هدايتِهِ ، فإنَّ في الاحتكام على الغير لذَّةً للنفس عظيمةً مِنْ وجهين :

أحدُهُما : مِنْ جهةِ دالَّةِ العلم .

والآخرُ : مِنْ جهةِ دالَّةِ الاحتكام والسلطنةِ .

وذلك يرجعُ إلى الرياءِ وطلبِ الجاهِ ، وهوَ الشهوةُ الخفيَّةُ الداعيةُ إلى الشرْكِ الخفيّ ، ولهُ محكٌّ ومعيارٌ ينبغى أنْ يمتحنَ بهِ المحتسبُ نفسَهُ ، وهوَ أَنْ يكونَ امتناعُ ذلكَ الإنسانِ عن المنكر بنفسِهِ أَوْ باحتسابِ غيرهِ أحبَّ إليهِ من امتناعِهِ باحتسابِهِ ؟ فإنْ كانَتِ الحِسبةُ شاقَّةً عليهِ ثقيلةً على نفسِهِ ، وهوَ يودُّ أنْ يُكفى بغيرهِ . . فليحتسب ؛ فإنَّ باعثَهُ هوَ الدينُ .

وإنْ كانَ اتعاظُ ذلكَ العاصي بوعظِهِ وانزجارُهُ بزجرِهِ أحبَّ إليهِ من اتعاظِهِ بوعظِ غيرهِ . . فما هوَ إلا متبعٌ هوىٰ نفسِهِ ، ومتوسِّلٌ إلىٰ إظهار جاهِ نفسِهِ بواسطةِ حسبتِهِ ، فليتق الله تعالى فيهِ ، وليحتسب إظهار جاهِ نفسِه بواسطةِ أولاً على نفسِهِ ، وعندَ هذا يُقالُ لهُ ما قيلَ لعيسى عليهِ السلامُ : (يا بنَ مريمَ ؛ عظْ نفسَكَ ، فإنِ اتعظتَ . . فعظِ الناسَ ، وإلا . . فاستحي منِّي ) (١).

وقيلَ لداوودَ الطائيِّ : أرأيتَ رجلاً دخلَ على هلؤلاءِ الأمراءِ ،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في « الزهد » ( ٣٠٠ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٣٨٢/٢ ) .

ربع العادات كح حوص عدد كتاب الأمر بالمعروف كمن والمالم

فأمرَهُمْ بالمعروفِ ونهاهُمْ عن المنكر ؟ فقالَ : ( أخافُ عليهِ السوطَ ) ، قيلَ : إنَّهُ يقوىٰ عليهِ ، قالَ : ( أَخَافُ عليهِ السيفَ ) ، قيلَ : إنَّهُ يقوىٰ عليهِ ، قالَ : ( أخافُ عليهِ الداءَ الدفينَ ، وهوَ العجبُ ) (١) .

الدرجةُ الرابعةُ : السبُّ والتعنيفُ بالقولِ الغليظِ الخشنِ :

وذلكَ يُعدلُ إليهِ عندَ العجزِ عنِ المنع باللطفِ ، وظهورِ مبادي الإصرارِ والاستهزاءِ بالوعظِ والنصح ، وذلكَ مثلُ قولِ إبراهيمَ عليهِ السلامُ: ﴿ أَفِّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (٢).

ولسنا نعني بالسبِّ الفحشَ بما فيهِ نسبةٌ إلى الزنا ومقدماتِهِ ، ولا الكذبَ ، بلْ أَنْ يخاطبَهُ بما فيهِ ، ممَّا لا يُعدُّ مِنْ جملةِ الفحش ؛ كقولِهِ : يا فاسقُ ، يا أحمقُ ، يا جاهلُ ؛ ألا تخافُ الله ، وكقولِهِ : يا سواديُّ ، يا غبيُّ ، وما يجري هلذا المَجري ، فإنَّ كلَّ فاسق فهوَ أحمقُ وجاهلٌ ، ولولا حمقُهُ . . لما عصى اللهَ تعالىٰ ، بلْ كلُّ مَنْ ليسَ بكيِّس فهوَ أحمقُ ، والكيِّسُ : مَنْ شهدَ لهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالكياسةِ حيثُ قالَ : « الكيِّسُ مَنْ دانَ نفسَهُ وعملَ لما بعدَ الموتِ ، والأحمقُ مَنْ أتبعَ نفسَهُ هواها وتمنَّىٰ على اللهِ » (٣).

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٣٥٨/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء: ( ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ٢٤٥٩ ) ، وابن ماجه ( ٤٢٦٠ ) ، وفيهما : «العاجز » بدل « الأحمق » ، وورد لفظ ( الأحمق ) عند ابن سلّام في « غريب الحديث » ( ١٣٤/٣ ) ، →

ولهاذهِ الرتبةِ أدبانِ :

أحدُهُما : ألا يقدمَ عليها إلا عندَ الضرورةِ والعجز عن اللطفِ .

والثاني: ألَّا ينطقَ إلا بالصدقِ ، ولا يسترسلَ فيهِ ، فيطلقَ لسانَهُ الطويلَ بما لا يُحتاجُ إليه ، بلْ يقتصرُ على قدْر الحاجةِ .

فإنْ علمَ أَنَّ خطابَهُ بهاذهِ الكلماتِ الزاجرةِ ليستْ تزجرُهُ . . فلا ينبغي أن يطلقَهُ ، بلْ يقتصرُ على إظهارِ الغضبِ والاستحقارِ لهُ ، والإزراءِ بمحلِّهِ لأجلِ معصيتِهِ .

وإنْ علمَ أنَّهُ لوْ تكلَّمَ . . ضربَ ، ولوِ اكفهرَّ وأظهرَ الكراهةَ بوجهِ ولم يضربُ . . لزمَهُ ولم يكفِهِ الإنكارُ بالقلبِ ، بلْ يلزمُهُ أَنْ يقطِّبَ وجهَهُ ويظهرَ الإنكارَ لهُ .

## الدرجةُ الخامسةُ : التغييرُ باليدِ :

وذلك ككسرِ الملاهي ، وإراقةِ الخمرِ ، وخلعِ الحريرِ مِنْ رأسِهِ وعنْ بدنِهِ ، ومنعِهِ مِنَ الجلوسِ عليه ، ودفعِهِ عنِ الجلوسِ علي مالِ الغيرِ ، وإخراجِهِ مِنَ الدارِ المغصوبةِ بالجرِّ برجُلِهِ ، وإخراجِهِ مِنَ الدارِ المغصوبةِ بالجرِّ برجُلِهِ ، وإخراجِهِ مِنَ الدارِ المغصوبةِ ، وما يجري مَجراهُ .

<sup>◄</sup> دان نفسه: جعلها منقادة مطيعة لربِّها تعالىٰ ، وتمنّىٰ على الله: فهو مع تقصيره في طاعة الله واتباع الشهوات . . لا يعتذر ولا يرجع ، بل يتمنىٰ على الله العفو والجنة مع الإصرار وترك التوبة والاستغفار . انظر « الإتحاف » ( ٤٤/٧ ) .

ربع العادات كيمون محمد كتاب الأمر بالمعروف محمد المعروف

ويُتصوَّرُ ذلكَ في بعض المعاصى دونَ بعض ، فأمَّا معاصى اللسانِ والقلب . . فلا يُقدرُ على مباشرةِ تغييرها ، وكذَّلكَ كلُّ معصيةٍ تقتصرُ علىٰ نفسِ العاصي وجوارحِهِ الباطنةِ .

وفى هـٰـذهِ الدرجةِ أدبانِ :

أحدهما : ألا يباشرَ بيدِهِ التغييرَ ما لمْ يعجزْ عنْ تكليفِ المحتسب عليهِ ذلكَ ، فإذا أمكنَهُ أَنْ يكلِّفَهُ المشيَ في الخروج عنِ الأرضِ المغصوبةِ والمسجدِ . . فلا ينبغى أنْ يدفعَهُ أوْ يجرَّهُ ، وإذا قدرَ علىٰ أن يكلِّفَهُ إراقةَ الخمر ، وكسرَ الملاهي ، وحلَّ دروز الثوب الحرير (١) . . فلا ينبغي أنْ يباشرَ ذلكَ بنفسِهِ ، فإنَّ في الوقوفِ على حدِّ الكسر نوعَ عسرِ ، فإذا لم يتعاطَ بنفسِهِ ذٰلكَ . . كُفِيَ الاجتهادَ فيهِ ، وتولَّاهُ مَنْ لا حجرَ عليهِ في فعلِهِ .

الثاني : أَنْ يقتصرَ في طريقِ التغييرِ على القدْرِ المحتاج إليهِ ، وهوَ ألا يأخذَ بلحيتِهِ في الإخراج ولا برجلِهِ إذا قدرَ على جرِّهِ بيدِهِ ، فإنَّ زيادةَ الأذى فيهِ مستغنى عنه ، وألا يمزّقَ الثوبَ الحريرَ ، بل يحلّ دروزَهُ فقطْ ، ولا يحرقَ الملاهيَ والصليبَ الذي أظهرَهُ النصاريٰ ، بلْ يبطلُ صلاحيتَها للفسادِ بالكسر .

وحدُّ الكسر : أنْ يصيرَ إلى حالٍ تحتاجُ في استئنافِ إصلاحِهِ

<sup>(</sup>١) دروز الثوب : هي العقود التي تربط بها مواضع من الثوب على البدن ، وهي في بلاد العجم بمنزلة الأزرار في هاذه البلاد . « إتحاف » ( ٢٥/٧ ) .

إلى تعب يساوي تعبَ الاستئنافِ مِنَ الخشب ابتداءً .

وفي إراقةِ الخمور يتوقَّىٰ كسرَ الأواني إنْ وجدَ إليهِ سبيلاً ، فإنْ لم يقدر عليها إلا بأنْ يرمي ظروفَها بحجر . . فلهُ ذلك ، وسقطَتْ قيمةُ الظرْفِ وتقوُّمُهُ بسبب الخمر ؛ إذْ صارَ حائلاً بينَهُ وبينَ الوصولِ إلى إراقةِ الخمرِ ، ولوْ سترَ الخمرَ ببدنِهِ . . للكنَّا نقصدُ بدنهُ بالجرح والضربِ ؛ لنتوصَّلَ إلى إراقةِ الخمر ، فإذاً لا تزيدُ حرمةُ ملكِهِ في الظروفِ علىٰ حرمةِ نفسِهِ .

ولوْ كانَ الخمرُ في قواريرَ ضيِّقةِ الرؤوس ولو اشتغلَ بإراقتِها طالَ الزمانُ وأدركَهُ الفسَّاقُ ومنعوهُ . . فلهُ كسرُها ، فهاذا عذرٌ ، وإنْ كانَ لا يحذرُ ظفرَ الفسَّاقِ بهِ ومنْعَهُمْ ، وللكنْ كانَ يضيعُ فيهِ زمانُهُ ، وتتعطَّلُ عليهِ أشغالُهُ . . فلهُ كسرُها ، فليسَ عليهِ أنْ يضيّعَ منفعةَ بدنِهِ وغرضَهُ مِنْ أَشْغَالِهِ لأجل ظروفِ الخمرِ ، وحيثُ تكونُ الإراقةُ متيسرةً بدونِ الكسر فكسرَهُ . . لزمَهُ الضمانُ .

فإن قلت : فهلَّا جازَ الكسرُ لأجلِ الزجرِ ؟ وهلَّا جازَ الجرُّ بالرجْلِ في الإخراج عنِ الغصبِ ليكونَ ذلكَ أبلغَ في الزجرِ ؟!

فاعلمْ: أنَّ الزجرَ إنَّما يكونُ عن المستقبل ، والعقوبةَ تكونُ على الماضي ، والدفعَ عنِ الحاضرِ الراهنِ ، وليسَ إلى آحادِ الرعيَّةِ إلا الدفعُ ، وهوَ إعدامُ المنكرِ ، فما زادَ علىٰ قدْرِ الإعدام فهوَ إمَّا عقوبةٌ على جريمة سابقة أوْ زجرٌ عنْ لاحق ، وذلكَ إلى الولاة ، لا إلى الرعيَّة .

نعم ؛ الوالي لهُ أنْ يفعلَ ذلكَ إذا رأى المصلحةَ فيهِ .

وأقولُ : لهُ أَنْ يأمرَ بكسر الظروفِ التي فيها الخمرُ زجراً ، وقدْ فُعِلَ ذُلكَ في زمانِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تأكيداً للزجر (١٠)، ولمْ يثبتْ نسخُهُ ، وللكنْ كانَتِ الحاجةُ إلى الزجر والفطام شديدةً ، فإذا رأى الوالى باجتهادِهِ مثلَ تلكَ الحاجةِ . . جازَ لهُ مثلُ ذلك ، وإذا كانَ هـٰذا منوطاً بنوع اجتهادٍ دقيقٍ . . لمْ يكنْ ذلك لآحادِ الرعيَّةِ .

فإنْ قلت : فليجزْ للسلطانِ زجرُ الناس عنِ المعاصي بإتلافِ أموالِهِمْ وتخريبِ دورهِمُ التي فيها يشربونَ ويعصونَ ، وإحراقِ أموالِهِمُ التي بها يتوصَّلونَ إلى المعاصي !!

فاعلم : أنَّ ذلكَ لوْ وردَ الشرعُ بهِ . . لمْ يكنْ خارجاً عنْ سننِ المصالح ، وللكنَّا لا نبتدعُ المصالحَ ، بلْ نتبعُ فيها ، وكسرُ ظروفِ الخمر قدْ ثبتَ عندَ شدَّةِ الحاجةِ ، وتركه بعدَ ذلكَ لعدم شدَّةِ الحاجةِ لا يكونُ نسخاً ، بل الحكمُ يزولُ بزوالِ العلَّةِ ، ويعودُ بعودِها ، وإنَّما

<sup>(</sup>١) فقد روى الترمذي ( ١٢٩٣ ) عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال : يا نبئَ الله ؛ إنى اشتريت خمراً لأيتام في -حجري ، قال : « أهرق الـخمر ، واكسر الدنان » .

جوزْنا ذٰلكَ للإمام بحكم الاتباع ، ومنعْنا آحادَ الرعيَّةِ منهُ لخفاءِ وجهِ الاجتهاد فيه.

بِلْ نقولُ: لوْ أُريقَتِ الخمورُ أَوَّلاً . . فلا يجوزُ كَسْرُ الأواني بعدَها ، وإنَّما جازَ كسرُها تبعاً للخمر ، فإذا خلَتْ عنها . . فهوَ إتلافُ مالٍ ، إلا أنْ تكونَ ضاريةً بالخمر لا تصلحُ إلا لها (١١).

فَكَأَنَّ الفعلَ المنقولَ عن العصر الأوَّلِ كانَ مقروناً بمعنيين:

أحدُهُما: شدَّةُ الحاجةِ إلى الزجر.

والآخرُ : تبعيَّةُ الظروفِ للخمر التي هيَ مشغولةٌ بها .

وهما معنيانِ مؤثِّرانِ لا سبيلَ إلى حذفِهما .

ومعنى ثالثٌ : وهوَ صدورُهُ عنْ رأي صاحبِ الأمرِ ؛ لعلمِهِ بشدَّةِ الحاجةِ إلى الزجر ، وهوَ أيضاً مؤثِّرٌ ، فلا سبيلَ إلى إلغائِهِ .

فهاذهِ تصرُّفاتٌ دقيقةٌ فقهيةٌ يحتاجُ المحتسِبُ - لا محالة - إلى معرفتِها .

الدرجةُ السادسةُ: التهديدُ والتخويفُ:

كقولِهِ: دعْ عنكَ هلذا أوْ لأكسرنَّ رأسَكَ ، أوْ لأضربنَّ رقبتَكَ ، أَوْ لآمرنَّ بكَ ، وما أشبهَهُ .

<sup>(</sup>١) الإناء الضاري: هو الذي ضَريَ بالخمر وعوّد بها ، فإذا وضع فيها شيء آخر . . فسد ، ولم ينتفع به .

ربع العادات كيورون محمد على كتاب الأمر بالمعروف محمد المعروف محمد المعروف المع

وهاذا ينبغي أنْ يُقدَّمَ على تحقيقِ الضربِ إذا أمكنَ تقديمُهُ .

والأدبُ في هاذهِ الرتبةِ: ألا يهدِّدَهُ بوعيدٍ لا يجوزُ لهُ تحقيقُهُ ؟ كقولِهِ: لأنهبنَّ دارَكَ ، أوْ لأضربنَّ ولدَكَ ، أوْ لأسبينَّ زوجتَكَ ، وما يجري مَجراهُ ، بلْ ذلكَ إِنْ قالَهُ عنْ عزم . . فهوَ حرامٌ ، وإِنْ قالَهُ عنْ غيرِ عزم . . فهوَ كذبٌ .

نعمْ ؛ إذا تعرَّضَ لوعيدِهِ بالضرب والاستخفافِ . . فلهُ العزمُ عليهِ إلى حدٍّ معلوم يقتضيهِ الحالُ ، ولهُ أنْ يزيدَ في الوعيدِ على ما هوَ في عزمِهِ الباطن إذا علمَ أنَّ ذلكَ ممَّا يقمعُهُ ويردعُهُ ، وليسَ ذلكَ مِنَ الكذبِ المحذور ، بل المبالغةُ في مثل ذلكَ معتادةٌ ، وهوَ في معنى مبالغةِ الرجلِ في إصلاحِهِ بينَ شخصين ، وتأليفِهِ بينَ الضرَّتين ، وذُلكَ ممَّا رُخِّصَ فيهِ للحاجةِ ، وهنذا في معناهُ ؛ فإنَّ القصد بهِ إصلاحُ ذلكَ الشخص.

وإلى هنذا المعنى أشارَ بعضُ الناس أنَّهُ لا يقبحُ مِنَ اللهِ سبحانَهُ أَنْ يتوعَّدَ بِمَا لَا يَفْعِلُ ؛ لأَنَّ الْخَلْفَ فِي الْوَعِيدِ كُرُّمْ ، وإنَّمَا يَقْبِحُ أَنْ يَعِدَ بما لا يفعلُ ، وهاذا غيرُ مرضيّ عندَنا ؛ فإنَّ الكلامَ القديمَ لا يتطرَّقُ إليهِ الخلْفُ ، وعداً كانَ أَوْ وعيداً ، وإنَّما يتصوَّرُ هـٰذا في حقِّ العبادِ ، وهوَ كذَّلكَ ، إذِ الخلفُ في الوعيدِ ليسَ بحرام (١١).

<sup>(</sup>١) وعليه ؛ فلا بد أن يصدق الوعيد ولو على فرد واحد ، ويقول إمام الحرمين في « الإرشاد » ( ص ٣٩٢ ) في سياق رده على من أوجب على الله تعالى عقاب المصر على المعاصي : ( فإذا حَسُنَ من الواحد منا الصفح مع تلذذه بالانتقام والتشفي ، وتعرضه -

الدرجةُ السابعةُ : مباشرةُ الضربِ باليدِ والرِّجْلِ ، وغيرِ ذلكَ ممَّا ليسَ فيدِ شهرُ سلاحِ :

وذُلكَ جَائِزٌ للآحادِ ، بشرطِ الضرورةِ والاقتصارِ على قدْرِ الحاجةِ في الدفع ، فإذا اندفعَ المنكرُ . . فينبغي أنْ يكفّ .

والقاضي قدْ يرهقُ مَنْ ثبتَ عليهِ الحقُّ إلى الأداءِ بالحبسِ ، فإنْ أصرَّ المحبوسُ ، وعلمَ القاضي قدرتَهُ على أداءِ الحقِّ ، وكونَهُ معانداً . . فلهُ أنْ يلزمَهُ الأداءَ بالضربِ على التدريجِ كما يُحتاجُ إليهِ ، وكذلْكَ المحتسبُ يراعي التدريجَ ، فإنِ احتاجَ إلى شهْرِ سلاحٍ وكانَ يقدرُ على دفع المنكرِ بشهْرِ السلاحِ وبالجرحِ . . فلهُ أنْ يتعاطىٰ ذلكَ ما لمْ تثُرْ فتنةٌ ، كما لوْ قبضَ فاسقٌ مثلاً على امرأةٍ ، أوْ كانَ يضربُ بمزمارٍ معَهُ وبينَهُ وبينَ المحتسبِ نهرٌ حائلٌ أوْ جدارٌ مانعٌ ؛ فيأخذُ بمزمارٍ معَهُ وبينَهُ وبينَ المحتسبِ نهرٌ حائلٌ أوْ جدارٌ مانعٌ ؛ فيأخذُ

◄ للمضار لو كظم غيظه . . فلأن يحسن العفو من الرب تعالى المتنزِّه عن الحاجة ، المنعوت بالغنى حقاً . . أولى وأحرى ، وما ذكروه إبطال لفضل الله ورحمته ) .

ويقول أبو المظفر الإسفرايني في « التبصير في الدين » ( ص ١٦١ ) : ( ولم يكن من مشاهيرهم – أهل السنة والجماعة – من تدنس بشيء من بدع الروافض والخوارج والقدرية ، مثل أبي عمرو بن العلاء ، الذي قال له عمرو بن عبيدي القدري : قد ورد من الله تعالى الوعد والوعيد ، والله تعالى يصدق وعده ووعيده ، فأراد بهاذا الكلام أن ينصر بدعته التي ابتدعها في أن العصاة من المؤمنين خالدون مخلدون ، فقال أبو عمرو : فأين أنت من قول العرب : إن الكريم إذا أوعد . . عفا ، وإذا وعد . . وفي ، وافتخار قائلهم بالعفو عند الوعيد حيث قال :

وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي فعدَّه من الكرم ، لا من الخلق المذموم ) .

ربع العادات كيور حويم على الأمر بالمعروف كه ربع العادات كيور حويم المعروف كه ربع العادات كيور المعروف كالمعروف كالمعروف

قوسَهُ ويقولُ لهُ: خلّ عنها أوْ لأرمينَّكَ ، فإنْ لمْ يخلّ عنها . . فلهُ أَنْ يرمى ، وينبغى ألا يقصدَ المقتلَ ، بل الساقَ والفخذَ وما أشبهَهُ ، ويراعيَ فيهِ التدريجَ ، وكذَّلكَ يسلُّ السيفَ ويقولُ : اتركْ هـٰذا المنكرَ أَوْ لأَضربنَّكَ ، فكلُّ ذٰلكَ دفعٌ للمنكر ، ودفعُهُ واجبٌ بكلِّ ممكن ، ولا فرقَ في ذٰلكَ بينَ ما يتعلَّقُ بخاصّ حقِّ اللهِ وما يتعلَّقُ بحقِّ الآدميين .

وقالَتِ المعتزلةُ: ما لا يتعلَّقُ بالآدميينَ . . فلا حسبةَ فيهِ إلا بالكلام أوْ بالضربِ ، ولنكنْ للإمام لا للآحادِ .

الدرجةُ الثامنةُ: ألا يقدرَ عليهِ بنفسِهِ ويحتاجَ فيهِ إلى أعوانٍ يشهرونَ السلاحَ :

وربَّما يستمدُّ الفاسقُ أيضاً بأعوانِهِ ، ويؤدِّي ذلكَ إلى أنْ يتقابلَ الصفّانِ ويتقاتلا ، فهذا قد ظهرَ الاختلافُ في احتياجِهِ إلى إذنِ الإمام.

فقالَ قائلونَ : لا يستقلُّ آحادُ الرعيَّةِ بذلكَ ؛ لأنَّهُ يؤدي إلىٰ تحريكِ الفتن وهيجانِ الفسادِ وخراب البلادِ .

وقالَ آخرونَ : لا يحتاجُ إلى الإذنِ ، وهوَ الأقيسُ ؛ لأنَّهُ إذا جازَ للآحادِ الأمرُ بالمعروفِ وأوائلُ درجاتِهِ تدعو إلى ثوانيهِ ، وقدْ تنتهي - لا محالةً - إلى التضارب ، والتضاربُ يدعو إلى التعاونِ . . فلا

ينبغي أنْ يباليَ بلوازمِ الأمرِ بالمعروفِ ، ومنتهاهُ تجنيدُ الجنودِ في رضا اللهِ ودفعِ معاصيهِ ، ونحنُ نجوِّزُ للآحادِ مِنَ الغزاةِ أنْ يجتمعوا ويقاتلوا مَنْ أرادوا مِنْ فرقِ الكفَّارِ ؛ قمعاً لأهلِ الكفرِ ، فكذلكَ قمعُ أهلِ الفسادِ جائزٌ ؛ لأنَّ الكافرَ لا بأسَ بقتلِهِ ، والمسلمُ إنْ قُتِلَ فهوَ شهيدٌ ؛ فكذلكَ الفاسقُ المناضلُ عنْ فسقِهِ لا بأسَ بقتلِهِ ، والمحتسبُ المحتُّ إنْ قُتِلَ مظلوماً . . فهوَ شهيدٌ .

وعلى الجملة : فانتهاء الأمر إلى هاذا مِنَ النوادرِ في الحِسبة ، فلا يُغيَّرُ بهِ قانونُ القياسِ ، بلْ يُقالُ : كلُّ مَنْ قدرَ على دفع منكر . . فلهُ أَنْ يدفعَ ذلكَ بيدِهِ ، وسلاحِهِ ونفسِهِ وبأعوانِهِ ، فالمسألة إذاً محتملة كما ذكرنا .

فهانمه و درجاتُ الاحتسابِ ، فلنذكرْ آدابَها ، واللهُ الموفِّقُ .

# بيان آداب المحتسب

قدْ ذكرْنا تفاصيلَ الآدابِ في آحادِ الدرجاتِ ، ونذكرُ الآنَ جملُها ومصادرَها ، فنقولُ : جميعُ آداب المحتسب مصدرُها ثلاثُ صفاتٍ في المحتسِبِ: العلمُ ، والورعُ ، وحسنُ الخلقِ .

أمَّا العلمُ: فليعلمَ مواقعَ الحسبةِ وحدودَها ومجاريَها وموانعَها ؟ ليقتصرَ على حدِّ الشرع فيها .

وأمَّا الورعُ: فلِيزعجَهُ (١) عنْ مخالفةِ معلومِهِ ، فما كلُّ مَنْ علمَ عملَ بعلمِهِ ، بلْ ربَّما يعلمُ أنَّهُ مسرفٌ في الحسبةِ وزائدٌ على الحدِّ المأذونِ فيهِ شرعاً ، وللكنْ يحملُهُ عليهِ غرضٌ مِنَ الأغراض ، وليكونَ كلامُهُ ووعظُهُ مقبولاً ؛ فإنَّ الفاسقَ يُهزأُ بهِ إذا احتسبَ ، ويورثُ ذلكَ جراءةً عليه .

وأمَّا حسنُ الخلق : فليتمكَّنَ بهِ مِنَ اللطفِ والرفق ، وهوَ أصلُ الباب وأساسُهُ ، والعلمُ والورعُ لا يكفيانِ فيهِ ؛ فإنَّ الغضبَ إذا هاجَ . . لا يكفي مجرَّدُ العلم والورع في قمعِهِ ما لمْ يكنْ في الطبع قبولٌ لهُ بحسن الخلق.

وعلى التحقيق : فلا يتمُّ الورعُ إلا معَ حسن الخلق ، والقدرةِ على ضبطِ الشهوةِ والغضب ، وبهِ يصبرُ المحتسبُ على ما أصابَهُ

<sup>(</sup>١) كذا في ( ب ) ، وفي ( أ ) : ( ليزعه ) ، وفي ( ه ، ط ) : ( ليردعه ) ، وفي ( ي ) : (لينزعه).

في دين اللهِ تعالى ، وإلا . . فإذا أُصيبَ عرضُهُ أَوْ مالُهُ أَوْ نفسُهُ بشتم أَوْ ضرب . . نسيَ الحِسبةَ ، وغفلَ عنْ دين اللهِ ، واشتغلَ بنفسِهِ ، بلْ ربَّما يقدمُ عليهِ ابتداءً لطلبِ الجاهِ والاسم .

فهاذهِ الصفاتُ الثلاثُ بها تصيرُ الحِسبةُ مِنَ القرباتِ ، وبها تندفعُ المنكراتُ ، وإنْ فُقدَتْ . . لمْ يندفع المنكرُ ، بلْ ربَّما كانَتِ الحِسبةُ أيضاً منكرةً ؛ لمجاوزةِ حدِّ الشرع فيها .

ودلَّ علىٰ هلذهِ الآداب قولُهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « لا يأمرُ بالمعروفِ ولا ينهى عن المنكر إلا رفيقٌ فيما يأمرُ بهِ رفيقٌ فيما ينهى عنهُ ، حليمٌ فيما يأمرُ بهِ حليمٌ فيما ينهى عنهُ ، فقيةٌ فيما يأمرُ بهِ فقيةٌ فيما ينهي عنه » (١) ، وهنذا يدلُّ على أنَّهُ لا يُشترطُ أنْ يكونَ فقيهاً مطلقاً ، بل فيما يأمرُ بهِ وينهى عنهُ ، وكذا الحلُّمُ .

وقالَ الحسنُ البصريُّ رحمهُ اللهُ تعالى : ( إذا كنتَ ممَّنْ يأمرُ بالمعروفِ . . فكنْ مِنْ آخذِ الناس بهِ ، وإلا . . هلكتَ ) (١٠ .

ولأبي العتاهيةِ (٣): [ من الطويل ]

تَدُلُّ عَلَى التَّقْوَىٰ وَأَنْتَ مُقَصِّرٌ أَيا مَنْ يُداوي النَّاسَ وَهْوَ سَقِيمُ

<sup>(</sup>١) روىٰ نحوه مرفوعاً من حديث أنس رضى الله عنه الديلميُّ في « مسند الفردوس » ( ٧٧٤١ ) ولفظه : « لا ينبغي للرجل أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر حتى يكون فيه خصال ثلاثة : رفيق بما يأمر رفيق بما ينهى ، عالم فيما يأمر عالم فيما ينهى ، عدل فيما يأمر عدل فيما ينهي ».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ( ٩١ ) .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ( ص ٣٤٨ ) .

وَإِنَّ امْرَأً لَمْ يَجْعَلِ البِرَّ كَنْزَهُ وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا لَهُ لَعَدِيمُ وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا لَهُ لَعَدِيمُ وقدْ قيلَ (١):

لا تَلُمِ الْمَرْءَ عَلَىٰ فِعْلِهِ وَأَنْتَ مَنْسُوبٌ إِلَىٰ مِثْلِهِ مَنْ ذَمَّ شَيْئاً وَأَتَىٰ مِثْلَهُ فَإِنَّما يَزْرِي عَلَىٰ عَقْلِهِ

ولسنا نعني بهاذا أنَّ الأمرَ بالمعروفِ يصيرُ ممنوعاً بالفسقِ ، ولاكنْ يسقطُ أثرُهُ عنِ القلوبِ بظهورِ فسقِهِ للناسِ ، فقدْ رُوِيَ عنْ أنسٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قالَ : قلنا : يا رسولَ اللهِ ؛ ألا نأمرُ بالمعروفِ حتَّىٰ نعملَ بهِ كلِّهِ ، ولا ننهیٰ عنِ المنكرِ حتَّیٰ نجتنبَهُ كلَّهُ ؟ فقالَ صلَّى اللهُ علیهِ وسلَّمَ : « بلْ مروا بالمعروفِ وإنْ لمْ تعملوا بهِ كلِّهِ ، وانهَوا عنِ المنكرِ وإنْ لمْ تجتنبوهُ كلَّهُ » (٢) .

وأوصى بعضُ السلفِ بنيهِ فقالَ : (إِنْ أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْمَرَ بِالمُعروفِ . . فليوطِّنْ نفسَهُ على الصبرِ ، وليثقْ بالثوابِ مِنَ اللهِ ، فمَنْ وثقَ بالثوابِ مِنَ اللهِ . . لمْ يجدْ مسَّ الأذى ) (٣) .

\*\*\*

فإذاً ؛ مِنْ آدابِ الحِسبةِ توطينُ النفسِ على الصبرِ ، ولذلكَ قرنَ اللهُ الصبرَ بالأمر بالمعروفِ ، فقالَ حاكياً عنْ لقمانَ : ﴿ يَبُنَيَّ

<sup>(</sup>۱) البيتان لمحمد بن عيسى التميمى . انظر « معجم الشعراء » ( ص ٤٠٨ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٦٦٢٤ ) ، و« الصغير » ( ٧٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٢٦١٠٣ ) ، والموصى هو عمير بن حبيب .

أَقِيمِ ٱلصَّـَالَوْةَ وَأَمُنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ﴾ (١).

ومِنَ الآدابِ تقليلُ العلائقِ ؛ حتَّىٰ لا يكثرَ خوفُهُ ، وقطعُ الطمع عن الخلائق ؛ حتَّىٰ تزولَ عنهُ المداهنةُ ، فقدْ رُويَ عنْ بعضِ المشايخ أنَّهُ كَانَ لهُ سِنُّورٌ ، وكَانَ يأخذُ مِنْ قصَّابِ في جوارهِ كلَّ يوم شيئاً مِنَ الغددِ لسِنُّورهِ ، فرأى على القصَّابِ منكراً ، فدخلَ الدارَ أوَّلاً وأخرجَ السنُّورَ ، ثمَّ جاءَ واحتسبَ على القصَّاب ، فقالَ لهُ القصَّابُ : لا أعطيكَ بعدَ هاذا شيئاً لسِنُّوركَ ، فقالَ : ما احتسبتُ عليكَ إلا بعدَ إخراج السِّنُّورِ وقطع الطمع منكَ .

وهوَ كما قالَ ، فمَنْ لمْ يقطع الطمعَ مِنَ الخلقِ . . لمْ يقدرْ على الحِسبةِ ، ومَنْ طمعَ في أَنْ تكونَ قلوبُ الناس عليهِ طيِّبةً ، وألسنتُهُمْ . بالثناءِ عليهِ وطلقةً . . لم تتيسَّرْ له الحِسبةُ .

قالَ كعبُ الأحبار لأبي مسلم الخولانيّ : كيفَ منزلتُكَ بينَ قومِكَ ؟ قالَ : حسنةٌ ، قالَ : إنَّ التوراةَ تقولُ : إنَّ الرجلَ إذا أمرَ بالمعروفِ ونهى عن المنكر . . ساءَتْ منزلتُهُ عندَ قومِهِ !! فقالَ : أبو مسلم: صدقتِ التوراةُ وكذبَ أبو مسلم (٢).

ويدلُّ على وجوب الرفقِ ما استدلَّ بهِ المأمونُ إذْ وعظَهُ واعظٌ وعنَّفَ لهُ في القولِ ، فقالَ : يا رجلُ ؛ ارفقْ ؛ فقدْ بعثَ اللهُ مَنْ هوَ

<sup>(</sup>١) سورة لقمان : ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الخولاني في « تاريخ داريا » ( ص ٦٢ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق »

<sup>. (</sup> ۲.٣/۲٧ )

ربع العادات كحور جوي جوي وي كتاب الأمر بالمعروف كالمرابع

خيرٌ منكَ إلىٰ مَنْ هو شرٌّ منِّي وأمرَهُ بالرفق ، فقالَ تعالىٰ : ﴿ فَقُولَا لَهُۥ قَوْلَا لَيِّنَا لَّعَلَّهُ مِ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ (١).

فليكن اقتداء المحتسبِ في الرفق بالأنبياءِ صلواتُ اللهِ عليهمْ ، فقدْ روى أبو أمامةَ أنَّ غلاماً شابّاً أتى النبيّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ : يا نبيَّ اللهِ ؛ أتأذنُ لي في الزنا ؟ فصاحَ الناسُ بهِ ، فقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « أقرُّوهُ ، ادنُ » ، فدنا حتَّى جلسَ بينَ يديهِ ، فقالَ النبيُّ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « أتحبُّهُ لأمِّكَ ؟ » فقالَ: لا ، جعلَنى الله فداك ، قال : « كذلك الناسُ لا يحبُّونَهُ لأمَّهاتِهمْ ، أتحبُّهُ لابنتِكَ ؟ » قالَ : لا ، جعلَنى اللهُ فداكَ ، قالَ : « كذلكَ الناسُ لا يحبُّونَهُ لبناتِهمْ ، أتحبُّهُ لأختِكَ ؟ » وزادَ ابنُ عوفٍ أنَّهُ ذكرَ العمَّةَ والخالةَ ، وهوَ يقولُ في كلّ واحدٍ : لا ، جعلَني اللهُ فداكَ ، وهوَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: « وكذلكَ الناسُ لا يحبُّونَهُ » ، وقالا جميعاً في حديثِهما \_ أعني : ابنَ عوفٍ والراويَ الآخرَ \_ : فوضعَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يدَهُ على صدرهِ وقالَ : « اللهمَّ ؛ طهّرْ قلبَهُ ، واغفرْ ذنبَهُ ، وحصِّنْ فرجَهُ » ، فلمْ يكنْ شيءٌ أبغضَ إليهِ منهُ ؟ يعني مِنَ الزنا (٢).

وقيلَ للفضيلِ بنِ عياضِ : إنَّ سفيانَ بنَ عيينةَ قَبِلَ جوائزَ

<sup>(</sup>١) سورة طله: (٤٤)، وروى نحوها ابن الجوزي في « المنتظم » ( ٢٤٧٦/٥)، وأوردها عن المأمون ابن عبد ربه في « العقد الفريد » ( ٥٧/١ ) وكان الواعظ له هو الحارث بن مسكين .

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد في « المسند » ( ٢٥٦/٥ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ١٦٢/٨ ) .

السلطانِ ، فقالَ الفضيلُ : ما أخذَ منهُمْ إلا دونَ حَقِّهِ ، ثمَّ خلا بهِ وعذلَهُ ووبَّخَهُ ، فقالَ سفيانُ : ( يا أبا عليّ ؛ إنْ لمْ نكنْ مِنَ الصالحينَ . . فإنَّا لنحتُّ الصالحينَ ) (١).

وقالَ حمَّادُ بنُ سلمةَ : إنَّ صلةَ بنَ أشيمَ مرَّ عليهِ رجلٌ قدْ أسبلَ إِزَارَهُ ، فهمَّ أصحابُهُ أَنْ يأخذوهُ بشدَّةٍ ، فقالَ : دعوني ، أنا أكفيكُمْ ، فقالَ : يا بنَ أخى ؛ إنَّ لى إليكَ حاجةً ، قالَ : وما حاجتُكَ يا عمُّ ؛ قالَ : أحبُّ أَنْ ترفعَ مِنْ إزاركَ ، فقالَ : نعمْ وكرامةً ، فرفعَ إزارَهُ ، فقالَ لأصحابِهِ: لوْ أخذتموهُ بشدَّةٍ . . لقالَ : لا ولا كرامةَ ، وشتمَكُمْ (١) .

وقالَ محمدُ بنُ زكريًّا الغِلابيُّ : شهدتُ عبيدَ اللهِ بنَ محمدِ بن عائشةَ ليلةً وقدْ خرجَ مِنَ المسجدِ بعدَ المغربِ يريدُ منزلَهُ ، وإذا في طريقِهِ غلامٌ مِنْ قريش سكرانُ ، وقدْ قبضَ على امرأةٍ فجذبَها ، فاستغاثَتْ ، فاجتمعَ الناسُ عليهِ يضربونَهُ ، فنظرَ إليهِ ابنُ عائشةَ فعرفَهُ ، فقالَ للناس : تنحُّوا عن ابن أخي ، ثمَّ قالَ : إليَّ يا بنَ أخي ، فاستحيا الغلامُ ، فجاءَ إليهِ فضمَّهُ إلى نفسِهِ ، ثمَّ قالَ لهُ : امض معى ، فمضى معه حتَّى صارَ إلى منزلِهِ وأدخلَهُ الدارَ ، وقالَ لبعض غلمانِهِ : بيِّتْهُ عندَكَ ، فإذا أفاقَ مِنْ سكرهِ فأعلمْهُ بما كانَ منهُ ، ولا تدعْهُ ينصرفُ حتَّىٰ تأتيني بهِ ، فلمَّا أفاق . . ذكرَ لهُ ما جرى ، فاستحيا

<sup>(</sup>۱) رواه ابن الطيوري في « الطيوريات » ( ۲٤۱ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في « الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ( ٤٥ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » (٢٣٨/٢).

ربع العادات حص حص کتاب الأمر بالمعروف که من کتاب الأمر بالمعروف که من کتاب

منهُ وبكىٰ ، وهمَّ بالانصرافِ ، فقالَ الغلامُ : قدْ أَمرَ أَنْ تأتيَهُ ، فأدخلَهُ عليهِ ، فقالَ لهُ : أما استحييتَ لنفسِكَ ، أما استحييتَ لشرفِكَ ، أما ترىٰ مَنْ وَلَدَكَ ؟! فاتق اللهَ وانزعْ عمَّا أنتَ عليهِ ، فبكى الغلامُ منكِّساً رأَسَهُ ، ثمَّ رفعَ رأَسَهُ وقالَ : عاهدتُ اللهَ تعالىٰ عهداً يسألُني عنهُ يومَ ﴿ القيامةِ: أنِّي لا أعودُ لشرب النبيذِ ، ولا لشيءٍ ممَّا كنتُ فيهِ ، وأنا تائبٌ ، فقالَ : ادنُ منِّي ، فقبَّلَ رأسَهُ وقالَ : أحسنتَ يا بنيَّ ، فكانَ الغلامُ بعدَ ذلكَ يلزمُهُ ويكتبُ الحديثَ ، وكانَ ذلكَ ببركةِ رفقِهِ ، ثمَّ قالَ : إنَّ الناسَ يأمرونَ بالمعروفِ ويكونُ معروفُهُمْ منكراً ، فعليكُمْ بالرفقِ في جميع أمورِكُمْ . . تنالوا بهِ ما تطلبونَ .

وعنِ الفتح بنِ شَخرفٍ قالَ : تعلَّقَ رجلٌ بامرأةٍ وتعرَّضَ لها ، وبيدِهِ سكينٌ لا يدنو منهُ أحدٌ إلا عقرَهُ ، وكانَ الرجلُ شديدَ البدنِ ، فبينا الناسُ كذَّلكَ والمرأةُ تصيحُ مِنْ يدهِ . . إذْ مرَّ بشرُ بنُ الحارثِ ، فدنا منهُ ، وحكَّ كتفَهُ بكتفِ الرجل ، فوقعَ الرجلُ على الأرضِ ، ومشى بشرٌ ، فدنوا مِنَ الرجل وهوَ يترشُّحُ عرقاً كثيراً ، ومضتِ المرأةُ بحالِها ، فسألوهُ : ما حالُكَ ؟ فقالَ : ما أدري ، وللكنْ حاكَّنِي شيخٌ وقالَ لى : إنَّ الله عَزَّ وجلَّ ناظرٌ إليكَ وإلى ما تعملُ ، فضعفَتْ لقولِهِ قدماي ، وهبتُهُ هيبةً شديدةً ، ولا أدري مَنْ ذلك الرجلُ ، فقالوا له : ذَاكَ بشرُ بنُ الحارثِ ، فقالَ : واسوءتاهُ ، كيفَ ينظرُ إليَّ بعدَ اليوم ، وحُمَّ الرجلُ مِنْ يومِهِ ، وماتَ يومَ السابع (١٠).

<sup>(1)</sup> رواه ابن قدامة في « التوابين » (  $\infty$  ۲۱۳ ) .

وهاكذا كانَتْ عادةُ أهلِ الدينِ في الحِسبةِ ، وقدْ نقلنا فيها آثاراً وأخباراً في بابِ البغضِ في اللهِ والحبِّ في اللهِ مِنْ كتابِ آدابِ الصحبةِ ، فلا نطوّلُ بالإعادةِ .

فهنذا تمامُ النظرِ في درجاتِ الاحتساب وآدابِهِ ، واللهُ الموفِّقُ بكرمِهِ ، والحمدُ للهِ على جميع نعمِهِ .

# البَابُ الثَّالثُ في المَنكرات لمألوفت مني العادات

نشيرُ إلىٰ جملٍ منها ؛ ليُستدلَّ بها علىٰ أمثالِها ، إذْ لا مطمعَ في حصرها واستقصائِها ، فمِنْ ذلك :

## منكرا<u>ت الم</u>ساجد

اعلم : أنَّ المنكراتِ تنقسمُ إلى مكروهةِ ، وإلى محظورةِ :

فإذا قلنا: (هلذا منكرٌ مكروهٌ).. فاعلمْ أنَّ المنعَ منهُ مستحبُّ، والسكوتَ عليهِ مكروهٌ وليسَ بحرام، إلا إذا لمْ يعلمِ الفاعلُ أنَّهُ مكروهٌ، فيجبُ ذكرهُ لهُ ؛ لأنَّ الكراهة حكمٌ في الشرعِ يجبُ تبليغُهُ إلى مَنْ لا يعرفُهُ.

وإذا قلنا: (منكرٌ محظورٌ)، أوْ قلنا: (منكرٌ) مطلقاً.. فنريدُ بهِ المحظورَ، ويكونُ السكوتُ عليهِ معَ القدرةِ محظوراً.

فممًّا يُشاهدُ كثيراً في المساجدِ: إساءةُ الصلاةِ بتركِ الطمأنينةِ في ركوعِها وسجودِها، وهوَ منكرٌ مبطلٌ للصلاةِ بنصِّ الحديثِ، فيجبُ النهيُ عنهُ، إلا عندَ الحنفيِّ الذي يعتقدُ أنَّ ذلكَ لا يمنعُ صحَّةَ الصلاةِ، إذْ لا ينفعُ النهيُ معهُ (١).

<sup>(</sup>١) وفيه خلاف مشهور في مذهب أبي حنيفة ، والقول المفتى به عن أبي يوسف وجوب التعديل في الأركان . « إتحاف » ( ٥٣/٧ ) .

ومَنْ رأىٰ مسيئاً في صلاتِهِ ، فسكتَ عليهِ . . فهوَ شريكُهُ ، هاكذا وردَ بهِ الأثرُ (١) ، وفي الخبر ما يدلُّ عليهِ ؛ إذْ وردَ في الغيبةِ أنَّ المستمعَ شريكُ القائل (٢) ، وكذلكَ كلُّ ما يقدحُ في صحَّةِ الصلاةِ ؛ مِنْ نجاسةٍ على ثوبِهِ لا يراها ، أو انحرافٍ عن القبلةِ بسببِ ظلام أَوْ عمى ، فكلُّ ذٰلكَ تجبُ الحِسبةُ فيهِ .

ومنها : قراءةُ القرآنِ باللحن ، يجبُ النهيُّ عنهُ ، ويجبُ تلقينُ الصحيح .

فإنْ كانَ المعتكفُ في المسجدِ يضيّعُ أكثرَ أوقاتِهِ في أمثالِ ذلكَ ، ويشتغلُ بهِ عنِ التطوُّع والذكرِ . . فليشتغلْ بهِ ؛ فإنَّ هـٰذا أفضلُ لهُ مِنْ ذكرهِ وتطوُّعِهِ ؟ لأنَّ هاذا فرضٌ ، وهي قربةٌ تتعدَّىٰ فائدتُها ، فهي ع أفضلُ مِنْ نافلةٍ تقتصرُ عليهِ فائدتُها .

وإنْ كانَ ذٰلكَ يمنعُهُ عنِ الوِراقةِ مثلاً أوْ عنِ الكسبِ الذي هوَ

<sup>(</sup>١) روى ابن أبي الدنيا في « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ( ٨٨ ) عن مالك بن دينار قال : ( قرأت في التوراة : من كان له جار يعمل بالمعاصى فلم ينهه . . فهو شريكه ) ، وقال الإمام أبو طالب في « القوت » ( ٢٦٤/٢ ) : ( وكل معين لمبتدع أو عاص . . فهو شريكه في بدعته ومعصيته).

<sup>(</sup>٢) إذ روى أبو نعيم في «الحلية» ( ٩٣/٤)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ( ٢٢١/٨ ) عن ابن عمر رضى الله عنهما : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغناء والاستماع إلى الغناء ، ونهى عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة ، وعن النميمة والاستماع إلى النميمة).

طعمتُهُ ؛ فإنْ كانَ معَهُ مقدارُ كفايتِهِ . . لزمَهُ الاشتغالُ بذلكَ ، ولمْ يجزْ لهُ تركُ الحِسبةِ لطلبِ زيادةِ الدنيا ، وإنِ احتاجَ إلى الكسبِ لقوتِ يومِهِ . . فهوَ عذرٌ لهُ ، فيسقطُ الوجوبُ عنهُ لعجزهِ .

والذي يكثرُ اللحنَ في القرآنِ ؛ إنْ كانَ قادراً على التعلَّمِ . . فليمتنعُ عنِ القراءةِ قبلَ التعلُّمِ ، فإنَّهُ عاصِ بهِ ، وإنْ كانَ لا يطاوعُهُ اللسانُ ؛ فإنْ كانَ أكثرُ ما يقرؤُهُ لحناً . . فليتركْهُ ، وليجتهدْ في تعلُّمِ الفاتحةِ وتصحيحِها ، وإنْ كانَ الأكثرُ صحيحاً وليسَ يقدرُ على التسويةِ . . فلا بأسَ لهُ أنْ يقرأَ ، وللكنْ ينبغي أنْ يخفضَ بهِ الصوتَ ؛ حتَّى لا يسمعَ غيرُهُ ، ولمنعِهِ سرّاً منهُ أيضاً وجهٌ ، وللكنْ إذا كانَ ذلكَ منتهى قدرتِهِ ، وكانَ لهُ أنسٌ بالقراءةِ وحَرصَ عليها . . فلستُ أرى بهِ بأساً ، واللهُ أعلمُ .

**\*\* \*\* \*** 

ومنها: تراسلُ المؤذنينَ في الأذانِ ، وتطويلُهُمْ بمدِّ كلماتِهِ ('') ، وانحرافُهُمْ عنْ صوبِ القبلةِ بجميعِ الصدْرِ في الحَيْعلتينِ ، أو انفرادِ كلِّ واحدٍ بأذانٍ ولاكنْ مِنْ غيرِ توقُّفٍ إلى انقطاعِ أذانِ الآخرِ ، بحيثُ يضطربُ على الحاضرينَ جوابُ الأذانِ ؛ لتداخلِ الأصواتِ .

فكلُّ ذٰلكَ منكراتٌ مكروهةٌ يجبُ تعريفُها ، وإنْ صدرَتْ عن

<sup>(</sup>۱) وتراسل المؤذنين: أن يجتمعوا على الأذان، يبتدئ هذا ويمد صوته، فيقبض ويسكت، ويأخذ غيره في مد الصوت، ويرجع الأول، وهلكذا إلى أن ينتهي، وهو منهى عنه. « إتحاف » ( ٥٣/٧ ).

معرفةٍ . . فيُستحبُّ المنعُ منها والحِسبةُ فيها ، وكذلكَ إذا كانَ للمسجدِ مؤذنٌ واحدٌ وهوَ يؤذِّنُ قبلَ الصبح ، فينبغي أنْ يُمنعَ مِنَ الأذانِ بعدَ الصبح ، فذلكَ مشوّشٌ للصوم والصلاةِ على الناس ، إلا ﴿ إِذَا عُرِفَ أَنَّهُ يؤذِّنُ قبلَ الصبح (١) ، حتَّىٰ لا يُعوَّلَ على أَذَانِهِ في صلاةٍ وتركِ سحورِ ، أَوْ كَانَ مَعَهُ مؤذِّنٌ آخرُ معروفُ الصوتِ يؤذِّنُ مَعَ الصبح .

ومنَ المكروهاتِ أيضاً: تكثيرُ الأذانِ مرَّةً بعدَ أخرى بعدَ طلوع الفجر في مسجدٍ واحدٍ في أوقاتٍ متعاقبةٍ متقاربةٍ ، إمَّا مِنْ واحدٍ إ أَوْ جماعةٍ ؛ فإنَّهُ لا فائدةَ فيهِ ، إذا لمْ يبقَ في المسجدِ نائمٌ ، ولمْ يكنِ الصوتُ ممَّا يخرجُ عنِ المسجدِ حتَّىٰ ينبِّهَ غيرَهُ ، فكلُّ ذلكَ مِنَ المكروهاتِ المخالفةِ لسنَّةِ الصحابةِ والسلفِ .

ومنها : أنْ يكونَ الخطيبُ لابساً لثوب أسودَ يغلبُ عليهِ الإبريسمُ ، أَوْ ممسكاً لسيفٍ مذهبٍ ، فهوَ فاسقٌ ، والإنكارُ عليهِ واجبٌ .

وأمَّا مجرَّدُ السوادِ . . فليسَ بمكروهِ ، وللكنَّهُ ليسَ بمحبوب ؛ إذ أحبُّ الثياب إلى اللهِ تعالى البيضُ ، ومَنْ قالَ : إنَّهُ مكروةٌ وبدعةٌ . . أرادَ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَكُن معهوداً في العصر الأوَّلِ ، وللكنْ إذا لمْ يردْ فيهِ

<sup>(</sup>١) في نسخة على هامش (ب): زيادة (وبعده).

ربع العادات كحون معنى كتاب الأمر بالمعروف كهين

نهيٌ . . فلا ينبغي أن يُسمَّىٰ بدعةً ومكروهاً ، وللكنَّهُ تركُّ للأحبِّ .

ومنها: كلامُ القصَّاص والوعَّاظِ الذين يمزجونَ بكلامِهمُ البدعة (١) ، فالقاصُّ إنْ كانَ يكذبُ في أخبارهِ . . فهوَ فاستُّ ، والإنكارُ عليهِ واجبٌ ، وكذا الواعظُ المبتدعُ يجبُ منعُهُ ، ولا يجوزُ حضورُ مجلسِهِ إلا على قصدِ إظهار الردِّ عليهِ ؛ إمَّا للكافَّةِ إنْ قدرَ عليهِ ، أَوْ لبعضِ الحاضرينَ حوالَيْهِ ، فإنْ لمْ يقدرْ . . فلا يجوزُ سماعُ البدعةِ ، قالَ اللهُ تعالى لنبيِّهِ : ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرُو ﴾ (۲).

ومهما كانَ كلامُهُ مائلاً إلى الإرجاء (٣)، وتجرئةِ الناس على المعاصى ، وكانَ الناسُ يزدادونَ بكلامِهِ جُرأةً ، وبعفو اللهِ وبرحمتِهِ وثوقاً يزيدُ بسببِهِ رجاؤُهُمْ على خوفِهمْ . . فهوَ منكرٌ ، ويجب منعُهُ منه ؛ لأنَّ فسادَ ذلكَ عظيمٌ ، بل لوْ رجحَ خوفُهُمْ على رجائِهمْ . . فذٰلكَ أقربُ وأليتُ بطباع الخلقِ ؛ فإنَّهُمْ إلى الخوفِ أحوجُ ، وإنَّما العدلُ تعديلُ الخوفِ والرجاءِ كما قالَ عمرُ رضى الله عنه : ( لوْ نادى العدلُ تعديلُ الخوفِ والرجاءِ منادٍ يومَ القيامةِ : ليدخلِ النارَ كلُّ الناس إلا رجلاً واحداً . . لرجوتُ

<sup>(</sup>١) تقدم الحديث عن ذم القصاص وبيان المراد من ذلك .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : ( ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٣) المراد بكلمة ( الإرجاء ) هنا كما يقتضيه السياق : ترجيح الرجاء على الخوف في القلب ، لا ( الإرجاء ) المنسوب إلى الفرقة المعروفة بالمرجئة .

أَنْ أَكُونَ أَنَا ذٰلِكَ الرجلَ ، ولو نادى منادٍ : ليدخل الجنَّةَ كلُّ الناس إلا رجلاً واحداً . . لخفتُ أنْ أكونَ أنا ذلكَ الرجلَ ) (١) .

ومهما كانَ الواعظُ شابّاً متزيّناً للنساءِ في ثيابِهِ وهيئتِهِ (٢) ، كثيرَ الأشعار والإشاراتِ والحركاتِ ، وقدْ حضرَ مجلسَهُ النساءُ . . فهاذا منكرٌ يجبُ المنعُ منهُ ؛ فإنَّ الفسادَ فيهِ أكثرُ مِنَ الصلاح ، ويتبيَّنُ ذُلكَ منهُ بقرائنِ أحوالهِ ، بلْ لا ينبغي أنْ يُسلَّمَ الوعظُ إلا لمَنْ ظاهرُهُ الورعُ ، وهيئتُهُ السكينةُ والوقارُ ، وزيُّهُ زيُّ الصالحينَ ، وإلا . . فلا يزدادُ الناسُ بهِ إلا تمادياً في الضلالِ .

ويجبُ أن يُضربَ بينَ الرجالِ والنساءِ حائلٌ يمنعُ مِنَ النظر ، فإنَّ ذُلكَ أيضاً مظِنَّةُ الفسادِ ، والعاداتُ تشهدُ لهاذهِ المنكراتِ .

ويجبُ منعُ النساءِ مِنْ حضور المساجدِ للصلاةِ ولمجالس الذكر إِذَا خِيفَتِ الفَتنةُ بِهِنَّ ، فقدْ منعتْهُنَّ عائشةُ رضي اللهُ عنها ، فقيلَ لها: إِنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما منعَهُنَّ مِنَ الجماعاتِ ، فقالَتْ : لوْ علمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما أحدثَ النساءُ ىعدَهُ . . لمنعَهُنَّ ) (٣) .

فأمًّا اجتيازُ المرأةِ بالمسجدِ مستترةً . . فلا تُمنعُ منهُ ، إلا أنَّ الأولى ألا تتخذَ المسجدَ مجازاً أصلاً.

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٥٣/١ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٢) في (أ): (الناس) بدل (النساء).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٨٦٩ ) ، ومسلم ( ٤٤٥ ) .

وقراءةُ القرآنِ بينَ يدي الوعَّاظِ معَ التمديدِ والألحانِ على وجهِ يغيِّرُ نظمَ القرآنِ ، ويجاوزُ حدَّ الترتيل . . منكرٌ مكروهٌ شديدُ الكراهةِ ، أنكرَهُ جماعةٌ مِنَ السلفِ.

ومنها: الحِلَقُ يومَ الجمعةِ لبيع الأدويةِ والأطعمةِ والتعويذاتِ ، وكقيام السوَّالِ وقراءتِهمُ القرآنَ ، وإنشادِهِمُ الأشعارَ وما يجري مجراهُ .

فهنذهِ الأشياءُ منها ما هوَ حرامٌ لكونِهِ تلبيساً وكذباً ، كالكذَّابينَ مِنْ طُرقيَّةِ الأطباءِ ، وكأهل الشعبذةِ والتلبيساتِ ، وكذا أربابُ التعويذاتِ في الأغلب يتوصَّلونَ إلى بيعِها بتلبيساتٍ على الصبيانِ والسواديَّةِ ، فهنذا حرامٌ في المسجدِ وخارجَ المسجدِ ، ويجبُ المنعُ منهُ ، بلْ كلُّ بيع فيهِ كذبٌ وتلبيسٌ وإخفاءُ عيبٍ على المشتري . . فهوَ حرامٌ .

ومنها ما هوَ مباحٌ خارجَ المسجدِ ؛ كالخياطةِ ، وبيع الأدويةِ والكتبِ والأطعمةِ ، فهاذا في المسجدِ أيضاً لا يحرمُ إلا بعارض ، وهوَ أَنْ يضيِّقَ المكانَ على المصَلِّينَ ، ويشوِّشَ عليهمْ صلاتَهُمْ ، فإنْ لمْ يكنْ شيءٌ مِنْ ذلكَ . . فليسَ بحرام ، والأولى تركُهُ ، وللكنْ شرطً إباحتِهِ أَنْ يجريَ في أوقاتٍ نادرةٍ وأيَّام معدودةٍ ، فإنِ اتخذَ المسجد دُكَّاناً على الدوام . . حرمَ ذلكَ ومُنِعَ منه ، فمِنَ المباحاتِ

ما يُباحُ بشرطِ القلَّةِ ، فإنْ كثرَ . . صارَ صغيرةً ، كما أنَّ مِنَ الذنوب ما يكونُ صغيرةً بشرطِ عدم الإصرارِ ، فإنْ كانَ القليلُ مِنْ هاذا لوْ فُتحَ بابُهُ لخيفَ منهُ أَنْ ينجرَّ إلى الكثير . . فليُمنعْ منهُ ، وليكن هلذا المنعُ إلى الوالي أو إلى القيِّم بمصالح المسجدِ مِنْ جهةِ الوالي ؛ لأنَّهُ يدركُ ذُلكَ بالاجتهادِ ، وليسَ للآحادِ المنعُ ممَّا هوَ مباحٌ في نفسِهِ لخوفِهِ أنَّ ذٰلكَ بكثرُ .

ومنها : دخولُ المجانين والصبيانِ والسكاري في المسجدِ ، ولا بأسَ بدخولِ الصبيِّ المسجدَ إذا لمْ يلعبْ ، ولا يحرمُ عليهِ اللعبُ في المسجدِ ولا السكوتُ على لعبِهِ ، إلا إذا اتخذَ المسجدَ ملعباً ، وصارَ

إِ ذَالِكَ معتاداً ، فيجبُ المنعُ منهُ ، فهلذا ممَّا يحلُّ قليلُهُ دونَ كثيرهِ .

ودليلُ حلّ قليلِهِ: ما رُويَ في « الصحيحينِ » أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وقفَ لأجلِ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها حتَّىٰ نظرَتْ إلى الحبشةِ يزفنونَ ويلعبونَ بالدَّرَقِ والحِرابِ يومَ العيدِ في المسجدِ ، ولا شكَّ في أنَّ الحبشةَ لو اتخذوا المسجدَ ملعباً . . لمُنعوا منهُ ، ولمْ يرَ ذلكَ على الندرةِ والقلَّةِ منكراً ، حتَّىٰ نظرَ إليهِ ، بلْ أمرَهُمْ بهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لتبصرَهُمْ عائشةُ رضى اللهُ عنها تطييباً لقلبِها إذْ قالَ : « دونَكُمْ يا بني أَرْفِدةَ » (١) كما نقلناهُ في كتابِ السماع .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٩٥٠ ) ، ومسلم ( ٨٩٢ ) .

ربع العادات معرف معرف كتاب الأمر بالمعروف معرف المعروف معرف المعروف معرف المعروف المعر

وأمَّا المجانينُ . . فلا بأسَ بدخولِهمُ المسجدَ ، إلا أنْ يُخشى تلويثُهُمْ لهُ أَوْ شتمُهُمْ أَوْ نطقُهُمْ بما هوَ فحشٌّ ، أَوْ تعاطيهمْ لما هوَ منكرٌ في صورتِهِ ؛ ككشفِ العورةِ وغيرهِ .

وأمَّا المجنونُ الهادئُ الساكنُ الذي قدْ عُلِمَ بعادتِهِ سكونُهُ وسكوتُهُ . . فلا يجبُ إخراجُهُ مِنَ المسجدِ .

والسكرانُ في معنى المجنونِ ، فإنْ خيفَ منهُ القذفُ ؛ أعنى : القيءَ أو الإيذاءَ باللسانِ . . وجبَ إخراجُهُ ، وكذا إن كانَ مضطربَ العقل ، فإنَّهُ يُخافُ ذلكَ منهُ ، وإنْ كانَ قدْ شربَ ولمْ يسكرْ والرائحةُ منهُ تفوحُ . . فهوَ منكرٌ مكروهٌ شديدُ الكراهةِ ، وكيفَ لا ومَنْ أكلَ الثومَ والبصلَ . . فقدْ نهاهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ ﴿ حضور المساجدِ ؟! (١) ، وللكنْ يُحملُ ذلكَ على الكراهةِ ، والأمرُ في الخمر أشدُّ .

فإنْ قالَ قائلٌ : ينبغى أنْ يُضربَ السكرانُ ويُخرجَ مِنَ المسجدِ زجراً .

قلنا: لا ، بلْ ينبغى أنْ يُلزمَ القعودَ في المسجدِ ويُدعىٰ إليهِ ، ويُؤمرَ بتركِ الشرب مهما كانَ في الحالِ عاقلاً ، فأمَّا ضربُهُ للزجر . .

<sup>(</sup>١) وهو ما رواه البخاري ( ٨٥٤) ، ومسلم ( ٥٦٤) واللفظ له ، من حديث جابر رضى الله عنه مرفوعاً : « من أكل البصل والثوم والكرَّاث . . فلا يقربنَّ مسجدنا ؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم » .

فليسَ ذٰلكَ إلى الآحادِ ، بلْ هوَ إلى الولاةِ ، وذٰلكَ عندَ إقرارهِ أَوْ شهادةِ شاهدين ، فأمَّا بمجرَّدِ الرائحةِ . . فلا .

نعمْ ؛ إذا كانَ يمشي بينَ الناس متمايلاً ، بحيثُ يُعرفُ سكرُهُ . . فيجوزُ ضربُهُ في المسجدِ وغير المسجدِ ؛ منعاً لهُ عنْ إظهار أثر السكر ، فإنَّ إظهارَ أثر الفاحشةِ فاحشةٌ ، والمعاصى يجبُ تركها ، وبعدَ الفعل يجبُ سترُها وسترُ آثارها .

فإنْ كانَ مستتراً مُخْفِياً لأثرهِ . . فلا يجوزُ أَنْ يُتجسَّسَ عليهِ ، والرائحةُ قدْ تفوحُ مِنْ غير شربِ ؛ بالجلوس في موضع الخمرِ ، وبوصولِهِ إلى الفم دونَ الابتلاع ، فلا ينبغي أنْ يُعوَّلَ عليهِ .

# منكرات الأسواق

مِنَ المنكراتِ المعتادةِ في الأسواقِ: الكذبُ في المرابحةِ ، وإخفاءُ العيبِ ، فمَنْ قالَ: اشتريتُ هذه السلعةَ مثلاً بعشرةٍ وأربحُ فيها درهماً وكانَ كاذباً . . فهوَ فاستُّ ، وعلى مَنْ عرفَ ذلكَ أَنْ يخبرَ المشتريَ بكذبِهِ ، فإنْ سكتَ مراعاةً لقلبِ البائعِ . . كانَ شريكاً لهُ في الخيانةِ وعصى بسكوتِهِ .

وكذا إذا علمَ بهِ عيباً فيلزمُهُ أَنْ ينبِّهَ المشتريَ عليهِ ، وإلا . . كانَ راضياً بضياع مالِ أخيهِ المسلم ، وهوَ حرامٌ .

وكذا التفاوتُ في الذراعِ والمكيالِ والميزانِ يجبُ على كلِّ مَنْ عرفَهُ تغييرُهُ بنفسِهِ ، أَوْ رفعُهُ إلى الوالى حتَّىٰ يغيّرَهُ .

\* \* \*

ومنها: تركُ الإيجابِ والقبولِ ، والاكتفاءُ بالمعاطاةِ ، وللكنَّ ذٰلكَ في محلِّ الاجتهادِ ، فلا ينكرُ إلا على مَنِ اعتقدَ وجوبَهُ (١) ، وكذا في الشروطِ الفاسدةِ المعتادةِ بينَ الناسِ يجبُ الإنكارُ فيها ، فإنَّها مفسدةٌ للعقودِ ، وكذا في الربوياتِ كلِّها ، وهيَ غالبةٌ ، وكذٰلكَ سائرُ التصرُّفاتِ الفاسدةِ .

(١) بحث المصنف حكم المعاطاة ، وله تفصيل فيه .

ومنها: بيعُ الملاهي ، وبيعُ أشكالِ الحيواناتِ المصوَّرةِ في أيامِ العيدِ لأجلِ الصبيانِ ، فذلكَ يجبُ كسرُهُ والمنعُ مِنْ بيعهِ كالملاهي ، وكذلكَ بيعُ الأواني المتخذةِ مِنَ الذهبِ والفضَّةِ ، وكذلكَ بيعُ ثيابِ الحريرِ وقلانسِ الذهبِ والحريرِ ؛ أعني : الذي لا يصلحُ إلا للرجالِ ، وكُلْ ذلكَ منكرٌ محظورٌ . أوْ يُعلمُ بعادةِ البلدِ أنَّهُ لا يلبسُهُ إلا الرجالُ ، وكلُّ ذلكَ منكرٌ محظورٌ .

وكذُلكَ مَنْ يعتادُ بيعَ الثيابِ المبتذلةِ المقصورةِ التي يلبِّسُ على الناسِ بقصارتِها ابتذالَها واستعمالَها ، ويَزعمُ أنَّها جديدةٌ ، فهذا الفعلُ حرامٌ ، والمنعُ منهُ واجبٌ ، وكذُلكَ تلبيسُ انخراقِ الثيابِ بالرَّفُو ، وما يؤدِّي إلى الالتباسِ ، وكذُلكَ جميعُ أنواعِ العقودِ المؤدِّيةِ بالى التبيساتِ ، وذُلكَ يطولُ إحصاؤُهُ ، فليقسْ بما ذكرناهُ ما لمْ فندكُهُ .

# منكرات اليث وارع

فمِنَ المنكراتِ المعتادةِ فيها: وضعُ الإسطواناتِ ، وبناءُ الدكاكِ متصلاً بالأبنيةِ المملوكةِ ، وغرسُ الأشجارِ ، وإخراجُ القوابيلِ والأجنحةِ (١) ، ووضعُ الخشبِ وأحمالِ الحبوبِ والأطعمةِ على الطرقِ ، فكلُّ ذلكَ منكرٌ إنْ كانَ يؤدِّي إلىٰ تضييقِ الطرقِ واستضرارِ المارَّةِ ، وإنْ لمْ يؤدِّ إلىٰ ضررِ أصلاً اسعةِ الطريقِ . . فلا يمنعُ منهُ .

نعمْ ؛ يجوزُ وضعُ الحطبِ وأحمالِ الأطعمةِ في الطريقِ في القدْرِ الذي ينقلُ إلى البيوتِ ، فإنَّ ذلكَ يشتركُ في الحاجةِ إليهِ الكافَّةُ ، ولا يمكنُ المنعُ منهُ .

وكذلك ربْطُ الدوابِ على الطرقِ ، بحيثُ يضيِّقُ الطريقَ وينجِّسُ المجتازينَ (٢) منكرٌ يجبُ المنعُ منهُ إلا بقدْرِ حاجةِ النزولِ والركوبِ ، وهاندا لأنَّ الشوارعَ مشتركةُ المنفعةِ ، وليسَ لأحدِ أنْ يختصَّ بها إلا بقدْرِ الحاجةِ ، والمرعيُّ هوَ الحاجةُ التي تُرادُ الشوارعُ لأجلِها في العادةِ دونَ سائر الحاجاتِ .

ومنها: سوقُ الدوابِّ وعليها الشوكُ ، بحيثُ يمزِّقُ ثيابَ الناسِ ،

<sup>(</sup>١) في ( د ) : ( الرواشن ) بدل ( القوابيل ) ، والقابول : الساباط ، سقيفة بين حائطين تحتها طريق ، والروشن : الكوة والرف ونحو ذلك .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( يحبس ) بدل ( ينجس ) .

فذلكَ منكرٌ إِنْ أمكنَ شدُّها وضمُّها بحيثُ لا تمزِّقُ ، أَوْ أمكنَ العدولُ بها إلى موضعِ واسعٍ ، وإلا . . فلا منع ؛ إذْ حاجةُ أهلِ البلدِ تمسُّ إلىٰ ذلكَ .

نعمْ ؛ لا تُتركُ ملقاةً على الشوارع إلا بقدْرِ مدَّةِ النقلِ .

وكذْلكَ تحميلُ الدوابِّ مِنَ الأحمالِ ما لا تطيقُهُ منكرٌ يجبُ منعُ الملَّاكِ منهُ .

وكذلكَ ذبحُ القصَّابِ إِذَا كَانَ يذبحُ في الطريقِ حذاءَ بابِ الحانوتِ ويلوِّثُ الطريقَ بالدمِ ، فإنَّهُ منكرٌ يجبُ المنعُ منهُ ، بلْ حقُّهُ أَنْ يتخذَ في دكَّانِهِ مذبحاً ، فإنَّ ذلكَ تضييقٌ للطريقِ ، وإضرارٌ بالناسِ بسببِ ترشيشِ النجاسةِ ، وإضرارٌ بسببِ استقذارِ الطباع للقاذوراتِ .

وكذلك طرحُ الكُناسةِ على جَوادِّ الطرقِ ، وتبديدُ قشورِ البطِّيخِ ، أَوْ رشُّ الماءِ بحيثُ يُخشىٰ منهُ التزليقُ والسقوطُ (١١) ، فكلُّ ذلكَ مِنَ المنكراتِ .

وكذلك إرسالُ الماءِ مِنَ الميازيبِ المُخْرَجَةِ مِنَ الحائطِ في الطريقِ الضيِّقةِ ؛ فإنَّ ذلكَ ينجِّسُ الثيابَ ، أوْ يضيِّقُ الطريقَ ، ولا يُمنعُ منهُ في الطرقِ الواسعةِ ؛ إذِ العدولُ عنهُ ممكنٌ ، فأمَّا ترْكُ مياهِ المطرِ والأوحالِ والثلوجِ في الطرقِ مِنْ غيرِ كُسْحٍ . . فذلكَ منكرٌ ، ولكنْ ليسَ يختصُّ بهِ شخصٌ معيَّنٌ إلا الثلجَ الذي يختصُّ بطرحِهِ ولكنْ ليسَ يختصُّ بهِ شخصٌ معيَّنٌ إلا الثلجَ الذي يختصُّ بطرحِهِ

<sup>(</sup>١) في ( د ) : ( التزلق والتعثر ) .

ربع العادات كحور حوى حوى معنى كتاب الأمر بالمعروف كمن والمعارو

على الطريقِ واحدُّ ، والماءَ الذي يجتمعُ على الطريقِ مِنْ ميزابِ معيَّن ، فعلى صاحبِهِ على الخصوص كسْحُ الطريق ، وإنْ كانَ مِنَ المطر . . فذلكَ حِسبةٌ عامَّةٌ ، فعلى الولاةِ تكليفُ الناس القيامَ بها ، وليسَ للآحادِ فيها إلا الوعْظُ فقطْ.

وكذلكَ إذا كانَ لهُ كلبٌ عقورٌ على بابِ دارهِ يؤذي الناسَ ، فيجبُ منعُهُ منهُ ، وإنْ كانَ لا يؤذي إلا بتنجيس الطريقِ ، وكانَ يمكنُ الاحترازُ عنْ نجاستِهِ . . لمْ يُمنعْ منهُ ، وإنْ كانَ يضيِّقُ الطريقَ ببسطِهِ ذراعيهِ . . فيُمنعُ منهُ ، بلْ يُمنعُ صاحبُهُ مِنْ أَنْ ينامَ على الطريق أَوْ يقعدَ قعوداً يضيِّقُ الطريقَ ، فكلبُهُ أولى بالمنع .

### منكرات ليحامات

منها: الصورُ التي تكونُ على بابِ الحمَّامِ أَوْ داخلَ الحمَّام يجبُ إِذَالتُها على كلِّ مَنْ يدخلُها إِنْ قدرَ ، فإِنْ كانَ الموضعُ مرتفعاً لا تصلُ إليهِ يدُهُ . . فلا يجوزُ لهُ الدخولُ إلا لضرورةِ ، فليعدلْ إلى حمَّامِ آخرَ ؛ فإنَّ مشاهدةَ المنكرِ غيرُ جائزةٍ .

ويكفيهِ أَنْ يشوِّهَ وجهَها ويبطلَ بهِ صورتَها ، ولا يُمنعُ مِنْ صورِ الأشجارِ وسائرِ النقوش سوى صورِ الحيوانِ .

ومنها: كشفُ العوراتِ والنظرُ إليها ، ومِنْ جملتِها كشفُ الدلَّاكِ عنِ الفخذِ وما تحتَ الشُّرَّةِ لتنحيةِ الوسخِ ، بلْ مِنْ جملتِها إدخالُ اليدِ تحتَ الإزارِ ، فإنَّ مسَّ عورةِ الغيرِ حرامٌ كالنظرِ إليها .

\*\*\*

ومنها: الانبطاحُ على الوجهِ بينَ يديِ الدلَّاكِ لتغميزِ الأعجازِ والأفخاذِ ، فهاذا مكروةٌ وإنْ كانَ معَ حائلٍ ، وللكنْ لا يكونُ محظوراً إذا لمْ يُخشَ مِنْ حركةِ الشهوةِ .

وكذلك كشفُ العورةِ للحجَّامِ الذمِّيِّ مِنَ الفواحشِ ، فإنَّ المرأةَ لا يجوزُ لها أنْ تكشفَ بدنَها للذميَّاتِ في الحمَّامِ ، فكيفَ يجوزُ لها كشفُ العورةِ للرجالِ ؟!

ربع العادات محدد محدد كتاب الأمر بالمعروف محدد المعروف

ومنها: غمسُ اليدِ والأواني النجسةِ في المياهِ القليلةِ ، وغسلُ الإزارِ والطاسِ النجسِ في الحوض وماؤُهُ قليلٌ ؛ فإنَّهُ منجِّسٌ للماءِ إلا على مذهب مالكِ ، فلا يجوزُ الإنكارُ فيهِ على المالكيَّةِ ، ويجوزُ على الحنفيَّةِ والشافعيَّةِ (١).

وإنِ اجتمعَ مالكيٌّ وشافعيٌّ في حمَّام . . فليسَ للشافعيّ منعُ المالكيّ مِنْ ذَلكَ إلا بطريقِ الالتماس واللطفِ ، وهوَ أَنْ يقولَ لهُ : إنَّا نحتاجُ إلى أنْ نغسلَ اليدَ أوَّلاً ، ثمَّ نغمسَها في الماءِ ، وأمَّا أنتَ . . فمستغن عنْ إِيذائي وتفويتِ الطهارةِ عليَّ ، هلذا وما يجري مجراهُ ، فإنَّ مظانَّ الاجتهادِ لا يمكنُ الحِسبةُ فيها بالقهر.

ومنها : أنْ يكونَ في مداخل بيوتِ الحمَّام ومجاري مياهِها حجارةٌ ملساءً مُزْلِقةٌ يزلقُ عليها الغافلونَ ، فهاذا منكرٌ ، ويجبُ قلعُهُ وإزالتُهُ ، ويُنكرُ على الحمَّاميّ إهمالُهُ ؛ فإنَّهُ يفضي إلى السقطةِ ، وقدْ تؤدِّي السقطةُ إلى انكسارِ عضوِ أوِ انخلاعِهِ .

وكذلكَ ترثكُ السدر والصابونِ المُزْلِقِ على أرضِ الحمَّام منكرٌ ، ومَنْ فعلَ ذٰلكَ وخرجَ وتركَهُ فتزلقَ بهِ إِنسانٌ ، وانكسرَ عضوٌ مِنْ أعضائِهِ ، وكانَ ذلكَ في موضع لا يظهرُ فيهِ ، بحيثُ يتعذَّرُ الاحترازُ عنهُ . . فالضمانُ متردِّدٌ بينَ الَّذي تركَهُ وبينَ الحمَّامِيّ ؛ إذ على

<sup>(</sup>١) سبق وقد بيَّن المصنف رأيه في تنجُّس الماء القليل بأدنى نجاسة وإن لم يظهر لها أثر ، وميله ظاهراً إلى مذهب السادة المالكية .

الحمَّاميِّ تنظيفُ الحمَّامِ ، والوجهُ : إيجابُ الضمانِ على تاركِهِ في اليومِ الأوَّلِ ، وعلى الحمَّاميِّ في اليومِ الثاني ؛ إِذْ عادةُ تنظيفِ الحمَّامِ كلَّ يومٍ معتادةٌ ، والرجوعُ في مواقيتِ إعادةِ التنظيفِ إلى العاداتِ ، فليُعتبرُ بها .

وفي الحمَّامِ أمورٌ أخرُ مكروهةٌ ، ذكرناها في كتابِ أسرارِ الطهارةِ ، فلا نطوّلُ بإعادتِها .

## منكرات الضيان

فمنها: فرشُ الحريرِ للرجالِ ، فهوَ حرامٌ ، وكذلكَ تبخيرُ البخورِ في مجمرةِ فضةٍ أوْ ذهبٍ ، وكذلكَ الشربُ منها ، أو استعمالُ ماءِ الوردِ منهما ، أو ممَّا رأسُهُ منهما .

ومنها: إسدالُ الستور وعليها الصورُ.

\* \* \*

ومنها: سماعُ الأوتار أوْ سماعُ القيناتِ .

\* \*

ومنها: اجتماعُ النساءِ على السطوحِ للنظرِ إلى الرجالِ مهما كانَ في الرجالِ شبَّانٌ يُخافُ الفتنةُ بينهُمْ ، فكلُّ ذلكَ محظورٌ منكرٌ يجبُ تغييرُهُ ، ومَنْ عجزَ عنْ تغييرِهِ . . لزمَهُ الخروجُ ولمْ يجزْ لهُ الجلوسُ ، فلا رخصةَ لهُ في الجلوسِ في مشاهدةِ المنكراتِ .

وأمَّا الصورُ التي على النمارقِ والزرابيِّ المفروشةِ . . فليسَ منكراً ، وكذا على الأطباقِ والقصاعِ ، لا الأواني المتخذةِ على شكلِ الصورِ ، فقدْ تكونُ بعضُ رؤوسِ المجامرِ على شكلِ طيرٍ ، فذلكَ حرامٌ يجبُ كسْرُ مقدار الصورةِ منهُ .

وفي المُكْحُلةِ الصغيرةِ مِنَ الفضَّةِ خلافٌ ، وقدْ خرجَ أحمدُ ابنُ حنبلِ عنِ الضيافةِ بسببِها (١).

ومهما كانَ الطعامُ حراماً ، أوْ كانَ الموضعُ مغصوباً ، أوْ كانَتِ الثيابُ المفروشةُ حراماً . . فهو مِنْ أشدِّ المنكراتِ .

فإنْ كانَ فيها مَنْ يتعاطى شربَ الخمر وحدَهُ . . فلا يجوزُ الحضورُ ؟ إِذْ لا يحلُّ حضورٌ مجالسِ الشربِ وإنْ كانَ معَ تركِ الشربِ ، ولا يجوزُ مجالسةُ الفاسق في حالةِ مباشرتِهِ للفسق ، وإنَّما النظرُ في مجالستِهِ بعدَ ذلكَ ، وأنَّهُ هلْ يجبُ بغضُّهُ في اللهِ ومقاطعتُهُ كما ذكرناهُ في باب الحبِّ والبغض في الله ، وكذلك إنْ كانَ فيهمْ مَنْ يلبسُ الحريرَ أَوْ خاتمَ الذهبِ . . فهوَ فاسقٌ لا يجوزُ الجلوسُ معَهُ مِنْ غير ضرورةٍ .

فإنْ كانَ الثوبُ على صبيّ غيرِ بالغ . . فهاذا في محلِّ النظرِ ، والصحيحُ : أنَّ ذٰلكَ منكرٌ ويجبُ نزعُهُ عنهُ إنْ كانَ مميِّزاً ؛ لعموم قولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « هلذانِ حرامٌ على ذكور أمَّتى » (١) ، وكما يجبُ منعُ الصبيّ مِنْ شربِ الخمرِ لا لكونِهِ مكلَّفاً ، وللكنْ لأنَّهُ يأنسُ بِه ، فإذا بلغَ عسر عليهِ الصبرُ عنهُ . . فكذلكَ شهوةُ التزيُّن بالحرير تغلبُ عليهِ إذا اعتاده ، فيكونُ ذلكَ بذراً للفسادِ يبذرُ في صدرهِ ، فتنبتُ منهُ شجرةٌ منَ الشهوةِ راسخةٌ يعسرُ قلعُها بعدَ البلوغ .

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ( ٢٨٠/٢ ) ، وكثير من مسائل المصنف عنده ، وقصة خروجه بسبب مكحلة فضة حكاها عن صاحب « القوت » الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( ٦١/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوود ( ٤٠٥٧ ) ، والنسائي ( ١٦٠/٨ ) ، وابن ماجه ( ٣٥٩٥ ) .

أمَّا الصبيُّ الذي لا يميِّزُ . . فيضعفُ معنى التحريمِ في حقِّهِ ، ولا يخلو عنِ احتمالٍ ، والعلمُ عندَ اللهِ فيهِ (١) ، والمجنونُ في معنى الصبيّ الذي لا يميِّزُ .

نعمْ ؛ يحلُّ التزيُّنُ بالذهبِ والحريرِ للنساءِ مِنْ غيرِ إسرافٍ .

ولا أرئ رخصةً في تثقيبِ أذنِ الصبيَّةِ لأجلِ تعليقِ حلقِ الذهبِ فيها ؛ فإنَّ هاذا جرحٌ مؤلمٌ ، ومثلُهُ موجبٌ للقصاصِ ، فلا يجوزُ إلا لحاجةٍ مهمَّةٍ ، كالفصدِ والحجامةِ والختانِ ، والتزيُّنُ بالحلقِ غيرُ مهمٍّ ، بلْ في التقريطِ بتعليقِهِ على الأذنِ ، وفي المخانقِ والأَسْوِرَةِ كفايةٌ عنهُ ، فهاذا وإنْ كانَ معتاداً فهوَ حرامٌ ، والمنعُ منهُ واجبٌ ، والاستئجارُ عليهِ غيرُ صحيحٍ ، والأجرةُ المأخوذةُ عليهِ حرامٌ ، إلا أنْ يثبتَ من جهةِ النقلِ فيه رخصةٌ ، ولمْ يبلغنا إلى الآنَ فيهِ رخصةٌ (٢).

ومنها: أنْ يكونَ في الضيافة مبتدعٌ يتكلَّمُ في بدعتِهِ ، فيجوزُ الحضورُ لمَنْ يقدرُ على الردِّ عليهِ على عزمِ الردِّ ، فإنْ كانَ لا يقدرُ عليهِ . . لمْ يجزْ ، وإنْ كانَ المبتدعُ لا يتكلَّمُ ببدعتِهِ . . فيجوزُ الحضورُ معَ إظهارِ الكراهةِ عليهِ والإعراضِ عنهُ ، كما ذكرناهُ في بابِ البغض في اللهِ .

<sup>(</sup>١) ومذهب أبى حنيفة وأصحابه المنع مطلقاً ، سواء كان مميزاً أو لا .

 <sup>(</sup>۲) واستدل المجوّزون من الشافعية وغيرهم ببعض الآثار الواردة في جواز ذلك . انظر
 « تحفة المحتاج » ( ۱۹٥/۹ ) .

وإنْ كانَ فيها مضحكٌ بالحكاياتِ وأنواع النوادرِ ؛ فإنْ كانَ يضحكُ بالفحش والكذب . . لمْ يجز الحضورُ ، وعندَ الحضور يجبُ الإنكارُ ، وإنْ كانَ ذلكَ بمزح لا كذبَ فيهِ ولا فحشَ . . فهوَ مباحٌ ؛ أعني ما يقلُّ منهُ ، فأمَّا اتخاذُهُ صنعةً وعادةً . . فليسَ بمباح .

وكلُّ كذب لا يخفى أنَّهُ كذبٌ ولا يقصدُ منهُ التلبيسُ . . فليسَ مِنْ جملةِ المنكراتِ ؛ كقولِ الإنسانِ مثلاً : ( قدْ طلبتُكَ اليومَ مئةَ مرَّةِ) و( أعدتُ الكلامَ عليكَ ألفَ مرَّةِ) ، وما يجري مجراهُ ممَّا يُعلمُ أنَّهُ ليسَ يُقصدُ بهِ التحقيقُ ، فذلكَ لا يقدحُ في العدالةِ ، ولا تُردُّ الشهادةُ بهِ ، وسيأتي حدُّ المزاح المباح والكذبِ المباح في كتابِ ﴿ آفاتِ اللسانِ مِنْ ربع المهلكاتِ .

ومنها: الإسرافُ في الطعام والبناءِ ، فهوَ منكرٌ ، بلْ في المالِ منكران:

أحدُهُما : الإضاعةُ .

والآخرُ : الإسرافُ .

فالإضاعةُ: تفويتُ مالِ بلا فائدةٍ يُعتدُّ بها ؛ كإحراقِ الثوب وتمزيقِهِ ، وهدم البناءِ مِنْ غير غرض ، والقاءِ المالِ في البحر ، وفي معناهُ صرفُ المالِ إلى النائحةِ والمطربِ ، وفي أنواع الفسادِ ؛ لأنَّها فوائدُ محرَّمةٌ شرعاً ، فصارَتْ كالمعدومةِ . وأمّا الإسرافُ: فقدْ يُطلقُ لإرادةِ صرْفِ المالِ إلى النائحةِ والمطربِ والمنكراتِ ، وقدْ يُطلقُ على الصرْفِ إلى المباحاتِ في جنسِها وللكنْ معَ المبالغةِ ، والمبالغةُ تختلفُ بالإضافةِ إلى الأحوالِ ، فنقولُ : مَنْ لمْ يملكُ إلا مئةَ دينارِ مثلاً ومعَهُ عيالُهُ وأولادُهُ ، ولا معيشةَ لهُمْ سواهُ ، فأنفقَ الجميعَ في وليمةٍ . . فهوَ مسرفُ يجبُ منعهُ منهُ ، قالَ تعالىٰ : ﴿ وَلَا تَسُلطَهَا كُلَّ ٱلْبُسَطِ فَتَقَعُدَ مَلُومًا مَحَسُورًا ﴾ (١) نزلَ هاذا في رجلِ بالمدينةِ قسمَ جميعَ مالِهِ ولمْ يبقِ شيئاً لعيالِهِ ، فطولبَ بالنفقةِ ، فلمْ يقدرُ علىٰ شيءٍ (٢) .

وقالَ تعالى : ﴿ وَلَا تُبَذِرْ تَبَذِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِّدِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ ٱلشَّيَطِينِ ﴾ (٣) .

وكذلك قالَ تعالى: ﴿ وَٱللَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَهُ تُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ (\*) ، فمَنْ يُسرفُ هاذا الإسراف يُنكرُ عليهِ ، ويجبُ على القاضي أنْ يحجرَ عليهِ ، إلا إذا كانَ الرجلُ وحدَهُ ، وكانَ لهُ قوَّةٌ في التوكُّلِ صادقةٌ ، فلهُ أنْ ينفقَ جميعَ مالِهِ في أبوابِ البرِ ، ومَنْ لهُ عيالٌ أوْ كانَ عاجزاً عنِ التوكُّلِ . . فليسَ لهْ أنْ يتصدَّقَ بجميع مالِهِ .

وكذلكَ لوْ صرفَ جميعَ مالِهِ إلى نقوشِ حيطانِهِ وتزيينِ بُنيانِهِ ،

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : ( ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) وقد روى الطبري في «تفسيره » ( ٩٩/١٥/٩ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما في هاذه الآية : ( هاذا في النفقة ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء : ( ٢٦ ـ ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان : ( ٦٧ ) .

فهوَ إسرافٌ محرَّمٌ ، وفعلُ ذلكَ ممَّنْ لهُ مالٌ كثيرٌ ليسَ بحرام ؛ لأنَّ التزيينَ مِنَ الأغراض الصحيحةِ ، ولمْ تزلِ المساجدُ تُزيَّنُ وتُنقشُ أبوابُها وسقوفُها معَ أنَّ نقشَ البابِ والسقفِ لا فائدةَ فيهِ إلا مجرَّدُ الزينةِ ، فكذا الدورُ .

وكذلكَ القولُ في التجمُّلِ بالثيابِ والأطعمةِ ، فذلكَ مباحٌ في جنسِهِ ، ويصيرُ إسرافاً باعتبار حالِ الرجل وثروتِهِ .

وأمثالُ هنذهِ المنكراتِ كثيرةٌ لا يمكنُ حصرُها ، فقسْ بهنذا منكراتِ المجامع ، ومجالسِ القضاةِ ، ودواوينِ السلاطينِ ، ومدارس الفقهاءِ ، ورباطاتِ الصوفيَّةِ ، وخاناتِ الأسواقِ ، فلا تخلو بقعةٌ عنْ منكرِ مكروهِ أوْ محظور ، واستقصاءُ جميع المنكراتِ يستدعي استيعابَ جميع تفاصيلِ الشرع ، أصولِها وفروعِها ، فلنقتصرْ علىٰ هاذا القدر منها .

#### المنكرات العب آتة

اعلم: أنَّ كلَّ قاعدِ في بيتِهِ أينما كانَ فليسَ خالياً في هاذا الزمانِ عنْ منكرِ مِنْ حيثُ التقاعدُ عنْ إرشادِ الناسِ وتعليمِهِمْ وحملِهِمْ على المعروفِ، فأكثرُ الناسِ جاهلونَ بالشرعِ في شروطِ الصلاةِ في البلادِ، فكيفَ في القرى والبوادي، ومنهُمُ الأعرابُ والأكرادُ والتركمانيَّةُ وسائرُ أصنافِ الخلقِ، وواجبٌ أنْ يكونَ في كلِّ مسجدٍ ومحلَّةٍ مِنَ البلاِ فقيةٌ يعَلِّمُ الناسَ دينَهُمْ، وكذا في كلِّ قريةٍ.

وواجبٌ على كلِّ فقيهٍ فَرَغَ مِنْ فرضِ عينِهِ وتفرَّغَ لفرضِ الكفايةِ أَنْ يخرجَ إِلَىٰ مَنْ يجاورُ بلدَهُ مِنْ أهلِ السوادِ ومِنَ العربِ والأكرادِ وغيرِهِمْ ويعلِّمَهُمْ دينَهُمْ وفرائضَ شرعِهِمْ ، ويستصحبُ معَ نفسِهِ زاداً يأكلُهُ ، ولا يأكلُ مِنْ أطعمتهِمْ ؛ فإنَّ أكثرَها تكونُ مغصوبةً ، فإنْ قامَ بهذا الأمرِ واحدٌ . . سقطَ الحرجُ عنِ الآخرينَ ، وإلا . . عمَّ الحرجُ الكافَّةَ أجمعينَ ؛ أمَّا العالمُ . . فلتقصيرِهِ في الخروجِ ، وأمَّا الجاهلُ . . فلتقصيرِهِ في الخروجِ ، وأمَّا الجاهلُ . . فلتقصيرِهِ في ترْكِ التعلُّم .

وكلُّ عاميٍّ عرفَ شروطَ الصلاةِ . . فعليهِ أَنْ يعرِّفَ غيرَهُ ، وإلا . . فهوَ شريكٌ في الإِثم ، ومعلومٌ أَنَّ الإِنسانَ لا يُولدُ عالماً بالشرعِ ، وإنَّما يجبُ التبليغُ علىٰ أهلِ العلمِ ، وكلُّ مَنْ تعلَّمَ مسألةً واحدةً . . فهوَ مِنْ أهلِ العلم بها .

ولعمري ؛ الإثمُ على الفقهاءِ أشدُّ ؛ لأنَّ قدرتَهُمْ فيهِ أظهرُ ،

171

وهوَ بصناعتِهِمْ أليقُ ؛ لأنَّ المحترفينَ لوْ تركوا حرفتَهُمْ . . لبطلتِ المعايشُ ، فهمْ قدْ تقلَّدوا أمراً لا بدَّ منهُ في صلاحِ الخلقِ ، وشأنُ الفقيهِ وحرفتُهُ تبليغُ ما بلَغَهُ عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ؛ فإنَّ العلماءَ همْ ورثةُ الأنبياءِ ، وليسَ للإنسانِ أنْ يقعدَ في بيتِهِ ولا يخرجَ إلى المسجدِ لأنَّهُ يرى الناسَ لا يحسنونَ الصلاةَ ، بلْ إذا علمَ ذلكَ . . وجبَ عليهِ الخروجُ للتعليم والنهي .

وكذلك كلُّ مَنْ تيقَّنَ أنَّ في السوقِ منكراً يجري على الدوامِ ، أوْ في وقتِ بعينِهِ وهو قادرٌ على تغييرهِ ، فلا يجوزُ لهُ أنْ يسقطَ ذلك عنْ نفسِهِ بالقعودِ في البيتِ ، بلْ يلزمُهُ الخروجُ ، فإنْ كانَ لا يقدرُ على تغييرِ البعضِ وهوَ محترزٌ عنْ مشاهدتِهِ ويقدرُ على البعضِ . . فلا لزمَهُ الخروجُ ؛ لأنَّ خروجَهُ إذا كانَ لأجلِ تغييرِ ما يقدرُ عليهِ . . فلا يضرُّهُ مشاهدةُ ما لا يقدرُ عليهِ ، وإنَّما يُمنعُ الحضورَ لمشاهدةِ المنكرِ مِنْ غيرِ غرضِ صحيح .

فحقٌ على كلّ مسلم: أنْ يبدأ بنفسِهِ فيصلحَها بالمواظبةِ على الفرائضِ وتركِ المحرَّماتِ ، ثمَّ يعلِّمَ ذلكَ أهلَه وأقاربَهُ ، ثمَّ يتعدَّىٰ بعدَ الفراغِ منهُمْ إلىٰ جيرانِهِ ، ثمَّ إلىٰ أهلِ محلَّتِهِ ، ثمَّ إلىٰ أهلِ الموادِ المكتنفِ ببلدِهِ ، ثمَّ إلىٰ أهلِ البوادي مِنَ بلدِهِ ، ثمَّ إلىٰ أهلِ البوادي مِنَ الأكرادِ والعربِ وغيرِهِمْ ، وهلكذا إلىٰ أقصى العالم ، فإنْ قامَ بهِ الأدنى . سقطَ عنِ الأبعدِ ، وإلا . حَرِجَ بهِ كلُّ قادرِ عليهِ ، قريباً كانَ أوْ بعيداً ، ولا يسقطُ الحرجُ ما دامَ يبقىٰ علىٰ وجهِ الأرضِ جاهلٌ كانَ أوْ بعيداً ، ولا يسقطُ الحرجُ ما دامَ يبقىٰ علىٰ وجهِ الأرضِ جاهلٌ

ربع العادات كرور حصي من كتاب الأمر بالمعروف من من المعروف من المعر

بفرْضٍ مِنْ فروضٍ دينِهِ ، وهوَ قادرٌ علىٰ أَنْ يسعىٰ إليهِ بنفسِهِ أَوْ بغيرهِ فيعلمَهُ فرضه .

وهاذا شغلٌ شاغلٌ لمَنْ يهمُّهُ أمرُ دينِهِ ، يشغلُهُ عنْ تجزئةِ الأوقاتِ في التفريعاتِ النادرةِ والتعمُّقِ في دقائقِ العلوم التي هيَ مِنْ فروضِ الكفاياتِ ، ولا يتقدَّمُ على هلذا إلا فرضُ عين ، أوْ فرضُ كفايةٍ هوَ أهمُّ منه ، والله أعلم .

# البَتابُ الرَّابِعُ في أمرالاً مرار والت لاطين بالمعروف فيهيهم عن لمنكر

قدْ ذكرنا درجاتِ الأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عنِ المنكرِ ، وأنَّ أَوَّلَهُ التعريفُ ، وثانيَهُ الوعظُ ، وثالثَهُ التخشينُ في القولِ ، ورابعَهُ المنعُ بالقهر ، والحملُ على الحقّ بالضرب والعقوبةِ (١١).

والجائزُ مِنْ جملةِ ذلكَ معَ السلاطينِ الرتبتانِ الأوليانِ ، وهما التعريفُ والوعظُ .

وأمَّا المنعُ بالقهرِ . . فليسَ ذلكَ لآحادِ الرعيَّةِ معَ السلطانِ ، فإنَّ ذلكَ يحرِّكُ الفتنةَ ، ويهيِّجُ الشرَّ ، ويكونُ ما يتولَّدُ منهُ مِنَ المحذورِ أكثرَ .

وأمَّا التخشينُ في القولِ ؛ كقولِهِ : يا ظالمُ ، يا مَنْ لا يخافُ اللهَ ، وما يجري مجراهُ ؛ فذلكَ إِنْ كانَ يحرِّكُ فتنةً يتعدَّىٰ شرُّها إلىٰ غيرِهِ . . لم يجزْ ، وإنْ كانَ لا يخافُ إلا علىٰ نفسِهِ . . فهوَ جائزٌ ، بلْ مندوبٌ إليهِ .

فلقدْ كَانَ مِنْ عَادةِ السلفِ التعرُّضُ للأخطارِ ، والتصريحُ بالإنكارِ ، مِنْ غيرِ مبالاةٍ بهلاكِ المهجةِ ، والتعرُّضِ لأنواعِ العذابِ ؛ لعلمِهِمْ بأنَّ ذلكَ شهادةٌ ، قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « خيرُ الشهداءِ

<sup>(</sup>١) قوله : ( والحمل على الحق بالضرب ) هو الدرجة الخامسة كما عدَّها سابقاً .

حمزةُ بنُ عبدِ المطلبِ ، ثمَّ رجلٌ قامَ إِلى إمام فأمرَهُ ونهاهُ في ذاتِ اللهِ تعالىٰ ، فقتلَهُ علىٰ ذٰلكَ » (١).

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « أفضلُ الجهادِ كلمةُ حقَّ عندَ سلطانٍ جائر » (١٠).

ووصفَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عمرَ بنَ الخطاب رضيَ اللهُ عنهُ فقالَ : « قرنٌ مِنْ حديدٍ ، لا تأخذُهُ في اللهِ لومةُ لائم ، تركَهُ الحقُّ ما لهُ مِنْ صديقِ » (٣).

ولمَّا علمَ المتصلِّبونَ في الدين أنَّ أفضلَ الكلام كلمةُ حقّ عندَ سلطانٍ جائر ، وأنَّ صاحبَ ذلكَ إنْ قُتلَ فهوَ شهيدٌ كما وردَتْ بهِ الأخبارُ . . أقدموا على ذلك موطِّنينَ أنفسَهُمْ على الهلاكِ ، ومحتملينَ أنواعَ العذابِ ، وصابرينَ عليهِ في ذاتِ اللهِ تعالىٰ ، ومحتسبينَ لما يبذلونَهُ مِنْ مهجِهِمْ عندَ اللهِ .

وطريقُ وعظِ السلاطين وأمرهِمْ بالمعروفِ ونهيهمْ عنِ المنكر: ما نُقلَ عنْ علماءِ السلفِ رضيَ اللهُ عنهُمْ ، وقدْ أوردْنا جملةً مِنْ

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في « المستدرك » ( ١٩٥/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوود ( ٤٣٤٤ ) ، والترمذي ( ٢١٧٤ ) ، وابن ماجه ( ٤٠١١ ) .

<sup>(</sup>٣) روى الترمذي ( ٣٧١٤ ) من حديث على رضى الله تعالىٰ عنه مرفوعاً : « رحم الله عمرَ ، يقول الحق وإن كان مرّاً ، تركه الحقُّ وما له صديق » ، وروى الطبراني في « الكبير » ( ٨٤/١ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٢٥/٦ ) أن عمر بن الخطاب أرسل إلى كعب الأحبار ، فقال : يا كعبُ ؛ كيف تجد نعتى ؟ قال : أجد نعتك قرناً من حديد ، قال : وما قرنٌ من حديد ؟ قال : أمير سديد ، لا يأخذه في الله لومة لائم .

ذلكَ في بابِ الدخولِ على السلاطينِ في كتابِ الحلالِ والحرامِ ، ونقتصرُ الآنَ على حكاياتٍ تعرِّفُ وجهَ الوعظِ وكيفيَّةَ الإنكارِ عليهمْ .

فمنها: ما رُويَ مِنْ إنكار أبي بكر الصدِّيق رضي اللهُ عنهُ على أكابر قريشٍ حينَ قصدوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالسوءِ ، وذلكَ ما رُويَ عنْ عروةَ رضيَ الله عنه قالَ : قلتُ لعبدِ اللهِ بن عمرو: ما أكثرُ ما رأيتَ قريشاً نالَتْ مِنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيما كانَتْ تُظهرُ مِنْ عداوتِهِ ؟ قالَ : حضرتُهُمْ وقدِ اجتمعَ أشرافُهُمْ يوماً في الحِجْر ، فذكروا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، إ فقالوا : ما رأينا مثلَ ما صبرْنا عليهِ مِنْ هاذا الرجل ، سفَّهَ أحلامَنا ، وشتمَ آباءَنا ، وعابَ دينَنا ، وفرَّقَ جماعتَنا ، وسبَّ آلهتَنا ، ولقدْ صبرْنا منهُ على أمرِ عظيم ، أوْ كما قالوا ، فبينا هُمْ في ذلكَ . . إذْ طلعَ عليهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فأقبلَ يمشى حتَّى استلمَ الركنَ ، ثمَّ مرَّ بهمْ طائفاً بالبيتِ ، فلما مرَّ بهمُ . . غمزوهُ ببعض القولِ ، قالَ : فعرفتُ ذلكَ في وجهِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، ثمَّ مضى فلمَّا مرَّ بهمُ الثانيةَ . . غمزوهُ بمثلِها ، فعرفتُ ذلكَ في وجههِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ ، ثمَّ مضىٰ فمرَّ بهمُ الثالثةَ ، فغمزوهُ بمثلِها حتَّىٰ وقف ، ثمَّ قالَ : « أتسمعونَ يا معشرَ قريش ؟ أما والذي نفسُ محمدٍ بيدِهِ ؛ لقدْ جئتُكُمْ بالذبح » قالَ : فأطرقَ القومُ حتَّىٰ ما منهُمْ رجلٌ إلا كأنَّما على رأسِهِ طائرٌ واقعٌ ، حتَّىٰ إنَّ أشدَّهُمْ فيهِ وصاةً

777

قريشاً بلغَتْ منهُ قطُّ (٢).

قبلَ ذٰلكَ ليرفؤُهُ بأحسنِ ما يجدُ مِنَ القولِ (١) ، حتَّىٰ إِنَّهُ ليقولُ : انصرفُ يا أبا القاسمِ راشداً ، فواللهِ ؛ ما كنتَ جهولاً ، قالَ : فانصرف رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حتَّىٰ إذا كانَ مِنَ الغدِ . . اجتمعوا في الحِجْرِ وأنا معَهُمْ ، فقالَ بعضُهُمْ لبعضٍ : ذكرتُمْ ما بلغَ منكُمْ وما بلغَكُمْ عنهُ حتىٰ إذا باداًكُمْ بما تكرهونَ . . تركتموهُ !! فبينا هُمْ في ذلكَ . . إذْ طلعَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فوثبوا إليهِ وثبةَ رجلٍ واحدٍ ، فأحاطوا بهِ يقولونَ : أنتَ الذي تقولُ كذا ، أنتَ الذي تقولُ كذا ، أنتَ الذي تقولُ كذا ؟ لما كانَ بلغَهُمْ مِنْ عيبِ آلهتِهِمْ ودينِهِمْ ، قالَ : فيقولُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « نعمْ ، أنا الذي أقولُ ذلكَ » ، والكِ فلقدْ رأيتُ منهُمْ رجلاً أخذَ بمجامع ردائِهِ ، قالَ : وقامَ أبو بكر الصدِّيقُ رضيَ اللهُ عنهُ دونَهُ يقولُ وهوَ يبكي : ويلكُمْ ؛ أتقتلونَ رجلاً أنْ يقولُ وهوَ يبكي : ويلكُمْ ؛ أتقتلونَ رجلاً أنْ يقولُ وهوَ يبكي : ويلكُمْ ؛ أتقتلونَ رجلاً أنْ يقولُ وهوَ يبكي : ويلكُمْ ؛ أتقتلونَ رجلاً أنْ يقولُ وهوَ يبكي : ويلكُمْ ؛ أتقتلونَ رجلاً أنْ يقولُ وهوَ يبكي : ويلكُمْ ؛ أتقتلونَ رجلاً أنْ يقولُ وهوَ يبكي : ويلكُمْ ؛ أتقتلونَ رجلاً أنْ يقولُ : قولَ : قالَ ذلكَ لأشدُّ ما رأيتُ

وفي روايةٍ أخرى عنْ عبدِ اللهِ بنِ عمرو رضيَ اللهُ عنهُما قالَ : بينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بفناءِ الكعبةِ . . إذْ أقبلَ عقبةُ بنُ أبي معيطٍ ، فأخذَ بمَنْكِبِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فلفَّ ثوبَهُ في عنقِهِ ، فخنقَهُ خنقاً شديداً ، فجاءَ أبو بكر رضيَ اللهُ عنهُ فأخذَ

<sup>(</sup>۱) الوصاة : أشد من كان يوصي غيره بإيذائه صلى الله عليه وسلم ، ويرفؤه : يسكنه ويرفق به ويدعو له .

بمنكبهِ ، ودفعَهُ عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وقالَ : أتقتلونَ رجلاً أَنْ يقولَ : ربِّى اللهُ ، وقدْ جاءَكُمْ بالبيناتِ منْ ربِّكُمْ ؟! (١).

ورُويَ أَنَّ معاويةَ رضيَ اللهُ عنهُ حبسَ العطاءَ ، فقامَ إليهِ أبو مسلم الخولانيُّ فقالَ لهُ: يا معاويةُ ؛ إنَّهُ ليسَ مِنْ كدِّكَ ، ولا كدِّ أبيكَ ، ولا كِدِّ أُمِّكَ ، قالَ : فغضبَ معاويةُ ونزلَ عن المنبر وقالَ لهُمْ : مكانَكُمْ ، فغابَ عنْ أعينِهِمْ ساعةً ثمَّ خرجَ عليهِمْ وقدِ اغتسلَ فقالَ : إنَّ أبا مسلم كلَّمَني بكلام أغضبَني ، وإنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : « الغضبُ مِنَ الشيطانِ ، والشيطانُ خُلقَ مِنَ النار ، وإنَّما تُطفأُ النارُ بالماءِ ، فإذا غضبَ أحدُكُمْ . . فليغتسلْ » (١) ، وإنِّي دخلتُ فاغتسلتُ ، وصدقَ أبو مسلم ، إنَّهُ ليسَ مِنْ كدِّي ولا كدِّ أبي ، فهلمُّوا إلى عطائِكُمْ (٣).

ورُوِيَ عنْ ضَبَّةَ بنِ مِحْصَن العَنْزيِّ قالَ : كانَ علينا أبو موسى الأشعريُّ أميراً بالبصرةِ ، فكانَ إذا خطبَنا فحمدَ الله وأثنى عليهِ ، وصلَّىٰ على النبيّ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ . . وأنشأ يدعو لعمرَ رضيَ اللهُ عنهُ ، قالَ : فغاظَني ذلكَ منهُ ، فقمتُ إليهِ فقلتُ لهُ : أينَ أنتَ مِنْ صاحبِهِ ، تفضِّلُهُ عليهِ ؟! فصنعَ ذلكَ جُمعاً ، ثمَّ كتبَ إلى عمرَ يشكوني ، يقولُ : إنَّ ضبَّةَ بنَ محصنِ العَنْزيَّ يتعرَّضُ لي في

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٣٨٥٦ ) ، وهو الحديث السابق عنده .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوود ( ٤٧٨٤ ) من حديث عطية بن عروة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) رواه بهذه القصة أبو نعيم في « الحلية » ( ١٣٠/٢ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١٦٩/٥٩ ) .

ربع العادات محمد عصر كتاب الأمر بالمعروف محمد المعروف المعروف

خطبتى ، فكتبَ إليهِ عمرُ أَنْ أشخصْهُ إليَّ ، قالَ : فأشخصَني إليهِ ، فقدمتُ ، فضربتُ عليهِ البابَ ، فخرجَ إليَّ ، فقالَ : مَنْ أنتَ ؟ فقلتُ : أَنَا ضَبَّةُ بِنُ محصن العَنْزِيُّ ، فقالَ لي : لا مرحباً ، ولا أهلاً ، قلتُ : أمَّا المرحبُ . . فمِنَ اللهِ ، وأمَّا الأهلُ . . فلا أهلَ لي ولا مالَ ، فبماذا استحللتَ يا عمرُ إشخاصي مِنْ مصري بلا ذنبِ أذنبتُهُ ولا شيءٍ أتيتُهُ ؟ فقالَ : ما الذي شجرَ بينَكَ وبينَ عاملي ؟ قالَ : قلتُ : الآنَ أَخبرُكَ بِهِ ، إِنَّهُ كانَ إِذَا خطبَنا فحمدَ الله وأثنى عليهِ ، وصلَّىٰ على النبيّ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ . . أنشأ يدعو لك ، فغاظني ذالكَ منه ، فقمتُ إليهِ فقلتُ لهُ: أينَ أنتَ مِنْ صاحبِهِ تفضِّلُهُ عليهِ ، فصنعَ ذلكَ جُمعاً ، ثمَّ كتبَ إليكَ يشكوني ، قالَ : فاندفعَ عمرُ رضى اللهُ عنهُ باكياً وهوَ يقولُ : أنتَ واللهِ أوفقُ منهُ وأرشدُ ، فهلْ أنتَ غافرٌ لي ذنبي يغفرُ اللهُ لكَ ؟ قالَ : قلتُ : غفرَ اللهُ لكَ يا أميرَ المؤمنينَ ، قالَ : ثمَّ اندفعَ باكياً وهوَ يقولُ : واللهِ ؛ لليلةٌ مِنْ أبي بكر ويومٌ خيرٌ مِنْ عمرَ وآلِ عمرَ ، فهلْ لكَ أَنْ أحدثَكَ بليلتِهِ ويومِهِ ؟ قلتُ : نعمْ ، قالَ : أمَّا الليلةُ: فإِنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا أرادَ الخروجَ مِنْ مكَّةَ هارباً مِنَ المشركينَ . . خرجَ ليلاً ، فتبعَهُ أبو بكر ، فجعلَ يمشى مرَّةً أمامَهُ ومرَّةً خلفَهُ ، ومرَّةً عنْ يمينِهِ ، ومرَّةً عنْ يسارهِ ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « ما هلذا يا أبا بكر ؟ ما أعرفُ هلذا مِنْ أفعالِكَ ؟! » فقالَ : يا رسولَ اللهِ ؛ أذكرُ الرصْدَ . . فأكونُ أمامَكَ ، وأذكرُ الطلبَ . . فأكونُ خلفَكَ ، ومرَّةً عنْ يمينِكَ ، ومرةً

عنْ يساركَ ، لا آمنُ عليكَ ، قالَ : فمشى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليلتَهُ على أطرافِ أصابعِهِ حتَّىٰ حفيَتْ ، فلمَّا رأىٰ أبو بكر أنَّها قَدْ حَفَيَتْ . . حَمَلَهُ عَلَىٰ عَاتَقِهِ ، وَجَعَلَ يَشْتَدُّ بِهِ حَتَّىٰ أَتَىٰ فَمَ الغَارِ فَأَنْزِلَهُ ، ثُمَّ قَالَ : والذي بعثَكَ بالحقّ نبيًّا ؛ لا تدخلُهُ حتَّى أدخلَهُ ، فإنْ كانَ فيهِ شيءٌ . . نزلَ بي قبلَكَ ، قالَ : فدخلَ ، فلمْ يرَ فيهِ شيئاً ، فحملَهُ فأدخلَهُ ، وكانَ في الغار خَرْقٌ فيهِ حيَّاتٌ وأفاع فألقمَهُ أبو بكر قدمَهُ ؛ مخافةَ أنْ يخرجَ منهُ شيءٌ إلىٰ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيؤذيه ، فنهشَتْهُ حيةٌ (١١) ، وجعلَتْ دموعُ أبي بكر تنحدرُ على خدَّيْهِ مِنْ ألم ما يجدُهُ ، ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ َ إِنَّ اللَّهَ معنا » ، فأنزلَ اللهُ أَبِّا بكرِ ؛ لا تحزنْ ، إنَّ اللهَ معنا » ، فأنزلَ اللهُ إ ﴿ سَكَيْنَتَهُ عَلَيهِ ؛ أي: الطمأنينةَ لأبي بكر ، فهاذهِ ليلتُهُ .

وأمَّا يومُهُ: فلمَّا تُوفِّي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . . ارتدَّتِ العربُ ، فقالَ بعضُهُمْ : نصلِّي ولا نزكِّي ، فأتيتُهُ لا آلوهُ نصحاً ، فقلتُ : يا خليفةَ رسولِ اللهِ ؛ تألُّفِ الناسَ وارفقْ بهمْ ، فقالَ لي : أجبارٌ في الجاهليةِ خوارٌ في الإسلام ؟! فبماذا أَتألُّفُهُمْ ؟! قُبضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وارتفعَ الوحيُ ، فواللهِ ؛ لوْ منعوني عِقالاً كانوا يعطونَهُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . . لقاتلتُهُمْ عليهِ ، قالَ : فقاتلنا عليهِ ، فكانَ واللهِ رشيدَ الأمر ، فهاذا يومُهُ .

<sup>(</sup>١) قوله : ( فنهشته حية ) زيادة من ( ب ، ه ) ، وفي ( ط ) : ( وجعلن يضربن أبا بكر ) بدل (فنهشته حية).

🖘 😎 كتاب الأمر بالمعروف 🗫 😳

ثم كتب إلى أبي موسى يلومه (١١).

وعنِ الأصمعيّ قالَ : دخلَ عطاء بنُ أبي رباحٍ على عبدِ الملكِ بنِ مروانَ وهو جالسٌ على سريرِهِ ، وحوالَيْهِ الأشرافُ مِنْ كلِّ بطنٍ ، وكانَ بمكَّة في وقتِ حجّهِ في خلافتِهِ ، فلما بصرَ بهِ . . قامَ إليهِ وأجلسَهُ معَهُ على السريرِ ، وقعدَ بينَ يديهِ ، وقالَ لهُ : يا أبا محمدٍ ؛ ما حاجتُكَ ؟ فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ اتقِ الله في حرمِ اللهِ وحرمِ ما حاجتُكَ ؟ فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ اتقِ الله في حرمِ اللهِ وحرمِ اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فتعاهده بالعمارةِ ، واتقِ الله في أولادِ المهاجرينَ والأنصارِ ؛ فإنَّكَ بهِمْ جلستَ هذا المجلسَ ، واتقِ الله في أهلِ الثغورِ ؛ فإنَّهُمْ حصنُ المسلمينَ ، وتفقدُ أمورَ المسلمينَ ؛ في أهلِ الثغور ؛ فإنَّهُمْ حصنُ المسلمينَ ، وتفقدُ أمورَ المسلمينَ ؛ فإنَّكَ وحدَكَ المسؤولُ عنهُمْ ، واتقِ الله فيمَنْ على بابِكَ ، فلا تغفُلْ عنهُمْ ، ولا تغلقُ بابَكَ دونَهُمْ ، فقالَ لهُ : أجلْ ، أفعلُ ، ثمَّ نهضَ عليهِ عبدُ الملكِ ، فقالَ : يا أبا محمدٍ ؛ إنَّما سألتَنا حاجةً لغيرِكَ وقدْ قضيناها ، فما حاجتُكَ ؟ فقالَ : ما لي إلى مخلوقٍ حاجةٌ نغيرِكَ وقدْ قضيناها ، فما حاجتُكَ ؟ فقالَ : ما لي إلى مخلوقٍ حاجةٌ ، ثمَّ خرجَ ، فقالَ عبدُ الملكِ : هاذا \_ وأبيكَ \_ الشرفُ (٢) .

ورُوِيَ أَنَّ الوليدَ بنَ عبدِ الملكِ قالَ لحاجبِهِ يوماً: قِفْ على

الباب، فإذا مرَّ بكَ رجلٌ فأدخلْهُ عليَّ ليحدِّثني ، فخرجَ الحاجبُ ، فوقفَ على البابِ مدَّةً ، فمرَّ بهِ عطاءُ بنُ أبي رباح وهوَ لا يعرفُهُ ، فقالَ لهُ: يا شيخُ ؟ ادخلْ إلى أمير المؤمنينَ ؟ فإنَّهُ أمرَ بذلكَ ، فدخلَ عطاءٌ على الوليدِ وعندَهُ عمرُ بنُ عبدِ العزيز ، فلمَّا دنا عطاءٌ مِنَ الوليدِ . . قالَ : السلامُ عليكَ يا وليدُ ، قالَ : فغضبَ الوليدُ على حاجبِهِ وقالَ لهُ: ويلَكَ ، أمرتُكَ أنْ تدخلَ إليَّ رجلاً يحدِّثُني ويسامرُني ، فأدخلتَ إليَّ رجلاً لمْ يرضَ أنْ يسمِّيَني بالاسم الذي اختارَهُ اللهُ لي !! فقالَ لهُ حاجبُهُ: ما مرَّ بي غيرُهُ ، ثمَّ قالَ لعطاءٍ: اجلسْ ، ثمَّ أقبلَ عليهِ يحدِّثُهُ فكانَ فيما حدَّثَهُ عطاءً أنْ قالَ : بلغَنا أنَّ في جهنَّمَ وادياً يُقالُ لهُ: هَبْهَبُ ، أعدَّهُ اللهُ لكلِّ إمام جائرِ في حكمِهِ (١) ، فصعقَ الوليدُ مِنْ قولِهِ ، وكانَ جالساً بينَ يدي عتبةِ بابِ المجلسِ ، فوقعَ على قفاهُ إلى جوفِ المجلسِ مغشيّاً عليهِ ، فقالَ عمرُ لعطاءٍ : قتلتَ أميرَ المؤمنينَ ، فقبضَ عطاءٌ على ذراع عمرَ بن عبدِ العزيز فغمزَهُ غمزةً شديدةً وقالَ له : يا عمرُ ؟ إنَّ الأمرَ جلُّ فجدًّ ، ثمَّ قامَ عطاءٌ وانصرفَ ، فبلغَنا عنْ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ رحمهُ اللهُ أنَّهُ قالَ : مكثتُ سنةً أجدُ أَلمَ غمزتِهِ في ذراعي (١).

وكانَ ابنُ أبي شميلةَ يُوصفُ بالعقلِ والأدبِ ، فدخلَ على

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٤/ ٥٩٦/٥ ) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، ولفظه مرفوعاً : « في جهنم واد ، في ذلك الوادي بئر يقالُ له : هبهبُ ، حق على الله تعالىٰ أن يسكنها كل جبار » .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في « مواعظ الخلفاء » . « إتحاف » ( ٦٩/٧ ) .

عبدِ الملكِ بنِ مروانَ ، فقالَ لهُ عبدُ الملكِ : تكلَّمْ ، قالَ : بمَ أَتكلَّمُ وقدْ علمتُ أَنَّ كلَّ كلامٍ تكلَّمَ بهِ المتكلِّمُ عليهِ وبالُّ إلا ما كانَ للهِ ؟ فبكى عبدُ الملكِ ثمَّ قالَ : يرحمُكَ اللهُ ، لمْ يزلِ الناسُ يتواعظونَ ويتواصَونَ ، فقالَ الرجلُ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إنَّ الناسَ في القيامةِ لا ينجونَ مِنْ غصصِ مرارتِها ومعاينةِ الردى فيها ، إلا مَنْ أرضى اللهَ ينجونَ مِنْ غصصِ مرارتِها ومعاينةِ الردى فيها ، إلا مَنْ أرضى الله بسخطِ نفسِهِ ، فبكى عبدُ الملكِ ، ثمَّ قالَ : لا جرمَ ، لأجعلنَّ هاذهِ الكلماتِ مثالاً نصبَ عينيَّ ما عشتُ حياً (١).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » ( ١٠٥ ) ، وقد تقدم .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ( ١٤٣ ) .

ابنُ عمّ النبيّ عليهِ الصلاةُ والسلامُ ، وختنُّهُ على ابنتِهِ ، وأحبُّ الناس إِليهِ ، وصاحبُ سوابقَ مباركاتٍ سبقَتْ لهُ مِنَ اللهِ ، لنْ تستطيعَ أنتَ ولا أحدُّ مِنَ الناس أنْ يحظرَها عليهِ ، ولا يحولَ بينَهُ وبينَها ، وأقولُ : ﴾ إنَّهُ إنْ كانَتْ لعليّ هناةٌ . . فاللهُ حسيبُهُ (١) ، واللهِ ؛ ما أجدُ فيهِ قولاً أُعدلَ مِنْ هلذا ، فبسرَ وجهُ الحجَّاجِ وتغيَّرَ ، وقامَ عنِ السرير مغضباً ، فدخلَ بيتاً خلفَهُ وخرجْنا ، قالَ عامرٌ الشعبيُّ : فأخذتُ بيدِ الحسنِ ، فقلتُ : يا أبا سعيدٍ ؟ أغضبتَ الأميرَ وأوغرتَ صدرَهُ ، فقالَ : إليكَ عنِّي يا عامرُ ، يقولُ الناسُ : عامرٌ الشعبيُّ عالمُ أهل الكوفةِ !! أتيتَ شيطاناً مِنْ شياطينِ الإنسِ تكلِّمُهُ بهواهُ ، وتقاربُهُ في رأيِهِ ؟ ويحكَ يا عامرُ ؛ هلَّا اتقيتَ إِنْ سئلتَ . . فصدقْتَ ، أَوْ سكتَّ . . فسلمْتَ ؟ قَالَ عَامِرٌ : يَا أَبِا سَعِيدٍ ؟ قَدْ قَلْتَهَا وَأَنَا أَعَلَّمُ مَا فَيِهَا ، قَالَ الحسنُ : فذاك أعظمُ في الحجَّةِ عليكَ ، وأشدُّ في التبعةِ .

قالَ : وبعثَ الحجَّاجُ إلى الحسن ، فلمَّا دخلَ عليهِ . . قالَ : أنتَ الذي تقولُ: قاتلَهُمُ اللهُ ، قتلوا عبادَ اللهِ على الدينار والدرهم ؟ قالَ: نعمْ ، قالَ : ما حملَكَ على هنذا ؟ قالَ : ما أَخذَ اللهُ على العلماءِ مِنَ المواثيقِ ليبيننَّهُ للناس ولا يكتمونَهُ ، قالَ : يا حسنُ ؛ أمسكْ عليكَ لسانَكَ ، وإيَّاكَ أنْ يبلغَني عنكَ ما أكرهُ فأفرقَ بينَ رأسِكَ وجسدِكَ (٢).

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( إنه كانت لعلى هناة والله حسنة ، والله ما أجد فيه ) ، وفي ( د ، ه ) :

<sup>(</sup>٢) رواه البلاذري في «أنساب الأشراف» ( ٣٧٩/٢) وفيه: (إنه إن كانت لعلى ذنوب . . فالله حسيبه ) ، ولم يذكر القطعة الأخيرة من استدعاء الحجاج للحسن .

ربع العادات كرف دوي وي المعروف كالمر بالمعروف كالمربين

وحُكِيَ أَنَّ حطيطاً الزياتَ جيءَ بهِ إلى الحجَّاج، فلمَّا دخلَ عليهِ . . قالَ : أنتَ حطيطٌ ؟ قالَ : نعمْ ، سلْ عمَّا بدا لكَ ؛ فإنِّي عاهدتُ اللهَ عندَ المقام على ثلاثِ خصالِ : إنْ سُئلتُ . . لأصدقَنَّ ، وإنِ ابتليتُ . . لأصبرنَّ ، وإنْ عُوفيتُ . . لأشكرَنَّ ، قالَ : فما تقولُ فيَّ ؟ قالَ : أقولُ : إِنَّكَ مِنْ أعداءِ اللهِ في الأرض ، تنتهكُ المحارمَ ، وتقتلُ بالظِّنَّةِ ، قالَ : فما تقولُ في أميرِ المؤمنينَ عبدِ الملكِ بنِ مروانَ ؟ قالَ : أقولُ : إنَّهُ أعظمُ جرماً منكَ ، وإنَّما أنتَ خطيئةٌ مِنْ خطاياه ، قالَ : فقالَ الحجَّاجُ : ضعوا عليهِ العذابَ ، قالَ : فانتهى به العذابُ إلى أَنْ شُقِّقَ لهُ القصبُ ، ثمَّ جعلوهُ على لحمِهِ ثمَّ شدُّوهُ بالحبالِ ، ثمَّ جعلوا يمدُّونَ قصبةً قصبةً حتى انتجلوا لحمَهُ ، فما سمعوهُ يقولُ شيئاً !! (١).

قَالَ : فقيلَ للحجَّاج : إنَّهُ في آخرِ رمقٍ ، فقالَ : أخرجوهُ فارموا بهِ في السوق ، قالَ جعفرٌ : فأتيتُهُ أنا وصاحبٌ لهُ ، فقلنا لهُ : حطيطُ ؟ أَلكَ حاجةٌ ؟ قالَ : شربةَ ماءٍ ، فأتوهُ بشربةٍ ؛ ثمَّ ماتَ وكانَ ابنَ ثمانِ عشرة سنة رحمَهُ اللهُ (٢).

ورُويَ أَنَّ عمرَ بنَ هبيرةَ دعا بفقهاءِ أهل البصرةِ وأهل الكوفةِ وأهل المدينةِ وأهل الشام وقرَّائِها ، فجعلَ يسألُهُمْ ، وكلَّمَ عامراً

<sup>(</sup>١) انتجلوا لحمه : نجل الشيء ينجله نجلاً ؛ شقه ، والمنجول : هو الذي يُسلخ من رجليه إلىٰ رأسه .

<sup>(</sup>٢) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ٥٣١ ) .

الشعبيّ ، فجعلَ لا يسألُهُ عن شيء إلا وجدَ عندَهُ منهُ علماً ، ثمّ أقبلَ على الحسنِ البصريِّ فسألَهُ ، ثمّ قالَ : هما هاذانِ ، هاذا رجلُ أهلِ الكوفةِ ؛ يعني الشعبيّ ، وهاذا رجلُ أهلِ البصرةِ ؛ يعني الحسن ، الكوفةِ ؛ يعني الشعبيّ ، وهاذا رجلُ أهلِ البصرةِ ؛ يعني الحسن ، فأمرَ الحاجبَ فأخرجَ الناسَ ، وخلا بالشعبيّ والحسنِ ، فأقبلَ على الشعبيّ ، فقالَ : يا أبا عمرو ؛ إنِّي أمينُ أميرِ المؤمنينَ على العراقِ وعاملُهُ عليها ، ورجلٌ مأمورٌ على الطاعةِ ، ابتليتُ بالرعيّةِ ، ولزمَني حقُّهُمْ ، فأنا أحبُّ حفظَهُمْ ، وتعهُّدَ ما يصلحُهُمْ معَ النصيحةِ لهُمْ ، وقدْ يبلغني عنِ العصابةِ مِنْ أهلِ الديارِ الأمرُ أجدُ عليهِمْ فيهِ ، فأقبضُ طائفةً مِنْ عطائِهِمْ فأضعُهُ في بيتِ المالِ ، ومِنْ نيّتي أنْ فأقبضُ طائفةً مِنْ عطائِهِمْ فأضعُهُ في بيتِ المالِ ، ومِنْ نيّتي أنْ أردَّهُ عليهِمْ ، فيبلغُ أميرَ المؤمنينَ أنِي قدْ قبضتُهُ على ذلكَ النحوِ ، ولا بدَّ مِنْ إنفاذِ كتابِهِ ، وإنّ مأمورُ على الطاعةِ ، فهلْ عليّ في هاذا تبعةٌ وفي أشباهِهِ مِنَ الأمورِ والنيّةُ فيها على ما ذكرتُ ؟

قالَ الشعبيُّ: فقلتُ: أصلحَ اللهُ الأميرَ!! إنَّما السلطانُ والدُّ يخطئُ ويصيبُ، قالَ: فسُرَّ بقولي وأُعجبَ بهِ، ورأيتُ البشرَ في وجههِ، وقالَ: فللهِ الحمدُ.

ثمَّ أقبلَ على الحسنِ ، فقالَ : ما تقولُ يا أبا سعيدٍ ؟ قالَ : قدْ سمعتُ قولَ الأميرِ ، يقولُ : إنَّهُ أمينُ أميرِ المؤمنينَ على العراقِ وعاملُهُ عليها ، ورجلٌ مأمورٌ على الطاعةِ ، ابتليتُ بالرعيَّةِ ، ولزمَني حقُّهُمْ ، وحقُّ الرعيَّةِ والنصيحةُ لهُمْ ، والتعهُّدُ لما يصلحُهُمْ ، وحقُّ الرعيَّةِ

لازمٌ لكَ ، وحقٌّ عليكَ أنْ تحوطَهُمْ بالنصيحةِ ، وإنِّي سمعتُ عبدَ الرحمان بنَ سمرةَ القرشيُّ صاحبَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « مَنْ استُرعىَ رعيَّةً فلمْ يحطْها بالنصيحةِ . . حرَّمَ اللهُ عليهِ الجنَّةَ » ( ) ، وتقولُ : ا إنِّي إنَّما قبضتُ مِنْ عطائِهمْ إرادةَ صلاحِهمْ واستصلاحِهمْ ، وأنْ يرجعوا إلى طاعتِهم ، فيبلغُ أميرَ المؤمنينَ أنِّي قبضتُها على ذلكَ النحو، فيكتبُ إلى آلا تردَّهُ، فلا أستطيعُ ردَّ أمرهِ، ولا أستطيعُ إِلا إِنفاذَ كتابِهِ ، وحقُّ اللهِ أَلزمُ مِنْ حقِّ أمير المؤمنينَ ، واللهُ أحقُّ ا أَنْ يُطاعَ ، ولا طاعةَ لمخلوقِ في معصيةِ اللهِ ، فاعرضْ كتابَ أمير المؤمنينَ علىٰ كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ ، فإنْ وجدتَهُ موافقاً لكتاب اللهِ . فَخَذْ بِهِ ، وإنْ وجدتَهُ مخالفاً لكتاب اللهِ . . فانبذْهُ ، يا بنَ هبيرةَ ؛ اتق الله ، فإنَّهُ يوشكُ أنْ يأتيكَ رسولٌ مِنْ ربِّ العالمينَ يزيلُكَ عنْ سريركَ ، ويخرجُكَ مِنْ سعةِ قصركَ إلى ضيق قبركَ ، فتدعُ سلطانَكَ ودنياكَ خلفَ ظهرِكَ ، وتقدمُ على ربِّكَ ، وتنزلُ على عملِكَ ، يا بنَ هبيرة ؛ إنَّ الله عزَّ وجلَّ ليمنعُكَ مِنْ يزيدَ ، وإنَّ يزيدَ لا يمنعُكَ مِنَ اللهِ ، وإنَّ أمرَ اللهِ فوقَ كلِّ أمرِ ، وإنَّهُ لا طاعةَ في معصيةِ اللهِ ،

<sup>(</sup>١) رواه تمام في « فوائده » ( ٩١١ ) ، ولفظه عن الشعبي قال : سمعت الحسن بن أبى الحسن يحدث ونحن عند ابن هبيرة ، قال : حدثنا عبد الرحمان بن سمرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « من استرعى رعية فلم يحطها بالنصيحة . . حرَّم الله عليه الجنة » . وأصل الحديث عند البخاري ( ٧١٥٠ ) ، ومسلم ( ١٤٢ ) من حديث معقل بن يسار رضى الله عنه قاله لزياد بن أبيه .

وإنِّي أحذِّرُكَ بأسَ الله الذي لا يُردُّ عنِ القوم المجرمينَ .

فقالَ ابنُ هبيرة : اربع على ظَلْعِكَ أَيُّها الشيخُ (١) ؛ وأعرضْ عنْ ذكر أمير المؤمنينَ ، فإنَّ أميرَ المؤمنينَ صاحبُ العلم وصاحبُ الحلم وصاحبُ الفضل ، وإنَّما ولَّاهُ اللهُ تعالى ما ولَّاهُ مِنْ أَمر هنذهِ الأُمَّةِ لعلمِهِ بهِ ، وما يعلمُ مِنْ فضلِهِ ونيَّتِهِ .

فقالَ الحسنُ : يا بنَ هبيرة ؟ الحسابُ مِنْ ورائِكَ سوطٌ بسوطٍ ، وغضبٌ بغضبِ ، واللهُ بالمرصادِ ، يا بنَ هبيرةَ ؛ إنَّكَ إنْ تلقَ مَنْ ينصحُ لكَ في دينِكَ ، ويحملُكَ علىٰ أمر آخرتِكَ . . خيرٌ مِنْ أَنْ تلقىٰ رجلاً يغرُّكَ ويمنِّيكَ .

فقامَ ابنُ هبيرةَ وقدْ بسرَ وجهه وتغيَّر لونه ، وقالَ الشعبيُّ : فقلتُ : يا أبا سعيدٍ ؟ أغضبتَ الأميرَ ، وأوغرتَ صدرَهُ ، وحرمتَنا معروفَهُ وصلتَهُ ، فقالَ : إليكَ عنِّي يا عامرُ .

قالَ : فخرجَتْ إلى الحسنِ التحفُ والطرفُ ، وكانَتْ لهُ المنزلةُ ، واستُخفَّ بنا وجُفينا ، فكانَ أهلاً لما أدَّىٰ إليهِ ، وكنَّا أهلاً أنْ يُفعلَ ذلكَ بنا ، فما رأيتُ مثلَ الحسن فيمَنْ رأيتُ مِنَ العلماءِ إلا مثلَ الفرس العربيّ بينَ المقاريفِ (١٠)، وما شهدْنا مشهداً إلا برزَ علينا، وقالَ للهِ عزَّ وجلَّ وقلنا مقاربةً لهُـمْ .

<sup>(</sup>١) اربع على ظلعك : كأنه يشير إلى ضعفه ، والظلع : العرج ، فقوله له هـُـذا معناه : لا تحمل نفسك ما لا تطيق.

<sup>(</sup>٢) المقاريف من الخيل: هي الهجينة لا الأصيلة .

ربع العادات كحور حوي وي المعروف من المعروف من المعروف المعروف

قالَ عامرٌ الشعبيُّ : وأنا أعاهدُ اللهَ عزَّ وجلَّ ألا أشهدَ سلطاناً بعدَ هلذا المجلس فأحابيّه (١١).

ودخلَ محمدُ بنُ واسع علىٰ بلالِ بنِ أبي بردةَ ، فقالَ لهُ : ما تقولُ في القدرِ ؟ فقالَ : جيرانُكَ أهلُ القبورِ فتفكُّرْ فيهِمْ ؛ فإنَّ فيهِمْ شُغلاً عن القدر (٢).

وعنِ الشافعيّ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : حدَّثنا عمِّي محمدُ بنُ عليّ قالَ : إنِّي لحاضرٌ مجلسَ أمير المؤمنينَ أبي جعفر المنصور وفيهِ ابنُ أبى ذئب ، وكانَ والى المدينةِ الحسنَ بنَ زيدٍ ، قالَ : فأتى الغفاريُّونَ ، فشكوا إلى أبي جعفر شيئاً مِنْ أمر الحسن بن زيدٍ ، فقالَ الحسنُ : يا أميرَ المؤمنينَ ؟ سلْ عنهُمُ ابنَ أبي ذئبٍ ، قالَ : فسألَّهُ ، فقالَ : ما تقولُ فيهِمْ يا بنَ أبي ذئبِ ؟ فقالَ : أشهدُ أنَّهُمْ أهلُ تحكُّم في أعراضِ الناس ، كثيرو الأذى لهُمْ ، فقالَ أبو جعفر : قدْ سمعتُمْ ، فقالَ الغفاريُّونَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ سلَّهُ عنِ الحسن بن زيدٍ ، فقالَ : يا بنَ أبي ذئبِ ؛ ما تقولُ في الحسنِ بنِ زيدٍ ؟ فقالَ : أشهدُ عليهِ أنَّهُ يحكمُ بغيرِ الحقِّ ويتبعُ هواهُ ، فقالَ : قدْ سمعتَ يا حسنُ ما قالَ فيكَ ابنُ أبي ذئبِ وهوَ الشيخُ الصالحُ ؟! فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ سلَّهُ عنْ نفسِكَ ، فقالَ : ما تقولُ فيَّ ؟ قالَ : تعفيني يا أميرَ المؤمنينَ ؟

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١٤٩/٢ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٢) هو قريب مما رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٣٥٤/٢ ) أن بلال بن أبي بردة قال لمحمد بن واسع : ما تقول في القضاء والقدر ؟ قال : أيها الأمير ؛ إن الله عز وجل لا يسأل يوم القيامة عباده عن قضائه وقدره ، إنما يسألهم عن أعمالهم .

قالَ: أَسَأَلُكَ بِاللهِ إِلاَ أَخبرتَني ، قالَ: تَسَأَلُني بِاللهِ كَأَنَّكَ لا تَعرفُ نَفسَكَ ، قالَ: وَاللهِ لتخبرُني ، قالَ: أشهدُ أنَّكَ أَخذتَ هـٰذا المالَ مِنْ غيرِ حقِّهِ ، فجعلتَهُ في غيرِ أهلِهِ ، وأشهدُ أنَّ الظلمَ ببايكَ فاش .

قال : فجاء أبو جعفر مِنْ موضعِهِ حتَّىٰ وضعَ يدَهُ في قفا ابنِ أبي ذئبِ فقبض عليهِ ، ثمَّ قالَ لهُ : أما واللهِ ؛ لولا أنِّي جالسٌ ها هنا . لأُخذتْ فارسُ والرومُ والديلمُ والتركُ بهاذا المكانِ منكَ ، قالَ : فقالَ ابنُ أبي ذئبِ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ قدْ وليَ أبو بكرٍ وعمرُ ، فأخذا بالحقِّ ، وقسما بالسويَّةِ ، وأخذا بأقفاءِ فارسَ والرومِ ، وأصغرا أنافَهُمْ ، قالَ : فخلَّىٰ أبو جعفرِ قفاهُ وخلَّىٰ سبيلَهُ ، وقالَ : واللهِ ؛ لولا أبِي أعلمُ أنَّكَ صادقٌ . . لقتلتُكَ ، فقالَ ابنُ أبي ذئبِ : واللهِ يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إنِّي لأنصحُ لكَ مِنِ ابنِكَ المهديِّ (۱) .

قالَ: فبلغَنا أنَّ ابنَ أبي ذئبٍ لمَّا خرجَ مِنْ مجلسِ المنصورِ.. لقيهُ سفيانُ الثوريُّ ، فقالَ لهُ: يا أبا الحارثِ ؛ لقدْ سرَّني ما خاطبتَ بهِ هلذا الجبَّارَ ، ولاكنْ ساءني قولُكَ لهُ: ابنُكَ المهديُّ ، فقالَ: يغفرُ اللهُ لكَ ، يا أبا عبدِ اللهِ ؛ كلُّنا مهديُّ ، كلُّنا كانَ في المهدِ.

وعنِ الأوزاعيِ عبدِ الرحمانِ بنِ عمرهِ قالَ : بعثَ إليَّ أبو جعفرِ المنصورُ أميرُ المؤمنينَ وأنا بالساحلِ ، فأتيتُهُ ، فلمَّا وصلتُ إليهِ وسلَّمتُ عليهِ بالخلافةِ . . ردَّ عليَّ واستجلسَني ، ثمَّ قالَ لي : ما

<sup>(</sup>١) رواه أبو عبد الله الحميدي في « جذوة المقتبس » ( ص ٢٨١ ) .

ربع العادات محمد محمد على الأمر بالمعروف محمد المعروف المحمد على المعروف المحمد المحمد المعروف المحمد المحمد المحمد المعروف المحمد الم

الذي بطَّأَ بكَ عنَّا يا أوزاعيُّ ؟ قالَ : قلتُ : وما الذي تريدُ يا أميرَ المؤمنينَ ؟ قالَ : أريدُ الأخذَ عنكُمْ والاقتباسَ منكُم ، قالَ : قلتُ : فانظرْ يا أميرَ المؤمنينَ ألا تجهلَ شيئاً ممَّا أقولُ لكَ ، قالَ : وكيفَ أجهلُهُ وأنا أسألُكَ عنهُ ، وفيهِ وجَّهْتُ إليكَ وأقدمتُكَ لهُ ، قالَ : قلتُ : أَخَافُ أَنْ تسمعَهُ ثُمَّ لا تعملَ بهِ ، قالَ : فصاحَ بي الربيعُ وأهوىٰ بيدِهِ إلى السيفِ ، فانتهرَهُ المنصورُ وقالَ : هاذا مجلسُ مثوبةٍ لا مجلسُ عقوبةٍ ، فطابَتْ نفسي ، وانبسطتُ في الكلام ، فقلتُ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ حدَّثَني مكحولٌ ، عنْ عطيَّةَ بنِ بسرِ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « أَيُّما عبدٍ جاءَتْهُ موعظةٌ مِنَ اللهِ في دينِهِ فإنَّها نعمةٌ مِنَ اللهِ سيقَتْ إليهِ ، فإنْ قبلَها بشكر ، وإلا . . كانَتْ حجَّةً مِنَ اللهِ عليهِ ليزدادَ بها إثماً ، ويزدادَ اللهُ عليهِ بها سخطاً »(١).

يا أميرَ المؤمنينَ ؛ حدَّثَني مكحولٌ ، عنْ عطيَّةَ بن بسر قالَ : قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « أَيُّما والِ ماتَ غاشًا لرعيَّتِهِ . . حرَّمَ اللهُ عليهِ الجنَّةَ » (<sup>()</sup>.

يا أميرَ المؤمنينَ ؛ مَنْ كرهَ الحقَّ . . فقدْ كرهَ اللهَ ، إنَّ اللهَ هوَ الحقُّ

<sup>(</sup>١) رواه مع تمام القصة بما فيها من الأحاديث ابنُ أبى الدنيا في « مواعظ الخلفاء » كما نقل ذلك الحافظ الزبيدي عن الحافظ العراقي في « الإتحاف » ( ٧٤/٧ ) ، وأبو نعيم في «الحلية» ( ١٣٦/٦ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٧٠٢٤ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٢١٤/٣٥ ) ، وبعضه عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص ١٨٧ ) ، وما سيذكر في تخريج الأحاديث الآتية زيادة على هاؤلاء .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عدي في « الكامل » ( ٨٨/١ ) كذَّلك .

المبينُ ، إِنَّ الذي ليَّنَ قلوبَ أُمَّتِكُمْ لكُمْ حينَ ولَّاكُمْ أمورَهُمْ لقرابتِكُمْ مِنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وقدْ كانَ بهِمْ رؤوفاً رحيماً ، مواسياً لهُمْ بنفسِهِ في ذاتِ يهِهِ ، محموداً عندَ اللهِ وعندَ الناسِ ، فحقيقٌ بكَ أَنْ تقومَ لهُ فيهِمْ بالحقِّ ، وأَنْ تكونَ بالقسطِ لهُ فيهِمْ قائماً ، ولعوراتِهِمْ ساتراً ، لا تغلقُ عليكَ دونَهُمُ الأبوابَ ، ولا تقيمُ دونَهُمُ الحجَّابَ ، تبتهجُ بالنعمةِ عندَهُمْ ، وتبتئسُ بما أصابَهُمْ مِنْ سوءٍ .

يا أميرَ المؤمنينَ ؛ قدْ كنتَ في شغلِ شاغلٍ مِنْ خاصَّةِ نفسِكَ عنْ عامَّةِ الناسِ الذينَ أصبحتَ تملكُهُمْ ؛ أحمرَهُمْ وأسودَهُمْ ، مسلمَهُمْ وكافرَهُمْ ، وكلُّ لهُ عليكَ نصيبٌ مِنَ العدلِ ، فكيفَ بكَ إذا انبعثَ وكافرَهُمْ ، وكلُّ لهُ عليكَ نصيبٌ مِنَ العدلِ ، فكيفَ بكَ إذا انبعثَ أَمنهُمْ فيئامٌ وراءَ فِئَامٍ ليسَ منهُمْ أحدٌ إلا وهوَ يشكو بليَّةً أدخلتَها عليهِ ، أوْ ظُلامةً سقتَها إليهِ ؟!

يا أميرَ المؤمنينَ ؛ حدَّثَني مكحولٌ ، عنْ عروةَ بنِ رويم قالَ : كانَتْ بيدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جريدةٌ يستاكُ بها ، ويرقِعُ بها المنافقينَ ، فأتاهُ جبرائيلُ عليهِ السلامُ ، فقالَ لهُ : يا محمدُ ؛ ما هاذهِ الجريدةُ التي كسرتَ بها قلوبَ أمَّتِكَ ، وملأتَ قلوبَهُمْ رعباً ؟ (١).

فكيفَ بمَنْ شقَّقَ أبشارَهُمْ ، وسفكَ دماءَهُمْ ، وخرَّبَ ديارَهُمْ ، وأجلاهُمْ عنْ بلادِهِمْ ، وغشيَهُمُ الخوفُ منهُ ؟!

يا أميرَ المؤمنينَ ؛ حدَّثَني مكحولٌ ، عنْ زيادِ بنِ جاريةَ ، عنْ

<sup>(</sup>١) هو عند مخرجي مجمل الخبر.

حبيب بن مسلمة : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ دعا إلى القصاص مِنْ نفسِهِ في خدش خدشَهُ أعرابياً لمْ يتعمدُهُ ، فأتاهُ جبريلُ عليهِ السلامُ ، فقالَ : يا محمدُ ؛ إنَّ اللهَ لمْ يبعثْكَ جبَّاراً ولا متكبّراً ، فدعا النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الأعرابيَّ فقالَ : « اقتصَّ منِّي » ، فقالَ الأعرابيُّ : قدْ أحللتُكَ بأبي أنتَ وأمِّي ، وما كنتُ لأفعلَ ذلكَ أبداً ولوْ أتيتَ على نفسي ، فدعا لهُ بخير (١١).

يا أميرَ المؤمنينَ ؛ رُضْ نفسَك لنفسِكَ ، وخذْ لها الأمانَ مِنْ ربِّكَ ، وارغبْ في جنَّةٍ عرضُها السماواتُ والأرضُ ، التي يقولُ فيها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لقيدُ قوس أحدِكُمْ مِنَ الجنَّةِ خيرٌ له مِنَ الدنيا وما فيها » (٢).

يا أميرَ المؤمنينَ ؟ إنَّ الملكَ لوْ بقى لمَنْ قبلَكَ . . لمْ يصلْ إليكَ ، وكذا لا يبقى لك كما لمْ يبقَ لغيرك .

يا أميرَ المؤمنينَ ؛ أتدري ما جاءَ في تأويل هاذهِ الآيةِ عنْ جَدِّكَ :

<sup>(</sup>١) هو عند مخرجي مجمل الخبر كذلك ، وروى النسائي ( ٣٤/٨ ) ، وأبو داوود ( ٤٥٣٧ ) ، أن عمر رضى الله عنه قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصُّ ا من نفسه).

<sup>(</sup>٢) هو عند البخاري ( ٢٧٩٣ ) بلفظ : « لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب » ، وعند ابن حبان في « صحيحه » ( ٦١٥٨ ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: « لقيد سوط أحدكم من الجنة خير له مما بين السماء والأرض » ، قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( ٧٥/٧ ) : ( وجدت بخط الحافظ السخاوي على طرة هاذا الكتاب : بل الراوي شك : هل قال : قاب أو قيد ) .

﴿ مَالِ هَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلْهَا ﴾ ؟ (١).

قالَ: الصغيرةُ التبسُّمُ ، والكبيرةُ الضحكُ (٢) ، فكيفَ بما عملتهُ الأيدي وحصدتهُ الألسنُ ؟!

يا أميرَ المؤمنينَ ؛ بلغَني أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : لوْ ماتَتْ سخلةٌ علىٰ شاطئ الفراتِ ضيعةً . . لخشيتُ أنْ أُسألَ عنها (٣) ، فكيفَ بمَنْ حُرمَ عدلَكَ وهوَ علىٰ بساطِكَ ؟!

يا أميرَ المؤمنينَ ؛ أتدري ما جاءَ في تأويلِ هاذهِ الآيةِ عنْ جدِّكَ : ﴿ يَكَ الْوَيُو إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِ وَلَا تَتَبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ ؟ (١٠) .

قالَ اللهُ تعالىٰ في الزبورِ: يا داوودُ ؛ إذا قعدَ الخصمانِ بينَ يديكَ فكانَ لكَ في أحدِهِما هوى .. فلا تتمنّيَنَ في نفسِكَ أنْ يكونَ الحقُّ لهُ فيفلحَ على صاحبِهِ فأمحوَكَ منْ نبوّتِي ، ثمّ لا تكونَ خليفتي ولا كرامة ، يا داوودُ ؛ إنّما جعلتُ رسلي إلىٰ عبادي رعاءً كرعاءِ الإبلِ ؛ لعلمِهِمْ بالرعايةِ ، ورفقِهِمْ بالسياسةِ ، ليجبروا الكسيرَ ، ويدلُّوا الهزيلَ على الكلاً والماءِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) سورة الكهف : ( ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ٢٩٢ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه .

<sup>(</sup>٣) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ١٦٩ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة ص : ( ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٥) هو عند مخرجي مجمل الخبر.

يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إنَّكَ بُليتَ بأمر لوْ عُرضَ على السماواتِ والأرض والجبالِ لأبينَ أنْ يحملنَهُ وأشفقنَ منهُ .

يا أميرَ المؤمنينَ ؛ حدَّثَني يزيدُ بنُّ جابرِ ، عنْ عبدِ الرحمانِ بنِ أبي عمرةَ الأنصاريّ ؛ أنَّ عمرَ بنَ الخطاب رضيَ الله عنه استعملَ رجلاً مِنَ الأنصارِ على الصدقةِ ، فرآهُ بعدَ أيام مقيماً ، فقالَ لهُ : ما منعَكَ مِنَ الخروج إلى عملِكَ ؟! أما علمتَ أنَّ لكَ مثلَ أجر المجاهدِ في سبيل اللهِ ؟ قالَ : لا ، قالَ : وكيفَ ذالكَ ؟ قالَ : لأنَّهُ بلغَني أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : « ما مِنْ والِ يلى شيئاً مِنْ أمور الناس إلا أُتِيَ بهِ يومَ القيامةِ مغلولةً يدُّهُ إلى عنقِهِ لا يفكُّها إلا عدلُهُ ، فيوقَفُ على جسر مِنَ النارينتفضُ بهِ ذلكَ الجسرُ انتفاضةً تزيلُ كلَّ عضو منه عنْ موضعِهِ ، ثمَّ يُعادُ فيُحاسبُ ، فإنْ كانَ محسناً . . نجا بإحسانِهِ ، وإنْ كان مسيئاً . . انخرق بهِ ذلك الجسرُ ، فيهوي بهِ في النار سبعينَ خريفاً » (١)، فقالَ لهُ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ: ممَّنْ سمعتَ هلذا ؟ قالَ : مِنْ أبي ذرّ وسلمانَ ، فأرسلَ إليهما عمرُ ، فسألَّهُما ، فقالا : نعمْ ، سمعناهُ مِنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَ عمرُ: وا عمراهُ ، مَنْ يتولَّاها بما فيها ؟! فقالَ أبو ذرّ رضيَ اللهُ عنهُ: مَنْ سلتَ اللهُ أَنفَهُ وألصقَ خدَّهُ بالأرض.

قالَ : فأخذَ المنديلَ ، فوضعَهُ على وجهِهِ ، ثمَّ بكى وانتحبَ حتَّىٰ أَبكانى ، فقلتُ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ قدْ سألَ جدُّكَ العباسُ النبيَّ

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٣٥٣٢٠ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ٣٩/٢ ) .

صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إمارةَ مكَّةَ أو الطائفِ أو اليمن ، فقالَ لهُ النبيُّ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « يا عباسُ ، يا عمَّ النبيِّ ؛ نفسٌ تنجيها خيرٌ مِنْ إمارةِ لا تحصيها »(١)، نصيحة منه صلّى الله عليهِ وسلَّمَ لعمِّهِ وشفقةً عليهِ ، وأخبرُهُ أنَّهُ لا يغني عنهُ مِنَ اللهِ شيئاً ؛ إذْ أوحى اللهُ إليهِ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ (٢) فقالَ: « يا عباسُ ، ويا صفيَّةُ عمَّي النبي ، ويا فاطمةُ بنتَ محمدٍ ؛ إنِّي لستُ أغني عنكُمْ مِنَ اللهِ شيئاً ، إنَّ لي عملي ولكُمْ عملُكُمْ » (٣).

وقدْ قالَ عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ : ( لا يقيمُ أمرَ الناس إلا حصيفُ العقل ، أريبُ العقدِ ، لا يُطّلعُ منهُ على عورةٍ ، ولا يحنقُ منهُ علىٰ جِرَّةٍ ، ولا تأخذُهُ في اللهِ لومةُ لائم ) (١٠).

وقال : ( الأمراءُ أربعةٌ :

فأميرٌ قويٌّ ، ظلفَ نفسَهُ وعمَّالَهُ ، فذلكَ كالمجاهدِ في سبيل اللهِ ، يدُ اللهِ باسطةٌ عليهِ بالرحمةِ .

وأميرٌ فيهِ ضعفٌ ، ظلفَ نفسَهُ وأرتعَ عمَّالَهُ لضعفِهِ ، فهوَ على شفا هلاكِ إلا أنْ يرحمَهُ اللهُ .

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٣٣٢١١ ) ، والبيهقي كذلك في « السنن الكبرئ » ( ٩٦/١٠ ) من حديث ابن المنكدر .

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء: ( ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٢٧٥٣ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) هو عند مخرجي مجمل الخبر ، ومعنى ( أريب العقد ) : شديده ، و( لا يحنق منه على جِرَّةٍ ): لا يحقد على أحد ، سليم الباطن .

وأميرٌ ظلفَ عمَّالَهُ وأرتعَ نفسَهُ ، فذلكَ الحطمةُ الذي قالَ فيهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « شرُّ الرعاءِ الحطمةُ » ( ) فهوَ الهالكُ وحدَهُ .

وأميرٌ أرتعَ نفسَهُ وعمَّالَهُ ، فهلكوا جميعاً ) (١٠).

وقدْ بلغَنى \_ يا أميرَ المؤمنينَ \_ أنَّ جبريلَ عليهِ السلامُ أتى النبيَّ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ فقالَ : أتيتُكَ حينَ أمرَ الله بمنافيخ النار، فُوضعَتْ على النار تسعرُ ليوم القيامةِ ، فقالَ لهُ : « يا جبريلُ ؛ صفْ ليَ النارَ » ، فقالَ : إنَّ الله تعالى أمرَ بها فأُوقدَ عليها ألفَ عام حتَّى احمرَّتْ ، ثمَّ أُوقدَ عليها ألفَ عام حتَّى اصفرَّتْ ، ثمَّ أُوقدَ عليها ألفَ عام حتَّى اسودَّتْ ، فهي سوداءُ مظلمةٌ ، لا يضيءُ لهبُها ولا جمرُها (٣) ، والذي بعثَكَ بالحقِّ ؛ لوْ أنَّ ثوباً منْ ثيابِ أهلِ النارِ أَظهرَ لأهل الأرض . . لماتوا جميعاً ، ولوْ أنَّ ذَنوباً مِنْ شرابِها صُبَّ في مياهِ الأرض جميعاً . . لقتلَ مَنْ ذاقَهُ ، ولوْ أنَّ ذراعاً مِنَ السلسلةِ التي ذكرَها الله وصع على جبالِ الأرض جميعاً . . لذابَتْ وما استقلَّتْ ، ولوْ أَنَّ رجلاً أُدخلَ النارَ ثمَّ أُخرِجَ منها . . لماتَ أهلُ الأرضِ مِنْ نتنِ ريحِهِ وتشويهِ خلقِهِ وعظْمِهِ ، فبكى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وبكى جبريلُ عليهِ السلامُ لبكائِهِ ، وقالَ : أتبكي يا محمدُ وقدْ غفرَ اللهُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ١٨٣٠ ) من حديث عائذ بن عمرو رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) هو عند مخرجي مجمل الخبر ، وظلف : منع ، والمراد : المنع عما نهي الله من تعدي مرعى حرماته .

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ ، وفي نسخة الحافظ الزبيدي : ( لا يضيء جمرها ، ولا يطفأ لهيبها ) .

لكَ ما تقدَّمَ مِنْ ذنبكَ وما تأخَّرَ ؟! قالَ : « أفلا أكونُ عبداً شكوراً ، ولِمَ بِكَيْتَ يا جبريلُ وأنتَ الروحُ الأمينُ أمينُ اللهِ على وحيهِ ؟ » قالَ : أخافُ أَنْ أَبتلي بما ابتلي بهِ هاروتُ وماروتُ ، فهوَ الذي منعَني مِن اتكالي على منزلتِي عندَ ربِّي ، فأكونُ قدْ أمنتُ مكرَهُ ، فلمْ يزالا يبكيانِ حتَّىٰ نُوديا مِنَ السماءِ: يا جبريلُ ويا محمدُ ؛ إنَّ اللهَ قدْ آمنكما أنْ تعصياهُ فيعذبَكُما ، وفضْلُ محمدٍ على سائرِ الأنبياءِ كفضل جبريلَ على سائر ملائكةِ السماءِ (١).

وقدْ بلغَني يا أميرَ المؤمنينَ أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : ( اللهمَّ ؛ إنْ كنتَ تعلمُ أنِّي أبالي إذا قعدَ الخصمانِ بينَ يديَّ علىٰ مَنْ مالَ الحقُّ مِنْ قريبِ أَوْ بعيدٍ . . فلا تمهلْني طرفةَ عين ) .

يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إنَّ أشدَ الشدَّةِ القيامُ للهِ بحقِّهِ ، وإنَّ أكرمَ الكرم عندَ اللهِ التقوى ، وإنَّهُ مَنْ طلبَ العزَّ بطاعةِ اللهِ . . رفعَهُ اللهُ وأعزَّهُ ، ومَنْ طلبَهُ بمعصيةِ اللهِ . . أذلَّهُ اللهُ ووضعَهُ ، فهاذهِ نصيحتى إليكَ والسلامُ عليكَ .

ثمَّ نهضتُ ، فقالَ لي : إلى أينَ ؟ فقلتُ : إلى الولدِ والوطن بإذنِ أمير المؤمنينَ إنْ شاءَ الله ، قالَ : قدْ أذنتُ لكَ ، وشكرتُ لكَ نصيحتَكَ وقبلتُها بقبولِها ، واللهُ الموفِّقُ للخير والمعينُ عليهِ ، وبهِ أستعينُ ، وعليهِ أتوكُّلُ ، وهوَ حسبي ونعمَ الوكيلُ ، فلا تخلِني منْ

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في « صفة النار » ( ١٥٧ ) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

مطالعتِك إيَّايَ بمثلِ هاذا ، فإنَّكَ المقبولُ القولِ غيرُ المتهمِ في النصيحةِ ، قلتُ : أفعلُ إنْ شاءَ اللهُ .

قالَ محمدُ بنُ مصعبِ : فأمرَ لهُ بمالٍ يستعينُ بهِ على خروجِهِ ، فلمْ يقبلُهُ ، وقالَ : أنا في غنىً عنهُ ، وما كنتُ لأبيعَ نصيحتي بعرضِ مِنَ الدنيا ، وعرفَ المنصورُ مذهبَهُ ، فلمْ يجدْ عليهِ في ذلكَ (١).

وعنِ ابنِ المهاجرِ قالَ: قدمَ أميرُ المؤمنينَ المنصورُ مكّة شرّفَها اللهُ حاجّاً ، فكانَ يخرجُ مِنْ دارِ الندوةِ إلى الطوافِ في آخرِ الليلِ ، يطوفُ ويصلِّي ولا يُعلمُ بهِ ، فإذا طلعَ الفجرُ . . رجعَ إلىٰ الليلِ ، يطوفُ ويصلِّي ولا يُعلمُ بهِ ، فإذا طلعَ الفجرُ . . رجعَ إلىٰ دارِ الندوةِ ، وجاءَ المؤذنونَ فسلَّموا عليهِ ، وأُقيمتِ الصلاةُ ، فيصلِّي بالناسِ ، فخرجَ ذاتَ ليلةٍ حينَ أسحرَ ، فبينا هوَ يطوفُ . . إذْ سمعَ رجلاً عندَ الملتزمِ وهوَ يقولُ : اللهمَّ ؛ إنِّي أشكو إليكَ ظهورَ البغي والفسادِ في الأرضِ ، وما يحولُ بينَ الحقِّ وأهلِهِ مِنَ الظلمِ والطمعِ ، فأسرعَ المنصورُ في مشيهِ حتَّىٰ ملاً مسامعَهُ مِنْ قولِهِ ، ثمَّ خرجَ فجلسَ ناحيةً مِنَ المسجدِ ، وأرسلَ إليهِ فدعاهُ ، فأتاهُ الرسولُ ، فقالَ فجلسَ ناحيةً مِنَ المؤمنينَ ، فصلًىٰ ركعتينِ ، واستلمَ الركنَ ، وأقبلَ مع الرسولِ ، فسلَّمَ عليهِ ، فقالَ لهُ المنصورُ : ما هنذا الذي سمعتُكَ معَ الرسولِ ، فسلَّمَ عليهِ ، فقالَ لهُ المنصورُ : ما هنذا الذي سمعتُكَ

<sup>(</sup>۱) هنا تنتهي موعظة الأوزاعي للمنصور ، وقد تقدم تخريجها في الحديث الأول منها ، وقال الحافظ العراقي كذلك : (قصة الأوزاعي هذه مع المنصور وموعظته له وفيه عشرة أحاديث مرفوعة ، وهي بجملتها رواها ابن أبي الدنيا في «مواعظ الخلفاء» ، ورويناها في «مشيخة الخفاف» و «مشيخة ابن طبرزد» ، وفي إسنادها أحمد بن عبيد بن ناصح ، قال ابن عدى : يحدث بمناكير ، وهو عندى من أهل الصدق ) .

تقولُهُ مِنْ ظهور البغي والفسادِ في الأرض ، وما يحولُ بينَ الحقِّ وأهلِهِ مِنَ الطمع والظلم ؟! فواللهِ لقدْ حشوتَ مسامعي ما أمرضَّني وأقلقَني ، فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إنْ أمَّنتَني على نفسى . . أنبأتُكَ بالأمور مِنْ أصولِها ، وإلا . . اقتصرتُ على نفسي ، ففيها لي شغلٌ شاغلٌ ، فقالَ لهُ : أنت آمنٌ على نفسِكَ ، فقالَ : إنَّ الذي دخلَهُ الطمعُ حتَّىٰ حالَ بينَهُ وبينَ الحقِّ وإصلاح ما ظهرَ مِنَ البغي والفسادِ في الأرض أنتَ .

قالَ : ويحَكَ ، وكيفَ يدخلُني الطمعُ والصفراءُ والبيضاءُ على يديَّ ، والحلوُ والحامضُ في قبضتي ؟!

قالَ : وهلْ دخلَ أحداً مِنَ الطمع ما دخلَكَ يا أميرَ المؤمنينَ ؟! إِنَّ الله تعالى استرعاك أمورَ المسلمينَ وأموالَهُم ، فأغفلتَ أمورَهُمْ واهتممتَ بجمع أموالِهِمْ ، وجعلتَ بينَكَ وبينَهُمْ حجاباً مِن الجِصِ والآجُرّ وأبواباً مِنَ الحديدِ ، وحجبةً معهم السلاحُ ، ثمَّ سجنتَ نفسَكَ فيها منهُمْ ، وبعثتَ عمَّالَكَ في جمع الأموالِ وجبايتِها ، واتخذتَ وزراءَ وأعواناً ظلمةً ، إنْ نسيتَ . . لمْ يذكِّروكَ ، وإنْ ذكرْتَ . . لمْ يعينوك ، وقوَّيتَهُمْ على ظلم الناسِ بالأموالِ والكراع والسلاح ، وأمرتَ ألا يدخلَ عليكَ مِنَ الناس إلا فلانٌ وفلانٌ ، نفرٌ سمَّيتَهُمْ ، ولمْ تأمرْ بإيصالِ المظلوم ولا الملهوفِ ، ولا الجائع ولا العاري ، ولا الضعيفِ ولا الفقير ، ولا أحدَ إلا ولهُ في هلذا المالِ حتٌّ .

فلمَّا رآكَ هاؤلاءِ النفرُ الذينَ استخلصتَهُمْ لنفسِكَ ، وآثرتَهُمْ على

ربع العادات كحور جوج جه حجا كتاب الأمر بالمعروف كمم وجا

رعيَّتِكَ ، وأمرتَ ألا يُحجبوا عنكَ تجبى الأموالَ ولا تقسمُها . . قالوا : هـٰذا قدْ خانَ الله ، فما لنا لا نخونُهُ وقدْ سُخِّرَ لنا ، فأتمروا علىٰ ألا يصلَ إليكَ مِنْ علم أخبارِ الناس إلا ما أرادوا ، وألا يخرجَ لكَ عاملٌ فيخالفَ لهُمْ أمراً إلا أقصَوْهُ حتَّى تسقطَ منزلتُهُ ، ويصغرَ قدرُهُ .

فلمَّا انتشرَ ذلكَ عنكَ وعنهُمْ . . أعظمَهُمُ الناسُ وهابوهُمْ ، وكانَ أُوَّلَ مَنْ صانعَهُمْ عمَّالُكَ بالهدايا والأموالِ ؛ ليتقوَّوا بهِ على ظلم رعيَّتِكَ ، ثمَّ فعلَ ذلكَ ذوو القدرةِ والثروةِ مِنْ رعيَّتِكَ ؛ لينالوا ظلْمَ مَنْ دُونَهُمْ مِن الرَّعَيَّةِ .

فامتلأَتْ بلادُ اللهِ بالطمع بغياً وفساداً ، وصارَ هاؤلاءِ القومُ شركاءَكَ في سلطانِكَ وأنتَ غافلٌ .

فإنْ جاءَ متظلِّمٌ . . حيلَ بينَهُ وبينَ الدخولِ إليكَ ، وإنْ أرادَ رفعَ قصَّةِ إليكَ عندَ ظهوركَ . . وجدَكَ قدْ نهيتَ عنْ ذالكَ ، ووقفتَ للناس رجلاً ينظرُ في مظالمِهمْ ، فإنْ جاءَ ذلكَ الرجلُ فبلغَ بطانتَكَ . . سألوا صاحبَ المظالم ألا يرفعَ مظلمتَهُ ، وإنْ كانَتْ للمتظلِّم بهِ حرمةٌ وإجابةٌ . . لمْ يمكنْهُ ما يريدُ خوفاً منهم ، فلا يزالُ المظلومُ يختلفُ إليهِ ويلوذُ بهِ ويشكو ويستغيثُ وهوَ يدفعُهُ ويعتلُّ عليهِ ، فإذا جهدَ وأُحرِجَ وظهرتَ . . صرخَ بينَ يديكَ ، فيُضربُ ضرباً مبرّحاً ؛ ليكونَ نكالاً لغيرهِ ، وأنتَ تنظرُ ولا تنكرُ ولا تغيِّرُ ، فما بقاءً الإسلام وأهلِهِ على هنذا ؟!

وقدْ كانَتْ بنو أميَّةَ وكانَتِ العربُ لا ينتهي إليهِمُ المظلومُ إلا رُفعَتْ

ظُلامتُهُ إليهم فيُنصَفُ ، ولقدْ كانَ الرجلُ يأتي مِنْ أقصى البلادِ حتَّىٰ يبلغَ بابَ سلطانِهِمْ ، فينادي : يا أهلَ الإسلام ؛ فيبتدرونَهُ ما لكَ ما لكَ ؟ فيرفعونَ مظلمتَهُ إلى سلطانِهِمْ ، فيُنتصَفُ لهُ .

ولقد كنتُ \_ يا أميرَ المؤمنينَ \_ أسافرُ إلى أرضِ الصينِ وبها ملكٌ ، فقدمتُها مرَّةً وقد ذهبَ سمْعُ ملكِهمْ ، فجعلَ يبكي ، فقالَ لهُ وزراؤُهُ: ما لكَ تبكى لا بكتْ عيناكَ ؟ فقالَ : أما إنِّي لستُ أبكى على المصيبةِ التي نزلَتْ بي ، وللكنْ أبكي لمظلوم بالباب يصرخُ فلا أسمعُ صوتَهُ ، ثمَّ قالَ : أما إنْ كانَ قدْ ذهبَ سمعي . . فإنَّ بصري لمْ يذهب ، نادوا في الناسِ ألا يلبسَ ثوباً أحمرَ إلا مظلومٌ ، فكانَ يركبُ الفيلَ ويطوفُ طرفَي النهارِ ؛ هلَ يرى مظلوماً فينصفَهُ .

هاذا \_ يا أميرَ المؤمنينَ \_ مشركٌ باللهِ !! قدْ غلبَتْ رأفتُهُ بالمشركينَ ورقَّتُهُ على شحّ نفسِهِ في ملكِهِ ، وأنتَ مؤمنٌ باللهِ وابنُ عمّ نبيّ اللهِ لا تغلبُكَ رأفتُكَ بالمسلمينَ ورقَّتُكَ على شحّ نفسِكَ ؛ فإنَّكَ لا تجمعُ الأموالَ إلا لواحدٍ مِنْ ثلاثةٍ :

إِنْ قلتَ : أجمعُها لولدي . . فقدْ أراكَ اللهُ عبراً في الطفل الصغير ، يسقطُ مِنْ بطن أمِّهِ وما لهُ على الأرض مالٌ ، وما مِنْ مالٍ إلا ودونَهُ يدُّ شحيحةٌ تحويهِ ، فما يزالُ اللهُ تعالىٰ يلطفُ بذالكَ الطفل حتَّىٰ تعظمَ رغبةُ الناسِ إليّهِ ، ولستَ الذي تعطي ، بلِ اللهُ يُعطي مَنْ يشاءُ .

وإنْ قلتَ : أجمعُ المالَ لأشيدَ سلطاني . . فقدْ أراكَ اللهُ عبراً فيمَنْ كَانَ قَبِلَكَ ، مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا جَمْعُوهُ مِنَ الذهبِ والفضةِ ، ومَا أَعَدُّوا مِنَ الرجالِ والسلاح والكُراع ، وما ضرَّكَ وولدَ أبيكَ ما كنتُمْ فيهِ مِنْ قَلَّةِ الجِدَةِ والضعفِ حينَ أرادَ اللهُ بكُمْ ما أرادَ .

وإنْ قلتَ : أجمعُ المالَ لطلبِ غايةٍ هيَ أجسمُ مِنَ الغايةِ التي أنتَ فيها . . فواللهِ ما فوقَ ما أنتَ فيهِ إلا منزلةٌ لا تدركُ إلا بالعمل الصالح .

يا أميرَ المؤمنينَ ؟ هلْ تعاقبُ مَنْ عصاكَ مِنْ رعيَّتِكَ بأشدَّ مِنَ القتل ؟ قالَ : لا ، قالَ : فكيفَ تصنعُ بالملكِ الذي خوَّلَكَ اللهُ وما أنتَ فيهِ مِنْ ملكِ الدنيا وهوَ تعالىٰ لا يعاقبُ مَنْ عصاهُ بالقتل ، وللكنْ يعاقبُ مَنْ عصاه بالخلودِ في العذابِ الأليم ؟! وهوَ الذي يرى منكَ ما عقدَ عليهِ قلبُكَ ، وأضمرَتْهُ جوارحُكَ ، فماذا تقولُ إذا انتزعَ الملكُ الحقُّ المبينُ ملكَ الدِّنيا مِنْ يدك ، ودعاكَ إلى الحساب ؟ هلْ يغني عنكَ عندَهُ شيءٌ ممَّا كنتَ فيهِ ممَّا شححتَ عليهِ مِنْ ملكِ الدنيا ؟

فبكى المنصورُ بكاءً شديداً حتَّىٰ نحبَ وارتفعَ صوتُّهُ ، ثمَّ قالَ : يا ليتَني لمْ أُخلقْ ولمْ أَكُ شيئاً ، ثمَّ قالَ : كيفَ احتيالي فيما خُوّلْتُ ولمْ أرَ مِنَ الناس إلا خائناً ؟

قالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ عليكَ بالأئمَّةِ الأعلام المرشدينَ ، قالَ : ومَنْ هُمْ ؟ قالَ : العلماءُ ، قالَ : قد فرُّوا منِّي ، قالَ : هربوا منكَ مخافةً أَنْ تحملَهُمْ على ما ظهرَ مِنْ طريقتِكَ مِنْ قبل عمَّالِكَ ، وللكن افتح الأبوابَ ، وسهِّلِ الحجابَ ، وانتصر للمظلوم ، وامنع الظالمَ ، وخذِ

الشيءَ ممَّا حلَّ وطابَ ، واقسمْهُ بالحقّ والعدلِ ، وأنا ضامنٌ عمَّنْ هربَ منكَ أَنْ يأتيَكَ فيعاونَكَ على صلاح أمرِكَ ورعيَّتِكَ ، فقالَ المنصورُ: اللهمَّ ؛ وفِّقْنِي أنْ أعملَ بما قالَ هنذا الرجلُ .

وجاءَ المؤذِّنونَ فَسلَّموا عليهِ ، وأُقيمتِ الصلاةُ ، فخرجَ فصلَّىٰ بهِمْ ، ثمَّ قالَ للحرسيّ : عليكَ بالرجل ، لئنْ لمْ تأتني بهِ . . لأضربنَّ عنقَكَ ، واغتاظَ عليهِ غيظاً شديداً إذْ لمْ يُوجدْ ، فخرجَ الحرسيُّ يطلبُ الرجلَ ، فبينا هوَ يطوفُ . . فإذا هوَ بالرجل يصلِّي في بعض الشعاب، فقعدَ حتَّى صلَّى ، ثمَّ قالَ : يا ذا الرجلُ ؛ أما تتقى الله ؟ قالَ : بلي ، قالَ : أما تعرفُهُ ؟ قالَ : بلي ، قالَ : فانطلقْ معي إلى الأمير ؛ فقدْ آلى أنْ يقتلَني إنْ لم آتِهِ بكَ ، قالَ : ليسَ إلى ذلكَ مِنْ سبيل ، قالَ : يقتلُني ؟ قالَ : لا ، قالَ : وكيفَ ؟ قال : تحسنُ تقرأً ؟ قالَ : لا ، فأخرجَ مِنْ مزودٍ كانَ معَهُ رقّاً مكتوباً فيهِ شيءٌ ، فقالَ : خذْهُ فاجعلْهُ في جيبِكَ ، فإنَّ فيهِ دعاءَ الفرج ، قالَ : وما دعاءُ الفرج ؟ قالَ : لا يُرزقُهُ إلا الشهداءُ ، قلتُ : رحمَكَ اللهُ ، قدْ أحسنتَ إِليَّ ، فإنْ رأيتَ أنْ تخبرَني ما هاذا الدعاءُ وما فضلُهُ ؟ قالَ : مَنْ دعا بهِ مساءً وصباحاً . . هُدمَتْ ذنوبُهُ ، ودامَ سرورُهُ ، ومُحيَتْ خطاياهُ ، واستُجيبَ دعاؤُهُ ، وبُسِطَ لهُ في رزقِهِ ، وأُعطى أملَهُ ، وأُعينَ على عدوّهِ ، وكُتِبَ عندَ اللهِ صدِّيقاً ، ولا يموتُ إلا شهيداً ، تقولُ :

اللهمَّ ؛ كما لطفتَ في عظمتِكَ دونَ اللطفاءِ ، وعلوتَ بعظمتِكَ على العظماء ، وعلمتَ ما تحتَ أرضِكَ كعلمِكَ بما فوقَ عرشِكَ ، ربع العادات كي و دوي وي وي كتاب الأمر بالمعروف مي وي

وكانَتْ وساوسُ الصدور كالعلانيةِ عندَكَ ، وعلانيةُ القولِ كالسرّ في علمِكَ ، وانقادَ كلُّ شيءِ لعظمتِكَ ، وخضعَ كلُّ ذي سلطانٍ لسلطانِكَ ، وصارَ أمرُ الدنيا والآخرةِ كلَّهُ بيدِكَ . . اجعلْ لي مِنْ كلّ هم أمسيتُ فيهِ فرجاً ومخرجاً.

اللهمَّ ؛ إنَّ عفوَكَ عنْ ذنوبي ، وتجاوزَكَ عنْ خطيئِتي ، وستركَ علىٰ قبيح عملي . . أطمعَني أنْ أسألكَ ما لا أستوجبُهُ ممَّا قصرتُ فيهِ ، أدعوكَ آمناً ، وأسألُكَ مستأنساً ، وإنَّكَ المحسنُ إليَّ وأنا المسيءُ إلى نفسى فيما بينى وبينَكَ ، تتودَّدُ إلىَّ بنعمِكَ وأتبغَّضُ إليكَ بالمعاصي ، وللكنَّ الثقةَ بكَ حملَتْني على الجُرأةِ عليكَ ، فعُدْ بفضلِكَ وإحسانِكَ عليَّ ؛ إنَّكَ أنتَ التوَّابُ الرحيمُ .

قالَ : فأخذتُهُ ، فصيَّرتُهُ في جيبي ، ثمَّ لمْ يكنْ لي همٌّ غيرَ أمير المؤمنينَ ، فدخلتُ فسلُّمتُ عليهِ ، فرفعَ رأسَهُ ، فنظرَ إليَّ وتبسَّمَ ، ثمَّ قالَ : ويلكَ !! وتحسنُ السحرَ ؟ فقلتُ : لا واللهِ يا أميرَ المؤمنينَ ، ثمَّ قصصْتُ عليهِ أمري معَ الشيخ ، فقالَ : هاتِ الرقَّ الذي أعطاكَ ، ثمَّ جعلَ يبكى ، وقالَ : قدْ نجوتَ ، وأمرَ بنسخِهِ ، وأعطاني عشرةَ آلافِ درهم ، ثمَّ قالَ : أتعرفُهُ ؟ قلتُ : لا ، قالَ ذاكَ الخضرُ عليهِ السلامُ (١).

<sup>(</sup>١) خبر المنصور هلذا مع الخضر عليه السلام أورده بطوله ابن قتيبة في «عيون الأخبار » ( ٣٣٣/٢ ) ، ولم يذكر القطعة الأخيرة منه ، ورواه كما هو هنا عند المصنف ابنُ الجوزي في « المنتظم » ( ١٠٩/٥ ) .

وعنْ أبي عمرانَ الجونيّ قالَ : لمَّا وليَ هارونُ الرشيدُ الخلافةَ . . زارَهُ العلماءُ ، فهنَّوهُ بما صارَ إليهِ منْ أمر الخلافةِ ، ففتحَ بيوتَ الأموالِ ، وأقبلَ يجيزُهُمْ بالجوائز السنيَّةِ ، وكانَ قبلَ ذلكَ يجالسُ العلماءَ والزُّهَّادَ ، وكانَ يظهرُ النسكَ والتقشُّفَ ، وكانَ مؤاخياً لسفيانَ بنِ سعيدِ بنِ المنذرِ الثوريّ قديماً (١)، فهجرَهُ سفيانُ ولمْ يزرْهُ ، فاشتاقَ هارونُ إلى زيارتِهِ ليخلوَ بهِ ويحدِّثَهُ ، فلمْ يزرْهُ ولمْ يعبأُ بموضعِهِ ولا بما صارَ إليهِ ، فاشتدَّ ذلكَ على هارونَ ، فكتبَ إليهِ كتاباً يقولُ فيهِ :

بسم اللهِ الرحمانِ الرحيم ، مِنْ عبْدِ اللهِ هارونَ الرشيدِ أميرِ المؤمنينَ إلى أخيهِ سفيانَ بن سعيدِ بن المنذر ؛ أمَّا بعدُ : يا أخى ؛ أُ قَدْ عَلَمْتَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ آخَىٰ بِينَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَجَعَلَ ذَٰلُكَ فَيهِ وله ، واعلمْ أنِّي آخيتُكَ مؤاخاةً لمْ أصرمْ منها حبلَكَ ، ولمْ أقطعْ منها وُدَّكَ ، وإنِّي منطو لكَ على أفضل المحبَّةِ والإرادةِ ، ولولا هاذهِ القلادةُ التي قلَّدنيها الله تعالى . . لأتيتُكَ ولوْ حبْواً ؛ لما أجدُ لكَ في قلبي مِنَ المحبَّةِ.

واعلمْ يَا أَبِا عبدِ اللهِ ؟ أَنَّهُ ما بقيَ مِنْ إخواني وإخوانِكَ أحدٌ إلا وقدْ زارَني وهنَّأني بما صرتُ إليهِ ، وقدْ فتحتُ بيوتَ الأموالِ وأعطيتُهُمْ مِنَ الجوائز السنيَّةِ ما فرحَتْ بها نفسى وقرَّتْ بها عيني ، وإنِّي استبطأتُكَ ، فلمْ تأتني ، وقدْ كتبتُ إليكَ كتاباً شوقاً منِّي إليكَ

<sup>(</sup>١) لعل الحكاية وقعت مع المهدي أو المنصور وليس الرشيد .

ربع العادات كحميم محمد كتاب الأمر بالمعروف محمود كالمعروف محمون المعروف المعرو

شديداً ، وقدْ علمتَ \_ يا أبا عبدِ اللهِ \_ ما جاءَ في فضلِ المؤمنِ وزيارتِهِ ومواصلتِهِ ، فإذا وردَ عليكَ كتابي . . فالعجلَ العجلَ .

قالَ : فلمَّا كتبَ الكتابَ . . التفتَ إلى مَنْ عندَهُ ، فإذا كلَّهُمْ يعرفونَ سفيانَ الثوريَّ وخشونتَهُ ، فقالَ : عليَّ برجل مِنَ البابِ ، فأُدخلَ عليهِ رجلٌ يُقالُ لهُ: عبَّادٌ الطالقانيُّ ، فقالَ : يا عبَّادُ ؛ خذْ كتابي هلذا فانطلق به إلى الكوفة ، فإذا دخلتَها . . فسلْ عنْ قبيلة بني ثورِ ، ثمَّ سلْ عنْ سفيانَ الثوريّ ، فإذا رأيتَهُ . . فألق كتابي هذا إليهِ ، وع بسمعِكَ وقلبِكَ جميعَ ما يكونُ ، فأحصِ عليهِ دقيقَ أمرهِ وجليلَهُ لتخبرُني بهِ .

فأخذَ عبَّادٌ الكتابَ ، وانطلقَ بهِ حتَّىٰ وردَ الكوفة ، فسألَ عن القبيلةِ ، فأرشدَ إليها ، ثمَّ سألَ عنْ سفيانَ ، فقيلَ له : هوَ في المسجدِ ، قالَ عبَّادٌ : فأقبلتُ إلى المسجدِ ، فلمَّا رآني . . قامَ قائماً وقالَ : أعوذُ باللهِ السميع العليم مِنَ الشيطانِ الرجيم ، وأعوذُ بكَ اللهمَّ مِنْ طارقٍ يطرقُ إلا بخير ، قالَ عبَّادٌ : فوقعَتِ الكلمةُ في قلبي ، فخرجتُ ، فلمَّا رآني نزلتُ ببابِ المسجدِ . . قامَ يصلِّي ولمْ يكنْ وقتَ صلاةٍ ، فربطتُ فرسي بباب المسجدِ ودخلتُ ، فإذا جلساؤُهُ قعودٌ قدْ نكسوا رؤوسَهُمْ كَأَنَّهُمْ لصوصٌ قدْ وردَ عليهمُ السلطانُ ، فهُمْ خائفونَ مِنَ العقوبةِ ، فسلَّمْتُ فما رفعَ أحدٌ إليَّ رأسَهُ ، وردُّوا السلامَ عليَّ برؤوس الأصابع (١) ، فبقيتُ واقفاً ، ما منهم أحدٌ يعرضُ عليَّ الجلوسَ ، وقدْ

<sup>(</sup>١) الإشارة بالسلام بالرأس أو باليد بدعة حدثت بعد العصر الأول ، وكيف يجوز لأصحاب ◄

علاني مِنْ هيبتِهِمُ الرعدةُ ، ومددتُ عيني إليهِمْ فقلتُ : إنَّ المصلِّي هوَ سفيانُ ، فرميتُ بالكتابِ إليهِ ، فلمَّا رأى الكتابَ . . ارتعدَ وتباعدَ عنهُ كأنَّهُ حيَّةٌ عرضَتْ لهُ في محرابِهِ ، فركعَ وسجدَ وسلَّمَ ، وأدخلَ يدهُ في كمِّهِ ولفَّها بعباءتِهِ وأخذَهُ فقلبَهُ بيدِهِ ، ثمَّ رماهُ إلىٰ مَنْ كانَ خلفَهُ ، وقالَ : يأخذُهُ بعضُكُمْ يقرؤُهُ ؛ فإنِّي أستغفرُ اللهَ أنْ أمسَّ شيئًا مسَّة ظالمٌ بيدِهِ .

قالَ عبَّادُ : فمدَّ بعضُهُمْ يدَهُ إليهِ ، فحلَّهُ كأنَّهُ خائفٌ مِنْ فم حيَّةٍ تنهشُهُ ، ثمَّ فضَّهُ وقرأَهُ ، وأقبلَ سفيانُ يتبسَّمُ تبسُّمَ المتعجِّبِ ، فلمَّا فرغَ مِنْ قراءتِهِ . قالَ : اقلبوهُ واكتبوا إلى الظالمِ في ظهرِ كتابِهِ ، فقيلَ فرغَ مِنْ قراءتِهِ ! إنَّهُ خليفةٌ ، فلوْ كتبتَ إليهِ في قرطاسٍ نقيٍ ، فَل ابا عبدِ اللهِ ؛ إنَّهُ خليفةٌ ، فلوْ كتبتَ إليهِ في قرطاسٍ نقيٍ ، فقالَ : اكتبوا إلى الظالمِ في ظهرِ كتابِهِ ، فإنْ كانَ اكتسبَهُ مِنْ حلالٍ . . فسوفَ يُصلىٰ بهِ ، ولا فسوفَ يُجزىٰ بهِ ، وإنْ كانَ اكتسبَهُ مِنْ حرامٍ . . فسوفَ يُصلىٰ بهِ ، ولا يبقىٰ شيءٌ مسَّهُ ظالمٌ عندنا فيفسدَ علينا ديننا ، فقيلَ لهُ : ما نكتبُ إليهِ ؟ فقالَ : اكتبوا :

بسمِ اللهِ الرحمانِ الرحيمِ ، مِنَ العبدِ الميّتِ (١) سفيانَ بنِ سعيدِ بنِ المنذرِ الثوريِّ ، إلى العبدِ المغرورِ بالآمالِ هارونَ الذي سُلبَ حلاوةَ الإيمانِ ، أمَّا بعدُ : فإنِّي قدْ كتبتُ إليكَ أعلمُكَ أنِّي قدْ

 <sup>←</sup> سفيان أن يتركوا رد السلام باللسان ؟! هاذا بعيد عن مثلهم . « إتحاف » ( ۸٣/٧ ) ،
 وهاذا من الحافظ الزبيدي مبني على أساس رفض الخبر كما سبق بيانه .

<sup>(</sup>١) في (ط، ي): (المذنب) بدل (الميت).

جر ربع العادات <u>حود جوي حوي جوي المعروف عمر المعروف المعروف عمر المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف</u>

صرمتُ حبلَكَ ، وقطعتُ وُدَّكَ ، وقليتُ موضعَكَ ، وإنَّكَ قدْ جعلتَني شاهداً عليكَ بإقراركَ على نفسِكَ في كتابِكَ ، بما هجمتَ بهِ على بيتِ مالِ المسلمينَ فأنفقتَهُ في غير حقِّهِ ، وأنفذتَهُ في غير حكمِهِ ، ثمَّ لمْ ترضَ بما فعلتَهُ وأنتَ ناءٍ عنِّي حتَّىٰ كتبتَ إليَّ تشهدُني على اللهُ ترضَ بما فعلته وأنتَ ناءٍ عنِّي نفسِكَ ، أما إنِّي قدْ شهدتُ عليكَ أنا وإخواني الذينَ شهدوا قراءةَ كتابِكَ ، وسنؤدِّي الشهادةَ عليكَ غداً بينَ يدَي اللهِ تعالىٰ .

يا هارونُ ؛ هجمتَ على بيتِ مالِ المسلمينَ بغير رضاهُم ، هلْ رَضِيَ بفعلِكَ المؤلَّفةُ قلوبُهُمْ ، والعاملونَ عليها في أرض اللهِ تعالىٰ ، والمجاهدونَ في سبيل اللهِ ، وابنُ السبيل ، أمْ رضيَ بذٰلكَ حملةُ القرآنِ ، وأهلُ العلم ، والأراملُ والأيتامُ ، أمْ هلْ رضيَ بذٰلكَ خلقٌ مِنْ ۚ رعتَّتكُ ؟!

فشُدَّ \_ يا هارونُ \_ مئزرَكَ ، وأعدَّ للمسألةِ جواباً ، وللبلاءِ تِجفافاً (١١) ، واعلمْ أنَّكَ سوفَ تقفُّ بينَ يدَي الحكَم العدْلِ ، فقدْ رُزئتَ في نفسِكَ ؛ إذْ سُلبتَ حلاوةَ العلم والزهدِ ، ولذيذَ القرآنِ ومجالسةَ الأخيار ، ورضيتَ لنفسِكَ أنْ تكونَ ظالماً ، وللظالمينَ إماماً .

يا هارونُ ؛ قعدتَ على السرير ، ولبستَ الوثيرَ ، وأسبلتَ ستراً دونَ بابِكَ ، وتشبهتَ بالحجبةِ بربّ العالمينَ ، ثمَّ أقعدتَ أجنادَكَ الظلمةَ دونَ بابِكَ وستركَ ، يظلمونَ الناسَ ولا ينصفونَ ، يشربونَ

<sup>(</sup>١) التِّجفاف : ما يلبسه الإنسان ليقيه في الحرب ، كناية عن الحذر هنا ، وفي (ج) : ( جلباباً ) ، وفي ( ه ) : ( تجفافاً وجلباباً ) .

الخمورَ ، ويضربونَ مَنْ يشربُها ، ويزنونَ ويحدُّونَ الزانيَ ، ويسرقونَ ويقطعونَ السارقَ ، أفلا كانَتْ هاذهِ الأحكامُ عليكَ وعليهِمْ قبلَ أنْ تحكمَ بها على الناس ؟

فكيفَ بكَ \_ يا هارونُ \_ غداً إذا نادى المنادي مِنْ قِبَلِ اللهِ تعالى : ﴿ اَحْتُرُوا اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَالَىٰ ظَامُوا وَأَزْوَجَهُمُ ﴾ (١) أينَ الظلمةُ وأعوانُ الظلمة ؟ فقدمت بينَ يدي اللهِ تعالىٰ ويداكَ مغلولتانِ إلىٰ عنقِكَ لا يفكُّهُما إلا عدْلُكَ وإنصافُكَ ، والظالمونَ حولَكَ وأنتَ لهُمْ سابقٌ وإمامٌ إلى النار ؟!

كأنِّي بكَ \_ يا هارونُ \_ وقدْ أخذتَ بضيقِ الخناقِ ، ووردتَ المساقَ ، وأنتَ ترى حسناتِكَ في ميزانِ غيرِكَ ، وسيئاتِ غيرِكَ في ميزانِكَ زيادةً على سيئاتِكَ ، بلاءً على بلاءِ ، وظلمةً فوقَ ظلمةٍ ، فاحتفظْ بوصيَّتى واتعظْ بموعظتي التي وعظتُكَ بها .

واعلمْ أَنِّي قدْ نصحتُكَ ، وما أَبقيتُ لكَ في النصحِ غايةً ، فاتقِ اللهَ ـ يا هارونُ ـ في رعيَّتِكَ ، واحفظْ محمداً صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أُمَّتِهِ ، وأحسن الخلافة عليهمْ .

واعلمْ أنَّ هاذا الأمرَ لوْ بقيَ لغيرِكَ . . لمْ يصلْ إليكَ ، وهوَ صائرٌ إلى غيرِكَ ، وكذا الدنيا تنتقلُ بأهلِها واحداً بعدَ واحدٍ ، فمنهُمْ مَنْ تزوَّدَ زاداً نفعَهُ ، ومنهُمْ مَنْ خسرَ دنياهُ وآخرتَهُ ، وإنِّي أحسبُكَ \_ يا هارونُ \_ ممَّنْ خسرَ دنياهُ وآخرتَهُ ، فإيَّاكَ إيَّاكَ أنْ تكتبَ إليَّ كتاباً بعدَ هاذا ، فلا أجيبُكَ عنهُ ، والسلامُ .

<sup>(</sup>١) سورة الصافات : ( ٢٢ ) .

قالَ عبَّادٌّ: فألقى إليَّ الكتابَ منشوراً غيرَ مطويّ ولا مختوم ، فأخذتُهُ وأقبلتُ إلى سوقِ الكوفةِ ، وقدْ وقعَتِ الموعظةُ مِنْ قلبي ، فناديتُ : يا أهلَ الكوفةِ ، فأجابوني ، فقلتُ لهُمْ : يا قومُ ؛ مَنْ يشتري رجلاً هربَ مِنَ اللهِ إلى اللهِ ؟ فأقبلوا إليَّ بالدنانير والدراهِم ، فقلتُ : لا حاجةَ لى في المالِ ، وللكنْ جبَّةَ صوفٍ خشنةً ، وعباءةً قطوانيَّةً ، قالَ : فأُتيتُ بذلكَ ، ونزعتُ ما كانَ عليَّ مِنَ اللباس الذي كنتُ ألبسُهُ معَ أمير المؤمنينَ ، وأقبلتُ أقودُ البرذونَ وعليهِ السلاحُ الذي كنتُ أحملُهُ ، حتَّىٰ أتيتُ بابَ أمير المؤمنينَ هارونَ حافياً راجلاً ، فهزأً بي مَنْ كَانَ على بابِ الخليفةِ ، ثمَّ استُؤذنَ لي ، فلمَّا دخلتُ مجلسَهُ وبصرَ بي هارونُ على تلكَ الحالةِ . . قامَ وقعدَ ، ثمَّ قامَ قائماً وجعلَ يلطمُ رأسَهُ ووجهَهُ ، ويدعو بالويل والحزْنِ ويقولُ : انتفعَ الرسولُ وخابَ المرسِلُ ، ما لي وللدنيا ، ما لي ولملكِ يزولُ عنِّي سريعاً ؟!

ثمَّ أَلقيتُ الكتابَ إليهِ منشوراً كما دُفِعَ إليَّ ، فأقبلَ هارونُ يقرَؤُهُ ودموعُهُ تتحدَّرُ مِنْ عينيهِ ، ويقرأُ ويشهقُ ، فقالَ بعضُ جلسائِهِ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ لقدْ اجتراً عليكَ سفيانُ ، فلوْ وجَّهْتَ إليهِ فأثقلتَهُ بالحديدِ ، وضيَّقْتَ عليهِ السجنَ . . كنتَ تجعلُهُ عبرةً لغيرهِ ، فقالَ هارونُ : اتركونا يا عبيدَ الدنيا ، المغرورُ مَنْ غررتموهُ ، والشقيُّ مَنْ أهلكتموه ، وإنَّ سفيانَ أمَّةٌ وحدَه ، فاتركوا سفيانَ وشأنَه ، ثمَّ لمْ يزلْ كتابُ سفيانَ إلى جنب هارونَ يقرؤُهُ عندَ كلّ صلاةٍ ، حتَّى تُوفِّيَ رحمَهُ اللهُ . فرحمَ اللهُ عبداً نظرَ لنفسِهِ ، واتقى الله قيما يقدمُ عليهِ غداً مِنْ عملِهِ ، فإنَّهُ عليهِ يُحاسبُ ، وبهِ يُجازى ، واللهُ وليُّ التوفيق .

وعنْ عبدِ اللهِ بن مهرانَ قالَ : حجَّ الرشيدُ ، فوافي الكوفةَ ، فأقامَ بها أياماً ، ثمَّ ضربَ بالرحيل ، فخرجَ الناسُ ، وخرجَ بهلولٌ المجنونُ فيمَنْ خرجَ ، فجلسَ بالكناسةِ والصبيانُ يؤذونَهُ ويَولَعونَ بهِ ، إذْ أقبلَتْ هوادجُ هارونَ ، فكفَّ الصبيانُ عنِ الوَلوع بهِ ، فلمَّا جاءَ هارونُ . . نادى بأعلى صوتِهِ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ فكشفَ هارونُ السجافَ بيدِهِ عنْ وجههِ ، فقالَ : لبيكَ يا بهلولُ ؛ فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ حدَّثَنا أيمنُ بنُ نائل ، عنْ قدامةَ بن عبدِ اللهِ العامريّ قالَ : ( رأيتُ النبيَّ أ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ منصرفاً مِنْ عرفةَ على ناقةٍ له صهباء ، لا ضربَ ولا طردَ ولا إليكَ إليكَ ) (١) ، وتواضعُكَ في سفركَ هاذا يا أميرَ المؤمنينَ خيرٌ لكَ مِنْ تكبُّركَ وتجبُّركَ ، قالَ : فبكي هارونُ حتَّىٰ سقطَتْ دموعُهُ على الأرض.

ثمَّ قالَ : يا بهلولُ ؛ زدْنا رحمَكَ الله ، قالَ : نعمْ يا أميرَ المؤمنينَ ، رجلٌ آتاه الله مالا وجَمالاً ، فأنفقَ مِنْ مالِهِ وعفَّ في جمالِهِ . . كُتبَ في خالص ديوانِ اللهِ تعالى معَ الأبرار ، قالَ : أحسنتَ يا بهلولُ ودفعَ لهُ جائزةً ، فقالَ : ارددِ الجائزةَ على مَنْ أخذتَها منهُ ، فلا حاجةَ لى فيها .

قالَ : يا بهلولُ ؛ فإنْ يكنْ عليكَ دينٌ . . قضيناهُ ، قالَ : يا أميرَ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٩٠٣ ) ، والنسائي ( ٢٧٠/٥ ) ، وابن ماجه ( ٣٠٣٥ ) .

ربع العادات حوم حوم المعروف كتاب الأمر بالمعروف

المؤمنينَ ؛ هلؤلاءِ أهلُ العلم بالكوفةِ متوافرونَ ، اجتمعَتْ آراؤُهُمْ أنَّ قضاءَ الدين بالدين لا يجوزُ .

قالَ : يا بهلولُ ؛ فنجري عليكَ ما يقوتُكَ أوْ يقيمُكَ ، قالَ : فرفعَ بهلولٌ رأسَهُ إلى السماءِ ثمَّ قالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ أنا وأنتَ مِنْ عيالِ اللهِ ، فمحالٌ أنْ يذكرَكَ وينساني .

قالَ: فأسبلَ هارونُ السجافَ ومضى (١).

وعنْ أبي العباسِ الهاشميّ مِنْ ولدِ صالح بنِ المأمونِ (٢)، قالَ : دخلتُ على الحارثِ المحاسبيّ رحمَهُ اللهُ ، فقلتُ لهُ : يا أبا عبدِ اللهِ ؟ هلْ حاسبتَ نفسَكَ ؟ قالَ : كانَ هنذا مرَّةً ، قلتُ لهُ : فاليومَ ، قالَ : أكاتمُ حالي ، إنِّي لأقرأُ آيةً مِنْ كتاب اللهِ تعالىٰ فأضنُّ بها أنْ تسمعَها نفسي ، ولولا أنْ يغلبَني فيها فرحٌ . . ما أعلنتُ بها ، ولقدْ كنتُ ليلةً قاعداً في محرابي ، فإذا أنا بفتى حسن الوجهِ ، طيِّب الرائحةِ ، فسلَّمَ عليَّ ، ثمَّ قعدَ بينَ يديَّ ، فقلتُ لهُ : مَنْ أنتَ ؟ فقالَ : أنا واحدٌ مِنَ السيَّاحينَ ، أقصدُ المتعبِّدينَ في محاريبِهمْ ، ولا أرى لكَ اجتهاداً ، فأيُّ شيء عملُكَ ؟ قالَ : قلتُ لهُ : كتمانُ المصائب ، واستجلابُ الفوائدِ ، قالَ : فصاحَ وقالَ : ما علمتُ أنَّ أحداً بينَ جنَبَتي المشرقِ

<sup>(</sup>١) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٤٠٨/٥ ) بنحوه ، والبهلول : السيد الجامع لكل خير ، ويطلق على الضحَّاك من الرجال ، وبهلول هنا علم ، وهو ابن عمرو الصيرفي ، روي عن مالك . انظر « الإتحاف » ( ٨٥/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ج ) : ( من ولد صالح المرّي ) .

والمغربِ هاذهِ صفتُهُ ، قالَ الحارثُ : فأردتُ أَنْ أَزيدَ عليهِ ، فقلتُ لهُ : أما علمتَ أَنَّ أهلَ القلوبِ يُخمِلونَ أحوالَهُمْ ويكتمونَ أسرارَهُمْ ، ويسألونَ الله عزَّ وجلَّ كتمانَ ذلكَ عليهِمْ ، فمِنْ أينَ تعرفُهُمْ ؟ قالَ : فصاحَ صيحةً غُشِيَ عليهِ منها ، فمكثَ عندي يومينِ لا يعقلُ ، ثمَّ أفاقَ وقدْ أحدثَ في ثيابِهِ ، فعلمتُ إزالةَ عقلِهِ ، فأخرجتُ لهُ ثوباً جديداً ، وقلتُ لهُ : هاذا كفني قدْ آثرتُكَ بهِ ، فاغتسلْ وأعدْ صلواتِكَ ، فقالَ : هاتِ الماءَ ، فاغتسلَ وصلَّى .

ثمَّ التحفَ بالثوب وخرجَ ، فقلتُ له : أينَ تريدُ ؟ فقالَ لي : قُمْ معي ، فلمْ يزلْ يمشي حتَّىٰ دخلَ على المأمونِ أمير المؤمنينَ إُّ فسلَّمَ عليهِ ، ثمَّ قالَ : يا ظالمُ ، وأنا ظالمٌ إنْ لمْ أقلْ لكَ : يا ظالمُ ، أستغفرُ الله مِنْ تقصيري فيكَ ، أما تتقي الله تعالى فيما قدْ ملَّكَكَ ، وتكلُّمَ بكلام كثير ، ثمَّ أقبلَ يريدُ الخروجَ وأنا جالسٌ بالباب ، فأقبلَ عليهِ المأمونُ وقالَ : مَنْ أنتَ ؟ قالَ : أنا رجلٌ مِنَ السيَّاحينَ ، فكَّرْتُ فيما عملَ الصدِّيقونَ قبلي ، فلمْ أجدْ لنفسى فيهِ حظّاً ، فتعلقتُ بموعظتِكَ لعلِّي ألحقُهُمْ ، قالَ : فأمرَ بضربِ عنقِهِ ، فأُخرجَ وأنا قاعدٌ على الباب ملفوفاً في ذلك الثوب ، ومنادٍ ينادي : مَنْ وليُّ هلذا فليأخذْهُ ، قالَ حارثٌ : فاختبأتُ عنهُ ، فأخذهُ أقوامٌ غرباء فدفنوه ، وكنتُ معَهُمْ لا أُعلِمُهُمْ بحالِهِ ، فأقمتُ في مسجدٍ في المقابر محزوناً على الفتى ، فغلبَتني عيناي ، فإذا هو بينَ وصائفَ لمْ أرَ أحسنَ منهُنَّ ، وهوَ يقولُ : يا حارثُ ؛ أتيتُ واللهِ الكاتمينَ الذينَ يخفونَ أحوالَهُمْ

V . 8

ربع العادات كيمون موهم معروف كتاب الأمر بالمعروف كمعروف

ويطيعونَ ربَّهُمْ ، قلتُ : وما فعلوا ؟ قالَ : الساعةَ يتلقونَكَ ، فنظرتُ إلى جماعة ركبانٍ ، فقلتُ : مَنْ أنتمْ ؟ قالوا : الكاتمونَ أحوالَهُمْ ، حرَّكَ هلذا الفتى كلامُكَ لهُ ، فلمْ يكنْ في قلبِهِ ممَّا وصفتَ شيءٌ ، فخرجَ للأمرِ والنهي ، وإنَّ اللهَ تعالىٰ أنزلَهُ معنا وغضبَ لعبدِهِ .

وعنْ أحمدَ بنِ إبراهيمَ المقريّ قالَ : كانَ أبو الحسين النوريُّ رجلاً قليلَ الفضولِ ، لا يسألُ عمَّا لا يعنيهِ ، ولا يفتِّشُ عمَّا لا يحتاجُ إليهِ ، وكانَ إذا رأى منكراً . . غيَّرَهُ ولوْ كانَ فيهِ تلفُهُ ، فنزلَ ذاتَ يوم إلى مشرعة (١) \_ تُعرفُ بمشرعةِ الفحَّامينَ \_ يتطهَّرُ للصلاةِ ، إذْ رأى زورقاً فيهِ ثلاثونَ دَنّاً مكتوبٌ عليها بالقار: لطف ، فقرأهُ وأنكره ؛ لأنَّهُ لمْ يعرفْ في التجاراتِ ولا في البيوع شيئاً يُعبَّرُ عنهُ بلطفٍ ، فقالَ للملاح : أَيْش في هـُذهِ الدنانِ ؟ فقالَ : وأَيْش عليكَ ؟ امض لشغلِكَ ، فلمَّا سمعَ النوريُّ مِنَ الملاح هلذا القولَ . . ازدادَ تعطُّشاً إلىٰ معرفتِهِ ، فقالَ لهُ : أحبُّ أنْ تخبرَني أَيْشِ في هاذهِ الدنانِ ؟ فقالَ الملاحُ : وأَيْش عليكَ ؟ أنتَ واللهِ صوفيٌ فضوليٌ ، هاذا خمرٌ للمعتضدِ يريدُ أَنْ يتمِّمَ بهِ مجلسَهُ ، فقالَ النوريُّ : هلذا خمرٌ ؟! قالَ : نعمْ ، فقالَ : أحبُّ أَنْ تعطيَني ذلكَ المُرْدِيُّ (٢) ، فاغتاظَ الملَّاحُ عليهِ وقالَ لغلامِهِ: أعطِهِ المُرْدِيُّ حتَّىٰ أنظرَ ما يصنعُ ، فلمَّا صارَتِ المُرْدِيُّ في يدِهِ . . صعدَ إلى الزورقِ ، ولمْ يزلْ يكسرُها دَنّاً دَنّاً حتَّىٰ

<sup>(</sup>١) مشرعة : مورد من موارد الدجلة . « إتحاف » ( ۸٧/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) المُرْدِي : خشبة تدفع بها السفينة تكون في يد الملاح .

أتى على آخرِها إلا دَنّا واحداً والملاحُ يستغيثُ ، إلى أنْ ركبَ صاحبُ الجسرِ وهوَ يومَئذِ يونسُ الخادمُ (١) ، فقبضَ على النوريِّ ، وأشخصَهُ إلى حضرةِ المعتضدِ ، وكانَ المعتضدُ سيفُهُ قبلَ كلامِهِ ، ولمْ يشكَّ الناسُ في أنّهُ سيقتلُهُ .

قالَ أبو الحسين : فأُدخلتُ عليهِ وهوَ جالسٌ علىٰ كرسيّ حديدٍ ، وبيدِهِ عمودٌ يقلبُهُ ، فلمَّا رآني . . قالَ : مَنْ أنتَ ؟ قلتُ : محتسبٌ ، قالَ : مَنْ ولَّاكَ الحِسبة ؟ قلتُ : الذي ولَّاكَ الإمامةَ ولَّاني الحِسبةَ يا أميرَ المؤمنينَ ، قالَ : فأطرقَ إلى الأرض ساعةً ثمَّ رفعَ رأسَهُ إليَّ وقالَ : ما الذي حملَكَ على ما صنعتَ ؟ فقلتُ : شفقةٌ منِّي عليكَ ، إذْ بسطتُ يدي إلى صرفِ مكروهِ عنكَ فقصرتُ عنهُ ، قالَ : فأطرقَ مَهُكِّراً في كلامي ، ثُمَّ رفعَ رأسَهُ إليَّ وقالَ : كيفَ تخلُّصَ هـٰذا الدَّنُّ الواحدُ مِنْ جملةِ الدنانِ ؟ فقلتُ : في تخلُّصِهِ علَّةٌ أُخبرُ بها أميرَ المؤمنينَ إِنْ أَذِنَ ، فقالَ : هاتِ خبِّرني ، فقلتُ : يا أميرَ المؤمنينَ ؟ إنِّي أقدمتُ على الدنانِ بمطالبةِ الحقّ سبحانَهُ لي بذلكَ ، وغمرَ قلبي شاهدُ الإجلالِ للحقِّ وخوفُ المطالبةِ ، فغابَتْ هيبةُ الخلْق عنِّي ، فأقدمْتُ عليها بهاذهِ الحالِ ، إلىٰ أنْ صرتُ إلىٰ هاذا الدَّنِّ ، فوجدتُ في نفسي كَبْراً على أنِّي أقدمتُ على مثلِكَ ، فمنعتُ ، ولوْ أقدمتُ

<sup>(</sup>١) المثبت من ( د ) ، وفي ( ج ) : ( قريش بن أفلح ) ، وفي ( ه ) : ( مؤنس بن أفلح ) ، وفي بقيتها : ( ابن بشر أفلح ) ، وفي بقيتها : ( مؤنس أفلح ) ، وعند الحافظ الزبيدي في نسخة عنده : ( ابن بشر أفلح ) . « إتحاف » ( ٨٧/٧ ) .

ربع العادات كيم حصي من كتاب الأمر بالمعروف هي المعروف المعروف

عليهِ بالحالِ الأوَّلِ وكانَتْ ملءَ الدنيا دنانٌ . . لكسرتُها ولمْ أبالِ .

فقالَ المعتضدُ: اذهب ، فقدْ أطلقْنا يدكَ ، غيّرْ ما أحببتَ أنْ تغيِّرَهُ مِنَ المنكر .

قالَ أبو الحسين : فقلتُ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ بَغُضَ إليَّ التغييرُ (١) ؛ لأنِّي كنتُ أغيِّرُ عن اللهِ تعالىٰ ، وأنا الآنَ أغيِّرُ عن شرطيّ ، فقالَ المعتضدُ: ما حاجتُكَ ؟ قلتُ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ تأمرُ بإخراجي سالماً ، فأمرَ لهُ بذلكَ ، وخرجَ إلى البصرةِ ، فكانَ أكثرُ أيامِهِ بها ؟ خوفاً مِنْ أَنْ يُسألَ حاجةً يسألُها المعتضدَ (٢) ، فأقامَ بالبصرةِ إلىٰ أَنْ تُوفِّيَ المعتضدُ ، ثمَّ رجعَ إلىٰ بغدادَ .

فهانده كانت سيرة العلماء وعادتُهُم في الأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكر ، وقلَّةِ مبالاتِهمْ بسطوةِ السلاطين ، للكنَّهُمُ اتكلوا على فضل اللهِ تعالىٰ أنْ يحرسَهُمْ ، ورضوا بحكم اللهِ تعالىٰ إنْ رزقَهُمُ الشهادة ، فلمَّا أخلصوا للهِ النيَّة . . أثَّرَ كلامُهُمْ في القلوب القاسيةِ فليَّنَها ، وأزالَ قساوتَها .

وأمَّا الآنَ . . فقدْ قيَّدتِ الأطماعُ ألسنَ العلماءِ فسكتوا ، وإنْ تكلُّموا . . لمْ تساعدْ أقوالَهُمْ أحوالُهُمْ ، فلم ينجحوا ، فلوْ صدقوا اللهَ وقصدوا حقَّ العلم . . لأفلحوا .

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ ، وفي هامش (ب): (نسخة: أبغض).

<sup>(</sup>٢) أي : خوفاً من كثرة الشفاعات . « إتحاف » ( ٨٨/٧ ) .

ففسادُ الرعايا بفسادِ الملوكِ ، وفسادُ الملوكِ بفسادِ العلماءِ ، وفسادُ العلماء باستيلاء حبّ المالِ والجاهِ ، ومن استولى عليهِ حبُّ الدنيا . . لمْ يقدرْ على الحِسبةِ على الأرذالِ ، فكيفَ على الملوكِ والأكابر ؟! ﴾ واللهُ المستعانُ على كلّ حالٍ.

والله الموفِّقُ للرشادِ ، والهادي إلى السدادِ ، والحمدُ للهِ ربّ العالمينَ ، والصلاةُ على سيِّدِنا نبيِّهِ محمدٍ وآلِهِ الطاهرينَ .

تم كناب لأمر بالمعروف فيهمي عن لمنكر وهواكننا بالناسع من ربع العادات من كتب إحيه العلوم الذين والمحديثُدرتِ لعالمين ، حمرًا وائمًا كثيرًا طبيبٌ مياركا فيه وصتى الله عانى ستيذنا محمّد النبيّ العربي لمصطفىٰ وعلى آله وصحبه وستم ينلوه كناب دالمعبشة وأخلاق لهنبوة





## كناب والبلعبشة وأخلاق البيتة قا مناب والبلعبية والمعبشة والمعبشة

الحمدُ للهِ الذي خلقَ كلَّ شيءٍ فأحسنَ خلْقَهُ وترتيبَهُ ، وأدَّبَ نبيَّهُ محمداً صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأحسنَ تأديبَهُ ، وزكَّى أوصافَهُ وأخلاقَهُ ثمَّ اتخذَهُ صفيَّهُ وحبيبَهُ ، ووفَّقَ للاقتداءِ بهِ مَنْ أرادَ تهذيبَهُ ، وحرمَ عنِ التخلُّقِ بأخلاقِهِ مَنْ أرادَ تخييبَهُ ، وصلَّى اللهُ على محمدٍ وحرمَ عنِ التخلُّقِ بأخلاقِهِ مَنْ أرادَ تخييبَهُ ، وصلَّى اللهُ على محمدٍ سيِّدِ المرسلينَ ، وعلى آلهِ الطيِّبينَ الطاهرينَ ، وسلَّمَ كثيراً .

## أما بعسكد:

فإنَّ آدابَ الظواهرِ عنوانُ آدابِ البواطنِ ، وحركاتِ الجوارِحِ ثمراتُ الخواطرِ ، والأعمالَ نتيجةُ الأخلاقِ ، والآدابَ رشْحُ المعارفِ ، وسرائرَ القلوبِ هي مغارسُ الأفعالِ ومنابعُها ، وأنوارَ السرائرِ هي التي تشرقُ على الظواهرِ فتزيِّنُها وتجلِّيها ، وتبدِّلُ بالمحاسنِ مكارهَها ومساويَها ، ومَنْ لمْ يخشعْ قلبُهُ . . لمْ تخشعْ جوارحُهُ ، ومَنْ لمْ يكنْ صدرُهُ مشكاةَ الأنوارِ الإلهيَّةِ . . لمْ يفضْ على ظاهرِهِ جمالُ الآدابِ النبويَّةِ .

ولقد كنتُ عزمتُ على أنْ أختمَ ربعَ العاداتِ مِنْ هاذا الكتابِ بكتابٍ جامع لآدابِ المعيشةِ ؛ لئلَّا يشقَّ على طالبِها استخراجُها مِنْ جميعِ هاذهِ الكتبِ ، ثمَّ رأيتُ كلَّ كتابٍ مِنْ ربعِ العباداتِ وربعِ العاداتِ قدْ أتى على جملةٍ مِنَ الآدابِ ، فاستثقلتُ تكريرَها وإعادتَها ؛

فإنَّ ظِلَّ الإعادةِ ثقيلٌ ، والنفوسُ مجبولةٌ على معاداةِ المعاداتِ .

فرأيتُ أَنْ أقتصرَ في هاذا الكتابِ علىٰ ذكرِ آدابِ رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ وأخلاقِهِ المأثورةِ عنهُ بالإسنادِ ، فأسردَها مجموعةً فصْلاً فصْلاً ، محذوفة الأسانيدِ ؛ ليجتمعَ فيهِ معَ جمعِ الآدابِ تجديدُ الإيمانِ ، وتأكيدُهُ بمشاهدةِ أخلاقِهِ الكريمةِ ، التي يشهدُ آحادُها على القطعِ بأنّهُ أكرمُ خلقِ اللهِ تعالىٰ ، وأعلاهُمْ رتبةً ، وأجلُّهُمْ قدْراً ، فكيفَ مجموعُها ؟!

ثمَّ أضيفُ إلى ذكرِ أخلاقِهِ ذكرَ خلقتِهِ ، ثمَّ ذكرَ معجزاتِهِ التي صحَّتْ بها الأخبارُ ؛ ليكونَ ذلكَ معرِّفاً مكارمَ الأخلاقِ والشيمِ ، ومنتزِعاً عنْ آذانِ الجاحدينَ لنبوَّتِهِ صِمامَ الصممِ ، واللهُ تعالى وليُّ التوفيقِ للاقتداءِ بسيِّدِ المرسلينَ ؛ في الأخلاقِ والأحوالِ وسائرِ معالمِ الدين ؛ فإنَّهُ دليلُ المتحيِّرينَ ، ومجيبُ دعوةِ المضطرِّينَ .

ولنذكرْ فيه أوَّلاً بيانَ تأديبِ اللهِ تعالىٰ إِيَّاهُ بالقرآنِ ، ثمَّ بيانَ جوامعَ مِنْ محاسنِ أخلاقِهِ ، ثمَّ بيانَ جملةٍ مِنْ آدابِهِ وأخلاقِهِ ، ثمَّ بيانَ كلامِهِ وضحكِهِ ، ثمَّ بيانَ أخلاقِهِ وآدابِهِ في الطعامِ ، ثمَّ بيانَ أخلاقِهِ وآدابِهِ في الطعامِ ، ثمَّ بيانَ أخلاقِهِ وآدابِهِ في اللباسِ ، ثمَّ بيانَ عفوهِ معَ القدرةِ ، ثمَّ بيانَ إغضائِهِ عمَّا كانَ يكرهُ ، ثمَّ بيانَ سخاوتِهِ وجودِهِ ، ثمَّ بيانَ شجاعتِهِ وبأسِهِ ، ثمَّ بيانَ تواضعِهِ ، ثمَّ بيانَ صورتِهِ وخِلْقتِهِ ، ثمَّ بيانَ جوامعِ معجزاتِهِ بيانَ تواضعِهِ ، ثمَّ بيانَ حوامعِ معجزاتِهِ وآياتِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .

\* \* \*

## ببان نأديب لله تعالى حبيب وصفيّه محدّاً صلّى لله عليه ولم بالقرآن

كَانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كثيرَ الضَّراعةِ والابتهالِ ، دائمَ السؤالِ مِنَ اللهِ تعالى أنْ يزيِّنَهُ بمحاسن الآدابِ ومكارم الأخلاقِ ، فَكَانَ يَقُولُ فِي دَعَائِهِ: « اللهمَّ ؛ حسِّنْ خَلْقِي وخُلُقِي » (١) ، ويقولُ: « اللهمَّ ؛ جنِّبْني منكراتِ الأخلاقِ » (٢).

فاستجابَ اللهُ تعالىٰ دعاءَهُ وفاءً بقولِهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ (٣) ، فأنزلَ عليهِ القرآنَ ، وأدَّبَهُ بهِ ، فكانَ خلقُهُ القرآنَ .

قالَ سعدُ بنُ هشام : دخلتُ علىٰ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها وعنْ أبيها ، فسألتُها عنْ أخلاقِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَتْ : أما تقرأَ القرآنَ ؟ قلتُ : بلي ، قالَتْ : كانَ خلقُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ القرآنَ (١).

وإنَّما أدَّبَهُ القرآنُ بمثل قولِهِ تعالىٰ : ﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمُّرْ بِٱلْعُرْفِ وَأُعْرِضْ عَن ٱلْجَهِلِينَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في « المسند » ( ٤٠٣/١ ) ، ( ٦٨/٦ ) من حديث عبد الله بن مسعود وعائشة رضى الله عنهما ، ولفظه : « اللهم ، أحسنت خلقي فأحسن خُلقي » ، وحديث ابن مسعود رواه كذلك ابن حبان في « صحيحه » ( ٩٥٩ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ( ٣٥٩١) ولفظه : « اللهم ؛ إنبي أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء ».

<sup>(</sup>٣) سورة غافر: (٦٠).

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف: (١٩٩). (٤) رواه مسلم (٧٤٦).

وقولِهِ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَلَ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْي ﴾ (١).

وقولِهِ تعالىٰ : ﴿ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ (١) .

وقولِهِ : ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ (٣) .

وقولِهِ : ﴿ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ ( أ ) .

وقولِهِ : ﴿ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوُّا ۚ أَلَا تَحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ (٥).

وقولِهِ: ﴿ وَٱلْكَ الْحِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّامِنُ وَٱللَّهُ يَجِبُ النَّامِنُ ﴾ (٧).

وقولِهِ : ﴿ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمُ ۗ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ (^).

ولمَّا كُسرتْ رَباعِيَتُهُ وشُجَّ يومَ أحدٍ . . فجعلَ الدمُ يسيلُ على وجهِهِ ، وهوَ يمسحُ الدمَ ويقولُ : « كيفَ يفلحُ قومٌ خَضبوا وجْهَ نبيِّهِمْ بالدم وهوَ يدعُوهُمْ إلى ربِّهِمْ ؟! » فأنزلَ اللهُ تعالىٰ :

<sup>(</sup>٢) سبورة لقمان : ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : (١٣).

<sup>(</sup>٦) سورة فصلت : ( ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٨) سورة الحجرات: (١٢).

<sup>(</sup>١) سورة النحل : ( ٩٠ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الشورئ : ( ٤٣ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة النور : ( ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران : ( ١٣٤ ) .

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ (١) تأديباً لهُ على ذلك .

وأمثالُ هلذهِ التأديباتِ في القرآنِ لا تنحصرُ .

وهوَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ المقصودُ الأوَّلُ بالتأديبِ والتهذيبِ ، ثمَّ منهُ يشرقُ النورُ على كافَّةَ الخلق ، فإنَّهُ أُدِّبَ بالقرآنِ ، وأُدِّبَ الخلقُ بهِ ، ولذلكَ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « بُعثتُ لأتمِّمَ مكارمَ الأخلاقِ » (٢) ، ثمَّ رغَّبَ الخلقَ في حسنِ الأخلاقِ بما أوردناهُ في كتابِ رياضةِ النفسِ وتهذيبِ الأخلاقِ ، فلا نعيدُهُ .

ثمَّ لمَّا أكملَ اللهُ تعالىٰ خُلُقَهُ . . أثنىٰ عليهِ فقالَ تعالىٰ : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ ﴾ .

فسبحانَهُ ما أعظمَ شانَهُ ، وأتمَّ امتنانَهُ !! انظرُ إلى عميم فضلِهِ كيفَ أعطى ثمَّ أثنى ، فهوَ الذي زيَّنَهُ بالخُلُقِ الكريم ، ثمَّ أضافَ إليهِ ذلكَ فقالَ : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (٣) ، ثمَّ بيَّنَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ للخلْق أنَّ اللهَ يحبُّ مكارمَ الأخلاقِ ويبغضُ سفسافَها ( أ ) .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ( ١٢٨ ) ، والحديث رواه مسلم ( ١٧٩١ ) من حديث أنس رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في « المسند » ( ٣٨١/٢ ) ، والبخاري في « الأدب المفرد » ( ٢٧٣ ) ، والبيهقي في « السنن الكبرئ » (١٩١/١٠ ) واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) سورة القلم : ( ٤ ) .

<sup>(</sup>٤) روىٰ ذلك الحاكم في « المستدرك » ( ٤٨/١ ) ، والبيهقي في « السنن الكبرىٰ » ( ١٩١/١٠ ) من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ، ورواه هناد في « الزهد » ( ۸۲۸ ) ، والبيهقي أيضاً في « السنن الكبرىٰ » ( ١٩١/١٠ ) من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً .

وقالَ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ: يا عجباً لرجلِ مسلم !! يجيئُهُ أخوهُ المسلمُ في حاجةٍ ، فلا يرى نفسَهُ للخير أهلاً ، فلوْ كانَ لا يرجو ثواباً ولا يخشى عقاباً . . لقد كانَ ينبغى لهُ أنْ يسارعَ في مكارم الأخلاقِ ؛ فإنَّها ممَّا تدلُّ على سبيل النجاةِ . فقالَ لهُ رجلٌ : أسمعتَهُ مِنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ؟ قالَ : نعمْ ، وما هوَ خيرٌ منهُ ؟ لمَّا أُتِيَ بسبايا طَيِّئ . . وقفَتْ جاريةٌ في السبي ، فقالَتْ : يا محمدُ ؟ إِنْ رأيتَ أَنْ تَخلِّي عنِّي ولا تُشْمِتْ بي أحياءَ العرب، فإنِّي بنتُ سيِّدِ قومي ، وإنَّ أبي كانَ يحمي الذِّمارَ ، ويفكُّ العانيَ ، ويشبعُ الجائعَ ، ويطعمُ الطعامَ ، ويفشي السلامَ ، ولمْ يردَّ طالبَ حاجةٍ قطُّ ، أنا ابنةُ حاتِم طيِّئ ، فقالَ لها صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « يا جاريةُ ؟ هلذهِ صفةُ المؤمنينَ حقًّا ؛ لوْ كانَ أَبُوكِ مُسْلِماً . . لترحَّمْنا عليهِ ، خلُّوا عنها ؛ فإنَّ أباها كانَ يحبُّ مكارمَ الأخلاقِ ، وإنَّ الله يحبُّ مكارمَ الأخلاقِ » ، فقامَ أبو بردةَ بنُ نيَّار فقالَ : يا رسولَ الله ؟ اللهُ يحبُّ مكارمَ الأخلاقِ ؟ فقالَ : « والذي نفسي بيدِهِ ؛ لا يدخلُ الجنَّةَ إلا حسن الأخلاق »(١).

وعنْ معاذِ بنِ جبلِ رضيَ اللهُ عنهُ ، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ قالَ : « إنَّ اللهَ حفَّ الإسلامَ بمكارمِ الأخلاقِ ومحاسنِ الأعمالِ ، ومِنْ ذلكَ : حسنُ المعاشرةِ ، وكرمُ الصنيعةِ ، ولينُ

الجانبِ ، وبذلُ المعروفِ ، وإطعامُ الطعام ، وإفشاءُ السلام ، وعيادةُ المريضِ المسلم ؛ برّاً كانَ أوْ فاجراً ، وتشييعُ جنازةِ المسلم ، وحسنُ الجوار لمَنْ جاورتَ ؛ مسلماً كانَ أوْ كافراً ، وتوقيرُ ذي الشيبةِ المسلم ، وإجابةُ الطعام والدعاءُ عليهِ ، والعفوُ ، والإصلاحُ بينَ الناس ، والجودُ ، والكرمُ ، والسماحةُ ، والابتداءُ بالسلام ، وكظمُ الغيظِ ، والعفوُ عنِ الناس ، واجتنابُ ما حرَّمَهُ الإسلامُ منَ اللهوِ ، والباطلِ ، والغناءِ ، والمعازفِ كلِّها ، وكلِّ ذي وَتْر وكلِّ ذي ذَحُّل (١١) ، والكذبِ ، والغيبةِ ، والبخل ، والشحّ ، والجفاء ، والمكر ، والخديعة ، والنميمة ، وسوء ذاتِ البينِ ، وقطيعةِ الأرحام ، وسوءِ الخلقِ ، والتكبُّرِ ، والفخر ، والاختيالِ ، والاستطالةِ ، والبذخ ، والفُحْشِ ، والتفحُّشِ ، والحقدِ ، والحسدِ ، والطِّيرَةِ ، والبغْي ، والعدوانِ ، والظلم » (٢).

قالَ أنسٌ رضيَ اللهُ عنهُ: فلمْ يدعْ نصيحةً أوْ خصلةً جميلةً إلا قدْ دعانا إليها وأمرنَا بها ، ولمْ يدعْ غشّاً \_ أوْ قالَ : عيباً \_ ولا شيناً إلا حذرَناهُ ونهانا عنهُ ، ويكفى مِنْ ذَلكَ كلِّهِ هَلْذَهِ الآيةُ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْمِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَيْ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) الوَتْر : الثأر ، والذَّحْل : الحقد والعداوة ، والثأر أيضاً ، وهو أيضاً بالدال المهملة والخاء المعجمة .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ العراقي : ( الحديث بطوله لم أقف له على أصل ، ويغني عنه حديث معاذ الآتي بعده بحديث ) . « إتحاف » ( ٩٥/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل : ( ٩٠ ) ، وقال الحافظ العراقي : ( لم أقف له على إسناد ، وهو صحيح من حيث الواقع) ، وعلَّق على ذلك الحافظ الزبيدي : ( والذي يظهر لي من سياق المصنف أن الحديث المتقدم هو من رواية أنس عن معاذ ، فتأمل ) . وروى الطبراني -

وقال معاذٌ رضيَ اللهُ عنهُ: أوصاني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: «يا معاذُ ؛ أوصيكَ باتقاءِ اللهِ ، وصدقِ الحديثِ ، والوفاءِ بالعهدِ ، وأداءِ الأمانةِ ، وتركِ الخيانةِ ، وحفظِ الجارِ ، ورحمةِ اليتيمِ ، ولينِ الكلامِ ، وبذلِ السلامِ ، وحسْنِ العملِ ، وقصرِ الأملِ ، ولزومِ ولينِ الكلامِ ، والتفقُّهِ في القرآنِ ، وحبِّ الآخرةِ ، والجزعِ مِنَ الحسابِ ، وخفضِ الجناحِ ، وأنهاكَ أنْ تسبَّ حكيماً ، أوْ تكذّبَ صادقاً ، أوْ تطيعَ وخفضِ الجناحِ ، وأنهاكَ أنْ تسبَّ حكيماً ، أوْ تتخدِّ باتقاءِ اللهِ عندَ كلِّ شجرِ وحجرِ ومدرٍ ؛ وأنْ تحدثَ لكلِّ ذنبِ توبةً ، السرُّ بالسرِّ والعلانيةُ بالعلانيةِ » (۱) .

فهاكذا أدَّبَ عبادَ اللهِ ، ودعاهُمْ إلى مكارمِ الأخلاقِ ومحاسنِ الآداب (٢).

 <sup>←</sup> في « الكبير » ( ١٣٢/٩ ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( إن أجمع آية في القرآن لخير وشر آية في سورة « النحل » : ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ . . . ﴾ الآية ) . وروى الطبري في « تفسيره » ( ٢٠٠/١٤/٨ ) عن قتادة : ( إنه ليس من خُلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به ، وليس من خلق سيِّع كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدم فيه ، وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامِّها ) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٢٤٠/١ ) ، والبيهقي في « الزهد الكبير » ( ٩٥٦ ) ، والخطيب في « تاريخ بغداد » ( ٤٣٤/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) شرح هاذا البيان بتمامه العلامة اللحجي في « منتهى السول » ( ٣١٦/٢ \_ ٣٨٥ ) .

## بيان حبلنمن محك أخلاقه صتى منه عليه ولم التي حمعها بعض العلماء والنفطها من لأخبار

فقالَ: كَانَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَحلمَ الناسِ (۱) ، وأشجعَ الناسِ (۲) ، وأعدلَ الناسِ (۳) ، وأعدلَ الناسِ (۳) ، وأعدلَ الناسِ (۳) ، وأعدلَ الناسِ اللهُ تمسَّ يدُهُ قطُّ يدَ امرأةٍ لا يملكُ رقَّها ، أوْ عصمةَ نكاحِها ، أوْ تكونَ ذاتَ محرمٍ منهُ (۱) .

وكانَ أسخى الناسِ ، لا يبيتُ عندَهُ دينارٌ ولا درهمٌ ، وإنْ فضلَ شيءٌ ولمْ يجدْ مَنْ يعطيهِ وفجأهُ الليلُ . . لمْ يأوِ إلى منزلِهِ حتَّىٰ يتبرَّأَ منهُ إلىٰ مَنْ يحتاجُ إليهِ (°) .

ولا يأخذُ ممَّا آتاهُ اللهُ إلا قوتَ عامِهِ فقطْ ، مِنْ أيسرِ ما يجدُ مِنَ التمرِ والشعير ، ويضعُ سائرَ ذلكَ في سبيل اللهِ .

<sup>(</sup>۱) كما في « أخلاق النبي وآدابه » ( ۱۷۳ ) من حديث عبد الرحمان بن أبزى رضي الله عنه ، و« صحيح ابن حبان » ( ۲۸۸ ) من حديث عبد الله بن سلام رضى الله عنه .

<sup>(</sup>۲) كما في « البخاري » ( ۲۸۲۰ ) ، و« مسلم » ( ۲۳۰۷ ) .

<sup>(</sup>٣) كما في « الشمائل » للترمذي ( ٣٣٦ ) من حديث سيدنا علي كرم الله وجهه .

<sup>(</sup>٤) كما في « البخاري » ( ٢٧١٣ ) ، و« مسلم » ( ١٨٦٦ ) من حديث عائشة رضي الله عنها ، و« سنن الترمذي » ( ٣٣٠٦ ) عن طاووس مرسلاً ، و« موطأ مالك » ( ٩٨٢/٢ ) من حديث أميمة بنت رقيقة مرفوعاً .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داوود ( ٣٠٥٥ ) ، وابن حبان في « صحيحه » ( ٦٣٥١ ) من حديث بلال رضى الله عنه .

لا يُسألُ شيئاً إلا أعطاهُ (١) ، ثمَّ يعودُ على قوتِ عامِهِ فيؤثرُ منهُ ، حتَّىٰ إِنَّهُ ربَّما احتاجَ قبلَ انقضاءِ العام إنْ لمْ يأتِهِ شيءٌ (٢).

وكانَ يخصفُ النعلَ (٣) ، ويرقعُ الثوبَ ، ويخدمُ في مِهْنةِ أهلِهِ (١٠) ، ويقطعُ اللحمَ معَهُنَّ (٥) ، وكانَ أشدَّ الناس حياءً ، لا يثبتُ بصرُهُ في وجهِ أحدٍ (٦).

ويجيبُ دعوةَ العبدِ والحرّ (٧)، ويقبلُ الهديَّةَ ولوْ أنَّها جَرعةُ لبن أَوْ فَخَذُ أَرنبِ ، ويكافئ عليها (١) ، ويأكلُها ولا يأكلُ الصدقة ، ولا يستكبرُ عنْ إجابةِ الأُمّةِ والمسكين.

يغضبُ لربِّهِ عزَّ وجلَّ ولا يغضبُ لنفسِهِ (١) ، وينفذُ الحقَّ

<sup>(</sup>١) كما في « البخاري » ( ٢٠٧٧ ، ٢٠٩٣ ) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما ، و « مسلم » ( ٢٣١٢ ) من حديث أنس رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٢٩١٦ ) من حديث عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٣) أي : يصلحها بترقيع وخرز .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في « المسند » ( ١٦٧/٦ ) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في « المسند » ( ٩٤/٦ ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٦) كما في «البخاري» ( ٣٥٦٢) ، و«مسلم» ( ٢٣٢٠) من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه ، وانظر « جوامع السيرة » ( ص ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٧) لما روى الترمذي ( ١٠١٧ ) واللفظ له ، وابن ماجه ( ٤١٧٨ ) من حديث أنس رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٨) لما روى البخاري ( ١٦٦٢ ، ٢٥٧٧ ، ٢٥٨٥ ) من حديث أم المؤمنين عائشة وغيرها رضى الله عنهم ، ومسلم ( ١١٢٣ ، ١٩٥٣ ) .

<sup>(</sup>٩) كما روى البخاري ( ٣٥٦٠ ) ، ومسلم ( ٢٣٢٧ ) من حديث عائشة رضى الله عنها ، والترمذي في « الشمائل » ( ٢٢٥ ) من حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه .

وإنْ عادَ ذلكَ بالضرر عليهِ أوْ على أصحابهِ (١).

عُرضَ عليهِ الانتصارُ بالمشركينَ على المشركينَ ، وهوَ في قلَّةٍ وحاجةٍ إلى إنسانٍ واحدٍ يزيدُه في عددِ مَنْ معَهُ . . فأبى وقالَ : « إنَّا لا نستنصرُ بمشركِ » (٢).

ووجدَ مِنْ فضلاءِ أصحابِهِ وخيارهِمْ قتيلاً بينَ اليهودِ ، فلمْ يحفِ عليهِمْ (٣) ، ولا زادَ على مُرّ الحقّ ، بلْ وداهُ بمئةِ ناقةٍ ، وإنّ بأصحابِهِ لحاجةً إلى بعير واحدٍ يتقوَّونَ بهِ (١).

وكانَ يعصِبُ الحجرَ على بطنِهِ مرَّةً مِنَ الجوع (٥)، ومرَّةً يأكلُ ما

<sup>(</sup>١) أشار الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( ١٠٠/٧ ) أنه وجد بخط الحافظ ابن حجر في طرة كتاب شيخه العراقي في تخريجه لـ « الإحياء » : ( أشار به إلى قصة أبى جندل بن سهيل بن عمرو) ، وهي عند البخاري ( ٢٧١٣ ) حيث اشترط لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد كل آتٍ وإن كان مسلماً كما طلب ذلك سهيل ، فردَّ ولده أبا جندل وأنفذ الحق مع أنه جاء مسلماً .

<sup>(</sup>٢) روى مسلم ( ١٨١٧ ) عن عائشة رضى الله عنها قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر ، فلما كان بحرَّة الوبرة . . أدركه رجل قد كان يُذكر منه جرأة ونجدة ، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه ، فلما أدركه . . قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تؤمن بالله ورسوله ؟ » قال : لا ، قال : « فارجع ، فلن أستعين بمشرك » . وكان قد راجعه ، فلم يقبله صلى الله عليه وسلم حتى أقرَّ بالإيمان بالله ورسوله .

<sup>(</sup>٣) أي : لم يجرْ عليهم . « إتحاف » ( ١٠٠/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) روىٰ ذٰلك البخاري ( ٣١٧٣ ) ، ومسلم ( ١٦٦٩ ) ، والقتيل هو عبد الله بن سهل الأنصاري رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٥) كما جاء ذلك في قصة الخندق في « البخاري » ( ٤١٠١ ) من حديث جابر رضى الله عنه .

حضرَ ، ولا يردُّ ما وجدَ ، ولا يتورَّعُ عنْ مطعم حلالِ (١).

وإنْ وجدَ تمراً دونَ خبز . . أكلَهُ  $(^{(1)})$  ، وإنْ وجدَ شواءً . . أكلَهُ  $(^{(2)})$  ، وإنْ وجدَ خبزَ بُرِّ أَوْ شعيرِ . . أكلَهُ (١٠) ، وإنْ وجدَ حلواءَ أَوْ عسلاً . . أَكِلَهُ ( ^ ) ، وإنْ وجدَ لبناً دونَ خبزِ . . اكتفىٰ بهِ ( ٢ ) ، وإنْ وجدَ بطيخاً أَوْ رَطِياً . . أَكلَهُ (٧) .

لا يأكلُ متَّكئاً ، ولا على خِوانِ ، منديلُهُ باطنُ قدميهِ (^ ) .

لمْ يشبعْ مِنْ خبزِ برِّ ثلاثةَ أيام متواليةٍ حتَّىٰ لقيَ اللهَ تعالىٰ ؛ إيثاراً علىٰ نفسِهِ ، لا فقراً ولا بخلاً .

يجيبُ الوليمة ، ويعودُ المرضى (١) ، ويشهدُ الجنائزَ (١١) ،

<sup>(</sup>١) روى ذلك ابن المبارك في « الزهد » ( ٥٧١ ) عن الأوزاعي مرسلاً ، ومسلم  $(Y \circ Y)$ 

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ( ٢٠٤٤ ) من حديث أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ١٨٢٩ ) من حديث أم سلمة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٤) كما روى البخاري ( ٥٤١٦ ) ، ومسلم ( ٢٩٧٠ ) واللفظ له من حديث عائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٥) كما روى البخاري ( ٥٤٣١ ) ، ومسلم ( ١٤٧٤ ) من حديث عائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٦) كما روى البخاري ( ٢١١ ) ، ومسلم ( ٣٥٨ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داوود ( ٣٨٣٨ ) ، والترمذي ( ١٨٤٣ ) ، والنسائي في « السنن الكبرى » ( ٦٦٨٧ ) من حديث عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري ( ٥٤٥٧ ) من قول جابر بن عبد الله رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٩) كعيادته صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة رضى الله عنه كما في « البخاري » ( ۲۲۵۶ ) ، و « مسلم » ( ۱۷۹۸ ) .

<sup>(</sup>١٠) رواه الترمذي في « الشمائل » ( ٣٣٢ ) من حديث أنس رضي الله عنه .

ويمشي وحدَّهُ بينَ أعدائِهِ بلا حارس (١).

أشدُّ الناس تواضعاً ، وأسكنُهُمْ في غير كبر (١) ، وأبلغُهُمْ في غير تطويل (٣) ، وأحسنُهم بشراً (١).

لا يهولُهُ شيءٌ مِنْ أمور الدنيا (٥) ، ويلبسُ ما وجدَ ؛ فمرَّةَ شملةً ، ومرَّةً بردَ حِبرةٍ يمانياً ، ومرَّةً جبةَ صوفٍ ، ما وجدَ مِنَ المباح لبِسَ (١٠). وخاتمه فضة (٧) ، يلبسه في خِنْصَرهِ الأيمن وربَّما في الأيسر (١). يردفُ خلفَهُ عبدَهُ أَوْ غيرَهُ (١) ، يركبُ ما أمكنَهُ ؛ مرَّةً فرساً (١١) ، ومرَّةً بعيراً (١١) ، ومرَّةً بغلةً شهباء (١١) ، ومرَّةً حماراً ، ومرَّةً يمشى

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٣٠٤٦ ) من حديث عائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ العراقي : ( روى أبو الحسن بن الضحاك في « الشمائل » من حديث أبى سعيد الخدري ، في صفته صلى الله عليه وسلم : متواضع في غير ذلة ) .

<sup>(</sup>٣) كما روى البخاري ( ٣٥٦٨ ) ، ومسلم ( ٢٤٩٣ ) من حديث عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في « الشمائل » ( ٣٥١ ) من حديث على رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في « المسند » ( ٦٩/٦ ) من حديث عائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ١٢٧٧ ، ٥٧٩٩ ، ٥٨١٢ ) ، ومسلم ( ٢٧٤ ، ٢٠٧٩ ) من حديث أنس والمغيرة رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٧) كما في « البخاري » ( ٦٥ ) ، و« مسلم » ( ٢٠٩٢ ) من حديث أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم ( ٢٠٩٤ ، ٢٠٩٥ ) من حديث أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٩) فمن ذلك : إردافه لأسامة بن زيد والفضل بن عباس رضى الله عنهم في حجه صلى الله عليه وسلم كما في « البخاري » ( ٥٤٤ ) .

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري ( ٢٦٢٧ ) ، ومسلم ( ٢٣٠٧ ) .

<sup>(</sup>١١) رواه البخاري ( ٢٧٣٤ ) .

<sup>(</sup>۱۲) رواه البخاري ( ۲۸٦٤ ) ، ومسلم ( ۱۷۷٦ ) .

راجلاً حافياً بلا رداء ولا عِمامة ولا قلنسوة ، يعودُ المرضى في أقصى المدينة (١٠).

يحبُّ الطيبَ ، ويكرهُ الرائحةَ الرديئةَ (٢).

ويجالسُ الفقراء (٣)، ويؤاكلُ المساكينَ (١).

ويكرمُ أهلَ الفضلِ في أخلاقِهِمْ ، ويتألَّفُ أهلَ الشرفِ بالبرِّ لهُمْ (٥).

يصلُ ذوي رحمِهِ مِنْ غيرِ أَنْ يؤثرَهُمْ على مَنْ هوَ أَفضلُ منهُمْ (1). لا يجفو على أحدٍ (٧).

يقبلُ معذرةَ المعتذرِ إليهِ (^).

- (۱) كما روئ مسلم ( ۹۲۵ ) في حديث عيادته صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة رضى الله عنه .
- (٢) كما روى النسائي ( ٦١/٧ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً ، وأبو داوود ( ٤٠٧٤ ) عن عائشة رضى الله عنها .
  - (٣) رواه أبو داوود ( ٣٦٦٦ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
    - (٤) رواه البخاري ( ٦٤٥٢ ) من قول أبي هريرة رضي الله عنه .
- (٥) رواه الترمذي في « الشمائل » ( ٣٣٦ ) من حديث علي كرم الله وجهه ، والطبراني في « الكبير » ( ٣٠٤/٢ ) .
- (٦) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 778/7 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، والبخاري ( ٤٦٦ ) ، ومسلم ( 778/7 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً .
- (٧) كما روى أبو داوود ( ٤١٨٢ ) من حديث أنس رضي الله عنه ، والترمذي في « الشمائل » ( ٣٤٤ ) من حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه .
  - (A) كما في « البخاري » ( ٤٤١٨ ) ، و« مسلم » ( ٢٧٦٩ ) .

يمزحُ ولا يقولُ إلا حقًّا (١) ، يضحكُ مِنْ غير قهقهة (٢) ، يرى اللعبَ المباحَ فلا ينكرُهُ.

ويسابقُ أهلَهُ ، وتُرفعُ الأصواتُ عليهِ فيصبرُ (٣).

وكانَ لهُ لِقاحٌ وغنمٌ يتقوَّتُ هوَ وأهلُهُ مِن ألبانِها (١٠).

ولهُ عبيدٌ وإماءٌ لا يرتفعُ عليهِمْ في مأكل ولا ملبس (٥٠).

لا يمضي لهُ وقتٌ في غير عمل للهِ تعالىٰ ، أوْ فيما لا بدَّ لهُ مِنْ صلاح نفسِهِ (١).

يخرجُ إلى بساتين أصحابِهِ .

لا يحقرُ مسكيناً لفقرهِ وزمانتِهِ ، ولا يهابُ ملكاً لملْكِهِ ، يدعو هنذا وهنذا إلى اللهِ عزَّ وجلَّ دعاءً مستوياً (٧).

قدْ جمعَ اللهُ تعالى لهُ السيرةَ الفاضلةَ ، والسياسةَ التامَّةَ ، وهوَ

<sup>(</sup>١) كما في « الترمذي » ( ١٩٩٠ ) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٤٨٢٩ ) ، ومسلم ( ٨٩٩ ) من حديث عائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٣) جوامع السيرة ( ص ٣٥ ) ، ورواه البخاري ( ٤٣٦٧ ) ، وانظر « الإتحاف » ( ١٠٦/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) كما في «صحيح البخاري» (٤١٩٤) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ، و« سنن أبي داوود » ( ١٤٢ ) من حديث لقيط بن صبرة ، وابن سعد في « طبقاته » ( ٤٢٥/١ ) من حديث أم سلمة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٥) كما روى ابن سعد في « الطبقات » ( ٤٢٨/١ ) من حديث سلمي رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٦) كما روى الترمذي في « الشمائل » ( ٣٣٦ ) من حديث على كرم الله وجهه .

<sup>(</sup>٧) كما روى البخاري ( ٥٠٩١ ) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ، ومسلم

<sup>(</sup> ۱۷۷۶ ) من حديث أنس رضي الله عنه .

أُمِّيُّ لا يقرأُ ولا يكتبُ ، نشأَ في بلادِ الجهلِ والصحارى ، في فقرٍ وفي رعايةِ غنم ، يتيماً لا أبَ لهُ ولا أمَّ ، فعلَّمهُ اللهُ تعالىٰ جميعً محاسنِ الأخلاقِ ، والطرق الحميدة ، وأخبار الأوَّلينَ والآخرينَ ، وما فيه النجاةُ والفوزُ في الآخرةِ ، والغبطةُ والخلاصُ في الدنيا ، ولزومَ الواجب وتركَ الفضولِ .

وفَّقَنا اللهُ لطاعتِهِ في أمرِهِ ، والتأسِّي بهِ في فعلِهِ ، آمينَ آمينَ آمينَ يا ربَّ العالمينَ (١).

<sup>(</sup>١) انظر « جوامع السيرة » ( ص ٣٤ ـ ٣٥ ) للعلامة ابن حزم .

## بب ن جلنه أخرى من آواب، وأخلاق صنى لله عليه ولم

ممَّا رواهُ أبو البَخْتَرِيِّ: قالوا: ما شتمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أحداً مِنَ المؤمنينَ بشتيمةٍ إلا جُعِلَ لهُ كفارةً ورحمةً (١) ، وما لعنَ امرأةً قطُّ ولا خادماً بلعنةٍ (١) .

وقيلَ لهُ وهوَ في القتالِ: لوْ لعنتَهُمْ يا رسولَ اللهِ ، فقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: « إنما بُعثتُ رحمةً ولمْ أُبعثْ لعَّاناً » (٣).

وكانَ إذا سُئِلَ أَنْ يدعوَ على أحدٍ ، مسلمٍ أَوْ كافرٍ ، عامٍّ أَوْ خاصِّ . . عدلَ عن الدعاءِ عليهِ إلى الدعاءِ لهُ (١٠) .

وما ضربَ بيدِهِ أحداً قطُّ إلا أنْ يضربَ بها في سبيلِ اللهِ تعالىٰ . وما انتقمَ مِنْ شيءِ صُنعَ إليهِ قطُّ إلا أنْ تُنتهَكَ حرمةُ اللهِ .

وما خُيِّرَ بينَ أمرينِ قطُّ إلا اختارَ أيسرَهُما ، إلا أنْ يكونَ فيهِ إثمُّ

<sup>(</sup>۱) روى البخاري ( ۱۳۲۱ ) ، ومسلم ( ۲۲۰۱ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « اللهم ؛ إنما أنا بشر ، فأيُّما رجلٍ من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته . . فاجعلها له زكاة ورحمة » .

<sup>(</sup>٢) سيأتي هاذا المعنى في الحديث بعده ، وروى البخاري ( ٦٠٣٨ ) ، ومسلم ( ٢٣٠٩ ) من حديث خادمه أنس رضي الله عنه قال : ( خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين ، فما قال لي : أف ، ولا : لم صنعت ، ولا : ألا صنعت ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ٢٥٩٩ ).

<sup>(</sup>٤) كما روى البخاري ( ٢٩٣٧ ) ، ومسلم ( ٢٥٢٤ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

أَوْ قطيعةُ رحم ، فيكونَ أبعدَ الناسِ مِنْ ذلكَ (١).

وما كانَ يأتيهِ أحدٌ ؛ حرُّ أَوْ عبدٌ أَوْ أَمةٌ إلا قامَ معَهُ في حاجتِهِ (١). وقالَ أنسُ رضيَ اللهُ عنهُ: والذي بعثَهُ بالحقِّ ؛ ما قالَ لي في شيءِ قطُّ كرهَهُ: لِمَ فعلتَهُ ، ولا لامني أحدٌ مِنْ أهلِهِ إلا قالَ: « دعوهُ ، إنَّما كانَ هاذا بكتابِ وقدَر » (٣).

قالوا: وما عابَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مَضْجَعاً ، إنْ فرشوا لهُ . . اضطجعَ على الأرضِ (١٠) .

وقد وصفَهُ اللهُ تعالىٰ في التوراةِ قبلَ أَنْ يبعثَهُ في السطرِ الأوَّلِ فقالَ : ( محمدٌ رسولُ اللهِ ، عبدي المختارُ ، لا فظُّ ولا غليظٌ ،

<sup>(</sup>۱) قد تقدم ، وهو عند البخاري ( ٦١٢٦ ) ، ومسلم ( ٢٣٢٧ ) من حديث عائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٢٠٧٢ ) معلقاً من حديث أنس رضي الله عنه ، وتقدم موصولاً عند ابن ماجه ( ٤١٧٧ ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم قريباً حديث الشيخين ، وروى أحمد في « المسند » ( ٢٣١/٣ ) من حديث أنس رضي الله عنه قال : « دعوه ، فلو قدِّر أو قال : لو قضى \_ أن يكون . . كان » .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ العراقي: (لم أجده بهاذا اللفظ ، والمعروف: «ما عاب طعاماً » ، ويؤخذ من عموم حديث علي بن أبي طالب: «ليس بفظ . . . » إلىٰ أن قال: «ولا عياب » ، رواه الترمذي في «الشمائل » [ ٣٥١] ، والطبراني وأبو نعيم في «دلائل النبوة » ، وروى ابن أبي عاصم في كتاب «السنة » [٣٦٣] من حديث أنس: «ما عاب عليَّ شيئاً قط » ، وفي «الصحيحين » - البخاري [٣٩١٤] ، ومسلم [ ١٤٧٩] - من حديث عمر اضطجاعه على حصير ، وللترمذي [ ٢٣٧٧] وصححه من حديث ابن مسعود: «نام على حصير ، فقام وقد أثر في جنبه . . . » الحديث ) . «إتحاف » ( ١٠٨/٧ ) .

ولا صخَّابٌ في الأسواقِ ، ولا يجزي بالسيئةِ السيئةَ ، وللكنْ يعفو ويصفح ، مولده بمكَّة ، وهجرتُه بطابة ، وملكه بالشام ، يأتزرُ على وَسَطِهِ ، هوَ ومَنْ معَهُ دعاةٌ للقرآنِ والعلم ، يتوضَّأَ على أطرافِهِ ) (١١). وكذالكَ نعتُهُ في الإنجيل (٢).

وكانَ مِنْ خلقِهِ أَنْ يبدأً مَنْ لقيَهُ بالسلام (٣) ، ومَنْ قاومَهُ لحاجةٍ . . صابرَهُ حتَّىٰ يكونَ هوَ المنصرفَ (١)، وما أخذَ أحدٌ بيدِهِ فيرسلَ يدَهُ حتَّىٰ يرسلَها الآخذُ (٥).

وكانَ إذا لقي أحداً مِنْ أصحابِهِ . . بدأهُ بالمصافحة (١٦) ، ثمَّ أخذَ بيدِهِ فشابكَهُ ، ثمَّ شدَّ قبضتَهُ عليها (٧).

وكانَ لا يقومُ ولا يجلسُ إلا علىٰ ذكر اللهِ تعالىٰ (^).

<sup>(</sup>١) رواه الدارمي في « مسنده » ( ٥ ، ٧ ) عن كعب الأحبار .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن سعد في « طبقاته » ( ۳۱۲/۱ ) من حديث عائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في « الشمائل » ( ٨ ) من حديث هند ابن أبي هالة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) في (ب، ي): (فاوضه)، وفي (ج): (أقامه) بدل (قاومه)، روى ذلك ابن سعد في «طبقاته» ( ٣٦٢/١ ـ ٣٦٥ ) ، والترمذي في « الشمائل » ( ٣٣٦ ) من حديث على كرم الله وجهه .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي ( ٢٤٩٠ ) ، وابن ماجه ( ٣٧١٦ ) من حديث أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داوود ( ٥٢١٤ ) من حديث أبي ذر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) لما روىٰ عبد الله بن وهب في « جامعه » ( ١٨٢ ) عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ، وقد روى الحاكم في « معرفة علوم الحديث » ( ص ٣٣ ) الحديث المسلسل بالمشابكة ، وينتهي لأبي هريرة رضي الله عنه ويقول : ( شبَّك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم . . . ) الحديث .

<sup>(</sup>٨) كما هو عند الترمذي في « الشمائل » ( ٣٣٦ ) من حديث على كرم الله وجهه .

وكانَ لا يجلسُ إليهِ أحدٌ وهوَ يصلِّي إلا خفَّفَ صلاتَهُ وأقبلَ عليهِ ، فقالَ : « ألكَ حاجةٌ ؟ » ، فإذا فرغَ مِنْ حاجتِهِ . . عادَ إلىٰ صلاتِهِ (١) . وكانَ أكثرُ جلوسِهِ أنْ ينصبَ ساقيهِ جميعاً ، ويمسكَ بيديهِ عليهِما شه الحوة (٢) .

ولمْ يكنْ يُعرفُ مجلسُهُ مِنْ مجالسِ أصحابِهِ ؛ لأَنَّهُ كانَ حيثُ انتهى بهِ المجلسُ جلسَ (٣).

وما رُئِيَ قطُّ مادًا رجليهِ بينَ أصحابِهِ حتى يضيِّقَ بهما على أحدٍ ، إلا أنْ يكونَ المكانُ واسعاً لا ضيقَ فيهِ (١٠).

وكانَ أكثرَ ما يجلسُ مستقبلَ القبلةِ (٥).

وكانَ يُكرمُ مَنْ يدخلُ عليهِ ، حتَّىٰ ربَّما بسطَ ثوبَهُ لمَنْ ليسَتْ بينَهُ وبينَهُ قرابةٌ ولا رضاعٌ يجلسُهُ عليهِ (1).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «مسنده» (۵۰۰/۳)، والبخاري (۷۰٦) من حديث أنس رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٦٢٧٢ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وأبو داوود ( ٤٨٤٦ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) كما روئ أبو داوود ( ٤٦٩٨ ) ، والنسائي ( ١٠١/٨ ) من حديث أبي ذر وأبي هريرة رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٢٥٠/٩ ) من حديث جابر رضي الله عنه ، والترمذي ( ٢٤٩٠ ) ، وابن ماجه ( ٣٧١٦ ) من حديث أنس رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٥) كما روى الخرائطي في «مكارم الأخلاق» ( ٧٤٩) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٦) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٧٢٦ ) من حديث أنس رضي الله عنه .

وكانَ يؤثرُ الداخلَ عليهِ بالوسادةِ التي تكونُ تحتَهُ ، فإنْ أبي أنْ يقبلها . . عزمَ عليهِ حتَّىٰ يفعلَ .

وما استصفاهُ أحدُ إلا ظنَّ أنَّهُ أكرمُ الناس عليهِ ، حتَّىٰ يعطى كلَّ مَنْ جلسَ إليهِ نصيبَهُ مِنْ وجههِ ، حتَّىٰ كأنَّ مجلسَهُ وسمعَهُ وحديثَهُ ولطيفَ مجلسِهِ وتوجهَهُ للجالس إليهِ ، ومجلسُهُ معَ ذلكَ مجلسُ حياءٍ وتواضع وأمانةٍ ( ' ' ، قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ فَبِمَا رَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمِّمَّ وَلُوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾ (٢).

ولقدْ كانَ يدعو أصحابَهُ بكناهُمْ إكراماً لهُمْ واستمالةً لقلوبِهمْ (٣)، ويكنى مَنْ لمْ تكنْ لهُ كنيةٌ ، فكانَ يُدعى بما كنَّاهُ به (١٠).

وكانَ يكني أيضاً النساءَ اللاتي لهنَّ أولادٌ ، واللاتي لمْ يلدنَ يبتدئ لهنَّ الكُنيٰ (٥).

ويكنى الصبيانَ فيَسْتَلْيِنُ بهِ قلوبَهُمْ (٦).

<sup>(</sup>۱) كما روى الترمذي في « الشمائل » ( ٣٤٤ ) من حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: (١٥٩).

<sup>(</sup>٣) كما روى البخاري ( ٣٦٥٣ ) ، ومسلم ( ٢٣٨١ ) ، والحاكم في « المستدرك » ( ۲۲۳/۳ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ٦٥/٩ ) .

<sup>(</sup>٤) لما رواه الترمذي ( ٣٨٣٠) ، وابن ماجه ( ٣٧٣٨) ، والحاكم في « المستدرك » . ( YVA/E)

<sup>(</sup>٥) لما رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٦٣/٤ ) ، وابن ماجه ( ٣٧٣٩ ) ، وأبو داوود . ( ٤٩٧ . )

<sup>(</sup>٦) كما رواه البخاري ( ٦١٢٩ ) ، ومسلم ( ٢١٥٠ ) من حديث أنس رضي الله عنه .

وكانَ أبعدَ الناس غضباً ، وأسرعَهُمْ رضاً (١١).

وكانَ أرأفَ الناسِ بالناسِ ، وخيرَ الناسِ للناسِ ، وأنفعَ الناسِ للناسِ (٢). للناس (٢).

ولمْ تكنْ تُرفعُ في مجلسِهِ الأصواتُ (٣).

وكانَ إذا قامَ مِنْ مجلسِهِ . . قالَ : « سبحانَكَ اللهمَّ وبحمدِكَ ، أشهدُ أَنْ لا إللهَ إلا أنتَ ، أستغفرُكَ وأتوبُ إليكَ » ، ثمَّ يقولُ : «علَّمنيهنَّ جبريلُ عليهِ السلامُ » (1) .

\* \* \*

44 5 22 22 22 23

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ العراقي: (هنذا من المعلوم، ويدل عليه إخباره صلى الله عليه وسلم: أن بني آدم خيرهم بطيء الغضب سريع الفيء، رواه الترمذي [ ۲۱۹۱] من حديث أبي سعيد الخدري، وقال: حديث حسن، وهو صلى الله عليه وسلم خير بني آدم وسيدهم). «إتحاف» ( ۱۱۱/۷).

<sup>(</sup>٢) كما روى ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ( ١٩٧/٥٤ ) من حديث علي كرم الله وجهه .

<sup>(</sup>٣) كما هو عند الترمذي في « الشمائل » ( ٣٣٦ ) من حديث على كرم الله وجهه ، وفيه : ( مجلسه مجلس حلم وحياء ، وأمانة وصبر ، لا ترفع فيه الأصوات ) .

<sup>(\$)</sup> رواه الحاكم في « المستدرك » ( 1/770 ) ، والترمذي ( 7877 ) ، والنسائي في « الكبرئ » ( 1.107 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وزيادة : « علمنيهن جبريل . . . » رواها النسائي في « الكبرئ » ( 1.109 ) ، وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 1.109 ) .

## سبان كلامه وضحكه صتى النه عليب ستم

كَانَ صِلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أفصحَ الناسِ منطقاً ، وأحلاهم كلاماً <sup>(١)</sup> .

وكانَ يقولُ : « أنا أفصحُ العرب » ( ٢ ) ، وإنَّ أهلَ الجنَّةِ يتكلمونَ فيها بلغةِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ (٢).

وكانَ نزرَ الكلامِ ، سمْحَ المقالةِ ، إذا نطقَ . . ليسَ بمهذار ، وكأنَّ كلامَهُ كخرزاتِ النظم (١٠).

قالَتْ عائشةُ رضى الله عنها: (كانَ لا يسردُ الكلامَ كسردِكُمْ هاذا ، كانَ كلامُهُ نزراً ، وأنتُمْ تنثرونَ الكلامَ نثراً ) (°°.

قالوا : وكانَ أوجزَ الناس كلاماً ، وبذلكَ جاءَهُ جبريلُ ، وكانَ معَ

<sup>(</sup>١) رواه الحافظ السلفي في « معجم السفر » ( ١١٠٣ ) من حديث بريدة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن الأعرابي في « معجمه » ( ٢٤٠٨ ) عن الحسن ، والطبراني في « الكبير »

<sup>(</sup>٣٥/٦)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١٢٦٢/٣) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً ، والحاكم في « معرفة علوم الحديث » ( ص ١١٦ ) من حديث عمر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) كما روى ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( ٢١٨ ، ٢١٩ ) من حديث ابن عباس موقوفاً .

<sup>(</sup>٤) كما روى ابن سعد في «طبقاته» ( ١٩٦/١ ـ ١٩٨ )، والطبراني في « الكبير » ( ٩٤/٤ ) في خبر أم معبد .

<sup>(</sup>٥) الجملة الأولى رواها البخاري ( ٣٥٦٨ ) ، ومسلم ( ٢٤٩٣ ) ، والأخيرتان رواهما ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ٧٣٣ ) .

الإيجاز يجمعُ كلَّ ما أرادَ ، وكانَ يتكلَّمُ بجوامع الكلم ، لا فضولَ ولا تقصيرَ ؛ كلامٌ يتبعُ بعضُهُ بعضاً ، بينَ كلامِهِ توقَّفٌ ، يحفظُهُ سامعُهُ

وكانَ جهيرَ الصوتِ ، أحسنَ الناس نغمةً (٢).

وكانَ طويلَ السكوتِ ، لا يتكلَّمُ في غير حاجةٍ (٣) ، ولا يقولُ المنكر ، ولا يقولُ في الرضا والغضب إلا الحقَّ (1).

ويعرضُ عمَّنْ تكلُّمَ بغير جميل (٥)، ويكني عمَّا اضطرَّهُ الكلامُ إليهِ ممَّا يكرهُ (٦).

<sup>(</sup>۱) كما روى الدارقطني في « سننه » ( ١٤٤/٤ ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعاً ، وشطره الأول عند البخاري ( ٢٩٧٧ ) ، ومسلم ( ٥٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ العراقي : ( روى الترمذي [ ٣٥٣٥] ، والنسائي في « الكبرى » [ ١١١١٤] من حديث صفوان بن عسال قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ، بينما نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري : يا محمد ؛ فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نحو من صوته: « هاؤم . . . » الحديث ، وقال أحمد في « مسنده » [ ٢٤٠/٤ ] : وأجابه نحواً مما تكلم به . . . الحديث ؛ فقد يؤخذ منه : أنه صلى الله عليه وسلم كان جهوري الصوت ولم يكن يرفعه دائماً ، وقد يقال : لم يكن جهوري الصوت ، وإنما رفعه رفقاً بالأعرابي ؟ حتى لا يكون صوته أرفع من صوته ، وهو الظاهر ) . « إتحاف » ( ١١٣/٧ ) . وروى البخاري ( ٧٦٩ ) ، ومسلم ( ٤٦٤ ) من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه قال : ( سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ : « والتين والزيتون » في العشاء ، وما سمعت أحداً أحسن صوتاً منه أو قراءة ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في « الشمائل » ( ٢٢٥ ) من حديث هند بن أبي هالة المشهور .

<sup>(</sup>٤) كما روىٰ أبو داوود ( ٣٦٤٦ ) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) كما روى الترمذي في « الشمائل » ( ٣٥١ ) من حديث على كرم الله وجهه .

<sup>(</sup>٦) لما رواه البداري ( ٢٦٣٩ ) ، ومسلم ( ١٤٣٣ ) ، من حديث عائشة رضى الله عنها .

وكانَ إذا سكتَ . . تكلُّمَ جلساؤُهُ ولا يُتنازع عندَهُ في الحديثِ (١) . ويعظُ بالجدِّ والنصيحةِ (٢).

ويقولُ : « لا تضربوا القرآنَ بعضَهُ ببعضِ ؛ فإنَّهُ أُنزلَ علىٰ وجوه » (۳).

وكانَ أكثرَ الناس تبسُّماً وضحكاً في وجوهِ أصحابِهِ ، وتعجُّباً ممَّا تحدَّثوا بهِ ، وخلطاً لنفسِهِ بهم (١٠) ، ولربَّما ضحكَ حتَّىٰ تبدوَ نواجذُهُ (٥) ، وكانَ ضحكُ أصحابِهِ عندَهُ التبسُّمَ ؛ اقتداءً بهِ ، وتوقيراً لهُ.

قالوا : ولقدْ جاءَهُ أعرابيُّ يوماً وهوَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ متغيِّرٌ ا ينكرُهُ أصحابُهُ ، فأرادَ أنْ يسألَهُ ، فقالوا : لا تفعلْ يا أعرابيُّ ؛ فإنَّا ننكرُ لونَهُ ، فقالَ : دعوني ، فوالذي بعثَهُ بالحقّ نبيّاً ؛ لا أدعُهُ حتَّىٰ

<sup>(</sup>١) هو عند الترمذي في « الشمائل » ( ٣٥١ ) من حديث على كرم الله وجهه .

<sup>(</sup>٢) كما رواه مسلم ( ٨٦٧ ) من حديث جابر رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) روى ابن سعد في « الطبقات » ( ١٧٩/٤ ) مرفوعاً : « إن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض ، وللكن يصدق بعضه بعضاً ، فما عرفتم منه فاعملوا به ، وما تشابه عليكم فآمنوا به » ، وعند أحمد في « المسند » ( ١٨٥/٢ ) نحوه ، ولفظه : « وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاً ، فلا تكذبوا بعضه ببعض . . . » الحديث ، وروى البخاري ( ٢٤١٩ ) ، ومسلم ( ٨١٨ ) مرفوعاً : « إن هلذا القرآن أنزل على سبعة أحرف » .

<sup>(</sup>٤) تقدم الحديث عن تبسمه صلى الله عليه وسلم ، وروى الترمذي في « الشمائل » ( ٣٥١ ) من حديث على كرم الله وجهه الطويل ، وفيه : ( يضحك مما يضحكون منه ، ويتعجب مما يتعجبون منه).

<sup>(</sup>٥) فمن ذلك ما رواه البخاري ( ١٩٣٦ ) ، ومسلم ( ١١١١ ) .

يتبسمَ ، فقالَ : يا رسولَ اللهِ ؛ بلغَنا أنَّ المسيحَ \_ يعنى : الدجالَ \_ يأتي الناسَ بالثريدِ وقدْ هلكوا جوعاً ، أفتريٰ لي \_ بأبي أنتَ وأمِّي \_ أنْ أَكُفَّ عنْ ثريدِهِ تعفُّفاً وتنزُّها حتَّىٰ أهلكَ هزالاً ، أمْ أضربَ في ثريدِهِ حتَّىٰ إذا تضلعتُ شبعاً . . آمنتُ باللهِ وكفرتُ بهِ ؟ قالوا : فضحكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حتَّىٰ بدَتْ نواجذُهُ ، ثمَّ قالَ : « لا ، بلْ يغنيكَ اللهُ بما يغني بهِ المؤمنينَ » (١).

قالوا: وكانَ مِنْ أكثر الناس تبشِّماً ، وأطيبهمْ نفساً ، ما لمْ ينزلْ عليه قرآنٌ (١) ، أوْ يذكر الساعة (٣) ، أوْ يخطبْ خطبة عظة (١) ، أَوْ تحينَ الصلاةُ (١٠) ، أَوْ ينشأَ عارضٌ (١٦) .

وكانَ إذا سُرَّ ورضى . . فهوَ أحسنُ الناس رضاً ، فإنْ وعظ . . وعظ بجدٍّ ، وإنْ غضبَ ولمْ يكنْ يغضبُ إلا للهِ . . لمْ يقمْ لغضبِهِ شيءٌ ، وكذلك كانَ في أمورهِ كلِّها (٧).

وكانَ إذا نزلَ بهِ الأمرُ . . فوَّضَ الأمرَ إلى اللهِ ، وتبرَّأُ مِنَ الحولِ

<sup>(</sup>١) كذا أورده الآبي في « نثر الدر » ( ١٣٣/٢ ) ، قال الحافظ العراقي : ( وهو حديث منكر ، لم أقف له على أصل ) . « إتحاف » ( ١١٥/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) لما روى الطبراني في « مكارم الأخلاق » ( ٢٢ ) عن جابر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) لما روى النسائي ( ١٨٨/٣ ) من حديث جابر رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) لما روئ مسلم ( ٨٦٧ ) من حديث جابر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ٦٧٦ ) من حديث عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٦) لما روى البخاري ( ٣٢٠٦ ) ، ومسلم ( ٨٩٩ ) من حديث عائشة رضي الله عنها ، وقوله : ( أو تحين الصلاة ، أو ينشأ عارض ) زيادة من ( ج ) .

<sup>(</sup>٧) لما روى البخاري ( ٣٥٥٦ ) ، ومسلم ( ٢٧٦٩ ) من حديث كعب رضى الله عنه .

ربع العادات كيمون موجود كتاب آداب المعيشة كيمون المعيشة كالمرابع العادات

والقوَّةِ ، واستنزلَ الهدىٰ ، فيقولُ : « اللهمَّ ؛ أرني الحقَّ حقّاً فأتبعَهُ ، وأرني المنكرَ منكراً وارزقْني اجتنابَهُ ، وأعذْني مِنْ أَنْ يشتبِهَ عليَّ فأتبعَ هوايَ بغير هدي منكَ ، واجعلْ هوايَ تبعاً لطاعتِكَ ، وخذْ رضا نفسِكَ مِنْ نفسي في عافيةٍ ، واهدني لما اختُلفَ فيهِ مِنَ الحقّ ( بإذنِكَ ، إنكَّ تهدي مَنْ تشاءُ إلى صراطِ مستقيم » (١١).

<sup>(</sup>١) كما روى مسلم ( ٧٧٠ ) من حديث عائشة رضى الله عنها ، وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( ٩٠/٢ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٣٦٩/٢ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

# سيان أخلاف وآداب صلى للمبلية ولم في الطّعام

كَانَ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يأكلُ ما وجدَ .

وكانَ أحبُّ الطعامِ إليهِ ما كانَ على ضَفَفٍ ، والضففُ: ما كثرَتْ عليهِ الأيدي (١).

وكانَ إذا وضعَتِ المائدةُ . . قالَ : « باسمِ اللهِ ، اللهمَّ ؛ اجعلْها نعمةً مشكورةً ، تصلُ بها نعمةَ الجنَّةِ » (٢) .

وكانَ كثيراً إذا جلسَ يأكلُ . . يجمعُ بينَ ركبتيهِ وبينَ قدميهِ كما يجلسُ المصلِّي ، إلا أنَّ الركبةَ تكونَ فوقَ الركبةِ ، والقدمَ فوقَ القدمِ ، ويقولُ : « إنَّما أنا عبدٌ ، آكلُ كما يأكلُ العبدُ ، وأجلسُ كما يجلسُ العبدُ » (") .

<sup>(</sup>۱) كما روئ أحمد في « المسند » ( ۲۷۰/۳ ) من حديث أنس رضي الله عنه ، والترمذي في « الشمائل » ( ۷۲ ) بنحوه عن مالك بن دينار .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ العراقي: (أما التسمية . فرواها النسائي من رواية من خدم النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعاماً . . قال : « باسم الله . . . » الحديث ، وإسناده صالح ، وأما بقية الحديث . . فلم أجده ) . « إتحاف » ( ١١٥/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ العراقي: (رواه عبد الرزاق في « المصنف » [ ١٩٥٤٣] من رواية أيوب معضلاً ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل . . احتفز وقال: « آكل كما يأكل العبد . . . » الحديث ، وروى ابن الضحاك في « الشمائل » من حديث أنس بسند ضعيف: كان إذا قعد على الطعام . . استوفز على ركبته اليسرى وأقام اليمنى ، ثم قال: « إنما أنا عبد ، أجلس كما يجلس العبد ، وأفعل كما يفعل العبد » ، وروى أبو الشيخ في « الأخلاق » بسند جيد من حديث أبي بن كعب: أن النبي صلى الله عليه وسلم -

وكانَ لا يأكلُ الحارَّ ، ويقولُ : « إنَّهُ غيرُ ذي بركةٍ ، وإنَّ اللهَ لمْ يطعمنا ناراً ، فأبردُوهُ » (١) .

وكانَ يأكلُ ممَّا يليهِ (٢).

ويأكلُ بأصابعِهِ الثلاثِ ، وربَّما استعانَ بالرابعةِ (٣) ، ولمْ يكنْ يأكلُ بإصبعينِ ، ويقولُ : « إنَّ ذلكَ أكلةُ الشيطانِ » (١٠).

وجاءَهُ عثمانُ بنُ عفانَ رضيَ الله عنه بفالوذج ، فأكلَ منه ، وقالَ : « ما هلذا يا أبا عبدِ اللهِ ؟ » قالَ : بأبي أنتَ وأمِّي ، نجعلُ السمنَ والعسلَ في البُرْمةِ ونضعُها على النار ، ثمَّ نغليهِ ، ثمَّ نأخذُ مخَّ الحنطةِ إذا طُحنَتْ ، فنلقيهِ على السمنِ والعسلِ في البرمةِ ، ثمَّ

<sup>﴿</sup> كَانَ يَجْتُو عَلَىٰ رَكِبْتِيهُ ، وَكَانَ لَا يَتَّكُّعُ ، أُورِدِه في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وللبزار من حديث ابن عمر : « إنما أنا عبد ، آكل كما يأكل العبد » ، ولأبي يعلى من حديث عائشة [ ٤٩٢٠]: « آكل كما يأكل العبد ، وأجلس كما يجلس العبد » ، وإسنادهما ضعيف) . « إتحاف » ( ١١٦/٧ ) .

<sup>(</sup>١) روى الحاكم في « المستدرك » ( ١١٨/٤ ) من حديث جابر رضى الله عنه مرفوعاً : « أبردوا الطعام الحار ؛ فإن الطعام الحار غير ذي بركة » ، وروى الطبراني في « الأوسط » ( ٧٠٠٨ ) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بصحفة تفور ، فأشرع يده فيها ، ثم رفع يده فقال : « إن الله لم يطعمنا ناراً » .

<sup>(</sup>٢) ويأمر بذلك كما في « البخاري » ( ٥٣٧٦ ) ، و« مسلم » ( ٢٠٢٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أما أكله بالثلاث . . فعند مسلم ( ٢٠٣٢ ) ، وأما استعانته بالرابعة . . فعند أبي بكر الشافعي في « الغيلانيات » ( ٩٦١ ) عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل . . أكل بثلاث أصابع ويستعين بالرابعة ) ، وروى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٢٤٩٥٣ ) عن الزهري مرسلاً : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بالخمس).

<sup>(</sup>٤) لما روى الطبراني في « الكبير » ( ١٢٦/١١ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

نسوطُهُ حتَّىٰ ينضجَ فيأتي كما ترىٰ ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إنَّ هاذا الطعامَ طيِّبُ » (١) .

وكانَ يأكلُ خبزَ الشعير غيرَ منخولِ (٢).

وكانَ يأكلُ القثاءَ بالرطبِ وبالملح (٣).

وكانَ أحبُّ الفواكهِ الرطبةِ إليهِ البطيخَ والعنبَ (1).

وكانَ يأكلُ البطيخَ بالخبزِ وبالسكرِ (\*)، وربَّما أكلَهُ بالرطبِ.

ويستعينُ باليدينِ جميعاً (٦).

<sup>(</sup>۱) كما روى البيهقي في « الشعب » ( ٥٥٣٢ ) من حديث ليث بن أبي سليم مرسلاً ، وابن ماجه ( ٣٣٤٠ ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) كما في « البخاري » ( ٥٤١٣ ) .

إلى (٣) أما أكل القثاء بالرطب . . فعند البخاري ( ٥٤٤٠) ، ومسلم ( ٢٠٤٣ ) ، وأما أكلها بالملح . . فقال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ من حديث عائشة ، وفيه يحيى بن هاشم ، كذبه ابن معين وغيره ، ورواه ابن عدي \_ في « الكامل » [ ٣٣٥/٤] \_ وفيه عباد بن كثير ، متروك ) . « إتحاف » ( ١١٨/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) روى أبو داوود ( ٣٨٣٦) ، والترمذي ( ١٨٤٣) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب) ، وقال الحافظ العراقي : (روى أبو نعيم في « الطب النبوي » من رواية أمية بن زيد العبسي : أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الفاكهة العنب والبطيخ) . « إتحاف » ( ١١٨/٧) .

<sup>(</sup>٥) أما أكل البطيخ بالخبز . . فقال الحافظ العراقي : (لم أره ، وإنما وجدت أكله العنب بالخبز في حديث عائشة عند ابن عدي بسند ضعيف ) . «إتحاف » (١١٨/٧) ، وأما أكل البطيخ بالسكر . . فالسكر في زمنه صلى الله عليه وسلم هو نوع من التمر ، بل هو الرطب الشديد الحلاوة ، وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب قريباً تعليقاً ، وسياق المصنف يفيد المغايرة بين السكر والرطب .

<sup>(</sup>٦) روئ أحمد في « المسند » ( ٢٠٤/١ ) من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ←

وأكلَ يوماً رطباً كانَ في يمينِهِ ، وكانَ يحفظُ النوىٰ في يسارهِ ، فمرَّتْ شاةٌ ، فأشارَ إليها بالنوى ، فجعلَتْ تأكلُ في كفِّهِ اليسرى ، وهوَ يأكلُ بيمينِهِ حتَّىٰ فرغَ وانصرفَتِ الشاةُ (١).

وكانَ ربَّما أكلَ العنبَ خرطاً (٢) ، يُرى رؤالُهُ على لحيتِهِ كخرز اللؤلؤ ، وهوَ الماءُ الذي يتقطرُ منهُ .

وكانَ أكثرُ طعامِهِ الماءَ والتمرَ (٣).

وكانَ يتمجَّعُ اللبنَ بالتمرِ ويسمِّيهِ : الأطيبين (١٠٠٠).

وكانَ أحبُّ الطعام إليهِ اللحمَ ، ويقولُ : « هوَ يزيدُ في السمع ، وهوَ سيِّدُ الطعام في الدنيا والآخرةِ ، ولوْ سألتُ ربِّي أنْ يطعمَنيهِ كلَّ يوم . . لفعلَ » (٥) .

<sup>◄</sup> قال : (إن آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى يديه رطبات وفي الأخرىٰ قثاء ، وهو يأكل من هلذه ويعض من هلذه ) ، قال الحافظ العراقي : ( ولا يلزم من هلذا \_ لو ثبت \_ أكله صلى الله عليه وسلم بشماله ، فلعله كان يأخذ بيده اليمني من الشمال رطبة رطبة فيأكلها مع ما في يمينه ، فلا مانع من ذلك ) . « إتحاف » ( ١١٩/٧ ) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو بكر الشافعي في « الغيلانيات » ( ٩٨٦ ) من حديث أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في « الكبير » ( ١٤٩/١٢ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٥٥٦٥ ) ، خرطاً : يقال : خرط العنقود وأخرطه . . إذا وضعه في فمه وأخذ حبه ، وخرج عرجونه عارياً ، وفي رواية ذكرها ابن الأثير : « خرصاً » بالصاد بدل الطاء ؛ أي : من غير عدد .

<sup>(</sup>٣) فعند البخاري ( ٥٣٨٣ ) من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : ( توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين : التمر والماء).

<sup>(</sup>٤) كما هو عند أحمد في « المسند » ( ٣/ ٤٧٤ ) من رواية إسماعيل بن أبي خالد عن

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ من رواية ابن سمعان ، قال : سمعت من ◄

وكانَ يأكلُ الثريدَ باللحمِ والقرعِ (١).

وكانَ يحبُّ القرعَ ويقولُ : « إنَّها شجرةُ أخي يونسَ عليهِ السلامُ » ( ` ` ` . قالَتْ عائشةُ ؛ إذا طبختُمْ قالَتْ عائشةُ ؛ إذا طبختُمْ قدراً . . فأكثروا فيها مِنَ الدباءِ ؛ فإنَّهُ يشدُّ قلبَ الحزينِ » ( \* ` ` .

وكانَ يأكلُ لحمَ الطيرِ الذي يُصادُ ، وكانَ لا يتبعُهُ ولا يصيدُهُ ، ويحبُّ أَنْ يُصادَ لهُ ، ويُؤتى بهِ فيأكلَهُ (١٠).

وكانَ إذا أكلَ اللحمَ . . لمْ يطأطئ رأسَهُ إليهِ ، ويرفعُهُ إلىٰ فيهِ رفعاً ، ثمَّ ينتهشُهُ انتهاشاً (٥) .

علمائنا يقولون: كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحم . . . . الحديث ، وللترمذي في « الشمائل » [ ١٧٩ ] من حديث جابر: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا ، فذبحنا له شاة ، فقال : « كأنهم علموا أنا نحب اللحم » ، وإسناده صحيح ، ولابن ماجه [ ٣٣٠٥] من حديث أبي الدرداء بإسناد ضعيف : سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم ) . « إتحاف » ( ١١٩/٧ ) .

<sup>(</sup>١) كما هو عند البخاري ( ٢٠٩٢ ) ، ومسلم ( ٢٠٤١ ) من حديث أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) لما روى البخاري ( ٢٠٩٢ ) ، ومسلم ( ٢٠٤١ ) من حديث أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو بكر الشافعي في « الغيلانيات » ( ٩٥٦ ) .

<sup>(</sup>٥) روىٰ أبو داوود ( ٣٧٧٩ ) ، والترمذي ( ١٨٣٥ ) من حديث صفوان بن أمية قال : ◄ {

وكانَ يأكلُ الخبزَ والسمنَ (١).

وكانَ يحبُّ مِنَ الشاةِ الذراعَ والكتفَ، ومِنْ القدْرِ الدُّبَّاءَ (٢)، ومِنَ الصباغ الخلَّ، ومِنَ التمرِ العجوة (٣).

ودعا في العجوةِ بالبركةِ (<sup>1)</sup> ، وقالَ : « هيَ منَ الجنَّةِ ، وشفاءً مِنَ السمّ والسحر » (<sup>0)</sup> .

وكانَ يحبُّ مِنَ البقولِ الهندباء (١) ، والساذروج (٧) ،

← كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فآخذ اللحم بيدي من العظم ، فقال : «أَذْنِ العظم من فيك ؛ فإنه أهنأ وأمرأ » ، وعند البخاري ( ٣٣٤٠) ، ومسلم ( ١٩٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وفيه : ( فرفع إليه الذراع ، وكانت تعجبه ، فنهس منها نهسة ) ، والنهس والنهش : أخذ اللحم بمقدم الأسنان ، فهما بمعنى ، وقيل : النهس : لمقدم الأسنان ، والنهش : بالأسنان والأضراس .

(۱) كما في خبر أبي طلحة وأم سليم حين دعوا النبي صلى الله عليه وسلم على طعام هو خبز مأدوم بالسمن ، وهو عند البخاري ( ٣٥٧٨ ) ، ومسلم ( ٢٠٤٠ ) .

(٢) القدر: أي المطبوخ في القدر.

(٣) لما روى أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( ٥٩٤ ، ٢٠٢ ، ٢٢٦ ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما .

(٤) لما روى ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٢٢٦/١١ ) من حديث جابر رضي الله عنه .

(٥) روى الترمذي ( ٢٠٦٦ ) ، والنسائي في « الكبرئ » ( ٢٦٣٦ ) ، وابن ماجه ( ٣٤٥٣ ) من حديث أبي سعيد وجابر مرفوعاً : « والعجوة من الجنة ، وهي شفاء من السم » ، وعند البخاري ( ٥٤٤٥ ) ، ومسلم ( ٢٠٤٧ ) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعاً : « من تصبّع كل يوم سبع تمرات عجوة ً . . لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر » . (٢) لما روئ أبو القاسم الجرجاني في « تاريخ جرجان » ( ١٠٣/١ ) من حديث أنس

(٩) لما روئ ابو القاسم الجرجاني في « تاريخ جرجان » ( ١٠٣/١ ) من حديث الله عنه مرفوعاً .

(٧) الباذروج: لفظة فارسية ، وهي الريحان ، وقال الحافظ الزبيدي: ( هو الريحان القرنفلي ، وهو الضيمران ) . « إتحاف » ( ١٢١/٧ ) .

والبقلةَ الحمقاءَ التي يُقالُ لها: الرجلةُ (١).

وكانَ يكرهُ الكليتين لمكانِهما مِنَ البولِ (٢).

وكانَ لا يأكلُ مِنَ الشاةِ سبعاً: الذَّكرَ ، والأُنثيينِ ، والمثانةَ ، والمرارةَ ، والغددَ ، والحياءَ ، والدمَ (٣) ويكرهُ ذلكَ .

وكانَ لا يأكلُ الثومَ ، ولا البصلَ ، ولا الكرَّاتَ (1) .

وما ذمَّ طعاماً قطُّ ، وللكنْ إنْ أعجبَهُ . . أكلَهُ ، وإنْ كرهَهُ . .

(۱) لما روى الحارث بن أسامة كما في « زوائده » ( ٥٣٥ ) ، والجرجاني في « تاريخ جرجان » ( ٢٤٢/١ ) أنه صلى الله عليه وسلم دعا للرجلة بالبركة فقال : « انبتي حيث شئتِ ، فأنت شفاء من سبعين داء أدناها الصداع » .

(۲) قال الحافظ العراقي : ( رويناه في « جزء من حديث أبي بكر محمد بن عبيد الله بن الشخير » من حديث ابن عباس بسند ضعيف ، فيه أبو سعيد الحسن بن علي العدوي ، أحد الكذابين ) . « إتحاف » ( ۱۲۱/۷ ) ، وزاد : ( رواه ابن السني في كتاب « الطب النبوي » ) .

(٣) روى النهي عنها الطبراني في « الأوسط » ( ٩٤٧٦ ) من حديث ابن عمر ، وابن عدي في « الكامل » ( ١٢/٥ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهم . والحياء هنا : الفرج من ذوات الخف والظلف ، والدم : المقصود به غير المسفوح ؛ كالكبد والطحال ؛ إذ المسفوح حرام بالإجماع .

(٤) ونهئ عن ذلك ، فقد روئ مسلم ( ٥٦٤ ) من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً : « من أكل البصل والثوم والكراث . . فلا يقربنَّ مسجدنا ؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم » ، وفي قصة أبي أيوب رضي الله عنه إذ بعث للنبي صلى الله عليه وسلم بطعام فيه ثوم ، فلم يأكل منه ، كما في « مسلم » ( ٢٠٥٣ ) ، وقال : « وللكني أكرهه من أجل ريحه » ، وفي « الحلية » ( ٢٣٢/٦ ) من حديث أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الثوم ولا الكراث ولا البصل . قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( ١٢٢/٧ ) : ( ويقاس على هئؤلاء الفجل وكل بقلة كريهة ) .

تركَهُ ، وإنْ عافَهُ . . لمْ يبغِّضْهُ إلى غيرهِ (١) .

وكانَ يعافُ الضبَّ والطحالَ ولا يحرمُهُما (٢).

وكانَ يلعقُ بأصابعِهِ الصحفةَ ويقولُ : « آخرُ الطعام أكثرُ بركةً » (٣). وكانَ يلعقُ أصابعَهُ مِنَ الطعام حتَّىٰ تحمرَّ (١٠).

وكانَ لا يمسحُ يدَهُ بالمنديل حتَّىٰ يلعقَ أصابعَهُ واحدةً واحدةً ، ويقولُ: «إنَّهُ لا يُدرىٰ في أيِّ الأصابع البركةُ »(°)، وإذا فرغَ . . قالَ : « اللهمَّ ؛ لكَ الحمدُ ، أطعمتَ فأشبعتَ ، وسقيتَ فأرويتَ ، لكَ الحمدُ غيرَ مكفورِ ولا مودَّع ولا مستغنىً عنهُ » (١٠).

<sup>(</sup>١) تقدم أنه صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاماً قط.

<sup>(</sup>Y) تقدم الحديث عن حكم أكل الضب والخلاف فيه ، وهو في « الصحيحين » بأنه صلى الله عليه وسلم كان يعافه لأنه ليس في أرض قومه ، وأما الطحال . . فعند ابن ماجه ( ٣٣١٤ ) مرفوعاً : « أحلت لكم ميتتان ودمان ، فأما الميتتان . . فالحوت والجراد ، وأما الدمان . . فالكبد والطحال » ، وروى البيهقي في « السنن الكبرى » ( ٧/١٠ ) من حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : ( إنى لآكل الطحال وما بي إليه حاجة إلا ليعلم أهلي أنه لا بأس به).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ٢٠٣٤ ) من حديث أنس رضى الله عنه ، والنسائي في « السنن الكبرئ » ( ٦٧٣٦ ) من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ٢٠٣٢ ) من حديث كعب رضى الله عنه ، وقوله : ( حتى تحمرً ) قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( ١٢٣/٧ ) : ( والمعنى : المبالغة في لعقها ، وكأنه أخذ ذلك من رواية الترمذي في « الشمائل » ( ١٣٧ ) : كان يلعق أصابعه ثلاثاً ؛ أي : كل إصبع ثلاث مرات ) .

<sup>(</sup>٥) تقدم في الحديث الذي قبله ، وفي (ط): (في أي الطعام البركة).

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد في « المسند » ( ٢٣٦/٤ ) ، ونحوه عند البخاري ( ٥٤٥٩ ) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه .

وكانَ إذا أكلَ الخبزَ واللحمَ خاصَّةً . . غسلَ يديهِ غسلاً جيِّداً ، ثمَّ يمسحُ بفضْل الماءِ على وجههِ (١).

وكانَ يشربُ في ثلاثِ دفعاتٍ ، ولهُ فيها ثلاثُ تسمياتٍ ، وفي آخرها ثلاث تحميداتٍ (٢).

وكانَ يمَصُّ الماءَ مصّاً ولا يعبُّ عبّاً (٣).

وربَّما كانَ يشربُ بنَفَس واحدٍ حتَّىٰ يفرغ (١٠).

وكانَ لا يتنفَّسُ في الإِناءِ ، بلْ ينحرفُ عنهُ (٥٠).

وكانَ يدفعُ فضْلَ سؤرهِ إلى مَنْ على يمينِهِ (٦) ، فإنْ كانَ مَنْ على يسارهِ أجلَّ رتبةً . . قالَ للذي علىٰ يمينِهِ : « السنَّةُ أَنْ تُعطىٰ ، فإنْ أحببت . . آثرتَهُمْ » (٧) .

<sup>(</sup>١) لما روى أبو يعلى في « مسنده » ( ٥٥٦٧ ) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما

<sup>(</sup>٢) روىٰ ذٰلك الطبراني في « الأوسط » ( ٨٤٤ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ، وعند البخاري ( ٥٦٣١ ) ، ومسلم ( ٢٠٢٨ ) من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثاً .

<sup>(</sup>٣) لما روى الطبراني في « الكبير » ( ٤٧/٢ ) ، وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( ۲ / ۶٤٠) من حديث بهز .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ من حديث زيد بن أرقم بإسناد ضعيف ، وللحاكم حديث أبي قتادة وصححه: « إذا شرب أحدكم . . فليشرب بنفس واحد » ، ولعل تأويل هاذين الحديثين على ترك التنفس في الإناء ، والله أعلم ) . « إتحاف » ( ١٢٥/٧ ) .

<sup>(</sup>٥) لما روى البخاري ( ١٥٣ ) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعاً .

<sup>(</sup>٦) كما في « البخاري » ( ٢٣٥٢ ) ، و« مسلم » ( ٢٠٢٩ ) من حديث أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) لما روى البخاري ( ٢٣٥١ ) ، ومسلم ( ٢٠٣٠ ) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه .

وأُتيَ بإناءٍ فيهِ عسلٌ ولبنٌ ، فأبي أنْ يشربَهُ ، وقالَ : « شربتانِ في شربةٍ ، وإدامانِ في إناءِ واحدٍ » ، ثمَّ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لا أحرَّمُهُ ، وللكنِّي أكرَهُ الفخرَ والحسابَ بفضولِ الدنيا غداً ، وأحبُّ التواضع ، فإنَّ مَنْ تواضعَ للهِ . . رفعَهُ اللهُ » (١) .

وكانَ في بيتِهِ أشدَّ حياءً مِنَ العاتق (٢) ، لا يسألُهُمْ طعاماً ولا يتشهَّاهُ عليهم ، إنْ أطعموهُ . . أكلَ ، وما أعطوه أ . . قبلَ (٣) ، وما سقوهٔ . . شرک (٤) .

وكانَ ربَّما قامَ فأخذَ ما يأكلُ بنفسِهِ أوْ يشربُ (٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٤٨٩١ ) من حديث عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>Y) العاتق: المرأة خرجت عن خدمة أبويها ، وعن أن يملكها زوجها . « إتحاف » .(111/V)

<sup>(</sup>٣) في غير ( ج ) : ( وما أطعموه ) بدل ( وما أعطوه ) .

<sup>(</sup>٤) لما روئ مسلم ( ١١٥٤ ) من حديث عائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٥) لما روى أبو داوود ( ٣٨٥٦ ) ، والترمذي ( ٢٠٣٧ ) من حديث أم المنذر الأنصارية ، والترمذي ( ١٨٩٢ ) ، وابن ماجه ( ٣٤٢٣ ) من حديث كبشة رضى الله عنها قالت : ( دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فشرب من في قربةٍ معلقة قائماً ، فقمت إلىٰ فيها فقطعته ) .

# سبان آ داب، وأخلاف صلى للْعِليه وأم في اللّباس

كَانَ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يلبسُ مِنَ الثيابِ ما وجدَ مِنْ إزارِ ورداءِ ، أَوْ قميصِ أَوْ جبةٍ ، أَوْ غيرِ ذلكَ (١).

وكانَ يعجبُهُ الثيابُ الخضْرُ (٢).

وكانَ أكثرُ لباسِهِ البياضَ ، ويقولُ : « ألبسوها أحياءَكُمْ ، وكفِّنوا فيها موتاكُمْ » (٣) .

وكانَ يلبسُ القَباءَ المحشوَّ للحربِ وغيرَ المحشوّ (١).

وكانَ لهُ قَباءُ سندسٍ فيلبسهُ ، فتحسنُ خضرتُهُ على بياضِ لونِهِ (°).

<sup>(</sup>۱) لما روى البخاري ( ۳۱۰۸ ) ، ومسلم ( ۲۰۸۰ ) ، وأحمد في « المسند » ( ۱۳۳/٦ ) من حديث عائشة رضى الله عنها .

 <sup>(</sup>۲) لما روى الطبراني في « الأوسط » ( ۷۲۲ ) من حديث أنس رضي الله عنه ،
 وأبو داوود ( ٤٠٦٥ ) ، والترمذي ( ۲۸۱۲ ) عن أبى رمثة .

<sup>(</sup>٣) روى أبو داوود ( ٣٨٧٨) ، والترمذي ( ٩٩٤) ، وابن ماجه ( ١٤٧٣) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : « البسوا من ثيابكم البياض ، فإنها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم » ، وعند النسائي ( ٢٠٥/٨ ) من حديث سمرة رضي الله عنه مرفوعاً : « عليكم بالبياض من الثياب ، فليلبسها أحياؤكم ، وكفنوا فيها موتاكم ؛ فإنها من خير ثيابكم » .

<sup>(</sup>٤) لما روىٰ مسلم ( ٢٠٧٠ ) من حديث جابر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) كما روى البخاري ( ٢٦١٥ ) من حديث أنس رضي الله عنه ، وأحمد في « المسند » ( ٢٠٦/٣ ) .

وكانَتْ ثيابُهُ كلُّها مشمرةً فوقَ الكعبين ، ويكونُ الإزارُ فوقَ ذلكَ إلى نصف الساق (١).

وكانَ قميصُهُ مشدودَ الأزرارِ ، وربَّما حلَّ الأزرارَ في الصلاةِ وغيرها <sup>(٢)</sup> .

وكانَتْ لهُ ملحفةٌ مصبوغةٌ بالزعفرانِ ، وربَّما صلَّىٰ بالناس فيها وحدَها (٣) ، وربَّما لبسَ الكساءَ وحدَهُ ما عليهِ غيرُهُ (١) .

وكانَ لهُ كساءٌ ملبَّدٌ يلبسُهُ ويقولُ : « إنَّما أنا عبدٌ ألبسُ كما يلبَسُ العبدُ » (ه).

وكانَ لهُ ثوبانِ لجمعتِهِ خاصَّةً سوى ثيابِهِ في غير الجمعةِ (1). وربَّما لبسَ الإزارَ الواحدَ ليسَ عليهِ غيرُهُ (٧) ، ويعقدُ طرفيهِ

<sup>(</sup>١) كما روى الحافظ ابن طاهر في «صفوة التصوف» (ص ٢٢٧) من حديث عبد الله بن بسر رضى الله عنه ، والترمذي في « الشمائل » ( ١٢٠ ) من حديث عبيد بن

<sup>(</sup>٢) لما روى أبو داوود ( ٤٠٨٢ ) ، وابن ماجه ( ٣٥٧٨ ) من حديث قرة بن إياس رضى الله عنه ، وابن خزيمة في « صحيحه » ( ٧٧٩ ) عن زيد بن أسلم .

<sup>(</sup>٣) كما هو عند أبي داوود من حديث قيس بن سعد رضي الله عنه ، والترمذي ( ٢٨١٤ ) من حديث قيلة بنت مخرمة .

<sup>(</sup>٤) لما روى ابن ماجه ( ١٠٣٢ ) من حديث ثابت بن الصامت رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٥) تقدم حديث السيدة عائشة رضى الله عنها وذكرها للكساء الملبد الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٦) لما روى الطبراني في « الأوسط » ( ٣٥٤٠ ) من حديث عائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٧) كما هو عند مسلم ( ١٤٧٩ ) في حديث هجره نساءه صلى الله عليه وسلم .

بينَ كتفيهِ (١) ، وربَّما أمَّ بهِ الناسَ على الجنائز (٢).

وربَّما صلَّىٰ في بيتِهِ في الإزارِ الواحدِ ملتحفاً بهِ ، مخالفاً بينَ طرفيهِ ، ويكونُ ذلكَ الإزارُ الذي جامعَ فيهِ يومئذِ (٣).

وكانَ ربَّما صلَّىٰ بالليلِ في الإزارِ ، ويرتدي ببعضِ الثوبِ ممَّا يلي هدبَهُ ، ويلقي البقيَّة على بعضِ نسائِهِ ، فيصلِّي كذلكَ (٤٠).

ولقدْ كَانَ لهُ كَسَاءٌ أُسُودُ ، فوهبَهُ ، فقالَتْ لهُ أُمُّ سَلَمَةَ رَضَيَ اللهُ عنها : بأبي أنتَ وأمي ، ما فعلَ ذلكَ الكساءُ الأسودُ ؟ فقالَ : « كسوتُهُ » ، فقالَتْ : ما رأيتُ شيئاً قطُّ كَانَ أحسنَ مِنْ بياضِكَ على سوادِهِ ( ° ) .

وقالَ أنسٌ: (وربَّما رأيتُهُ يصلِّي بنا الظهرَ في شملةٍ عاقداً بينَ طرفيها) (٦٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٣٥٢ ) عن محمد بن المنكدر .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ العراقي : ( لم أقف عليه ) . « إتحاف » ( ١٢٨/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) كما روى أبو يعلىٰ في « مسنده » ( ٧١٤٠ ) من حديث معاوية رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) كما روى أبو داوود ( ٦٣١ ) من حديث عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داوود ( ٤٠٧٤ ) من حديث عائشة رضي الله عنها ، وقال الحافظ العراقي : ( لم أقف عليه من حديث أم سلمة ) . « إتحاف » ( ١٢٨/٧ ) .

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ العراقي: (رواه البزار وأبو يعلى بلفظ: صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه ، وللبزار: خرج في مرضه الذي مات فيه مرتدياً بثوب قطن ، فصلى بالناس ، واسنادهما صحيح ، ولابن ماجه [٣٥٥٣] من حديث عبادة بن الصامت: صلى في شملة قد عقد عليها ، وفي « كامل ابن عدي » [ ١٤/١] : قد عقد عليها هاكذا ، وأشار سفيان إلى قفاه ) . « إتحاف » ( ١٢٩/٧ ) ، وهو عند ابن عساكر في « تاريخ دمشق » -

وكانَ يتختَّمُ (١).

وربَّما خرجَ وفي خاتمِهِ الخيطُ المربوطُ يستذكرُ بهِ الشيءَ (٢). وكانَ يختمُ بهِ على الكتبِ ، ويقولُ : « الخاتمُ على الكتابِ خيرٌ مِنَ التهمةِ » (٣).

وكانَ يلبسُ القلانسَ تحتَ العمائم وبغيرِ عِمامةٍ ، وربَّما نزعَ قلنسوتَهُ مِنْ رأسِهِ فجعلهَا سترةً بينَ يديهِ ثمَّ يصلِّي إليها (١٠).

وربَّما لم تكن العِمامة ، فيشدُّ العصابة على رأسِهِ وعلى جبهتِهِ (٥).

وكانَتْ لهُ عِمامةٌ تسمَّى السحابَ ، فوهبَها مِنْ عليّ ، فربَّما

﴿ ( ٣/٣٨ ) : ( خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قطيفة رومية قد عقدها على عنقه ثم صلى بنا ما عليه غيرها ) .

(١) كما في « البخاري » ( ٦٥ ) ، و« مسلم » ( ٢٠٩٢ ) من حديث أنس رضى الله عنه .

(٢) كما روى ابن عدى في « الكامل » ( ١٣/٢ ) من حديث واثلة بن الأسقع رضى الله

عنه ، وابن سعد في « الطبقات » ( ٣٣٣/١ ) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما .

(٣) ختمُّهُ على الكتب جاء في الحديث المتقدم الذي رواه البخاري ( ٦٥ ) ، ومسلم ( ٢٠٩٢ ) ، وأما الحديث الذي أورده المصنف . . فقال الحافظ العراقي : ( لم أقف

عليه ) . « إتحاف » ( ١٢٩/٧ ) .

(٤) لما روى أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » (٣٠٢) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٥٨٤٨ ) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما ، ولأبي الشيخ ( ٣٠٥ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، ولأبي داوود ( ٤٠٧٨ ) ، وللترمذي

( ١٧٨٤ ) من حديث ركانة رضى الله عنه مرفوعاً .

(٥) كما هو عند البخاري ( ٩٢٧ ) وكان ذلك بمرض موته صلى الله عليه وسلم .

€6 €6 €6 ( VOI > 03 03 03 03 03 03 03 03

طلعَ عليٌّ فيها ، فيقولُ : صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « أَتَاكُمْ عليُّ في السحاب » (١) .

وكانَ إذا لبسَ ثوباً . . يلبسُهُ مِنْ قِبَلِ ميامنِهِ (٢) ، ويقولُ : « الحمدُ للهِ الذي كساني ما أواري بهِ عورتي وأتجمَّلُ بهِ في الناس » (٣) .

وإذا نزعَ ثوبَهُ . . أخرجَهُ مِنْ مياسرهِ (١٠) .

وكانَ لهُ ثوبٌ لجمعتِهِ خاصَّةً سوى ثيابِهِ لغير الجمعةِ .

وكانَ إذا لبسَ جديداً . . أعطى خَلَقَ ثيابِهِ مسكيناً ، ثمَّ يقولُ : « ما مِنْ مسلم يكسو مسلماً مِنْ سَمَلِ ثيابِهِ ، لا يكسوهُ إلا للهِ . . إلا كانَ في ضمانِ اللهِ وحرزِهِ وخيرِهِ ما واراهُ حيّاً وميّتاً » ( \* ) .

وكانَ لهُ فراشٌ مِنْ أدم ، حشوهُ ليفٌ ، طولُهُ ذراعانِ أوْ نحوُهُ ، وعرضُهُ ذراعٌ وشبرٌ أوْ نحوُهُ (٦) .

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في « الكامل » ( ٣٩٠/٦ ) ، وأبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( ٢٩٧ ) .

<sup>(</sup>Y) كما في « الترمذي » ( ١٧٦٦ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ٣٥٦٠ ) ، وابن ماجه ( ٣٥٥٧ ) من حديث عمر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) كما هو عند أبي الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( VAY ) var = 1

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكم في « المستدرك » ( ١٩٣/٤ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٥٨٧٣ ) من حديث عمر رضى الله عنه ، وليس فيه ذكر التصدق .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم ( ٢٠٨٢ ) من حديث عائشة رضي الله عنها ، وليس فيه ذكر الطول 🗻 🕌

وكانَتْ لهُ عباءةٌ تفرشُ لهُ حيثما تنقلَ ، تُثنى طاقين تحتَهُ (١). وكانَ ينامُ على الحصير ليسَ تحتَهُ شيءٌ غيرُهُ (٢).

وكانَ مِنْ خلقِهِ تسميةُ دوابِّهِ وسلاحِهِ ومتاعِهِ ، وكانَ اسمُ رايتِهِ العقابَ (٣) ، واسمُ سيفِهِ الذي يشهدُ بهِ الحروبَ ذو الفقار (١٠).

وكانَ لهُ سيفٌ يُقالُ لهُ : المِخْذَمُ ، وآخرُ يُقالُ لهُ : الرسوبُ ، وآخرُ يُقالُ لهُ: القضيبُ (٥).

وكانتْ قَبِيعَةُ سيفِهِ محلاةً بالفضةِ (١٦).

وكانَ يلبسُ المنطقةَ مِنَ الأدم ، فيها ثلاثُ حلقِ مِنْ فضةٍ (٧).

♦ والعرض ، وأبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( ٤٦٢ ) من حديث أم سلمة رضى الله عنها .

(١) لما روى ابن سعد في « الطبقات » ( ٢٠٠/١ ) ، وأبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( ٤٦١ ) من حديث عائشة رضى الله عنها .

(٢) جاء هاذا في حديث اعتزاله صلى الله عليه وسلم زوجاته رضي الله تعالىٰ عنهن ، كما في « البخاري » (٤٩١٣ ) ، و« مسلم » ( ١٤٧٩ ) من حديث عمر رضي الله عنه .

(٣) روىٰ ذٰلك ابن عدى في « الكامل » ( ٢٩١/٤ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وهو عند ابن سعد في « طبقاته » ( ٣٩٢/١ ) من مرسل الحسن .

(٤) كما في «الترمذي» ( ١٥٦١ ) ، وابن ماجه ( ٢٨٠٨ ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما .

(٥) لما روى ابن سعد في « طبقاته » ( ٤١٨/١ ) عن مروان بن أبي سعيد بن المعلى .

(٦) روى ذلك أبو داوود ( ٢٥٨٣ ) ، والترمذي ( ١٦٩١ ) ، والنسائي ( ٢١٩/٨ ) من حديث أنس رضى الله عنه ، والقبيعة بوزان سفينة : التي على طرف مقبض السيف .

(V) لما روى ابن سعد في «طبقاته» ( ٤١٩/١ ) من رواية محمد بن على بن الحسين مرسلاً ، وحكى ابن سعد في « طبقاته » ( ٣٥/٢ ) في حديثه عن غزوة أحد نحوه . وكانَ اسمُ قوسِهِ الكتومَ ، وجَعبتِهِ الكافورَ (١).

وكانَ اسمُ ناقتِهِ القصواءَ ، وهي التي يُقالُ لها : العضباءُ ، واسمُ بغلتِهِ الدُّلْدُلَ ، وكانَ اسمُ حمارِهِ يعفوراً ، واسمُ شاتِهِ التي يشربُ لبنَها عينةَ (٢).

وكانَ لهُ مطهرةٌ مِنْ فخَّارِ يتوضَّأُ فيها ويشربُ منها ، فيرسلُ الناسُ أولادَهُمُ الصغَّارَ الذين قدْ عقلوا ، فيدخلونَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فلا يُدفعونَ عنهُ ، فإذا وجدوا في المطهرةِ ماءً . . شربوا منهُ ومسحوا على وجوهِهِمْ وأجسادِهِمْ ؛ يبتغونَ بذلكَ البركةَ (٣).

※ ※ ※

<sup>(</sup>۱) رواه البلاذري في « أنساب الأشراف » ( 1/7/7 ) عن مروان بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري .

<sup>(</sup>۲) لما روى البخاري ( ۲۷۳۲ ) في حديث الحديبية ، وعنده أيضاً ( ۲۸۷۱ ) من حديث أنس رضي الله عنه ، وابن سعد في « طبقاته » ( ۲۲۲/۱ ) ، وأحمد في « المسند » ( ۲۳۸/۰ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ۱۲۰/۱۲ ) ، والسيوطي في « الشمائل » ( 777 ) ، وابن سعد في « طبقاته » ( 777 ) . وفي ( 777 ) . وفي ( 777 ) ، وبية ) ، وفي ( عينة ) ، وفي ( عينة ) ، وسقطت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ العراقي: (لم أقف له على أصل) ، أما التبرك بماء باشره عليه الصلاة والسلام . . فالأخبار فيه متوافرة في « الصحيحين » وغيرهما ، وأما اتخاذه صلى الله عليه وسلم مطهرة خاصة . . فلقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب النعلين والوساد والمطهرة ؛ كما في « البخاري » ( ٣٧٤٢ ) .

#### سبان عفوه صلى التعليب رستم مع المف رزة

كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أحلمَ الناسِ ، وأرغبَهُمْ في العفوِ معَ القدرةِ ، حتَّى أُتِي بقلائدَ مِنْ ذهبِ وفضَّةٍ ، فقسمَها بينَ أصحابِهِ ، فقامَ رجلٌ مِنْ أهلِ الباديةِ فقالَ : يا محمدُ ؛ واللهِ لئنْ أمرَكَ اللهُ أَنْ تعدلَ . . فما أراكَ تعدلُ !! فقالَ : « ويحَكَ !! فمَنْ يعدلُ عليكَ بعدي ؟! » ، فلمَّا ولَّىٰ . . قالَ : « ردُّوهُ علىَّ رويداً » (1) .

وروى جابرٌ رضي الله عنه : أنّه صلّى الله عليه وسلّم كانَ يقبضُ للناسِ يومَ حنينِ مِنْ فضةٍ في ثوبِ بلالٍ ، فقالَ لهُ رجلٌ : يا رسولَ الله ؛ اعدلْ ، فقالَ صلّى الله عليه وسلّم : « ويحَكَ !! فمَنْ يعدلُ إذا لمْ أعدلْ ؟! فقد خبتُ إذاً وخسرتُ إنْ كنتُ لا أعدلُ » ، فقامَ عمرُ فقالَ : يا رسولَ الله ؛ ألا أضربُ عنقَهُ ؛ فإنّهُ منافقٌ ؟ فقالَ : « معاذَ الله أنْ يتحدّثَ الناسُ أنّي أقتلُ أصحابي » (٢).

وكانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في حربٍ ، فرأوا مِنَ المسلمينَ غِرَّةً ، فجاءَ رجلٌ حتَّىٰ قامَ على رأسِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالسيفِ فقالَ : مَنْ يمنعُكَ منِّي ؟ فقالَ : « اللهُ » ، قالَ : فسقطَ السيفُ مِنْ يدِهِ ، فأخذَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ السيفَ وقالَ : « مَنْ يمنعُكَ منِّي ؟ » فقالَ : كُنْ خَيْرَ آخذٍ ، قالَ : السيفَ وقالَ : « مَنْ يمنعُكَ منِّي ؟ » فقالَ : كُنْ خَيْرَ آخذٍ ، قالَ :

<sup>(</sup>١) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( ٧١ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ( ١٠٦٣ ) ، وهو عند البخاري ( ٣٦١٠ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه .

« قُلْ : أشهدُ أَنْ لا إلله إلا الله » ، فقال : لا ، غيرَ أَنِّي لا أقاتلُكَ ، ولا أكونُ معَكَ ، ولا أكونُ معَ قومٍ يقاتلونَكَ ، فخلَّىٰ سبيلَهُ ، فجاءَ أصحابَهُ فقالَ : جئتكُمْ مِنْ عندِ خير الناس (١) .

وروى أنسُ أنَّ يهودية أتتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بشاةٍ مسمومةٍ ليأكلَ منها ، فجيءَ بها إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فسألَها عنْ ذلكَ ، فقالَ : « ما كانَ اللهُ ليسلِّطَكِ على ذلكَ » ، قالوا : أفلا نقتلُها ؟ فقالَ : « لا » (٢) .

وسحرَهُ رجلٌ مِنَ اليهودِ ، فأخبرَهُ جبريلُ عليهِ السلامُ بذلكَ حتَّى استخرجَهُ وحلَّ العقدَ ، فوجدَ لذلكَ خفَّةً ، وما ذكرَ ذلكَ لليهوديِّ ولا أظهرَهُ عليهِ قطُّ (٣).

وقالَ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ: بعثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنا والزبيرَ والمقدادَ فقالَ: « انطلقوا حتَّىٰ تأتوا روضةَ خاخِ ، فإنَّ بها ظعينةً معها كتابٌ فخذوهُ منها » ، فانطلقْنا ، حتَّىٰ أتينا روضةً خاخِ فإذا الظعينةُ ، فقلنا : أخرجي الكتابَ ، فقالَتْ : ما معي كتابٌ ، فقلنا : لتُخرجنَّ الكتابَ أوْ لننزعنَّ الثيابَ ، فأخرجتُهُ مِنْ عقاصِها ، فأتينا بهِ

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٢٦١٧ ) ، ومسلم ( ٢١٩٠ ) ، وعلى رواية قتلها كما هي عند أبي داوود ( ٤٥١٢ ) فإنما اقتصَّ منها النبي صلى الله عليه وسلم لموت بشر بن البراء بن معرور بسمِّها ، وكان ذلك عام خيبر .

 <sup>(</sup>٣) رواه النسائي ( ١١٢/٧ ) من حديث زيد بن الأرقم رضي الله عنه ، وأصله عند
 البخاري ( ٣٢٦٨ ) ، ومسلم ( ٢١٨٩ ) من حديث عائشة رضى الله عنها .

النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فإذا فيهِ : مِنْ حاطبِ بن أبي بلتعةَ إلى أناس مِنَ المشركينَ بمكَّةَ ، يخبرُهُمْ أمراً مِنْ أمر رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَ : « يا حاطبُ ؛ ما هلذا ؟ » قالَ : يا رسولَ اللهِ ؛ لا تعجلْ عليَّ ، إنِّي كنتُ امرأً ملصقاً في قومي ، وكانَ مَنْ معَكَ مِنَ المهاجرينَ لهُمْ قراباتُ بمكَّةَ يحمونَ أهليهمْ ، فأحببتُ إذْ فاتَني ذلكَ منهُمْ مِنَ النسب أنْ أتخذَ فيهمْ يداً يحمونَ بها قرابتي ، ولمْ أفعلْ ذلك كفراً ، ولا رضاً بالكفر بعدَ الإسلام ، ولا ارتداداً عنْ ديني ، فقالَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ: «صدقَكُمْ »، فقالَ عمرُ رضيَ الله الله عنه : دعْني أضربْ عنقَ هاذا المنافق ، فقالَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ : « إِنَّهُ شهدَ بدراً ، وما يدريكَ ؛ لعلَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قدِ اطلعَ على أهل بدر فقالَ : اعملوا ما شئتُمْ فقدْ غفرتُ لكُمْ » (١١) .

وقسمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قسمةً ، فقالَ رجلٌ مِنَ الأنصار : هاذهِ قسمةٌ ما أُريدَ بها وجهُ اللهِ ، فذُكِرَ ذَالكَ للنبيّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فاحمرَّ وجههُ وقالَ : « رحمَ اللهُ أخي موسى ، قدْ أُوذي بأكثر مِنْ هاذا فصبر » (٢).

وكانَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : « لا يبلِّغُني أحدٌ منكُمْ عنْ أحدٍ مِنْ أصحابي شيئاً ؛ فإنِّي أحبُّ أنْ أخرجَ إليكُمْ وأنا سليمُ الصدر » (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٣٠٠٧ ) ، ومسلم ( ٢٤٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٣١٥٠ ) ، ومسلم ( ١٠٦٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داوود ( ٤٨٦٠ ) ، والترمذي ( ٣٨٩٦ ) .

## سبان إغضائه متى الله عليب وتم عاكان يكرهب

كَانَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رقيقَ البشرةِ ، لطيفَ الظاهرِ والباطنِ ، يُعرفُ في وجههِ غضبُهُ ورضاهُ .

وكانَ إذا اشتدَّ وجدُهُ . . أكثرَ مسَّ لحيتِهِ (١١) .

وكانَ لا يشافِهُ أحداً بما يكرهُهُ ؛ دخلَ عليهِ رجلٌ وعليهِ صفرةٌ ، فكرهَهَا ، فلمْ يقلْ لهُ شيئاً حتَّىٰ خرجَ ، فقالَ لبعضِ القومِ : « لوْ قلتُمْ لهذا أنْ يدعَ هاذهِ » يعنى : الصفرةَ (٢).

وبالَ أعرابيُّ في المسجدِ بحضرتِهِ ، فهمَّ بهِ الأصحابُ ، فقالَ عليهِ الصحابُ ، فقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « لا تزرموهُ » أيْ : لا تقطعوا عليهِ البولَ ، ثمَّ قالَ لهُ : « إنَّ هنذهِ المساجدَ لا تصلحُ لشيءٍ مِنَ هنذا القذرِ ، والبولِ ، والخلاءِ » ، وفي روايةٍ : « قرّبوا ولا تنفّروا » (٣) .

وجاءَهُ أعرابيٌّ يوماً يطلبُ منهُ شيئاً ، فأعطاهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثمَّ قالَ لهُ: « أحسنتُ إليكَ ؟ » قالَ الأعرابيُّ: لا ، ولا أجملتَ ،

<sup>(</sup>١) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( ١٥٤ ) من حديث عائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوود ( ١٨٢٤) ، قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( ١٣٧/٧ ) : ( الظاهر أن ذلك الأثر لم يكن محرماً وإلا . . لم يؤخر أمره صلى الله عليه وسلم بتركه إلى مفارقته للمجلس ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٢١٩ ، ٦١٢٨ ) ، ومسلم ( ٢٨٤ ) ، وعند البخاري ( ٢٢٠ ) : « إنما بعثتم ميسرين ، ولم تبعثوا معسرين » .

قالَ : فغضبَ المسلمونَ وقاموا إليهِ ، فأشارَ إليهمْ أَنْ كُفُّوا ، ثمَّ قامَ ودخلَ منزلَهُ ، وأرسلَ إلى الأعرابيّ وزادَهُ شيئاً ، ثمَّ قالَ : « أحسنتُ إليكَ ؟ » قالَ : نعمْ ، فجزاكَ اللهُ مِنْ أهل وعشيرةٍ خيراً ، فقالَ لهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إنَّكَ قلتَ ما قلتَ وفي نفس أصحابي شيءٌ مِنْ ذٰلكَ ، فإنْ أحببتَ . . فقلْ بينَ أيديهِمْ ما قلتَ بينَ يديَّ حتَّىٰ يذهبَ مِنْ صدورِهِمْ ما فيها عليكَ » قالَ : نعمْ .

فلمَّا كَانَ الغدُ أَوْ مِنَ العشيِّ . . جاءَ ، فقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إنَّ هـنذا الأعرابيَّ قالَ ما قالَ ، فزدناهُ ، فزعمَ أنَّهُ رضي ، أَكَذَالُكَ ؟ » فقالَ الأعرابيُّ : نعمْ ، فجزاكَ اللهُ مِنْ أهل وعشيرةٍ خيراً ، فقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إنَّ مثلي ومثلَ هـٰذا الأعرابيّ كمثل رجل كانَتْ لهُ ناقةٌ شردَتْ عليهِ ، فاتَّبَعها الناسُ ، فلم يزيدُوها إلا نفوراً ، فناداهُمْ صاحبُ الناقةِ : خلُّوا بيني وبينَ ناقتي ؛ فإنِّي أرفقُ بها وأعلمُ ، فتوجَّهَ لها صاحبُ الناقةِ بينَ يديها ، فأخذَ لها مِنْ قمام الأرض ، فردُّها هُويْ هُويْ ، حتَّى جاءَتْ واستناخَتْ ، وشدَّ عليها رحلَها ، واستوى عليها ، وإنِّي لوْ تركتُكُمْ حيثُ قالَ الرجلُ ما قالَ ، فقتلتموهُ . . دخلَ النارَ » (١) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( ١٧٥ ) ، وقوله : ( هوي هوي ) بسكون الواو والياء وضم الهاء في أوله ، اسم صوت لدعاء الناقة . انظر « الاتحاف » ( ۱۳۸/۷ ) .

### بسيان سخاونه وجوده صتى المعليب ستم

كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَجُودَ النَّاسِ وأَسْخَاهُمْ ، وَكَانَ في شَهْرِ رَمْضَانَ كَالريح المرسلةِ لا يمسكُ شيئاً (١).

وكانَ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ إذا وصفَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . . قالَ : كانَ أجودَ الناسِ كفّاً ، وأجراً الناسِ صدراً ، وأصدقَ الناسِ لهجةً ، وأوفاهُمْ بذمَّةٍ ، وألينَهُمْ عريكةً ، وأكرمَهُمْ عشرةً ، مَنْ رآهُ بديهةً . . هابَهُ ، ومَنْ خالطَهَ معرفةً . . أحبَّهُ ، يقولُ ناعتُهُ : لمْ أرَ قبلَهُ ولا بعدَهُ مثلَهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ (٢) .

وما سُئِلَ عنْ شيءٍ قطُّ على الإسلامِ إلا أعطاهُ ، وإنَّ رجلاً أتاهُ فسألَهُ ، فأعطاهُ غنماً سدَّتْ ما بينَ جبلينِ ، فرجعَ إلىٰ قومِهِ وقالَ : أسلموا ؛ فإنَّ محمداً يُعطى عطاءَ مَنْ لا يخشى الفاقةَ (٣).

وما سُئِلَ شيئاً قطُّ فقالَ : لا (١٠).

وحُمِلَ إليهِ سبعونَ ألفَ درهم ، فوضعَها على حصيرٍ ، ثمَ قامَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦)، ومسلم (٢٣٠٨) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وتقدم الحديث عن جوده صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ( ٣٦٣٨) ، وأبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( ٨٥) واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ٢٣١٢ ) من حديث أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) تقدم بنحوه ، ورواه بلفظه هنا أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( ٩٢ ) .

ربع العادات كرون ١٩٥٥ من ١٩٥٥ كتاب آداب المعيشة كم من المعيشة

إليها فقسمَها ، فما ردَّ سائلاً حتَّىٰ فرغَ منهُ (١).

وجاءَهُ رجلٌ يسألُهُ ، فقالَ : « ما عندي شيءٌ ، وللكن ابتعْ عليَّ ، فإذا جاءَنا شيءٌ . . قضيناهُ » ، فقالَ عمرُ : يا رسولَ اللهِ ؛ ما كلَّفَكَ اللهُ ما لا تقدرُ عليهِ ، فكرهَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ذلكَ ، فقالَ الرجلُ : أنفقُ ولا تخشَ مِنْ ذي العرش إقلالاً ، فتبسَّمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وعُرفَ السرورُ في وجههِ (٢).

ولمَّا قفلَ مِنْ حنين . . جاءَتِ الأعرابُ يسألونَهُ ، حتَّى اضطروهُ إلىٰ شجرةٍ ، فخطفَتْ رداءَهُ ، فوقفَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وقالَ : « أعطوني ردائي ، لوْ كانَ لي عددُ هاذهِ العِضاهِ نعماً . . لقسمتُهُ بينَكُمْ ، ثمَّ لا تجدوني بخيلاً ولا كذاباً ولا جباناً » (٣).

€6 €6 €6 € V71 > 50

<sup>(</sup>١) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( ٩٥ ) ، وفي (أ، ي): (تسعون ألف).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في « الشمائل » ( ٣٥٥ ) ، وأبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٢٨٢١ ) من حديث جبير بن مطعم رضى الله عنه .

### سبيان شحباءنه صتى لتدعليب وستم

كَانَ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنجدَ الناسِ وأشجعَهُمْ ، قالَ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ : ( لقدْ رأيتُني يومَ بدرٍ ونحنُ نلوذُ بالنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهوَ أقربُنا إلى العدقِ ، وكانَ مِنْ أشدِّ الناسِ يومئذِ بأساً ) (١) .

وقالَ أيضاً: (كنَّا إذا احمرَّ البأسُ ، ولقيَ القومُ القومَ . . اتقينا برسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فما يكونُ أحدُ أقربَ إلى العدقِ منهُ ) (٢٠) .

وقيلَ : (كانَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قليلَ الكلامِ ، قليلَ الحديثِ ، فإذا أمرَ الناسَ بالقتالِ . . تشمَّرَ ، وكانَ منْ أشدِّ الناس بأساً ) (٣) .

وكانَ الشجاعُ هوَ الذي يقربُ منهُ في الحربِ ، لقربِهِ مِنَ العدوِّ (٤٠).

<sup>(</sup>١) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( ١٠٤ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في « المسند » ( ١ / ١٥٦ ) ، وأبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( ١٠٥ ) ، وعند مسلم ( ١٧٧٦ ) من حديث البراء بن عازب : ( كنّا \_ والله \_ إذا احمر البأس . . نتقي به ، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به ) يعني النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » (١٠٦) عن سعيد بن عياض الثمالي .

<sup>(</sup>٤) هلذا مفاد من حديث البراء المتقدم تعليقاً ، وفيه : ( وإن الشجاع منا للذي يحاذى به ) .

وقالَ عمرانُ بنُ حصين : ( ما لقي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتيبةً إلا كانَ أوَّلَ مَنْ يضربُ فيها ) (١١).

وقالوا: (كانَ قويَّ البطش) (٢٠).

ولمَّا غشيَهُ المشركونَ . . نزلَ ، فجعلَ يقولُ :

«أنا النَّبِيُّ لا كَلْب أنا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب » فما رُئي يومئذٍ أحدُّ كانَ أشدَّ منهُ (٣).

<sup>(</sup>١) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( ١١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( ١١٤ ) من رواية أبي جعفر معضلاً بلفظ: (كان شديد البطش).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( ١١٩ ) بتمام لفظ المصنف، وهو عند البخاري ( ٢٨٦٤ )، ومسلم ( ١٧٧٦ ).

### ببان تواضع صلى الله علي وسلم

كَانَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أشدَّ الناسِ تواضعاً في علقِ منصبِهِ ، قالَ ابنُ عامرٍ : ( رأيتُهُ يرمي الجمرةَ على ناقةٍ شهباءَ ، لا ضربَ ولا طردَ ، ولا إليكَ إليكَ ) (١٠) .

وكانَ يركبُ الحمارَ موكفاً عليهِ قطيفةٌ ، وكانَ معَ ذلكَ يستردفُ (٢).

وكانَ يعودُ المريضَ ، ويتبعُ الجنازةَ ، ويجيبُ دعوةَ المملوكِ (٣) ، ويخصفُ النعلَ ، ويرقعُ الثوبَ ، وكانَ يصنعُ في بيتِهِ معَ أهلِهِ في حاجتِهمْ (١) .

وكانَ أصحابُهُ لا يقومونَ لهُ ؛ لما عرفوا مِن كراهتِهِ لذلكَ (١٠٠٠).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( ۱۲۰ ) من حديث قدامة بن عبد الله بن عامر كما ذكره المصنف ، وهو عند الترمذي ( ۹۰۳ ) ، والنسائي ( ۲۷۰/۵ ) ، وابن ماجه ( ۳۰۳۵ ) .

<sup>(</sup>٢) روى البخاري ( ٢٩٨٧ ) ، ومسلم ( ١٧٩٨ ) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة ، وأردف أسامة وراءه .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( ١٢١ ) ، وقد تقدم نحوه .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( ١٢٢ ) .

<sup>(</sup>٥) تقدم هاذا والحديث عنه ، وهو عند أبي الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( ١٢٦ ) .

ربع العادات محمد على العادات المعيشة من العادات المعيشة من العادات المعيشة العادات المعيشة العادات المعيشة العادات الع

وكانَ يمرُّ على الصبيانِ فيسلِّمُ عليهمْ (١١)، وأُتى صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ برجلِ ، فأرعدَ مِنْ هيبتِهِ ، فقالَ : « هوَّنْ عليكَ ، فلستُ بملكِ ، إنَّما أَنا ابنُ امرأَةٍ مِنْ قريش تأكلُ القديدَ » (٢٠).

وكانَ يجلسُ بينَ أصحابِهِ مختلطاً بهمْ كأنَّهُ أحدُهُمْ ، فيأتى الغريبُ فلا يدري أيُّهُمْ هوَ حتَّىٰ يسألَ ، حتَّىٰ طلبوا إليهِ أنْ يجلسَ مجلساً يعرفُهُ الغريبُ ، فبنوا لهُ دُكَّاناً مِنْ طينِ فكانَ يجلسُ

وقالَتْ لهُ عائشةُ رضى اللهُ عنها: كُلْ \_ جعلَنى اللهُ فداكَ \_ متكئاً ؛ فإِنَّهُ أهونُ عليكَ ، قالَتْ : فأصغى برأسِهِ حتَّى كادَ أَنْ تصيبَ جبهتُهُ الأرضَ ، ثمَّ قالَ : « بلْ آكلُ كما يأكلُ العبدُ ، وأجلسُ كما 

وكانَ لا يأكلُ على خوانٍ ولا في سُكُرُّجَةٍ حتَّىٰ لحقَ باللهِ تعالىٰ (٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٦٢٤٧ ) ، ومسلم ( ٢١٦٨ ) عن أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( ١٣٨ ) ، ونحوه عند ابن ماجه ( ٣٣١٢ ) من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) تقدم ، ولفظه هنا عند أبي الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه »

<sup>(</sup>٤) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( ١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( ١٤١ ) ، وأصله عند البخاري ( ٥٣٨٦ ) ، وقد تقدم .

وكانَ لا يدعوهُ أحدٌ مِنْ أَصحابِهِ وغيرِهِمْ إِلا قالَ : « لبَّيكَ » (1) . وكانَ إذا جلسَ معَ الناسِ إنْ تكلَّموا في معنى الآخرةِ . . أخذَ معَهُمْ ، وإنْ تحدَّثوا في طعامٍ أوْ شرابِ . . تحدَّثَ معَهُمْ ، وإنْ تكلَّموا في الدنيا . . تحدَّثَ معَهُمْ ، وتواضعاً لهُمْ .

وكانوا يتناشدونَ الشعرَ بينَ يديهِ أحياناً ، ويذكرونَ أشياءَ مِنْ أمرِ الجاهليةِ ، ويضحكونَ ، فيتبسمُ هوَ إذا ضحكوا ، ولا يزجرُهُمْ إلا عنْ حرام (٣).

※ ※ ※

<sup>(</sup>۱) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » (۲) ، وعند النسائي في « السنن الكبرئ » (۱۰۷۹۷) عن محمد بن حاطب قال: تناولتُ قدراً كانت لي ، فاحترقت يدي ، فانطلقت بي أمي إلىٰ رجل جالس ، فقالت له: يا رسول الله ؛ فقال: « لبيك وسعديك . . . » الحديث .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( ٤ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ٢٣٢٢ ) ، وأبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( ٦ ) .

#### المعيشة كتاب آداب المعيشة

[ من الطويل ]

### سیان صورت وخلقت صلّی اندُعلی رسلم

كانَ مِنْ صفةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في قامتِهِ أَنَّهُ لمْ يكنْ بالطويلِ البائنِ ، ولا بالقصيرِ المتردِّدِ ، بلْ كانَ يُنسبُ إلى الرَّبعةِ إذا مشىٰ وحدَهُ ، ومعَ ذلكَ فلمْ يكنْ يماشيهِ أحدٌ مِنَ الناسِ يُنسبُ إلى الطولِ إلا طالَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، ولربما اكتنفَهُ الرجلانِ الطويلانِ فيطولُهُما ، فإذا فارقاهُ . . نُسبا إلى الطولِ ، ونُسبَ هوَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ إلى الربعةِ ، ويقولُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « جُعلَ الخيرُ كلُّهُ في الرَّبعةِ » (1) .

وأمَّا لونُهُ: فقدْ كانَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أزهرَ اللونِ ، ولمْ يكنْ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ الناصعُ الذي لا ﴿ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

ونعتَهُ عمُّهُ أبو طالبِ فقالَ (٢):

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى ٱلْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ ٱلْيَتَامَىٰ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

ونعتَهُ بعضُهُمْ بأنَّهُ مشربٌ بحمرةٍ ، فقالَ : إنَّما كانَ المشربُ منهُ

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في « دلائل النبوة » ( ٢٩٨/١ ) من حديث عائشة رضي الله عنها ضمن خبر طويل سيأتي تمامه ، وسياق المصنف في هذذا البيان عنده ، ورواه أيضاً ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٣٥٦/٣ ) من طريق البيهقي .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ( ص ٧٥ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ١٠٠٩ ) ، وابن ماجه ( ١٢٧٢ ) ، والشمال : العِماد والملجأ ، والعصمة : ما يعتصم به ويتمسك .

بالحمرةِ ما ظهرَ للشمسِ والرياح ؛ كالوجهِ والرقبة ، والأزهرُ الصافي عن الحمرةِ ما تحتَ الثياب منهُ .

وكانَ عرقُهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في وجهِهِ كاللؤلؤِ أطيبَ مِنَ المسكِ الأَذْفَر .

وأمَّا شعرُهُ: فقدْ كانَ رجْلَ الشعر حسنَهُ ، ليسَ بالسبِطِ ، ولا الجعْدِ القطِّطِ ، وكانَ إذا مشطَّهُ بالمشطِ . . يأتي كأنَّهُ حُبُكُ الرمْل (١).

وقيلَ : كانَ شعرُهُ يضربُ منكبيهِ ، وأكثرُ الروايةِ أنَّهُ كانَ إلى شحمةِ أذنىه .

وربَّما جعلَهُ غدائرَ أربعاً تخرِجُ كلُّ أُذُنِ مِن بين غديرتينِ ، وربَّما جعلَ شعرَهُ على أذنيهِ ، فتبدو سوالفُهُ تتلألأً .

وكانَ شَيْبُهُ في الرأس واللحيةِ سبعَ عشرةَ شعرةً ، ما زادَ على ذالكَ .

وكانَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أحسنَ الناس وجها وأنورَهُمْ ، لمْ يصفْهُ واصفٌ إلا شبَّهَهُ بالقمر ليلةَ البدر ، وكانَ يُرى رضاهُ وغضبُهُ في وجههِ لصفاءِ بشرتِهِ ، وكانوا يقولونَ : هوَ كما وصفَهُ صاحبُهُ أبو بكر الصديقُ رضِيَ اللهُ عنه حيثُ يقولُ (٢): [ من الوافر ]

أَمِينٌ مُصْطَفِي لِلْخَيْرِ يَدْعُو كَضَوْءِ ٱلْبَدْرِ زَايَلَهُ ٱلظَّلَامُ

<sup>(</sup>١) أي : فيه شيء لطيف من التكسر .

<sup>(</sup>٢) ديوانه (ص ٣٦).

وبع العادات معرض معرض المعيشة المعيشة

وكانَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ واسعَ الجبهةِ ، أزجَّ الحاجبينِ سابغَهُما ، وكانَ أبلجَ ما بينَ الحاجبين ، كأنَّ ما بينَهُما الفضةُ المخلصةُ .

وكانَتْ عيناهُ نجلاوين أدعجَهُما ، وكانَ في عينيهِ تمزُّجٌ منْ حمرةٍ ، وكانَ أهدبَ الأشفار ، حتَّىٰ تكادُ تلتبسُ مِنْ كثرتِها .

وكانَ أقنى العِرنين ؛ أيْ : مستويَ الأنفِ .

وكانَ مفلَّجَ الأسنانِ ؛ أيْ : متفرِّقَها ، وكانَ إذا افترَّ ضاحكاً . . افترَّ عنْ مثل سنا البرقِ إذا تلألاً.

وكانَ مِنْ أحسنِ عبادِ اللهِ شفتينِ ، وألطفِهِمْ ختْمَ فم .

وكانَ سهلَ الخدَّين صلبَهُما ، ليسَ بالطويل الوجهِ ولا المُكَلْثَم (١) ، كتَّ اللحيةِ ، وكانَ يعفي لحيتَهُ ويأخذُ منْ شاربِهِ .

وكانَ أحسنَ عبادِ اللهِ عنقاً ، لا يُنسبُ إلى الطولِ ولا إلى القصر ، ما ظهرَ مِنْ عنقِهِ لِلشمسِ والرياح فكأنَّهُ إبريقُ فضَّةٍ مشربٌ ذهباً ، يتلألأً في بياض الفضةِ وفي حمرةِ الذهبِ.

وكانَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عريضَ الصدر ، لا يعدو لحمُ بعض بدنِهِ بعضاً ، كالمرايا في استوائِهِ ، وكالقمر في بياضِهِ (١) ، موصولَ ما

<sup>(1)</sup> المكلثم: المدور الوجه.

<sup>(</sup>٢) وعبارة البيهقي في « دلائل النبوة » ( ٣٠٤/١ ) : ( وكان عريض الصدر ممسوحه ، كأنه المرايا في شدتها واستوائها ، لا يعدو بعض احمه بعضاً ، على بياض القمر ليلة البدر ) .

بينَ لبَّتِهِ وسرَّتِهِ بشعرٍ منقادٍ كالقضيبِ ، لمْ يكنْ في صدرهِ ولا بطنِهِ شعرٌ غيرُهُ .

وكانتْ لهُ عُكَنُ ثلاثٌ يغطِّي الإزارُ منها واحدةً ويظهرُ اثنتانِ (١). وكان عظيم المنكبينِ أشعرَهُما ، ضخمَ الكراديسِ ؛ أيْ : رؤوسِ العظام مِنَ المنكبينِ والمرفقينِ والوَركينِ .

وكانَ واسعَ الظهرِ ، ما بينَ كتفيهِ خاتمُ النبوَّةِ ، وهوَ ممَّا يلي منكبَهُ الأيمنَ ، فيهِ شامةٌ سوداءُ تضربُ إلى الصفرةِ ، حولَها شعراتُ متوالياتُ كأنَّها مِنْ عُرْفِ فرسِ .

وكانَ عبْلَ العضدينِ والذراعينِ ، طويلَ الزَّنْدينِ ، رحْبَ الراحتينِ ، سائلَ الأطرافِ ، كأنَّ أصابعَهُ قضبانُ الفضَّةِ ، كفُّهُ ألينُ مِنَ الخزِّ ، كأنَّ كفُّ عطَّارٍ طيباً ، مسَّها بطيبٍ أوْ لمْ يمسَّها ، يصافحُهُ المصافحُ فيظلُّ يومَهُ يجدُ ريحَها ، ويضعُ يدَهُ علىٰ رأسِ الصبيِّ فيُعرفُ مِنْ بينِ الصبيانِ بريحِها علىٰ رأسِهِ .

وكانَ عَبْلَ ما تحتَ الإزارِ مِنَ الفخذِ والساقِ .

وكانَ معتدلَ الخَلْقِ في السمنِ ، بدنَ في آخرِ زمانِهِ ، وكَانَ لحمُهُ متماسكاً يكادُ يكونُ على الخلقِ الأوَّلِ لمْ يضرُّهُ السمنُ .

وأمَّا مشيئهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: فكانَ يمشي كأنَّما يتقلَّعُ مِنْ

<sup>(</sup>١) وعند البيهقي روايتان ، فقال زيادة على ما هنا : ( ومنهم من قال : يغطي الإزار منها ثنتين وتظهر واحدة ، تلك العكن أبيض من القباطي المطواة وألين مسّاً ) .

صخرِ ، وينحدرُ مِنْ صببِ ، يخطو تكفِّياً ، ويمشي الهويني بغير تبخترِ : والهويني : تقاربُ الخطا .

وكانَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ يقولُ : « أنا أشبهُ النَّاس بآدمَ عليهِ السلامُ ، وكانَ أبي إبراهيمُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أشبهَ النَّاس بي خَلْقاً وخُلُقاً »(١).

وكانَ يقولُ : « إنَّ لي عندَ ربِّي عشرةَ أسماءٍ : أنا محمَّدٌ ، وأنا أحمدُ ، وأنا الماحى الَّذي يمحو الله بي الكفرَ ، وأنا العاقبُ الذي ليسَ بعدَهُ أحدٌ ، وأنا الحاشرُ يحشرُ اللهُ العبادَ على قدمي ، وأنا رسولُ الرَّحمةِ ، ورسولُ التَّوبةِ ، ورسولُ الملاحم ، والمقفِّي قفيتُ النَّاسَ جميعاً ، وأنا قُثَمُ » (٢) ، قال أبو البختري : والقثمُ : الكاملُ الجامعُ ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) هنا تمَّ الحديث الذي ابتدأ ببداية البيان الذي ساقه المصنف ، وهذا الحديث قطعة منه ، وقد تصرف المصنف رحمه الله تعالى ببعض ألفاظه ، وسبقت الإشارة إلى تخريجه . (٢) رواه ابن عدى في « الكامل » ( ٦٤/٧ ) ، ونحوه بزيادة ونقص عند ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٢٨/٣ ) عن أبي الطفيل وقال : ( حفظت منها ثمانية ) ، وذكر سيف بن وهب أن أبا جعفر قال : ( إن الاسمين الباقيين يسّ وطنه ) .

وعند البخاري ( ٣٥٣٢ ) ، ومسلم ( ٢٣٥٤ ) مرفوعاً : « لي خمسة أسماء : أنا محمد ، وأحمد ، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر ، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على ا قدمي ، وأنا العاقب » . وعند مسلم ( ٢٣٥٥ ) عن أبي موسى الأشعري قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى لنا نفسه أسماء فقال : « أنا محمد ، وأحمد ، والمقفى ، والحاشر ، ونبى التوبة ، ونبى الرحمة » .

### بباين معجزانه وآيانه الدالة على صدفه صلّى لتُدعِليه وسلّم

اعلمْ: أنَّ مَنْ شاهدَ أحوالَهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، أوْ أصغى إلى سماع أخبارِهِ المشتملةِ على أخلاقِهِ ، وأفعالِهِ وأحوالِهِ ، وعاداتِهِ وسجاياة ، وسياستِهِ لأصنافِ الخلقِ ، وهدايتِهِ إلى ضبطِهمْ وتألُّفِهِ أصنافَ الخلق ، وقودِهِ إيَّاهُمْ إلى طاعتِهِ ، معَ ما يُحكى مِنْ عجائب أجوبتِهِ في مضايقِ الأسئلةِ ، وبدائع تدبيراتِهِ في مصالح الخلقِ ، ومحاسنِ إشاراتِهِ في تفصيلِ ظاهرِ الشرع ، الذي يعجزُ الفقهاءُ والعقلاءُ عنْ إدراكِ أوائلِ دقائقِها في طولِ أعمارِهِمْ . . لمْ يبقَ لهُ ريبٌ ولا شكُّ في أنَّ ذلكَ لمْ يكنْ مكتسباً بحيلةٍ تقومُ بها القوَّةُ البشريَّةُ ، بلْ لا إِنَّ يُتصوَّرُ ذَلكَ إلا بالاستمدادِ مِنْ تأييدٍ سماويّ وقوَّةِ إلهيَّةٍ ، وأنَّ ذَلكَ كلُّهُ لا يُتصوَّرُ لكذَّابِ ولا ملبِّسِ ، بلْ كانَتْ شمائلُهُ وأحوالُهُ شواهدَ قاطعةً بصدقِهِ ، حتَّىٰ إنَّ العربيَّ القُحَّ كانَ يراهُ فيقولُ : ( واللهِ ؛ ما هـنذا وجهَ كنَّابٍ ) (١١) ، فكانَ يشهدُ لهُ بالصدْقِ بمجرَّدِ شمائلِهِ ، فكيفَ مَنْ شاهدَ أخلاقَهُ ، ومارسَ أحوالَهُ في جميع مصادرِهِ ومواردِهِ ؟!

وإنَّما أوردْنا بعضَ أخلاقِهِ لتُعرفَ محاسنُ الأخلاقِ ، وليُتنبَّهَ لصدقِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعلق منصبِهِ ومكانتِهِ العظيمةِ عندَ اللهِ تعالىٰ ؟

<sup>(</sup>۱) روى الترمذي ( ٢٤٨٥ ) ، وابن ماجه ( ١٣٣٤ ) عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : ( فلما استثبتُ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم . . عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب ) .

إذْ آتاهُ الله حميعَ ذلك ، وهو رجلٌ أميٌّ لم يمارس العلم ، ولم يطالع الكتبَ ، ولم يسافرْ قطُّ في طلبِ علم ، ولمْ يزلْ بينَ أظهرِ الجهَّالِ مِنَ الأعراب يتيماً ضعيفاً مستضعفاً ، فمِنْ أينَ حصلَ لهُ مِنْ محاسن الأخلاقِ والآدابِ ومعرفةِ مصالح الفقْهِ مثلاً فقطْ دونَ غيرِهِ مِنَ العلوم فضلاً عنْ معرفتِهِ باللهِ تعالىٰ وملائكتِهِ وكتبِهِ ، وغيرِ ذٰلكَ مِنْ خواصِّ النبوَّةِ . . لولا صريحُ الوحي ؟! ومِنْ أينَ للبشرِ الاستقلالُ بذلكَ ؟!

فلو لمْ يكنْ لهُ إلا هاذهِ الأمورُ الظاهرةُ . . لكانَ فيهِ كفايةٌ .

وقدْ ظهرَ مِنْ آياتِهِ ومعجزاتِهِ ما لا يستريبُ فيهِ محصِّلٌ ، فلنذكرْ مِنْ جملتِها ما استفاضَتْ بهِ الأخبارُ ، واشتملَتْ عليهِ الكتبُ الصحيحةُ ، إشارةً إلى مجامعِها مِنْ غيرِ تطويلِ بحكايةِ التفصيلِ .

فقدْ خرقَ اللهُ العادةَ على يدِهِ غيرَ مرَّةٍ ؛ إذْ شقَّ لهُ القمرَ بمكَّةَ لمَّا سألته قريش آيةً (١).

وأطعمَ النفرَ الكثيرَ في منزلِ جابرِ (٢)، وفي منزلِ أبي طلحةً ، ويومَ الخندقِ (٣).

ومرَّةً أطعمَ ثمانينَ مِنْ أربعةِ أمدادِ شعيرِ وعناقٍ ؛ وهوَ مِنْ أولادِ المعز فوقَ العتودِ (١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٣٦٣٦ ، ٣٨٦٨ ) ، ومسلم ( ٢٨٠٠ ، ٢٨٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٢٠٣١ ، ٤١٠٢ ) ، ومسلم ( ٢٠٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٣٥٧٨ ) ، ومسلم ( ٢٠٤٠ ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ: ( ثمانين ) ، والصواب: ثمان مئة كما يدل له سياق القصة . ◄

ومرَّةً أكثرَ مِنْ ثمانينَ رجلاً مِنْ أقراصِ شعيرٍ حملَها أنسٌ في يدِهِ (١٠). ومرَّةً أهلَ الجيشِ مِنْ تمرٍ يسيرٍ ساقَتْهُ بنتُ بشيرٍ في يدِها ، فأكلوا كلُّهُمْ حتَّىٰ شبعوا مِنْ ذٰلكَ وفضلَ لهُمْ (٢٠).

ونبعَ الماءُ مِنْ بينِ أصابعِهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ ، فشربَ أهلُ العسكرِ كلُّهُمْ وهمْ عطاشٌ ، وتوضَّؤوا مِنْ قدحٍ صغيرِ ضاقَ عنْ أنْ يبسطَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ يدَهُ فيهِ (٣).

وأهراقَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ وضوءَهُ في عينِ تبوكَ ولا ماءَ فيها ، ومرَّةً أخرى في بئرِ الحديبيةِ فجاشتا بالماءِ ، فشربَ مِنْ عينِ تبوكَ أهلُ الجيشِ وهمْ ألوفٌ حتَّىٰ رووا ، وشربَ مِنْ بئرِ الحديبيةِ ألفٌ أهلُ الجيشِ ولمْ يكنْ فيها قبلَ ذلكَ ماءٌ (١٠) .

<sup>«</sup> إتحاف » ( 177/7 ) ، قال الحافظ العراقي : ( رواه الإسماعيلي في « صحيحه » ، ومن طريقه البيهقي في « الدلائل » [ 277/7 ] من حديث جابر ، وفيه : إنهم كانوا مئة أو ثلاث مئة ، وهو عند البخاري دون ذكر العدد ، وفي رواية لأبي نعيم : وهم ألف ) ، وقوله : ( مرة ) فيما يأتى : إشارة إلى زمن غزوة الخندق .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ٢٠٤٠ ) من حديث أنس رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في « دلائل النبوة » ( 277/7 ) من حديث ابنة بشير بن سعيد ، وكان ذلك مع أهل الخندق .

<sup>(</sup>٣) نبع الماء الشريف من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم لوضوء أصحابه رضي الله عنه ، عنه م عند البخاري ( ١٦٩ ) ، ومسلم ( ٢٢٧٩ ) من حديث أنس رضي الله عنه ، وحديث شربهم وهم عطاش عند البخاري ( ٣٥٧٦ ) ، ومسلم ( ١٨٥٦ ) من حديث جابر رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) خبر عين تبوك رواه مسلم ( ٧٠٦) من حديث معاذ رضي الله عنه ، وخبر بئر الحديبية عند البخاري ( ٢٧٣٤ ) ، ومسلم ( ١٨٠٧ ) ، وكانوا ألفاً وأربع مئة .

وأُمرَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ عمرَ بنَ الخطاب رضي اللهُ عنهُ أنْ يزوّدَ أربعَ مئةِ راكبِ مِنْ تمر كانَ في اجتماعِهِ كربضةِ البعير ، وهوَ موضعُ بروكِهِ ، فزوَّدَهُمْ كلَّهُمْ منهُ ، وبقيَ بجثتِهِ (١١).

ورمى الجيشَ بقبضةٍ مِنْ ترابِ فعميَتْ عيونُهُمْ ، ونزلَ بذلكَ القرآنُ في قولِهِ تعالى : ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَكَىٰ ﴾ (١٠).

وأبطلَ الله تعالى الكهانة بمبعثِهِ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ فعُدمَت ، وكانَتْ ظاهرةً موجودةً (٣).

وحنَّ الجذعُ الذي كانَ يخطبُ إليهِ إذْ عُمِلَ لهُ المنبرُ ، حتَّىٰ سمعَ منهُ جميعُ أصحابِهِ مثل صَوتِ الإبل ، فضمَّهُ إليهِ فسكنَ (١٠).

ودعا اليهودَ إلى تمنِّي الموتِ ، وأخبرَهُمْ بأنَّهُمْ لا يتمنَّونَهُ ، فحيلَ بينَهُمْ وبينَ النطقِ بذلكَ ، وعجزوا عنهُ ( ٥ ) ، وهذا مذكورٌ في سورةٍ يُقرأ بها في جميع جوامع أهل الإسلام مِنْ شرقِ الأرضِ إلى الم

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في « المسند » ( ٥/٥٥ ) من حديث النعمان بن مقرن رضي الله عنه ، وفيه : ( وكنت أنا في آخر القوم ، قال : فالتفت وما أفقد موضع تمرة وقد احتمل منه أربع مئة رجل ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال : ( ١٧ ) ، والحديث رواه مسلم ( ١٧٧٧ ) من حديث سلمة بن الأكوع رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) رواه الخرائطي في « هواتف الجنَّان » ( ٤ ) ضمن خبر طويل مفاده ما نقله المصنف هنا ، وأصل هلذا عند البخاري ( ٧٧٣ ) ، ومسلم ( ٤٤٩ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٩١٨ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي في «السنن الكبرى » ( ١٠٩٩٥ ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما .

غربِها يومَ الجمعةِ جهراً ؛ تعظيماً للآيةِ التي فيها (١).

وأخبرَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ بالغيوب:

وأنذرَ بأنَّ عثمانَ تصيبُهُ بلوى بعدَها الجنَّةُ (٢).

وبأنَّ عمَّاراً تقتلُهُ الفئةُ الباغيةُ (٣).

وأنَّ الحسنَ يُصلحُ اللهُ بهِ بينَ فئتينِ مِنَ المسلمينَ عظيمتينِ (''). وأخبرَ عليهِ اللهِ أنَّهُ مِنْ وأخبرَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ عنْ رجلٍ قاتلَ في سبيلِ اللهِ أنَّهُ مِنْ أهلِ النارِ ، فظهرَ ذلكَ بأنَّ ذلكَ الرجلَ قتلَ نفسَهُ (°).

وهاذه كلُّها أشياءً لا تُعرفُ ألبتهَ بشيءٍ مِنْ وجوهِ تَقْدَمَةِ المعرفةِ (١) ؟ وهاذه كلُّها أشياءً لا تُعرفُ ألبتهَ بشيءٍ مِنْ وجوهِ تَقْدَمَةِ المعرفةِ (١) اللهِ لا بنجومٍ ولا بكتفٍ (١) ، ولا بخطِّ ولا بزجرٍ (١) ، لكنْ بإعلامِ اللهِ أَنَّ تعالىٰ لهُ ووحيهِ إليهِ .

<sup>(</sup>١) وهي قوله عز شأنه : ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمْ أَنْكُمْ أَوْلِينَا ۚ يُلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِوْقِينَ ﴿ وَلَا يَتَمَوَّوَنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بَّالظَّالِمِينَ ﴾ [ الجمعة : ٦ - ٧].

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٣٦٧٤ ) ، ومسلم ( ٢٤٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٤٤٧ ) ، ومسلم ( ٢٩١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٢٧٠٤ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ٢٨٩٨ ) ، ومسلم ( ١١٢ ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ، ه ) : ( ولا بكهن ) بدل ( ولا بكتف ) .

 <sup>(</sup>A) كما كانت أهل الجاهلية تفعله ، فكان بعضهم ينظر في النجوم وما في أحكامها من
 التسديس والتثليث والتربيع والمقابلة ، ومنهم من ينظر في الكتف فيخبر عن حوادث
 كونية ، ومنهم من يخط على الرمل خطوطاً فيخبر به عن غائب ، ومنهم من يزجر الطيور >

واتبعَهُ سراقةُ ابنُ جُعْشُم ، فساخَتْ قدما فرسِهِ بالأرض واتَّبعهُ دخانُ (١) ، حتَّى استغاثَهُ ، فدعا لهُ فانطلقَتِ الفرسُ ، وأنذرَهُ بأنْ سيُوضعُ في ذراعيهِ سوارا كسرى ، فكانَ كذلكَ (٢).

وأخبرَ بمقتلِ الأسودِ العَنْسيّ الكذَّابِ ليلةَ قتلِهِ وهوَ بصنعاءِ اليمن ، وأخبرَ بمَنْ قتلَهُ (٣).

وخرجَ على مئةٍ مِنْ قريشِ ينتظرونَهُ ، فوضعَ الترابَ على رؤوسِهِمْ ولمْ يروهُ (١٠).

وشكا إليهِ البعيرُ بحضرةِ أصحابِهِ وتذلَّلَ لهُ (٥).

ح والسوانح والبوارح فيخبر بها عن أمور ستقع ، وكل ذلك حرمها الشارع وأبطل الاشتغال بها. « إتحاف » ( ١٨٠/٧ ) .

<sup>(</sup>١) أي : غبار من الأرض ؛ أي : مع يبوسة الأرض .

<sup>(</sup>٢) أصل القصة عند البخاري ( ٣٦١٥ ) ، ومسلم ( ٢٠٠٩ ) ، وقصة إلباسه سواري كسرى رواها البيهقي في « دلائل النبوة » ( ٣٢٥/٦ ) ، وسراقة هو ابن مالك بن

<sup>(</sup>٣) روى البخاري ( ٤٣٧٥ ) ، ومسلم ( ٢٢٧٣ ) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعاً: « بينما أنا نائم أُتيت بخزائن الأرض ، فوضع في كفي سواران من ذهب ، فكَبُرا عليَّ ، فأوحى الله إلى أن أنفخهما ، فنخفتهما فذهبا ، فأوَّلتهما الكذابين اللذين أنا بينهما ، صاحب صنعاء وصاحب اليمامة » . وعند ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١٦/٤٩ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأسود العنسى فقال : « قتله الرجل الصالح فيروز بن الديلمي ، رجل من فارس » .

<sup>(</sup>٤) جوامع السيرة ( ص ١١ ) ، ورواه الطبري في « تاريخه » ( ٣٧٢/٢ ) عن محمد بن كعب القرظى مرسلاً.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داوود ( ٢٥٤٩ ) ، وخبر سجود الجمل له صلى الله عليه وسلم رواه أحمد في « المسند » ( ١٥٨/٣ ) .

وقالَ لنفر مِنْ أصحابِهِ مجتمعينَ : « أحدُكُمْ في النار ضرسُهُ مثلُ أحدٍ » فماتوا كلُّهُمْ على استقامةٍ وارتدَّ منهُمْ واحدٌ فقتلَ م تداً (١).

وقالَ لآخرينَ منهُمْ : « آخرُكُمْ موتاً في النارِ ، فسقطَ آخرُهُمْ موتاً في النار فاحترقَ فيها فماتَ (٢).

ودعا شجرتين فأتتاه واجتمعتا ، ثمَّ أمرَهُما فافترقَتا (٣).

وكانَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ نحوَ الربعةِ ، فإذا مشى معَ الطوالِ . . طالَهُمْ .

ودعا عليهِ الصلاةُ والسلامُ النصاري إلى المباهلةِ ، فامتنعوا ،

(١) روى الطبراني في « الكبير » ( ٢٨٣/٤ ) عن رافع بن خديج قال : كان بالرجَّال بن عُنْفُوة من الخشوع واللزوم لقراءة القرآن والخير فيما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء عجب ، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً والرجَّال معنا جالس مع نفر ، فقال : « أحد هاؤلاء النفر في النار » ، قال رافع : فنظرت في القوم ، فإذا بأبي هريرة الدوسي ، وأبي أروى الدوسي ، والطفيل بن عمرو الدوسي ، ورجَّال بن عنفوة ، فجعلت أنظر وأتعجب ، وأقول : من هذا الشقى ؟! ولما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . رجعت بنو حنيفة ، فسألت : ما فعل الرجَّال بن عنفوة ؟ فقالوا : فتن ، هو الذي شهد لمسيلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أشركه في أمره من بعده ، فقلت : ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق ، وسمع الرجَّال يقول : كبشان انتطحا ، فأحبهما إلينا كبشنا . وانظر « جوامع السيرة » ( ص ١١ ) .

(٢) رواه الدولابي في « الكني والأسماء » ( ١١٥/١ ) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » . ( EOA/1)

(٣) رواه مسلم ( ٣٠١٢ ) وهو قطعة من حديث جابر رضي الله عنه الطويل .

وأخبرَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُمْ إنْ فعلوا ذلك . . هلكوا ، فعلموا صحَّةَ قولِهِ ، فامتنعوا (١).

وأتاه عامرُ بنُ الطفيلِ بنِ مالكِ ، وأربدُ بنُ قيس \_ وهما فارسا العرب وفاتكاهُمْ \_ عازمَيْن على قتلِهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ ، فحيلَ بينَهُما وبينَ ذٰلكَ ، ودعا عليهما ، فهلكَ عامرٌ بغدَّةٍ ، وهلكَ أربدُ بصاعقةِ أحرقَتْهُ (٢).

وأخبرَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ أنَّهُ يقتلُ أبيَّ بنَ خلفِ الجمحيَّ ، فخدشَهُ يومَ أحدِ خدشاً لطيفاً ، فكانَتْ فيهِ منيَّتُهُ (٣).

وأَطعمَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ السمَّ ، فماتَ الذي أكلَ معَهُ ، وعاشَ هوَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بعدَهُ أربعَ سنينَ وكلَّمَهُ الذراعُ المسمومُ (١٠).

وأخبرَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ يومَ بدرِ بمصارع صناديدِ قريشٍ ، ووقفَهُمْ على مصارعِهِمْ رجلاً رجلاً ، فلم يتعدَّ واحدٌ منهُمْ ذلكَ الموضع (٥).

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في « السنن الكبرئ » ( ١٠٩٩٥ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وقد تقدمت قطعة منه قريباً .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٩١٢٣ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مفصلاً ، وخبر مقتل عامر أيضاً عند أحمد في « المسند » ( ٢١٠/٣ ) من حديث أنس رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في « طبقاته » ( ٤٣/٢ ) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ( ٢١١/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داوود ( ٤٥١٠ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ( ٢٨٧٣ ) .

وأنذرَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ بأنَّ طوائفَ مِنْ أُمَّتِهِ يغزونَ في البحرِ ، فكانَ كذلك (١).

وزُويَتْ لهُ الأرضُ فأُرِيَ مشارقَها ومغاربَها ، وأخبرَ بأنَّ ملكَ أمَّتِهِ سيبلغُ ما زُوِيَ لهُ منها ، فكانَ كذلك ، فقدْ بلغَ ملكُهُمْ مِنْ أوَّلِ المشرقِ ومِنْ بلادِ التركِ ، إلى آخرِ المغربِ مِنْ بحرِ الأندلسِ وبلادِ البربرِ ، ولم يتَّسعوا في الجنوبِ ولا في الشمالِ ، كما أخبرَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سواءً بسواءِ (١).

وَأَخبرَ فاطمةَ ابنتَهُ رضيَ اللهُ عنها بأنَّها أوَّلُ أهلِهِ لحاقاً بهِ ، فكانَ كذٰلكَ (٣) .

وأخبرَ نساءَهُ بأنَّ أطولَهُنَّ يداً أسرعُهُنَّ لحاقاً بهِ ، فكانَتْ زينبُ بنتُ جحشِ الأسديَّةُ أطولَهُنَّ يداً بالصدقةِ وأوَّلَهُنَّ لحوقاً بهِ رضيَ اللهُ عنها (١٠).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۲۷۸۹ )، ومسلم ( ۱۹۱۲ )، وفيه خبر أم حرام بنت ملحان رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ( ٢٨٨٩ ).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٣٦٢٤ ) ، ومسلم ( ٢٤٥٠ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ٢٤٥٢) من حديث عائشة رضي الله عنها ، وفيه قولها : ( فكنَّ يتطاولن أيتهن أطول يداً ، قالت : فكانت أطولنا يداً زينب ؛ لأنها كانت تعمل بيدها وتصدَّق ) ، وعند البخاري ( ١٤٢٠) من حديثها : ( فأخذوا قصبة يذرعونها ، فكانت سودة أطولهن يداً ، فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة ) ، ففي هاذه الرواية تلفيق ، فكان طول يد سودة رضي الله عنها في الذَّرْع ، ولاكن تبين أن المراد بالطول هنا لليد هو الإفضال والصدقة ، فأض الأمر إلى زينب ؛ لأنها كانت كذلك ، كذا يُفاد من « مشارق الأنوار » ( ٣٢١/٢ ) .

ومسحَ ضرْعَ شاةٍ حائلِ لا لبنَ لها فدرَّتْ ، فكانَ ذلكَ سببَ إسلام ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ (١) ، وفعلَ ذلكَ مرَّةً أخرىٰ في خيمةِ أمّ معبدٍ الخزاعيَّةِ (٢).

وندرَتْ عينُ بعض أصحابِهِ فسقطَتْ ، فردَّها عليهِ الصلاةُ والسلامُ بيدِهِ ، فكانَتْ أصحَّ عينيهِ وأحسنَهُما (٣).

وتفلَ في عينِ عليّ رضيَ اللهُ عنهُ وهوَ أرمدُ يومَ خيبرِ ، فصحَّ مِنْ وقتِهِ ، وبعثَهُ بالرايةِ (١).

وكانوا يسمعونَ تسبيحَ الطعام بينَ يديهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم (٥).

وأُصيبَتْ رجْلُ بعض أصحابِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فمسحَها بيدِهِ ، فبرأتْ مِنْ حينِها (١).

وقلَّ زادُ جيش كانَ معَهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ ، فدعا بجميع ما بقيَ ، فاجتمعَ شيءٌ يسيرٌ جدّاً ، فدعا فيهِ بالبركةِ ، ثمَّ أمرَهُمْ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في « المسند » ( ٤٦٢/١ ) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وكان غلاماً .

<sup>(</sup>٢) تقدم حديث أم معبد قريباً .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في « طبقاته » ( ١٥٨/١ ) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ( ٣٠١/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٢٩٤٢ ) ، ومسلم ( ٢٤٠٤ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ٣٥٧٩ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ٤٠٣٩ ) في خبر قتل أبي رافع اليهودي ، والمقصود ببعض أصحابه : عبد الله بن عتيك رضى الله عنه .

فأخذوا ، فلمْ يبقَ وعاءٌ في العسكر إلا مُلِعَ مِنْ ذلكَ (١).

وحكى الحكمُ بنُ أبي العاصِ مشيتَهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ مستهزئاً ، فقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « كذلكَ فكُنْ » ، فلمْ يزلْ يرتعشُ حتَّىٰ ماتَ (٢) .

وخطبَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ امرأةً ، فقالَ لهُ أبوها : إنَّ بها بَرَصاً ؛ امتناعاً مِنْ خطبتِهِ واعتذاراً ، ولمْ يكنْ بها برصٌ ، فقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « فلتكنْ كذلكَ » ، فبرِصَتْ ، وهيَ أمُّ شبيبِ بنِ البرصاءِ ، الشاعر (٣) .

إلىٰ غيرِ ذلكَ مِنْ آياتِهِ ومعجزاتِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وإنَّما أَوْ التصرنا على المستفيضِ .

ومَنْ يستريبُ في انخراقِ العادةِ على يدِهِ ، ويزعمُ أنَّ آحادَ هاذهِ الوقائعِ لمْ تُنقلْ تواتراً ، بلِ المتواترُ هو القرآنُ فقطْ . . فهو كمَنْ يستريبُ في شجاعةِ عليّ رضي الله عنه ، وسخاوةِ حاتِم الطائيّ ، ومعلومٌ أنَّ آحادَ وقائعِهِمْ غيرُ متواترةٍ ، وللكنَّ مجموعَ الوقائعِ يورثُ علْماً ضرورياً .

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ٢٧ ) من حديث أبي هريرة أو أبي سعيد رضي الله عنهما ، كذا برواية الشك .

<sup>(</sup>Y) رواه البيهقي في « دلائل النبوة » ( (7 - 787 - 787) ) ، ونحوه عند أبي نعيم في « معرفة الصحابة » ( (7 - 787) ) ، ووقع في النسخ : ( الحكم بن العاص ) والتصحيح من الأصول المنقول عنها .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( ٣٢٤٢/٦ ) .

ثمَّ لا يتمارى في تواتر القرآنِ ، وهيَ المعجزةُ الكبرى الباقيةُ بينَ الخلْقِ ، وليسَ لنبيّ معجزةٌ باقيةٌ سواهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ؛ إِذْ تحدَّىٰ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بُلغاءَ الخلْق ، وفصحاءَ العربِ ، وجزيرةُ العربِ حينئذٍ مملوءةٌ بالآلافِ منهُمْ ، والفصاحةُ صنعتُهُمْ ، وبها منافستُهُمْ ومباهاتُهُمْ !!

وكانَ ينادي بينَ أظهرهِمْ أنْ يأتوا بمثلِهِ ، أوْ بعشر سور مثلِهِ ، أَوْ بسورةٍ مِنْ مثلِهِ إِنْ شَكُّوا فيهِ ، وقالَ لهمُ : ﴿ قُل لَّبِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَاا ٱلْقُرَّةَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَغْضِ ظَهِيرًا ﴾(١)، وقالَ ذٰلكَ تعجيزاً لهُمْ، فعجزوا عنْ ذٰلكَ، وصرفوا عنهُ ، حتَّىٰ عرَّضوا أنفسَهُمْ للقتلِ ، ونساءَهُمْ وذراريَهُمْ للسبي ، وما استطاعوا أنْ يعارضوا ، ولا أنْ يقدحوا في جزالتِهِ وحسنِهِ .

ثمَّ انتشرَ ذٰلكَ بعدَهُ في أقطار العالم شرقاً وغرباً ، قرناً بعدَ قرنِ ، وعصراً بعدَ عصر ، وقدِ انقرضَ اليومَ قريبٌ مِنْ خمسِ مئةِ سنةٍ ولمْ يقدرْ أحدٌ على معارضتِهِ .

فأعظمْ بغباوةِ مَنْ ينظرُ في أحوالِهِ ، ثمَّ في أقوالِهِ ، ثمَّ في أفعالِهِ ، ثمَّ في أخلاقِهِ ، ثمَّ في معجزاتِهِ ، ثمَّ في استمرار شرعِهِ إلى الآنَ ، ثمَّ في انتشارهِ في أقطار العالم ، ثمَّ في إذعانِ ملوكِ الأرضِ لهُ في عصرهِ وبعدَ عصرِهِ ، معَ ضعْفِهِ ويُتمِهِ . . ثمَّ يتمارىٰ بعدَ ذلكَ في صدقِهِ !!

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: ( ٨٨ ).

وما أعظمَ توفيقَ مَنْ آمنَ بهِ ، وصدَّقَهُ ، واتبعَهُ في كلِّ ورْدٍ وصدُر !!

فنسألُ الله تعالى أنْ يوفِّقنا للاقتداءِ بهِ في الأخلاقِ ، والأفعالِ ، والأحوالِ ، والأقوالِ ، بمنِّهِ وسعةِ جودِهِ ، إنَّهُ سميعٌ قريبٌ .

تم كناب دا المعبشة وأخلاق لهنبوة وهوآ خرربع العا دائيمن كناب إحيساء علوم الذين تجملت وسن توفیت والصلاة على حيرخلف مخد وآله وصحبه دستم تسليما بت اوه ربع الهلكات وهوالرّبع الثّالث من كناب إحبيب الرعلوم الدّين (``

حمدتُ الله ونِي إذْ هداني لما أبديتُ معْ عجزي وضعفي

ومَنْ لي بالخطا فأردُّ عنهُ ومَنْ لي بالقبولِ ولو بحرفِ

<sup>(</sup>١) والحال كما قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالىٰ في « الإتحاف » ( ١٩٩/٧ ) : تمَّ بحمد الله تعالى وحسن توفيقه نصف الكتاب \_ وأنشد \_ :

# مُحُتوى الكنابِّ رُبعُ العَادَاتِ/القِسَمُ الثَّانِي

| ٧   | كتاب آداب الصحبة والأخوة والمعاشرة مع أصناف الخلق                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 11  | الباب الأول: في فضيلة الألفة والأخوة وشروطها ودرجاتها وفوائدها       |
| 11  | * فضيلة الألفة والأخوة*                                              |
| 11  | ـ مدار الألفة على حسن الخلق                                          |
| ۱۷  | ـ البغض في الله من الإيمان ، وآثار في ذلك                            |
| ۲١  | ـ هل تنفع المحبة وحدها دون عمل ؟                                     |
| 7 £ | * بيان معنى الأخوة في الله وتمييزها عن الأخوة في الدنيا              |
| 7 8 | ـ لا ثواب إلا على الأفعال الاختيارية                                 |
| 7   | ـ الغاية من حبك من تحب ، وهي أربعة أقسام                             |
| 40  | ـ شبه الشيء منجذب إليه بالطبع ، وتعارف وتناكر الأرواح                |
| ٣٣  | ـ ليس من شرط حب الله تعالى ألا يحب حظاً عاجلاً                       |
| ٣0  | ـ حدُّ الحب في الله تعالىٰ                                           |
|     | ـ حبُّ الموتىٰ من العلماء والعبَّاد دليل علىٰ وجود حب لا حظَّ فيه من |
| ٣٩  | المحبوبا                                                             |
| ٤٢  | * بيان البغض في الله                                                 |
| ٤٢  | ـ الحب في الله والبغض في الله متلازمان                               |
| ٤٣  | ـ تحريجة: إسلام المسلم طاعة ، فكيف أبغضه مع الإسلام ؟                |
| ٤٤  | ـ تحريجة : فبماذا يكون إظهار البغض ؟                                 |
| ٤٧  | ـ أخبار في تشديدهم على العصاة والإنكار عليهم                         |
| ٤٨  | ـ تحريجة : هل يعصي العبد إن ترك إظهار البغض بالقول والفعل ؟          |

ولأهله وكل متعلق به .....

€6 €6 < VAT > 05 05 05 05

|          |       | ربع العادات كورون الكتاب كالمحال                                   |     |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------|-----|
|          |       | N. N. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.                       |     |
| 3        | 177   | * الحق السابع: الوفاء والإخلاص * الحق السابع: الوفاء والإخلاص      |     |
| 8        | 170   |                                                                    |     |
| à        | 179   |                                                                    |     |
|          |       | * خاتمة لهاذا الباب نذكر فيها جملة من آداب المعيشة والمجالسة مع    |     |
|          | 12.   | أصناف الخلق ملتقطة من كلام بعض الحكماء                             | ľ   |
| 8        |       |                                                                    |     |
| 3        |       | الباب الثالث: في حق المسلم والرحم والجوار والملك ، وكيفية المعاشرة |     |
| 3        | 1 2 2 | مع من يدلي بهاذه الأسباب                                           |     |
| 30       | 180   | _ الحديث عن معنى الخلَّة                                           |     |
| 80°      | 181   | * حقوق المسلم                                                      |     |
|          | ۱۸٤   | ـ القيام مكروه على سبيل الإعظام لا علىٰ سبيل الإكرام               |     |
|          | 197   | _                                                                  |     |
|          | 71.   |                                                                    |     |
|          | 717   | ـ تلطُّف في الجمع بين الحقين                                       |     |
| <b>9</b> |       | * حقوق الأقارب والرحم                                              | ď   |
| ಶ್ಯೀ     | 774   | <b>'</b>                                                           |     |
| 9        | 744   |                                                                    | 9 9 |
| Ş        |       | * حقوق المملوك                                                     |     |
| 3        | 7 8 1 | كتاب آداب العزلة                                                   |     |
| ,3       |       | الباب الأول: في نقل المذاهب والأقاويل وذكر حجج الفريقين في         |     |
| 3        |       | <b>ذلك</b>                                                         |     |
| 3        |       | ـ الآثار الواردة في فضيلة العزلة                                   |     |
| 3        | 701   | * ذكر حجج المائلين إلى المخالطة ووجه ضعفها                         |     |
| 9        | Y0V   | * ذكر حجج المائلين إلىٰ تفضيل العزلة                               |     |
|          |       |                                                                    |     |
|          | _     |                                                                    |     |
|          |       | 6 6 6 6 6 6 6 VAV                                                  |     |

| 777  | الباب الثاني: في فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق في فضلها          |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 771  | ـ من جرب الأمر بالمعروف ندم عليه غالباً                            |
| 279  | ـ سرُّ تنزُّل الرحمة عند ذكر الصالحين                              |
| ۲۸.  | _ حرمة حكاية زلَّة العالم وعلة ذلك                                 |
| 7.1  | - الطبع اللئيم يميل إلىٰ تتبع الهفوات والزلات                      |
|      | - الإنكار على من أفطر في رمضان مع تركه على من ترك الصلاة يدل على   |
| 7.1  | هالذا التأثر                                                       |
| 79.  | ـ مدحه سبحانه للتستُّرُ                                            |
| 797  | * آفات العزلة                                                      |
| 797  | ـ المعتزل المحتاج إلى التعلم عاص بالعزلة                           |
| 799  | - من أكبر الكبائر الإعراض عن تعليم طالب علم لله تعالى              |
|      | من تعلم « إحياء علوم الدين » رغبة في الدنيا فيرخص له في ذلك رجاء - |
| ٣.,  | الانزجار                                                           |
| ٣.٣  | ـ غرور العلماء وعماهم                                              |
| ۲. ٤ | ـ العبادة المتعدية خير من العبادة القاصرة إلا المعرفة              |
| ۲۰۸  | ـ لا يستغني المعتزل عن خليل يستأنس به                              |
| 317  | <ul> <li>من تستحبُ له العزلة</li> </ul>                            |
| ۳۱0  | <b>ـ</b> على المرء أن يجرِّب أخلاقه                                |
| 411  | ـ أوجه تفضيل العالم على العابد                                     |
| ۲۱۸  | ـ العلم الذي هو أفضل من العمل                                      |
| ۳۱۸  | ـ كلمة جامعة للإمام الشافعي في طلب الخلوة والجلوة                  |
| 419  | ـ الفرق بين العالم والصوفي                                         |
| ۱۲۳  | ـ تحريجة : فما آداب العزلة لمن اختارها ؟                           |
| ٣٢٣  | ـ لا تقدِّر لنفسك أنك تعيش عمراً طويلاً                            |

| <b>}</b> } |     |                                                                        | {   |
|------------|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|
| }          | 779 | ـ ملازمة ذكر الله تعالىٰ في السفر                                      |     |
|            |     |                                                                        |     |
|            |     | الباب الثاني : فيما لا بد للمسافر من تعلمه من رخص السفر وأدلة القبلة   |     |
|            | ۲۷۱ | والأوقات                                                               | (0  |
|            | ٣٧١ | <b>ـ</b> من له السفر بغير زاد                                          |     |
|            | ٣٧٣ | * القسم الأول: العلم برخص السفر                                        |     |
|            | ٣٧٣ | ـ شروط المسح على الخفين                                                |     |
|            | ۳۷۸ | ـ شروط القصر في الصلاة المفروضة                                        |     |
|            | ٣٨٢ | <ul> <li>على المسافر ألا يهمل النوافل في سفره</li> </ul>               |     |
|            | ۲۸۳ | ـ الصوم أفضل من الفطر ، والقصر أفضل من الإتمام                         |     |
|            | ٣٨٧ | - تحريجة : هل يجب العلم برخص السفر أم يستحب ؟                          | .5% |
|            | ٣٨٧ | ـ تحريجة: كيف يجب تعلُّم التيمم وهو مراد لصلاة لم تجب بعدُ ؟           | 200 |
|            |     | ـ تحريجة : كيف يجب تعلُّم كيفية التنفل راكباً وماشياً وغاية الأمر فساد | 2/2 |
|            | ٣٨٨ | الصلاة ؟                                                               | 4   |
|            | ۴۸۹ | * القسم الثاني: ما يتجدد من الوظيفة بسبب السفر                         |     |
|            | ۳۸۹ | _ أقسام أدلة القبلة                                                    |     |
|            | 441 | ـ معنىٰ مقابلة عين الكعبة وجهتها مع التمثيل بالرسم                     |     |
|            | ۲۹۸ | ـ تحريجة: فلو خرج المسافر من غير تعلم هل يعصي ؟                        |     |
|            | ۲۹۸ | ـ حال الأعمىٰ في توخي القبلة                                           |     |
|            | ٤٠٥ | كتاب آداب السماع والوجد                                                |     |
|            | ٤١٠ | الباب الأول: في ذكر اختلاف العلماء في إباحة السماع وكشف الحق فيه       |     |
|            | ٤١٠ | * بيان أقاويل العلماء والمتصوفة في تحليله وتحريمه                      |     |
|            | ٤١٠ | ـ من نقل عنهم تحريم السماع                                             |     |
| 1          | 217 | ـ من نقل عنهم إباحة السماع                                             | ,   |
| 5)         |     |                                                                        | 1   |

|            | <u>~~</u> | محتوى الكتاب    | \$ 40 400 50 D≥          | ربع العادات                        | 20              |       |
|------------|-----------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|-------|
|            | ,         |                 |                          |                                    | ,               | _ 0); |
| ٤ (١)      | ۱۳        |                 | ماع في الأيام الفاضلة    | أهل الحرمين للس                    | ـ ملازمة        |       |
| 3 8        | ١٤        |                 | ي مع زهده وتصاونه        | لحارث المحاسبي                     | _ سماع ا        | d     |
| 2 8        | ١٤        |                 | ل عنه في ذلك             | بن مجاهد وما نقا                   | _ سماع ا        |       |
| ٤          | ١٥        |                 | ني وتصنيفه في ذ'لك       | بي الخير العسقلا                   | _ سماع أ        |       |
|            |           |                 | -<br>ريب                 | -<br>عن ممشاذ الدينو               | _ ما نقل        | d     |
| 3 8        | ١٥        |                 | ، الهمداني               | عن طاهر بن بلال                    | <u>ـ</u> ما نقل | d     |
| 6          |           |                 |                          |                                    |                 |       |
| 5          |           |                 |                          |                                    | ـ ترخيص         | d     |
| 3 8        | ۱٦        |                 | ن الأخبار                | ے<br>لفصٰل القول مر                | ـ لا سبيل       | d     |
| ٤ ٤        | ۱۸        |                 | السماع                   | دليل على إباحة                     | * بيان ال       | d     |
| ξ <u>ξ</u> | ۱۸        |                 | ي إباحة السماع           | القياس يدلان علم                   | ـ النص و        | 6     |
| £          | ۲۲        |                 | شعار أهل الشرب ، لا للأ  | ريم الملاهي أنها                   | <b>ـ</b> علة تح | d     |
| 3          |           |                 |                          | ملل لتحريم الملا                   |                 | c     |
| er Se      |           |                 |                          |                                    |                 | g     |
| ું ફ       | ۲۳        |                 | _                        | ريم الضرب على                      |                 | 9     |
| ું ક       | ۲٦        |                 | رقد أنشد بين يديه ﷺ ؟!   | ,                                  |                 | 9     |
| ું ક       | ۳۱        |                 | _                        | قِي مع الجمال ا                    |                 | q     |
| ્રું       | ٣٢        |                 | فهو مائل عن الاعتدال     | <b>.</b>                           |                 | q     |
| ું ક       | ٣٢        |                 | ختلاف تأثيره في القلوب   | •                                  | 1               | 9     |
| 8          |           |                 | الترنم بالكلمات المسجعا  |                                    |                 | c     |
| 10         |           |                 |                          | ي<br>مام في قضية التن <sup>ث</sup> | -               | q     |
| ٤ ٤        | ٤١        | <i>ت</i> السرور | ا أحاديث السماع في أوقاه | - ,                                |                 | Ç     |
| 9          |           |                 | عند خوف الفتنة           | <del>-</del>                       |                 | ç     |
| 8          |           |                 | في نفسه صورة لا يحلُّ ل  |                                    |                 | (3)   |
|            |           | 0 . F J         | ي ج                      | <b>.</b> , ,                       | J               |       |
|            | -         |                 |                          |                                    |                 |       |

| ربع العادات | 200 | √(0.0° | 92 | 52- < | محتوى الكتاب |
|-------------|-----|--------|----|-------|--------------|
|             |     |        |    |       |              |

| ٤٤٤   | ـ بيان معنى الوجد                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| ٥٤٤   | ـ مناسبة النغمات للأرواح سرٌّ من عند الله تعالىٰ                     |
| ११२   | ـ تحريجة : كيف يُتصوَّر عشق الله تعالىٰ حتىٰ يكون السماع محركاً له ؟ |
|       | ـ لا خير ولا جمال ولا محبوب في العالم إلا وهو حسنة من حسنات          |
|       |                                                                      |
| ٤٤٧   | البارئ سبحانه                                                        |
| ٤٤٨   | ـ محبة غير الله تعالىٰ قصور وجهل                                     |
| ११९   | - لا مثيل للمحبوب الأوحد سبحانه ؛ لذا لم يقبل عشقُهُ الشركةَ         |
|       | - من لم يدرك من لفظ العشق إلا الوصال وقضاء شهوة الوقاع فهو حمار      |
| ٤٤٩   | يجنَّب مثل هاذه الألفاظ                                              |
| 2 2 9 | ـ خبر الغلام الذي رميٰ نفسه طرباً لسماع عظمة الله تعالىٰ وجلاله      |
| £10 4 | ـ إنما أنزلت الكتب ليطرب الناس بذكر الله جلَّ جلاله                  |
| ٤٥.   | ـ تحريجة : فهل للسماع حالة يحرم فيها ؟                               |
| ٤٥١   | - تحريجة : هل يحرم غناء المرأة مطلقاً خوف الفتنة أم ثمَّ تفصيل ؟     |
| 207   | ـ صوت المرأة ليس بعورة                                               |
| ٤٥٤   | _ حكم النسيب والتشبيب                                                |
| ٤٥٥   | ـ سبق المعاني الغالبة إلى الفهم ، وأخبار في ذلك                      |
| ٤٥٧   | ـ مواظبة العاميّ على السماع سفاهة                                    |
|       | _ تحريجة : إذا كان السماع مباحاً في بعض الأحوال دون بعض فلِمَ        |
| ٤٥٩   | أطلقت القول أولاً بالإباحة ؟                                         |
|       |                                                                      |
| १०१   | <ul> <li>ليس تحريم السماع من مذهب الإمام الشافعي أصلاً</li> </ul>    |
| 275   | * بيان حجة القائلين بتحريم السماع ، والجواب عنها                     |
|       | ـ التجويز في موضع واحد نصٌّ في الإباحة ، والمنع في ألف موضع محتمل    |
| ٤٦٦   | للتأويلللتأويل                                                       |
| 279   | ـ معنىٰ ينبت النفاق في حقِّ المغنِّي                                 |
| 200   | ي پ ري                                                               |

VAY

|               |         | ربع العادات محتوى الكتاب كم                                         |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
|               | ٤٧٠     | ﴾<br>﴾ ــ الأولىٰ ترك الغناء في أكثر الأحوال                        |
| 3             |         | ـ تحريك الأحوال الشريفة بالسماع قصور بالإضافة إلى من هو دائم الشهود |
| 3             | ٤٧٠     | للحقللحق                                                            |
|               | ٤٧١     | ـ أثر ترويح القلب في الإعانة على الجدِّ                             |
|               |         | <ul><li>★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★</li></ul>             |
| \$ .          | ٤٧٣     | الباب الثاني: في آثار السماع وآدابه                                 |
| 2             | ٤٧٣     | ـ مقامات السماع                                                     |
| 3             | ٤٧٣     | * المقام الأول: في الفهم                                            |
| 30°           | ٤٧٣     | <b>ـ</b> سماع الطبع                                                 |
| ૈ             | ٤٧٣     | ـ سماع أرباب الشهوات                                                |
|               | ٤٧٤     | <b>ـ</b> سماع المريدين                                              |
|               | ٤٧٤     | ـ ليس على المستمع مراعاة مراد الشاعر                                |
|               | ٤٧٤     | ـ حكايات أهل السماع                                                 |
|               | ٤٧٦     | ـ إحكام قانون العلم قبل تقرير السماع                                |
| 9             | ٤٧٧     | ـ حال السكر المدهش                                                  |
| 93            | ٤٧٨     | ـ لا تجاوز حدَّ الأدب ، فإنه لا يسأل عما يفعل                       |
| Ş             | ٤٨٣     | <b>ـ</b> سماع العارفين                                              |
| 3,3           | 513     | * المقام الثاني بعد الفهم والتنزيل : الوجد                          |
| 9             | ٤٨٨     | ـ الوجد أن تجد ما لم يكن موجوداً عندك                               |
| <del>ှာ</del> | ٤٩.     | _ حدُّ الوجْدِ                                                      |
| \$º           | ٤٩١     | ـ أسباب حصول الكشف                                                  |
| y)            | 193     | ـ السماع من أسباب الكشف                                             |
| .5            | 297     | ـ بيان المقصود من صوت الهاتف                                        |
|               | 298     | ر<br>{ _ تمثُّل الخضر لأهل القلوب                                   |
| (数)           |         |                                                                     |
| 3 30 K3       | THE WAR | 60.40.40.40.40.40.40.40.40.40.00.00.00.00                           |

| १९१ | _ الفراسة عند أهل الصفاء                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| ٤٩٦ | ـ رفعة المعنى أحياناً عن أن تناله العبارة                            |
| ٤٩٨ | ـ لغة الأوتار والنغمات لها تأثير عجيب                                |
| ٤٩٨ | ـ لكلِّ شوق ركنان                                                    |
| १९९ | ـ بيانً معنى التواجد                                                 |
| ٥., | _ العادة طبيعة خامسة                                                 |
| ٥., | ـ طريق استجلاب الأحوال الشريفة                                       |
| ٥٠١ | ـ تحريجة : وأين الوجدُ عند سماع كلامه سبحانه ؟                       |
| ٥٠٣ | _ حكايات أهل الوجد عند سماع القرآن                                   |
| ٥٠٨ | ـ لا يخلو سامع القرآن عن نوع وجد                                     |
| ٥٠٨ | _ تحريجة : فلِمَ لا نكتفي بسماع القراء عن سماع القوالين ؟            |
| 0.9 | ـ الغناء أشد تهييجاً للوجد من القرآن من سبعة أوجه                    |
| 0.9 | _ حضور الوجد مع أي مسموع قد يحصل أحياناً                             |
| 01. | ـ شرطان لحضور ذٰلك الوجد                                             |
| 011 | ـ رب ورقاء هتوف                                                      |
| ٥١٢ | _ معنىٰ كلمة الصديق رضي الله عنه: (ثم قست قلوبنا)                    |
| ٥١٦ | ـ لا يجوز تنزيل كلامه سبحانه إلا على ما أراده                        |
| ٥١٧ | _ قصة يوسف بن الحسين ووجده لسماعه بيتين من الشعر                     |
|     | * المقام الثالث من السماع: نذكر فيه آداب السماع ظاهراً وباطناً ، وما |
| ٥٢. | يحمد من آثار الوجد وما يذم                                           |
| 071 | ـ من هو المريد الذي يستضر بالسماع ؟                                  |
| ٥٢٣ | ـ وظيفة من غلبه الوجد                                                |
| 078 | _ تحريجة : أيهما أفضل : من يظهر عليه أثر السماع أم الذي لا يظهر ؟    |
| OTV | _ تحريحة: لمَ يحضر الكامل السماع ؟                                   |

|      | <u> </u> | محتوى الكتاب                                 | ربع العادات        |            |
|------|----------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
|      |          |                                              | w t1 . (           | {          |
|      | ۰۲۷      | •                                            | واجد بالرقص و      |            |
| 8    | 079      | ر واهل القدوة                                | ، الرقص للأكاب     | •          |
|      | 079      |                                              | مزيق الثياب        | •          |
|      | ۰۳۰ ؟    | يق الثياب الجديدة بعد سكون الوجد ( الخِرَق ) | •                  |            |
|      | ۰۳۱      | م من حسن العشرة                              |                    |            |
| 0.40 | ۰۳۱      | ﯩﻨﺔ ﻣﺎﺛﻮﺭﺓ                                   | ا هي ما راغم س     | _ البدعة:  |
| 3    | ۰۳۲      | رقص إن كان يستثقله كان يستثقله               | ب ترك القيام لل    | ـ من الأد  |
| 3    | ۰۳۲      | باع عن الرقص ؟                               | : فلِمَ تنفر الطب  | _ تحريجة   |
| 3    | 030      | ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر            | كتاب               |            |
| 3    | ۰۳۸      | بالمعروف والنهي عن المنكر                    | متمسك بالأمر       | _ مكانة ال |
|      |          | <b>* * *</b>                                 |                    |            |
|      | د        | ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضيلته    | ول : في وجوب       | الباب الأ  |
|      | ۰۳۹      | عته                                          | ي إهماله وإضاء     | والمذمة ف  |
|      | ٥٤٧      | رمع الاعتذار بالعجز عن تغييره                | , مشاهدة المنكر    | ـ لا يجوز  |
| 9.   |          |                                              |                    |            |
| 3    | ٥٥٦      | الأمر بالمعروف وشروطه                        | ني: في أركان       | الباب الثا |
| 3    | ۰۰۲      | بب                                           | الأول : المحتس     | * الركن    |
| 3    | ٠٠ ٢ ٥٥  | جوب لا لإمكان الفعل                          | ط التكليف للو-     | _ إنما شر  |
| 3    | ٥٥٨      |                                              | أن يحتسب           | ـ للفاسق   |
| .9   | ٥٦٠      | ا يصوم ويتسحَّر ، ولا يصلى ويتوضأ            | : فلعل رجلاً لا    | _ تحريجة   |
| S    |          | عين يزني أن يأمر المكرهةَ بستر وجهها ؟!      |                    |            |
| 3    |          | النوع من الحسبة                              |                    |            |
| 3    |          | الفاسق ؟ا                                    | _                  |            |
|      |          | ندمي أن يحتسب على المسلم ؟                   | _                  |            |
|      |          | Y G : " G                                    | پ <sub>ا</sub> ن ر |            |
| 1    | متري     |                                              |                    | ره ورو     |

| ٥٦٦ | - فساد اشتراط الإمام المعصوم للحسبة                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٦٦ | ـ تحريجة : لأن الحسبة احتكامٌ لا بد فيها من تفويض من أولي الأمر               |
| ٧٢٥ | ـ رتب الحسبة الخمس                                                            |
|     | - تحريجة : فهل للولد أن يحتسب على والده ، وكذا العبد والزوجة والتلميذ         |
| ٥٧٥ | والرعية على المسؤول عنهم ؟                                                    |
| ٥٧٧ | ـ تحريجة : كيف استثنيتم هاؤلاء والأمر بالمعروف قد ورد عامّاً ؟                |
| ०४९ | ـ سقوط الوجوب عند خوف المكروه يصيبه والعلم بعدم النفع                         |
| ٥٨١ | ـ تحريجة : فما معنى : ﴿ وَلَا تُلَقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ﴾ ؟ |
| ٥٨٤ | ـ تحريجة : لو ظنَّ المكروه أو عدم قبول الحسبة فما حكمه ؟                      |
| ٥٨٥ | ـ تحريجة : تجويز وقوع المكروه هل يمنع من الوجوب ؟                             |
| ٥٨٦ | - تحريجة : للجبن والشجاعة تباين في احتمال ذلك ، فعلى ماذا التعويل ؟           |
| ٥٨٧ | ـ تحريجة: فما هو حدُّ المكروه المسقط للوجوب ؟                                 |
| 091 | ـ المداراة والمداهنة                                                          |
| ०९१ | ـ ترك الحسبة لحق من يليه من أهله وأقاربه                                      |
| 090 | ـ تحريجة : فهل له أن يقاتل ويقتل من أراد قطع طرف منه ؟                        |
| ०९० | - تحريجة : فلو أراد قطع طرف نفسه كان علينا قتله حسماً لباب المعصية !!         |
| ०९२ | ـ للمعصية ثلاثة أحوال                                                         |
| ०९८ | * الركن الثاني للحسبة: ما فيه الحسبة                                          |
| ٥٩٨ | ـ سبب العدول عن لفظ المعصية إلى لفظ المنكر                                    |
| ٥٩٨ | - لا تختص الحسبة بالكبائر بل تشمل الصغائر أيضاً                               |
| ٦., | ـ تحريجة: ما حدُّ الظهور والاستتار؟                                           |
| 7.7 | - حسبة أهل المذهب الواحد على بعضهم                                            |
|     | ـ ليس له المنع مما هو منكر عند الفاعل لجهله وليس بمنكر عند الله               |
| 7.8 | تعالىٰ                                                                        |

|       |                                              | ربع العادات محتوى الكتاب حمد حمد عمد عمد و العادات                        |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| No.   |                                              |                                                                           |
|       | }<br>\<br>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | - الإساءة في أفعال الصلاة                                                 |
| 3     | <b>ገ</b> ፖለ                                  | مُع ـ قراءة القرآن بالخطأ                                                 |
| જે ત  | ٦٣٩                                          | الله المؤذنين وبدع الأذان                                                 |
| 3     | ٦٤٠                                          | - لبس الثوب الأسود الذي يغلب عليه الحرير                                  |
| 3     | 781                                          | _ كلام القصاص والوعاظ الممزوج بالبدعة                                     |
| 50    | 781                                          | - تغليب الرجاء تحبباً لقلوب الناس                                         |
| 5     | ٦٤٢                                          | الواعظ الشاب وفي المجلس نساءٌ                                             |
| 3     | 787                                          | <ul> <li>أن النساء من حضور المساجد ومجالس الذكر عند خوف الفتنة</li> </ul> |
| à     | ٦٤٣                                          | _ المطُّ في القراءة للقرآن مع التلحين المغيِّر للنظم                      |
| 3     | ٦٤٣                                          | _ الحلق التي تجتمع لبيع الأدوية والأطعمة واجتماع السؤَّال                 |
| 3     | ٦٤٣                                          | ــ من المباحات ما يباح بشرط القلة                                         |
| 3     | ٦٤٤                                          | والسكاري المسجد والصبيان والسكاري المسجد                                  |
| 2     | 780                                          | ألم عن المسجد زجراً                                                       |
| 3     | ٦٤٧                                          | * منكرات الأسواق * منكرات الأسواق                                         |
| 2 5   | ٦٤٧                                          | الكذب في المرابحة وإخفاء العيب                                            |
| 3     | ٦٤٧                                          | ي _ مسألة المعاطاة                                                        |
| 93    | <b>٦٤</b> ٨                                  | 🔻 ـ بيع المحرمات                                                          |
| 92 9  | ገጀለ                                          | - بيع الثياب المبتذلة مع التلبيس بحقيقتها                                 |
| 9     | ٦٤٩                                          | * منكرات الشوارع * منكرات الشوارع                                         |
| Ŋ     | ٦٤٩                                          | اتخاذ ما يضيِّق الطرق                                                     |
| 5. 5  | ٦٤٩                                          | - تجنيب السوق ما يؤذي                                                     |
| 3     | ٠٠٠ ٢٥٢                                      | * منكرات الحمامات * منكرات الحمامات                                       |
| 9     | ٦٥٢                                          | الصور المنكرة                                                             |
| Carlo | } 707                                        | _ كشف العورات                                                             |
| 1     |                                              |                                                                           |

|            |       | ربع العادات 🔀 🕫 جو جوء جوء عمر محتوى الكتاب                      |            |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------|------------|
|            |       |                                                                  | ()         |
| <b>(*)</b> | 707.  | ـ الانبطاح على الوجه                                             | {{\bar{\}} |
| ૈ          | 704.  | <ul> <li>التقاء النجاسة بالمياه القليلة</li></ul>                | - 4        |
| 6          | ٦٥٣ . | ـ وجود المؤذيات                                                  |            |
|            | ١٥٥ . | * منكرات الضيافة                                                 | 4          |
|            | 700.  | <ul> <li>فرش الحرير واستخدام الأواني المحرمة</li></ul>           |            |
| ્રે        | 700.  | _ إسدال الستور المصورة                                           |            |
| 8          | 700.  | ـ سماع الأوتار والقينات                                          |            |
| 13         | 700.  | ـ اجتماع النساء على السطوح                                       |            |
| · Š        | 700 . | ـ الصور على النمارق والأطباق والقصاع لا يعد منكراً               |            |
| 3          | ٦٥٦ . | ـ لا يجوز حضور مجالس الشرب وإن تركه                              |            |
|            | 70V.  | ـ لا رخصة في ثقب أذن الصبية                                      |            |
|            | ۱۵۷ . | ـ وجود أهل البدعة                                                |            |
|            | ۱۵۸ د | _ ما لا يخفي أنه كذب ولا يقصد منه التلبيس فليس من جملة المنكرات  |            |
|            | ٦٥٨ . | ـ الإسراف في الطعام والبناء                                      |            |
| ွ          | ٦٦١ . | * المنكرات العامة                                                |            |
| 3          | ٦٦١ . | ـ وجوب تعليم الجاهل من قبل من علم                                |            |
| y.         | ٦٦٢ . | ـ حتٌّ علىٰ كل مسلم صلاح نفسه أولاً ثم الأقرب فالأقرب            |            |
| 39         |       |                                                                  | 1          |
| Ş          | ٦٦٤ . | الباب الرابع: في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر |            |
| ş          |       | - حكايات تعرّف وجه الوعظ وكيفية الإنكار على السلاطين             |            |
| p          | ٧.٩   | كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة                                  |            |
| 3          | ٧١١ . | <ul> <li>أدب الظاهر عنوان أدب الباطن</li> </ul>                  |            |
| 3          | ۷۱۳.  | * بيان تأديب الله تعالى حبيبه وصفيه محمداً ﷺ بالقرآن             |            |
|            |       | ـ رسول الله ﷺ يسأل ربه حسن الخلق                                 | (3)        |
|            |       |                                                                  |            |
|            | E     | ~ 40 40 40 40 40 40 TOP DP   |            |

|          |     | محتوى الكتاب حود ودي على ربع العادات                            |                |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------|
|          |     |                                                                 |                |
|          | V17 | ـ كان خلق رسول الله ﷺ القرآن ، ومعنىٰ ذلك                       |                |
| 30       | ٧١٥ | ـ من عظيم فضله سبحانه أنه أعطى ثم أثنى                          | S &            |
| 92.0     | ۷۱٦ | ـ حكمه ﷺ في سفانة بنت حاتم                                      | 4              |
| B        |     | * بيان جملة من محاسن أخلاقه على التي جمعها بعض العلماء والتقطها |                |
| 900      | V19 | من الأخبار                                                      | S S            |
| 3        | VYV | * بيان جملة أخرى من آدابه وأخلاقه ﷺ                             | 6              |
| 3        | VYV | ـ رحمته ﷺ بالخلق أجمعين حتى حال الشتم واللعن                    | ć              |
| 3        | ٧٢٧ | ـ ما ضرب بيده ﷺ أحداً إلا في سبيل الله تعالىٰ                   | c              |
| \$ 05    | ٧٣٣ | * بيان كلامه وضحكه ﷺ                                            | 6              |
| 0 40     | ۷۳۸ | * بيان أخلاقه وآدابه ﷺ في الطعام                                | 92.9           |
| do       | ٧٤٨ | * بيان آدابه وأخلاقه ﷺ في اللباس                                |                |
| 200      | ٧٥٥ | * بيان عفوه ﷺ مع المقدرة                                        | 2              |
| OD3      | ٧٥٨ | * بيان إغضائه ﷺ عما كان يكرهه                                   |                |
| 5 6      | ٧٦. | * بيان سخاوته وجوده ﷺ                                           | C C            |
| 5        | 777 | * بيان شجاعته ﷺ                                                 | Ç              |
| 9        | 778 | * بيان تواضعه ﷺ                                                 | e,             |
| 0° 5     | 777 | * بيان صورته وخلقته ﷺ                                           | e,             |
| S 6      | 777 | * بيان معجزاته وآياته الدالة على صدقه ﷺ                         | ç.             |
| 93       | 777 | ـ إنما هو رسول الله ﷺ                                           | Ç,             |
| 250      | ٧٨٢ | ـ الرد علىٰ من يقول: ليس له ﷺ إلا معجزة القرآن                  | O.             |
| 5 66     | ٧٨٣ | ـ ليس لنبي معجزة باقية إلا له ﷺ                                 | C <sub>V</sub> |
| 3 95     |     |                                                                 | Q.             |
| , 93     | ۷۸٥ | محتوى الكتاب                                                    | ç.             |
|          |     | * * *                                                           |                |
| TANK THE | (0  |                                                                 |                |